# إضْ وَالْمُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُدْرِآنَ الْمُدْرِقِيقِ الْمُدْرِقِيقِ الْمُدْرِقِيقِ الْمُدْرِقِيقِ الْمُدْرِقِيقِ الْمُدْرِقِيقِ الْمُدْرِقِيقِ الْمُدْرِقِيقِ الْمُدُرِقِ الْمُدُرِقِ الْمُدُرِقِ الْمُدْرِقِ الْمُدْرِقِ الْمُدْرِقِ الْمُدُرِقِ الْمُدْرِقِ الْمُدْرِقِ الْمُدْرِقِ الْمُدْرِقِ الْمُدْرِقِ الْمُدْرِقِ الْمُدْرِقِ الْمُدُرِقِ الْمُدُرِقِ الْمُدْرِقِ الْمُدُرِقِ الْمُدْرِقِ الْمُدْرِقِ الْمُدُرِقِ الْمُدْرِقِ الْمُدُرِقِ الْمُدُولِقِ الْمُدُرِقِ الْمُدُولِ الْمُدُرِقِ الْمُدُرِقِ الْمُدُرِقِ الْمُدُرِقِ الْمُدُولِ الْمُدُولِ الْمُدُولِ الْمُدُولِ الْمُدُولِ الْمُدُولِ الْمُدُرِقِ الْمُدُولِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ال

تأليف الفقير إلى رحمة ربه وعفوه محم*الأمين بن محمت المحتار* الجُلكني الشنقيطي

طبع على نفقة الحسن صاحب المعالى الشبخ محمدً بمن عَوضٌ بمن لاً دِلْ دحمه الله وقفاً لله على طلبة العلم

الجزءالرابع

حقوق الطبع محفوطة للمؤلف

الطبعةالث نية ١٤٠٠ م- ١٩٧٩ م

# بمرالله الرحمس الرميم

# ٤

﴿ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكنتاب ولم يجعل له عوجاً . قيما لينذر عاساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً . ماكثين فيه أبداً . وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً . ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً ﴾ « ١ — ٥ » .

علم الله جل وعلا عباده فى أول هذه السورة الكريمة أن محمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم ؛ وهى إنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم ، الذى لا أعوجاج فيه ؛ بل هو فى كال الاستقامة . أخرجهم به من الظلمات إلى النور . وبين لهم فيه العقائد ، والحلال والحرام ، وأسباب دخول الجنة والنار ، وحذرهم فيه من كل ما يضرهم ، وحضهم فيه على كل ما ينفعهم ، فهو النعمة العظمى على الحلق ، ولذا علمهم ربهم كيف محمدونه على هذه النعمة المكبرى بقوله : ﴿ الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب . . ﴾ الآية .

وما أشار له هنا من عظيم الإنعام والامتنان على خلقه بإنزال هذا القرآن العظيم ، منذراً من لم يعمل به ، ومبشراً من عمل به . ذكره جل وعلا فى مواضع كثيرة ، كقوله : ﴿ يأيها الناس قد جامكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا . فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيد خلهم فى رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيها ﴾ ، وقوله : ﴿ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ﴾ ، وقوله : ﴿ إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون . وإنه ألهدى ورحمة للمؤمنين ﴾ ، وقوله : ﴿ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ﴾ ، وقوله : ﴿ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة

المؤمنين ) ، وقوله : ﴿ قُلُ هُو لَلذِينَ آمنُوا هَدَى وَشَفَاهُ ﴾ الآية ، وقوله تعالى ﴿ إِنْ فَي هَذَا لَبَلاغاً لَقُومَ عَابَدِينَ . ومَا أَرْسَلْنَاكُ إِلَا رَحْمَةُ لَلْمَالَمَينَ ﴾ ، وقوله : ﴿ وماكنت ترجو أَن يلقى إليك السكتاب إلا رَحْمَةُ مِن رَبّك ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ثُمَ أُورِثْنَا السَكْتَابِ الذِينَ اصطفينا مِن عَبَادِنَا ــ إِلَى قُولُه ــ ذلك هُو الفَضَلُ السَكِيرِ ﴾ .

وهو تصريح منه جل وعلا بأن إيراث هذا الكتاب فضل كبير والآيات بمثل هذا كثيرة جداً .

واوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عُوجاً ﴾ أى لم يجعَلُ فَ القرآن عُوجاً ؛ أى لا اعوجاج فيه البتة ، لامن جهة الآلفاظ ، ولامن جمة المعانى . أخباره كلما صدق ، وأحكامه عدل ، سالم من جميع العيوب فى الفاظه ومعانيه، وأخباره وأحكامه ؛ لآن قوله ﴿ عوجاً ﴾ نكرة فى سياق النبى ؛ فهى تعم ننى جميع أنواع العوج .

رماذكره جل وعلا هنا من أنه لا اعوجاج فيه \_ بينه في مواضع أخر كثيرة كقوله: ﴿ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم بتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ﴾ ، وقوله: ﴿وتحت كلمة ربك صدفاً وعدلا لامبدل لسكلاته وهو السميع العليم ﴾ . فقوله «صدقا» أي في الأخبار ، وقوله «عدلا » أي في الأحكام وكقوله تعالى: ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير اقه لو جدوا فيه اختلافا كثيرا ﴾ . والآيات بمثل كثيرة جدا .

وقوله فى هذه الآية الكريمة : وقيا، أى مستقيا لاميل فيه ولا زيغ . وماذكره هنا من كونه وقيا، لاميل فيه ولازيغ ـ بينه أيضاً فى مواضع أخر، كقوله ﴿ لم يَكُنَ الذَيْنَ كَفُرُوا مِن أَهُلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرَكِينَ مَنْفُكِينَ حَى تَاتِيمِمُ الْبِينَة . رسول من الله يتلو صحفا مطهوة فيها كتب قيمة ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ إِنْ هَذَا القرآن يهدى التي هي أقوم .. ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وماكانَ هذا القرآن أَنْ يَفْتُرَى مِنْ دُونَ الله والكن تصديق الذي بين يديه و تفصيل هذا القرآن أنْ يَفْتُرَى مِنْ دُونَ الله والكن تصديق الذي بين يديه و تفصيل

السكتاب لاريب فيه من رب العالمين ). وقوله تعالى : ﴿ مَاكَانَ حَدَيْثًا لِمُتَابِ لَارِيبِ فَيهِ مِن رَبِ العالمين ) . وقوله يفترى ولسكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى رحمة لقوم يترمنون ) ، و قوله يترمنون ) ، و قوله السكتاب لاريب فيه هدى المتقين ) ، وقوله ﴿ الركتابِ الحكم حَبِير ) و قوله : ﴿ والسكن حَمَيمُ خَبِير ) و قوله : ﴿ والسكن حَمَيمُ خَبِيرٍ ) و قوله : ﴿ والسكن حَمَيمُ خَبِيرٍ وَاللّهُ عَبِيرٍ وَاللّهُ وَاللّهُ عَبِيرٍ وَاللّهُ عَبِيرٍ وَاللّهُ عَبِيرٍ وَاللّهُ عَبِيرُ وَاللّهُ عَبِيرُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَبِيرٍ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّ

وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى وقيها » هو قول الجهور وهو الظاهر . وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله و ولم يجعل له عوجا » لأنه قد يكون الشيء مستقيا في الظاهر وهو لايخلو من اعوجاج في حقيقة الأمر . ولذا جمع تمالى بين نني العوج وإثبات الاستقامة . وفي قوله وقيماً » وجهان آخران من التفسير :

الأول - أن معن كونه «قيماً » أنه قيم على ماقبله من الكذب السهارية ، أي مهيمن عليه . وعلى هـذا التفسير فالآية كقوله تعالى ﴿ وأَنزلنا عليك الـكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الـكتاب ومهيمنا عليه . . ﴾ الآية .

ولاجل هيمنته على ماقبله من الكنب قال تعالى: ﴿ إِنْ هَذَا القرآن يَقْصَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكُثُرُ الذّى هُ فَيه يختلفون ﴾ الآية . وقال : ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِالْوَرَاقَ فَا تَلُوهُمَا إِنْ كُنْتُم صَادَقِين ﴾ وقال ﴿ يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لسكم كثيرا عاكنتم تخفون من الكتاب ﴾ الآية .

الوجه الثانى ــ أن معنى كونه « قيما » : أنه قيم بمصالح الحلق الدينية والدنيوية . وهذا الوجه في الحقيقة يستلزمه الوجه الآرل .

واعلم أن علماء المربية اختلفوا فى إعراب توله وقيما » فذهب جماعة إلى أنه حال من الكتاب. وأن فى الآية تقديما وتأخيرا ، وتقريره على هذا : أنزل على عبده الكتاب فى حال كونه قيما ولم يجعل له عوجا . ومنع هذا الوجه من الإعراب الزبخشرى فى الكشاف قائلا : إن قوله « ولم يجعل

له عوجاً ، معطوف على صلة الموصول التي هي جملة وأنزل على حبده الكتاب ، والمعطوف على الصلة داخل في حيز الصلة ؛ فجمل وقيا ، حال من والكتاب ، يؤدى إلى الفصل بين الحال وصاحبها ببعض الصلة ، وذلك لا يجوز ، وذهب جماعة آخرون إلى أن وقيا » حال من و الكتاب » وأن المحذور الذى ذكر ، الزخشرى منتف . وذلك أنهم قالوا : إن جملة و ولم يجمل له عوجا » ليست معطوفة على الصلة ، وإنما هي جملة حالية . وقوله و قيما » حال بعد حال ، وتقريره : أن المعني أنزل على عبده الكتاب في حال كونه غير جاعل فيه عوجا ، وفي حال كونه قيما . و تعدد الحال لا إشكال فيه ، و الجمهور على جواز تعدد الحال مع اتحاد عامل الحال وصاحبها ، كما أشار له في الحلاصة بقوله : والحال مع اتحاد عامل الحال وصاحبها ، كما أشار له في الحلاصة بقوله : والحال قد يجيء ذا تعدد المفرد فاعلم وغير مفرد

وسواء كان ذلك بمطف أو بدون عطف . فثاله مع العطف : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهُ يَبْشُرِكُ بَيْحِي مُصَدَقًا بِكُلَمَةً مِنَ اللهِ وسيداً وحصوراً ونبياً مِن الصالحين ﴾ ومثاله بدون عطف قوله تعالى : ﴿ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً .. ﴾ الآية . وقول الشاعر :

على إذا ما جئت ليلي بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا

ونقل عن أبى الحسن بن عصفور منع تعدد الحال مالم يكن العامل فيه صيغة التفضيل في غو قوله: هذا بسرا أطيب منه رطبا ، ونقل منع ذلك أيضا عن الفارسي وجاعة ، وهؤلاء الذين يمنعون تعدد الحال يقولون: إن الحال الثانية إنما هي حال من الضمير المستكن في الحال الأولى . والأولى عندهم هي العامل في الثانية . فهي عندهم أحوال متداخلة ، أو يجعلون الثانية نعتاً للأولى وعن اختار أن جملة « ولم يجعل » حالية ، وأن « قيما » حال بعد حال الأصفهاني

وذهب بعضهم إلى أن قوله « تيما » بدل من قوله « ولم يجمل له عوجا » لأن انتفاء العوج عنه هو معنى كونه قبما · وعزا هذا القول الرازى وأبو حيان اصاحب حل العقد ، وعليه فهو بدل مفرد من جلة .

كما قالوا: في عرفت زيداً أبو من . أنه بدل جملة من مفرد. وفي جواذ ذلك خلاف عند علماء العربية .

وزعم قومأن «قيما» حالمن الضمير المجرور فى قوله «ولم يجمل له عوجا» واختار الزعشرى وغيره أن «قيما» منصوب بفعل محذوف ، وتقديره: ولم يجعل له عوجاً وجمله قيما ، وحذف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام جائز ، كما قال فى الحلاصة :

ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما وأقرب أوجه الإهراب في قوله « قيما » أنه منصرب بمحذوف ، أوحال ثانية من « الكتاب » والله تمالى أعلم .

و قوله في هذه الآية السكريمة : ﴿ لينذر بأساً شديدا ﴾ اللام فيه متعلقة بـ ﴿ أَنْزُلُ ﴾ وقال الحوف : هي متعلقة بقوله ﴿ قَيَّا ﴾ والآول هو الظاهر .

والإنذار: الإعلام المقترن بتخويف وتهديد. فكل إنذار إعلام، وليس كل إعلام إنذارا. والإنذار يتعدى إلى مفعولين ، كما فى قوله تعالى: ﴿فَانَذُرْتُكُمُ نَارًا تَلْظَى ﴾ ، وقوله ﴿ إِنَا أَنَدُرُنَاكُمُ عَذَابًا قريبًا ﴾ الآية .

وفى أول هذه السورة السكريمة كرر تعالى الإنذار ، لحذف فى الموضع الأول مفعول الثانى ، فصار المذكور الأول مفعول الثانى ، فصار المذكور دليلا على المحذوف فى الموضعين . وتقدير المفعول الآول المحذوف فى الموضع الآول : فينذر الذين كفروا بأساً شديداً من لدنه . وتقدير المفعول الثانى المحذوف فى الموضع الثانى : وينذر الذين قالوا اتخذا الله ولداً بأساً شديداً من لدنه .

وقد أشار تمالى فى هذه الآية السكريمة إلى أن هذا القرآن العظيم تخويف وتهديد للسكافرين . وبشارة للمؤمنين المتقين . إذ قال فى تخويف السكافرة به ﴿ لِيندُر بَاسًا شديداً من لدنه ﴾ وقال ﴿ ويندُر الذين قالوا

انخذالله ولداً . . ﴾ الآية . وقال في بشارته للمؤمنين : ﴿ وَبِبِشَرَ المؤمنين الذينَ يَعْمَلُونَ الصالحات أن لهم أجرا حسناً . . ﴾ الآية .

وحداً الذى ذكره هنا منكونه إنداراً لهدؤلاء وبصارة لهمؤلاء بينه فى مواضع أخر ، كقوله : ﴿ فَإِنمَا يَسَرَنَاهُ بَلْسَانُكُ لَتَبَشَرُ بِهِ المُتَقَيِّنُ وَتَنْدُو بِهِ قُوماً لِدا ﴾ ، وقوله : ﴿ المَصْ . كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ﴾ .

وقد أوضحنا هذا المبحث فى أول سورة « الاعراف » . وأوضحنا هنا لك المعانى التى ورد بها الإنذار فى القرآ ن . والبأس الشديد الذى أفدهم إياه . هو العذاب الآام فى الدنيا والآخرة والبشارة : الخبر بما يسر .

وقـد تطلق ألمرب البشارة على الإخبار بمـا يسوء، ومنك قوله تعـالى : ﴿ فَبَشَرِهُ بِعَدَابِ ٱلبِمِ ﴾ ومنه قول الشاعر :

وبشرتنى ياسعد أن أحبى جفونى وقالوا الودموعده الحشر وقول الآخر:

يبشرنى الغراب ببين أهلى فقلت له شكلتك من بشير والنحقيق: أن إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء ،أسلوب من أساليب المغة العربية . ومعلوم أن علماء البلاغة يجعلون مثل ذلك مجازا ، ويسمونه استعارة عنادية ، ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف في محله .

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ﴿ الذين يعملون الصالحات﴾ بينت المراد به آيات أخر ، فدلت على أن العمل لا يكون صالحا إلا بثلاثة أمور :

الأول \_ أن يكون مطابقاً لما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم . فكل عمل عاله لله جاء به صلوات الله وسلامه عليه فليس بصالح ، بل هو باطل ، قال تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه • . ﴾ الآية ، وقال : ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ وقال : ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ﴾ الآية ، وقال : ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ﴾ الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

الثانى ـ أن يكون العامل مخلصاً فى عمله لله فيها بينه و بهن الله ، قال تصالى : ﴿ وَمَا أُمُرُوا إِلَّا لِيعَبِدُوا الله مخلصين له الدين ﴾ الآية ، وقال : ﴿ قَلَ إِنَّى أَمُرُتُ أَنْ أُعْبِدُ اللَّهِ اللَّهِ مُخْلَصاً لَهُ الدّين وأمرت لآن أ كون أول المسلمين . قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم . قل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شتم من دونه ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

الثالث ـ أن يكون العمل مبنياً على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة ، لأن العمل كالسقف ، والعقيدة كالأساس ، قال تعالى : ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنى وهو مؤمن . ﴾ الآية ، فجمل الإيمان قيداً فى ذلك .

وبين مفهوم هذا القيد في آيات كثيرة ، كقوله في أعمال غير المؤمنين : ﴿ وَقَدَمُنَا إِلَى مَا عِمَلُوا مِن عَمَلَ فِحَمَلُنَاهُ هَبَاءُ مَنْثُورًا ﴾ ، وقوله : ﴿ أعمالهُم كرماد اشتدت به الربح . . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه .

والتحقيق: أن مفرد ( الصالحات » في قوله: ﴿ يعملون الصالحات ﴾ ، وقوله: ﴿ يعملون الصالحات ﴾ ، وقوله: ﴿ وعملوا الصالحات ﴾ ونحو ذلك \_ أنه صالحة ، وأن العرب تطلق لفظة الصالحة على الفعلة الطيبة الطيبة . كا طلاق الطيبة .

ومن إطلاق المرب لفظ الصالحة على ذلك قول أبى الماص بن الربيع فى زوجه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم :

بنت الأمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثنى بالذى علما وقول الحطيئة :

كيف الهجاء ولا تنفك صالحة من آل لام بظهر الغيب تأتيني وسئل إعرابي عن الحب فقال:

الحب مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تنني سكرة الوسن وقوله في هذه الآية السكريمة: ﴿ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا حَسْنًا ﴾ أى والبشرهم بأن لهم أجرا حسنًا ﴾ ألى والبشرهم بأن لهم أجرا حسنًا • والآجر : جزاه العمل ، وجزاء عملهم المعبر عنه هنا

بالآجر : هو الجنة . وإذا قال ﴿ ماكنين فيه ﴾ : وذكر الضمير فى قوله ﴿ فيه ﴾ لأنه راجع إلى الآجر وهو مذكر ، وإنكان المراد بالآجر الجنة : ووصف أجره هنا بأنه حسن ، وبين أوجه حسنه فى آيات كثيرة ؛ كقوله ﴿ ثلة من الآولين وقليل من الآخرين . على سرر موضونة . متكئين عليها متقابلين \_ إلى قوله \_ ثلة من الآولين وثلة من الآخرين ﴾ ، وكقوله : ﴿ فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين ﴾ الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا معلومة .

وة رله فى هذه الآية السكريمة: (ماكثين فيه أبدا) أى خالدين فيسه بلا انقطاع .

وقد بين هذا المعنى فى مواضع أخركثيرة ،كقوله : ﴿وَأَمَا الذِينَ سَعَدُوا اللَّهِ الْمُعْلَى فَى مُواضع أَخْرَكَثِيرة ،كقوله : ﴿ وَأَمَا الذِينَ عَطَاءً غَيْرِ عَلَمُ عَلَيْ عَلَيْ مَقَطُوع ، وقوله : ﴿ إِنْ هَذَا لَرْزَتْنَا مَالُهُ مَنْ نَفَاد ﴾ أى ماله من انقطاع وانتهاء ، وقوله : ﴿ مَاعَنْدُكُمْ يَنْفُدُ وَمَا عَنْدُ اللَّهِ بَاقَ ﴾ ، وقوله : ﴿ ولا الآخرة خير وأبقى ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله تعالى فى الآية السكريمة: ﴿ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولمها ﴾ أى ينذرهم بأسا شديدا ﴿ من لدنه ﴾ أى من عنده كما تقدم . وهذا من عطف الحناص على العام ، لآن نوله ﴿ لينذر بأسا شديدا من لدنه ﴾ شامل للذين قالوا اتخذ الله ولدا ، ولغيرهم من سائر السكفار .

وقد تقرر فى فن الممانى : أن عطف الخاص على العام إذا كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة ـ من الإطناب المقبول ، تنزيلا للتغاير فى الصفات منزلة النغاير فى الذوات .

ومثاله في الممتاز حنسائر أفرادالعام بصفات حسنة قوله تعالى: ﴿وملائكته ومثالُهُ وَمِلاَئِكَتُهُ وَمِنْكُ وَرَادُ أَخْذَنَا مِنَ النّبِيينِ مِيثَاقَهُم ومَنْكُ وَمِنْ نُوحٍ ﴾ .

ومثاله في الممتاز بصفات تبيحة الآية التي نحن بصددها ، فإن الدين قالوا

اتخذ الله ولدا امتازوا عن غيرهم بفرية شنعاء ؛ ولذا ساغ عطفهم على اللفظ الشامل لهم والميرهم .

والآيات الدالة على شدة عظم فريتهم كثيرة جدا ؛ كقوله هنا : ﴿ كبرت كلمة تخرج من أفواههم ﴾ الآية ، وكقوله تعالى : ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئاً إدا . تسكاد السهارات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً . أن دعوا للرحمن ولدا . وما ينبني للرحمن أن يتخذ ولدا ﴾ ، وقوله : ﴿ أَفَاصِفًا كُم ربكم بالبنين وانخذ من الملائد كه إنائاً إنه كم لتقولون قولا عظيما ﴾ والآيات بمثل هذا كشيرة معلومة .

وقد قدمنا أن القرآب بين أن الذين نسبوا الولد فله سبحانه وتعالى عن ذلك علواكبيرا ثلاثة أصناف من الناس: اليهود، والنصارى، قال تعالى: ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم . . ﴾ الآية . والصنف الثالث مشركو العرب ؛ كما قال تعالى عنهم : ﴿ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ﴾ ، والآيات بنحوها كثيرة معلومة .

وقوله تعالى فى هذه الآية الـكريمة : ﴿ مالهم به من علم ولا لآبائهم ﴾ يعنى أن ما نسبوه له جل وعلا من اتخاذ الولد لاعلم لهم به . لانه مستحيل .

والآية تدل دلالة واضحة على أن ننى الفعل لايدل على إمكانه ؛ ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ﴿ وماظلمو نا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ لأن ظلمهم لربنا وحصول العلم لهم باتخاذه الولد \_ كل ذلك مستحيل عقلا ؛ فنفيه لا يدل على إمكانه . و من هذا القبيل قول المنطقيين : السالمة لا تقتضى وجود الموضوع ، كما بيناه في غير هذا الموضع

وما نفاه عنهم وعن آبائهم من العلم باتخاذه الولد سبحانه وتعالى عن ذلك على العلم باتخاذه الولد سبحانه وتعالى عن ذلك على المير على المين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون ﴾ ، وقوله فى آبائهم : ﴿ أَوْ لُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلُمُونَ صُلِحًا لِلْ غَيْرُ ذَلِكُ مِنَ الآيَاتِ .

وقوله في هذه الآية السكريمة : ﴿ كبرت كلمة تخرج من ألمواهم ﴾ يعنى أن ما قالوه بأفواهم من أن الله اتخذ ولدا أمر كبير عظيم ؛ كما بينا الآيات الدالة على عظمه آنفاً ؛ كقوله : ﴿ إنسكم لتقولون أولا عظيماً ﴾ ، وقوله : ﴿ إنسكاد السهادات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا . . ﴾ الآية ، وكنى بهذا كبرا وعظماً .

وقال بعض علماء العربية : إن قوله «كبرت كلمة » معناه الشعجب ؛ فهو بمعنى ما أكبرها كلمة . أو أكبر بها كلمة .

والمقرر في علم النحو: أن ﴿ فَمَلَ ﴾ بالضم تصاغ لإنشاء الذم والمدح، فتَكُونَ مِن باب نعم وَبِئُس، ومنة قوله تعالى: ﴿ كَبُرَتَ كَلَمَةً . . ﴾ الآية وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله :

واجعل كبيّس ساء واجعل فعلا من ذى ثلاثة كنعم مسجلا

وقوله «كنعم» أى اجعله من باب « نعم » فيشمل بدّس. وإذا تقرر ذلك ففاعل «كبر » ضمير محذوف و «كلمة » نـكرة بميزة للضمير المحذوف؛ على حد قوله في الخلاصة.

ويرفعان مضمرا يفسره عيز كنعم قوماً معشره

والمخصوص بالذم محذوف ، والتقدير : كبرت هي كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا بها ، وهي قولهم : اتخط الله ولدا ، وأعرب بعضهم « كلمة » بأنها حال ، أي كبرت فريتهم في حال كونهاكلمة خارجة من أفواههم . وليس بشيء .

وقال ابن كثير فى تفسيره وتخرجه فى أفواههم» : أى ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم ، ولذا قال : ﴿ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذُبُّهُمْ وَافْتُرَاؤُهُمْ ، وَلَذَا قَالَ : ﴿ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذُبًّا ﴾ .

و هذا المعنىالذى ذكره ابن كـثير له شواهد فىالقرآن ؛ كـقوله : ﴿يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم ﴾ ونحو ذلك من الآيات · والـكذب : يخالفة الحبر للواقع على أصح الآقوال ·

### فائدة

الهظة «كبر» إذا أريد بها غير الكبر فى السن فهى مضمومة الباء فى الماضى والمضارع، كقوله هنا ﴿ كبرت كلمة ﴾ الآية، وقوله: ﴿ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ﴾ ، وقوله : ﴿ أو خلقا بما يكبر فى صدوركم ﴾ ونحو ذلك .

وإن كان المراد بها الـكبر فى السن فهى مكسورة البـاء فى المـاضى، مفتوحتها فى المصارع على القياس ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَا كُلُوهَا إِسْرَاهُا وَبِدَارًا أَنْ يُكْبِرُوا ﴾ ، وقول المجنون :

تعشقت ایلی رمی ذات ذرائب ولم یبد للعینین من ثدیها حجم صغیرین نرعی البهم یالیت آننا الی الیوم لم نکبر رلم تکبرالبهم وقوله فی هذا البیت و صغیرین به شاهد عند أهل العربیه فی إتیان الحال من الفاعل و المفعول معا .

وقوله تعالى فى هذه الآية الـكريمة «كبرتكلمة» يعنى بالـكلمة : الـكلام الذى هو قولهم « اتخذ الله ولدا » .

ومادات عليه هذه الآية الـكريمة من أن الله يطلق اسم الـكلمة على السكلام أوضحته آيات أخر ؛كقوله : ﴿كلا إنها كلمة هو قائلها . ﴾ الآية ، والمراد بها قوله : ﴿قال ربارجمون . لعلى أعمل صالحا فيها تركت ﴾ . وقوله : ﴿ وَمَمْتُ كُلُّهُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ ﴾ وما جاء لفظ الكلمة في القرآن إلا مرادا به الـكلام المفيد .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ﴿ عوجا ﴾ هو بكسر العين فى المعانى كا فى هذه الآية الكريمة . و بفتحها فها كان منتصبا كالحائط .

قال الجوهرى في صحاحه : قال ابن السكيت : وكل ماكان ينتصب كالحائط والعود قبل فيه « عوج » بالفتح . والعوج – بالبكسر ــ ماكان فى أرض أو دين أر معاش ، يقال فى دينه عوج · اه . وقرأ هذا الحرف حفص عن عاصم فى الوصل ﴿ عوجا ﴾ بالسكت على الآلف المبدلة من التنوين سكنة يسيرة من غير تنفس ، إشعارا بأن « قيما » ليس متصلا ب « عوجا » فى المعنى ، بل للإشارة إلى أنه منصوب بفعل مقدر، أى جعله قيما كما قدمنا .

وقراً أبو بكر عن عاصم «منادنه» بإسكان الدال مع إشمامها الضم وكسر النون والحاء ووصلها بياء في اللفظ ·

وقوله: ﴿ ويبشر الذين ﴾ قرأه الجمهور بعنم الياء وفتح الباء الموحدة وكدر الشين مشددة . وقرأه حمزة والسكسائى ﴿ يبشر ﴾ بفتح الياء وإسكان الباء الموحدة وضم الشين .

قولة تمالى : ﴿ فلملك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ﴾ « ٣ » .

أعلم أولا – أن لفظة « لعل » تكون للترجى فى المحبوب ، والإشفاق فى المحذور . واستظهر أبو حيار فى البحر المحيط ـ أن « لعل » فى قوله هنا « فلعلك باخع نفسك » للإشفاق عليه صلى الله عليه وسلم أن يبخع نفسه لعدم إيمانهم به .

وقال بمضهم : إن « لعل » فى الآية للنهى . وعن قال به العسكرى ، وهو معنى كلام ابن عطية كما نقله عنهما صاحب البحر المحيط .

وعلى هذا القول فالمعنى: لاتبخع نفسك لعدم إيمانهم. وقيل: هى فى الآية للاستفهام المضمن معنى الإنكار. وإنيان لعل للاستفهام مذهب كوفى معروف.

وأظهر هذه الآفرال عندى فى معنى « لعل » أن المراد بها فى الآية النهى عن الحزن عليم .

و إطلاق لعل مضمنة معنى النهى فى مثل هذه الآية أسلوب عربى بدل عليه سياق الـكلام .

ومن الآدلة على أن المراد بها النهى عن ذلك كثرة ورود النهى صريحا

عن ذلك ؛ كقوله : ﴿ فلا نذهب نفسك عليهم حسر ان ﴾ ، وقوله : ﴿ ولا تحزن عليهم ﴾ ، وقوله : ﴿ ولا تحزن عليهم ﴾ ، وقوله : ﴿ فلا تأس على القوم السكافرين ﴾ إلى غير ذلك من الآيات وخير ما يفسر به القرآن القرآن .

والباخع: المهلك: أى مهلك نفسك من شدة الآسف على عدم إيمانهم ومنه قول ذى الرمة:

ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر

كما تقدم .

وآوله ﴿ عَلَى آثارهم ﴾ - قال القرطبي : آثارهم جمع أثر. ويقال إثر. والمعنى: على أثر توليهم وإعراضهم عنك .

وقال أبو حيان في البحر : ومعنى «على آثارهم » من بعدهم ، أى بعد يأسك من إيمانهم . أو بعد موتهم على الكنفر . يقال : مأت فلان على أثر فلان ؛ أى بعده.

وقال الزمخشرى : شبهه وإباهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به ، وما داخله من الوجد والاسف على توليم برجل فا رقته أحبته وأعزته فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه وجدا عليهم ، وتلهفا على فراقهم ! والاسف عنا : شدة الحزن . وقد يطلق الاسف على النصب اكتوله : ﴿ فلما آسفونا انتقمنا منهم ﴾ .

فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة — فاعلم أن ماذكره فيها جل وعلا من شدة حزن نبيه صلى اقه عليه وسلم عليهم ، وعن نهيه له عن ذلك مبين فى آيات أخر كثيرة ، كقوله : ﴿ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ﴾ ، وكقوله : ﴿ فلا تحون فلملك باخع نفسك أن لايكر نوا مؤمنين ﴾ ، وكقوله : ﴿ ولا تحون عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ﴾ ، ركقوله : ﴿ فلا تأس على القوم السكافرين ﴾ ، وكقوله : ﴿ ولقد نعلم أنك يعنيق صدرك بما يقولون ﴾ كا قدمناه موضحا .

وقوله في هذه الآية الـكريمة . « أسفا » مفعول من أجله ، أي مهلك

نفسك من أجل الاسف . ويجوز إعرابه حالا ؛ أى فى حال كونك آسفاً عليه . على حد قوله فى الخلاصة :

ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع

قوله تعالى: ﴿ إِنَا جَعَلْمُنَا مَا عَلَى الْأَرْضُ زَيْنَةً لِهَا لَـٰبِلُوهُمْ أَيْهِمُ أَحْسَنَ عَمَلًا . ِ وَإِنَا لِجَاعَلُونَ مَا عَلِيهَا صَعَيْدًا جَرَزًا ﴾ « ٧ ، ٨ » .

قال الزنخشرى فى معنى هذه الآية الكريمة : « ما عليها » يعنى ما على الأرض الوخشر كان يكون زينة لهاو لاهلها من زخارف الدنياو ما يستحسن منها .

وقال بعض العلماء: كل ما على الأرض زينة لها من غير تخصيص. وعلى هذا القول ـ فوجه كل الحيات وغيرها بما يؤذى زينة الأرض ؛ لأنه يدلى على وجرد خالقه ، واتصافه بصفات الـكمال والجلال ، ووجود ما يحصل به هذا العلم فى شيء زينة له .

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك؛ أن من أنواع البيان المذكورة فيه \_ أن يذكر لفظ عام ثم يصرح فى بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه ، كقوله تعالى : ﴿ ذلك ومن يعظم شعائر الله ﴾ الآية . مع تصريحه بأن البدن داخلة فى هذا العموم بقوله ﴿ والبدن جعلناها لـ كم من شعائر الله ﴾ الآية .

وقوله فى هذه الآية السكريمة : ﴿ صعيداً جرزاً ﴾ أى أرضاً بيضاء لانبات بها . وقد قدمنا معنى والصعيد ، بشواهده العربية فى سورة والمائدة ، . والجرز : الارض التى لا نبات بها كما قال تعالى : ﴿ أَوْ لَمْ يُرُوا أَنَا نَسُوقُ الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلاً يبصرون ﴾ رمنه قول ذى الرمة :

طوى النحز والاجراز ما في غروضها وما بقيص إلا الضلوع الجراشع

لأن مراده « بالآجراز » الفيانى التى لا نبات فيها ، والآجراز : جمع جرزة ، والجرزة : جمع جرز ، فهو جمع الجمع للجرز ، كما قاله الجوهرى في صحاحه .

قال الزيخشرى فى تفسير هذه الآية السكريمة « وإنا لجاءلون ما عليها » من هذه الزينة صعيداً أو جرزاً ، أى مثل أرض بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة فى إزالة بهجته ، وإماطة حسنه ، وإبطال ما به ـ كان زينة من إمانة الحيوان ، وتجفيف النبات والاشجار اه .

وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبيناً فى مواضع أخر ، كقوله : ﴿ إِنَمَا مثل الحياة الدنياكا أنزلناه من السهاء فاختلط به نبات الارض بما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الارض ذخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أناها أمرنا ايلا أو نهاراً فجملناها حصيداً كنان لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات الهوم يتفسكرون ﴾ ، وكقوله تعالى : ﴿ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السهاء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله فى هذه الآية الـكريمة ﴿ لنبلوهم أيهم أحسن عملا ﴾ أى لنختبرهم على ألسنة رسلنا .

وهذه الحسكمة التي ذكرها هنا لجعل ما على الأرض زينة لها وهي الابتلاء في إحسان العمل ـ بين في مواضع أخر أنها هي الحسكمة في خلق الموت و الحياة والسموات و الأرض ، قال تعالى : ﴿ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير . الذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز شيء قدير . الذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن حملا ﴾ .

وقد بين صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله : « أن تعبد الله كما نك تراه ، فإن لم تـكن تراه فإنه يراك » كما تقدم .

وهذا الذي أوضحنا من أنه جل وعلا جمل ما على الأرض زينة لها ليبتلى خلقه ، ثم يهلك ما عليها ويجعله صعيداً حرزا \_ فيه أكبر واعظ للناس ، وأعظم زاجر عن اتباع الهوى ، وإبثار الفانى على الباقى ، ولذا قال صلى اقه عليه وسلم : « إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون . فا تقوا الدنيا ، وا تقوا النساء ، فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء » .

قرله تعالى: ﴿ أَمْ حَسْبُ أَنْ أَصَّابِ الْكُمِفُ وَالْرَقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَانَنَا حَجّاً ﴾ ﴿ ٩ » .

«أم» في هذه الآية الكريمة هي المنقطمة عن التحقيق، ومعناهاعند الجهور «بل والهمزة» وعند بمض العلماء بمنى «بل» فقط، فعلى اللهرل الآول ظلمنى: بل أحصبت، فهي على القول الآول جامعة بين الإضراب والإنكاد. وعلى الثانى ـ فهي للإضراب الانتقالي فقط.

وأظهر الأقوال في معنى الآية الكريمة: أن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن قصة أصحاب الكهف وإن استعظمها الناس وعجبرا منها ، فليست شيئاً عجباً بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعنا ، فإن خلقنا للسموات والأرض، وجعلنا ما على الارض زبنة لها ، وجعلنا إباها بعد ذلك صعيداً جرزاً ساعظمواً عجب مما فعلنا بأصحاب الكهف ، ومن كوننا أنمناهم هذا الزمن الطويل، ثم بعثناهم ، ويدل لهذا الذي ذكرنا آيات كثيرة:

منها \_ أنه قال : ﴿ إِنَا جَمَلُنَا مَا عَلَى الْأَرْضَ زَيْنَةً لِهَا \_ إِلَى قُولُه \_ صَعَيْدًا ۗ جَرِزًا ﴾ ، ثم أنبع ذلك بقوله : ﴿ أُم حَسَدِتُ أَنْ أَصَابِ الْكَهِفَ . . ﴾ الآية ، فدل ذلك على أن المراد أن قصتهم لا عجب نيها بالنسبة إلى ما خلفنا مما هو أعظر منها .

ومنها \_ أنه يك أن أنفرآن العظم تذبيه الناس على أن خلق السموات والارض أعظم من خلق الناس ، ومن خلق الأعظم فهو قادر على الاصغر بلا شك ، كقوله تعالى : ﴿ لحلق السموات والارض أكبر من خلق الناس .. ﴾ الآية ، وكقوله : ﴿ أَأَنْتُم أَشَد خَلْقاً أَم الساء بناها — إلى قوله – متاعاً لكم ولانعامكم ﴾ كما قدمناه مستوفى في سورة « البقرة ، والنحل »

ومن خلق هذه المخلوقات العظام : كالساء والأرض ومافيهما - فلا جميه في إقامته أهل الكهف هذه المدة الطويلة ، ثم بعثه إياهم ، كما هو واضح .

والكهف: النقب المتسع فى الجبل ، فإن لم يك واسماً فهو غار . وقيل : كل غار فى جبل : كهف . وما يروى عن أنس من أن الكهف نفس الجبل غريب ، غير معروف فى اللغة ،

و اختلف العلماء في المراد بـ ﴿ الرقيم ﴾ في هذه الآية على أقوال كثيرة ، قبل : الرقيم اسم كلبهم ، وهو اعتقاد أمية بن أبي الصلت حيث يقول :

وليس بها إلا الرقيم مجادراً وصيدم والقوم في السكهف ممه

وعن الصحاك – أن الرقم : بلدة بالروم ، وقبل : اسم الجبل الذى فيه السكهف . وقبل : اسم للوادى الذى فيه السكهف . والأقوال فيه كثيرة · وعن السكهف . والأقوال فيه كثيرة · وعن ابن عباس أنه قال : لا أدرى ما الرقم ؟ أكتاب أم بنيان ؟

رأظهر الأفوال عندى بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن : أن الرقيم معناه : المرقوم ، فهو فعيل بمعنى مفعول ، من رقت الكتاب إذا كتبته ، ومنه قوله تعالى : ﴿ كتاب مراوم ﴾ الآية ، ســــواء قلنا : إن الرنيم كناب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به ، أو لوح من ذهب

كتبت نيه أسماؤهم وأنسابهم وتصتهم وسبب خروجهم ، أو صخرة نقشت فيها أسماؤهم · والعلم عند الله تعالى .

والظاهر أن أصحاب السكهف والرقيم : طائفة واحدة أضيف إلى شيئين: أحدهما معطوف على الآخر ، خلافا لمن قال : إن أصحاب السكهف طائفة ، وأصحاب الرقيم طائفة أخرى وأن الله قص على نبيه في هذه السورة السكريمة قصة أصحاب السكهف ولم يذكر له شيئاً عن أصحاب الرقيم . وخلافاً لمن زعم أن أصحاب السكهف هم الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم باب السكهف هم الثلاثة الذين سقطت عليهم الصالحة : وهم البار بوالديه ، السكهف الذي هم فيه ، فدعو إلله بأعمالهم الصالحة : وهم البار بوالديه ، والعفيف ، والمستأجر . وقصتهم مشهورة ثابتة في الصحيح ، إلا أن تفسير الآية بأنهم هم المراد \_ بعيد كا ثرى .

واعلم أن قصة أصحاب السكمف وأسماءهم ، وفى أى محل من الأرض كانوا ـ كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد على مافى القرآن، وللمفسرين فى ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها المدم الثقة بها .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ عجبا ﴾ صفة لمحذوف ، أى شيئا حجباً . أو آية عجباً .

وقوله: ﴿ من آياتنا ﴾ في موضع الحال . وقد تقرر في فن النحو أن نحت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا ، وأصل المعنى : كانوا هجباً كاثناً من آياتنا ، فلما قدم النعت صار حالا .

قوله تعالى : ﴿ إِذَ أُوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا ﴾ «١٠».

 الشامل لـكل خير ، وهو قوله عنهم ﴿ رَبُّنَا النَّا مِن لِدَنَافِي رَحَمْهُ وَهِيءَ نَنَا مِن لِدَنَافِي رَحَمْهُ وَهِيءَ نَنَا مِن أُمْرِ نَا رَشِدًا ﴾ .

و بین فی غیر هذا الموضع أشیاء أخرى من صفانهم وأقوالهم ، كفوله : ﴿ إنهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى \_ إلى قوله \_ ینشر لهم ربهم من رحمته ویهبی ه لسكم من أمركم مرفقا ﴾ و ﴿ إذ ﴾ فی قوله هنا ﴿ إذ أوى الفتیة ﴾منصوبة بـ ﴿ اذكر ﴾ مقدراً . وقیل : بقوله ﴿ عجبا ﴾ ، ومعنی قوله ﴿ إذ أوى الفتیة إلى الكهف ﴾ أى جعلوا الكهف مأوى لهم ومكان اعتصام .

ومعنى قوله : ﴿ آتنا من لدنك رحمة ﴾ أى أعطنا رحمة من هندك -والرحمة هنا تشمل الرزق والهدى والحفظ عا هربوا خائفين منه من أذى تومهم ، والمغفرة .

والفتية : جمع فنى جمع تكسير ، وهو من جوع القلة . ويدل لفظ الفتية على قلنهم ، وأنهم شباب لاشيب ، خلافا لما زعمه ابن السراج من : أن الفتية اسم جمع لاجمع تكسير . وإلى كون مثل الفتية جمع تكسير من جموع القلة ـ أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله :

أفعلة أفعل ثم فعله كذاك أفعال جموع أله

والتهيئة : التقريب والتيسير : أى يسر لنا وقرب لنا من أمرنا رشدا . والرشد : الاهتداء والديمومة عليه . و « من » في قوله « من أمرنا » فيها وجهان : أحدهما ــ أنها هنا للتجريد ، وعليه فالمعنى : اجعل لنا أمرنا رشداً كله ؛ كما تقول : لقيت من زيد أسداً . ومن عمرو بحراً .

والثانى أنها للتبعيض ؛ وعليه فالمعنى : واجعل لنا بعض أمرنا ؟ أى وهو البعض الذى نحن فيه من مفارقة الكفار رشداً حتى نكون بسببه واشدين مهتدين .

قُوله تعالى ﴿ فضربنا على آذانهم فى السكهف سنين عددا ﴾ ﴿ ١١ » ذكر جل رعلا فى هذه الآية السكريمة ــ أنه ضرب على آذان أصحاب السكهف سنين عددا . ولم يبين قدر هذا العدد هنا ، واسكنه بينه فى موضع آخر ؛ وهوقوله : ﴿ وِلبِنُوا فِي كَهِفْهِم ثَلاثُمَاتُهُ سَنِينَ وَازْدَادُوا تَسَمَّا ﴾ .

وضربه جل وعلا على آذانهم فى هـذه الآية كناية هن كونه أنامهم ومفعول « ضربنا » محذوف ، أى ضربنا على آذانهم حجاباً مانعاً من السياع فلا يسمعون شيئاً يونظهم ، والمعنى : أتمناهم إنامة ثقيلة لاتنبههم فيها الاصوات .

وقوله و سنين عددا ، على حذف مضاف ؛ أى ذات عدد ، أو مصدر بمعنى اسم المفعول ، أى سنين معدودة . وقد ذكرنا الآية المبينة لقدر صددها بااسنة القمرية والشمسية ، كما يشير إلى ذلك قوله تعسالى : ﴿ وَازْدَادُوا تَسْعَا ﴾ .

وقال أبو حيان فى البحر فى قوله ﴿ وَصَرِبْنَا عَلَى آذَانِهُم ﴾ هير بالضرب ليدل على قوة المباشرة واللصوق واللزوم ، ومنه ﴿ صَرِبَتَ عَلَيْهُمُ الذَّهُ ﴾ وضرب الجزية وضرب البعث . وقال الفرزدق :

ضرب عليك العنكبوت بنسجها وتضى عليك به الكتاب المغزل وقال الأسود بن يعفر.

ومن الحوادث لا أبالك أنى ضربت على الارض بالاسداد وقال آخر:

إن المروءة والسهاحة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج وذكر الجارحة التي هي الآذان ، إذ هي يكون منها السمع، لآنه لايستحكم نوم إلا مع تعطل السمع . وفي الحديث : د ذلك رجل بال الشيطان في أذنه . أي استثقل نومه جدا حتى لايقوم بالليل اهكلام أبي حيان

قوله تعالى: ﴿ ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ ذكر جل وعلا فى هذه الآية السكريمة : أن من حكم بعثه لاصحاب السكوف بعد هذه النومة العاريلة \_ أن يبين المناس أى الحزبين المختلفين فى مدة لبثهم أحصى لذلك وأضبط له . ولم يبين هنا شيئاً عن الحزبين المذكورين .

وأكثر المفسرين على أن أحد الحزبين ـ هم أصحاب الـكهف . والحزب

الثانى \_ هم أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية . وقبل: هما حزبان من أهل المدينة المذكورة ، كان منهم مؤمنون وكافرون . وقبل : هما حزبان من المؤمنين فى زمن أصحاب الكهف . اختلفوا فى مدة لبثهم ، قاله الفراء : وعن إبن عباس : الملوك الذين تداولوا ملك المدينة حزب ، وأصحاب الكهف حزب . إلى غير ذلك من الاقوال .

والذى يدل عليه القرآن: أن الحزبين كليهما من أصحاب الدكمف. وخير مايف مربه القرآن القرآن، رذلك في قوله تعالى: ﴿ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم ابثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا دبكم أعلم بما لبثتم ﴾ . وكنان اللهن قالوا « ربكم أعلم بما لبثتم » هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول . ولقائل أن يقول: قوله عنهم « دبكم أعلم بما لبثتم » يدل على أنهم لم يحصوا مدة لبثهم . واقة تعالى أعلم .

وقد يجاب من ذلك بأن رد العلم إلى الله لاينافى العلم ، بدليل أن الله أحلم نبيه بمدة لبثهم فى قوله : ﴿ ولبثوا فى كهفهم ﴾ الآية ، ثم أمره برد العلم إليه فى قوله : ﴿ قلالله أعلم بما لبثوا ﴾ الآية .

وقوله : د بعثناهم ، أى من نومتهم الطويلة . والبعث : التحريك من سكون ، فيشمل بعث النائم والميت ، وغير ذلك .

وقد بينا فى ترجمة هــذا الـكتاب المبارك: أن من أنواع البيان النى تضمنها أن يذكرانه جل وعلا حكمة لشىء فى موضع ، ويكون لذلك الشىء حكم أخر مذكورة فى مواضع أخرى ــ فإنا نبينها . ومثلنا لذاك ، وذكرنا منه أشياء متعددة فى هذا الـكتاب المبارك .

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تمالى هنا فى هذه الآية الـكريمة بين من حكم بعثهم إظهاره للناس : أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا . وقد بين لذلك حكمه أخر فى غير هذا الموضع ..

منها \_ أن يتساءلوا عن مدة لبثهم ، كقوله : ﴿ وَكَذَلِكَ بِمِثْنَاهُمُ لِيتَسَاءَلُوا ۗ بِهِنْهِم ﴾ الآية . ومنها \_ إعلام الناس أن البعث حق ، وأن الساعة حقادلالة قصة أصحاب السكمف على ذلك . وذلك في قوله : ﴿ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لاربب فيها ﴾ الآية .

واعلم أن قوله جلى وعلا فى هذه الآية الـكريمة ﴿ ثم بعثناهم لنعلم ﴾ الآية ـ لايدل على أنه لم يكن عالماً بذلك قبل بعثهم ، وإنما علم بعد بعثهم ؟ كا زهمه بعض الـكفرة الملاحدة ، بل هو جل وعلا عالم بكل ماسيكون قبل ان يكون ، لايخنى عليه من داك شىء . والآيات الدالة على ذلك لا تحصى كثر .

وقد قدمنا - أن من أصرح الآدلة على أنه جل وعلا لا يستفيد بالاختبار والابتلاء علماً جديدا سبحانه رتمالى عن ذلك علوا كبيرا \_ قوله تمالى فى آل عمران : ﴿ وليبتلى الله مافى صدوركم وليمحص مافى قلوبكم والله عليم بذات الصدور ﴾ فقوله ﴿ وليبتلى ﴾ دليل واضح فى ذلك .

و إذا حققت ذلك فمني « لنمل أى الحزبين » أى نعلم ذلك علماً يظهر الحقيقة للناس، فلا ينافى أنه كان عالماً به قبل ذلك دون خلقه .

واختلف العلماء فى قوله « أحصى » فذَّهب بعضهم إلى أنه فعل ماض « وأمدا » معفوله ، « وما » فى قوله « لما لبثوا » مصدرية ؛ وتقرير المعنى على هذا : لنعلم أى الحزبين ضبط أمدا للبثهم فى السكهف .

وعن اختار أن « أحصى » فعل ماض : الفارسي والزيخشري . وابن عطية وغيرهم .

وذهب به منهم إلى أن ﴿ أحمى ﴾ صيغة تفضيل ، ﴿ وأمدا » تمييز. ومن اختاره الزجاج والتبريزى رغيرهما . وجوز الحوفي وأبو البقاء الوجهين .

والذين قالوا: إن وأحصى ، فعل ماض قالوا: لايصح فيه أن يكون صيغة تفضيل؛ لانها لايصح بناؤها هي ولاصيغة فعل التعجب قياساً إلا

من الثلاثي ، « وأحصى ، رباعي فلا تصاغ منه صيغة التفضيل ولا التعجب غياساً . قالوا : وقولهم : ما أعطاه وما أولاه للمروف ، وأعدى من الجرب ، وأفلس من ابن المذلق ـ شاذ لايقاس عليه ، فلا يجوز حمل القرآن عليه .

واحتج الزيخشرى فى الكشاف أيضا لأن و أحصى ، ليست صيغة نفضيل ـ بأن و أمدا ، لايخلو : إما أن ينتصب بأفعل ـ فأفعل لايعمل . وإما أن ينتصب بـ « لبثوا » فلا يسد عليه المعنى أن لايكون سديدا على ذلك القول ، وقال : فإن زعمت نصبه بإضمار فعل يدل عليه « أحصى » كما أضمر فى قوله: \* وأضرب منا بالعيوف القوانسا \*

أى نضرب القوانس فقد أبعدت المتناول وهو قريب حيث أبيت أن يكون « أحصى » فعلا ، ثم رجعت مضطرا إلى تقديره وإضاره ـ انتهى كلام الزمخشرى .

وأجيب من جهة المخالفين هن هذا كله قالوا : لانسلم أن صيغة القفضيل لاتصاغ من غير الثلاثي ، ولانسلم أيضا أنها لاتعمل .

وحاصل تحرير المقام في ذلك \_ أن في كون صيغة التفضيل تصاغ من « أفعل » كما هنا ، أر لا نصاغ منه ؛ ثلاثة مذاهب لعلماء النحو :

الأول – جواز بنائها من أفعل مطلقاً ، وهو ظاهر كلام سيبويه ، وهو مذهب أبى إسحاق كما نقله عنه أبو حيان في البحر .

والثانى ــ لايبنى منه مطلقاً ، وما سمع منه فهو شاذ يحفظ ولايقاس عليه . وهو الذى درج عليه ابن مالك فى الحلاصة بقوله :

وبالندور احكم لغير ماذكر ولا تقس على الذى منه أثر كا قدمناه فى سورة « بنى إسرائيل » فىالكلام علىقوله : ﴿ فهوفى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ﴾ .

الثالث ـ تصاغ من أفعل إذا كانت همزتها لغير النقل خاصة ؛ كأظلم الله ، وأشكل الآمر . لا إن كانت الهمزة النقل فلا تصاغ منها ، وهذا هو

اختيار أبى الحسن بن عصفور. وهذه المذاهب مذكورة بادلتها في كتب النحو ، وأما نمول الزمخشرى : فأفعل لا يعمل فليس بصحيح ، لأن صيغة التفضيل تمل فى التمييز ، لا خلاف ، وعليه درج فى الحلاصة بقوله :

والفاعل المعنى انصبن بأفعلا مفضلا كأنت أعــــلى منزلا و «أمداً» تمبيزكا تقدم؛ فصنبه بصيغة التفضيل لا إشكال فيه.

وذهب الطبرى إلى أن : ﴿ أَمَدًا ﴾ منصوب بـ ﴿ لَبِثُوا ﴾ وقال ان عطية : إن ذلك غير متجه .

وقال أبو حيان: قد يتجه ذلك ؛ لأن الآمد هو الغاية ، ويكون عبارة عن المدة من حيث إن المدة غاية . و دما ، بمعنى الذى ، و ﴿ أَمَدَا ﴾ منتصب على إسقاط الحرف ؛ أى لما لبثوا من أمد ، أى مدة . ويصير من أمد تفسيراً لما انبهم في لفظ ﴿ مَا لَبُثُوا ﴾ كقوله ﴿ مَا نَفْسَحُ مَنَ آيَةً ﴾ ، ﴿ مَا يَفْتُحُ الله الناس من رحمة ﴾ ولما سقط الحرف وصل إليه الفعل .

قال مقيده عفا الله عنه : إطلاق الآمد على الغاية معروف في كلام العرب ومنه قول نابغة ذبيان :

إلا لمثلك أو من أنع سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد

وقد قدمنا في سورة و النساء » — أن على بن سلبهان الآخفش الصغير أجاز النصب بنزع الحافض عند أمن اللبس مطلقا ، ولسكن نصب قوله و أمدا » بقوله و لبثوا » غير سديد كما ذكره الزمخشرى وابن عطية . وكما لا بخني ا ه .

وأجاز السكوفيون نصب المفعول بصيغة التفضيل ، وأعر بوا أول العباس، السلم :

فلم أر مثل الحي حيا مصبحا ولا مثلنا يوم التقينا فوارساً أكر وأحمى الحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانسا بأن « القوانس » مفعول به لصيغة التفضيل الى هي أضرب . قالوا

ولا حاجة لتقدير فمل محذوف ومن هنا قال بعض النحويين : إن « من » في قوله تعالى : ﴿ إِنْ رَبِكُ هُو أَعْلَمُ مِن يَصْلَ عَنْ سَلِيلُهُ ﴾ منصوب بصيغة التفضيل قبله نصب المفعول به .

قال مقيده هذا الله عنه رففر له . ومذهب الكوفيين هذا أجرى عندى على المعنى المعقول ؛ لأن صيغة التفضيل فيها معنى المصدر السكامن فيها فلا مانع من حملها عمله . ألا ترى أن توله : • وأضرب منا بالسيوف القوانسا . معناه : يزيد ضربنا بالسيوف القوانس على ضرب فيرنا ، كما هو واضح . وعلى هذا الذى قررنا فلا مانع من كون وأمدا ، منصوب بـ « أحصى » نصب المفعول به على أنه صيغة تفضيل . وإن كان القائلون بأن وأحصى » صيغة تفضيل أعربوا «أمدا» بأنه تمييز .

## تنبيه

فإن قبل: ما رجه رفع «أى» من قوله: ﴿لنعلم أَى الحَرْبِينِ أَحْصَى ۗ الآية ، مع أنه فى محل نصب لآنه مفعول به ؟ فالجواب \_ أن العلماء فى ذلك أجوبة ، منها ، أن « أى » فبها معنى الاستفهام ، والاستفهام يعلق الفعل عن مفعوليه كا قال ابن مالك فى الخلاصة عاطفاً على ما يعلق الفعل القلمي عن مفعوليه :

رإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذاله انحتم ومنها - ما ذكره الفخر الرازى وغيره: من أن الجملة بمجموعها متعلق العلم ؛ ولذلك السبب لم يظهر عمل قوله « لنعلم » فى لفظة « أى » بل بقيم على ارتفاعها . ولا يخنى عدم اتجاه هذا القول كا ترى .

قال مقیده هذا الله عنه و ففر له : أظهر أوجه الاعاریب هندی فیالآیة : أن لفظة « أی » موصولة استفهامیة . و « أی » مبنیة لانها مضافة ، وصدر صلتها بجذرف على حد قوله فی الحلاصة :

أى كما رأعربت ما لم تضف وصدر وصلما ضمير انحذف ولبنائها لم يظهر نصبها · وتقرير المعنى على هذا : لنعلم الحزب الدئ هو أحصى لما لبثوا أمداً ونميزه عن غيره . و « أحصى» صيغة تفصيل كاقدمنا توجيهه . نعم ، للمخالف أن يقول : إن صيغة التفصيل تقتضى بدلالة مطابقتها الاشتراك بين المفصل والمفصل عليه فى أصل الفعل ، وأحد الحزبين لم يشارك الآخر فى أصل الإحصاء لجهله بالمدة من أصلها ، وهذا عما يقوى قول من قال: إن « أحصى » أمل ، والعلم عند الله تعالى .

فإن قيل: أى فائدة مهمة فى معرفة الناس للحزب المحصى أمد اللبه من غيره، حتى يكون علة غائبة الموله، (ثم بعثناهم لنعلم ٠٠) الآية ؟ وأى فائدة مهمة فى مساءلة بعطهم بعضاً ، حتى يكون علة فائبة لقوله: ﴿ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ﴾ ؟

فالجواب \_ أنا لم نر من تعرض لهذا . والذي يظهر لنا واقه تعالى أعلم \_ أن ما ذكر من إعلام الناس بالحزب الذي هو أحصى أمداً لما لبنوا ، ومساءلة بعضهم بعضاً عن ذلك ، يلزمه أن يظهر للناس حقيقة أمر هؤلاء الفتية ، وأن أقد ضرب على آذانهم في الكهف ثلاثما ثه سنين وازدادوا تسعا ، ثم بعثهم أحياء طرية أبدانهم ، لم يتغير لهم حال . وهذا من غريب صنعه جل وعلا الحال على كال قدرته ، وعلى البعث بعد الموت . ولاعتبار هذا اللازم جعل ما ذكرنا علة غائية واقه تعالى أعلم .

قوله تعالى : ﴿ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ﴾ « ١٣ » .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة لنبيه صلى اقه عليه وسلم-أنه يقص عليه نبأ أصحاب الكمف بالحق. ثم أخبره مؤكداً له أنهم فتية آمنوا بربهم ، وأن الله جل وعلا زادهم هدى .

ويفهم من هذه الآية الـكريمة — أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه ددى ؛ لأن الطاعة سبب للزبد من الحدى والإيمان .

وهذا المفهوم من هذه الآية الكريمة جاء مبينا في مواضع أخر ؛ كـفوله

تمالى: ﴿ وَالذِنِ اهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدَى رَآتَاهُ آَمُواْهُ﴾ ، وقرله: ﴿ وَالذَيْنَ جَاهُدُواْ فَيْنَا الهُدِيْنِمُ سَبِلنَا . . ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ يَأْيُمِا الذَيْنَ آمِنُوا إِنْ تَتَقُواْ اللهُ يَحْمَلُ لَـكُمْ فَرَقَاناً . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ فَأَمَا الذَيْنَ آمِنُواْ فَرَادَتُهُمْ إِيمَانَا لَا يَعْمَلُونَ فَي قَلُوبِ المُؤْمِنَانِينَ لَمِنُوا اللهُ يَعْمَلُونَ اللهُ يَعْمَلُونَ اللهُ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ هُو الذِي آمِنُوا اللهُ يَنْ آمِنُوا اللهُ وَلَا الذِينَ آمِنُوا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ يَأْمِهَا الذِينَ آمِنُوا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ مِنْ رَحْمَهُ وَيَجْعَلَ لَـكُمْ نُوراً تَمْشُونُ بِهُ . ﴾ الآية وألق وتجعل لَـكُمْ نُوراً تَمْشُونُ بِهُ . ﴾ الآية وألق وتجعل لَـكُمْ نُوراً تَمْشُونُ بِهُ . ﴾ الآية وألق مِنْ الآيات .

وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة فى أن إلإيمان يزيد ـ مفهوم منها أنه ينقص أيضاً ،كما استدل بها البخارى رحمه الله على ذلك . وهي تدل عليه دلالة صريحة لا شك فيها ، فلا وجه معها للاختلاف فى زيادة الإيمان ونقصه كا ترى • والعلم عند الله تعالى •

قوله تمالى :﴿ وربطنا على قلوبهم إذكاموا ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ •

أى ثبتنا قلوبهم وقويناها على الصبر ، حتى لا يجزهوا ولا يخافوا من أن يصدعوا بالحق ، ويصبروا على فراق الآهل والنعيم ، والفرار بالدين فى غار فى جبل لا أنيس به ، ولا ماء ولا طعام .

ويغهم من هذه الآية السكريمة : أن منكان فى طاعة ربه ـ جل وعلا أنه تعالى يقوى قلبه ، ويثبته على تحمل الشدائد ، والصبر الجيل .

وقد أشار تعالى إلى وقائع من هذا المعنى فى مواضع أخر ، كقوله فى أهل بدر مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ﴿ إِذَ يَغْشَيْكُمُ النَّمَاسُ أَمَنَةُ مِنْهُ وَيَنْزُلُ عَلَيْهُ مِنْ السَّاءُ مَاءً لِيطَهْرُكُمْ بِهُ وَيَذْهُبُ عَنْسُكُمْ رَجَرُ الشَّيْطَانُ وايربط على قلو بكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى ممكم فثبتوا الذين آماوا ﴾ الآية ، وكقوله فى أم موسى : ﴿ وأصبح فراد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ﴾ .

وأكثر المفسر بن على أن قوله ﴿ إذ قاموا ﴾ أى بين يدى ملك بلادم ،

وهو ملك جبار يدعو إلى عبادة الآو ثان ، يزعمون أن اسمه: دقيانوس .

وقصتهم مذكورة في جميع كتب التفسير ، أعرضنا عنها لانها إسرائليات . وفي قيامهم المذكور هنا أقوال أخر كثيرة · والعامل في قوله ﴿ إذ ﴾ هو ﴿ ربطنا ﴾ ، على قلوبهم حين قاموا .

قوله تمالى : ﴿ فقالوا ربنا ربالسموات والآرض لن تدعوا من دونه إلماً لقد قلنا إذا شططا ﴾ « ١٤ » .

ذكر جل وعلا هذه الآية الكريمة ؛ أن هؤلاء الفتنة الذين آمنوا بربهم فراده رسم هدى قالوا إن ربهم هو رب السموات والآرض ،وأنهم لن يدعوا من دونه إلها ، وأنهم لو فعلوا ذلك قالوا شططا . أى قولا ذا شطط . أو هو من النمع بالمصدر للبالغة ؛ كأن قولهم هو نفس الشطط . والشطط : المبد عن الحق والصواب . وإليه ترجع أقوال المفسرين ، كقول بعضهم «شططا » : جورا ، تعديا ، كذبا ، خطأ ، إلى غير ذلك من الاقوال .

وأصل مادة الشطط : مجاوزة الحد ، ومنه أشط فى السوم :إذاجارزالحد؛ ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَسْطُطُ ﴾ الآية . أو البعد، ومنسه قول عمر أبن أبى ربيعة :

تشط غيدا دارجيراننا والدار بعيد غيد أبعيد

ويكثر استمال الشطط في الجور والتعدى ، ومنه قول الأعشى:

أ تفنهون وان ينهى ذوى شطط كالطمن يذهب فيه الزيت والفتل
وهذه لآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع خالق
السموات والآرض معبوداً آخر فقد جاء بأمر شطط بميدعن الحق والصواب
في غاية الجور والتعدى . لإن الذي يستحق العبادة هو الذي يبرز الحلائق من
المدم إلى الوجود ، لأن الذي لا يقدر على خلق غيره مخلوق يحتاج إلى خالق
عظقه ويرزقه ؟ ويدبر شئونه ،

وهذا الممنى الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبينا في آيات أخر

كثيرة ،كفوله: ديابها الناس اعبدوا ربسكم الذى خلقكم والذين من قبلكم الملكم تتقون . الذى جعل اسكم الارض فراشا والسهاء بناء وأنزل من السهاء عاء فأخرج به من الثمرات رزقاً السكم قلا تجعلوا نقه أندادا وأنتم تعلون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ أَفْنَ يَخلق كَن لا يَخلق أَفلا تذكرون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ أَفْنَ يَخلق كَن لا يَخلق أَفلا تذكرون ﴾ ، وقوله تعالى ثوه وهو الواحد القهار ﴾ أى الواحد القهار الذى هو خالق كل شيء هو المستحق العبادة وحده جل وعلا . وقوله جل وعلا : ﴿ أَيْشَرَكُونَ مَا يَخلق شيئاً وهم يخلقون ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ واتخذوا من دونه آلمة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات . وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : ﴿ لقد قلنا إذا شططاً ﴾ أى إذا دعونا من دونه إلهاً — فقد قلنا شططاً .

قوله تعالى: ﴿ هُوَلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولاياً تون عليهم بسلطان بين ﴾ « ١٥ ، . « لولا » فى هذه الآية السكريمة للتحضيض ، وهو الطلب بحث وشدة . والمراد بهذا الطلب التمجيز ، لانه من المعلوم أنه لا يقدر أحد أن يأتى بسلطان بين على جواز هبادة غير الله تعالى . والمراد بالسلطان البين : الحجة الوضحة .

وما ذكره جل وحلا في هذه الآية الكريمة : من تمجيزهم عن الإتيان بحجة على شركهم وكفر ، وإبطال حجة المشركين على شركهم - جاء موضحاً في آيات كثيرة ، كقوله تعالى: ﴿قل هل عندكم من علم فنخرجوه لنا إن تقبعون إلا الظن وإن أتم إلا تخرصون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿فل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الارض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، إن كنتم صادقين ﴾ ، وقوله تمالى منكراً عليهم : ﴿أُم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون ﴾ ، وقوله جل وعلا : ﴿ أَم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون ﴾ ، وقوله جل وعلا : ﴿ أَم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون ﴾ ، وقوله جل وعلا : ﴿ قَلْ أَرْ إِنَّ شَرِكُاهُمُ اللَّذِينَ تَدْعُونَ من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

أم لهم شرك فى السمارات أم آ تيناهم كتاباً فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بمضهم إلا فرور ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه ربه إنه لا يفاح الكافرون ﴾ ، والآيات الدلة على أن المشركين لا مستند لهم فى شركهم إلا تقليد آبائهم الصالين كثيرة جداً وقوله فى هذه الآية الكريمة « هؤلاء » مبتدأ ، و « قومنا » قيل عطف بيان ، وألحبر جملة « اتخذوا » وقيل « قومنا » خبر المبتدأ ، وجملة « اتخذوا » في عل حال . والأولى أظهر ، والله تعالى أعلم .

قوله تعالى : ﴿ فَن أَظُمْ مِن أَفَتْرَى عَلَى اللَّهَ كَذَبًا ﴾ « ١٥ » .

أى لا أحد ظلم بمن افترى على الله الـك.ذب بادعاء أن له شريكاكا افتراه عليه قوم أصحاب الـكهف ﴿ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلحة ﴾ الآية .

وهذا المعنى الذى ذكره هنا من أن افتراء الكذب على الله يجمل الشركاء له هو أعظم الظلم جاء مبينا فى آيات كشيرة ،كقوله : ﴿ فَنَى أَظْلَمُ عَنَ كَذَبِ عَلَى الله وَكَذَبِ بَالصَدَقُ إِذْ جَاءُهُ : ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ عَنَ افْتَرَى عَلَى الله كَذَبُوا عَلَى كَذَبُوا عَلَى كَذَبُوا عَلَى وَبَهُمُ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هُولًا مُ الذّين كذبُوا عَلَى وَبِهُمُ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هُولًا مُ الذّين كذبُوا عَلَى وَبِهُمُ وَيَقُولُ الْاشْهَادُ هُولًا مُ الذّين كذبُوا عَلَى وَبِهُمُ أَنْ لَمَنَةُ اللّهُ عَلَى الظّلْمَانِ ﴾ ، والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَ اعْتَرَاتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبِدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأُووا إِلَى السَّكَهُفَ ينشر لسكم وبكم من رحمته ويهىء لسكم من أمركم مرفقاً ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ .

« إذ » فى قوله (وإذا اعتزلتموه) للتعليل على التحقيق ، كما قاله ابن هشام وعليه فالممنى : ولا جل اعتزالهم قومكم السكفار وما يعبدونه من دون الله » فاتخذوا السكمف مأوى ومكان اعتصام ، ينشر لسكم ربكم من رحمته ويهيى على من أمركم مرفقا ، وهذا يدل على أن اعتزال المؤمن قومه السكفار ومعبوديهم من أسباب لطف الله به ورحمته .

وهذا الممنى يدل عليه أيضاً قوله تمالى في نبيه إراهيم عليه وحلى نبينا

الصلاة والسلام ؛ ﴿ وَأَعْتَرَادَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونَ أَنَّهُ وَأَدْعُو رَبِي عَنِي أَنْ لَا أَكُونَ بِدَعَاءُ رَبِي شَقِياً . فَلَمَا أَعْتَرْ لَهُمْ وَمَا يَعْبِدُونَ مِنْ دُونَ أَنَّهُ وَهُبُنَا لَهُ إِسْحَقُو يِمَقُوبُ وَكُلا جَمَلْنَا فَيْهِا . و وَهُبُنَا لَهُمْ مِنْوَرَادَمْ مَنْهُمْ يَدِينُهُمْ . وَأَرَادُمْ مَنْهُمْ يَدِينُهُمْ . عَلَيْهُمْ . وَفُرَادُمْ مَنْهُمْ يَدِينُهُمْ .

وقوله: ﴿وما يعبدون إلا الله﴾ امم موصول فى محل نصب معطوف على الصمير المنصوب فى قوله: ﴿ اعتزائه وهم ﴾ أى واعتزاتم معبوديهم من دون الله . وقبل: ﴿ ما ﴾ مصدرية ، أى اعتزاتهوهم واعتزاتم عبادتهم غيرالله تعالى . والأول أظهر .

وقوله : ﴿ إِلَا اللهِ ﴾ قبل : هو استثناء متصل ، بناء على أنهم كانوا يعبدون الله والاصنام . وقبل : هو استثناء منقطع ؛ بناء على القول بأنهم كانوا لا يعبدون إلا الاصنام ، ولا يعرفون الله ولا يعبدونه .

وقوله : ﴿ مرفقا ﴾ أى ماترتفقون به أى تنتفعون به . وقرأه نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء مع تفخيم الراء . وقرأه باقى السبعة بكسر الميم وفتح الفاء وترقيق الراء ، وهما فراء تان ولغتان فيها يرتفق به ، وفى عضو الإنسان المعروف . وأنكر الكسائل في ﴿ المرفق ﴾ بمعنى عضو الإنسان — فتح الميم وكسر الفاء ، وقال : هو بكسر الميم وفتح الفاء ، ولا يجوز غير ذلك .

وزعم ابن الانباري أن «من » في قوله : «ويهي، الم من أمركم» بمعنى البدلية ، أي يهي ماكم بدلا من « أمركم » الصعب مردقا : وعلى هذا الذي زعم فاية كقوله تعالى : ﴿ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ﴾ أي بدلا منها وحوضا عنها . ومن هذا الممنى قول الشاعر :

ظیت لنامن ماء زمزم شربة مهردة باتت على طهبان أى بدلا من ماء زمزم ، والله تعالى أعلم .

ومعنى (ينشر اسكم): يبسط اسكم : كقوله: ﴿ وهو الذي ينزل الفيت من بعد ما قنطوا وينشر رحمته . ﴾ الآية : وقوله ﴿ يهيم ) أى أييسر ويقرب ويسهل .

( ٣ — أضواء البيان ٤ )

قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى الشَّمَسُ إِذَا طَلَّمَتُ تَرَاوِرُ عَنَ كَهُمْهُمْ ذَاتَ البِّمِينَ وَإِذَا غُوبِتُ تَقَرَّضُهُمْ ذَاتَ الشَّهَالِ وَهُمْ فَى فَحُوةً مِنْهُ ذَلِكُ مِنْ آيَاتَ اللَّهُ ﴾ و ١٧٥ . اعِلْمُ أَدِلًا أَنَا قَدْمُنَا فَى تَرْجَةً هَذَا الْكُتَّابِ الْمِبَارِكُ : أَنْ مِنْ أَنُواعَ البِّيانَ

الى تضمنها ـ أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاً ، ويكون فى نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول . وذكرنا من ذلك أمثلة متعددة .

وإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية على قولين وفى نفس الآية قرينة تدل على صمة أحدهما وعدم صمة الآخر .

أما القول الذي تدل القرينة فى الآية على خلافه ـ فهو أن أصحاب المكهف كانوا فى زاوية من السكهف ، وبينهم وبين الشمس حواجز طبيعية من نفس المكهف ، تقيهم حر الشمس عند طلوعها وغروبها ؛ على ما سنذكر تفصيله إن شاء الله تعالى .

وأما القول الذي تدل القرينة في هذه الآية على صحته .. فهو أن أصحاب السكمف كانوا في فجرة من السكمف على سمت تصيبه الشمس وتقابله ؛ إلا أن الله منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم على وجه خرق العادة ؛ كرامة لهؤلاء القوم الصالحين ، للدين فروا بدينهم طاعة لربهم جل وعلا .

والقربنة الدالة على ذلك هي قوله تعالى: ﴿ ذلك من آيات الله ﴾ إذ لو كان الآمركا ذكره أصحاب القول الآول لسكان ذلك أمراً معتاداً مالوفاً ، وليس فيه غرابة حتى يقال فيه ﴿ ذلك من آيات الله ﴾ . وعلى هذا الوجه الذي ذكر ناه أنه تشهد له القرينة المذكورة ؛ فعنى تزوار الشمس عن كهفهم ذات البين عند طلوعها ، وقرضها إباهم ذات الشيال عند غروبها .. هو أن الله يقلص ضوئها عنهم ، وببعده إلى جهة البين عند الطلوع ، وإلى جهة الشيال عند الغروب؛ والله جل وعلا قادر على كل شيء ، يفعل ما يشاء . فإذا علمت عند الغروب؛ والله جل وعلا قادر على كل شيء ، يفعل ما يشاء . فإذا علمت هذا – فاعلم أن أسحاب القول الآول اختلفوا في كيفية وضع الكهف . وجزم ابن كثير في تفسير بأن الآية تدل على أن باب الكهف كان من نحو وجزم ابن كثير في تفسير بأن الآية تدل على أن باب الكهف كان من نحو الشيال ، قال : لآنه تعالى أخبر بأن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزوار

عنه ذات اليمين ، أى يتقلص النيء بمنة . كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة : نزوار أى تميل ، وذلك أنها كلما ارتفعت فى الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبق منه شيء عند الزوال فى ذلك المسكان ؛ ولهذا قال تعالى ﴿ وإذا غربت تقرضهم ذات الشال ﴾ أى تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية الشرق ، فدل على صحة ما قلناه وهذا بين لمن تأمله ، وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب.

وبيانه - أنه لوكان باب الغار من تاحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب. ولوكان من ناحية القبلة لما دخل إليه منها شيء عند الطلوع ولاعند الغروب. ولا تزوار النيء يميناً وشمالاً. ولوكان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع ، بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب ، فتمين مأذكرناه ، وقة الحمد التهى كلام ابن كثير .

وقال الفخر الرازى فى تفسيره: أصحاب هذا القول قالوا إن باب الكهف ، كان مفتوحاً إلى جانب الشال ، فإذا طلعت الشمس كانت على يمين السكهف ، وإذا غرب كانت على شماله ، فضوء الشمس ماكان يصل إلى داخل السكهف ، وكان الهواء الطيب والنسيم الموافق يصل إليه ، انتهى كلام الرازى . وقال أبو حيان فى تفسير هذه الآية : وهذه الصفة مع الشمس تقتضى أنه كان لم حاجب من جهة الجنوب ، وحاجب من جهة الدبور وهم فى زاوية ، وقال حبد الله بن مسلم : كان باب السكهف ينظر إلى بنات نعش ، وعلى هذا كان أحلى السكهف مستوراً من المطر .

قال ان عطية : كان كهفهم مستقبل بنات نعش لا تدخله الشمس عند الطلوع ولا عند الفروب ، إختار الله لهم مضجعاً متسعاً في مقناة لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم · انتهى الفرض من كلام أبي حيان · والمقنأة : المكان الذي لا تطلع عليه الشمس ، إلى فير ذلك من أقوال العلماء .

والقول الأول أنسب للقرينة القرآنية التي ذكرنا .

وعن اعتمد القرل الأول لأجل القرينة المذكورة ـ الزجاج ، ومال إليه بعض الميل الفخر الرازى والشوكاني فى تفسير يهما ، لتوجيههما قول الزجاج المذكور بقرينة الآية المذكورة .

وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: ويؤيد القول الأول قوله تعالى: ﴿ذلك من آيات الله﴾ فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة أنسب، بمعنى كونها آية. ويؤيده أيضاً إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذا. وعايدل على أن الفجوة المسكان الواسع قول الشاعر:

ألبست قومك مخزاة ومنقصة حتى أبيحوا وحلوا فجوة الداد انتهى كلام الشوكاني .

ومعلوم أن الفجوة : هي المتسع . وهو معروف في كلام العرب ومنه البيت المذكور ، وقول الآخر :

ونحن ملاّنا كل واد وفجوة رجالا وخيلا غير ميل ولا عزل ومنه الحديث: « فإذا وجد فجوة نص » .

وقوله تمالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ وَتَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَّمْتُ ﴾ أَى تَرَى أَيْهَا الْمُخَاطِبِ الشَّمْسُ عند طلوعها تميل على كهفهم . والمعنى : أنك لو رأيتهم لرأيتهم كذلك ، لا أن المخاطب رآم بالفعل ، كا يدل لهذا الممنى قوله تعالى : ﴿ لو اطلمت عليهم لوليت منهم فرارا . . ﴾ الآية والحطاب بمثل هذا مشهور فى لغة العرب التى نزل بها هذا القرآن العظيم . وأصل مادة النزاور : الميل ، فعنى تزاور : تميل ، والزور : الميل ، ومنه شهادة الزور ، لانها ميل عن الحق ، ومنه الزيارة ، لأن الزائر بميل إلى المرور . ومن هذا المعنى قول عنترة فى معلقته :

فازور من وقع القنا بلبانه مشكا إلى بعبرة وتحمحم

وقول عمر بن أبى ربيمة : وخفض عنى الصوت أقبلت مشية الـ

حباب وشخصى خشبة الحيي أزور

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ ذَاتَ الْبَيْنِ ﴾ أَى جَمِةَ الْبَيْنِ ، وحقيقتها الجَمِة اللهِينِ ، وحال أَبُو حَيَانَ فِي البَحْرِ : وذَاتَ الْبَيْنِ : جَمِةً يُمَيْنَ السَّامَةِ الْمُسَاةِ بِالْبَيْنِ ، يعنى يمين الداخل إلى الكمف ، أو يمين الفتية أه و هو منصوب على الظرف .

وئوله تعالى: ﴿وَإِذَا غَرَبَتَ تَقْرَضُهُم ﴾ من القرض بمنى القطيمة والصرم ؛ أى تقطعهم وتتجانى عنهم ولاتقربهم . وهذا المعنى معروف فى كلام العرب ؛ ومنه قول غيلان ذى الرمة :

نظرت بحرعاء السبية نظرة ضحى وسواد العين في الماء شامس إلى ظمن بقرضن أفوازمشرف شمالا وعن أيمانهن الفوارس

فقوله: «يقرضن أقواز مشرف» أى يقطعنها وببعدنها ناحية الشهال وعن أيمانهن الفوارس،، وهو موضع أو رمال الدهناء . والأقواز: جمع قوز – بالفتح – وهو العالى من الرمل كأنه جبل . ويروى أجواز مشرف - جمع جوز ؛ من الجاز بمعنى الطريق . وهذا الذي ذكرنا هو الصواب ف معنى قوله تعالى ﴿ تقرضهم ﴾ خلافاً لمن زعم أن معنى تقرضهم : تقطعهم من ضوئها شيئاً ثم يزول سريعاً كالقرض يسترد . ومراد قائل هذا القول – أن الشمس تميل عنهم بالغداة ، وتصيبهم بالعشى إصابة خفيفة ، بقدر ما يطيب لهم هواء المحكان ولا يتعفن .

قال أبو حيان في البحر : ولو كان من القرض الذي يعطى ثم يسترد لكان الفعل رباعيا ، فتكون التاء في قوله : « تقرضهم » مضمومة ، لكن دل فتح التاء من قوله « تقرضهم » على أنه من القرض بمعنى القطع ، أي تقطع لهم من ضوئها شيئاً ، وقد علم أن الصواب القول الأول ، وقد تلدمنا أن الفجوة : للمسع .

وقوله تعالى فى هذه الآية الـكريمة : ﴿ تَزَاوَرُ عَنَ كَهُمُهُم ﴾ فيه ثلاث قراءات سميات :

قرأه ابن عامر الشامى « تزور » بإسكان الزاى وإسقاط الآلف وتشديد الراء ؛ على وزن تحمر ، وهو على هذه القراءة من الازورار بممنى الميل ؛ كقول عنترة المنقدم :

## \* فازور من رقع القنا \* . . . البيت

وقرأه السكرفيون وهم عاصم وحمزة والسكسائى بالزاى المخففة بمدها ألف وعلى هذه القراءة فأصله « تتزاور » فحذفت منه إحدى التاءين ؛ على حد قوله فى الخلاصة :

وما بتاءین ابتدی قد یقتصر فیه علی تاکتبین المبر وقراه نافع المدنی و ابن کثیر المکی و ابو عمر و البصری و تزاور ب بقشدید الزای بعدها آلف ، وأصله و تتزاور به أدغمت فیه التاء فی الزای . وعلی هاتین الفراءتین : أعنی قراءة حذف إحدی التاءین ، وقراءة إدغامها فی الزای فهو من النزاور بمهنی المیل ایصا ، وقد یا تی التفاعل بمنی مجرد الفمل کا هنا ، و کمقر لهم : سافر و عاقب ر عافی .

وعلى قول من قال: إن فى السكهف حواجز طبيعية تمنع من دخول الشمس بحسب وضع السكهف فالإشارة فى قوله: ﴿ ذلك من آيات الله ﴾ راجعة إلى ماذكر من حديثهم ؛ أى ذلك المذكور إلى هدايتهم إلى التوحيد وإخراجهم من بين عبدة الأرثان ، وإبوائهم إلى ذلك السكهف ، وحمايتهم من عدوهم إلى آخر حديثهم \_ من آيات الله . وأصل الآية عند المحققين وأبية » بثلاث فتحات ، أبدات فيه الياء الأولى ألفاً ؛ والفالب فى مثل ذلك أنه إذا اجتمع موجبا إعلال كان الإعلال فى الآخير ، لآن التغير عادة أكثر فى الأواخر ؛ كا فى طوى رنوى ، ويحو ذلك . وهنا أعلى الأولى على خلاف الأغلب ، كا أشار له فى الخلاصة بقوله ؛

وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قلد يجق

والآية تطلق فى اللغة المربية إطلاتين . وتطلق فى القرآن "عظيم إطلاقين أيضاً . أما إطلاقاها فى اللغة الآول منهما ـ أنها تطلق بممنى العلامة ، وهو الإطلاق المشهور ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِن آية ملكة أَنْ يَا تَيْكُمُ التَّابُوت . . ﴾ الآية ، وقول عمر بن أبى ربيعة :

بآية ماقالت غداة لقينها بمدفع أكنان أهذا المشهر

يعنى أن قرلها ذلك هو العلامة بينها وبين رسو له إليها المذكور فى قوله قبله : ألكنى إليها بالسلام فإنه يشهر إلمامى بها وينكر

وقد جاء فى شمر نابغة ذبيان وهو جاهلى تفسير الآية بالعلامة فى قوله : توهمت آيات لها فمرفتها لستة أعوام وذا العام سابع

ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار بقوله بعده : رماد كـكحل المين لآياً أبينه \_ ونؤدى كجذم الحوض أثلم خاشع

وأما الثانى منهما ـ فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة ، يقولون : جاء القوم بآيتهم ، أى بجما عتهم . ومنه قول برج بن مسهر أو غيره :

خرجنا من النقبين لاحى مثلنا بآياتنا نرجى اللقاح المطافلا فقوله « بآياتنا » أى مجاعتنا ·

وإِمَّا إطلاقاها في القرآن فالأول منهما نه إطلاقها على الآية الكونية القدرية ، كفوله تعالى : ﴿ إِنْ فَي خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الآلباب ﴾ أى علامات كونية قدرية ، يعرف بها أصحاب المقول السليمة أن خالقها هو الرب المعبود وحده جل وعلا . والآية الكونية القدرية في القرآن من الآية بمعنى العلامة المة .

وأما إطلافها الثانى فى القرآن فهو إطلاقها على الآية الشرعية الدينية ؛ كقبوله : ﴿ رسولا يتلو عليسكم آيات الله . ﴾ الآية ونحوها من الآيات .

والآية الشرعية الدينية قيل : هي من الآية بمعنى العلامة الهة ، لانها علامات على صدق من جاء بها . أو أن فيها علامات على ابتدائها وانتهائها .

وقيل: من الآية · بمعنى الجماعة ، لاشتهال الآية الشرعية الدينية على طائفة وجماعة من كلمات القرآن .

قوله تمالى : ﴿ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ﴾ « ١٧ » .

بين جل وعلا في هذه الآية السكريمة : أن الهدى والإضلال بيده وحده جل وعلا ، فمن هداه فلا مضل له ، ومن أضله فلا هادى له .

وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة جداً ، كفوله تعالى : ﴿ رَمَنَ يَهِهُ أَلَّهُ فَهُو الْمُهِدُدُ وَمَنْ يَصِلُ فَلَنْ تَجَدَّ لَمْ أُولِياء مَنْ دُونِهُ وَنَحْشَرُهُمْ يُومِ الْقَيَامَة عَلَى وَجُوهُم هَمِياً وَبَكَا وَصِها . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ إِنْكَ لاتهدى فَهُو المُهِدُدُ وَمِنْ يَصَلَّلُ فَأُولِتُكُ هُمُ الْجَامِرُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنْكَ لاتهدى مِنْ أَحْبِيتُ وَلَى لَكُ لاَتُهُ مِنْ أَحْبِيتُ وَلَى لَكُ لَهُ مِنْ اللّهُ يَهِدى مِنْ يُشَاء . • ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَمِنْ يَرِدُ اللّهُ فَتَنْتُهُ فَلَنْ تَعَلَّمُ لَهُ مِنْ اللّهُ شَيّاً . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ إِنْ تَحْرَضُ عَلَى هَدَاهُمْ فَإِنْ اللّهُ لاَيْهِدى مِنْ يُصَلّ وَمَا لَمْ مِنْ نَاصِرِ بِنْ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ فَنْ يَرِدُ اللّهُ أَنْ يُصَلّ وَمَا لَمُ مِنْ نَاصِرُ بِنْ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ فَنْ يَرِدُ اللّهُ أَنْ يُصَلّ عَلْمُ مَنْ يَرِدُ أَنْ يَصَلّا عَبْلُ هَذَا كُثَيْرَةً جِدًا . .

ويؤخذ من هذه الآيات وأمثالها فى القرآن ــ بطلان مذهب القدرية : أن العبد مستقل بعمله من خير أو شر ، وأن ذلك ليس بمشيئة الله بل بمشيئة العبد . سبحانه جل وعلا عن أن يقع فى ملكه شىء بدون مشيئته 1 وتعالى عن ذلك علو اكبيراً 1 وسياتى بسط هذا المبحث إن شاء الله تعالى .

وقد أوضحناه أيضا في كتابنا(دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة « الشمس » في الدكلام على قوله تعالى : ﴿ فَالْهِمَهَا فَجْرُدُهَا وَتَقُواهَا ﴾ ، وقوله ﴿ فَلَنْ تَجَدُ لَهُ وَلِياً مُرَشَداً ﴾ أي أن يكون بينه وبينه سبب للوالاة يرشده إلى الصواب والهدى ، أي لن يكون ذلك \_ لآن من أضله اقته فلا هادى له . وقوله : ﴿ فَهُو المهتدى ﴾ قرأه بإثبات الياء في الوصل دون

الوقف نافع وأبو حمرو . وبقية السبعة قرءوه بحذف الياء في الحالين .

قوله تعالى : ﴿ وتحسيهِم أيقاظا وَمُ رَوُّودٍ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ .

الحسبان بمعنى الظن . والآيقاظ : جمع يقظ ـ بكسر القاف وضمها ـ ، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة :

فلما رأت من قد تنبه منهم وأيقاظم كالت أشركيف تأمر

والرقود: جمع راقد وهو النائم ، أى تظهم أيها المخاطب لو رأيتهم أيقاظا والحال أنهم رقود . ويدل على هـندا المدنى قوله تعالى فى نظيره : 
﴿ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا . ﴾ الآية . وقال بعض العلماء : سبب ظن الرائى أنهم أيقاظ هو أنهم نيام وعيونهم مفتحة . وقيل : لـكاثرة تقلبهم وهذا القول يشير له قوله تعالى بعده : ﴿ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ﴾ . وكلام المفسرين هنا في عدد تقلبهم من كثرة وقلة لا دليل عليه ، ولذا أعرضنا عن ذكر الاقوال فيه .

وقوله فى هذه الآية : ﴿ وتحسيهم ﴾ قرأء بفتح السين على القياس ابن عامر وعاصم وحمرة . وقرأه بكسر السين نافع وابن كثير وأبو عمرو والـكسائى ، وهما قراءتان سبعيتان ، ولفتان مصهورتان ، والفتح أقيس والـكسر أفصح.

قوله تعالى: ﴿ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ﴾ ﴿ ١٨ ﴾

اختلفت عبارات المفسرين في المراد بد و الوصيد ، فقيل : هو فناء البيت ، ويروى عن ابن عباس وبجاهد وسعيد بن جبير ، وقيل الوصيد : الباب ، وهو مروى عن ابن عباس أيضاً . وقيل : الوصيد العتبة . وقيل الصعيد . والذي يشهد له القرآن أن الوصيد هو الباب . ويقال له وأصيد » أيضاً ؛ لأن الله يقول : (إنها عليهم مؤصدة » أى مغلقة مطبقة ؛ وذلك أيضاً ؛ لأن الله يقول : (إنها عليهم مؤصدة » أى مغلقة مطبقة ؛ وذلك بإغلاق كل وصيد أو أصيد ، وهو الباب من أبوابها . ونظير الآية من كلام المرب قول الشاهر :

تحن إلى أجبال مكة ناقى ومندونها أبواب صنعاء مؤصدة وقول ابن قيس الرقيات: إن فى القصر لودخلنا غزالا مصفقا مؤصدا عليه الحجاب فاراد بالإيصاد في جميع ذلك : الإطباق والإغلاق ؛ لأن العادة فيه أن يكون بالوصيد وهو الباب. ويقال فيه أصيد. وعلى اللغتين القراء تان في قوله : « مؤصدة » مهموزا من الاصيد.. وغير مهموز من الوصيد.

ومن إطلاق العرب الوصيد على الباب قول عبيد بن وهب العبسى ، وقيل ذهير :

بأرض فضاء لايسد وصيدها على وممروق بها غير منكر أى لايسد بابها على ، يعنى ليست فيها أبواب حتى تسد على ؛ كقول الآخر :

## \* ولا ترى الضب بها ينجحر \*

فإن قيل : كيف يكون الوصيد هو الباب في الآية ، والكهف غار في جبل لا باب له ؟ .

فالجواب: أن الباب يطلق على المدخل الذي يدخل للشيء منه ، فلا ما نع من تسمية المدخل إلى الكمف باباً . ومن قال : الوصيد الفناء لا يخالف ما ذكر نا ، لآن فناء الـكمف هو بابه . وقد قدمنا مرارا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك : أن يقول بعض العلماء في الآية قولاو تكون في الآية قرينة تدل على خلافه .

وقد قال بعض أهل العلم فى هذه الآية السكريمة : إن المراد بالسكلب فى هذه الآية \_ رجل منهم لاكلب حقيق . واستدلوا لذلك ببعض القراءات الهاذة ، كقراءة « وكالهم باسط ذراعيه بالوصيد » وقراءة « وكالهم باسط ذراعيه » .

وقوله جل وعلا: ﴿ باسط ذراعيه ﴾ قرينة على بطلان ذلك القول ؟ لان بسط الذراعين معروف من صفات الكلب الحقيق ، ومنه حديث أنس المتفق عليه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿ اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب » وهذا المعنى مشهور في كلام العرب، فهو قرينة على أنه كلب حقيق. وقراءة ﴿ وَكَالَتُهُم ﴾ بالهمزة لاتنافى كونه كلباً ، لأن الـكلب يحفظ أهله ويحرسهم. والكلاءة : الحفظ.

فإن قبل : ما وجه عمل اسم الفاعل الذى هو « باسط » فى مفعوله "ذى هو « فراعيه » و المقرر فى النحوأن اسم الفاعل إذا لم يكن صلة و ال ، لا يعمل إلا إذا كان واقماً فى الحال أو المستقبل ؟ .

فالجواب ـ أن الآية هنا حكاية حال ماضية ، ونظير ذلك من القرآن قوله تعالى : ﴿ إِن جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلَيْفَةً ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ مُخْرِجٍ ماكنتم تكتمون ﴾ .

وأعلم أن ذكره جل وعلا فى كمتابه هذا الكلب، وكونه باسطاً ذراعيه بوصيد كهفهم فى معرض التنويه بشأنهم ـ يدل على أن صحبة الآخيار عظيمة الفائدة . قال ابن كثير وحمه اقه فى تفسير هذه الآية الـكريمة : وشملت كابهم بركتهم ، فأصابه ماأصابهم من النوم على تلك الحال، وهذا فائدة صحبة الآخيار ، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن اه .

ويدل لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال إنى أحب الله ورسوله: د أنص مع من أحببت ، متفق عليه من حديث أنس .

ويفهم من ذلك أن صحبة الآشرار فيها ضرو عظيم ؛ كما بينه الله تعالى فى سورة « الصافات » فى قوله : ﴿ قَالَ قَائلَ مَنْهُمْ إِنْ كَانَ لَى قَرِينَ ــ إِلَى قُولُهُ ــ تَالِقَةً إِنْ كَلَمْ لَمْ فَاللَّهُ مِنْ الْحَصْرِينَ ﴾ .
تالله إن كندت التردين . ولولا نعمة ربى لـكنت من الحضرين ﴾ .

ومايذكره المفسرون من الأفوال في اسم كلبهم، فيقول بعضهم: اسمه قط يو. ويقول بعضهم: اسمه حمران، إلى غير ذلك .. لم نطل به الكلام لعدم فائدته.

فنى القرآن العظيم أشباء كشيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله ، ولم يثبت في بيانها شيء ، والبحث هنما لاطائل تحته ولا فائدة فيه .

وكثير من المفسرين يطنبون فى ذكر الأقوال فيها بدون عـلم ولا جدوى ، ونحن نعرض عن مثل ذلك دائماً ؛ كلون كلب أصحاب السحيف ، واسمه ، وكالبعض الذى ضرب به القتيل من بقرة بنى إسرائيل ،

عكاسم الفلام الذى قنله الخضر ، وأنكر عليه موسى قتله ، وكخشب سفينة نوح من أى شجر هو ، وكم طول السفينة وعرضها ، وكم فيها من الطبقات ، إلى غير ذلك بما لا فائدة فى البحث عنه ، ولا دليل على التحقيق فيه .

وقد قدمنا فى سورة « الآنمام » فى المكلام على قوله تمالى : ﴿ قَلَ لَا أَجِهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَي ذَلِكَ وَأَفُوالُ اللَّهِ اللَّهِ فَي ذَلِكَ وَأَفُوالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي ذَلِكَ وَأَفُوالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي ذَلِكَ وَأَفُوالُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ

قرفه تمالى : ﴿ وكمذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا فبثنا يوماً أوبعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ﴾ « ١٩» .

ذكر جل وحلانى هذه الآية الكريمة: أنه بعث أصحاب الكمف من نومتهم الطويلة ليتساءلوا بينهم، أى ليسأل بعضهم بعضاً عن مدة لبثهم فى الكمف فى تلك النومة، وأن بعضهم قال إنهم لبثوا يوماً أو بعض يوم، وبعضهم دد علم ذلك إلى الله جل وعلا.

ولم يبين هنا قدر المدة التي تساءلوا عنها في نفس الآمر ، ولكنه بين في موضع آخر أنها ثلاثمائة سنة بحساب السنة الشمسية ، وثلاثمائة سنة وتسعسنين بحساب السنة القمرية ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَلِبْمُوا فَى كَهِفُهُم ثَلاثُمَائَةُ سنين وازدادوا تسعا ﴾ كما تقدم .

قوله تمالى: ﴿ فَابِعَثُوا أَحَدُكُمْ بِرَرَقَكُمْ هَذُهُ إِلَى الْمَدِينَةُ فَلَيْنَظُرَ أَيِّهِا أَزَكَى طماما فليأتكم برزق منه ﴾ الآية « ١٩ » .

فى قوله هٰذه الآية ﴿ أَزَكَى ﴾ قولان اللملباء ﴿

أحدهما ــ أن المراد بكونه وأزكى ، أطيب لكونه حلالا ليس بمــا فيه حرام ولا شبهة ·

والثاني — أن المراد بكونه أزكى أنه أكثر، كقولهم : زكا الزرع إذا كثر، وكقول الشاعر :

قبائلنـــا سبع وأنتم ثلاثة وللسبع أذكى من ثلاث وأطيب

أى أكثر من ثلاثة .

والقول الأول هو الذي يدل له القرآن ، لأن أكل الحلال والعمل الصالح أمر الله به المؤمنين كما أمر المرسلين قال : ﴿ يأيها الرسل كاوا من الطيبات واعملوا صالحاً . . ﴾ الآية ، وقال : ﴿ يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقنا كم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون ﴾ . ويكمثر في القرآن إطلاق مادة الزكاة على الطهارة كقوله : ﴿ قد أفلح من كزكى ﴾ الآية ، وقوله ﴿ قد أفلح من زكاها ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما ركا منكم من أحد أبداً ﴾ ، وقوله : ﴿ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه ذكاة وأفرب رحماً ﴾ ، وقوله : ﴿ اقتلت نفساً زكية بغير نفس ، . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

قالوكاة فى هذه الآيات ونحوها: يراد الطهارة من أدناس الذنوب والمعاصى اللاتق بحال هؤلاء الفتية الآخيار المتقين أن يكون مطلبهم فى ما كلهم الحلمية والطهارة ، لا الحكارة . وقد قال بعض العلماء: إن عهدهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون إيمانهم ، وكافرون . وأنهم بريدون الشراء من طعام المؤمنين دون المكافرين . وأن ذاك هو مرادهم بالزكاة فى قوله ﴿ أَزَكَى طعاما ﴾ وقبل : كان فيها أهل كتاب وبحوس . والعلم عند الله تعالى .

والورق في أوله تمالًى: ﴿ كَابِمِثُوا أَحِكُمْ بِورَقَكُمْ ﴾ : الفضة . وأخذ علماً المالكية وغيرهم من هذه الآية الكريمة مسائل من مسائل الفقه :

المسألة الأولى - جواز الوكالة وصحتها ، لأن نولهم و فابعثوا أحدكم بورقكم . . » الآية و يدل على توكيلهم لهذا المبعوث اشراء العامام. وقال بعض العلماء : لا تدل الآية على جواز التوكيل مطلفاً بل مع التقية و الحرف، لأنهم لوخر جواكلهم اشراء حاجتهم الملهم أعداؤهم فى ظهم فهذورون ، فالآية تدل على توكيل المعذور دون غيره . وإلى هذا ذهب أبو حنيفة . وهو قول سحنون من أصحاب حالك فى التوكيل على الحصام .

كال ابن العربي: وكأن سحنون تلقه من أسد بن الفرات ، فحكم به أيام

قضائه. ولعله كان يفعل ذلك لأهل الظلم والجبروت إنصافاً منهم وإذلالا لهم . وهو الحق ، فإن الوكالة معونة ولا تـكون لأهل الباطل اه .

وقال القرطبي: كلام ابن العربي هذا حسن ؛ فأما أهل الدين والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصحاء · والدليل على صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح — ما أخرجه الصحيحان وغيرهما عن أبي هربرة قال : كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل ، فجاء يتقاضاه فقال : « أعطوه » فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها . فقال « أعطوه » فقال : أوفيتني أوفى الله النبي صلى الله عليه وسلم . « إن خيركم أحسنكم قضاء » ففظ البخاري .

فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن ، فإن النبي صلى اقه عليه وسلم : أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التي عليه وذلك توكيل منه لهم على ذلك ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مريضاً ولامسافراً . وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما : إنه لا يجرز توكيل الحاضر الصحيح إلا برضا خصمه ، وهذا الحديث خلاف قولهما اه كلام القرطبي . ولا يخني ما فيه ، لان أبا حنيفة وسحنونا إنما خالفا في الوكالة على المخاصمة بغير إذن الخصم فقط ، ولم يخالفا في الوكالة في دفع الحق .

وبهذه المناسبة سنذكر إن شاء الله الآدلة من السكتاب والدنة على صحة الوكالة وجوازها ، وبعض المسائل المحتاج إليها منذلك ، تنبيها بها على غيرها. اعلم أولا — أن السكتاب والسنة والإجماع كلما دل على جواز الوكالة وصحتها في الجملة ، فن الآيات الدالة على ذلك قوله تمالى هنا : ﴿ فَابِعثُوا أَحدكم بورقكم ﴾ هذه الآية ، وقوله تمالى : ﴿ والعاملين عليها . . ﴾ الآية ، فإن عملهم على أخذها .

واستدل لذلك بعض العلماء أيضا بقوله : ﴿ اذَهْبُوا بَقْمَيْصَى هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى رَجُهُ أَبِي . . ﴾ الآية ؛ فإنه توكيل لهم من يوسف على إلقائهم قيصه على وجه أبيه ليرتد بصيراً . واستدل بمضهم لذلك أيضاً بقوله تعالى عن يوسف: ﴿ قَالَ اجْعَلَىٰ عَلَىٰ خَرَاتُنَ الْاَرْضِ ﴾ الآية ، فإن توكيل على ما في خرائن الارض .

وأما السنة نقد دلت أحاديث كثيرة على جواز الوكالة وصحتها ؛ من ذلك حديث أبى هريرة للمتقدم فى كلام القرطبى، الدال على التوكيل فى قضاء الدين، وهو حديث متفق عليه ، وأخرج الجماعة إلا البخارى من حديث أبى رائع عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه .

ومنها حديث عروة بن أبى الجمد البارق : أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشترى به له شأة ، فاشترى له به شأتين . فباع إحداهما بدينار رجاءه بدينار وشأة ، فدعا بالبركة في بيعه ؛ وكان لو اشترى التراب لربح فيه ، رواه الإمام أحمد والبخارى وأبو داو د والترمذى وأبن ماجه والدارة طنى وفيه التوكيل على الشراء .

ومنها حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: أردف الحروج إلى خيبر ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إلى أردف الحروج إلى خيبر ؟ فقال: « إذا أتيت وكيلى فخذ منه خسة عشر وسقاً ، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته » أخرجه أبو داود والدار قطنى . وفيه التصريح منه صلى الله عليه وسلم بأن له وكيلا .

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « واغديا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترف فارجمها ، و هو صريح فى التوكيل فى إقامة الحدود .

ومنها حديث على رضى الله عنه قال: ﴿ أَمَرُ فَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَمُ أَنَّ أَقُومُ عَلَى بَدُنُهُ وَأَنَّ أَتَصَدَقَ بَلْحُومُهَا وَجَلَمُ دَهَا وَأَجَلَبُهَا ،و أَلا أَعْطَى الْجَازِرِ مَنْهَا شَيْئًا \_ وقال: نحن تعطيه من عندنا » متفق عليه . وفيه التوكيل على القيام على البدن والتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها . وعدم إعطاء الجازر شيئًا منها .

ومنها حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه \_ أن النبي صلى الله عليه وسلم الحطاء غنها يقسمها على أصحابه فبق عتود ، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم

فقال (ضع أنت به) متفق عليه أيضاً . وفيه الوكالة فى تقسيم الضحايا . والاحاديث بمثل ذلك كثيرة . وقد أخرج الشيخان فى صحيحيهما طرفا كافياً منها ، ذكرنا بعضه هنا .

وقد قال ابن حجر فى فتح البارى فى كتاب الوكالة مانصه: اشتمل كتاب الوكالة \_ يعنى من صحبح ابخارى \_ هلى ستة وعشرين حديثاً ، المعلق منها ستة ، والبقية موصولة . المسكرر منها فيه وفيا معنى اثنا عشر حديثا ، والبقية خالصة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عبد الرحن بن عوف فى قتل أمية بن خلف ، وحديث كعب بن مالك فى الشاة المذبوحة ، وحديث وفد هوازن من طريقيه ، وحديث أبى هريرة فى حفظ زكاة رمضان ، وحديث عقبة بن الحرث فى قصة النعيان ، وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم ستة آثار ، واقد أعلم . انهى من فتح البارى . وكل تلك الأحاديث دالة على جواز الوكالة وصحنها .

وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة وصحنها فى الجملة وقال البن قدامة فى المغنى :وأجمع الامة على جواز الوكالة فى الجملة ، ولأن الحاجة داهية إلى ذلك ، فإن لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إابها ، انتهى منه . وهذا بما لا نزاع فيه .

## فروع تتملق بمسألة الوكالة

الفرع الأول \_ لا يجوز التوكيل إلا فى شىء تصح النيابة فيه ؛ فلا تصح فى فعل محرم ، لآن التوكيل من التعاون ، واقه يقول : ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الإثنم والعدوان . . ﴾ الآية .

ولا تصم فى هبادة محصنة كالصلاة والصوم ونحوهما ، لأن ذلك مطلوب من كل أحد بعينه ، فلا ينوب فيه أحد من أحد ، لأن الله يقول : ﴿وَمَا خَلْقُتُهُ الْجُنُ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيَمْبِدُونَ . . ﴾ الآية ،

أما الحج عن الميت والمصوب، والصوم عن الميت - فقد دات أدلة

أخر على النيابة فى ذلك . وإن خالف كثير من العلماء فى الصوم عن الميت ، لأن العبرة بالدليل الصحيح من الوحى ، لا بآراء العلماء إلا عند عدم النص من الوحى .

الفرع الثانى ـ ويجوز التوكيل فى المطالبة بالحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها ، سواء كان الموكل حاضراً أرغائبا ، صحيحا أو مريضاً . وهذا قول حمور العلماء ، منهم مالك والشافعي وأحمد وابن أبي ليلي وأبو بوسف ومحمد وغيرهم . وقال أبو حنيفة : المخصم أن يمتنع من عاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضراً غير معذور ، لأن حدوره بجلس الحسكم ومخاصمته حق لخصمه عليه ظم يكن له نقله إلى غيره بغير رضا خصمه . وقد قدمنا في كلام القرطبى : أن هذا قول سحنون أيضاً من أصحاب مالك . واحتج الجمهور بظو اهر النصوص لأن المخصومة أمر لا مانع من الاستنابة فيه .

قال مقيده عفا إلله عنه : الذي يظهر لى ـ والله تعالى أعلمـ في مسألة التوكيل على الحصام والمحاكمة : أن الصواب فيها التفصيل .

فإن كان الموكل بمن عرف بالظلم والجهروت والادعاء بالباطل - فلا يقبل منه التوكيل لظاهر قوله تعالى : ﴿ ولا تَكُن اللخائنين خصيما ﴾ . وإن كان معروفا بغير ذلك فلا مانع من توكيله على الخصومة . والعلم عند الله تعالى . الفرع الثالث - ويجوز التوكيل يجعل وبدون جمل ، والدليل على التوكيل بغير جعل أنه صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إقامة الحد على المرأة ، وعروة البارق في شراء الشاة من غير جعل . ومثال ذلك كثير في الاحاديث التي ذكر نا غيرها .

والدایل علی التوکیل بجعل قوله تعالی : ﴿ والعاملین علیما ﴾ فإنه توکیل علی جبایة الزکاة و تفریقها بجعل منها کما تری ،

الفرع الرابع - إذا عزل الموكل وكيلافى غيبته و تصرف الوكيل بمداله ولى وقبل العلم به ، فهل يمضى وقبل العلم به ، فهل يمضى تصرف نظراً للوافع فى نفس الامر ؛ فى ذلك تصر نه نظراً لاعتقاده ، أو لا يمضى نظراً للوافع فى نفس الامر ؛ فى ذلك ( ، ـ أمواه البيان ، )

خلاف ممروف بين أهل العلم مبنى على قاعدة أصولية ، وهي :

هل يستقل الحسكم بمطلق وروده وإن لم يبلغ المسكلف . أو لا يكون ذلك إلا بعد بلوغه للدكلف ، ويبنى على الحلاف فى هذه القاعدة الاختلاف فى خمس وأربعين صلاة التى نسخت من الخسين بعد فرضها ليلة الإسراء ، هل يسمى ذلك نسخاً فى حق الامة لوروده ، أولا يسمى نسخاً فى حقهم ؟ لانه وقع قبل بلوغ التكليف بالمنسوخ لهم ، وإلى هذه المسألة أشار فى مراقى السعود بقوله :

هل يستقل الحسكم بالورود أو ببلوغـه إلى الموجود فالعزل بالموت أوالعزل عرض كذا قضاء جاهل للفقرض ومسائل الوكالة معروفة مفصلة فى كتب فروع المذاهب الاربعة، ومقصودنا ذكر أدلة ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع ، وذكر أمثلة من فروعها تنبيها بها على فيرها ، لانها باب كبير من أبواب الفقه .

المسألة الثانية ـ أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية الكريمة جواز الشركة ، لانهم كانوا مشتركين في الورق التي أرسلوها ايشترى لهم طعام بها .

وقال ابن العربي المالسكى: لادليل فى هذه الآية على الشركة ، لاحتمال أن يسكون كل واحد منهم أرسل معمه نصيبه منفردا ليشترى له به طعامه منفردا. وهذا الذى ذكره ابن العربي متجه كما ترى ، وقد دلت أدلة أخرى على جواز الشركة ، وسنذكر إن شاء اقه بهذه المناسبة أدلة ذلك ، وبعض مسائله المحتاج إليها ، وأقوال العلماء في ذلك .

اعلم أولا — أن الشركة جائزة فى الجلة بالسكتاب والسنة وإجماع المسلمين.
أما السكتاب فقد دلت على ذلك منه آيات فى الجلة ، كقوله تعالى : ﴿وَإِنْ
كَانُوا أَكْثُرُ مِن ذَلِكَ فَهِم شَرَكَاهُ فَى الثّلُمْ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَثَيْرًا مِنَ
الحُلُطَاءُ لَيْبَى بِمِصْهُم على بِعْضَ ﴾ عند من يقول : إن الحُلُطاء الشركاء ، وقوله
تعالى : ﴿ وَاعْلُوا أَنّا فَنْمُمْ مِنْ شَيْءُ فَأَنْ فَهُ خَسِه ﴾ الآية ، وهي تدل على
الاشتراك من جهتين .

وأما السنة \_ فقد دلت على جواز الشركة أحاديث كثيرة سنة كر عنا إن شاء الله طرفا منها . فن ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن عررضى اقه عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أحتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم ، وإلا فقد عتق عليه ما عتق » . وقد ثبت نحوه فى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بالاشتراك فى الرقيق . وقد ترجم البخارى رحمه الله فى صحيحه لحديث ابن عمر وأبى هريرة المذكورين بقوله ( باب الشركة فى الرقيق ) ، ومن ذلك ، ما أخرجه الإمام أحد والبخارى رحمها الله عن أبى المنهال قال : اشتريت أنا وشريك لى شيئاً أحمد والبخارى رحمها الله عن أبى المنهال قال : اشتريت أنا وشريك لى شيئاً أبن أرقم وسالنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : و ما كان يدا بيد و فندوه ، وما كان نسيئه فذروه » . وفيه إفراره صلى الله عليه وسلم البراء وزبداً المذكورين على ذلك الاشتراك .

و ترجم البخارى رحم الله لهذا الحديث في كتاب الشركة بقوله: (باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف) ومن ذلك إعطاؤه صلى الله الله عليه وسلم أرض خيبر البهود ليعلموا فيها ويزرعوها ، على أن لهم شطر ما يخرج من ذلك ، وهو اشتراك في الغلة الخارجة منها ، وقد ترجم البخادى ما يخرج من ذلك ، وهو اشتراك في الغلة الخارجة منها ، وقد ترجم البخادى في المزارعة ) ومن ذلك ما أخرجه أحمد والبخارى هن جا بر رضى اقه عنه : أن النبي صلى اقه عليه وسلم قضى بالشفعة . في كل مالم يقسم ، فإذا وقصص المدود وصرفت الطرق فلا شفعة . وترجم البخارى لهذا الحديث في كتاب الشركة بقوله (باب الشركة في الأرضين وغيرها ) ثم ساق الحديث بسنه الشركة بقوله (باب الشركة في الأرضين وغيرها ) ثم ساق الحديث بسنه كتاب موجوع ولا شفعة ) ومن ذلك مارواه أبو داود هن أبي هربرة مرفوعاً لم يقول : وأنا ثالث الشريكين مالم يخني أحدهما صاحبه ، فإذا خانه قال ؛ إن الله يقول : وأنا ثالث الشريكين مالم يخني أحدهما صاحبه ، فإذا خانه

خرجت يينهما ، قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى (في نيل الأوطار) في هذا الحديث: صححه الحاكم وأعله ابن بالجهل بحال سعيد بن حيان . وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وأهله أيضاً ابن القطائ بالإرسال ، فلم يذكر فيه أبا هريرة وقالى إنه الصواب . ولم يسنده غير أبي همام محمد بن الزبرقائ وسكت أبو داود والترمذي على هذا الحديث ، وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبهاني في الترفيب والترهيب عن حكيم بن حزام . انتهى منه . ومن المعروف عن أبي داود رحمه الله \_ أنه لا يسكت المسكلام في حديث إلا وهو يعتقد صلاحيته للاحتجاج ، والسند الذي أخرجه به أبو داود الظاهر منه أنه صالح للاحتجاج ، فإنه قال : حدثنا محمد بن سليان المصيصي ثنا محمد بن الزبر قان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رحمه الله رفعه قال : إن الله يقول : و أنا ثالث الشريكين . » إلى آخر الحديث الحديث .

فالطبقة الأولى من هذا الإسناد هي محمد بن سليان ، وهو أبو جعفر العلاف الكونى . ثم المصبصي لقبه لوين بالتصغير ، وهو ثقة .

والطبقة الثانية منه محمد بن الزبرقان أبوهمام الآهوازى،وهو من رجال الصحيحين ، وقال في التقريب : صدوق ، ربما وهم .

والطبقة الثالثة منه .. هي أبو حيان التيمي ، وهو يحيي بن سعد بن حيان الكوفي ، وهو ثقة .

والطبعة منه ـ هي أبوه سعيد بن حيان المذكور الدى قدمنا في كلام الشوكاني : أن ابن القطان أعلى هذا الحديث بأنه مجمول، ورد ذلك بأن ابن حبان قد ذكره في الثقات . وقال ابن حجر (في التقريب) : إنه وثقه المجلى أيضا. والطبقة الخامسة منه ـ أبو هريرة رفعه .

فهذا إسناد صالح كما ترى . وإعلال الحديث بأنه روى موقوفاً من جهة أخرى يقال فيه إن الرفع زيادة ؛ وزيادة المدول مقبولة كما تقرر فى الاصول وعلوم الحديث . ويؤيده كونه جاء من طريق أخرى عن حكم بن حزام كما

ذكر ناه في كلام الفوكاني آنفا . ومن ذلك حديث السائب بن أبي السائب أنه غلل للنبي صلى الله عليه وسلم : كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك ، لا تداريني ولا تماريني . أخرجه أبو داود و ابن ماجه . ولفظه : كنت شريكي و نعم الشريك . كنت لا تداري و لا تماري ، وأخرجه أيضاً النسائي والحاكم وصححه . وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على كونه كان شريكاً له ، والاحاديث الدالة على الشركة كثيرة جداً .

وقد قال ابن حجر فی فتح الباری فی آخر کتاب الشرکة مانصه: اشتمل کتاب الشرکة (یعنی من صحیح البخاری) من الاحادیث المرفوعة علی سبعة وحشرین حدیثاً ، المعلق منها واحد ، والبقیة موصولة ، المسکر ر منها فیه وفیا مضی ثلاثة عشر حدیثاً ، والخالص أربعة عشر ، وافقه مسلم علی تخریجها سوی حدیث النمان و مثل القائم علی حدود الله » ، وحدیثی عبد الله بن هشام ، وحدیثی عبد الله بن عمر ، وحدیث عبد الله بن الزبیر فی قصته ، وحدیث ابن عباس الاخیر . وفیه من الآثار أثر واحد . والله أعلم انتهی کلام ابن حجر ، وبهذا تعلم کثرة الاحادیث الدالة علی الشرکة فی الحلة .

وأما الإجماع فقد أجمع جميع علماء المسلمين عل جواز أنواع من أنواع الشركات، وإنما الخلاف بينهم في بمض أنواعها .

اعلم أولا \_ أن الشركة نسمان : شركة أملاك ، وشركة عقود .

فشركة الاملاك ـ أن يملك عيناً اثنان أو أكثر بإرث ، أو شراء ، أوهبة ونحو ذلك . وهي المعروفة عند المالكية بالشركة الاعمية .

وشركة العقود \_ تنقسم إلى شركة مفارضة ، وشركة عنان ، وشركة وجوه، وشركة أبدان ، وشركة مضاربة · وقدتند اخلهذه الآنواع فيجتمع بعض ·

أما شركة الاملاك فقد جاء القرآن الكريم بها في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانُوا أَكُوْ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُركاء في الثلث ﴾ ولا خلاف فيها بين العلماء • وأما أنواع شركة العقود فسنذكر إن شاء الله هنا معانيها ، وكلام العلماء فيها ، وأمثلة للجائز منها ننبيها بها على غيرها ، وما ورد من الأدله في ذلك .

اطم\_أن شركة المفادضة مشتقة من التفويض ؛ لأن كل واحد منهماً يفوض أمر التصرف مال الشركة إلى الآخر ؛ ومن هذا قوله تعالى عن مؤمنآل فرعون : ﴿ وأفوض أمرى إلى الله . . ﴾ الآية .

وقيل: أصلها من المساواة 1 لاستواء الشريكين فيها في التصرف والعنبان. وعلى هذا فهي من الفوضي بمعنى التساوى . ومنه قول الآفوه الآودى :

لايصلح الناس فوضى لاسراة لم ولا سراة إذا جهالهم سادوا إذا تولى سراة الناس أمرهم عاعلى ذاك أمر القوم والادادوا

فقوله : « لا يصلح الناس فوضى » أى لا تصلح أمودهم فى حال كونهم فوضى ، أى متساوين لا أشراف لهم يأمرونهم وينهونهم . والقول الأول هو الصواب ، هذا هو أصلها فى اللغة .

وأما شركة العنان \_ فقدد اختلف فى أصل اشتقاقها اللغوى ؛ فقيل : أصلها من عن الآمر يعن ــ بالـكسر والعنم ــ عنا وعنوناً : إذا عرض ؛ ومنه قول امرىء القيس :

فمن لنا سرب كأن نماجه عدارى دوار فى ملاء مذيل قال ابن منظور فى اللسان: وشرك العنان وشركة العنان : شركة فىشىء خاص درن سائر أموالحا ؛ كأنه عن لحاشىء فاشترياه واشتركا فيه . واستشهد لذلك بقول النابغة الجعدى :

فشاركنا قريشا فى تقاها وفى أحسابها شرك العنان بما ولدت نساء بنى هلال وما ولدت نساء بنى أبان

وبهذا تعلم: أن شركة العنان معروفة فى كلام العرب ، وأن قول ابن القاسم من أصحاب مالك ، وأنه لم ير القاسم من أحداً من أهل الحجاز يعرفها ، وإنما يروى عن مالك والشافعي من أنهما

لم يطلقا هذا الاسم على هذه الشركة ، وأنهما قالا : هي كلمة تطرق بهما أهل السكوفة ليمكنهم التمبيز بين الشركة العامة والخاصة من غير أن يكون مستعملا في كلام العرب . كل ذلك فيه نظر لما عرفت أن كان ثابتاً عنهم .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له.

اعلم ــ أن مرادالنابغة فى بيتيه المذكورين: \* بما ولدت نساء بنى هلال \* ابن عامر بن صمصمة ، أن منهم ابابة الـكبرى ، ولبابة الصغرى ، وهماأختان، ابنتا الحرث بن حزن بن بحير بن الهزم بن روبية بن عبد الله بن هلال ، وهما أختا ميمونة بفت الحرث زوج النبى صلى الله عليه وسلم .

أما ابسابة السكبرى ـ فهى زوج العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه ، وهى أم أبنائه : عبد الله ، وهبيد الله ، والفضل وبه كانت تسكنى ، وفيها يقول الراجز :

ما وادت عيبة من قل كستة من بطن أم الفضل

وأما لبابة الصغرى ـ فهى أم خاله بن الوليد رضى الله عنه ، وعمتهما صفية بنت حزن هىأم أبى سفيان بن حرب ، وهذا مراده \* بما ولدت نساء بنى هلال \*

وأما نساء بنى أبان \_ فإنه يعنى أن أبا العاص ، والعاص ، وأبا العيص ، والعيص أبناء أمية بن عبد شمس ، أمهم آمنة بنت أبان بن كلب بن وبيعة أبن عامر بن صعصعة فهذه الأرحام المختلطة بين العامريين وبين قريش هى مراد النابغة بمشاركتهم لهم فى الحسب والتبق ـ شرك العنان .

وقيل: إن شركة العنان أصلها من عنان الفرس؛ كما يأتى إبضاحه إن شاء الله ، وهو المشهور عند العلماء .

وقيل هي من المعاناة بمعنى المعارضة ، يقال عاننته إذا عارضته بمثل ماله أو فعاله ، فسكل واحد من الشريكين يعارض الآخر بماله وفعاله ـ وهي بكسر العين على الصحيح خلافاً لمن زهم فتحها ، ويروى عن عياض وغيره

وإدعاء أن أصلها من عنان السهاء بعيد جداً كما ترى .

وأما شركة الوجوه ـ فأصها من الوجاهة ؛ لأن الوجيه تتبع ذمته بالدين ، وإذا باع شيئاً باعه بأكثر مما يبيع به الخامل .

وأما شركة الابدان ـ فأصلها اللفوى واضح ، لانهما يشتركان بعمل أبدانهما ، ولذا تسمى شركة العمل ، إذ ليس الاشتراك فيها بالمال ، وإنما هو بعمل البدن .

وأما شركة المضاربة وهي القراض ـ فأصلها من الضرب في الآرض ، لآن التاجر بسائر في طلب الربع . والسفر يكنى هنه بالضرب في الآرض ، كا في أوله تعالى : ﴿ وآخرون يضربون في الآرض يبتغون من فضل الله ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ رَإِذَا ضَرِبْتُم في الآرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة . . ﴾ الآية .

فإذا عرفت معانى أنواع الشركة فى اللغة ، فسنذكر لك إن شاء الله تعالى هنا معانيها المرادة بها فى الاصطلاح عندالائمة الآربعة وأصحابهم ، وأحكامها، لاتهم مختلفون فى المراد بها اصطلاحاً ، وفى بعض أحكامها .

أما مذهب مالك في أنواع الشركة وأحكامها فهذا تفصيله :

اعلم ـ أن شركة المفارضة جائزة عند مالك وأصحابه . والمراد بشركة المفاوضة عندهم هو أن يطلق كل واحد منهما التصرف لصاحبه في المال الذي اشتركا فيه غيبة وحضورا ، وبيماً وشراء ، وضمانا وتوكيلا . وكفالة وقراضاً . فما فعل أحدهما من ذلك لزم صاحبه إذا كان عائداً على شركتهما.

ولا يكونان شريكين إلا فيها يعقدان عليه الشركة من أموالها ، دون ما ينفرد به كل واحد منهما من ماله . وسواء اشتركا فى كل ما يملمكانه أو فى بعض أموالها ، وتحرف يدكل منهما كيد صاحبه ، وتصرفه كتصرفه مالم يتبرع بشىء ليس فى مصلحة الشركة .

وسواء كانت المفارضة بينهما في جميع أنواع المتاجر أو في نوع واحد منها ، كرقيق يتفارضان في التجارة فيه فقط ، ولكل واحد منهما أن يبيع بالدين ويشترى فيه ويلزم ذلك صاحبه وهذا هو الصواب ؛ خلافا لحليل في مختصره في الشراء بالدين .

وقد أشار خليل فى مختصره إلى جواز شركة المفارضة فى مذهب مائك مع تعريفها ، وما يستلزمه عقدها من الاحكام بالنسبة إلى الشركين بقوله: "م إن أطلقا التصرف وإن بنوع ففاوضة . ولا يفسدها الفراد أحدهما بشىء وله أن يتبرع إن استألف به أو خف كإعارة آلة و دفع كسرة ويبضع ويقارد وبودع لعذر وإلا ضمن ، ويشارك فى معين ويقيل ويولى ويقبل المعيب وإن أبى الآخر ، ويقربدين لمن لايتهم عليه ، ويبيع بالدين لا الشراء به ؛ ككتابة وعتق على مال ، وإذن لعبد فى تجارة ومفاوضة وقد قدمنا أن الشراء بالدين كالبيع به ؛ فللشريك فعله بغير إذن شريكه على الصحيح من مذهب مالك خلافا لحليل : وأما الكتابة والعتق على المال وماعطف عليه – فلا يجوز شىء منه إلا بإذن الشريك .

واعلم ـ أن شركة المفاوضة هذه في مذهب مالك لا تتضمن شيئاً من أنواع الفرر التي حرمت من أجلها شركة المفاوضة عند الشافعية ومن وافقهم . لأن ما استفاده أحد الشريكين المتفاوضين من طريق أخرى كالهبة والإرث واكتساب مباح كاصطياد واحتطاب ونحو ذلك لايكون شيء منه لشريكة . كا أن ما لزمه غرمه خارجا عن الشركة كارش جناية ، وثمن مفصوب ونحو ذلك به لاشيء منه على شريكه ، بل يقتصر كل ما ينهما على ما كان متعلقا بمال فلك ، لاشيء منه على شريكه ، بل يقتصر كل ما ينهما على ما كان متعلقا بمال الشركة ، وهكذا انتضاه العقد الذي تعاقدا عليه ، فلا موجب للمنع ولا غرر في هذه الشركة عند المالكية ، لانهم لا يجعلون المتفاوضين شريكين في كل ما حتى يحصل الفرر بذلك ، ولا متضامنين في كل ما جنيا حتى عصل الفرر بذلك ، ولا متضامنين في كل ما جنيا حتى يحصل الفرر بذلك ، ولا متضامنين في كل ما جنيا حتى في كل التصر فات في مال الشركة ، وصنامن عليه في كل ما يتعلق بالشركة . •

وهذا لامانع منه كما ترى ، وبه تعلم أن اختلاف المالكية والشانعية في شركة المفاوضة خلاف في حال ، لافي حقيقة .

وأما شركة العنان \_ فهى جائزة هند الائمة الاربعة ؛ مع اختلافهم فى تفسيرها . وفى ممناها فى مذهب مالك قولان ، وهى جائزة على كلا القوابين : الأول وهو المصهور \_ أنها هى الشركة التى يشترط كل واحد من الشريكين فيها على صاحبه إلا يتصرف فى مال الشركة إلا بحضرته وموافقته ، وهلى هذا درج خليل فى مختصره بقوله : وإن اشترطا ننى الاستبداد فعنان ، وهي على هذا القول من هنان الفرس ، لأن عنان كل واحد من الشريكين بيد الآخر فلا استطيع الاستقلال دونه بعمل ، كالفرس النى يأخذ راكبها بعنانها فإنها لانستطيع الذهاب إلى جهة بغير رضاه .

والقول الثانى هند المالكية : أن شركة العنان هي الاشتراك في شيء عاص . وبهذا جزم ابن رشد ونقله هنه المواق في شرح قول خليل وإن اشترطا نني الاستبداد الح . وهذا المعنى الآخير أفرب للمروف في اللغة كم قدمنا هن ابن منظور في اللسان وأما شركة الوجوه – فلها عند العلماء معان :

الأول منها \_ هو أن يشترك الوجيهان هند الناس بلا مال ولا صنعة بم بلا منها \_ هو أن يشترك الوجيهان هند الناس بلا ما كان الربح الفاصل عن الائمان بينهما .

وهذا النوع من شركة الوجره هو المعروف هند المالكية بشركة الامم ، وهو فاسد عند المالكية والشافعية . خلافا للحنيفة والحنابلة . ووجه قساد ظاهر ؛ لما فيه مر الغرر ، لاحتمال أن يخسر هذا ويربح هذا كالعكس . وإلى فساد هذا النوع من الشركة أشار ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله :

وفسخها إن وقعت على الدمم ويقسمان الربح حكم ملتزم

المعنى الثانى من معانيها \_ أن يبيع وجيه مال خامل بزيادة ربح ، على أن يكون له بعض الربح الذى حصل فى المبيع بسبب وجاهته ؛ لان الخامل لوكان هو البائع لما حصل ذلك الربح. وهذا النوع أيضا فاسد ؛ لآنه هوض جاه ، كاقاله غير واحد من أهل العلم والمعنى الثالث ـ أن يتفق وجيه وخامل على أن يشترى الوجيه في الذمة ويبيع الحامل ويكون الربح بينهما . وهذا النوع أيضا فاسد عند المالكية والشافعية ، لما ذكرنا من الفرر سابقاً .

وأما شركة الأبدان عند المالكية في جائز بشروط، وهي أن يكون على الشركين متحدا كغياطين . أو متلازماً كأن يغزل أحدهما وبنسج الآخر ، لأن النسج لابد له من الغزل ، وأن يتساويا في العمل جودة ورداءة وبطا وسرعة ، أو يتفاربا في ذلك ، وأن يحصل التعاون بينهما وإلى جواز هذا النوع من الشركة بشروطه أشار خليل في مختصره بقوله : وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم وتساريا فيه ، أو تقاربا وحصل التعاون ، وإن يمكانين . وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر . أو لابد من ملك أو كراء تأويلان ، كطبيبين اشتركا في الدواء ، وصائدين في الباذين . وهل وإن افنرقا رويت عليهما وحافرين بكركاز ومعدن ، ولم يستحق وارثه بقيته وأفطعه الإمام . وقيد بما لم يبد ، ولزمه ما يقبله صاحبه وإن تفاصلا وألغي مرض كبومين إلح .

وبهذا تعلم أن شركة الآبدان جائزة هند المالكية فى جميع أنواع العمل: من صناعات بأنواهها ، وطب واكتساب مباح ؛ كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب ، وخير ذلك بالشروط المذكورة . وقال ابن عاصم فى تحفته :

شركة بمال أو بعدل أو بهما تجوز لا لأجل

ربق نوع معررف عند المالكية من أنواع الشركة يسمى فى الاصطلاح بـ وشركة الجبر» وكثير من العلماء بخالفهم فى هذا النوع الذى هو وشركة الجبر»

وشركة الجبر : هي أن يشترى شخص سلمة بسوقها المعود لها ، ليتجر بها بحضرة بعض تجار جنس تلك السلمة الذين يتجرون فيها ، ولم يتكلم أولئك التجار الحاضرون . فإنّ لهم إن أرادوا الاشتراك في تلك السلمة مع ذلك المشترى أن يجبروه على ذلك ، ويكونون شركاءه فى تلك السلمة شاء أو أبى .

وشركهم هذه معه جبراً عليه \_ هي « شركة الجبر » المذكورة . فإن كان إشتراها ليقتنيا لا ليتجر بها ، أو اشتراها ليسافر بها إلى محل آخر ولو للتجارة بها فيه \_ فلا جبر لهم عليه . وأشار خليل في مختصره إلى « شركة الجبر » بقوله : وأجبر عليها إن اشترى شيئاً بسوقه لا لكفر أو قنية ، وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره . وهل في الزقاق لا كبيته قولان . وأما شركة المضاربة \_ فهى القراض ، وهو أن يدفع شخص إلى آخر مالا ليتجر به على جزء من ربحه يتفقان عليه . وهذا النوع جائز بالإجماع إذا استوفى الشروط كما سيأتي إن شاء الله دايله .

وأما أنواع الشركة فى مذهب الشافعى رحمه الله فهى أربعة : ثلاثة منها باطلة فى مذهبه ، والرابع صحيح .

وأما الثلاثة الباطلة \_ فالأول منها « شركة الابدان » كشركة الحالين ، وسائر المحترفين ؛ كالحنياطين ، والنجارين ، والدلالين ، ونحو ذلك ، ليكون بينهما كسبهما متسارياً أو متفارتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها .

فانفاق الصنعة كفركة خياطين ، واختلافها كشركة خياط ونجار ونحو ذلك . كل ذلك باطل فى مذهب الشانمي ، ولا تصح عنده الشركة إلا بالمال فقط لا بالعمل .

ووجه بطلان شركه الآبدان عند الشافعية .. هو أنها شركة لامال فيها ، وأن فيها غررا ، لآن كل واحد منهما لايدرى أيكتسب صاحبه شيئا أم لا ، ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده ، كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة على أن يكون النسل والدر بينهما ، وقياسا على الاحتطاب والاصطياد . هكذا ترجيه الشافعية للمنعفى هذا النوع من الشركة . وقد علمت فيما مر شروط جواز هذا النوع عند الماليكية ، إذ بتوفر

والثانى من الأنواع الباطلة عند الشافعية \_ هو شركة المفاوضة ، وهى عندهم أن يشتركا على أن يكون بينهما جميع كسبهما بأموالهما وأبدانهما ، وها وعليهما جميع ما يعرض لكل واحد منهما من غرم، سواء كان يغصب أو إنلاف أو بيع فاسد أو غير ذلك. ولا شك أن هذا النوع مشتمل على أنواع من الغرو فبطلانه واضح ، وهو بمنوع عند المالكية ، ولا يجيزون هذا ولا يعنونه بدو شركة المفاوصة ، كا قدمنا .

وقد قال الشاقعي رحمه الله في هذا النوع: إن لم تسكن شركة المفاوضة باطلة ، فلا باطل أعرفه في الدنيا ــ يهير إلى كثرة الفرر والجهالات فيها : لاحتمال أن يكسب كل واحد منهما كسباً دون الآخر ، وأن تلزم كل واحد منهما غرامات درن الآخر ، فالفرر ظاهر في هذا النوع جداً .

والثالث من الآنواع الباطلة عند الشافعية ـ هو « شركة الوجوه » وهي عنده أن يشترط الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل في ذمته لها معا فإذا باعاكان الفاصل من الأثمان بينهما . وهذا النوع هو المعروف عند المالكية بـ « شركة الذمم » . روجه فساده ظاهر ، لما نميه من الغرد ، لأن كلا منهما يشترى في ذمته ويجعل كل منهما للآخر نصيباً من رجح ما اشترى الآخر في ذمته . مقابل نصيب من ربح ما اشترى الآخر في ذمته . والمفرر في مثل هذا ظاهر جدا . وبقية أنواع « شركة الوجوه » ذكر ناه في الكلام عليها في مذهب مالك ، وكلها عنوعة في مذهب مالك وهذهب الشافعي ، ولذا اكتفينا بما قدمنا عن الكلام على بقية أنواعها في مذهب الشافعية من أنواع الشركة الذي هو صحيح عند الشافعية ويشرط في عنده المنان » وهي : أن يشتركا في مال المما ليتجرا فيه . ويشترط فيها عندهم صيغة تدل على الإذن في التصرف في مال الشركة ، فلو اقتصر أو على لفظ « اشتركنا » لم يكف على الاصح عنده .

ويشترط في الشربكين أهلية التوكيل والتوكل ، وهذا الشرط مجمع

عليه. وتصح وشركة العنان » عند الشافعية في المثليات مطلقاً دون المقومات وقيل : تختص بالنقد المضروب.

ويشترط عندهم فيها خلط المالين ؛ بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر . والحيلة عندهم في الشركة في العروض – هي أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له في التضرف ، ولايشترط عندهم تساوى المالمين . والربح والحسران على قدر المالمين ، سواء تساويا في العمل أو تفاوتا . وإن شرطا خلاف ذلك فسد العقد ، ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله .

عقد الشركة المذكورة يسلط كلراحد منهما علىالتصرف فى مال الشركة بلا ضرر ، فلا يبيع بنسيئة ، ولا بخبن فاحش ، ولا يبضعه بغير إذن شريكه، والحل منهما فسخها متى شاء .

وأما تفسيل أنواع الشركة فى مذهب الإمام أبى حنيفة رحمه أقه — فهو أن الشركة تنقسم إلى ضربين :

شركة ملك ، وشركة عقد .

فشركة الملك واضحة ؛كأن يملكان شيئا بإرث أو هبة ونحو ذلك كما تقدم . وشركة العقد عندهم تنقيم إلى ثلاثة أقسام :

شركة بالمال ، وشركة بالأهمال ، وشركة بالوجوه . وكل قسم من هذه الاقسام الثلاثة عندهم ينقسم قسمين : مفاوضة ، وعنان ؛ فالمجموع ستة أقسام .

أما شركة المفاوضة عنده \_ فهى جائزة إن توفرت شروطها ، وهى هندهم الشركة الى تتضمن وكالة كل من الشريكين للآخر ، وكسفالة كل منهما الآخر، ولا بد فيها من مساواة الشريكين في المال والدين والتصرف .

فبتضمنها الوكالة يصح تضرفكل منهما في نصيب الآخر .

وبتضمنها الكفالة يطلبكل منهما بما لزم الآخر .

وبمساواتهما في المال يمتنع أحد أن يستبد أحدهما بشيء تصح الشركة فيه

عون الآخر. ولدا لو ورث بمد العقد شيئاً تصح الشركة فيه كالنقد بطلت المفاوضة، ورجمت الشركة شركة عنان .

وبتضمنها المساراة في الدين تمتنع بين مسلم وكافر .

وبتضمنها المساواة فى التصرف تمتنع بين بالغ وصبى ، وبين حر وعبد ، وكل ما اشتراه واحد من شريكى المفاوضة فهو بينهما ؛ إلاطعام أهله وكسوتهم وكل دين لزم أحدهما بتجارة وفصب وكفالة لزم الآخر .

ولا تصم عندهم شركة مفاوضة أو هنان بغير النقدين والتبر والفلوس النافقه ، والحيلة في الشركة في العروض عندهم هي ما قدمناه هن الشافعية ، فهم ستفقون في ذلك .

وأما شركة العنان فهي جائزة عند الحنفية . وقد قدمنا الإجماع على جوازها على كل المعانى التي تراد بها عند العلماء .

وشركة العنان عند الحنفية - هي الشركة التي تتضمن الوكالة وحدها، ولم تتضمن المكفالة . وهي : أن يشتركا في نوع بز أو طمام أو في عموم المتجارة ولم يذكر الكفالة .

وبعلم من هذا - أن كل ما اشتراه أحدهما كان بينهما ، ولا يلزم أحدهما مالزم الآخر من الفراهاي ، و تصبحندهم شركة العنان المذكورة مع القساوى في المال دون الربح وعكسه إذا كانت زيادة الربح لاكثرهما عملا ، لان زيادة الربح في مقابلة زيادة العمل وفاقاً للحنابلة ، وعند غيرهم لابد أن يكون الربح بحسب المال . ولو اشترى أحد الشريكين و شركة العنان » بثمن فليس لمن باعه مطالبة شريكه الآخر ، لانها لانتضمن الكفالة بل يطالب الشريك الذي المشترى عنه فقط ، ولكن الشريك برجع على شريكه بحصته . ولايشترط في هذه الشركة عندم خلط المالين ، فلو اشترى أحدهما بماله وهلك مالو في هذه الشركة عندم خلط المالين ، فلو اشترى أحدهما بماله وهلك مالو

وتبطل هــذه الشركة عندهم بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء .

وتفسد عندهم باشتراط دراهم مسهاة من الربح لاحدهما . ويجوز عندهم لسكل من شريكي المفاوضة والعنان – أن يبضع ويستأجر . وبودع ويصارب ويوكل . ويدكل منهما في مال الشركة يد أمانة ، كالوديمة والعارية وأماشركة الاعمال ففيها تفصيل عند الحنفية . فإن كان العمل من الصناعات ونحوه المحارب عندهم شركة الاعمال ، ولا يشترطون اتحاد العمل أو تلازمه – خلافة للمالكية كما تقدم فيجوز عند الحنفية : أن يشترك خياطان مثلا ، أو خياط وصباغ على أن يتقبلا الاعمال ، ويكون الكسب بينهما ، وكل عمل يتقبله أحدهما يلزمهما : وإذا عمل أحدهما دون الآخر فاحصل من همله فهو بينهما . وإنما استحق فيه الذي لم يعمل لانهضمنه بتقبل صاحبه له ، فاستحق فصيبه منه بالضهان .

وهذا النوح الذي أجازه الحنفية لا يخنى أنه لا يخلو من غرر في الجملة عند اختلاف صنعة الشريكين ؛ لاحتمال أن يحصل أحدهما أكثر بما حصله الآخر . فالشروط التي أجاز بها المالكية « شركة الاعمال » أحوط وأبعد من الغرد كا ترى .

وأها إن كانت الأعمال من جنس اكتساب المباحات فلا تصبحفيها الشركة عند الحنفية ؛كالا حتطاب والاحتشاش ، والاصطياد واجتناه التمارمن الجبال والعرارى ، خلافاً المالسكية والحنابلة .

ووجه منعه عند الحنفية ـ أن من اكتسب مباحاً كعطب أو حشيش أو صيد ملكة ملكاً مستقلا ؛ فلا وجه لكون جزء منه اشربك آخر ، لانه لا يصح التوكيل فيه ومن أجازه قال : إن كل واحد منهما جعل الآخر نصيباً من ذلك المباح الذى يكتسبه الآخر ، من ذلك المباح الذى يكتسبه الآخر ، والمالكية القاتلون بجواز هذا يشترطون انحاد العمل أو تقاربه ، فلا غرر فى ذلك ، ولا موجب للمنع . وفى اشتراط ذلك عند الحنابلة خلاف كا سياتي إن شاءالله .

وأما «شركة الوجوه» التي قدمنا أنها هي المعروفة عند المالكية وبشركة الامم» وقدمنا منعها عند المالكية والشافعية – فهي جائزة عند الحنفية ، سواء كانت مفاوحة أو عنانا . وقد علمت بما تقدم أن المفاوحة عندهم تتضمن الوكالة والكفالة . وأن العنان تتضمن الوكالة فقط ، وإن اشترط الشريكان في «شركة الوجوه» مناصفة المشترى أو مثالثته – فالربح كذاك عندهم . و بطل صندهم شرط الفضل ؛ لأن الربح عندهم لا يستحق إلا بالعمل ؛ كالمضاوب . أو بالمال كرب المال . أو بالمنهان كالاستاذ الذي يتقبل العمل من الناس و يلقيه على التلميذ بأقل بما أخذ ، فيطيب له الفضل بالضهان – هكذا يقولون . ولا يحتى مانى « شركة الوجوه» من الفرد .

واعلم أن الربح في الشركة الفاسدة على حسب المال إن كانت شركة مال، وعلى حسب الممل إن كانت شركة حمل ، وهذا واضح ، وتبطل الشركة بموت أحدهما . وأما تفصيل أنواع الشركة في مذهب الإمام أحمد رحم الله فهي أيضاً قسمان : شركة أملاك ، وشركة عقود .

وشركة العقود عند الحنابلة خسة أنواع : شركة العنان ، والآبدان ، والوجوه ، والمضاربة ، والمفاوضة .

أما شركة الابدان فهى جائزة عنده ، سواء كان العمل من الصناعات أو اكتساب المباحات . أما مع اتحاد العمل فهسى جائزة عندهم بلا خلاف ، وأما مع اختلاف العمل فقال أبو الخطاب : لا تجوز وفاقاً للمالكية ، وقاله القاصى : تجوز وفاقاً للحنفية في الصناعات دون اكتساب المباحات .

وإن اشتركا على أن يتقبل أحدهما للعمل ويعمله الثانى والآجرة بينهما المحت الشركة عند الحنابلة والحنفية خلافا لزار . والربح فى شركة الابدان على ما إنفةوا عليه عند الحنابلة .

وأما شركة الوجوه التىقدىنا أنها هىالمعروفة بشركة الدمم عند للمالكية فهى جائزة أيضاً فى مذهب الإمام أحمد وفاقاً لآبى حنيفة ، وخلافا لمالك ( • – أنواء البيان ٤ )

والشافعي . وأما شركة العنان فهي جائزة أيضاً عند الإمام أحمد . وقد قدمنا الإجماع على جوازها . وهي عندهم : أن يشترك رجلان بما ايهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح بينهما . وهذه الشركة إنما تجوزعندهم بالدنانير والدراهم ، ولا تجوز بالعروض .

وأما شركة المفاوضة ـ فهي عنــد الحنابلة قسهان : أحدهما جائز، والآخر بمنوع .

وأما الجائز منهما فهو أن يشتركا فىجميع أنواع الشركة ،كأن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والآبدان فيصح ذلك ، لأن كل نوع منها يصح على انفراده فصح مع فيره .

وأما النوع الممنوع عندهم منها فهو أن يدخلا بينهما فىالشركة الاشتراك فيما يحصل لمكل واحد منهما من ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة . ويلزم كل واحد منهما مالزم الآخر من أرش جناية وضهان خصب ، وقيمة متلف ، وغرامة ضهان ، وكفالة وفساد هذا النوع ظاهر لما فيه من النور كما ترى .

وأما شركة المصاربة \_ وهى القراض \_ فهى جائزة عند الجميع ، وقدة دمنا أنها هى : أن يدفع شخص لآخر مالا يتجر فيه على أن يكرن الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها ، وكون الربح فى المصاربة بحسب ما اتفقا عليه لا خلاف فيه بين العلماء ، سواء كان النصف أو أقل أوكثر لرب المال أو للمامل .

وأما شركة العنان عند الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية ، وشركة المفاوضة عند المالكية ــ فاختلف فى نسبة الربح ، فذهب مالك والشافعى إلى أنه لابد من كون الربح والحسران بحسب المالين ، وذهب أبو حنيفة وأحد إلى أن الربح بينهما على ما انفقا عليه ، فلهما أن يتساويا فى الربح مع تفاضل المالين .

وحجة القول الأول ـ أن الربح تبع للمال، فيلزم أن يكون بحسبه وحجة القول الاخير أن العمل مما يستحق به الربح ، وقد يكون أحدهما أبصر

بالتجارة وأقوى على العمل من الآخر ، فنزاد حصته لزيادة عمله .

هذا خلاصة مذاهب الآئمة الآربعة فى أنواع الشركة . وقد هلت أنهم أجمعوا على جواز شركة العنان ، وشركة المعناربة ، وشركة الأملاك . واختلفوا فيها سوى ذلك . فأجاز الحنفية والحنابلة شركة الوجوه ، ومنعها المالكية والشافعية .

وأجاز المالكية والحنفية والحنابلة شركة الابدان إلا في اكتساب المباحات فقط فلم يجزه الحنفية . ومنع الشافعية شركة الابدان مطلقاً .

وأجاز المالكية شركة المفاوضة ، وصورها بصورة العنسان عند الشافعية والحنابة .

وأجاز الحنفية شركة المفاوضة، وصوروها بغير ماصورها به المالكية ، وأجاز الحنابلة نوحاً من أنواع المفاوضة وصوروه بصورة مخالفة لتصوير غيرهم لها : ومنع الشافعية المفاوضة كما منعوا شركة الابدان والوجوه . وصوروا المفارضة بصورة أخرى كما تقدم .

والشافعية إنما يجيزونالشركة بالمثلى مطلقاً نقداً أو خيره ، لابالمقومات.

والحنفية لا يجيزونها إلا بالنقدين والتبر والفلوس النافقة . والحنابلة لا يجيزونها إلا بالدنانهر والدراهمكما تقدم جميع ذلك .

وقد بينا كيفية الحيلة فى الاشتراك بالعروض هند الشافعية والحنفية ، وعند المالكية تجوز بدنانير من كل واحد منهما ، وبدراهم من كل واحد منهما ، وبنقد من أحدهما وعرض من الآخر ، وبعرض من كل واحد منهما سواء اتفقا أو اختلفا ، من الآخر ، وبعرض من كل واحد منهما سواء اتفقا أو اختلفا ، وقيل : إن اتفقا لا إن اختلفا ، إلا أن العروض تقوم . وأما خلط المالين فلا بد منه عند الشافعي رحمه الله حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر كا تقدم . ويكنى فى مذهب مالك أن يكون المالان فى حوز واحد ، ولو كان

كل واحد من المالين فى صرته لم يختلط بالآخر . ولا يشترط خاط المالين عند الحنابلة . الحنفية كما تقدم . وكذلك لا يشترط خلط المالين عند الحنابلة .

فتحصل أنه لم يشترطخاط المالين إلاالشافعية : وأن المالكية إنما يشترطون كون المالين فى محل واحد ؛ كحانوت أو صندوق ، وإن كان كل واحد منهمة متميزاً عن الآخر .

فإذا عرف ملخص كلام العلماء في أنواع الشركة ، فسنذكر ما تيسر من أداتها . أما النوع الذي قسميه المالكية « مفاوضة » ويعبر عنه الشافعية والحنابة بشركة العنان ؛ فقد يستدل له بحديث البراء بن عازب الذي قدمنا عن البخاري والإمام أحمد ، فإنه يدل على الاشتراك في التجارة والبيع ، والشراء لأن المقصود بالإشتراك التعاون على العمل المذكور فينوب كل واحد من الشريكين عن الآخر ، ويدل لذلك أيضاً حديث أبي هريرة يرفعه قال : إن القد يقول « أنا ثالث الشريكين . . » الحديث المتقدم . وقد بينا كلام العلماء فيه ، وبينا أنه صالح للاحتجاج ، وهو ظاهر في أنهما يعملان معاً في مال الشركة بدليل قوله : « ما لم يحن أحدهما صاحبه ، . » الحديث . ويدل لذلك أيضاً حديث السائب بن أبي السائب المتقدم في أنه كان شريك النبي صلى التعليه وسلم حديث السائب بن أبي السائب المتقدم في أنه كان شريك النبي صلى التعليه وسلم حديث السائب بن أبي السائب المتقدم في أنه كان شريك النبي صلى التعليه وسلم كا تقدم ، وهو اشتراك في التجارة والبيع والشراء .

وأما شركة الابدان فيحتج لها بما رواه أبو حبيدة هن أبيه حبدالله بن مسعود رضى الله هنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيها نصيب يوم بدر قال : فجاء سعد بأسيرين ولم أجىء أنا وعمار بشىء : رواه أبو داود والفسائى وابن ماجه ، وقال المجد فى « منتق الاخبار » بعد أن ساقه : وهو حجة فى شركة الابدان و تملك المباحات . وأعلى هذا الحديث بأن أبا حبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله المذكور فالحديث مرسل . وقد قدمنا مرارا أن الائمة الثلاثة يحتجون بالمرسل خلافا والمحدثين .

وأما المضاربة فلم يثبت فيها حديث صحبح مرفوع ، والكن الصحابة أجمولا

دليها اشيوعها وانتشارها فيهم من غير نكير . وقد مضى على ذلك عمل المسلمين من لدن الصحابة إلى الآن من غير نكير . قال ابن حزم فى مرانب الإجماع: كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة ، حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما ألبتة ، ولسكنه إجماع صحيح بجرد . والذى يقطع به أنه كان فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم فعلم به وأفره ، ولو لا ذلك لما جاز اه . منه بواسطة نقل الشوكاني فى نيل الأوطار .

واهم أن اختلاف الآئمة الذي قدمنا في أنواع الشركة المذكورة راجع إلى الاختلاف في تحقيق المناط ، فبعضهم يقول : هذه الصورة يوجدفيها الغرو وهو مناط المنع فهي ممنوعة ، فيقول الآخر : لا غرر في هذه الصورة يوجب المنع فناط المنع ليس موجوداً فيها . والعلم عند الله تعالى .

المسألة الثالثة \_ أخذ بعض علماء المالكية وغيرهم من هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها أيضاً : جواز خلط الرفقاء طعامهم وأكل بعضهم مع بعض وإن كان بعضهم أكثر أكلا من الآخر ؛ لأن أصحاب الكهف بعثواً ورقهم ليشترى لهم بها طعام يأكلونه جميعاً . وقد قدمنا في كلام ابن العربي أنه تحتمل الفراد ورق كل واحد منهم وطعامه ؛ فلا تدل الآية على خلطهم طعامهم . كا قدمنا عنه : أنها لا تدل على الاشتراك للاحتمال المذكور ، وله وجه كا ترى .

وقال ابن العربى: ولا معول فى هذه المسألة إلا على حديثين ، أحدهما : أن ابن حمر مر بقوم يا كلون تمرآ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقتران إلا أن يستأذن الرجل أخاه . والثانى: حديث أبى عبيدة فى جيش الحبط . وهذا دون الآول فى الظهور ، لانه يحتمل أن يكون أبو هبيدة بعطيهم كفافاً من ذلك القوت ولا يجمعهم المكلام ابن العربى المالكي وحمد تعالى .

قال مقيده عفا الله عنه : هذا النوع من الاشتراك وهو خلط الرفقة

طعامهم واشتراكهم فى الآكل فيه ـ هو المعروف بـ « النهد » بكسر النوف وفتحها ، ولجوازه أدلة من الكتاب والسنة ·

أما دليل ذلك من الكتاب ـ فقوله تعالى : ﴿ وَإِن تَخَالِطُومُ فَإِخُوانَكُمْ ﴾ فإنها تدل على خلط طعام اليتيم مع طعام وصيه وأكلمهما جميعاً ، وقوله تعالى ﴿ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتا ﴾ ومن صوراً كلمم جميعاً أن يكون الطعام بينهم فيأكلون جميعاً .

وأما السنة \_ فقد دلت على ذلك أحاديث محيحة . منها حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى. الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح. وهم ثلثمائة نفر ، وأنا فيهم . فخرجنا حتى إذاكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش ، فجمع ذلك كله ، فـ كمان مزودى تمر فـكان يقوتنا كل يوم قليلا حتى فني ، فلم يكن يصيبنا إلا بمرة بمرة . فقلت : وما تغنى تمرة ؟ فقال لقــد وجمدنا فقدها حين فنيت . ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت ، ١٠ الحمديث ٠ وهذا الحديث ثابت في الصحيح ، واللفظ الدى سقناء به لفظ البخارى في كتاب ﴿ الشركة ﴾ رفيه . جمع أبى صبيدة بقية أزراد القوم وخلطها فى•زودى ممر ، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم بعد قدومهم إليه ، ومنها حديث سلمة اين الاكوع رضي الله عنه قال: خفت أزراد القوم وأملقوا ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم ، فأذن لهم فلقيهم حمر فأخبروه فقال : ما بقاؤكم بعد إبلكم ، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ، ما بقاؤهم بعد إبلهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ ناد فِي النَّاسِ فيأتون بفضل أزوادهم » فبسط لذلك نطع وجعلوه على النَّظع ، فقال رسول اقة صلى الله عليه وسلم ندعا ربرك عليه ، ثم دعاهم بأوعيثهم فاحتثى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ أَشَهِدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اقة وأنى رسول الله ، هذا الحديث ثابت في الصحيح ، واللفظ الذي سقناه به

و اللفظ الذي سقناه به البخاري أيضاً في كتاب « الشركة » وفيه : خلط طعامهم بعضه مع بعض .

ومنها حديث ابن عمر رضى اقد عنهما قال: نهى الذي صلى اقد عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعاً حتى يستأذن أصحابه . في رواية فى الصحيح أن الذي صلى اقد عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه . كل هذا ثابت فى الصحيح واللفظ للبخارى رحمه اقد فى كتاب و الشركة مى وإذن صاحبه له يدل على اشترا كهما فى التمركا ترى . وهذا الذى ذكر نا جوازه من خلط الرفقاء طعامهم وأكلهم منه جميعاً — هو مراد البخارى رحمه الله بلفظ النهد فى قوله وكتاب الشركة . الشركة فى الطعام والنهد … إلى قوله — لم يو المسلمون فى النهد بأسا أن ياكل هذا بعضاً وهذا بعضاً إلخ .

## فروع تتملق بمسألة الشركة

الآول \_ إن دفع شخص دابته لآخر ليعمل عليها وما يرزق اقه بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا \_ فني صحة ذلك خلاف بين العلماء ، فقال بعضهم : يصح ذلك . وهو مذهب الإمام أحمد ، ونقل نحوه عن الآوزاعى ـ وقال بعضهم : لا يصح ذلك ، وما حصل فهو المعام ل وعليه أجرة مثل الحابة . وه فذا هو مذهب ما الك ، قال ابن قدامة فى « المذى » وكره ذلك الحسن والنخمى . وقال الشافمي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى : لا يصح ، والربح كله لوب الدابة ، والعامل أجرة مثله ، هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة .

وأقرى الأفوال دليلا عندى فيها \_ مذهب من أجاز ذلك ، كا لإمام أحد ، بدليل حديث رويفع بن ثابت قال : إن كان أحدنا فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نصو أخيه على أن له النصف بما يغنم وانا النصف ، وإن كان أحدنا ليعاير له النصل والويش وللآخر القدح . هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى . قال الشوكانى فى « نيل الأوطار »: إسناد أبى داود فيه شيبان بن أمية القتبانى وهو مجهول ، وبقية رجاله ثقات . وقد أخرجه النسائى من غير طربق هذا المجهول بإسناد رجاله كلهم ثقات . والحديث دليل صريح على جواز دفع الرجل إلى الآخر راحلته فى الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما . وهو عمل على الدابة على أنما يرزقه الله بينهما كما زى ، والتفريق بين العمل فى الجهاد وبين غيره لا يظهر . والعسلم عند الله تعالى .

الفرع الثانى ـ أن يشترك ثلاثة : من أحدهم دابة ، ومن آخر رواية ، ومن النالث العمل : على أن مارزقه الله تعالى فهو بينهم ، فهل يجوز هذا ؟ اختلف فى ذلك ، فمن العلماء من قال لا يجوز هذا . وهو مذهب مالك ، وهو ظاهر قول الشافعى : وبمن قال بذلك : القاضى من الجنابلة وأجازه بعض الحنابلة ، وقال ابن قدامة فى «المفنى» : إنه صحيح فى قياس قول أحمد رحمالة .

الفرع النالم - أن يشترك أربعة : من أحده دكان ، ومن آخر رحى ، ومن آخر بغل ، ومن الرابع العمل ، على أن يطحنوا بذلك ، فما رزقه الله تعالى فهو بينهم ، فهل يصح ذلك أولا . اختلف فيه ،فقيل: يصح ذلك وهو مذهب الإعام أحمد . وخالف فيه المقاضى من الحنابلة وظافاً للقاتلين بمنع ذلك كالم لسكية . قال ابن قدامة : ومنعه هو ظاهر قول الشافعى ؛ لأن هذا لا يجوز أن يكون مشاركة ولا مضاربة : فلوكان صاحب الرحى ، وصاحب الدابة وصاحب الحانوت انفقوا على أن يعملوا جميعاً وكان كراء الحانوت والرحى والدابة متساويا ، وهمل أربابها متساويا فهو جائز عند المالسكية . . وهذه المسألة هي التي أشار إلها خليل في مختصره بقوله عاطفا على ما لا يجوز : وذى رحاً ، وذى بيت ، وذى دابة ليعلوا إن لم يتساو الكراء وتساووا في الغلة وترادوا الاكربة . وإن اشترط عمل رب الدابة ظافلة له وهليه في الغلة وترادوا الاكربة . وإن اشترط عمل رب الدابة ظافلة له وهليه كراؤهما ولا يخني أن « الشركة » باب كبير من أبواب الفقه ، وأن مسائلها

حبينة باستقصاء فى كتب فروع الآئمة الأربعة رضى اقه عنهم . وقصدناهناأن غبين جوازها بالسكتاب والسنة والإجماع . ونذكر أقسامها ومعانبها اللغوية والاصطلاحية ، واختلاف العلماء فيها . وبيان أقوالهم ، وذكر بعض فروحها تنبيها بها على فيرها ، وقد أنينا على جميع ذلك . والحددة رب العالمين .

قوله تعالى. ﴿ إِنهِم إِن يظهروا عليه كم يرجموكم أو يعيدوكم في مانهم وان تفلحوا إذا أبدا ﴾ «آية ٢٠».

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن أصحاب الـكمف ـ أنهم قالوا إن قومهم الكفار الذبن فروا منهم بدينهم إن يظهروا عليهم ، أى يطلعوا عليهم ويعرفوا مكانهم ، يرجموهم بالحجارة ، وذلك من أشنع أنواع القتل . وقيل : يرجموهم بالشتم والقذف ، أو يعيدوهم فى ملتهم ، أى يردوهم إلى ملة الـكفر :

وهذا الذي ذكره هنا من فعل الكفار مع المسلمين — من الأدى أو الرد إلى الكفر — ذكر في مواضع أخر أنه هو فعل الكفار مع الرسل وأتباعهم ؛ كقوله جل وعلا : ﴿ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنه من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريقنا أو لتعودن في ملتنا قال أو لو كنا كارهين . قد افترينا على الله كذباً إن عندنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها (إلا أن إلا أن يشاء اقه ٠٠ ﴾ الآية ، وقوله تعالى ، ﴿ ولا يزالون يقاتلون كم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

## مسألة

أخذ بعض العلماء من هذه الآية المكريمة أن العذر بالإكراء من خصائص هذه الآمة ، لأن قوله عن أصحاب المكهف ﴿ إِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ

يرجوكم أو يعيدوكم فى ملنهم ﴾ ظاهر فى إكراههم على ذلك وعدم طواهيتهم ، ومع هذا قال عنهم ؛ ﴿ولن تفلحوا إذن أبداً ﴾ فدل ذلك على أن ذلك الإكراء ليس بعذر • ويشهد لهذا المعنى حديث طارق بن شهاب فى الذى دخل النار فى ذباب قربه مع الإكراه بالخوف من القتل ؛ لآن صاحبه الذى المتنع أن يقرب ولو ذبابا قتلوه .

ويشهد له أيضا دليل الحطاب، أى مفهوم المخالفة فى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله تجاوز لى عن أمتى الحطأ والفسيان وما استكرهوا عليه. فإنه يفهم من قوله: «تجاوز لى عن أمتى» أن غير أمته من الآم لم يتجاوز لهم عن ذلك وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن أبى خاتم فقد تلقاه العلماء قديماً وحديثاً بالقبول، وله شواهد ثابتة فى القرآن العظيم والسنة الصحيحة. وقذ أوضحنا هذه المسالة فى كتابنا (دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب) فى سورة «الكهف»، فى المكلم على قوله (إنهم إن يظهر وا عليكم يرجوكم ..) فى سورة «الكهف»، فى المكلام على قوله (إنهم إن يظهر وا عليكم يرجوكم ..) الآية ، ولذلك اختصر ناها هنا . أما هذه الآمة فقد صرح الله تعالى بعذرهم بالإكراه فى قوله : (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿قَالَ الدَّبِنَ فَلُمُ الدَّبِيّ فَلَمُ النّتَخَذَنَ عَلَيْهِم مُسْجِدًا ﴾ وآية ٢٩، م لم يبين اقه هنا من هؤلاء الذَّبِيّ فَلَبُوا على أمرهم ، هل هم من المسلمين ، أو من السكفار ؟ وذكر ابن جرير وغيره فيهم قولين : أحدهما \_ أنهم كفار . والثاني \_ أنهم مسلمون ، وهي قولم : ﴿ لنتخذن عليهم مسجداً ﴾ لآن اتخاذ المساجد من صفات المؤمنين لا من صفات الكفار . هكذا قال بعض أهل العلم · ولقائل أن يقول : اتخاذ المساجد على القبور من فعل الملمونين على لسان رسول اقه صلى اقه عليه وسلم ، لا من فعل السلمين ، وقد قدمنا ذلك مستوفى بأدانته في سورة ﴿ الحجر » في الكلام على قوله تعالى : ﴿ ولقد مستوفى بأدانته في سورة ﴿ الحجر » في الكلام على قوله تعالى : ﴿ ولقد من كذب أصحاب الحجر المرسلين ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ سيقولون ثلاثة رابعهم كابهم ويقولون خمسة سادسهم

كابهم رجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم. إلا قليل ﴾ وآية ٢٢ » .

أخبر جل رعلا في هذه الآية الكريمة عن اختلاف الناس في عدة اسحاب السكهف، فذكر ثلاثة أفوال ، على أنه لاقائل برابع ، وجاء في الآية السكريمة بقرينة تدل على أن القول الثالث هو الصحيح والارلان باطلان ، لأنه لما ذكر القولين الاولين بقوله : ﴿ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبم ويقولون خسة سادسهم كلبم ﴾ أتبع ذلك بقوله ورجماً بالغيب » أى قولا بلا علم ، كن برى إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب ، وإن أصاب بلا علم ، كقوله : ﴿ وبقذفون بالغيب من مكان بعيد ﴾ وقال القرطبى : الرجم القول بالظن ، يقال لسكل ما يخرص رجم فيه ومرجوم ومرجم كالله فيه والمرجوم والمرجم كالله فيه والسكل ما يخرص رجم فيه والمرجوم والمرجم كالله فيه والمرجوم والله والله فيه والله القرطبى :

وما الحرب إلا ماعلم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم ثم حكى القول الثالث بقوله: ﴿ ويقولون سبعة وثامنهم كابهم ﴾ فأفره ، ولم يذكر بعده أن ذلك رجم بالغيب ، فدل على أنه الصحيح . وقوله ﴿ ما يعلمهم إلا قليل ) قال ابن هباس : أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم ، كانوا سبعة . وقوله : ﴿ قل ربى اعلم بعدتهم ﴾ فيه تعليم المناس أن يردوا علم الآشياء إلى غالقها جل وحلا وإن علموا بها ، كا أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بمدة لبثهم في قوله: ﴿ ولبثوا في كهفهم ثلثما ته سنين وازدادوا تسما ﴾ ثم أمره مع ذلك برد العلم إليه جل وعلا في قوله جل وعلا : ﴿ قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والارض . ﴾ الآيه ، وما قدمنا من أنه لا قائل برابع قاله ابن السحاق وابن جريج قالا : كانوا ثمانية ، والعلم عند إلله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُقُولُنَ اشْمَى ۚ إِنَّى فَاعَلَ ذَلِكَ غَداً : إِلَّا إِنْ يَشَاءُ اللَّهِ } ﴿ آية ٣٣ ، ٢٤ ، ٠

نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الـكريمة أن يقول : إنه سيفعل شيئا في المستقبل إلا معلمًا ذلك على مشيئة إلله الذي لايقع شيء

فى العالم كائنا ماكان إلا بمشيئته جل وعلا فقوله : ﴿ وَلا تَقُولُنَ الشَّى ۗ ﴾ أَى لا تَقُولُنَ الشَّى الله تقول الله على ألم المستقبل إلى فاعل ذلك الشَّى غداً . والمراد بالغد : ما يستقبل من الزمان لاخصوص الغد . ومن أساليب العربية إطلاق الغد على المستقبل من الزمان ؛ ومنه قول زهير :

وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عم

يه في أنه لايعلم مايكون في المستقبل ، إذ لاوجه لتخصيص الغد المعين بذلك ، وقوله: ﴿ إِلاَ أَن يَشَاءُ اللَّهِ ﴾ إلا قائلًا في ذلك إلا أن يشاء الله ، أى معلقاً بمشيئة الله . أولا تقولنه إلا بإن شاء الله ، أى إلا بمشيئة الله . وهو في موضع الحال ، يعنى إلا متلبسا بمشيئة الله قائلًا إن شاء الله ، قاله الزيخشرى وغيره .

وسبب نزول هذه الآية الـكريمة — أن اليهود قالوا لقريش: سلوا محمداً وسلى اقه عذفه وسلم » عن الروح ، وعن رجل طواف في الارض (يعنون أصحاب ذا القرنين) ، وعن فتية لهم قصة عجيبة في الزمان الماضي (يعنون أصحاب الكهف) . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ساخبركم فداً عما سالتم عنه » ولم يقل إن شاء الله ، فلب عنه الوحي مدة ، قيل خمس عشرة ليلة ، وقيل غير ذلك ، فأحزنه تأخر الوحى عنه ، ثم أنزل عليه الجواب عن الاسئلة الثلاثة ، قال في الروح : ﴿ ويسألونك من الروح قل الروح من أمر ربى . . ﴾ الآية . وقال في الرجل الطواف : ﴿ ويسألونك عن ذي القرنين قل المنافع عليكم منه ذكرا . . ﴾ الآيات إلى آخر قصته .

فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة وسبب نزولها ، وأن الله عاتب فيها على عدم قوله إن شاء الله ، كما قال لهم سأخبركم غدا \_ فاعلم أنه على حلك آية أخرى بضميمة بيان السنة لها على أن الله عاتب فيه سليان على عدم قوله إن شاء الله ، كما عاتب فيه في هذه الآية عل ذلك . بل فتنة سليان بذلك كانت أشد ، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث

أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « قال سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام : لاطوف الليلة على سبهين امرأة — وفي رواية مائة امرأة — تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله » فقيل له — وفي رواية قال له الملك : « قل إن شاء الله » فلم يقل . فطاف بهن فلم نلد مهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسى بيده لو قال إن شاء الله لم يحنف وكان دركا لحاجته . وفي رواية و ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمون » اه .

فإذا علمت هذا قاعلم أن هذا الحديث الصحيح بهن معنى قوله تعالى:

﴿ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً . . ﴾ الآية . وأن فتنة سليمان
كانت بسبب تركه قول ﴿ إن شاء الله ﴾ ، وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان هو الذى
واحدة نصف إنسان ، وأن ذلك الجسد الذى هو نصف إنسان هو الذى
ألنى على كرسيه بعد موته فى قوله تعالى : ﴿ والقينا على كرسيه جسداً . . ﴾ الآية ، فما يذكره المفسرون فى تفسير قوله تعالى : ﴿ والقد فتنا سليمان . . ﴾ الآية ، من قصة الشيطان الذى أخذ الحاتم وجلس على كرسى سليمان ، وطرد سليمان عن ملمكه ؛ حتى وجد الحاتم فى بطن السمكة التى أعطاها له من كان يعمل عنده بأجر مطرودا عن ملمكه ، إلى آخر القصة \_ لا يخنى أنه باطل لا أصل له ، وأنه لا يليق بمقام النبوة ، فهو من الإسرائيليات القى لا يخنى أنها باطلة .

والظاهر فى معنى الآية هو ما ذكرنا ، وقد دلت السنة الصحيحة عليه فى الجلة ، واختاره بعض المحققين . والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالى . ﴿ وَاذْ كُرُ رَبِّكَ إِذَا نَسْيَعُ ﴾ ﴿ آيَةً ٢٤﴾ .

ف هذه الآية الكريمة قولان معروفان لعلماء التفسير :

الأول ـ أن هذه الآية الـكربمة متعلقة بما قبلها ، والمعنى : أنك إن

قلت سأفعل غدا كذا ونسيت أن تقول إن شاء الله ، ثم تذكرت بعد ذلك فقل إن شاء الله ، أى اذكر ربك معلقاً على مشيئته ما تقول أنك ستفعله غدا إذا تذكرت بعد النسيان . وهذا القول هو الظاهر ؛ لانه يدل عليه قوله تعالى قبله : ﴿ وَلَا تَقُولُنَ اشَىء إِنّى فَاعَلَ ذَلِكُ غَدا إِلّا أَنْ يَشَاء الله ﴾ وهو قول الجهور وعن قال به إن عباس والحسن البصرى وأبو العالية وغيرهم.

القول الثانى .. أن الآية لا تعلنى لها بما قبلها . أن المعنى : إذا وقع منك النسيان لشى ، فاذكر اقد ، لآن النسيان من الشيطان ؛ كا قال تعالى عن فتى موسى : ﴿ وَمَا أَنسانِيه إلا الشيطان أن أذكر ، ﴾ ، وكقوله : ﴿ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اقد ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَإِما ينسينك الشيطان فلا تقمد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ﴾ وذكر الله تعالى يطرد الشيطان ؟ كا يدل لذلك قوله تعالى : ﴿ قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله فهو له قرين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله عن ذكر إلله . الحناس الذي يخنس ويتأخر صاغرا هند ذكر الله ، فإذا فسيت ﴾ عن ذكر إلله . الحناس الذي يخنس ويتأخر صاغرا هند ذكر الله ، فإذا فسيت ﴾ في صل الصلاة التي كذب ناسياً لها عند ذكرك لها ، كا قال تعالى : ﴿ وأقم ألسلاة لذكرى ﴾ وقول من قال إذا نسبت ، أي إذا غضبت ظاهر السقوط .

# مسألة

اشتهر على ألسنة العلماء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه استنبط من هذه الآية الدكريمة. أن الاستثناء يصح تأخيره عن المستثنى منه زمناً طويلا. قال بعضهم إلى شهر . وقال بعضهم : إلى سنة . وقال بعضهم عنه : له الاستثناء أبداً . ووجه أخذه ذلك من الآية بأن الله تعالى نهى نبيه أن يقول: إنه سيفعل شيئاً في المستقبل إلا من الاستثناء بإن شاء الله . ثم قال واذكر ربك إذا نسيت ، أى إن نسيت تستثنى بإن شاء الله فاستثن إذا تذكرت من غير تقييد باتصال ولا قرب .

والتحقيق الذي لاشك فيه – أن الاستثناء لا يصح إلا مقترنا بالمستثنى منه. وأن الاستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به اليمين . ولو كان الاستثناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا يمين ولاغير ذلك ، لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك ، وهذا في غاية البطلان كا ترى . ويحكي عن المنصود أنه بلغه أن أبا حنيفة رحمه الله يخالف مذهب ابن عباس المذكور ؛ فاستحضره لينكر عليه ذلك ، فقال الإمام أبو حنيفة للمنصور: هذا يرجع عليك ا إنك تأخذ البيمة بالأيمان ، أفترضي أن يخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا عليك ا؟ فاستحسن كلامه ورضي عنه .

### فائدة

قال ابن العربي المالكي : صمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها : لوكان مذهب ابن عباس صحيحاً في الاستثناء ما قال الله تعالى لايوب : ﴿ وَحَدْ بِيدَكُ صَغَمّاً فَاصْرِبَ بِهِ وَلا تَحْنَتُ ﴾ بل يقول استثن بإن شاء آفة ۔ انتهى منه بواسطة تقل صاحب نشر البنود في شرح وقوله في مراقي السعود :

بشركة وبالتوطى قالا بعض وأوجب فيه الاتصالا وفى البواق دون ما اضطراد وأبطلن بالصمت للتذكاد

فإن قبل : فما الجواب الصحيح عن ابن عباس رحى الله عنهما فيما نسب إليه من القول بصحة الاستثناء المتآخر .

فالجواب \_ أن مراد ابن عباس رضى الله عنهما أن الله عاتب نبيه على قوله إنه سيفمل كذا غداً ولم يقل إن شاء الله ، وبين له أن التعليق بمشيئة الله هو الذى ينبغى أن يفعل ، لانه تعالى لا يقع شيء إلا بمشيئته ، فإذا نسى التعليق بالمشيئة ثم تذكر ولو بعد طول فإنه يقول إن شاء الله ؛ ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئة، ويكون قد فوض الآمر إلى من لا يقع إلا بمشيئة . فنتيجة هذا الاستنناء \_ هى الحروج من عهدة تركة الموجب المعتاب السابق ، لا أنه يحل الهين لأن تداركها قد فات بالانفصال . هذا

هو مراد ابن عباس كما جزم به الطبرى رغيره . وهذا لا محذور فيه ولا إشكال .

وأجاب بعض أهل العلم بجواب آخر وهو ــ أنه نوى الاستثناء بقلبه ونسى النطق به بلسانه ، فأظهر بعد ذلك الاستنثاء الذى نواه وقت اليمين عد هكذا قاله بعضهم ، والاول هو الظاهر . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ لَهُ خَيْبُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ ﴾ ﴿ آيَةٍ ٢٦ ﴾ .

بين تعالى في هذه الآية السكريمة أنه هو المختص بعلم الغيب في السموات. والأرض. وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة ، كقوله : ﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مِنْ فِي السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ﴾ وقوله تعالى يـ ﴿ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لَيْدُرُ المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمبر الحبيث من الطيب وما كان الله ليطلمكم على الغيب . . ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ ولله غيب السموات والآرض وإليهُ يرجع الأمركله . . ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ رعنده مفاتِم الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة في ظلمات الارض و لا ورطب و لا يابس إلا في كتاب مبين ، وقوله تمالى يـ ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبُّكُ مِنْ مِثْقَالَ ذَرَّةً فِي الْأَرْضُ وَلَا فِي السَّهَاءُ وَلَا أَصْغُر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كـتـاب مبين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَ الله لا يخني عليه شيء في الارض ولا في السياء ﴾ . وبين في مواضع أخر : أنه يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من وحيه ، كـقوله تعالى : ﴿ عالم الغيب فلا يَظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول . . . ﴾ الآية . وقد أشار إلى ذلك بقوله : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهِ لِيطَلُّمُكُمْ عَلَى الغيبِ وَلَـكُن يَجْتَبِي مَنْ رَسَلُهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى : ﴿ أَبِصِرُ بِهِ وَأَسِمِ ﴾ ﴿ آيَةً ٢٦ ﴾ .

أى ما أبصره وما أسمه جل وعلا . وما ذكره فى هذه الآية الـكريمة من اتصافه جل وعلا بالسمع والبصر ، ذكره أيضاً فى مواضع أخر ، كمقوله : ﴿ ليس كنله شيء وهو السميع البصير ﴾ وقوله : ﴿ قد سمع الله أول التي تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله واقه يسمع تحاوركا إن اقه سميع بصير ﴾ وقوله تعالى : ﴿ اقه يصطنى من الملائكة رسلا ومن الناس إن اقه سميع بصير ﴾ . والآيات بذلك كثيرة جداً .

قوله تمالى : ﴿ مَا لَهُمْ مَنْ دُونَهُ مِنْ وَلَى ﴾ ﴿ آيَةٌ ٢٦ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة — أن أصحاب الكمف ليس لهم ولى من دونه جل وعلا ، بل هو وايهم جل وهلا . وهذا المعنى مذكور فى آيات أخر ، كقوله تعالى : ﴿ الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ فبين أنه ولى المؤمنين ، وأن المؤمنين أولياؤه — والولى : هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به • فالإيمان سبب يوالى به المؤمنين ربهم بالطاعة ، ويواليهم به الثواب والنصر والإهانة .

وبين فى مواضع أخر: أن المؤمنين بعضهم أواياء بعض ، كفوله: ﴿ إَنَمَا وَلِيكُمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا وَلِيكُمُ اللَّهِ مَا وَلِيهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا وَلِيهُ وَلِيهُ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ وَلِيهُ وَلِيهُ أُولَى بِالمؤمنين مِن أَنْفُسهُم ، وهو قوله تعالى : ﴿ النِّي أَوْلَى بِالمؤمنين مِن أَنْفُسهُم ، وهو قوله تعالى : ﴿ النِّي أَوْلَى بِالمؤمنين مِن أَنْفُسهُم وَأَزُوا حِه أَمْهَا تَهُم ﴾ .

وبين فى موضع آخر: أنه تعالى مولى المؤمنين دون السكافرين ، وهو قرله تعالى ؛ ﴿ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن السكافرين لا مولى لهم ﴾ . وهذه الولاية المختصة بالمؤمنين هى ولاية الثواب والنصر والتوفيق والإعانة ، فلا تنافى أنه مولى السكافرين ولاية ملك وقهر ونفوذ مشيئة ، كقوله ؛ ﴿ وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ . وقال بعض الملماء : الضمير فى قوله : ﴿ مالهم من دونه من ولى ﴾ راجع لأهل السموات العلماء : الضمير فى قوله : ﴿ مالهم من دونه من ولى ﴾ راجع لأهل السموات العلماء : الضمير فى قوله : ﴿ مالهم من دونه من ولى ﴾ راجع المواه البيان ٤ )

والأرض المفهومين من قوله تعالى: ﴿ له خيب السموات والأرض ﴾. وقيل: الصمير في قوله « ما لهم » راجع لمعاصرى النبي صلى الله عليه وسلم من السكفار؛ ذكره القرطي · وعلى كل حال فقد دلت الآيات المتقدمة أن ولاية الجبيع لحائقهم جل وعلا ، وأن منها ولاية ثواب وتوفيق وإعانة ، وولاية ملك وقهر ونفوذ مشيئة . والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالى: ﴿ ولا يشرك في حكمه أحدا ﴾ «آية ٢٧». قرأ هذا الحرف عامة السبعة ماعدا ابن عامر ﴿ ولا يشرك ﴾ بالياء المثناة التحتية، وضم الكاف على الحبر ، ولا نافية \_ والمعنى: ولا يشرك الله جل وعلا أحداً في حكمه ، بل الحمكم له رحده جل وعلا لا حكم لغيره ألبتة ، فالحلال ما أحله تمالى ، والحرام ما حرمه ، والدين ما شرعه ؛ والقضاء ماقضاه . وقرأه ابن عامر من السبعة ، ﴿ ولا تشرك ، بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الدكاف بصيغة النهى ، السبعة ، ﴿ ولا تشرك أيها المخاطب أحداً في حكمه جل وعلا ، بل أخلص الحمكم فه من شوائب شرك غيره في الحدكم . وحكمه جل وعلا المذكور في قوله : ﴿ ولا يشرك في حكمه أحداً ﴾ شامل لدكل ما يقضيه جل وعلا . وعلا . ويدخل في ذلك القشريع دخولا أولياً .

وما تصمنته هذه الآية السكريمة من كون الحسكم قد وحده لا شريك له قبه على كلتا القراء تين جاء مبينا في آيات أخر ؛ كقوله تعالى : ﴿ إِن الحسكم إِلا قد عليه الاقد أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إِن الحسكم إلا قد عليه توكلت . · ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله . . ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ ذا حتى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحسكم قد العلى السكبير ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد وإليه ترجمون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد وإليه ترجمون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وله الحمد في الأولى والآخرة وله الله كبير الله أينه والله أينه أن الآيات .

ويفهم من هذه الآيات كقوله ﴿ وَلَا يَشْرُكُ فَي حَكْمُهُ أَحَدًا ﴾ ـ أن عتبجي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله . وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخر ؛ كـقوله فيمن انبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مَا لَمْ يَذَكُّرُ السَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفْسَقَ وَإِنْ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنسكم لمشركون ﴾ نصرح بأنهم مشركون بطاعتهم . وهذا الإشراك في الطاعة ، وأنباع التشريع المخالف لما شرعه اقه تعالى ـ هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى : ﴿ أَلَّمُ أعهد إليـكم با بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لـكم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ) ، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم : ﴿ يَاأَ بِعَلَا نَعِبُهُ الشَّيْطَانُ إن الشيطان كان للرحمن عصيا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُولُهُ إِلَّا إناثاً . وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً ﴾ أي مايعبدون إلا شيطانا ، أي وذلك بانباع تشريعه ؛ ولذا ممى اقه تعالى الدين يطاعون فيا زينوا من المعاصى شركاً. في قوله تعالى : ﴿ وكذلك زين ليكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم . . ﴾ الآية . وقد بين الني صلى الله عليه وسلم هذا المدى بن حاتم رضى الله عنه لما سأله عن قوله تعالى : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارُهُمْ وَرَهْبَانُهُمْ أُرْبَابًا مِنْ دون الله . . ﴾ الآية \_ فبين له أنهم أحلوا لهم ماحرم الله ، وحرموا عليهم ما أحل الله فانبعوهم فذلك ، وأنذلك هو اتخاذهم إياهم أرباباً. ومن أصرح الادلة في هذا : أن الله جلوعلا في سررة النساء بين أنمن يريدون أن يتحاكمو أ إلى غير ما شرعه الله يتمجب من زعمهم أنهم مؤمنون ، وما ذلك إلا لأن دمواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من السكذب ما يحصل منه العجب؛ وذلك في توله تعالى: ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الَّذِينَ يُرْحُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا عِمَّا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدرن أن يتحاكموا إلى الطاغوت.قد أمروا أن يكفرو! به ويريد الشيطان أن يعنلهم صلالا بعيداً ﴾ .

وبهذه النصوص السهاوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على أاسنة أو ليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم ، أنه لا يشك فى كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته ، وأعماه عن نور الوحى مثلهم .

### تنبيه

اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعى الذى يقتضى تحكيمه الـكفر بخالق السموات والارض ، و بين الظام الذى لايقتضى ذلك .

وإيضاح ذلك — أن النظام قسمان: إدارى ، وشرهى . أما الإدارى الذي يراد به ضبط الآمور وإنقانها على وجه غير مخالف للشرع ، فهذا لامانع منه ، ولا مخالف فيه من الصحابة ، فن بعدهم ، وقد عمل عمر رضى اقله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ككتبه أسماء الجند فى ديوان لاجل الضبط ، ومعرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا إيضاح المقصود منه فى سورة « بنى إسرائيل » فى الكلام على العافلة التى تحمل دية الخطأ ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ، ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك صلى اقد عليه وسلم . وكاشترائه — أعنى عمر رضى الله عنه — دار صفوان بن أمية وجعله وسلم . وكاشترائه — أعنى عمر رضى الله عنه وسلم لم يتخذ سجنا هو ولا أبو بكر . فمثل هذا من الامور الإدارية التى تفعل لإنقان الامور بما لايخالف الشرع — لا بأس به ؛ كشنظم شئون الموظفين ، وتنظيم إدارة الاعال على وجه لا يخالف الشرع من مراعاة المصالح العامة .

وأما النظام الشرعى المخالف المشريع خالق السموات والآرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والآرض؛ كدعوى أن تفضيل الذكر على الآنثى فى الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما فى الميراث. وكدعوى أن تعدد الزرجات ظلم، وأن العلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلما بالإنسان، ونحو ذلك.

فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسأبهم وعقولهم وأديانهم — كفر بخالق السموات والارض، وتمرد على نظام السهاء الذي وضعه من خلق الحلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ﴾ ، ﴿ قُلُ أُرايتُم ماأنزل الله لـكم من وزق فجملتم منه حراماً وحلالا قل آلله أذن لـكم أم على أله تفترون ﴾ ، ﴿ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ﴾ وقد قدمنا جملة وافية من هذا النوع في سورة ﴿ بني إسرائيل » في الكلام على قوله تعالى : ﴿ إن هذا القرآن يهدى المقروء من أقوم . . ﴾ الآية .

قوله تمالى : ﴿ وَإِنَّلُ مَا أُوحَى إِلَيْكُ مِن كَتَابِ رَبِّكُ ﴾ ﴿ آيَة ٢٧ ﴾ .

أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية الكريمة :

أن يتلو هذا القرآن الذى أوحاه إليه ربه ، والآمر فى قوله « واتل » شامل للتلاوة بمنى القراءة . والتلو : بمنى الاتباع . وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بنلاوة القرآن العظيم واتباعه جاء مبينا فى آيات آخر ؛ كقوله تعالى فى سورة « المنسكبوت » : ﴿ اتل ما أوحى إليك من السكتاب وأقم الصلاة · ﴾ الآية . وكقوله تعالى فى آخر سورة « الغل » : ﴿ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة انذى حرمها وله كل شىء وأمرت أن أكون من المسلمين · وأن أتلو القرآن . ﴾ الآية ، وكقوله تعالى فى الأمر بتلاوته ، وكرقوله تعالى فى الأمر بتلاوته ، وأن أتلو القرآن . ﴾ الآية ، وكقوله تعالى فى الأمر بتلاوته ، وأعرض عن المشركين » ، وقوله تعالى : ﴿ وَاستمسك بالذى أوحى إليك أبك وعرض عن المشركين » ، وقوله تعالى : ﴿ وَاستمسك بالذى أوحى إليك إله إلا هو وأعرض عن المشركين » ، وقوله تعالى : ﴿ وَاستمسك بالذى أوحى إليك أبك ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلامايوحى إلى إلى أخاف ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلامايوحى إلى إلى إلى أخاف أقل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلامايوحى إلى إلى أخاف أقل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلامايوحى إلى إلى أخاف

إن حصيص ربى عذاب يوم عظيم ) ، إلى فير ذلك من الآيات الدالة على الأمر باتباع هذا القرآن العظيم . وقد بين فى مواضع أخر بعض النتائج التى تحصل بسبب تلاوة القرآن وا تباعه ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَ الذِينَ يَتَلُونَ كَتَابِ الله وَأَقَامُوا الصلاة وأَنفقُوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ) ، وقوله تعالى : ﴿ الذِين آ تيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أو الله يؤمنون به ومن يكفر به فأو لئك هم الخاسرون · ﴾ والعهرة فى هذه الآية بعموم اللفظ بخصوص السبب .

قوله تعالى : ﴿ لَا مبدل الـكلمانه ﴾ ﴿ آيَةُ ٢٧ ﴾ .

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا مبدل لسكانه ؛ أى لأن أخبارها صدق : وأحكامها عدل ، فلا يقدر أحد أن يبدل صدتها كذبا . ولا أن يبدل عدلها جورا: وهذا الذي ذكره هنا جاء مبينا في مواضع أخر، كقوله تعالى: ﴿ وَتَمْتَ كُلَّةَ رَبِّكُ صَدْقًا وعدلاً لا مبدل لسكانة وهو السميع العليم ﴾ . فقوله ﴿ صدقا ﴾ يعني في الإخبار . وقوله وعدلا ﴾ أى في الاحكام وكقوله : ﴿ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتام نصرنا ولا مبدل لسكات الله واقد جاءك من نبا المرساين ﴾ .

وقد بين تعالى فى مواضع أخر ، أنه هو يبدل ما شاء من الآيات مكان ما شاء من الآيات مكان ما شاء منها ؛ كفوله تعالى : ﴿ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ما ننسخ من آية أو ننسها تأت بخير منها أو مثلها . ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا اتعا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى . ﴾ الآية .

قوله تمالى : ﴿ وَلَنْ تَجَدُّ مِنْ دُولُهُ مُلْتَجَدًّا ﴾ ﴿ آيَةً ٢٧ ﴾ .

أصل الملتحد: مكان الالتحاد وهو الافتعال: من اللحد بمعنى الميل ، ومنه اللحد في القبر ، لآنه ميل في الحفر ، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ لِلْحَدُونَ فَى الْحَدُونَ فَى الْحَدُونَ فَى الْحَدُونَ فَى اللَّهِ فَمَنَى اللَّحَدُونَ فَى اللَّهِ مَنَى اللَّحَدُونَ فَى اللَّهِ مَنَى اللَّحَدُونَ فَى اللَّهِ مَنَى اللَّحَدُ وَالْإِلْحَادُ فَى ذَلِكَ ؛ الميل مِن الحق ، والملحد

المائل عن دين الحق. وقد تقرر فى فن الصرف أن الفعل إن زاد ماضيه على ثلاثة أحرف فصدره الميمى واسم مكانه واسم زمانه كلها بصيغة اسم المفعول كا هنا . فالملتحد بصيغة اسم المفعول ، والمراد به مكان الالتحاد ، أى المسكان الذي يميل فيه إلى ملجإ أو منجى ينجيه بما يريد الله أن يفعله به .

وهذا الذى ذكره هنا من أن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يجد من دونه ملتحدا ؛ أى مكاناً يميل إليه ويلجأ إليه إن لم يبلغ رسالة ربه ويطعه ـ جاء مبيناً فى مواضع أخر ؛ كقوله : ﴿ قَلَ إِنِى لا أَمَلُكُ لَـكُمْ ضَراً ولا رشداً . قل إِنى لن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً . إلا بلاخاً من الله ورسالاته ﴾ ، وقوله : ﴿ ولو تقول هلينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين . ثم لفطمنا منه الوتين . فا منكم من أحد عنه حاجزين .. ) الآية .

وكونه ليس له ملتحد ، أى مكان يلجأ إليه تكرر نظير وفى القرآن بعبارات مختلفة ؛ كالمناص ، والمحيص ، والملجأ ، والموئل ، والمفر ، والوزر ، كقوله : ﴿ فَنَادُوا وَلَاتَ حَيْنَ مَنَاصَ ﴾ وقوله : ﴿ وَلَا يَجْدُونَ عَنَهَا محيصاً ﴾ ، وقوله : ﴿ فَنَادُوا وَلَاتَ حَيْنَ مَنَاصَ ﴾ ، وقوله : ﴿ مَالَكُمْ مَنَ مَلْجاً يُومَتُذُومالُكُمْ مَنْ نَلْجاً يُومِتُذُومالُكُمْ مَنْ نَلْجاً فِي اللّهِ مَا فَكُولُ اللّهِ وَقُولُه : ﴿ إِلَى لَهُمْ مُوعِدُ لِنَ يَجْدُوا مِنْ دُونِهُ مُوثُلًا ﴾ ، وقوله : ﴿ يِقُولُ الْإِنْسَانَ يُومِتُذُ أَيْنَ المُفْرِ . كَلّا لاوزر ﴾ فكل ذلك راجع فى الممنى إلى شيء واحد ، وهو انتفاء مكان يلجئون إليه ويعتصمون به .

قوله تمالى : ﴿ وَاصْبَرُ نَفْسُكُ مَعَ الذِّينَ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ بِالْفَدَاةُ وَالْعَشَّى يُرْيِدُونَ وَجَهِهُ ﴾ ﴿ آيَةً ٢٨ ﴾ .

أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية الـكريمة: أن يحبم أن يحبسها مع المؤمنين الذين يدعون ربهم أول النهار وآخره مخلصين له ، لا يريدون بدعائهم إلا رضاه جل وعلا .

وقد نزلت هذه الآية الكريمة فى فقراء المهاجرين ،كمار ، وصهيب ، وبلال ، وابن مسعود ونحره . لما أراد صناديدالكفاره ن النبي صلى الهاعليه وسلم

أن يطردهم عنه ، ويجالسهم بدون حضور أوائك الفقراء المؤمنين ، وقد قدمنا في سُورة ﴿ الْآنمام ﴾ أن الله كما أمره هنا بأن يصهر نفسه معهم أمره أمره بالا يطردهم ، وأنه إذا رآهم يسلم عليهم ، وذلك فى قوله : ﴿ وَلَا تَطْرُدُ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء رما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ـ إلى قوله ـ وإذا جامك الِدين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ﴾ وقد أشار إلى ذلك المعنى ف نوله : ﴿ عبس وتولى . أنَّ جاءه الأعمى . وما ينديك لعله يزكى . أو يذكر فتنفعه الذكرى ١ أما من استغنى . فأنت له تصدى . وما عليك ألا يزكى . وأما من جاءك يسمى . وهو يخشى . فانت عنه تلمى .كلا ﴾ . وقد قدمنا أن ماطلبه الـكفار من نبينا صلى الله عليه وسلم من طرده فقراء المؤمنين وضعفاءهم تـكبراً عليهم وازدرا. بهم ــ طلبه أيضاً قوم نوح من نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، وأنه امتنع من طردهم أيضاً ، كقوله تعالى عنهم . ﴿ قَالُوا أنؤ من لك واتبعك الارذلون ﴾ ، وقوله عنهماً يضاً : ﴿مَاثِرَاكَا تَبْعُكَ إِلَّا الَّذِينَ ﴿ أراذلنا بادى الرأى ﴾ ، وقال عن نوح في امتناعه من طردهم : ﴿وماأنا بطاره المؤمنين . إن أنا إلا نذير مبين ﴾ ، وكاقو له تعالى هنه : ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدَالِذِينَ آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولسكني أراكم قوما تجهلون . وياقرم من ينصرني من اقه إن طردتهم أفلا تذكرون ﴾ .

وقوله: ﴿ وَأَصْبِرُ نَفْسُكُ ﴾ فيه الدليل على أن مادة الصّبر تتعدى بنفسها للمقعول ، ونظير ذلك من كلام العرب قول أبى ذوّبٍ أو عنترة :

فصبرت عارفة بذلك حرة ترسو إذانفس الجبان طلع

والغداة : أول النهار . والعشى آخره . وقال بعض العلماء : «يدعون ربهم بالغداة والعشى » أى يصلون صلاة الصبح والعصر . والتحقيق أن الآية تشمل أعم من مطلق الصلاة · والله تعالى أعلم .

قوله تعالى: ﴿ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ﴾ «آية ٢٨» . نهى اقد جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية الكريمة – أن تعدر عيناه عن ضعفاء المؤمنين وفقر ائهم ، طموحاً إلى الآغنياء و ما لديهم من زينة الحياة الدنيا . ومعنى « لا تعد عيناك » : أى لا تتجاوزهم عيناك وتنبوا عن رثاثة زيهم ، محتقراً لهم طاحاً إلى أهل الغنى والجاه والشرف بدلا منهم . وعدا يعدو : تتعدى بنفسها إلى المفعول وتلزم . والجملة فى قوله بريد زينة الحياة الدنيا » فى محل حال والرابط الضمير ، على حد قوله فى الحلاسة :

وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميراً ومن الوار خلمت وصاحب الحال المذكورة هو الضمير المضاف إليه فى قوله و عيناك ، ولما عناك لان المضاف هذا جزءمن المضاف إليه ، ولم حدة و له فى الحلاصة:

ولا نجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ماله أضبفها أو مثل جزئه فـــلاتحيفا

وما نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية الكريمة من طموح العين إلى زينة الحياة الدنيا، مع الاتصاف بما يرضيه جل وعلا من النبات على الحق ، كجالسة فقراء المؤمنين \_ أشار له أيضاً فى مواضع أخر ، كقوله في الحق ، كجالسة فقراء المؤمنين \_ أشار له أيضاً فى مواضع أخر ، كقوله ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى . ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ﴾ الآية ، ونوله تعالى : ﴿ ولقد آتيناك سبعاً من النانى والقرآن العظم . لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم . ﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُعْلَمُ مِنَ أَغْفَلُنَا قَلْبُهُ عَنَ ذَكُرُنَا وَاتَّبِعَ هُواهُ وَكَانَ أمره فرطاً ﴾ ﴿ آية ٢٨ ﴾ .

نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عايه وسلم فى هذه الآية الـكريمة عن

طاعة من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه ، وكان أمره فرطاً . وقد كرد فى القرآن نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع مثل هذا الفافل عن ذكر الله المتبع هواه ، كقوله تعالى : ﴿ فاصبر لحمكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفورا ﴾ ، وقوله : ﴿ ولا تطع السكافرين والمنافقين ودعاً ذام . . ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ ودوا لو تدهن فيدهنون . ولا تطع كل حلاف مهين . هار مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثيم ، عتل بعد ذلك زنيم ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

وقد أمره فى موضع آخر بالإعراض عن المتولين عن ذكر الله ، والذين لا يريدون غير الحياة الدنيا ، وبين له أن ذلك هو مبلغهم من العلم ؛ وذلك فى قوله تعالى : ﴿فَاعْرِضَ عَمْنَ تُولَى عَنْ ذَكُمْ نَا وَلَمْ يَرْدُ إِلَا الْحَيَاةُ الدّنيا . ذلك مبلغهم من العلم ﴾ .

والوله فى هذه الآية السكريمة: ﴿ من أغفلنا قلبه › يدل على أن ما يعرض للعبد من ففلة ومعصية ، إنما هو بمديئة الله تعالى ؛ إذ لا يقع شى البتة كائماً ماكان إلا بمديئته السكونية القدرية ، جل وعلا ، ﴿ وما تشاء ون إلا أن يشاء الله .. ﴾ الآية ، ﴿ ولو شاء الله ما أشركوا ﴾ ، ﴿ ولو شئنا لا تينا كل نفس هداها ﴾ ، ﴿ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ﴾ ، ﴿ ختم الله على قلوبهم . . ﴾ الآية ، ﴿ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهموة را ﴾ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل شى من خير وشر ، لا يقع إلا بمشيئة خالق السموات والارض . فما يزعمه الممتزلة ، ويحاول الزيخشرى فى تفسيره دائماً ـ السموات والارض . فما يزعمه الممتزلة ، ويحاول الزيخشرى فى تفسيره دائماً ـ تأويل آيات المذكورة آنفاً ، وأمثالها دون مشيئة الله ، لا يختى بطلانه اكما تدل عليه الآيات المذكورة آنفاً ، وأمثالها فى القرآن كثيرة .

ومعنى اتباعه هواه : أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمادة بالسوء وتهواممن الشر ، كالمكفر والمعاصى · وقوله: ﴿ وَكَانَ أَمْرُهُ فَرَطَا ﴾ قِيلَ : هو من التفريط الذي هو التقصير و وتقديم العجز بترك الإيمان . وعلى هذا فعنى ﴿ وكان أمْرُهُ فَرَطَا ﴾ : أي كانت أعماله سفما وضياعاً وتفريطا . وقيل : من الإفراط الذي هو مجاوزة الحد ، كقول السكفار المحتقرين لفقراء المؤمنين : يحن أشراف مضر وسادامها ٤ إن انبعناك اتبعك جميع الناس . وهذا من التسكير والإفراط في القول . وقيل ﴿ فرطا ﴾ أي قدما في الشر .. من قولهم : فرط منه أمر ، أي سبق . وأظهر الافرال في معنى الآية السكريمة عندي بحسب اللغة العربية التي نزل بها للقرآن أن معنى قوله ﴿ فرطا ﴾ : أي متقدم للحق والصواب ، نابذاً له وراء ظهره ، من قولهم : فرس فرط ، أي متقدم للخيل . ومنه قول لبيد في معلقته :

ولقد حميت الحيل تحمل شكنى فرط وشاحى إذ غدوت لجامها وإلى ما ذكر نا فى معنى الآية ترجع اقوال المفسر بن كلها ، كفول فتادة وبجاهد و فرطا » أى سياعا . وكفول مقاتل بن حيان و فرطا » أى سرفا . كفول الفراء و فرطا » أى متروكا . وكفول الاخفش و فرطا » أى مجادزا للحد ، إلى غير ذلك من الافوال .

قوله تعالى ﴿ وق الحق من ربكم ﴾ ﴿ آية ٢٩ ﴾ .

أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية الكريمة ـ أن يقول للناس: الحق من ربكم . وفى إعرابه وجهان: أحدهما ـ أن والحق مبتدأ ، والجمار والمجرور خبره ، أى الحق الذى جدنكم به فى هذا القرآك العظيم ، المتصدن لدين الإسلام كائن مبدؤه من ربكم جل وعلا . فليس من وحى الشيطان ، ولا من افتراء الكمنة ، ولا من أساطير الأولين ، ولا غير ذلك . بل هر من خالقكم جلوعلا ، الذى تلزمكم طاعته وتوحيده ، ولايأتى من لدنه إلا الحق الشامل للصدق فى الآخبار ، والعدل فى الأحكام ، فلا حقى الا منه جل وعلا

الوجه الثاني ـ أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي هذا الذي جئتكم به الحق .

وهذا الذى ذكره تمالى فى هذه الآية السكريمة \_ ذكره أيضاً فى مواضع أخر؛ كفوله فى سورة و البقرة » : ﴿ الحق من ربك فلا تسكن من الممترين ﴾ إلى غير وقوله فى « آل عمران » : ﴿ الحق من ربك فلا تسكن من الممترين ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

# قوله تمالی : ﴿ فَمَن شَاءَ مَلْيُؤْمِن وَمِن شَاءَ فَلْيَكُفُر ﴾ « آية ٢٨ » ·

ظاهر هذه الآية الكريمة بحسب الوضع اللفوى ـ التخيير بين الكفر والإيمان ـ ولكن المراه من الآية الكريمة ليس هو التخير ، وإنما المراه بها التهديد والتخويف و التهديد بمثل هذه الصيغة الني ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية . والدليل من القرآن العظم على أن المراد في الآية التهديد والتخويف ـ أنه أنبع ذلك بقوله ﴿ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادتها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بمس الشراب وساءت مرتفقا ﴾ وهذا أصرح دليل على أن المراد التهديد والتخويف ؛ إذ لو كان المتخيير على بابه لما توحد فاعل أحد الطرفين المخير بينهما بهذا العذاب الآليم وهذا واضح كاترى .

وقوله في هذه الآية الكريمة (أعتدنا) أصله من الاعتاد ، والتاء فيه اصلية وليست مبدلة من دال على الاصح ؛ ومنه العتاد بمنى العدة للشى. ومعنى (أعتدنا) : أرصدنا وأعددنا . والمراد بالظالمين هنا : الكفار ؛ بدليل قوله قبله (ومن شاء فليكفر) وقد قدمنا كثرة إطلاق الظام على الكفر في القرآن ؛ كقوله : (إن الشرك اظام عظيم) ، وقوله تعالى : (والكافرون في القرآن ؛ كقوله : (ولا تدع من دون اقه مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ) ونحو ذلك من الآيات . وقد قدمنا أن الظام في لفة العرب : وضع الشيء في غير محله ، ومن أعظم ذلك وضع العبادة في علوق . وقد جاء في القرآن إطلاق الظام على النقص في قوله : (ولم تظام منه على موضعه ،

ولا جل ذلك قبل الذى يضرب اللبن قبل أن يروب : ظالم لوضعه ضرب لبنه فى غير موضعه ، لان ضربه قبل أن يروب يضيع زبده . ومن هذا المعنى قول الشاعر :

وقائلة ظلمت لـكم سقائى وهل يخنى على المكد الظليم فقوله « ظلمت لـكم سقائى » أى ضربته لـكم قبل أن يروب . ومنه قول الآخر فى سقاء له ظلمه بنحو ذلك :

وصاحب صدق لم تربى شكانه ظلمت وفى ظلمى له عامداً أجر وفى لغز الحربرى فى مقاماته فى الذى يضرب لبنه قبل أن يروب قال : أيجوز أن يكون الحاكم ظالما ؟ قال : نعم ، إذا كان عالماً . ومن ذلك أيضاً

قولهم الأرض التي حفر فيها و ايست محل حفر في السابق: أرض مظلومة ، ومنه قول نابغة ذبيان:

إلا الأوارى لآياً ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد ومازهمه بعضهم من أن « المظلومة » في البيت هي الني ظلم ا المطربة خلفه

عنها وقت إبانه المعتاد \_ غيرصواب والصواب هوماذكرنا إن شاء الله تعالى. والصواب هوماذكرنا إن شاء الله تعالى. ولاجل ما ذكرنا قالوا للنراب المخرج من القبر عند حفره ظلم منى مظلوم ، لانه حفر في غير محل الحفر المعتساد ، ومنه قول الشاعر يصف رجلا ماه ودنن :

فأصبح فى غبراء بعد إشاحة على العيش مرود عليها ظليمها وقوله (سرادتها) وقوله (أحاط بهم) أى أحدق بهم من كل جانب. وقوله (سرادتها) أصل السرادق واحد السرادقات التي تمد فوق صحن الدار وكل بيت من كرسف فهو سرادق. والسكرسف: الفطن، ومنه قول رؤبة أو السكرذاب الحرمازى:

یا حکم ابن المنذر بن الجارود سرادق المجد علیك ممدود و بیت مسردق : أن مجمول له سرادق ، ومنه قول سلامة بن جندل

يذكر أبريويز وقتله للنمان بن المنذر تحت أوجل الفيلة :

هو المدخل النمان بيتاً سماؤه صدور الفيول بعد بيت مسردق هذا هو أصل معنى السرادق في اللغة . ويطلق أيضاً في اللغة على الحجرة التي حول الفسطاط .

رأما المراد بالسرادق في الآية الـكريمة ففيه للملاء أقوال مرجعها إلى شيء واحد ، وهو إحداق النار بهم من كل جانب ، فن العلماء من يقول «سرادقها» : أي سورها ، قاله ابن الآعرابي وغيره . ومنهم من يقول «سرادقها» : سور من نار ، وهو مروى عن ابن عباس . ومنهم من يقول «سرادقها» : عنق يخرج من النار فيحيط بالسكفار كالحظيرة ، قاله السكلين ومنهم من يقول : هو دخان يحيط بهم . وهو المذكور في « المرسلات » في قوله تمالى : ﴿ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لاظليل ولا يغني من اللهب ) ، و « الوائمة » في قوله : ﴿ وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم ) .

رمنهم من يقول: هو البحر المحيط بالدئيا . وروى يعلى بن أمية عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « البحر هو جهنم — ثم تلا — ناراً أحاط بهم سرادة ها — ثم قال — والله لا أدخلها أبداً ما دمت حياً ولا تصيبنى منها قطرة » ذكره الماوردى . وروى ابن المبارك من حديث أبي سعيد الحدوى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اسرادق النار أربعة جدر كشف ، كل جدار مسيرة أربعين سنة » وأخرجه أبو عيسى الترمذي وقال فيه : حديث حسن صحيح غريب . انتهى من الفرطى ، وهذا الحديث رواه أيضاً الإمام أحمد وابن جرير وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن حبان ، وأبو الشيخ ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه وابن أبي الدنيا ، قاله صاحب الدر المنثور وتبعه الشوكاني . وحديث يعلى بن أمية رواه أيضاً ابن جرير في تفسيره . وتبعه الشوكاني : ورواه أحمد والبخارى وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ، ورواه صححه ، وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ، وابن جرير وابن أبي الدنيا وابن جرير والحد وابن أبي الدنيا وابن جرير والحاكم وصححه ، وابن جرير والحاكم وصححه ، وابن جرير والحاكم وصححه ، وابن جرير والحد وابن أبي حاتم والحد وابن أبي الدنيا وابن جرير والحاكم وصححه ، وابن جرير والحد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ، وابن جرير والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبهق . وعلى كل حال ، فعنى وابن جرير والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبهق . وعلى كل حال ، فعنى

الآية الكريمة : أن النار عيطة بهم من كل جانب ، كما قال تعالى : ﴿ لَهُمْ مَنْ جَهِمْ مَهُ الْكُورُ مِنْ النَّارُ وَمَنْ جَهُمْ مَنْ فُوقَهُمْ طَلَلْ مَنْ النَّارُ وَمَنْ تَحْتُهُمْ طَلَلْ ﴾ ، وقال : ﴿ لَمْ مَنْ فُوقَهُمْ طَلَلْ ﴾ ، وقال : ﴿ لَوْ يَعْلُمُ المَدْيِنَ كَفُرُوا حَيْنَ لَا يَكَفُونَ عَنْ وَجُوهُمْ النَّارُ وَلا عَنْ طَهُورُهُمْ وَلا هُمْ يَنْصُرُونَ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله فى هذه الآية الكريمة: ﴿ وَإِنْ يَسْتَغَيُّوا ﴾ يَعْنَى إِنْ يَطْلَبُوا الْغُوتُ عَاهُمْ فَيْهُ مِنَ الْكرب يَغَاثُوا ، يُؤْتُوا بِغُوثُ هُو مَاءً كَالْمُهُل . والمهل فى اللغة : يطلق علما أذيب من جواهر الآرض ، كذا تب الحديد والنحاس ، والرصاص رنحو ذلك .

ويطلق أيضاً على دردى الزيت وهو عكره . والمراد بالمهل فى الآية : ما أذهب من جواهر الارض . وقيل : دردى الزيت · وقيل : هو نوع من القطران . وقيل السم .

فإن قيل : أى إغاثة في ماء كالمهل مع أنه من أشد الممذاب ، وكيف قال الله تمالى : « يغاثوا بماء كالمهل » ؟ ·

فالجواب ـــ أن هذا من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن . ونظيره من كلام العرب قول بشر بن أبى حازم :

خضيت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصيلم

فعنى قوله « أعتبوا بالصيلم » : أى أرضوا بالسيف . يعنى ليس لهم منا إرضاء إلا بالسيف . وقول عمرو بن معد يكرب :

وخيل قد دافع لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع

يعنى لا تحية لهم إلا الضرب الوجيع . وإذا كانوا لا يفائون إلا بمساء كالمهل \_ علم من ذلك أنهم لا إغائة لهم البتة . والياء فى قوله و يستغيثوا » والألف فى قوله و يغائوا » كاناهما مبدلة من واد ، لان مادة الاستغاثة من الاجوف الوادى المين ، ولكن المين أهلت الساكن الصحيح قبلها ، على حد قوله فى الحلاصة :

اساكن صم انقل النحريك من ذي ابن آت عين فعل كابن

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ يشوى الوجوه ﴾ أى يحرقها حتى تسقط فروة الوجه ، أعاذنا الله والمسلمين منه ا وعن الذي صلى الله عليه وسلم فى تفسير هذه الآية السكريمة أنه قال : «كالمهل يشوى الوجوه » ، هو كمسكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه ، قال ابن حجر رحمه الله فى ( الكافى الشاف ، فى تخريج أحاديث الكشاف ) : أخرجه الترمذي من طريق رشدين الناسعد ، عن عمرو بن الحارث ، عن دواج ، عن أبى الحبيم ، عن أبى سعيد ، وتعقب قوله واستغربه وقال : لا يعرف إلا من حديث وشدين بن سعد ، وتعقب قوله بأن أحمد وأبا يعلى أخرجاه من طريق ابن لهيعة عن دواج ، وبأن ابن حبان والحاكم أخرجاه من طريق وهب عن عمرو بن الحارث .

وقرله في هذه الآية الكريمة : ﴿ بِنُسِ الشراب ﴾ المخصوص بالذم فيه محذوف ، تقديره : بنُسِ الشراب ذلك الماء الذي يفائون به . والصنمير الفاعل في قوله « ساءت » عائد إلى النار . والمرتفق : مكان الارتفاق . وأصله أن يتكيء الإنسان معتمدا على مرفقه . وللعلماء في المراد بالمرتفق في الآية أقوال متفاربة في المعنى . قبل مرتفقاً . أي منزلا ، وهو مروى عن ابن عباس . وقبل مقراً ، وهو مروى عن عطاء . وقبل مجلساً وهو مروى عن العتبي . وقال مجاهد : مرتفقاً أي مجتمعاً . فهو عنده مكان الارتفاق بمعني مرافقة بعضهم لبعض في النار .

وحاصل معنى الاقوال — أن النار بئس المستقرهي ، وبئس المقام هي . ويدل لهذا قوله تعالى : ﴿ إنها ساءت مستقراً ومقاماً ﴾ ، وكون أصل الارتفاق هو الاتـكاء على المرفق ـ معروف في كلام العرب ، ومنه قول ألى ذؤيب الهذلى :

نام الحلى وبت الليل مرتفقاً كأن عينى فيها الصاب مذبوح ويروى « وبت الليل مشتجراً » وعليه فلا شاهد فى البيت . ومنه قول أعشى باهلة : قد بت مرتفقاً للنجم أرقبه حيران ذا حذر لو ينفع الحذر وقول الراجر:

قالت له وارتفقت ألا فتى يسوق بالقوم غزالات الضحا

وهذا الذي ذكره جلوعلاني هذه الآية الكريمة من صفات هذا الشراب، الذي يستى به أهل النار – جاء نحوه في آيات كثيرة ، كقوله تعالى : ﴿ أُولئك لهم شراب من حميم وعذاب أليم بماكانوا يكفرون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وسقوا ها حميماً فقطع أمعام هم ) ، وقوله تعالى : ﴿ تستى من هين آنية ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يطوفون بينها وبين حميم آن ﴾ والحميم الآنى : الماء المتناهى في الحرارة .

وقوله تعالى: ﴿ويسق من ماء صديد يتجرحه ولا يكاديسيغه .. ﴾الآية ، وقوله تعالى: ﴿ فشاربون عليها لشوبا من حمي ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ فشاربون فيها عليه من الحميم ، فشاربون شراب الهيم ﴾ ؛ وقوله تعالى : ﴿ لا يذوقون فيها يراد ولا شرابا . إلا حيماً وغساقاً . . ﴾ الآية ؛ وقوله تعالى: ﴿ هـذا فليذوقوه حميم وخساق . وآخر من شكله أزواج ﴾ إلى خير ذلك من الآيات. وقد قدمنا طرفا من هذا في سورة « يونس » .

قرله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَحَلُوا الصَّالَحَاتِ إِنَّا لَا نَصْبِعُ أَجَرِ مِنَ أحسن عملاً) ﴿ آية ٣٠ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية السكريمة : أن من عمل صالحاً وأحسن فى عمله أنه جل وعلا لايمنيع أجره ، أى جزاء عمله : بل يجازى بعمله الحسن الجزاء الآونى .

وبين هذا المعنى فى آيات كثيرة جداً ،كفوله تعالى : ﴿ فَاسْتَجَابِ لَهُمْ عَرْبُهُمْ أَنِّى لَا أَضْبِعُ عَمَلُ عَالَمُ مَنْ ذَكُرُ أَوْ أَنْثَى ﴾ ؛ وقوله تعالى ؛ ﴿ يُسْتِمُ وَنَ إِنَّهُ لَا يُضْبِعُ أَجَرُ المُؤْمِنَينَ ﴾ وقوله ﴿ يُسْتِمُ أَجَرُ المُؤْمِنَينَ ﴾ وقوله ﴿ يُسْتِمُ أَجَرُ المُؤْمِنَينَ ﴾ وقوله ﴿ هَلُ جَرَاءُ الْإِحْسَانَ إِلَّا الْإِحْسَانَ ﴾ والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جداً . وفي هذا المعنى الكريمة سؤلان معروفان عند العلماء :

( ٧ — أضواء البيان ج ٤ )

الأول ـ أن يقال أين خبر ﴿ إِنْ ﴾ فى قوله تعالى ﴿ إِنَّ الذينَ آمنُوا . . ﴾ الآية ؟ فإذا قيل : خبرها جملة ﴿ إِنَا لَا نَصْبِعَ أَجَرَ مَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ توجه السؤال .

الثانى ــ وهو أن يقال : أين رابط الجملة الحبرية بالمبتدأ الذى هو أسم « إن » ؟ .

اعلم أفي خبر ﴿ إِنّ ﴾ في قوله : ﴿ إِنّ الذين آمنوا ﴾ قبل هو جملة ﴿ أُولئك لهم جنات هدن ﴾ وعليه فقوله : ﴿ إِنّا لانضيع أجر من أحسن عملا ﴾ جملة اعتراضية . وعلى هذا قالر أبط موجود ولا إشكال فيه . وقبل : ﴿ إِنّ » الثانية واسمها وخبرها ، كل ذلك خبر ﴿ إِنّ » الأولى . ونظير الآية من القرآن في الإخبار عن ﴿ إِنّ » بـ ﴿ إِنّ » بـ ﴿ إِنّ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة . . . ﴾ الآية ، وقول الشاعر :

إن الخليفية إن الله ألبسه سربال ملك به ترجى الحواتيم

حلى أظهر الوجهين فى خبر « إن » الأولى فى البيت · وعلى هذا فالجواب عن السؤال الثانى من وجهين :

الاول \_ أن الصمير الرابط محذوف ، تقديره : لانصبع أجر من أحسن منهم صملا : كقولهم : السمن منران بدرهم ، أى منوان منه بدرهم ، كما تقدم في قوله تمالى : ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مَنْكُمُ وَيُذَرُونَ أَزُواجاً يَتَرْبُصُنَ بِأَنْفُسُهُم . ﴾ الآية . أي يتربصن بعدهم .

الوجه الثانى ـ أن ومن أحسن عملا، هم الذين آ منوا وعملوا الصالحات. وإذا كان الذين آ منوا ، ومن أحسن هملا ينظمها معنى واحد قام ذلك مقام الربط بالضمير . وهذا هو مذهب الآخفش ، وهو الصواب ؟ لآن الربط حاصل بالانحاد في المعنى .

فوله تعالى : ﴿ أُولئكُ لِهُمْ جَنَاتُ هَدَنُ تَجَرَى مِنْ تَحْتُهُمُ الْأَنْهَارُ ﴾ [له قوله – وحسنت مهاتفقاً ﴾ «آية ٢١ » .

بين جل رعلا فى هذه الآية الكريمة أجر من أحسن عملا، فذكر أنه جنات عدن نجرى من تحتهم فيها الآنهار، ويحلون فيها أساور الذهب ويلبسونه فيها الثياب الخضر من السندس والإستبرق، في حال كونهم مشكئين فيها على الآرائك وهى السرر فى الحجال: والحجال: جمع حجلة وهو بيت يزين للمروس بجميع أنواع الزينة. ثم أثنى على ثوابهم بقوله: (نهم الثواب وحسنت مرتفقاً): وهذا الذى بينه هنا من صفات جزاء الحسنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات – جاء مبيناً فى مواضع كثيرة جداً من كتاب الله تعالى، كقوله تعالى في سورة «الإنسان»: (إن الآبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا – إلى قوله – وكان سعيكم مشكوراً)، وكقوله في سورة «الواقعة»: ﴿ و السابقون السابقون أولئك للقربون: فى جنات النعيم – إلى قوله – لا حجابه اليمن ﴾ وأمثال ذلك كثيرة فى القرآن:

وقد بين فى سورة «السجدة» أن ما أخفاه الله لهم من قرة أعين لا يعلمه إلا هو جل وعلا ، وذلك فى قوله : ﴿ فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين .. ﴾ الآية .

وقوله في هذه الآية الكريمة . ﴿ جنات عدن ﴾ أى إقامة لا رحيل بعدها ولا تحول ؛ كما قال تعالى : ﴿ لا يبغون عنها حولا ﴾ أصله من عدن بالمكان : إذا أقام به . وقد تقدم في سورة ﴿ النحل ﴾ معنى السندس والإستبرق بما أغنى عن إعادته هنا ، والأساور : جمع سوار . وقال بعضهم : جمع أسورة • والثراب : الجزاء مطلقاً على التحقيق ؛ ومنه قول الشاعر :

لـكل أخى مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهــــلى ثواب

وقول من قال: إن الثواب فى اللغة يختص بجزاء الحير بالحير – غير صواب: بل يطلق الثراب أيضا على جزاء الشر بالشر ؛ ومنه قوله تعالى : ﴿ هل ثواب الكفار مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ قُلْ مَلُ أُنْبُسُكُمْ بشر من ذلك مثربة عند الله من لعنه الله وغضب عليه . . ﴾ الآية .

وقوله: ﴿ وحسنت مرتفقا ﴾ الضمير فى قوله ﴿ حسنت ﴾ راجع إلى ﴿ جنات حدن ﴾ . والمرتفق قد قدمنا أقوال العلماء فيه . وقوله هنا فى الجنة ﴿ وحسنت مرتفقا ﴾ يبين معناه قوله تعالى : ﴿ أُولئك يجزون الفرفة بماصبرا ويلقون فيها تحية وسلاما . خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاما ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا . وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربى لاجدن خيراً منها منقلباً ﴾ «آية ٣٥، ٣٠» .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن هذا الرجل الكافر الظالم لنفسه ، الذى ضربه مثلا مع الرجل المؤمن فى هذه الآيات لرؤساء السكمار ، الذين افتخروا بالمسال والجاه على ضعفاء المسلمين الفقراء كما تقدم سانه دخل جنته فى حال كونه ظالماً لنفسه وقال : إنه ما يظن أرب تهلك جنته ولا تفنى : لما رأى من حسنها ونضارتها ؟ وقال : إنه لا يظن الساعة كائمة ، وإنه إن قدر أنه يبعث ويرد الى ربه ليجدن عنده خيراً من الجنة التى أعطاه فى الدنيا .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة : من جهل الكفار واغترارهم بمتاع الحياة الدنيا ، وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها أيضاً بالمال والوله ، كا أنعم عليهم في الدنيا ـ جاء مبيناً في آيات أخر ، حقوله في هضلت » : ﴿ ولنّن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولنن رجمت إلى ربي إن لى عنده للحسني ﴾ ، وقوله في « مريم » : ﴿ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لاو تين مالا وولداً ﴾ وقوله في « سبأ » : ﴿ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ﴾ . وقوله في هذه السورة المكريمة : ﴿ فقال اصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً ﴾ .

وبين جل و هلاكذبهم واغتراره فيما ادعوه: من أنهم يحدون نعمة الله في الآخرة كما أنهم عليهم بها في الدنيا في مواضع كثيرة ، كقوله: ﴿أيحسبون أن مانمدهم به من مال و نين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ﴾ ، وقوله ﴿ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي لهم إن كيدى متين ﴾ ، وقوله ﴿ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نعلي لهم خير لا نفسهم إنما نعلي لهم ليزددوا إنما ولهم عذاب مهين ﴾ ، وقوله : ﴿ وما أموالكم ولا أولادكم بالني تقربكم عندنا زلني . . ﴾ ، الآية ، وقوله تعالى : ﴿ ما أغنى عنه ماله وماكسب ﴾ إلى غير ذلك من الآيات

وقوله: (منقلبا) أى مرجعاً وعافبة . وانتصابه على النمين . وقوله : (لاجدن خيرا منها) قرأه ابن عامر ونافع وابن كثير «منهما» بصيغة تثنية الطيمير . وقرأه الباقون «منها» بصيغة إفراد هاء الغائبة . فالصمير على قراءة تثنيته راجع إلى الجنتين في قرله (جعلنا لاحدهما جنتين)، وقوله: (كلتا الجنتين) . وعلى قراءة الإفراد راجع إلى الجنة في قوله : (ودخل جنته . ) الآية .

فإن قيل: ما وجه إفراد الجنة مع أنهما جنتان ؟ فالجواب - أنه قال ما ذكره الله عنه حين دخل إحداهما، إذ لا يمكن دخوله فيهما مما فى وقت واحد. وما أجاب به الزمخشرى عن هذا السؤال ظاهر السقوط ، كما نبه عليه أبو حيان فى البحر.

قوله تمالى: ﴿ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلفك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ، لكنا هواقه ربى ولا أشرك بربى أحداً ﴿ آيَةُ ٣٧ ، ٣٧ ﴾ .

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن ذلك الرجل المؤمن المعروب مثلا للمؤمنين ، الذين تكبر عليهم أولو المال والجاه من الكفار ، قال الصاحبه الآخر الكافر المصروب مثلا الذوى المال والجاه من الكفاد ،

منكراً عليه كفره - أكفرت بالذى خلفك من تراب ، ثم من نطفة ، ثم سواك رجلا ، لأن خلقه إياه من تراب ثم من نطفة ، ثم تسويته إياه رجلا ، كل ذلك يقتضى إيمانه بخالقه الذى أبرزه من العدم إلى الوجود ، وجعله بشراً سوياً ، ويحمله يستبعد منه كل البعد الكفر بخالقه الذى أبرزه من العدم إلى الوجود . وهذا المعنى المبين هنا بينه فى ، واضع أخر ، كقوله تعالى : ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أهواناً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ومالى لا أعبد الذى فطر فى وإليه ترجعون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ومالى لا أعبد الذى فطر فى وإليه ترجعون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَ أَفْرَأْتِهُم مَا كُنتُم تعبدون . أنّم وآباؤكم الأقدمون ، فإنهم عدو لى إلا رب العالمين . الذى خلقى فهو بدين . والذى هو يطمعنى ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذى عبينى ثم يحبين . : ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ وإذ قال إبراهيم لابيه وقومه إننى براء مما تعبدون ، إلا الذى فطر فى فإنه صيهدين ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . وقد قدمنا كثيراً من الآيات الدالة على أن ضابط من يستحق العبادة وحده دون غيره — أن يكون هو الذى يخلق أن ضابط من يستحق العبادة وحده دون غيره — أن يكون هو الذى يخلق أن ضابط من يستحق العبادة وحده دون غيره — أن يكون هو الذى يخلق أغنوات ، ويظهرها من العدم إلى الوجود بما أغنى عن إعادته هنا .

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ﴿ بالذى خلفك من تراب ﴾ ممنى خلفه إياه من تراب ؛ أى خلق آدم الذى هو أصله من التراب ؛ كما قال تعالى : ﴿ إِنْ مَثْلُ عَيْسَى عَنْدُ اللّه كثل آدم خلفه من تراب . . ﴾ الآية . ونظير الآية التى تحن بصددها قوله تعالى : ﴿ يابِها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلفنا كم من تراب . ﴾ الآية .

و توله: ﴿ ثُمَّ مِن نَطَفَةً ﴾ أى بعد أن خلق آدم من التراب ، وخلق حواه من ضلعه ، وجملها زوجا له \_ كانت طريق إيجاد الإنسان بالتناسل . فبعد طور التراب طور النطفة ، ثم طور العلقة إلى آخر أطواره المذكورة فى قوله: ﴿ وقد خلقكم فى بطون أمها تـ كم خلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ﴾ وقد أوضحها تعالى إيضاحاً تاماً فى قوله : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جملناه نطفة فى قرار مكين .

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك إلله أحسن الخالةين ﴾ .

وعا يبين خلق الإنسان من تراب، ثم من نطفة \_ قوله تعالى في والسجدة»:

و ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحم · الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ

خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ

فيه من روحه وجعل له كم السمع والابصار والافتدة قليلا ما تشكرون ﴾ .

وقوله في هذه الآية : ﴿ثم سواك رجلا ﴾ كقوله ﴿خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ﴾ ، وقوله : ﴿أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ﴾ أي بعد أن كان نطفة سار إنسانا خصيا شديد الحصومة في توحيد ربه . وقوله ﴿سواك ﴾ أي خلقك مستوى الآجزاء ، معتدل القامة والحلق ، صحيح الاعضاء في أكل صورة ، وأحسن تقويم ؛ كقوله تعالى : ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ ، وقوله : ﴿ وصوركم فأحسن صوركم ﴾ ، وقوله : ﴿ يأيها الإنسان ماغرك ببك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ، في أي صورة ما شاء ركبك ﴾ ، وقوله و رجلا » أي ذكراً بالغاً مبلغ الرجال ، وربما قالم المرب المرأة : رجلة ، ومنه قول الشاعر :

كل جار ظل منتبطاً غير جيران بني جبله مزةرا ثوب فتأتهم لم يراعوا حرمة الرجله

وانتصاب ورجلا، على الحال. وقبل مفعول ثان لسوى على تضمينه مع جملك أو صيرك رجلا. وقبل: هو تمييز. وليس بظاهر عندى ، والظاهر أن الإنكار المدلول عليه بهمزة الإنكار في قوله ﴿ أَكَفُرْتُ بِالذَى خَلَقَكُ مِنْ تَرَابٍ عَضْمَنَ معنى الاستبعاد، لآنه يستبعد جداً كفر المخلوق بخالقه ، الذى أبرزه من العدم إلى الوجود ، ويستبعد إنكار البعث عن علم أن الله خلقه من تراب ، ثم من نطفة ، ثم سواه رجلا ؛ كقوله : ﴿ يأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب . ﴾ الآية ، ونظير الآية في الدلالة على الاستبعاد لوجود مرجبه قول الشاهر :

ولا يكشف الغاء إلا ابن حرة يرى غرات الموت ثم يزورها لان من عاين غرات الموت يستبعد منه اقتحامها .

وقرله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ لَسَكُمُا هُو اللّهُ رَبّي وَلاَ أَشُركُ بَرِ بِي الْحَدَا ﴾ بهن فيه أن هذا الرجل المؤمن قال لصاحبه السكافر : أنت كافر الكن أنا لسع بكافر ! بلخلص عبادتى لربى الذى خلقنى ؛ أى لانه هُو الذى يستحق منى أن أعبده ، لان المخلوق محتاج مثل إلى خالق يخلقه ، تلزمه عبادة خالقه كا تلزمنى ، و نظير قول هذا المؤمن ما قدمنا عن الرجل المؤمن المذكور في «يس» فى قوله تعالى : ﴿ ومالى لا أعبد الذى فطرنى ﴾ أى أبدعنى وخلقنى وإليه ترجمون ، وما قدمنا عن إبراهم فى قوله : ﴿ فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ، الذى خلقنى فهو يهدين ، ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ إننى براء مما تعبدون ، إلا الذى فطرنى ﴾ الآية ،

وقوله في هذه الآية الكريمة : ﴿ أَكَفَرَتَ بِالذِي خَلَقَكُ مِن تُرَابٍ ﴾ بعد قوله : ﴿ وما أَظَنَ السَاعَةَ قَائِمَةً ﴾ يدل على أن الشك في البه على كفر بالله تعالى . وقد صرح بذلك في أول سورة « الرعد » في قوله تعالى : ﴿ وإن تُمجب فعجب قولهم أَئذا كنا تراباً أَئنا لني خلق جديد . أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الآغلال في أعناقهم وأدلئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ .

وقوله فى هذه الآية الكريمة: ﴿ لِكُنّا ﴾ أصله ولكن أنا ﴾ فخذفك همزة ﴿ أَنَا ﴾ وأدغمت نون ﴿ أَنَا ﴾ بعد حذف الهمزة . وقال بمضهم : نقلت حركة الهمزة إلى نون ﴿ لَكُن ﴾ فسقطت الهمزة بنقل حركتها ، ثم أدغمت النون فى النون ؛ ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر ؛

وترميني بالطرف أى أنت مذنب وتقليني اكنا إياك لم أقل

أى لكن أنا إياك لم أقل . وقال بعضهم : لا يتعين فى البيت ما ذكر ؛ لجواز أن بكون المقصود لمكنني فحنف اسم « لمكن » كقول الآخر : فلو كنت ضبياً عرفت قرابتى واكن زنجى عظيم المشافر أى لكنك زنجى فى رواية من روى زنجى بالرفع . وأنشد الكسائى لنجو هذا الحذف من د لكن أنا » قول الآخر :

لهنك من عبسية لوسميسة على منوات كاذب من يقولما قال: أراد بقوله « لهنك » قه إنك ؛ فحذف إحدى اللامين من « قه » ،

وحذف الحمزة من « إنك » نقله القرطبي عن أبي عبيد ·

وقوله تعالى: ﴿لَكُنَا هُو الله رَبّى﴾ قرأه جماهير القراء في الوصل «لكن» بغير ألف بعد النون المشددة. وقرأه ابن عام من السبعة « للكنا » بالآلف في الوصل. ويروى ذلك عن عاصم ، ورواه المسيلي عن نافع ، ورويس عن يعقوب ، واتفق الجميع على إثبات الآلف في الوقف ، ومد نون « أنا » لغة تميم إن كان بعدها همزة. وقال أبو حيان في البحر: إن إثبات ألف و أنا » مطلقا في الوصل لغة بني تميم ، وغيرها يثبتونها على الاضطرار. قال: فجاءت قراءة « لكنا » بإنبات الآلف في الوصل على المة تميم ، ومن شواهد مد وأنا ، قبل غير الهمزة قول الشاعر:

أنا سيف العشيرة فاعرفونى حيداً قد تذريت السناما وقول الأعشى :

فكيف أنا وانتحال القوانى بمد المشيب كني ذاك عارا

وقوله فى هذه الآية السكريمة : ﴿ وهو يحاوره ﴾ جملة حالية . والمحاورة : المراجمة فى الكلام ؛ ومنه قوله تعالى : ﴿ قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركا ﴾ ، وقول هنترة فى معلقته :

لوكان يدرى ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الجواب مكلمى وكلام المفسرين فى الرجلين المذكورين هنا فى قصتهما كبيان أسمائهما ، ومن أى الناس هما ــ أحرضنا هنه لما ذكر نا سابقا من عدم الفائدة فيه ،

وعدم الدليل المة:م عليه . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ أُو يَصْبِحَ مَاؤُهَا غُورًا مَلَنَ تَسْتَطْبِعُ لَهُ طَلْبًا ﴾ وآية ٤١ هـ معنى قوله : « غورا » أى غائرا ؛ فهو من الوصف بالمصدر ؛ كما قال في الحلاصة :

## ونعتوا بمصدر كثيرا فالنزموا الإفراد والتذكيرا

والغائر؛ صد النابع، وقوله: ﴿ فَلَنَ تَسْتَطَيّعِ لَهُ طَلّباً ﴾ لأن الله إذا أعدم مادها بعد وجوده ، لاتجد من يقدر على أن يأتيك به غيره جل وعلا . وأشار إلى نحو هذا المعنى في قوله تعالى : ﴿ قَلَ أَرَا يَتُمْ إِنْ أَصْبِحَ مَاؤُكُمْ غُورًا فَنَ يَا تَيْكُمُ عُمْورًا فَنَ يَا تَيْكُمْ عُمْورًا فَنَ يَا تَيْنَا بِهِ إِلّا الله عُمْورًا فَلَنْ تَسْتَطْبِعُ لَهُ طَلّباً ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ تَمَكُنُ لَهُ فَتُهُ يَنْصُرُ وَنَهُ مَنْ دُونَ اللَّهُ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا -هنالك الولاية فه الحق هو خير ثواباً وخير عقباً ﴾ ﴿ آية ٣٤ و ٤٤ » .

اعلم أن فى هذه الآية الكريمة : قراءات سبعية ، وأقوالا لعلماء التفسير ، بعضها يشهد له قرآن ، وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن الآية قد تكون فيها مذاهب للعلماء ، يشهد لكل واحد منها فرآن ؛ فنذكر الجميع وأدلته فى القرآن . فإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله فى هذه الآية : ﴿ ولم تكن له فئة ﴾ قرأه السبعة ما عدا حزة والكسائى بالتاء المثناة الفوقية . وقرأه حزة والكسائى « ولم يكن له فئة » بالياء المثناة التحتية . وقوله ﴿ الولاية تله الحق ﴾ قرأه السبعة ما عدا حزة والسكسائى أيضا « الولاية » بفتح الواد . وقرأه حزة والسكسائى بكسر الواد . وقوله « الحق » قرأه السبعة ماعدا أبا عمرو والسكسائى بالخفض نعتاً « قد » وقرأه أبو عمرو والسكسائى بالوفع نعتا الولاية . فعلى قراءة من قرأ « الولاية قد » بفتح الواد — فإن معناها : الموالاة والصلة ، وعلى هذه القراءة فنى معنى الآية وجهان :

الأول: أنَّ معنى ﴿ هِنَالِكُ الولايةِ مَّهُ ﴾ أي في ذلك المقام ، وتلك الحال

تكون الولاية من كل أحدقه ، لأن المكافر إذا رأى العذاب رجع إلى أقه .
وعلى هذا المعنى فالآية كفوله تعالى : ﴿ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين﴾ ، وقوله فى فرعون : ﴿ حتى إذا أدركه الغرق قال منت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ﴾ ونحو ذلك من الآيات .

الرجه الثانى \_ أن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحال لله وحده، فيوالى فيه المسلمين ولاية رحمة ، كما في قوله تعالى : ﴿ الله ولى الذين آمنوا · ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن السكافرين لا مولى لهم ﴾ . وله على السكافرين ولاية الملك والقهر ، كما في قوله : ﴿ وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ . وعلى قراءة حزة والكسائى فالولاية بالكسر بمنى الملك والسلطان ، والآية على هذه القراءة كدقوله : ﴿ لمن الملك وقوله : ﴿ الملك يومنذ الحق للرحن . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ الملك يومنذ الحق المجلون معماً لله ويما الحق عبالجر نعماً لله وربكم الحق . . ﴾ الآية ، وقوله ﴿ وردوا إلى الله مولاهم الحق . . ﴾ الآية ، وقوله ﴿ فذلكم الله ويما الحق الحق الحق ويعلمون أن وبكم الحق الحبين ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . وعلى قراءة « الحق » بالرفع نعماً للولاية ، على أن الولاية بمنى الملك ، فهو كقوله : ﴿ الملك يومنذ الحق للرحن . . ﴾ الآية .

وما ذكره جل وهلا عن هذا الكافر: من أنه لم تبكن له فئة ينصرونه من درن الله ـ ذكر نحوه عن غيره من السكفار ، كقوله في قارون : ﴿ المحسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ﴾ ، وقوله : ﴿ فَالله من قوة رلا ناصر ﴾ ، والآيات بمثل هذا كثيرة جداً . وقوله ﴿ هنالك ﴾ قال بعض العلماء ؛ هو متعلق بما بعده ، والوقف تام على قوله ﴿ وما كان منتصراً ﴾ . وقال بعضهم : هو متعلق بما قبله ، فعلى القول الآرل فالظرف الذي هو « هنالك » عامله ما بعده ، أي الولاية كائنة

لله هنالك. وعلى الثانى فالعامل فى الظرف اسم الفاعل الذى هو و منتصراً » أى لم يكن انتصاره وافعا هنالك. وقوله (هوخير ثوابا) أى جزاء كما تقدم وقوله وعقبا » أى عاقبة ومآ لا وقواه السبعة ما عدا عاصها وحزة وعقباً » بضمتين وقراءة عاصم وحزة وعقباً » بضم العين وسكون القاف والحمنى واحد. وقوله و ثوابا ، وقوله و عقباً » كلاهما منصوب على التمبيز بعد صيغة التفضيل التي هي و خير » كما قال فى الحلاصة :

والفاعل المهنى انصبن بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا ولفظة ـ خير وشر ـ كلتاهما نأتى صيغة تفضيل حذفت منها الحمزة تخفيفا الحكرة الاستعمال، قال ابن مالك في السكافية:

وغالبا أغنام خير وثهر عن قرلمم أخير منه وأشر

#### ننبيه

قوله فى هذه [لآية الكريمة (فئة) محذوف منه حرف بلا خلاف ، إلا أن العلماء اختلفوا فى الحرف المحذوف؛ هل هو ياء أو واو ، وهل هو العين أو اللام؟ قال بعضهم : المحذوف العين ، وأصله ياء . وأصل المادة ف ى أ ، من قاء يني ، إذا رجع ، لآن فئة الرجل طائفته التى يرجع إليها فى أموره ، وعلى هذا فالتاء عوض عن العين المحذوفة ، ووزئه بالميزان الصرفى « فلة ، وقال بعضهم : المحذوف الملام . وأصله واو ، من فاوت رأسه : إذا شققته نصفين . وعليه فالفئة الفرقة من الناس . وعلى هذا فوزنه بالميزان الصرفى « فمة » والتاء عوض عن اللام ، وكلا القوابين نصره بعض أهل العلم ، والعلم عند الته تمالى .

قرله تعالى : ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونُ زَيْنَةُ الْحِيَاةُ اللَّهَ اللَّهَاتُ الصَّالِحَاتُ خير عندربك ثواباً وخير أملا ﴾ ﴿ الآية ٤٦ ﴾ ·

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة \_ أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا ، وأن الباقيات الصالحات خير عند الله ثوابا وخير أملا

والمراد من الآية الكريمة ـ تنبيه الناس للعمل الصالح ؛ ائلا يشتخلوا بزبنة الحياة الدنيا من المال والبنين عما ينفعهم في الآخرة عندانه من الاعمال البافيات الصالحات. وهذا الممنى الذي أشار له هنا جاء مبينا في آيات أخر ؛ كقوله تعالى: ﴿ زَيْنَ لَلْنَاسَ حَبِّ الشَّهُواتِ مِنَ النَّسَاءُ وَالْبَنْيُنِ وَالْقَنَاطِيرِ المقنطرة من الذهب والفضة والحيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المـآب. قل أؤنبئكم عنير من ذلكم للذين اتةو ا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الانهارخالدين فيها وأزواج مطهرة.. ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِ -كُمْ أَمُوالُ-كُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ عَن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأوائك هم الحاسرون) ، وأوله : ﴿ إِنَّمَا أَمُوالَكُمْ وأُولَا ذَكُمْ فتنة ، والله هنده أجر عظيم ﴾ ، وقوله : ﴿ وَمَا أَمُوالَكُمْ وَلَا أَرَلَادُكُمْ بِالتَّى تقربكم عندنا زاني إلا من أمن وعمل صالحاً ٠٠) الآية ، وقوله : ﴿ يُومُ لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الإنسان لا ينبغي له الاشتغالُ بزينة الحياة الدنيا هما ينفمه في آخرته . وأقوال العلماء في البرقيات الصالحات كلها راجعة إلى شيء واحد ، وهو الاعمال انتي ترضي الله ، سواء قلنا : إنها الصلوات الخس ، كما هو مروى عن جماعة من السلف ؛ منهم ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وأبو ميسرة ، وعمرو بن شرحبيل. أو أنها: سبحان الله والحد لله ولا إله إلا اللهوالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . وعلى هذا القول جمهور العلماء ، وجاءت دالة عايه أحاديث مرفوعة عنَّ أبي سعيد الحدرى ، وأبي الدرداء ، وأبى هريرة ، والنمان بن بشير ، وعائشة رضى الله عنهم .

قال مقيده هذا الله عنه : التحقيق أن ﴿ الباقيات الصالحات ﴾ لفظ عام ، يشمل الصلوات الحنس ، و السكلات الحنس الذكورة ، وغير ذلك من الآحمال التى ترضى الله تعالى : لانها باقية لصاحبها غير زائلة ، ولا فانية كزينة الحياة الدنيا، ولانها أيضاً صالحة لوقوعها على الوجه الذي يرضى الله تعالى . وقوله ﴿ خير ثواباً ﴾ تقدم معناه . وقوله ﴿ وخير أملا ﴾ أى الذي يؤمل من حواقب البافيات الصالحات ، خير مما يؤمله أهل الدنيا من زينة حياتهم الدنيا وأصل الأمل: طمع الإنسان بحصول ما يرجوه في المستقبل. ونظير هذه الآية الكريمة قرله تعالى في « مريم»: ﴿ ويزبد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرداً ﴾ والمرد: المرجع إلى الله يوم القيامة . وقال بعض العلماء: « مردا » مصدر ميمى ، أى وخير ودا المثواب على فاعلما ، فليست كأهمال الكفار التي لانرد ثوابا على صاحبها .

قوله تعالى : ﴿ ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نفادر منهم أحدا ﴾ «آية ٤٧ » ·

قرله ﴿ ويوم ﴾ منصوب باذكر مقدرا . أو بفعل القول المحذوف قبل قرله : ﴿ ولقد جَنْتُمُونَا فَرَادَى ﴾ أى قائنا لهم يوم نسير الجبال : لقد جَنْتُمُونا فرادى . وقول من زهم أن العامل فيه ﴿ خير ﴾ يمنى والباقيات الصالحات خير يوم نسير الجبال ـ بهيد جداكا ترى .

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الحكريمة : من أن يوم القيامة بختل فيه نظام هذا العالم الدنيوى ، فتسير جباله ، وتبقى أرضه بارزة لاحجر فيها ولا شجر ، ولا بناء ولا وادى ولا علم ـ ذكره فى مواضع أخر كثيرة ، فذكر أنه يوم القيامة بحمل الارض والجبال من أما كنهما ، ويدكهما هكة واحدة ، وذلك فى قوله: (فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة . وحملت الارض والجبال فدكما دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة . . ﴾ الآية .

وماذكره من تسيير الجبال فى هذه الآية السكريمة ـذكره أيضا فيمواضع أخر ،كقوله : ﴿ وبوم تموراً لسير الجبال سيرا ﴾ ، وقوله : ﴿ وبرى الجبال سيرت ) ، وقوله : ﴿ وبرى الجبال تحسبها جاهدة وهى تمر مر السحاب ، ﴾ الآية .

ثم ذكر فى مواضع أخر \_ أنه جل وعلا يفتتها حتى تذهب صلابتها الحجرية وتلين ، فتكون فى عدم صلابتها ولينها كالعهن المنفوش ، وكالرمل المتهايل ، كفوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تُسْكُونَ السّاءَ كَالْمُهُلُ وَتُسْكُونَ الْجَالُ كَالْمُهُنَ ﴾ ، وقرله

تعالى: ﴿ يَوْمُ يَكُونُ النَّاسُ كَالِفُرُ السَّالْمَبُونَ. وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْمُهُنُ الْمُفُوشُ﴾ والعهن: ﴿ يَوْمُ تَرْجَفُ الْاَرْضُ وَالْجَبَالُ وَكَانَتُ الْجَبَالُ كَثَيْبًا مَهِيلًا ﴾ أى فتدت حتى طلبال كثيبًا مهيلًا ﴾ أى فتدت حتى صارت كالبسيسة ، وهي دقيق ملتوت بسمن ، على أشهر التفسيرات .

ثم ذكر جل وعلا . أنه يجملها هباء وسرابا ؛ كال : ﴿ وَبَسَتَ الْجَبَالَ بَسَا . فكانت هباء منبثا ﴾ ، وقال : ﴿ وَسَيْرَتَ الْجَبَالَ وَكَانِتُ سَرَابًا ﴾ .

و بین فی موضع آخر۔ أن السراب عبارة عن لاشیء ؛ وهو قوله ﴿ والذِينَ كفروا أعمالهم كسراب بقيمة ـ إلى قوله ـ لم يجده شيئا ﴾ .

وقوله: ﴿ ويوم نسير الجبال ﴾ قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو همرو « تعير الجبال » بالتاء المثناة الفوقية وفتح الياء المشددة من قوله « تسير » مبينا للمفعول . و ﴿ الجبال ﴾ بالرفع نائب فاعل ﴿ تسير ﴾ والفاحل المحذوف ضمير يعود إلى الله جل وعلا . وقرأه باقى السبعة « نسير » بالنون وكسر الياء المشددة مبنياً للفاعل ، و « الجبال » منصوب مفعول به ، والنون فى قوله « نسير » للتعظم .

 إذا بعثر ما فى القبور . وحصل مافى الصدور ﴾ ، وقوله ﴿ وَأَخْرَجَتَ الْاَرْضِ أَثْقَالِهَا ﴾ ، وقوله : ﴿ وَإِذَا الْقَبُورُ بِعَثْرَتَ ﴾ .

وقوله في هذه الآية السكريمة: ﴿ وحشر ناهِ ﴾ أى جمعناهم للحساب و الجزاء . وهــــذا الجمع المعبر عنه بالحشر هنا \_ جاء مذكورا في آيات أخر ، كقوله تمالى : ﴿ قُلُ إِنَّ الآولين و الآخرين . لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ﴾ ، وقوله تمالى : ﴿ اقه لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة . . ) الآية ، وقوله تعالى : ﴿ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغان ﴾ ، وقوله تمالى : ﴿ ويوم مملود ﴾ ، وقوله : ﴿ ويوم مملود ﴾ ، وقوله : ﴿ ويوم نحصره جيعا . . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

وبين فى موضع آخر – أن هذا الحشر المذكور شامل للعقلاء وغيرهم من أجناس المخلوقات ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَنْ دَابَةٌ فَى الْأَرْضُ وَلا طَائر يَطْبِر بَحِنَا حَيْهُ إِلا أَمْمُ أَمْثَالُهُمُ مَا فَرَطْنَا فَى الْـكَتَابُ مِنْ شَيْءُ ثُمْ إِلَى رَبِهُمْ يَحْشُرُونَ ﴾ .

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ﴿ فَلَمْ نَفَادَرَ مَنْهِمَ أَحَدًا ﴾ أَى لَمْ نَتَرَكَ . والمغادرة : الترك ؛ ومنه الغدر . لآنه ترك الوفاء والآمانة . وسمى الغديرمن الماء خديرا ، لآن السيل ذهب وتركه . ومن المفادرة بمعنى الترك قول عنقرة فى مطلع معلقته :

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم وقوله أيضاً :

غادرته متمفرا أوصاله والقوم بين مجرح ومجدل وما ذكره في هذه الآية الكريمة ــ من أنه حشرهم ولم يترك منهم أحدا ــ جاء مبيناً في مواضع أخر ، كقوله : ﴿ ويوم نحشرهم جميعاً . ﴾ الآية ، ونحوها من الآيات ، لآن حشرهم جميعاً هو معنى أنه لم يغادر منهم أحداً.

قوله تعالى : ﴿ وعرضوا على ربك صفا﴾ « آية ٤٨ » ذكر جل وعلا ف هذه الآية الكريمة ـــ أن الحلائق يوم القيامة يعرضون على ربهم صفا ، أى في حال كونهم مصطفين . قال بعض العلماء : صفاً بعد صف . وقال بعضهم : صفاً واحداً وقال بعض العلماء وصفا ، أى جميعا ، كقوله ﴿ ثُمُ اثْتُوا صَفّاً ﴾ على القول فيه بذلك . وقال القرطى في تفسير هذه الآية الـكريمة : وخرج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في كمتاب التوحيد عن معاذ بن جبل \_ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِنْ الله تَبَارِكُ وَتَمَالَى يِنَادَى يُومُ الْقَيَامَةُ بصوت رفيع غير فظيع : ياعبادي ، أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكين وأسرع الحاسبين . ياعبادى ، لاخوف عليكم اليوم ولاأنتم تحزنون م أحضروا حجتكم ويسروا جوابا فإنكم مسئولون محاسبون . يا ملائكتي ، أقيموا عبادي صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم للحساب ، . قلت : هذا الحديث غاية في البيان في تفسير الآية . ولم يذكره كثير من المفسرين ، وقد كتبناه في كتاب التذكرة ومنه نقلناه ، والحمدية . انتهى كلام القرطي . والحديث المذكور يدل على أن ﴿ صفا ﴾ في هذه الآية يرادبه صفوفا ؛كقوله في الملائدكة : ﴿ وجاء ربك والملك صفا صفا ﴾ . ونظير الآية قوله في الملائـكة : ﴿ يُومُ يَقُومُ الرُّوحِ وَالْمَلَاءُ كَنَّ صَفًّا . لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مِن أَذِنَ 4 الرحمن وقال صوابا ﴾ .

فإذا علمت أن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية السكريمة حالا من الحوال عرض الحلائق عليه يوم القيامة — فاهلم أنه بين في مواضع أخر أشياء أخر من أحوال عرضهم عليه ؛ كقوله : ﴿ يومئذ تعرضون لا تخنى منسكم عانية ﴾ . و بين في مواضع أخر ما يلاقيه الكفار ، وما يقال لهم عند ذلك العرض على ربهم ؛ كقوله : ﴿ ومن أظلم عن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الدين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظلمين . الدين يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ .

وقوله في هذه الآية السكريمة (صفا) أصله مصدر، والمصدر المنكر قد يكرن حالا على حد قوله في الخلاصة:

ومصدر منسكر حالا يقع بكاثرة كبغتة زيد طلع

قرله تعالى: (لقد جئتموناً كما خلقناكم أول مرة) دآية ٤٨، هذا المكلام مقول قول محذوف. وحذف القول مطرد فى اللغة العربية ،كثير جدا فى الفرآن العظيم. والمعنى: يقال لهم يوم القيامة لقد جئتمونا ، أى والله لقد جئتمونا كا خلقناكم أول مرة ، أى حفاة عراة غرلا ، أى غير مختونين ،كل واحد منكم فرد لامال معه ولا ولد ، ولا خدم ولا حشم .

وقد أوضح هذا المعنى فى مواضع أخر ، كفوله : ﴿ ولقد جشمونا فَرَادَى كَا خَلَقْنَا كُمْ أُولَ مَرَةُ وَتَرَكَّمُ مَا خُولِنَا كُمْ وَرَاءً ظَهُورَكُمْ وَمَا نَرَى مَمْكُمْ شَفَّاءً كَمْ الذَّنِ زَعْمَ أَنْهُمْ فَيْسَكُمْ شَرَكَاءً لقد تقطع بينسكم وصل عنسكم ماكنتم تزعمون ﴾ ، وقوله : ﴿ لقد أحصاهم وعده عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ﴾ ، وقوله : ﴿ كَا بِدَانَا أُولَ خَلَقَ نَعِيدُهُ وَعَدَا عَلَيْنًا . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ كَا بِدَانًا أُولَ خَلَقَ نَعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنًا . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ كَا بِدَانًا أُولَ خَلَقَ نَعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنًا . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ كَا بِدَانًا أُولُ خَلَقَ نَعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنًا . . ﴾ الآية ، وقوله :

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ كَا خَلَقْنَاكُم ﴾ « ما » مصدرية، والمصدر المنسبك منها ومن صلتها نعمت لمصدر محذوف على حذف مضاف. وإيضاح تقريره: ولقد جئتموناكما خلقناكم ، أى بحيثا مثل بحيء خلقمكم ، أى حفاة غراة غرلاكما جاء في الحديث ، وخالين من المال والولد . وهذا الإعراب هو مقتضى كلام أبي حيان في البحر . ويظهر لى أنه بجوز إعرابه أيضاً حالا، أى جئتمونا في حال كونكم مشابهين لكم في حالتكم الأولى ، لأن التشبيه يؤول بمنى الوصف ، كما أشار له في الخلاصة بقوله :

ویک الجمود فی سعر وفی مبدی تأول بلا تسکلف کبعه مدا بکذا یدا بید وکر زید اسدا ای کاسد

فقوله و کرزید أسدا أی کارسد » مثال لمبدی التاول ، لانه فی تاویل کر فی حال کونه مشابها للاسدکا ذکرنا ــ واعلم أن حذف القول وإثبات

مقوله مطرد في اللغة العربية ، وكثير في القرآن العظيم كما ذكر ناه آ نفا. لـكن عكسه رهو إثبات القول وحذف مقوله تليل جدا ، ومنه قول الشاعر :

لنحن الآلى قلتم فأنى مئتتم برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا(١)

لأن المراد: لنحن الآلى تلتم نقاتلهم ، فحذف جملة نقائلهم التي هي مقول القول . وقوله ﴿ ولقد جنتمونا ﴾ عبر فيه بالماضي وأراد المستقبل ، لأن تحقيق وقوع ذلك ينزله منزلة الواقع بالفعل . والتعبير بصيغة الماضي عن المستقبل لما ذكرنا كثير جداً في القرآن العظيم، ومنه قوله هنا: (وحشرناهم)، وقوله : ﴿ ولقد جنت ونا ﴾ . ومنه قوله : ﴿ ولقد جنت ونا ﴾ . ومنه قوله : ﴿ ولقد جنت ونا ﴾ . ومنه قوله : ﴿ وسيق الذين كفروا ﴾ وقوله : ﴿ وسيق الذين انقوا ربهم ﴾ ونحو ذلك كثير في القرآن لما ذكرنا .

قوله تعالى: ﴿ بِل زعمتم أَن لن نجعل لَـكُم مُوعداً ﴾ . ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة \_ أن الكفار زعموا أن الله لن يجعل لهم موعداً . والموعد يشمل زمان الوعد ومكانه . والمعنى : أنهم زعموا أن الله لم يجعل وقتاً ولا مكاناً لإنجاز ماوعدهم على ألسنة رسله من البعث والجزاء والحساب . ومادلت عليه هذه الآية الكريمة من إنكارهم للبعث \_ جاء مبينا في آيات كثيرة ، كفوله تعالى : ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا . ﴾ الآية . وقوله عنهم : ﴿ وما نحن بمبعوثين ﴾ ، ﴿ وما نحن بمنعوثين ﴾ ، ﴿ وما نحن الآيات .

وقد بين اقه تعالى كذبهم فى إنكارهم للبعث فى آيات كثيرة ؛ كةوله فى هذه السورة الحكريمة : ﴿ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا ﴾ ، وقوله ﴿ قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم . · ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وأنسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ﴾ ، وقوله : ﴿ كَا بِدَانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ﴾ والآيات بمثل هذا كثيرة جدا . وقد قدمنا فى سورة ﴿ البقرة ﴾ وسورة ﴿ النحل ﴾ — البراهين التى يكثر فى المقرآن العظيم الاستدلال بها على البعث . وقوله تعالى فى هذه الآية

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

الكريمة : ﴿ بل زحمتم ﴾ إضراب انتقالى من خبر إلى خبر آخر ، لا إبطائى كا هو واضح . وأن فى قوله ﴿ أن لن نجعل ﴾ . مخففة من الثقيلة ، وجملة الفعل الذى بمدها خبرها ، والاسم ضمير الشأن المحذوف ؛ على حد قوله فى الحلاصة : وإن تخفف أن . • البيت والفعل المذكور متصرف وليس بدعاء ، ففصل بينه وبينها بالذنى ؛ على حد قوله فى الحلاصة : وإن يكن فعلا ولم يكن دعا . . البيتين .

قوله تعالى : ﴿ رُومَنِعُ الـكتابُ فترى الجرمين مشفقين بما فيه ويقولون ياويلتنا مالحذا الـكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ﴾ « ٤٩ » .

ذكر جل وحلا فى هذه الآية الكريمة : أن الكتاب يوضع يوم القيامة . والمراد بالكتاب : جنس الكتاب ؛ فيشمل جميع الصحف التى كتبت فيها أعمال المكلفين فى دار الدنيا . وأن المجرمين يشفقون بما فيه ؛ أى يخافون منه ، وأنهم يقولون ﴿ يَا وَلِيْنَا مَا لَمُذَا الْكَتَابِ لَا يَفَادُر ﴾ . أى لا يترك ﴿ صغيرة ولا كبيرة ﴾ من المعاصى التى عملنا ﴿ إلا أحصاها ﴾ أى ضبطها وحصرها .

وهذا المنى الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في حواضع أخر؛ كمقوله : ( وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا . إقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم هليك حسيبا ) . وبين أن بعضهم يؤتى كتابه بيمينه . وبعضهم يؤتاه بشماله . وبعضهم يؤتاه وراء ظهره . قال : ( فأما من أوتى كتابه بشماله فيقول ياليتنى لم أوتى كتابيه . .) الآية ، وقال تعالى : ( فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيراً . ويعلى سعيراً ) وقد قدمنا هذا في سورة « بنى إسرائيل ، وماذكره في وضع الكتاب هنا ذكره في « الزمر » في قوله : ( وأشرقت من وضع الكتاب هنا ذكره في « الزمر » في قوله : ( وأشرقت بالحق ، . ) الآية .

وقوله في هذه الآية السكريمة : ﴿ فترى الجرمين ﴾ تقدم معنى مثله فالكلام على قوله : ﴿ وَتَرَى الشَّمِسُ إِذَا طَلَّمُكُ . . ﴾ الآية . والمجرمون : جمع المجرم ، وهو اسم فاعل الإجرام . والإجرام : ارتكاب الجريمة ، وهي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه عليه النكال · ومعنى كونهم « مشفقين مما فيه » : أنهم عائفون بما فيذلك الكتاب من كشف أعمالهم السيئة ، وفضيحتهم على دوس الاشهاد ، وما يترتب على ذلك من العذاب السرمدى . وقولهم ﴿ يَاوَيُلْتُنَّا ﴾ الربلة : الهلسكة ، وقد نادوا هلكتهم التي هلسكوها خاصة من بين الهلسكات فقالوا: ياويلتنا 1 أي ياهلكتنا احضري فهذا أوان حضورك 1 وقال أبوحيان فىالبحر : المراد من بحضرتهم :كأنهم قالوا : يامن بحضرتنا انظروا حلكتنا . وكذا ما جاء من نداء ما لا يعقل كقوله ﴿ يَا أَسَنَّى عَلَى يُوسُفَ ﴾ ، ﴿ يَا حَسَرَ فَي عَلَى مِا فَرَطَتَ فَي جَنْبُ اللَّهُ ﴾ ، ﴿ يَاوَيْلْنَا مِنْ بَعْثَنَا مِنْ مُرَقَدُنَا ﴾ ، وقوله: يا حجبًا لهذه الفليقة ، فيأعجبًا من رحلها المتحمل ، إنما يراد به تنبيه من يعقل بالتعجب بما حل بالمنادي انتهى كلام أبي حيان . وحاصل ماذكره: أن أداة النداء في قوله ﴿ يَارِيلْتُنَا ﴾ ينادي بها محذَّرف ، وأن ما بعدها مفعول غمل محذوف ، والتقدير كما ذكره : يامن بحضر تنا انظروا هلكتنا . ومعلوم أن حذف المنادي مع إثبات أداة النداء، ودلالةالقرينة على المنادي المحذوف. مسموع في كلام العرب؛ ومنه قول عنائرة في معلقته :

یا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت علی ولیتها لم تحرم یعنی : یا قوم انظروا شاة قنص . وقول ذی الرمة : الا یا اسلمی یا دارمی علی البلا ولا زال منملا بجرعائك القطر

يمنى : يا هـذه اسلى · وقوله تعالى : ﴿ مَا لَهُذَا الْـكَتَابِ ﴾ أَى أَى شَيء ثُبِتَ لَمُذَا الْـكَتَابِ ﴾ أَى أَى شَيء ثُبِتَ لَمُذَا الْـكَتَابِ ﴿ لَا يَعْادُر ﴾ أَى لا يَتْرَكُ ﴿ صَغَيْرَةً وَلا كَبِيرَةً ﴾ أَى مَن الْمُعَاصَى . وقول من قال : الصغيرة القبلة ، والسكبيرة الزنى ، ونحو ذلك من الآقوال في الآية \_ إنما هو على سببل التمثيل لا على سببل الحصر · والعلماء

اختلاف كثير فى تعريف الكبيرة معروف فى الأصول. وقد صرح تعالى بأن المنهات منها كبائر. ويفهم من ذلك أن منها صغائر. وبين أن اجتناب الكبائر يكفر الله به الصغائر ؟ وذلك فى قوله: ﴿ إِنْ تَجَتَنْبُوا كَبَائُر مَا تَنْهُونَ عَنْهُ لَهُ فَعَلَمُ عَنْهُ سَيَّا تَسَكُم ﴾ الآية . ويروى عن الفضيل بن عياض فى هدده الآية أنه قال: ضجوا من الصغائر قبل السكبائر. وجملة «لا يغادر» حال من « السكتاب » .

## تنبيه

هذه الآية المكريمة يفهم منها \_ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟ لآنهم وجدوا فى كتاب أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة عليهم ، فلو كانوا غير مخاطبين بها لما سجلت عليهم فى كتاب أعمالهم . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَلُوا حَاضِرًا ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ .

ذكر جلوعلا فى هذه الآية الكريمة \_ أنهم فى يوم القيامة يجدون أهمالهم التى عملوها فى الدنيا حاضرة محصاة عليهم . وأوضح هذا أيضاً فى غير هذا الموضع ، كقوله : ﴿ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً رما هملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ هنالك تبلوكل نفس ما أسلفت . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ﴾ ، وقوله : ﴿ يوم تبلى السرائر ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

قواه تمالى : ﴿ وَلَا يُظْلُمُ رَبُّكَ أَحِدًا ﴾ ﴿ وَ} ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة \_ أنه لايظلم أحداً ، فلا ينقص من حسنات محسن ، ولا يزيد من سيئات مسىء ، ولا يماقب على غير ذنب .

وأوضح هذا المدى فى مواضع أخر ، كــقوله : ﴿ إِنَّ الله لا يظلم الناس شيئا ولـكن الناس أنفسهم يظلمون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله لا يظلم مثقال ذرة وإن حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيما ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ونضع الموازين القسط ايوم الفيامة فلا تظلم نفس شيئًا و إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكونى بنا حاسبين ﴾ ، وقوله : ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ وقوله : ﴿ وماظلمناهم وقوله : ﴿ وماظلمناهم وللكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ ، وقوله : ﴿ وماظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ والآيات بمثل ذلك كثيرة .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمُلَاءُكُمُ اسْجِدُوا لَآدُم فَسَجِدُوا إِلَّا إِبْلَيْسَكَانُ من الجن ففسق عن أمر ربه ﴾ « ٥٠ » .

قدمنا في سورة و البقرة » أن قوله تعالى: ﴿ اسجدوا لآدم ﴾ محتمل لأنه يكون أمرهم بذلك قبل وجود آدم أمراً معلقاً على وجوده . ومحتمل لأنه أمرهم بذلك تنجيزا بعد وجود آدم . وأنه جل وعلا بين في سورة والحجر » وسورة و ص » أن أصل الأمر بالسجود متقدم على خاق آدم معلق عليه . قال في و الحجر » : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ لَلَمُلاً لَكُمْ إِنَّى عَالَقَ بَشْراً مِنْ صَلْصَالً مِنْ حَمْ مَسْنُونَ . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقموا له ساجدين ﴾ وقال في وص » : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكُ لَلَمُلاً لَكُمْ إِنَّى عَالَقَ بَشْراً مِنْ طَيْنَ . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقموا له ساجدين ﴾ ولا ينافي هذا أنه بعد وجود آدم جدد لهم الآمر بالسجود له تنجيزاً ،

وقرله في هذه الآية السكريمة : (فسجدرا) محتل لآن يكرنوا سجدراً كلهم أو بعضهم ، ولسكنه بين في مواضع أخر أنهم سجدوا كلهم ،كقوله : (فسجدوا الملائكة كلهم أجمون) ونحوها من الآيات .

وقوله في هذه الآية السكريمة ، ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنَ فَفَسَقَ عَنَ أَمَرَ رَبِهِ ﴾ ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن ، وقد تقرر في الأصول في د مسلك النص ، وفي د مسلك الإيماء والتذبيه ، : أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل ، كقرلهم : سرق فقطعت يده ، أى لأجل سرقته ، ومن هذا القبيل قوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ أى لعلة سرقتهما ، وكذلك قوله هنا ﴿ كَانَ مَنَ الْجَنْ فَفْسَقَ ﴾ أى لعلة كينونته من الجن ، لأن هذا الوصف فرق بينه وبين الملائك ، لأنهم امتثلوا الآمر وعصا هو . ولاجل ظاهر هذه الآية السكريمة الملائكة ، لأنهم امتثلوا الآمر وعصا هو . ولاجل ظاهر هذه الآية السكريمة

ذهبت جماعة من العلماء إلى أن إبليس ليس من الملائكة في الأصل بل من الجن ، وأنه كان يتعبد معهم ، فأطلق عليهم اسمهم لآنه تبع لهم ، كالحليف في القبيلة يطلق عليه اسمها . والحلاف في إبليس مل هو ملَّك في الأصل وقد مسخه الله شيطاناً ، أو ليس في الاصل بملك ، وإنما شملالفظ الملائكة لدخو له فيهم وتعبده معهم — مشهور عند أهل العلم . وحجة من قال : إن أصله ليس من الملائكة أمرأن : أحدهما - عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذي ادتكبه إبليس ؛ كما قال تمالى عنهم : ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴾ . والثاني ـ: أن الله صرح في هذه الآية الـكريمة بأنه من الجن ، والجن غير الملائكة . قالوا : وهو نص قرآني في محل النزاع . واحتج من قال : إنه ملك في الأصل بما تكرر في الآيات القرآنية من قوله: ﴿ فَسَجِد المَلانَكَةَ كُلُّهُمْ أجمون إلا إبليس ﴾ قالوا : فإخراجه بالاستثناء من لفظ الملائكة دليل على أنه منهم . وقال بمضهم : والظراهر إذا كثرت صارت بمنزلة النص . ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع . قالوا : ولا حجة لمن عالفنا في قوله تعالى ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنَ ﴾ لأن الجن قبيلة من الملائكة ، خلقوا من بين الملائكة من نار السموم كما روى عن ابن عباس . والعرب تعرف في لغتها إطلاق الجن على الملائكة ؛ ومنه قول الاعشى في سلمان بن دارد : وسخر من جن الملائك تسعة ﴿ قياما لديه يعملون بلا أجر

قالوا: ومن إطلاق الجن على الملائكة قوله تمالى: ﴿ وجملوا بينه وبين الجنة نسبا ﴾ عند من يقول: بأن المراد بذلك قرلهم: الملائكة بنات الله ، سبحانه و تمالى عن كل ما لا يليق بكاله وجلاله علوا كبيرا ! وعن جزم بأنه ليس من الملائكة في الأصل لظاهر هذه الآية المكريمة: الحسن البصرى ، وفصره الزيخشرى في تفسيره . وقال القرطبي في تفسير سورة « البقرة » : إن كونه من الملائكة هر قول الجهور: ابن عباس ، وابن مسعود ، وابن جريج ، وابن المسيب ، وقتادة وغيره ، وهو اختيار الشيخ أبي الحسن ، ورجحه الطبرى ، وهو ظاهر قوله « إلا إبليس » اه ـ ومايذ كره المفسرون

عن جماعة من السلف كابن عباس وغيره: من أنه كان من أشراف الملائكة ، ومن خزان الجنة ، وأنه كان إسمه وزازيل — كله من الإسرائيليات التي لامعول عليها .

وَأَظُهُرُ الْحَجْجُ فِي الْمَسَالَةُ ـ حَجَّةُ مِن قال : إِنَهُ غَيْرُ مَلَك ؟ لَأَنْ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِلَا إِبْلَيْسَ كَانَ مِن الْجِن فَفْسَقَ . . ﴾ الآية ، وهو أظهر شيء في الموضوع من نصوص الوحى . والعلم عند الله تعالى .

وقوله تمالى في هذه الآية الكريمة : ﴿ فَفَسَقَ عَنَ أَمَرَ رَبِّهِ ﴾ أَى خَرْجَ عن طاعة أمر ربه . والفسق في اللغة : الخروج ؛ ومنه قول رؤية بنالعجاج:

يهوين فى نجد و غرراً غائرا فواسقاً عن قصدها جوائرا وهذا المه في ظاهر لا إشكال فيه . فلا حاجة لقول من قال : إن «عن» سببية ، كقوله : ﴿ وما نحن بتاركى آلمتنا عن قولك ﴾ أى بسببه ، وأن المغنى : ففسق عن أمر ربه ، أى بسبب أمره حيث لم يمتثله ، ولا غير ذلك من الأفوال .

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ أَفْتَخَذُونُهُ وَذُرِيتُهُ أُولِياءُ مِن دُونُى وَمُ لَكُمُ عَدُو بَسُ لَلْظَالَمِينَ بِدِلا ﴾ الحمزة فيه للإنكار والتوبيخ ، ولا شك أن فيها معنى الاستبعاد كما تقدم نظيره مراراً . أى أبعد ما ظهر منه من الفسق والعصيان ، وشدة العداوة لسكم ولا بويكم آدم وحواء — تتخذونه وذريته أولياء من دون خالقه كم جل وهلا ا بتس للظالمين بدلا من أقه إبليس وذريته ا وقال ﴿ للظالمين ﴾ لانهم اعتاضوا الباطل من الحق، وجعلوا مكانولايتهم لله ولايتهم لإبليس وذريته . وهذا من أشنع الظالم الذي هو في اللغة : وضع الشيء في غير موضعه ؛ كما تقدم مراراً ، والمخصوص بالذم في الآية محذوف دل عليه المقام ، وتقديره : بتس البدل من الله إبليس وذريته . وقاعل ﴿ بئس » ضمير محذوف يفسره التميين الذي هو ﴿ بدلا » على حد قوله له في الخلاصة :

ويرفعان مضمرا يفسره بميز كندم قوماً معشره والبدل: العوض من الشيء ، وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الـكريمة من عدارة الشيطان لبنى آدم جاء مبينا فى آيات أخر ؛ كفوله : (إن الشيطان السيطان الحكم عدو فاتخذره عدوا ) . وكذلك الابوان ، كما قال تعالى : ( فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزرجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشتى ) .

وقد بين في غير هذا الموضع: أن الذين اتخذوا الشياطين أولياء بدلا من ولاية الله يحسبون أنهم في ذلك على حتى ؛ كـقوله تعالى : ﴿ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ﴾ . وبين في مواضع أخر أن الـكفار أولياء الشيطان ، كقوله تعالى : ﴿ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان . . ﴾ الاية ، وقوله تعالى ﴿ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ﴾ ، وقوله تمالى : ﴿ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافرن إن كنتم مؤمنين ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ وذريته ﴾ دليل على أن للشيطان ذرية ؛ فادعاء أنه لا ذرية له منافض لهذه الآية مناقضة صريحة كما ترى . وكل ما نافض صريح القرآن فهو باطل بلا شك ا ولكن طريقة وجود نسله هل هي عن تزويج أو غيره ، لا دليل عليها من نص صريح ، والعلماء مختلفون فيها · وقال الشعبي : سأني رجل : هل لإبليس زوجة ؟ فقات : إن ذلك هرس لم أشهده ا ثم ذكرت قوله تعالى : ﴿ أَفْتَتَخْدُونُهُ وَذَرِيتُهُ أُولِياءٌ مَن دُونُ ﴾ فعلمت أنه لانكون ذرية إلا من زوجة فقات : نعم . وما فهمه الشعبي من هذه الآية من أن الذرية تستلزم الزوجة روى مثله عن قتادة ، وقال عاهد : إن كيفية وجود النسل منه أنه أدخل فرجه في فرج نفسه فباض محس يضات : قال : فهذا أصل ذريته . وقال بعض أهل العلم : إن الله تعالى خلق له في فذه البيني ذكراً ، وفي اليسرى فرجا ، فهو ينكح هذا بهذا فيخرج خلق له في فذه الميني ذكراً ، وفي اليسرى فرجا ، فهو ينكح هذا بهذا فيخرج له كل يوم عشر بيضات ، يخرج من كل بيضة سبعون شيطانا وشيطانة أو لايخني أن هذه الآفرال ونحوها لا معول عليها العدم اعتضادها بدليل من كتاب أو هذه الذية الكرية على الذرية . أما كيفية ولادة تلك الذرية . فقد دات الآية الكريمة على أن له ذرية . أما كيفية ولادة تلك الذرية .

فلم يشبع فيه نقل صحيح ، ومثله لا يعرف بالرأى . وقال القرطى فى تفسير هذه الآية : قلت : الذى ثبت فى هذا الباب من الصحيح ما ذكره الحيرى فى الجمع بين الصحيحين عن الإمام أبى بكر البرقانى : أنه خرج فى كتابه مسنداً عن أبى محد عبد الغنى بن سعيد الحافظ ، من رواية عاصم ، عن أبى عثمان ، عن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تكن أول من يدخل السوق و لا آخر من يخرج منها ، فيها باض الشيطان وفرخ » وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه .

قال مقيده عفا الله عنه : هذا الحديث إنما يدل على أنه يبيض ويفرخ ، والكن لا دلالة فيه على ذلك ؛ هل هي من أنثى هي زوجة له، أو من غير ذلك . مع أن دلالة الحديث على ما ذكرنا لا تعلى من احتال ؛ لأنه يكثر فى كلام العرب إطلاق باض وفرخ على سبيل المثل نيحتمل معنى باض وفرخ على سببل المثل ؛ فيحتمل معنى باض وفرخ أنه فعل بها ما شاء من إضلال وإغواء ووسوسة ونحو ذلك على سبيل المثل، لأن الأمثال لا تغير ألفاظها . وما يذكره كثير من المفسرين وغيرهم من تعيين أسماء أولاده ووظائفهم التي قلدهم إياها ،كقوله : زلنبرر صاحب الأسواق . وتهر صاحب المصائب يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوب ونحو ذلك . والاعور صاحب أبواب الزنى . ومسوط صاحب الآخبار يلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها أصلا . وداسم هو الشيطان الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم الله بصره ما لم يرفع من المتاع ومالم يحسن موضعه يثير شره على أهله . وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل ممه . والولهان صاحب الطهارة يوسوس فيها • والأقيس صاحب الصلاة يوسوس فيها . ومرة صاحب المزامير وبه كان يكنى إبليس ، إلى غير ذلك من تعيين أسمائهم ووظائفهم ـ كله لا معول عليه ؛ إلا ماثبت منه هن النبي صلى الله عليه وسلم . وعما ثبت عنه صلى الله عليه وسلمن تعبين وغليفة الشيطان واسمه ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه : حدثنا يحيي بن خلف الباهلي ، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريرى عن أبي الملاء : أن عثمان بن

أبى العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله ، إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى وقراء فى يلبسها على الفقال إرسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك شيطان يقال له خنزب ، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ، واتفل عن يسارك ثلاثاً » قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى .

وتحريش الشيطان بين الناس وكون إبليس يضع هرشه على البحر ، ويبصف سرايا فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة ـ كل ذاك معروف ثابت فى الصحيح . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ مَا أَشْهِدْتُهُمْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسُهُمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخَذُ المُصَلِّينَ عَصَداً ﴾ ﴿ آيَةً ٥٥ ﴾ .

التحقیق فی معنی هذه الآیة الکریمة - آن الله یقول: ما أشهدت إبلیس وجنود؛ أی ما أحضرتهم خلق السموات والارض، فأستعین بهم علی خلقها ولا خلق أنفسهم، أی ولا أشهدتهم خلق أنفسهم، أی ما أشهدت بعضهم خلق بعضهم فأستعین به علی خلقه، بل تفردت بخلق جمیع ذلك یغیر معین ولا ظهیر ا فکیف تصرفون لهم حتی و تتخذونهم أولیاء من دونی وأنا خااق کل شیء ا؟

وهذا المعنى الذى أشارت له إلآية من أن الخالق هو المعبود وحده - جامبينا فى آيات كثيرة، وقد قدمنا كثيراً منها فى مواضع متعددة، كقوله : ﴿ أَهْنَ يُخْلَقَ كُنَ لَا يُخْلَقَ أَفْلا تَذَكّرُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ أَمْ جعلوا لله شركاء خلقوا كلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القهاد ﴾ ، وقوله : ﴿ هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الارض أم لهم شرك فى السموات . ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الارض أم لهم شرك فى السموات . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات كاقدمناه الأراب ما أشهدتهم خلق أنفسهم ؛ بل خلقتم على ما أردت وكيف شئت .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ وَمَاكَنْتُ مَتَخَذَ الْمُصَلِّينَ عَصْداً ﴾ فيه الإظهار فى عمل الإضهار ، لآن الآصل الظاهر · وماكنت متخذه عصدا ، كقوله : ﴿ مَا أَشْهُوتُهُم ﴾ والنسكتة البلاغية فى الإظهار فى عمل الإضهار مى ذمه تعالى لهم بلفظ الإضلال . وقوله ﴿ عَصْداً ﴾ أى أعوانا .

وفى هذه الآية الكريمة \_ التنبيه على أن الصالين المصنلين لا تنبغى الاستعافة بهم ، والعبرة بعموم الآلفاظ لا بخصوص الآسباب . والمعنى المذكور أشير له فى مواضع أخر ، كقوله تعالى : ﴿ قال رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين ﴾ والظهير : المعين . والمصلون : الذين يصلون أتباعهم من طريق الحق . وقد قدمنا معنى الصلال وإطلاقاته فى الفرآن بشواهده العربية .

قوله تمالى : ﴿ويوم يقول نادوا شركائى الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجملنا بينهم موبقاً ﴾ «آية ٥٢ » .

أى واذكر يوم يقول الله جل وعلا للشركين الذين كانوا يشركون معه الآلهة والانداد من الاصنام و فيرها من المعبودات من دون الله توبيخا لهم و نقريماً : نادوا شركائي الذين زعم أنهم شركاء ممى ، فالمفعولان عنوفان : أى زعمتموهم شركاء لى كذبا وافتراء . أى ادهوهم واستغيثوا بهم لينصروكم و يمنعوكم من هذا بى ، فدعوهم فل يستجيبوا لهم ، أى فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم . وما ذكره جل وعلا في هـذه الآية الكريمة : من عدم استجابتهم لهم إذا دعوهم يوم القيامة جاء موضحاً في مواضع أخر ، كقوله تعالى في سورة « القصص » : ﴿ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تعلى في سورة « القصص » : ﴿ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تعلى قوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ، وقيل ادءوا شركاءكم فدعوهم في يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ﴾ ، وقوله تعالى تخوينا أقد ربكم له الملك والذين تدعون من دو نه ما يملكون من قطمير .

إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لسكم ويوم القيامة يسكفرون بشركه ولا ينبتك مثل خبير) ، وقوله : ﴿ ومن أصل بمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائم غاللون وإذا حشر الناس كانوالهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) ، وقوله : ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة ليسكونوا لهم هزا . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ﴾ ، وقوله نعالى : ﴿ ولقد جئته ونا فرادى كا خلفناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظموركم وما نرى معدكم شفعاءكم الذين زعتم منهم يوم القيامة ، وعدم استجابتهم لهم كثيرة جدا ، وخطبة فى تبرئهم منهم يوم القيامة ، وعدم استجابتهم لهم كثيرة جدا ، وخطبة الشيطان المذكورة فى سورة إراهيم فى قوله تعالى : ﴿ وقال الشيطان لما قضى كفرت بمنا أشركته ون من قبل ﴾ من قبيل ذلك المعنى المذكور فى الآيات المذكورة فى الله كورة .

وقوله في هذه الآية الكريمة : ﴿ وجملنا بينهم موبقاً ﴾ اختلف العلماءفيه من ثلاث جهات :

الأولى \_ فى المراد بالظرف الذى هو ﴿ بين ﴾ . والثانية – فى مرجع الضمير ، والثائثة \_ فى المراد بالموبق . وسنذكر هنا أقوالهم ، وما يظهر لنا رجحانه منها إن شاء الله تعالى .

أما الموبق ـ فقيل: المملك . وقيل واد في جهنم . وقيل الموحد . قال صاحب الدر المنثور: أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق على عن ابن عباس في قوله : ﴿ وجعلنا بينهم موبقاً ﴾ يقول : مهلكا . وأخرج ابن أبي شيبة رابن المنذر عن مجاهد في قوله « موبقاً » يقول : مهلكا . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد في قوله « موبقاً » قال . واد في جهنم . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ، وابن جرير وابن المنذر وابن

إلى حائم، والبيهق في الشعب عن أنس في قوله « وجعلنا بينهم هوبةا » فال ، واد في جهنم من قبح ودم . وأخرج أحمد في الزهد ، وابن جرير وابن أبي حانم ، والبيهق عن ابن عمر في قوله « وجعلنا بينهم موبقاً » قال : هو وادعيق في النار ، فرق الله به يوم القيامة بين أهل الهدى والصلالة . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حائم عن عمر و البكلي قال : الموبق الذي ذكر الله: واد في النار ، بعيد القمر ، يفرق الله به يوم القيامة بين أهل الإسلام وبين من سواهم من الناس . وأخرج ابن أبي حائم عن عكرمة في قوله تعالى « موبقا » قال : هو نهر يسيل ناراً على حافتيه حيات أمثال البغال الدهم ، فإذا ثارت قال : هو نهر يسيل ناراً على حافتيه حيات أمثال البغال الدهم ، فإذا ثارت كمب قال : إن في النار أربعة أو دية يعذب الله بها أهلها : غليظ ، وموبق ، وأثام ، وغي ، انتهى كلام صاحب الدر المنثور ، ونقل ابن جرير عن بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة : أن المونق : الموعد ، واستدل لذلك بقول الشاعر :

## وحاد شروری والستار فلم یدع تعارآ له والوادیین بموبق

يعنى بموعد . والتحقيق : أن الموبق المملك ، من قولهم وبق يبق ، كوعد بعد : إذا هلك . وفيه لغة أخرى وهي وبق يوبق كوجل يوجل . ولغة ثالثة أيضاً وهي : وبق يبق كورث يرث . ومعنى كل ذلك : المهلاك . والمصدر من وبق — بالفتح — الوبوق على القياس ، والوبق . ومن وبق — بالكسر – الوبق بفتحتين على الفياس . وأوبقته ذنوبه : أهلكته ، ومن هذا المعنى قوله تعالى . ﴿ أو يوبقهن بماكسوا ﴾ أى يهلكهن ، ومنه الحديث ، « فموبق نفسه أو بائمها فمتقها » وحديث « السبع الموبقات » أى المهلكات ، ومن هذا المعنى قول زهير :

ومن يشترى حسن الثناء بماله يصن عرضه عن كل شنعاء موق وقول من قال ، إن الموبق العداوة ، وقول من قال : إنه الجلس —

كلاهما ظاهر السقوط • والتحقيق فيه هو ما قدمنا • وأما أفوال العلماء في المراد بلفظة ﴿ بَيْنَ ﴾ فعلى قول الحسن ومن وافقه : أن الموبق العداوة ــ قالممني واضح ؛ أي وجعلناً بينهم عدارة ؛ كقوله : ﴿ الْآخلاء يومئذ بعضهم لبمض عدو . . ) الآية ، وقوله : ﴿ وَقَالَ إِمَّا اتَّخَذَّتُمْ مِن دُونَ اللَّهِ أُوثُانَا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلمن بعضكم بمضاً . . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات . ولكن تفسير الموبق بالعداوة بعيد كما قدمنا . وقال بعض العلماء : المراد بالبين في الآية : الوصل ؛ أي وجملنا تواصلهم فى الدنيا ملـكا لمم يوم القيامة ؛ كما قال تعالى : ﴿ إِذْ تَبُرُأُ المدين اتبعوا من الذين انبعوا ورأوا العذاب وتقطعت إمم الأسباب ﴾ أى المواصلات الى كانت بينهم في الدنيا . وكما قال : ﴿ كُلَّا سَيْكُفُرُونَ بِمُبَادَتُهُمْ ويكونون عليهم ضداً ﴾ ، وكا قال تعالى : ﴿ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلمن بمضكم بمضاً ﴾ ونحو ذلك من الآيات . وقال بعض العلماء : ﴿ جعلنا بينهم مربقًا ﴾ : جملنا الهلاك بينهم ؛ لأن كلا منهم معين على هلاك الآخر التماونهم على الكفر والمعاصى فهم شركاء فى العذاب ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَ انْ ينفمكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ﴾ ، وقوله : ﴿ قَالَ الْحُكُلُ صنعفُ ولكن لانعلُونُ ﴾ ومعنى هذا القول مروى عن ابن زيد . وقال بعض العلماء : ﴿ وجلمنا بينهم موبقاً ﴾ : أى بين المؤمنين والـكافرين موبقاً ، أى مهلمكاً يفصل بينهم ، فالداخل فيه ، في هلاك ، والحارج عنه في عافية . وأظهر الأفوال عندى وأجراها على ظاهر القرآن ، أن المعنى : رجملنا بين الـكمفار وبين من كانوا يعبدونهم ويشركونهم مع الله موبقاً أى مهلـكما يم لأن الجميع يحيط بهم الهلاك من كلجانب ،كما قال تعالى : ﴿ لَمُم مَنْ فُوقَهُمْ طَلَلُ من النار ومن تحتهم ظلل . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ لهم من جهنم مهادُ ومن فوقهم غواش . .) الآية ، وقوله : ﴿ إِنْ لَمْ وَمَا تَعْبِدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ حَسَّبُ جمنم . . ﴾ الآية . وقال ابن الاعرابي : كل شيء حاجز بين شيئين يسمى موبقًا ، نقله عنه القرطي . وبما ذكرنا تعلم أن الضمير فى قوله « بينهم » قيل ٍ

راجع إلى أهل النار . وقبل راجع إلى أهل الجنة وأهل النار مما . وقبل واجع للشركين وما كانوا يعبدونه من دون الله . وهذا هو أظهرها لدلالة ظاهره السياق عليه ، لأن الله يقول : ﴿ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعتم فدعوه فلم يستجيبوا لهم ﴾ ثم قال مخبر أعن العابدين والمعبودين: ﴿ وجعلنا بينهم موبقاً ﴾ أى مهلكا يفصل بينهم ويحيط بهم . وهدف المهنى كقوله : ﴿ ويوم نحشره جميعاً ثم نقول الذين أشركوا مكانه كم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم . ﴾ الآية . أى فرفنا بينهم .

رقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ ريوم يقول ﴾ قرأه عامة السبمة ماعدا حزة بالياء المثناة التحتية . وقرأه حزة ﴿ نقول ﴾ بنون العظمة ، وعلى قراءة الجمور فالفاعل ضمير يعود إلى الله ، أى يقول هو أى الله ·

قوله تمالى : ﴿ وَرَأَى الْجَرَمُونَ النَّارَ فَظَنُوا أَنَّهُمْ مُوافَعُوهَا وَلَمْ يَجْدُواْ عنها مصرفا ﴾ « ٥٣ » ·

ذكر جلوعلا في هذه الآية السكرية: أن المجرمين برون الناريوم القيامة ، ويظنون أنهم مو اقموها ، أى مخالطوها وواقمون فيها . والظن في هذه الآية بممنى اليقين ؛ لأنهم أبصروا الحقائق وشاهدوا الواقع · وقد بين تمالى في غير هذا الموضع أنهم موقنون بالواقع ؛ كقوله عنهم : ﴿ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رموسهم هند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ﴾ ، وكقوله : ﴿ فَكَشَفْنا عنك غطا الله فيصرك اليوم حديد ﴾ ، وقوله تمالى : ﴿ واستمينوا بالصهر والصلاة وإنها الحبيرة إلا على الخاشمين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجمون ﴾ أى يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وقوله تمالى : ﴿ فأما من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اقه واقه مع الصابرين ﴾ ، وقوله تمالى : ﴿ فأما من أوقى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه . إنى ظنفت أنى ملاق حسابيه ﴾ كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه . إنى ظنفت أنى ملاق حسابيه ﴾

فالخان في هذه الآيات كلها بمعنى اليقين. والعرب تطلق الطن على اليقين وعلى الشاك . ومن إطسلافه على اليقين في كلام العرب قول دريد أبن الصمة :

فقلت لم ظنوا بألني مدجج سراتهم في الفارسي المسرد

وتول عبرة بن طارق :

بأن تغتزوا فوى وأقعد فيكم وأجعل منى الظن غيبا مرجما

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن الجرمين يرون النار، وبين في موضع آخر أنها هي تراهم أيضا ، وهو قوله تعالى : ﴿ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لما تغيظا وزفيرا ﴾ . وما جرى على أاسنة العلماء من أن الظن جل الاعتقاد اصطلاح الأصوليين والفقهاء . ولا مشاحة في الاصطلاح . وقوله تعالى في هذه الآية البكريمة : ﴿ ولم يجدوا عنها مصرفا ﴾ المصرف : المعدل ، أي ولم يجدوا عنها ينصرفون إليه ويعدلون إليه ، ليتخذوه ملجا ومعتصا ينجون فيه من عذاب أنه ، ومن إطلاق المصرف على المعدل بمنى مكان ينجون فيه من عذاب أنه ، ومن إطلاق المصرف على المعدل بمنى مكان الافصراف للاعتصام بذلك المكان — قول أبي كبير الهذلى :

أزهير هلءن شيبة منمصرف أم لاخلود لباذل متكلف

وقوله فى هـذه الآية الـكريمة : ﴿ وَرَأَى الْجَرِمُونَ النَّـَارِ ﴾ من رأى البحرية ، فهى تتعدى لمفعول واحد ، والتعبير بالماضى هن المستقبل نظراً لتحقق الوقوع ، فـكان ذلك لتحقق وقوعه كالواقع بالفعل ، كما تقدم مراداً والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى ﴿ وَلَقَدَ صَرَفْنَا فِي هَذَا القَرَآنَ لَلْنَاسُمَنَ كُلُّ مَثْلُ وَكَانَ الْإِنْسَانَ أَكُثُرُ شَيْءَ جَدَلًا ﴾ ﴿٤٥» .

توله : ﴿ وَلَقَدُ صَرَفَنَا ﴾ أي ردونا وكارنا تصريف الأمثال بعبارات

يختلفة ، وأساليب متنوعة في هذا القرآن للناس؛ ليهتدوا إلى الحق، ويتعظوا ؛ فمارضوا بالجدل والحصومة . والمثل : هو القول الغريب السائر في الآلماق . وضرب الامثال كثير في القرآن جداً ؛ كما قال تمالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُستَحِي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ﴾ ومن أمثلة ضرب المثل فيه ﴿ يأيُّها الناس صرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذاباً ولو اجتمعوا له . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ مثل الذين الخذوا من دون الله أولياء كمثل المنكبوت انخذت بيتآ وإن أوهن البيوت لبيع المنكبوت لوكانوا يعلمون ﴾ ، وقوله : ﴿ فمثله كمثل الـكلب إن تحمل عليه يلهث أو عَتَرَكَهُ يَلْهِتُ ذَلِكُ مِثْلُ القَوْمُ الذينَ كَذَبُواْ بَآيَاتُنَا فَاقْصُصُ القَصْصُ لَعَلَّهُم يتفكرون ساء مثلا القوم الدّين كذبوا بآياتنا ﴾ الآية ، وكقوله : ﴿مثل الذينُ حلوا التورية ثم لم يحملوها كذل الحار بحمل أسفاراً بنس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله .. ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ واضرب لهم مثلًا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السهاء .. ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ضرب اقه مثلاً عبداً علوكا لايقدر على شيء رمن رزقناه منارزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون الحمد نه بل أكثرهم لايعلمون ﴾ ، وقوله : ﴿ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لايقدر على شيء وهوكل على مولاه أينها يوجهه لايات بخير ها يستوى حو ومن يأمر بالمدل وهو على صراط مستقيم ﴾ ، وأوله : ﴿ ضِرب لَـكُمْ مثلا من أنفسكم هل لسكم ما ملسكت أيمانسكم من شركاء فيها رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم .. ﴾ الآية . والآيات >ثل هذاكشيرة جدا . وفي هذه الأمثال وأشباهما في القرآن عبر ومواعظ وزواجر عظيمة جداً ، لا لبس في الحق معها ؛ إلا أنها لا يعقل معانيها إلا أهل العلم ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَتَلَكُ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لَلْنَاسُ وَمَا يَعْقَلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ﴾ . ومن حكم ضرب المثل: أن يتذكر الناس؛ كما قال تمالى : ﴿ وَتَلْكُ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لَلْنَاسُ لعلمهم يتذكرون ﴾ .

وقد بين تمالى فى مواضع أخر : أن الأمثال مع إيضاحها للحق يهدى بها

الله أوماً ، ويصل بها أوماً آخرين ؛ كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَا يُستَّحِي أن يضرب مثلًا ما بموضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يعنل به كثيرا وبهدى به كثيرًا وما يصل به إلا الفاسقين ﴾ ، وأشار إلى هذا المعنى في حورة ﴿ الرحد ﴾ ؛ لانه لما ضرب المثل بقوله : ﴿ أَنزِلُ مِن السَّهَاءُ مَاءً فَسَالَتَ أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدآ رابياً وبما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمك في الارض كذلك يضرب الله الامثال ﴾ - أتبع ذلك بةوله : ﴿ للذين استجابوا لربهم الحسني والذين لم يستجيبوا له لو أنَّ لهم ما في الارض جميماً ومثله معه لاقتدوا به أوائك لهم سوء الحساب . وماراهم جهنم ويئس المهاد) . ولا شك أن الذين استجابوا لربهم هم العقلاء الذين عقلوا معنى الأمثال ، وانتفعوا بما تضمنت من بيان الحق . وأن الذبن لم يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوها ، ولم يعرفوا ما أوضحته من الحقائق . فالفريق الأول ـــ مم الذين قال الله فيهم ﴿ ويهدى به كثيرا ﴾ ، والفريق الثانى \_ هم الذين قال فيهم ﴿ يضل به كَشيرا ﴾ وقال فيهم ﴿ وما يضل به [لا الفاسقين ﴾.

و آوله في هذه الآية الكريمة : ﴿ ولقد صرفنا ﴾ قال بهض الهلماء : مفعول ﴿ صرفنا ﴾ محذوف ، تقديره : البينات والعبر . وعلى هذا ف ﴿ هن ﴾ لابتداء الغاية ؛ أى ولقد صرفنا الآيات والعبر من الواع ضرب المثل الناس في هذا القرآن ليذكروا ، فقابلوا ذلك بالجدال والحصام ؛ ولذا قال : ﴿ وكان الإنسان أكثرشيء جدلا ﴾ وهذا هوالذي استظهره أبوحبان في البحر ، ثم قال : وقال ابن عطية يجوز أن تكون ﴿ من ﴾ زائدة التوكيد ؛ فالتقدير : ولقد صرفنا كل مثل ؛ فيكون معفول ﴿ صرفنا ﴾ : ﴿ كل مثل ﴾ وهذا التخريج هو على مذهب الكوفيين والآخفش ، لاعلى مذهب جمود المجمود ، انهى الفرض من كلام صاحب البحر المحيط . وقال الزمخشرى :

ومن كل مثل » من كل معنى هو كالمثل فى غرابته وحسنه اه . وضابط منرب المثل الذى يرجع إليه كل معانيه التى يفسر بها : هو إيضاح معنى النظير بذكر نظيره ؛ لآن النظير يعرف بنظيره . وهذا المعنى الذى ذكره فى هذه الآية الحريمة جاء مذكورا فى آيات أخر ؛ كقوله فى « الإسراء » : في هذه الآية الحريمة جاء مذكورا فى آيات أخر ؛ كقوله فى « الإسراء » : فورا » ، وقوله تعالى : ﴿ ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم لا نفورا » ، وقوله : ﴿ وكذلك أنزلناه قرآنا عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلمم يتقون أو يحدث لهم ذكرا » وأوله : ﴿ ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلمم يتذكرون . قرآنا عربيا غير ذى عوج لعلمم يتقون » ، وقوله : ﴿ ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ولئن بتقون » ، وقوله : ﴿ ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ولئن جنهم آية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون » ، والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً .

وقوله في هذه الآية: ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكُثُرُ شَيْءَ جَدَلًا ﴾ أي أكثر الآشياء التي من شأنها الحصومة إن فصلتها واحداً بعد واحد . ﴿ جَدَلًا ﴾ أي خصومة وعاراة بالباطل لقصد إدحاض الحق . ومن الآيات الدالة على خصومة الإنسان بالباطل لإدحاض الحق \_ أوله هنا ﴿ وَيَحَادُلُ اللَّذِنُ كَفُرُوا بِالباطل ليدحفوا به الحق ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم . . ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطقة فإذا هو خصيم مبين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ خلق الإنسان أنا خلقناه من نطقة فإذا هو خصيم مبين ﴾ ، إلى غهر حدلا ﴾ من أن معناه كثرة خصومة الكفار وعاراتهم بالباطل ليدحضوا به الحق هو السباق الذي ترك فيه الآية الكريمة ، لأن قوله : ﴿ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ويتعظوا وينيبوا إلى ربهم : بدليل قوله : ﴿ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ) ، وقوله : ﴿ ولوله وينيبوا

﴿ وَتَلَكُ الْأَمْنَالُ نَصْرِبُهَا لَلْنَاسُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ فلما أتبع ذلك بقوله يـ ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانَ أَكُثُرُ بِشِيءَ جَدَلًا ﴾ \_ علمنا من سياق الآية أن الكفار أكثروا الجدل والحصومة والمراء لإدحاض الحق الذى أوضعه الله بمسا ضربه في هذا القرآن من كل مثل. ولسكن كون هذا هو ظاهر القرآن وسبب البزول لا ينافي تفسير الآية الكريمة بظاهر عمومها ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما بيناه بأدلته فيا مضى . ولاجل هذا لماطرق الني صلى الله عليه وسلم علياً وقاطمة رضى الله عنهما ايلة فقال: وألا تصليان،؟ وقال على رضى الله عنه : يا رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ إنما أنفسنا بيد الله ، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا . انصرف الني صلى الله عليه وسلم راجعا و هو يضرب فخذه ويقول: ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانَ أَكُثُرُشَيْءَ جَدَلًا ﴾ والحُديث مشهور منفق عليه . فإيراد. صلى الله عليه وسلم الآية على قول على رضى الله عنه ﴿ إِنَّا أنفسنا بيد الله ، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ﴾ \_ دليل على حموم الآية الكريمة ، وشمولها لسكل خصام وجدل، لسكنه قد دلت آيات أخر على أن من الجدل ما هو محمود مأمور به لإظهار الحق ، كقوله تعالى : ﴿ وَجَادُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحسن ﴾ ، وقوله تمالى : ﴿ وَلَا تَجَادُلُوا أَهُلُ الْـكَتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنَ ﴾ . وقوله ﴿ جدلًا ﴾ منصوب على التمييز ، على حد قوله في الحلاصة :

وقوله ﴿ أكثر شيء جدلا ﴾ أى أكثر الآشياء التي يتأتى منها الجدل جدلاكا تقدم. وصيغة التفضيل إذا أضيفت إلى نكرة كما في هذه الآية ، أو جردت من الإضافة والتمريف بالآلف واللام ـ لزم إفرادها و تذكيرها كما عقده في الخلاصة بقوله :

وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا

وقال ابن جرير رحمه الله فى تفسير هذه الآية الـكريمة مبينا بعض الآيات المبينة للمراد بجدل الإنسان فى الآية الكريمة ، بعد أن ساق سنده

إلى ابن زيد فى قوله ﴿ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ﴾ قال : الجدل الخصومة حصومة القوم لانبياتهم وردهم عليهم ما جاءوا به . وقرأ ﴿ ماهذا لا بشر مثلكم يأكل بما تأكلون منه ويشرب بما تشربون ﴾ ، وقرأ : ﴿ يريد أن يتفضل عليك ك تابا فى قرطاس فسلموه بأيديهم القال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ﴾ ، وقرأ : ﴿ ولو فتحنا عليهم باباً من السهاء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ﴾ انتهى من تفسير الطبرى . ولا شك أن هذه الآية أنها كذكر عن ابن زيد أنها مفسره لجدل الإنسان المذكور في الآية أنها كذلك ، كا قدمنا أن ذاك هو ظاهر السياق وسبب الغول ، والآيات الدالة على مثل ذلك كثيرة فى القرآن العظيم ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جامهم الحدى ويستغفروا وبهم إلا أن تأتيهم سنة الأواين أن يأتيهم العذاب قبلا ﴾ « آية ٥٥ » .

فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند أهل العلم ، وكلاهما تدل على مقتضاه آيات من كتاب الله تعالى ، وأحد الوجهين أظهر عندى من الآخر .

الأول منهما \_ أن مدنى الآية: وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إذ جاءتهم الرسل بالبينات الواضحات ، إلا ما سبق فى علمنا : من أنهم لا يؤمنون ، بل يستمر ون على كفرهم حتى تأتيهم سنة الآر اين ، أى سنتنا فى إهلاكهم بالعذاب المستأصل . أو يأتيهم الدناب قبلا . والظاهر أن «أو» فى هذه الآية مائعة خلو، فهى تجوز الجمع لإمكان إهلاكهم بالعذاب المستأصل فى الدنياكسنة الله فى الآولين من الكفار ، وإتيان الدناب إياهم يوم القيامة قبلا . وعلى هذا القول فالآيات الدالة على هذا المهنى كثيرة جدا ، كقوله تعالى: ﴿ إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية يروا العذاب الآليم ﴾ ، وقوله : ﴿ وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) ، وقوله تعالى : ﴿ إن تحرص على هداه فإن الله لا يهدى من يعنل وما لهم من

ناصرين ﴾ ، وكتموله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُرِدُ اللَّهِ فَتَنْتُهُ فَلَنْ تَمَلَّكُ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ﴾ . والآيات فى مثل هذا المعنى كشيرة .

القول الثانى — أن فى الآية الـكريمة مضافاً بحذوفاً ، تقديره : وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن تأتيهم سنة الاولين ، أو ياتيهم العذاب قبلا .

والآيات الدالة على طلبهم الهلاك والعذاب عنادا و تعنتا كثيرة جدا ، كقوله عن قوم شعيب: ﴿ فَاسَقَطَ عَلَيْنَا كَسَفًا مِن السّهَاءِ إِنْ كَنْتَ مِن الصّادَقِينَ ﴾ وكقوله عن قوم هود: ﴿ قَالُوا أَجْتَمْنَا لِتَافَىكُنَا مِن آلْمُتَمَا فَاتِنَا بِمَا تعدنا إِنْ كَنْتَ مِن الصّادَقِينَ ﴾ ، وكقوله عن قوم صالح : ﴿ وَقَالُوا يَاصَالُح اثْتَمَنَا بِمَاتُعَدُفا إِنْ كَنْتُ مِن الصّادَقِينَ ﴾ ، وكقوله عن قوم لوط : ﴿ فَمَا كَانَ جُوابِ قُومِهُ إِنْ كَنْتُ مِن الصّادَقِينَ ﴾ ، وكقوله عن قوم إلا أن قالُوا اثتنا بعذاب اقله إن كنت من الصادقين ﴾ ، وكقوله عن قوم فوح : ﴿ قَالُوا يَا نُوح قد جادلَتُنَا فَا كَثْرَتَ جَدَالنَا فَا تَنَا بِمَا تَعْدَنَا إِنْ كُنْتُ مِن الصّادَقِينَ ﴾ ، وكقوله عن قوم من الصّادقين ﴾ ، وكقوله عن قوم من الصّادقين ﴾ ، وكان أن كنت من الصّادة في أن كنت من الصّادة في أن كنت من الصّادقين ﴾ .

فهذه الآيات وأمثالها في القرآن حدد كر الله فيها شيئاً من سنة الآولين : أنهم يطلبون تعجيل العذاب عناداً وتعنتاً • وبين تعالى أنه أهلك جيمهم بعذاب مستأصل ، كإهلاك قوم نوح بالطوفان ، وقوم صالح بالصيحة ، وقرم شعيب بعذاب يوم الظلة ، وقوم هود بالريح العقيم ، وقوم لوط مجمل عالى قرام سافلها ، وإرسال حجارة السجيل هايهم ، كما هو مفصل في الآيات القرآنية .

وبين فى آيات كثيرة : أن كفار هذه الآمة كمشركى لريش سألوا العذاب كما سأله من قبلهم ، كتوله : ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللهم إِنْ كَانَ هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء أو اثتنا بعذاب أليم ﴾ ، وقوله : ﴿ وَقَالُوا رَبّنا عَجَلَ لَنَا قَطْنا قَبْلُ الذى فيه الجائزة ، وصار يطلق على النصيب ، فمنى ﴿ عجل لنا قطنا ﴾ أى نصيبنا المقدر لنا من وصار يطلق على النصيب ، فمنى ﴿ عجل لنا قطنا ﴾ أى نصيبنا المقدر لنا من

المعذاب الذي تزعم وقوعه بنا إن لم نصدقك ونؤمن بك ، كالنصيب الذي عدره الملك في القط الذي هوكتاب الجائزة ، وسنه قول الاعشى :

ولا الملك النمان يوم لقيته بغبطته يعطى القطوط ويأفق

وقوله « يأفق » أى يفضل بمضاعلي بمض فى إلمطاء . والآيات بمثل ذلك كثيرة . والقول الأول أظهر حندى ، لأن مالا تقدير فيه أولى عا فيه تقدير إلا بحجة الرجوع إليها تثبت المحذوف المقدر . والله تعالى أعلم • وقد ذكرنا في كتابنا ( دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ) وجه الجمع بين قوله تعالى هنا : ﴿ وَمَا مَنْعَالْنَاسَأَنْ يَوْمُنُوا إِذْ جَاءُمُ الْهُدَى ويستغفرُ وَآرَبُهُمْ إلا أن تأتيهم سنة الاولين . ﴾ الآية \_ وبين قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَنْعَ النَّاسُ أَنَّ يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرأ رسولا ﴾ بما حاصله باختصار : أن ألمـانع المذكور في سورة «الإسراء» مانع عادى بجوز تخلفه، لأن استغرابهم بعث رسول من البشر مانع عادى يجوز تخلفه لإمكان أن يستغرب الكافر بعث رسول من البشر ثم يؤمن به مع ذلك الاستغراب؛ فالحضر في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنْعُ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِّنُوا إِذَّ جَامِهُمُ الْهُدِي إِلَّالَ قالوا أبعث الله بشرا رسولا ﴾ حصر في المانع العادي . وأما الحصر في قوله حنا ﴿ وَمَا مَنِعُ النَّاسُ أَنْ يَوْمَنُوا إِذْ جَاءُهُمْ آلَمُدَى ويستغفروا ربهم إلا أَنْ تأتيهم سنة آلاراين أد يأتيهم العذاب قبلا ﴾ فهو حصر في المالع الحقيقي ، لآن إرادته جل وعلا عدم إيمانهم ، وحكمه عليهم بذلك ، وقضآه و به مانع حقيقي من وقوع غيره.

وفوله فى هذه الآية السكريمة : ﴿ أُو يَا تَيْهِمُ الْمَذَابُ قِبِلاً ﴾ قرأه السكوفيون: وهم عاصم وحزة والسكسائى ﴿ قبلا ﴾ بضم المقاف والباء . وقرأه الاربعة الباقون من السبعة : وهم نافع ، وابن كثير ، وأبوعمرو ، وابن عامر «قبلا» بكسر القاف وفتح الباء . أما على قراءة السكوفيين فقوله ﴿ قبلا ﴾ بضمتين جمع قبيل . والفميل إذا كان اسما يجمع على فعل كسرير وسرر ، وطريق وطرق ، وحصير وحصر ، كما أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله :

وفعل لاسم رباعی بمد آد زید قبل لام (علالا فقد

مالم يصناعف في الأعم ذر الآلف ... إلخ .

وعلى هذا ، فعنى الآية : أو يأتيهم العذاب قبلا ، أى أنواها مختلفة ، يتلو بعضها بعضا . وهلى قراءة من قرءوا « قبلا » كعنب ، فعمناه عيانا ، أى أو يأتيهم العذاب عيانا . وقال مجاهد رحمه الله « قبلا » أى فجأة . والتحقيق : أن معناه عيانا . وأصله من المقابلة ، لأن المتقابلين يعاين كل واحد منهما الآخر . وذكر أبو هبيد : أن معنى القراء تين واحد ، وأن معناهما عيانا ، وأصله من المقابلة ، وانتصاب « قبلا » على الحال على كلتا القراء تين . وهو على القولين المذكورين في معنى « قبلا » إن قدرنا أنه بمعنى عيانا ، فهو مصدر على القولين المذكورين في معنى « قبلا » إن قدرنا أنه بمعنى عيانا ، فهو مصدر لأنه في تأديل : أو يأتيهم العذاب في حال كونه أنواعا وضروبا مختلفة ، والمصدر المنسبك من « أن » وصلتها في آوله ﴿ أن يؤمنوا ﴾ في محل نصب يكنه مفعول « منع » الثانى ، والمنسبك من « أن » وصلتها في آوله ﴿ إلا أن تنهم سنة الأولين ﴾ في عل رضع ، لأنه فاعل « منع » ، لأن الاستثناء مفرغ ؛ وما قبل « إلا » عامل فيا بعدها ، فصار المتقدير : منع الناس الإيمان إنيان أنيان أنيا

وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما

والاستغفار فى قوله ﴿ ريستغفروا ربهم ﴾ هو طلب المغفرة منه جلوعلا لجميع الذنوب السالفة بالإنابة إليه ، والندم على ما فات ، والعزم المصمم على عدم العود إلى الذنب .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسُلِينِ إِلَّا مَبْشُرِينَ وَمَنْذُرِينَ ﴾ ﴿ آيَةٍ ٥٦ ﴾ ·

ذكر جل وعلانى هذه الآية الـكريمة : أنه ما يرسل الوسل إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة ، ومنذرين من عصام بالنار . وكرر هذا المعنى فى مواضع أخر ،كقوله : ﴿ وما نرسل المرسلين إلامبشرين ومنذرين ، فن آمن وأصاح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ . وقد أوضحنا معنى البشارة والإنذار فى أول هذه السورة الكريمة فى السكلام على قوله العالى : ﴿ لِينَدْرُ بِأَسَا شَدِيدًا مِن لَدَنْهُ . . ﴾ الآية ، وانتصاب قوله ﴿ مبشرين ﴾ على الحال ، أى مانر سلهم إلا فى حال كونهم مبشرين ومنذربن .

قوله تعالى : ﴿ رَبِجَادُلُ الذِّينَ كَفُرُوا بِالبَاطُلُ لِيدَحَوْرًا بِهِ اَلَحْقَ ﴾ ﴿ آية ٥٦ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه إلاية الكريمة : أن الذين كفروا بجادلون بالباطل، أي يخاصمون الرسل بالباطل، كقولهم في الرسول: ساحر، شاعر، كاهن. وكقولهم في الرسول: ساحر، شاعر، كاهن. وكقولهم في القرآن: أساطير الأولين، سحر، شعر، كهانة. وكسؤالهم عن أصحاب السكهف، وذي القرنين. وسؤالهم عن الروح عناداً وتعنتا، ليبطلوا الحق بجدالهم وخصامهم بالباطل، فألجدال: المخاصمة، ومفعول ويجادل، عنوف دل ما قبله عليه، لأن قوله ﴿ وما نرسل المرسلين ﴾ يدل على أن الذين بجادلهم الكفار بالباطل م المرسلون المذكورون آنفا، وحذف المفعلة إذا دل المقام عليها جائر، وواقع كثيراً في القرآن دفي كلام العرب: كا عقده في الخلاصة بقوله:

وحذف فصلة أجز إن لم يضر كحذف ماسيق جوابا أو حصر والباطل: ضد الحق وكل شيء ذائل مضمحل تسميه العرب: باطلا، ومنه قول لبيد:

الاكل شىء ما خلاالله باطل وكل نعيم لا محالة زائل وكل نعيم الباطل كثيرا على أباطيل على غير القياس، قيدخل فى أول ابن مالك فى الحلاصة:

وحائد عن القياس كل ما خالف فى البابين حكما رسما ومنه أول كعب بن زهير :

كانت مواسيد مرةوب لهامثلا وما مواعيده إلا الاباطيل

ويجمع أيضاً على البواطل قياسا . والحق : ضد الباطل ، وكل شيء ثابعه غير زائل ولامضمحل لسميه المربحقا ، وقوله تعالى : ( ليدحضوابه الحق ) أى ليبطلوه ويزيلوه به وأصلد من إدحاض القدم ، وهو إزلافها وإزالتها عن موضعها . تقول العرب ، دحضت رجله : إذا زلقت ، وأدحضها اقه ، أزلقها ودحضت حجته إذا بطلت ، وأدحضها اقه أبطلها ، والمكان الدحض : هو الذي تزل فيه الاقدام ؟ ومنه قول طرفة :

أبا منذر رمت الوفاء فهبته وحدثكا حاد البمير عن الدحض

وهذا الذى ذكره هنا من مجادلة الكفار للرسل بالباطل أو شحه في مواضع أخر : كقوله : ﴿ والدين يحاجون في اقه من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم . ﴾ الآية . وتوله جل وعلا : ﴿ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأ بي الله إلا أن يتم نوره ولو كره السكافرون ﴾ ، وقوله تمالى : ﴿ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واقه متم نوره ولو كره السكافرون ﴾ وإرادتهم إطفاء نور الله بأفواههم ، إنما هي بخصامهم وجدالهم بالباطل .

وقد بين تعالى فى مواضع أخر . أن ما أراده الكفار من إدحاض الحق بالباطل لا يكون ، وأنهم لا يصلون إلى ما أرادوا ، بل الذى سبكون هو عكس ما أرادوه ـ فيحق ويبطل الباطل ، كا قال تعالى : ﴿ هُو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركين ﴾ ؛ وكفوله : ﴿ ويأ بى الله إلا أن يتم نوره ولوكره السكافرون ﴾ ، وقرله : ﴿ واقع متم نوره ولوكره السكافرون ﴾ ، وقرله : ﴿ وقل متم الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولسكا ألويل مما تصفون ﴾ ، وقرله تعالى : ﴿ وقل جاء الحقوزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيلزبدا رابياً وما يوقدون عليه فى النار ابتخاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمك فى الأوض كذلك يضرب الله الأمثال ﴾ إلى غير

ذلك من الآيات الدالة على أن الحق سيظهر ويعلو ، وأن الباطل سيضمحل ويرمق ويذهب جفاء . وذلك مو نقيض ماكان يريده الكفار من إبطال، الدعق وإدحاضه بالباطل عن طريق الحصام والجدال .

قوله تعالى : ﴿ وَاتَّخَذُوا آيَاتَ الله وَمَا أَنْذَرُوا هَزُوا ۚ ﴾ ﴿ آيَةٍ ٥٩ ﴾ ·

ذكر جل وحلا فى هذه الآية السكر بمة : أن السكفار اتحذوا آياته التى أنزلها على رسوله ، وإنذاره لهم هزؤا ، أى سخريه واستخفافاً ، والمصدر بمنى اسم المفعول ، أى اتخذوها مهزوهاً بها مستخفاً بها : كقوله: ﴿إنْ قُومَ اتَّخذُوا هَذَا القرآن مهجوراً ﴾ .

وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبينا فى آيات كثيرة ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا عَلَى الْعَبَادُ وَ وَلَقَدَ السّهَرَى مَا كَانُوا به يَسْتَهَرْ تُونَ ﴾ ، وقوله تعالى الله في ما كانوا به يَسْتَهَرْ تُونَ ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ ولئن سَالَتُهِم لِيقُولُنَ إِنَمَا كَنَا نَخُوضُ و نَلْعَبُ قُلُ أَبَاللهُ وَآيَاتُهُ ورسُولُهُ كُنّتُم تَسْهَرْ أُونَ . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانسكم • ﴾ الآية ، إلى فير ذلك من الآيات ، و « ما » في قوله « ما أنذروا » مصدرية ، كا قررنا ، وعليه فلاضمير محذوف . تقديره : وما أنذروا به مردوا . وحذف المائد المجرور بحرف إنما يطرد بالشروط التي ذكرها في مردوا . وحذف العائد المجرور بحرف إنما يطرد بالشروط التي ذكرها في الحلاصة بقوله :

كذلك الذى جربما الموصولجر كر بالذى مررت فهو بر

وفى قوله و هزؤا، ثلاث قراءات سبعية قرأه حزة بإسكان الزاى فى الوصل. وبقية السبعة بعنم الزاى وتحقيق الهمزة. إلا حفصاً عن عاصم فإنه يبدل الهمزة واداً، وذلك مروى عن حزة فى الوقف

قوله تعالى ﴿ رَمَنَ ظُلَمُ عَنْ ذَكَرَ بَآيَاتَ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَنْسَى مَا قَدَمَتَ يَدَاهُ ﴾ ﴿ آيَةً ٧٥ ﴾ • ذكر جل وحلا في هذه الآية السكريمة: أنه لا أحد أظلم ؛ أى أكثر ظلما لنفسه بمن ذكر ؛ أى وعظ بآيات ربه ، وهي هدا القرآن العظيم و فأعرض عنها » أى تولى وصد عنها . وإنما قلنا : إن المراد بالآيات هذا القرآن العظيم لقرينة تذكير الصمير العائد إلى الآيات في قوله ﴿ أَن يفقهوه ﴾ أى القرآن الممير هنه بالآيات ، ويحتمل شمول الآيات القرآن وغيره ، ويكون الصمير في قوله ﴿ أَن يفقهوه ﴾ أى ما ذكر من الآيات ، كقول رؤبة :

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البهق و خطرط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البهق وخطير ذال إنها بقرة لافارض ولا بكر عوان بين ذلك ﴾ أى ذلك الهذى ذكر من الفارض والبكر. ونظيره

من كلام المرب قول ابن الزبمرى :

إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك أى كلا ذلك المذكور من خير وشر . وقد قدمنا إيضاح هــذا . وقرله ﴿ ونسى ما قدمت يداه ﴾ أى من المماصى والـكفر ، مع أنَّ الله لم ينسه بل هو محصيه عليه ومجازبه ، كما قال نعالى : ﴿ يُومَ يَبَعْتُهُمُ اللَّهُ جَيْمًا فَيَنْبُهُم بِمَا عَمُلُوا أحصاه الله وفسوه والله على كل شيء شهيد ﴾ ، وقال تصالى : ﴿ وَمَا نَبْزُلُ إِلَّا بأمر ربك له ما بين أيدينا وماخلفنا وما بين ذلك وماكان ربك نسياً **﴾ .** وقال تمالى: ﴿ قَالَ عَلَمُهَا عَنْدُ رَبِّي فَي كُتَابُ لَا يَصْلُ رَبِّي وَلَا يُسَمِّ ﴾ . وقال بعض العلماء في قوله ﴿ ونسى ماقدمت يداه ﴾ أى تركه حمدا ولم يتب منه . وبه صدر الفرطبي رحمه الله تعالى . وماذكره في هـذه الآية الـكريمة من أن الإعراض من التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم ، قد زاد عايه في مواضع أخر بيان أشياء من النتائج السيئة ، والمواةب الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن التذكرة . فن نتائجه السيئة : ما ذكره هنا من أن صاحبه من أعظم الناس ظلما . ومن نتائجه السيئة جمل الأكنة على الفلوب حتى لانفقه الحق ، وعدم الاهتداء أبداكما قال هنا مبينا بعض ماينشا هنه من المراقب السيئة : ﴿ إِنَا جَمَلُنَا عَلَى قَلُوبِهِمَ أَكُنَةَ أَنْ يَفْقُمُوهُ وَفَى آذَانُهُمْ وَقُرْأً

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداً ﴾ ومنها انتقام الله جل وعلا من المعرض عن التذكرة ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظَامُ مِنْ ذَكُرُ بَآيَاتُ وَبِهُ هم أحرض عنها إنا من الجرمين منتقمون ﴾ . ومنها كون المعرض كالحاد ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ النَّذَكُرَةُ مَعْرَضَينَ . كَأْنَهُمْ حَمْرَ مُسْتَنْفُرَةً . . ﴾ الآية . ومنها الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد و تمود ، كما قال تعالى : ﴿ فَإِنْ أعرضوا فقل أنذرته كم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود . ﴾ الآية . ومنها المميشة الصنك والعمى ، كما قال تعالى : ﴿ وَمِنْ أَعْرِضُ عَنْ ذَكْرَى فَإِنْ لَهُ معيشة ضنكاً . ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ . ومنها سلـكه العذاب الصعد ، كما قال تمالى : ﴿ وَمِن يَمْرُضُ مِنْ ذَكُرُ رَبِّهِ يَسَلَّمُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ ومنها تقبيض القرناء من الشياطين ،كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُعَشُّ عَنْ ذَكُرُ الرَّحَانَ نقيض له شيطانا فهو له قرين ﴾ إلى غير ذلك من النتائج السيئة ، والمواقب الوخيمة ، الناشئة عن الإعراض عن التذكير بآيات آنه جل وعلا . وقد أمر تعالى في موضع آخر بالإعراض عن المتولى عن ذكره ، القاصر نظره على الحياة الدنيا . وبين أن ذلك هو مبلغه من العلم ، فلا علم عنده بما ينفعه في مماده ، وذلك في قرله تمالى : ﴿ فَأَعْرَضَ عَمَنَ تُولَى عَنْ ذَكُرُهُا وَلَمْ يُرْدُ إلا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم ﴾ • وقد نهى جل وعلا عن طاعة مثل ذلك المتولى عن الذكر الغافل عنه في قوله: ﴿ وَلَا تَطْعُ مِنْ أَغَفَلْنَا قَلْمِهُ ۚ هُنَّ ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) كما تقدم إيضاحه .

وقوله فى هذه الآية: ﴿ مَا قدمت يداه ﴾ أى ما فدم من أعماله الكفر. ونسبة التقديم إلى خصوص اليد لآن اليد أكثر مزاولة للأعمال من غيرها من الأعصاء، فنسبت الأعمال إليها على عادة العرب فى كلامهم ، وإن كانت الأعمال التي قدمها منها ما ليس باليد كالسكفر باللسان والقلب، وغير ذلك من الأعمال التي لا تزاول باليد كالزنى وقد بينا فى كتابنا ( دفع إيهام الإصطراب من آيات السكتاب) وجه الجمع بين قوله ﴿ ومن أظلم بمن ذكر بآيات ربه . ﴾ الآية ، وقوله ؛ ﴿ ومن أظلم بمن ذكر بآيات ربه . ﴾ الآية ، وقوله ؛ ﴿ ومن أظلم بمن الآيات، من الآيات،

وأشهر أوجه الجمع فى ذلك وجهان: أحدهما — أن كل من قال الله فيه يه ومن أظلم بمن فعل كذا ، لا أحد أظلم من واحد منهم . وإذا فهم متساوون فى الظلم لا يفوق بعضهم فيه بعضاً ، فلا إشكال فى كون كل واحد منهم لا أحد أظلم منه . والثانى – أن صلة الموصول تعين كل واحد فى محله يو وعليه فالمعنى فى قوله ﴿ومن أظلم بمن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ﴾ . لا أحد أظلم بمن ذكر فاعرض أظلم بمن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها . وفى قوله يا أظلم بمن أفترى على الله كذبا ﴾ ، لا أحد من المفترين أظلم بمن افترى على الله كذبا ، وه كذا والأول أولى ؛ لانه جار على ظاهر القرآن ولا إشكال فيه ، وبمن اختاره أبو حيان فى البحر .

قوله تعالى : ﴿ إِنَا جِعَلْنَا عَلَى قَلُوبُهُمْ أَكُنَّةَ أَنْ يَفْقُهُوهُ وَفَى آذَانُهُمْ وَقَرَّأَكُ «آية ٧ه » . ذكر جل وعلا في هذه الآية السكريمة : أنه جمل على قلوب الظالمين المعرضين عن آيات الله إذا ذكروا بها ـ أكنة أى أخطية تنطى فلربهم فتمنعها من إدراك ما ينفعهم بما ذكروا به . وواحد الآكنة كـنان ، وهو " الفطاء . وأنه جمل في آذانهم وقرا ، أي ثقلا يمنعها من سماع ما ينفعهم من الآيات التي ذكروا بها . وهذا المعني أوضحه الله تعالى في آيات آخر ؛ كـقوله ؛ ﴿ ختم الله على قلو بهم وعلى سممهم وعلى أبصارهم غشاوة ﴾ ، وقوله: ﴿ أَفُرَأُ يُكَ من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره خشارة..﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَرَأَتُ القَرَآنَ جَمَلُنَا بِينَكُ وَبِينَ الذِّينَ لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا . وجملنا على تلويهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك في والقرآن وحده ولو العلى أدبار م نفورا)، وقوله : ﴿أُولَٰتُكُ الَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ فَأَصْمُهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارُهُمْ﴾ ، وقوله :﴿مَا كَانُوا يستطيهون السمع وماكانوا يبصرون ﴾ . والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا . فإن قبل: إذاً كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا يفقهون، لان الله جمل ألاكنة المانعة مِن الفهم على قلوبهم · والوقر الذي هو الثقل للانع منالسمع في آذانهم فهم مجبورون، فما وجه تعذيبهم على شيء لايستطيعون المدول عنه والإنصراف إلى غيره؟!

ظلجواب \_ أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة من كتابه العظيم: أن تلك الموانع التي يجملها على قلوبهم وسممهم وأبصاره، كالحتم والطبع والنشاوة والاكنة ، ونحو ذلك \_ إنما جعلما عليهم جزاء وفاقاً لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ، فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك ، جزاء على كفرهم ، فن الآيات الدالة على ذلك أوله تعالى : ﴿ بَلَّ طَبِّعَ اللَّهِ عليها بكفرهم ﴾ أى بسبب كـفره ، وهو نص قرآنى صريح فى أن كـفرهم السابق مو سبب الطبع على تلوبهم . وقوله : ﴿ فَلَمَا زَاعُوا أَزَاعُ اللَّهِ قَلُوبُهُمْ ﴾ وهو دليل أيضاً واضح على أن سبب إزاغة الله قلوبهم هو فريغهم السابق. وقوله : ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهِمُ آمَنُوا ثُمْ كَفُرُوا فَطَيْعَ عَلَى قَلُوبُهُمْ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَفَى قَلُوبِهِمْ مُرْضُ فَرَادُمُ اللَّهُ مُرْضًا ١٠ ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَنَقَلْبُ أَفْدَتُهُمْ وابصاره كالم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طنيانهم يعمهون ﴾ ، وقوله تمالى: ﴿كُلَّا بِلَّ وَانْ عَلَى قَلُوبُهُمْ مَا كَانُوا يُكْسَبُونَ ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع على القلوب ومنعما من فهم ما ينفع عقاب من الله على الكفر السَّابق على ذلك . وهذا الذي ذكر نا هو وجه رد شبهة الجبرية التي يتمسكون بها في هذه الآيات المذكورة وأمثالها في الةرآن العظيم . وبهذا الذي قررنا يحصل الجواب أيضاً عن سؤال يظهر اطالب العلم فيما قررنا: وهو أن يقول: قد بينتم في المكلام على الآية التي تبل هذه أن جمل الأكنة على القلوب من نتائج الإعراض عن آيات الله عند التذكير بها ، مع أن ظاهر الآية يدل عكس ذلك من أن الإعراض المذكور سببه هو جعل الأكنة على القلوب ، لأن « إن » من حروف التعليل كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتذبيه ، كقولك : إقطعه إنه سارق ، وعاقبه إنه ظالم ، فالمعنى : اقطمه لعله سرقته ، وعافيه لعلة ظلمه . وكذلك قوله تعالى : ﴿ فأعرض عنها ونسى ما قدمت بداه إنا جملنا على فلوبهم أكنة ﴾ أى أعرض هنها لعلا (١٠ \_ أضواء البيان ٤)

جمل الاكنة على قلوبهم ؟ لآن الآيات الماضية دلت على أن الطبع الذي يعهر عنه تارة بالطبع ، وتارة بالحتم ، وتارة بالاكنة ، ونحو ذلك ـ سببه الآول الإعراض عن آيات الله والكفر بها كما تقدم إيضاحه .

وفى هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان: الأول \_ أن يقال : ما مفسر الصمير فى أوله : ﴿ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ وقد قدمنا أنه الآيات فى قوله ﴿ ذَكَر بآيات ربه ﴾ بتضمين الآيات معنى القرآن . فقوله ﴿ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ أى القرآن المعبر هنه بالآيات كما تقدم إيضاحه قريباً .

السؤال الثانى ـ أن يقال: ما وجه إفراد الضمير فى قوله (ذكر) وقوله: ﴿ أُعرض عنهـ ا ﴾ وقوله ﴿ ونسى ما قـدمت بداه ﴾ مع الإنيان بصيغة الجمع فى الضمير فى قوله : ﴿ إنا جملنـا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا ﴾ مع أن مفسر جيع الضائر المذكورة واحد ، وهو الاسم الموصول فى قوله : ﴿ عن ذكر بآيات ربه . · ﴾ الآية .

والجواب \_ هو أن الإفراد باعتبار لفظ « من » والجمع باعتبار ممناها؛ وهو كثير في القرآن العظيم . والتحقيق في مثل ذلك جواز مراعاة المفظ تارة ، ومراعاة الممنى تارة أخرى مطلقا ؛ خلافاً لمن زعم أن مراهاة اللفظ بعد مراعاة الممنى لاتصح ؛ والدليل على صحة توله تمالى : ﴿ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنسات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا ﴾ فإنه في هذه الآية الكريمة راعى لفظ « من » أولا فأفرد الصمير في قوله « يؤمن » وقوله « ويممل » وقوله « يدخله » وراعى المعنى في قوله « خالدين » فأتى فيه بصيفة الجمع ، ثم راعى اللفظ بعد ذلك في قوله : ﴿ قد أحسن الله له رزقا ﴾ وقرله : ﴿ أن يفقهوه ﴾ فيه وفي كل ما يشابهه من الالفاظ وجهان معروفان لعلماء التفصير : أحدهما \_ أن المعنى جملنا على قلوبهم أكنة لئلا يفقهوه ، وعليه فلا النافية محذوفة دل المقام عليا ، وعلى هذا القول هنا اقتصر ابن جرير العلمي ، والثاني \_ أن المعنى حملنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقهوه ، وعلى هذا فالكلام على تقدير جملنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقهوه ، وعلى هذا فالكلام على تقدير

معناف ، وأمثال هذه الآية في القرآن كثيرة . وللعلماء في كلها الوجهان المذكوران كقوله تعالى . ﴿ يبين الله لسكم أن تضلوا ﴾ أى لئلا تضلوا ، أو كراهة أن تصليبوا ، وقوله : ﴿ إِن جاءكم فاسق بنبا فتدينوا أن تصيبوا ، قوما بجهالة ﴾ أى لئلا تصيبوا ، أو كراهة أن تصيبوا ، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن العظم .

وقوله تعالمُ : ﴿ أَنْ يَفْقُهُوهُ ﴾ أَي يَفْهُمُوهُ . فَالْفُقَهُ : الْفُهُمُ ، وَمُنْهُ قُولُهُ تمالى: ﴿ مَا لَمُؤَلَّاءُ القَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقُهُونَ حَدَيْثًا ﴾ أى يفهمونه ، وقوله تمالى ﴿ قَالُوا يَا شَمِيبُ مَا نَفْقَهُ كَثَيْرًا مَا تَقُولَ ﴾ أي مانفهمه . والوقر : الثقل. وقال الجوهري في صحاحه: الوقر - بالفتح ، الثقل في الآذن · والوقر -بالكسر : الحمل ، يقال جاء يحمل وقره ، وأوقر بديره وأكثر ما يستعمل الوةر في حلالبغل والحاد اه وهذا الذي ذكره الجوهري وغيره جاء بهالقرآن، قال في ثقل الآذن : ﴿ وَفِي آذَانِهِم وَقُرا ﴾ وقال في الحِمل : ﴿ فَالْحَامِلَاتِ وَقُرا ﴾ • قرله تعالى : ﴿ وَإِن تَدْعَهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتُدُوا إِذَا أَبِدًا ﴾ ﴿ آيَةً ٧٥ » . بين في هذه الآية الحريمة : أن الذين جمل الله على قلوجهم أكنة تمنعهم أن يفقهوا ماينفعهم من آيات القرآن التي ذكروا بها لا يهتدون أبداً ، فلاينفع فيهم دعاؤك إيام إلى الحدى . وهذا المعنى الذي أشار له هنا من أن من أشقام الله لاينفع فيهم التذكير جاء مبينا فيمواضع أخر ،كقوله : ﴿ إِنَالَذَينَ حَقَّتُ عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كلُّ آية حتى يروا العذاب الآلم ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين ، لا يؤمنون به حتى يروا المذاب الآليم ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا تَعْنَى الآيات والنَّذَرُ عَنْ قَرْمُ لَا يُؤْمِّنُ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَنْفُسُ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذَنَ اللَّهِ وَيَجْمَلُ الرَّجْسُ عَلَى الذين لا يعقلون ) ، وقوله تعالى ﴿ إِنْ تَحْرُصُ عَلَى هَدَاهُمْ فَإِنْ اللَّهُ لَا يَهِدَى مَنْ

يُصْل وما لهم من ناصرين ﴾ . و هذه الآية وأمثالها في القرآن فيها وجهان معروفان عند العلماء .

آحدهما ـ أنها في الذين سبق لحم في علم الله أنهم أشقياء ، عياذا بالقه تعالى . والثاني ـ أن المراد أنهم كذلك ما داموا متلبسين بالسكفر ، فإن هدام لغه إلى الإيمان وأنابوا زال ذلك المانع . والأول أظهر والعلم عند الله تعالى به والفاء فى قوله : ﴿ فَلَنَ يَهِتَدُوا ﴾ لآن الفعل الذى بعد ﴿ لَنَ ﴾ لا يصلح أن يكون شرطاً لـ ﴿ إِنَ ﴾ ونحوها . والجزاء إذا لم يكن صالحاً ﴿ لآن ﴾ يكون شرطاً لـ ﴿ إِنَ ﴾ ونحوها – لزم اقترانه بالفاء ؛ كما عقده فى الخلاصة بقوله :

واقرن بفاحتها جواباً لو جمل شرطاً لإن أو غيرها لم ينجمل

وقوله فى هذه الآية السكريمة ﴿ إذا ﴾ جزاء وجواب ؛ فدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول صلى اقه عليه وسلم ، بمعنى أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبباً للاهتداء سبباً لانتفائه ؛ لأن المعنى : فلن بهتدوا إذا دعوتهم — ذكر هذا المعنى الزبخشرى ، وتبعه أبو حيان فى البحر . وهذا المهنى قد غلطا فيه خلق لا يحصى كثرة من البلاغيين وغيرهم .

وإيضاح ذلك \_ أن الزيخشرى هنا وأبا حيان ظنا أن قوله : ﴿ وَإِنْ تدعهم إلى الَّمدى فلن يهتدوا إذا أبدا ﴾ شرط وجزاء ، وأن الجزاء مرتب على الشرط كترتيب الجزاء على ما هو شرط فيه ؛ ولذا ظنا أن الجزاء الذي هو عدم الاهتداء الممبر عنه في الآية بقوله : ﴿ فَلَنْ يَهْتُدُوا ﴾ مرتب على الشرط الذي هو دعاؤه إياهم المعبر عنه في الآية بقوله : ﴿ وَإِنْ تَدْعَهُمُ إِلَىٰ الهدى) المشار إليه أيضاً بقوله ﴿ إذا ﴾ فصار دعاؤه إياهم سبب انتفاء اهتدائهم وهذا غلط ؛ لأن هذه الفضية الشرطية في هذه الآية الكريمة ليست شرطيةً. لزومية ، حتى يكون بين شرطها وجزائها ارتباط ، بل مي شرطية اتفاقية ، والشرطية الاتفافية لا ارتباط أصلا بين طرفيها ، فليس أحدهما سبباً في الآخر ، ولا ملزوماً ولا لازماً له ، كا لو قلت : إن كان الإنسان ناطقاً قالفِرس صاعل ــ فلا رط بين الطرفين ، لأن الجزاء في الاتفاقية له سبب آخرغير مذكور ، كقولك : لو لم يخفاله لم يعصه ، لان سبب انتفاء العصيان ليس هو عدم الحوف الذي هو الشرط ، بل هو شيء آخر غير مذكور ، وهو تعظم أقه حل وعلا ، وعبته المانعة من معصيته . وكذلك قوله هنا : ﴿ فَلَنَّ يهتدوا إذاً أبداً ﴾ سببه الحقيق غير مذكور معه فليس هو قوله «وإن تدعهم» كاظنه الرمخشرى وأبو حيان وغيرهما . بل سببه هو إرادة الله جل وعلا انتفاء الهندائهم على وفق ما سبق في علمه أزلا .

ونظير هذه الآية الكريمة في عدم الارتباط بين طرفي الشرطية قوله قمالى: ﴿ قُلُ لُو كُنْتُمْ فَى بِيُوتُمُكُمْ لِبُرْ الذِبْ كَتَبِ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مِضَاجِعِهِم ﴾ لأن سبب بروزهم إلى مضاجعهم شيء آخر غير مذكور في الآية ، وهو ما سبق في علم الله من أن بروزهم إليها لا محالة واقع ، وايس سببه كينوتهم في بيوتهم المذكورة في الآية . وكذلك قرله تمالى : ﴿ قُلُ لُو كَانَ البَحْرِ مَدَاداً لَمُكَاتُ رَبِي لَنَفَدُ البَحْرِ . . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات . وقد أوضحت الفرق بين الشرطية المزومية والشرطية الانفاقية في أرجوزتي في المنطق وشرحي لها في قولى :

مقدم الشرطية المتصله مهما تكن صحبة ذاك التالله لموجب قد اقتضاها كسبب فهى اللزومية ثم إن ذهب موجب الاصطحاب ذا بينهما فالاتفاقية عند العلما

ومثال الشرطية المتصلة اللزومية قراك : كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا ، لظهور التلازم بين العارفين ، ويكنى فى ذلك حصول مطلق اللازمية دون التلازم من الطرفين ، كقواك : كلما كان الشيء إنساناً كان حيوانا ، إذ لا يصدق عكسه .

فلو قلم : كلما كان الشيء حيواناً كان إنسانا لم يصدق ، لآن اللزوم في الحد الطرفين لايقتضى الملازمة في كليهما ، ومطلق اللزوم تسكون به الشرطية للزومية ، أما إذا عدم اللزوم من أصله بين طرفيها فهى اتفاقية ، ومثالها : كلم كان الإنسان ناطقاً كان الحمار ناهقاً . وبسبب عدم التنبه للفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية – ارتبك خلق كثير من النحويين والبلاغيين في الكلام على معنى « لو » لانهم أرادوا أن يجمعوا في الممنى بين قوالك : لو لم بخف اقت لوكانيك الشمس طالعة الكان النهار موجوداً ، وبين قوالك : لو لم بخف اقت لم يعصه ، مع أن الشرط سبب في الجزاء في الأولى ، لانها شرطية لزومية ،

ولا ربط بينهما فى الثانى لانها شرطية اتفاقية . ولا شك أن من أراد أن يجميع بين المفترتين ارتبك ، والعلم هند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وربك النفور ذو الرحمة ﴾ ﴿ آية Ao » .

ذكر جل وعلانى هذه الآية الكريمة : أنه غفور ، أى كثير المغفرة ، وأنه ذر الرحمة يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة ، ويرحم الحلائق في الدنيا .

وبين فى مواضع اخر: أن هذه المنفرة شاملة لجميع الدنوب بمشيئته جل وعلا إلا الشرك؛ كقوله: ﴿ إِنَّ الله لا يَنْفُر أَنْ يَشْرُكُ بِهُ وَيَنْفُرُ مَا دَنْ ذَلِكُ لَمْنَ يُشَاءُ ﴾ ، وقوله: ﴿ إِنْهُ مِنْ يَشْرُكُ بِالله فقد حرم الله عليه الجنة ﴾.

وبين فى موضع آخر : أن رحمته واسمة ، وأنه سيسكتبها للمتقين ؛ وهو قوله : ﴿ وَرَحْمَى وَسَمْتَ كُلُّ شَيْءً فَسَأَ كَتْبُهَا لَلَذَيْنَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزكاة .. ﴾ الآية .

وبين في مواضع أخر سعة مغفرته ورحمته : كقوله : ﴿ إِنْ رَبُّكُ وَاسْمُ المغفرة ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنْ الله يغفر الذنوب جيماً ﴾ ؛ ونحو ذلك من الآيات.

وبهن فى مواضع أخر أنه مع سعة رحمته ومغفرته — شديد العقاب ؟ كقوله : ﴿ وَإِنْ رَبِكَ لَدُو مَغْفَرَةَ لَلنَاسَ عَلَى ظَلْمُهُمْ وَإِنْ رَبِكَ لَشَدَيْدَالْمَقَابِ} وقوله : ﴿ نَبِيمُ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ نَبِيمُ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ نَبِيمُ عَبَدُ ذَلِكُ عَبِدُ ذَلِكُ عَبِدُ ذَلِكُ مِنْ الْآلِيمُ ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تمالى : ﴿ لُو يُؤَاخِذُهُم بِمَا كُسْبُوا لَعْجُلُ لَمْمُ الْمُذَابِ ﴾ ﴿ آيَةٍ ٨٠ ﴾ .

بين فى هذه الآية للـكريمة : أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من الذنوب كالحكفر والمعاصى لعجل لهم العذاب لشناعة ماير تـكبونه ، ولـكنه حلم لا يمجل بالمقوبة ؛ فهو يمهل ولا يهمل .

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر ؛كقوله: ﴿ وَلُو يُوَاخِذُ الله النَّاسِ يظلمهم ما ترك عليها من دابة ﴾ ، وقوله : ﴿ وَلُو يُوَاخِذُ الله النَّاسِ بِمَا كُسْبُوا ما ترك على ظهرها من دابة ﴾ وقد قدمنا هذا في سورة ﴿ النَّحْلِ ﴾ مستوفى .

قرله تعالى : ﴿ بِل لهم موعد ان يجدوا من دونه موثلًا ﴾ «آية ٥٨ » ·

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة ، أنه وإن لم يعجل لهم العذاب في الحال فليس غافلا عنهم ، ولا تاركاً هذا بهم ، بل هو تعالى جاعل لهم موحداً يعذبهم فيه ، لا يتأخر العذاب عنه ولا يتقدم .

وبين هذا في مواضع أخر ، كقوله في « النحل » : ﴿ وَلَوْ يَوْ الْحَدُ اللهُ النَّاسُ بِطَلَّهُم مَا تَرَكُ عَلَيها مِن دَابَةً وَلَكُن يُوْخُرُمْ إِلَى أَجِلُ مسمى فَإِذَا جَاءً أَجِلُمِم لا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقَدَمُونَ ﴾ ، وقوله في آخر سورة « فاطر » : ﴿ وَلُو يَوْ اَخَدُ اللهُ النَّاسُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةً وَلَكُن يُوْخُرُمُ إِلَى أَجِلُ مسمى فَإِذَا جَاءً أَجِلُهُم فَإِنْ اللَّهُ كَانَ بَعْبَادُهُ بِصِيرًا ﴾ ، وكقوله : ﴿ وَلُولًا أَجِلُ مسمى لِجَاءُمُ العَذَابِ . . ﴾ تشخص فيه الآبصار ﴾ ، وكقوله : ﴿ ولُولًا أَجِلُ مسمى لِجَاءُمُ العَذَابِ . . ﴾ الآبة .

وقد دلت آیات کثیرة علی أن الله لا یؤخر شیئاً عن وقته الذی هین له ولا یقدمه علیه ، کقرله : ﴿ وَلَنْ یُؤْخُرُ الله نَفْساً إِذْ جَاءً أَجَلُمُ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنْ أَجَلُ جَاءً أَجَلُمُ لَا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدُمُونِ ﴾ ، وقوله تمالى : ﴿ إِنْ أَجَلُ الله إِذَا جَاءً لا يُؤخُر . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ لَـكُلُ أَجَلُ كَتَابٍ ﴾ ، وقوله : ﴿ لَـكُلُ نَبْإِ مَسْتَقَرٍ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله في هذه الآية السكريمة : ﴿ إِنْ يَجْدُوا مِنْ دُونِهُ مُوثُلا ﴾ أى ملجأً يلجئون إليه فيعتصمون به من ذلك العذاب الجعول له الموعد المذكور . وهو اميم مكان ، من وأل يثل وألا ووؤلا بمنى لجأ . ومعلوم فى فن الصرف أن واوى الفاء مِنْ الثلاثي ينقاس مصدره المينى واسم مكانه وزمانه \_ على

المفعل بكسر العين كما هنا ، ما لم يكن معتل اللام فالقياس فيه الفتح كالمولى . والعرب تقول : لا وألت نفسه ، أى لا وجدت منجى تنجو به ، ومنه قول الشاهر :

لا وألت نفسك خليتها المامريين ولم تكلم وقال الاعشى :

وقد بحاذر منى ثم مايئل أى ما ينجو .

وأقوال المفسرين في و الموثل » راجمة إلى ما ذكرنا ، كفول بعضهم : موثلا محيصاً ، وقول بعضهم منجى . وقول بعضهم محرزاً ، إلى غيرذلك.فكله بمعنى ما ذكرنا .

وقوله تمالى : ﴿وَتَلَكَ القرى أَهَلَـكُنَاهُمُ لَمَا ظُلُبُواً وَجَعَلْنَالُمُلِسَكُمُمُ مُوعِدًا ﴾ ﴿ آيَةً ٥٠ ﴾ .

بين في هذه الآية الكريمة: أن القرى الماضية لما ظلمت بتكذيب الرسل والعناد واللجاج في الكفر والمعاصي أهلكهم الله بذنو بهم .

وهذا الإجمال فى تعبين هذه القرى وأسباب هلاكها ، وأنواع الهلاك التى وقعت بها - جاء مفصلا فى آيات أخر كشيرة ، كا جاء فى القرآن من قصة قرم نوح ، وقوم هود ، وقوم صالح ، وقوم شعبب ، وقوم موسى ، كما تقدم بعض تفاصيله . والقرى : جمع قرية هلى غير قياس ، لان جمع المنكسير على و فعل » - بعنم ففتح - لا ينقاس إلا فى جمع و فعلة » - بالعنم - اسما كفرفة و فعل » - بعنم ففتح - لا ينقاس إلا فى جمع و فعلة » - بالعنم - اسما كفرفة و فرية . أو و فعلى » إذا كانت أنى الافعل خاصة ، كالكبرى والكبر ، كما أشار لذلك فى الخلاصة بقوله :

وفعل جماً لفعلة عرف ونحو كبرى . . إلخ أى وأما فى غير ذلك فسباع يحفظ ولا يقاس عليه . وزاد فى التسهيل نرعا ثالثا ينقاس فيه « فعل » بضم ففتح ، وهو الفعلة بضمتين إن كان اسماً كجمعة وجمع . واسم الإشارة فى قوله : ﴿ وَتَلْكَالُقَرَى ﴾ [نما أشير به لهم لانهم يمرون عليها مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون ﴾ ، وقوله : ﴿ وَإِنَّهَا لِبُسِيلُمُ هُمَّ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَإِنَّهَا لَبُلَّمَا مُبِينَ ﴾ وقوله : ﴿ وَإِنَّهُمَا لَبُلَّمَا مُبِينَ ﴾ وقوله : ﴿ وَإِنَّهُمَا لَبُلَّمَا مُبِينَ ﴾

وقوله « وتلك » مبتدأ و «القرى » صفة له . أو عطف بيان . وقرله:

«أهلكناه» هو الحبر . و يجوزأن يكون الحبر هو «القرى» وجملة وأهلكناه»

في محل حال ، كقوله : ﴿ وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ﴾ . و يجوز أن يكون الوله : « و تلك » في محل نصب بفعل محذوف يفسره العامل المشتغل بالضمير، على حد قوله في الحلاصة :

إن مضمر اسم سابق فعلاشغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا

وقوله في هذه الآية الكربمة: (لمهلكهم موعدا) قرأه عامة السبعة ما عدا عاصماً بعنم الميم وفتح اللام على صيغة اسم المفعول وهو محتمل على هذه القراءة أن يكون مصدراً ميمياً ، أى جعلنا لإهلاكهم موعداً . وأن يكون اسم زمان ، أى وجعلنالوقت إهلاكهم وعداً . وقد تقر وفى فن الصرف أنكل فعل زاد ماضيه على ثلاثة أحرف مطلقاً فالقياس في مصدره الميمى واسم مكانه واسم زمانه \_ أن يكون الجميع بصيغة اسم المفعول . والمملك \_ بضم الميم من أهلك الرباعي . وقرأه حفص عن عاصم « لمهلكهم » بفتح الميم وكسر من أهلك الرباعي . وقرأه حفص عن عاصم « لمهلكمهم » بفتح الميم واللام معاً . والظاهر أنه على قراءة حفص اسم زمان ، أى وجعلنا لوقت هلاكهم موعداً ؛ لا نهمى المنه على بالفتح ومصادحه « يفعل » بالكسر كهلك بهلك ، وضرب بصرب ، ونزل ينزل \_ فالقياس في اسم مكانه وزمانه « المفعل » بالكسر . وفي مصدره الميمي المفعل بالفتح . تقول هذا مئانه و ما كن نزوله أو وقت نزوله ، وهذا « منزله » بفتح الزاى ؛

أأن ذكرتك الدار منزلها جمل بكيت فدمع المين منحدر سجل

فقوله « منزلها جمل » بالفتح ؛ أى نزول جمل إياما . وبه تعلم أنه على قراءة شعبة « لمهلكمم » بفتح الميم واللام أنه مصدر ميمى ؛ أى وجعلنا لهلاكهم موعداً . والموحد : الوقت المحدد لوقوع ذلك فيه .

## تنبيه

لفظة ﴿ لَمَا ﴾ ترد في القرآن و في كلام العرب على ثلاثة أنواع :

الأول ـ لما النافية الجازمة المصارع ؛ نحو قرله : ﴿ أَمْ حَسَبْمُ أَنْ تَدْخُلُوا الْجُنَةُ وَلَمَا يَاتُكُمُ مِثْلُ الذين خُلُوا مِن قَبْلُكُم ﴾ ، وقوله : ﴿ أَمْ حَسَبْمُ أَنْ تَدْخُلُوا الْجُنَةُ وَلَمَا يَعْلُمُ اللّهِ الذين جَاهَدُوا مَنْكُم . . ﴾ الآية . وهـذه حرف بلا خلاف ، وهي مختصة بالمصارع . والفوارق المعنوية بينها وبين لم النافية مذكورة في علم العربية ، وعمن أوضحها ابن هشام وغيره .

الثانى ـ أن تكون حرف استثناء بمدى إلا ؛ فتدخل على الجملة الاسمية ؛ كقوله تعالى : ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسُ لِمَا عَلَيْهَا حَافَظٌ ﴾ فى قراءة من شدد ﴿ لَمَا ﴾ أى ماكل نفس إلا عليها حافظ . ومن هذا النوع قول العرب : أنشدك الله لما فعلت ؛ أى ما أسألك إلا فعلك ؛ ومنه قول الراجر :

قالت له بالله ياذا البردين لما غنثت نفسا أو نفسين

فقولها « غنثت » بغين معجمة رنون مكسورة وثاء مثلثة مسنداً لتاء المخاطب. والمراد بقولها «غنث» تنفست فى الشرب ؛ كنت بذلك عن الجماع، تريد عدم متابمته لدلك ، وأن يتنفس بين ذلك . وهذا النوع حرف أيضاً بلا خلاف . و بعض أهل العلم يقول : إنه لغة هذيل .

الثالث \_ من أنواع « لما » هو النوع المختص بالماضى المقتضى جملتين ، توجد ثانيتهما عند وجود أولاهما ،كقوله : ﴿ لما ظلموا ﴾ أى لما ظلموا أهلكناه ، فما قبلها دليل ملى الجملة المحذوفة . وهذا النوع هو الغالب في

القرآن وفى كلام العرب. « ولما » هذه النى تفتضى ربط جملة بجملة اختاف فيها النحويون: هل هى حرف، أو اسم ، وخلافهم فيها مشهرر، وعن انتصر لأنها اسم ابن السراج والفارسى وابن جنى و فيره . وجواب « لما » هذه يكون فعلا ماضياً بلا خلاف ، كقوله تعالى : ﴿ فلما نجاكم إلى البر أعرضتم . . ﴾ الآية ، ويكون جملة اسمية مقرونة به إذا » الفجائية ، كقوله : ﴿ فلما نجاهم إلى البر إذا » المركون » ، أو مقرونة بالفاء كقوله : ﴿ فلما نجاهم إلى البر فنهم مقتصد . . ﴾ الآية ، ويكون جوابها فعلا مضارعا كما قاله ابن عصفور ؛ كقوله : ﴿ فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا فى قوم لوط . . ﴾ الآية . وبعض ماذكر نا لا يخلو من مناقشة عند علماء العربية ، ولكنه هو الظاهر .

هذه الأاواع الثلاثة ، هي التي تأتي لهـا ﴿ لمـا ﴾ في القرآن وفي كلام العرب.

أما و لما ، المتركبة من كلمات أو كلمتين — فليست من و لما ، التي كلامنا فيها ، لانها غيرها ؛ فالمركبة من كلمات كقول بعض المفسرين في معنى أوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَلا لما ليوفينهم ربك ﴾ في قراءة ابن عامر وحرة وحفص عن عاصم بتشديد نون ﴿ إِنْ » وميم ﴿ لما » على قول من زعم أن الأصل على هذه القراءة : لمن ما بمن التبعيضية ، وما بمعنى من ، أى وإن كلا لمن جملة ما يوفيهم ربك أعمالم ، فأبدلت نون » من » ميما وأدغمت في ما ، فلما كثرت الميمات حذفت الأولى فصار لما . وعلى هذا القول فـ « لما » مركبة من ثلاث كلمات : الأولى الحرف الذي هو اللام ، والثانية من ، والثالثة ما ، وهذا القول وإن قال به بعض أهل العلم — لا يخنى ضعفه وبعده ، وأنه لا يجوز حمل القرآن عليه . وقسدنا مطلق التمثيل لـ ﴿ لما » المركبة من كلمات على قول من قال بذلك . وأما المركبة من كلمتين فكقول الشاعر :

لما رأيت أبا يزبد مقائلا أدع القتال وأشهد الحيجاء لان قوله « لمساء في هذا البيت ، مركبة من «لن» النافية الناصبة للمضارع و « ما » المصدرية الظرفية ، أى لن أدع القتال ما رأيت أبا يزبد مقاتلا ، أى مدة رؤيتي له مقاتلا .

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلْمُا بَحْمَعُ بِينِهُمَا نَسْيَا حُوتُهُمَا ﴾ ﴿ آيَةٍ ٢٠ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن موسى وفتاه نسيا حوتهما للما بلغا بجمع البحرين، ولكنه تعالى أوضح أن النسيان واقع من نتى موسى، لآنه هو الذى كان تحت يده الحوت ، وهو الذى نسيه . وإنما أسند النسيان إليهما ، لآن إطلاق المجموع مراداً بعضه – أسلوب عربى كثير في القرآن وفي كلام العرب . وقد أرضحنا أن من أظهر أدلته قراءة حزة والكسائي فإن قتلوا فإن قتلوا عملكم فافتلوه ) من القتل في الفعلين لا من القتال ، أى فإن قتلوا بمضكم فليقتلهم بعضكم الآخر . والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى موسى دون موسى قوله تعالى عنهما : ﴿ فلما جارزا قال لفتاه آتنا غداء فا لقد لقينا من سفر فا هذا نصبا . قال أرأيت إذ أرينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره . . ) الآية ، لآن أول موسى : واحد . وقد صرح فتاه : بأنه نسيه بقوله : ﴿ فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه واحد . وقد صرح فتاه : بأنه نسيه بقوله : ﴿ فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ﴾ الآية .

وقوله فى هذه الآية السكريمة : ﴿ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانَ ﴾ دليل على أَنْ النَّسِيانَ مِنْ الشَّيْطَانَ ﴾ دليل على أَنْ النَّسِيانَ مِنْ الشَّيْطَانَ مِنْ الشَّيْطَانَ مَنْ الشَّيْطَانَ فَلَا تَقْمَدُ بَمِدُ الدّكرى مِنْ القوم الظَّالِمِينَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ استحودُ عليهم الشَّيْطَانَ فَأَنْسَامُ ذَكَرَ اللَّهِ . ﴾ الآية .

وفتى موسى هو يوشع بن نون . والصمير فى قوله تعالى : ﴿ بحم بينهما ﴾ عائد إلى « البحرين » المذكورين فى قوله تعالى : ﴿ لَا أَبْرِحَ حَتَى البَلْغُ بَحْمِعُ البَحْرِينِ .. ﴾ الآية . والمجمع : اسم مكان على القياس ، أى مكان اجتماعهما .

والعلماء بختلفون في تعبين و البحرين ، المذكورين . فذهب أكثرهم

إلى أنهما بحر فارس بما يلي المشرق ، وبحر الروم بما يلي المغرب . وقال محمد ابن كعب القرظي : و بحم البحرين » عند طنجة في أقمى بلاد المغرب . وروى ابن أبي حاتم من طريق السدى قال : هما السكر والرأس حيث يصبان فى البحر . وقال ابن عطية : ﴿ يَجْمِعِ البحرينِ ﴾ ذراع في أرض فارس من جهة أذربيجان ، يخرج من البحر الحيط من شماله إلى جنوبه ، وطرفيه عما بلي بر الشام . وقبل : مما بحر الأردن والقلزم . وعن ابن المبارك قال : قال بعضهم بحر أرمينية . وهن أبي بن كعب قال بي بإفريقية . إلى غير ذلك من الأقوال . ومعلوم أن تعيين ﴿ البحرين ﴾ من النوع الذي قدمنا أنه لا دايل عليه من كتاب ولا سنة ، وليس في معرفته فائدة ، فالبحث عنه تعب لا طائل تحته ، وليس عليه دليل يجب الرجوع إليه . وزعم بعض الملاحدة الكفرة المعاصرين : أن موسى لم يسافر إلى بحمع بحرين ، بدعوى أنه لم يعرف ذلك في تاريخه - زعم في غاية الـكذب والبطلان . ويكني في القطع بذلك أنه مناقض لقوله تعالى : ﴿ فلما بلغا بجمع بينهما . . ﴾ الآية ، مع التصريح بأنه سفر فيه مشقة وتعب ، وذلك لا يكون إلا في بعيد السفر ، ولذا قال تعالى عن موسى: ﴿ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ﴾ . ومعلوم أن ما ناتض القرآن فهو باطل ، لأن نقيض الحق باطل بإجماع العقلاء لاستحالة صدق النقيضين مماً .

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ﴿ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانَ ﴾ قرأه عامة القراء ما عدا حفصًا ﴿ أَنْسَانِيهِ ﴾ بكسر الهاء · وقرأه حفص عن عاصم ﴿ أَنْسَانِيهِ ﴾ بضم الهاء .

قوله تعالى: ﴿ فُوجِدًا عَبِدًا مِن عَبَادُنَا آتَيْنَاهُ رَحَةً مِن عَنْدُنَا وَعَلَمْنَاهُ مِنَ لِدُنَا عَلَما ﴾ ﴿ آية ٣٠﴾ .

 هما رحمة النبوة وعلمها ، أو رحمة الولاية وحلمها . والعلماء مختلفون فى الخضر : هل هو نبى ، أو رسول ، أو ولى ؛ كما قال الراجز :

واختلفت في خضر أهل المقول قيال نبي أو ولى أو رسول

وقيل ملك . واسكنه يفهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة المذكورة هنا رحمة نبوة . وأن هذا العلم اللدنى علم وحى ، مع العلم بأن فى الاستدلال بها على ذلك مناقشات معروفة عند العلماء .

اعلم أولا — أن الرحمة تسكر ر إطلافها على النبوة فى القرآن . وكذلك المملم المؤتى من الله تسكر ر إطلاقه فيه على علم الوحى . فن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى فى و الزخرف » : ﴿ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . أهم يقسمون رحمة ربك .. ﴾ الآية . أى نبوته حتى يتحكموا فى إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين . وقوله تعالى فى سورة والدخان » : ﴿ فيها يفرق كل أمر حكيم . أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك .. ﴾ الآية ، ومن إطلاق إيتاء العلم على يلتى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك .. ﴾ الآية . ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله تعالى : ﴿ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فصل الله عليك عظيما ﴾ ، وقوله : ﴿ وإنه لاو علم لما علمناه .. ﴾ الآية ،

ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدنى أعم من كون ذلك عن طريق النبوة رغيرها . والاستدلال بالاهم على الاخص فيه أن وجود الاعم لا يستلزم وجود الاخص كاهو معروف . ومن أظهر الادلة فى أن الرحمة والعلم اللدنى اللذين امتن ألله بهما على عبده الحمضر عن طريق النبوة والوحى قوله تعالى عنه : ﴿ وما فعلته عن أمراقه جل وعلا . وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحى، إذ لاطريق تعرف بها أو امراقه و نواهيه إلا الوحى من الله جل وعلا . وكريب الله عن المراقة و تعبيب سفن الناس بخرقها . لأن

المدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحى من الله تَمَالَى . وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوَّحي في قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أنذركم بالوحي ﴾ و ﴿ إنما ﴾ صيغة حصر . فإن قبل : قد يكون ذلك عن طريق الإلمام ؟ فالجواب — أن المقرر في الأصول أن الإلحام من الأواياء لا يبيوز الاستدلال به على شيء ، لعدم العصمة ، وعدم الدايل على الاستدلال به . بل ولوجود الدايل على عدم جواز الاستدلال به ، وما يزعمه بعض المتصونة من جواز العمل بالإلحام في حق الملهم دون غيره ، وما يزحمه بعض الجبرية أيضاً من الاحتجاج بالإلهام في حَقّ الملهم وغيره جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى : ﴿ فَن يُرِدُ إِنَّهُ أَنْ يَهِدِيهُ يُشْرَحُ صَدْرُهُ المرسلام ﴾، وبخبر ﴿ إنقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ﴾ كله باطل لا يمولَ عليه ، لعدم اعتضاده بدليل . وغير المعصوم لا ثقة بخواطره ، لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان . وقد خنت الحداية في اتباع الشرح ، ولم تضمن في اتباع الحواطر والإلمامات . والإلمام في الاصطلاح: إيفاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة عقلية ، يختص الله به من يشاء من خلقه . أما ما يلهمه الانبياء بما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلحام **غيره ، لانهم معصومون بخلاف غيره . قال في مراق المعود في كـتـاب** الاستدلال.

وينبذ الإلمِام بالعراء أعنى به إلمام الأولياء وقدرآه بعض من تصوفا وعصمة النبي توجب اقتفا

وبالجملة ، فلا يخنى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق نعرف بها أوامر الله و نواهيه ، وما يتقرب إليه به من فعل وترك \_ إلا هن طريق الوحى . فمن ادعى أنه غنى فى الوصول إلى ما يرضى ربه عن الرسل ، وما جاءرا به ولو فى مسألة واحدة \_ فلاشك فى زندقته . والآيات والآحاديث الدالة على هذا لا تحصى ، قال تعالى : ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ ولم يقل حتى نلق فى القلوب إلهاماً . وقال تعالى : ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين

لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ . وقال : «ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالو ا ربنالو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيانك . ) الآية . والآيات والآحاديث بمثل هذا كثيرة جداً . وقد بينا طرفاً من ذلك في صورة « ني إسرائيل » في المكلام على قرله : ﴿ وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا ﴾ . وبذلك تعلم أن ما يدهيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لم ولاشياخهم طريقاً باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة الظاهر الشرع ، كخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى \_ زندقة ؛ وذريعة إلى الانحلال بالمكلية من دين الإسلام ، بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهر ه .

قال القرطى رحمه الله في تفسيره ما نصه: قال شيخنا الإمام أبوالمباس : ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الاحكام الشرعية فقالوا: هذه الاحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الانبياء والعامة. وأما الارلياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص ؛ بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم . ويحكم عايهم بما يغلب عايهم من خواطرهم . وقالواً : وذلك لصفاء تلومهم عن إلا كدار ، وخلوها عن الاخيار ، فتتجلى لهم العلوم الإلهية ، والحفّائق الربانية ، فيقفون على أسرار الـكاثنات ، ويعلمون أحكام الجزئيات ، فيستغنون بها عن أحكام الشرائعااـكليات ،كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم عماكان هند موسى من تلك الفهوم . وقد جاء فيها ينقلون ﴿ استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ﴾ . قال شيخنا رضى الله عنه : وهذا القول زندقة وكفر ، يقتل قائله ولا يستناب. لأنه إنكار ما علم من اشرائع ، فإن الله تعالى قد أجرى سنته ، وأنفذحكمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه ، وهم المبلغون حنه رسالتم وكلامه ، المبينون شرائعه وأحكامه ، اختارم لذلك وخصهم بما هنالك ، كما قال تعالى : ﴿ الله يصطنى من الملائدكة رسلاً ومن الناس إن الله سميع بصير ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ الله أعلم حيث يجمل رسالته ﴾ وقال تعمال :

(كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) ، إلى فير ذالك من الآيات ، وعلى الجلة ، فقد حصل العلم القطعى واليقين العنرورى ، واجتماع السلف والحلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التى هى واجعة إلى أمره ونهيه ، ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل . فن قالى إن هناك طريقاً أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل حيث يستغنى عن الرسل فم فو قول فهو كافريقتل ولا يستتاب ، ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب . ثم هو قول بإنبات أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ؛ الذى قد جعله الله عانم أنبيائه ورسله ، فلا نبى بعده ولا وسول .

وبيان ذلك \_ أن من قال: يأخذ عن قلبه ؛ وأن ما يقع فيه حكم الله تمالى ، وأنه يعمل بمقتضاه ، وأنه ولا يحتاج مع ذلك إلى كتأب ولا سنة -فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة ، فإن هـذا نحو ما قاله صلى الله عليه وسلم : « إن روح القدس نفث في روعي · · » الحديث . انتهى من تفسير القرطي. وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يستتاب هو مذهب مالك رمن وانقه ، وقد بينا أنوال العلماء في ذلك وأداتهم ، ومايرجمه الدليل في كتابنا ( دفع إيهام الاضطراب من آيات الكتاب) في سورة « آل حمران » . وما يستدل به بعض الجملة عن يدعى التصوف على اعتبار الإلهام من ظواهر بعض النصوص كحديث واستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك ، ــ لادايل فيه البتة على احتبار الإلحام : لأنه لم يقل أحد بمن يعتمد به أن المفتى الذي تتلقى الاحكام الشرعية من قبله القلب ، بل مني الحديث : التحذير منالشبه ، لأن الحرام بين والحلال بين ، وبينهما أمور مشتبهة لايعلمها كل الناس. فقد يفتيك المفتى بحلية . شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون حراماً ، وذلك باستناد إلى الشرع ، فإن قلب المؤمن لا يطمئت لما فيه الشبهة ، والحديث ، كقوله « دع ما يريبك إلى يريبك » ، وقوله صلى أقه عليه وسلم . • البرحسن الحلق ، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ، رواه مسلمين حديث النواس بن مهمان رضي ألله عنه ، وحديث ( ۱۱ — أضواء البيان ج ٤ )

وابصة بن معبد رضى اقد عنه المشار إليه قال: أنيت رسول اقد صلى أقد عليه وسلم فقال: وجشت تسأل عن البريم؟ قلت نعم: قال: واستفت قلبك والبر ما اطمأنت إليه القلب. والإثم ماحاك فى النفس وتردد فى الصدر وإن أفتساك الناس وأفتوك، قال النووى فى (رياض الصالحين): حديث حسن، رواه أحمد والدارى فى مسنديهما. ولا شك أن المراد بهذا الحديث ونحوه الحث على الورع وترك الشبهات، فلو النبست مئلا ميتة بمذكاة، أو امرأة عرم بأجنبية ، وأفتساك بعض المفتيز بحلية إحداهما لاحتهال أن تكون هى المبتة أو الآخت، فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هى المبتة أو الآخت، فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هى المبتة أو الآخت، وأن ترك الحرام والاستهراء المدين والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع، ولا نشرح له ، لاحتمال الوقوع فى الحرام فيه كا ترى . وكل ذلك مستند لنصوص الشرح لا للالحام.

وعا يدل على ما ذكر نا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم بالخير والدين والصلاح ـ قول الشيخ أبى القاسم الجنيد بن محد بن الجنيد الحزاز القوار يرى رحمه ألله : (مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة) ، نقله عنه غير واحد عن ترجمه رحمه ألله ، كابن كثير وابن خلكان وغيرهما . ولا شك أن كلامه المذكور هو الحق، فلا أمر ولا نهى إلا على ألسنة الرسل هليهم الصلاة والسلام . وبهدذا كله تعلم ـ أن قتل الحضر المغلام ، وخرقه المسفينة ، وقرله « وما فعلت عن أمرى » دليل ظاهر على نبوته . وحزا الفخر الرازى في تفسيره القول بنبوته أمرى » دليل ظاهر على نبوته . وحزا الفخر الرازى في تفسيره القول بنبوته للا كثرين ، وعما يستأنس به المقول بنبوته تواضع موسى عليه الصلاة والصلام له في قوله : ﴿ هل أ تبعك على أن تعلني بما علمت رشدا ﴾ ، وقوله : ﴿ هل أ تبعك على أن تعلني بما علمت رشدا ﴾ ، وقوله : ﴿ وكيف تصبر على مالم تحط به خبراً ﴾ .

## مسألة

امل أن العلماء اختلفوا في الجمعر: هل هو حي إلى الآن ، أو هو غير حي ، بل بمن مات فيا مضى من الزمان ؟ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه حي ، وأنه شرب من عين تسمى حين الحياة . وبمن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره ، والنووى في شرح مسلم وغيره ، وابن الصلاح ، والنقاش وغيره . قال ابن عطية : وأطنب النقاش له هذا المدنى ، يمنى حياة الخضر وبقاءه إلى يرم القيامة . وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن حلى بن وبقاءه إلى يرم القيامة . وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن حلى بن في طالب وغيره ، وكلم الا تقوم على ساق – انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره .

وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحصر. ودعوام أنه يحج هو وإلياسكل سنة ، ويروون عنهما بعض الادعية ؛كل ذلك معروف. ومستند القائلين بذلك ضعيف جدا ، لأن غالبه حكايات عن بعض من يظن به الصلاح . ومنامات وأحاديث مرفوعة عن أنس وغيره ، وكلها ضعيف لا تقوم به حجة .

ومن أقواه عند القائلين به — آثار التعزية حين توفى النبي صلى الله عليه وسلم . وقد ذكر ابن هبد البر في تمهيده هن على رضى الله هنه قال : لما توفى النبي صلى الله عايه وسلم وسجى بثوب هتف ها تف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه : السلام عليسكم ورحمة الله وبركانه . السلام عليسكم أهل البيت (كل نفس ذائقة الموت . .) الآية . إن في الله خلفاً من كل هالك ، وعوضاً من كل تالف ، وهزاء من كل مصيبة — فبالله فتقوا ، ولياه فارجو ، فإن المصاب من حرم النواب . فسكانوا يرون أنه الخصر عليه واياه فارجو ، فإن المصاب من حرم النواب . فسكانوا يرون أنه الخصر عليه السلام ؛ يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، انتهى بواسطة نقل الفرطبي في تفسيره .

قال مقيده هفا الله عنه : والاستدلال على حياة الخضر بآثار التعزية كهذا

## الآثر الذي ذكر نا آنفا ـ مردود من وجهين :

الأول ـ أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح . قال ابن كـ ثبير فى تفسيره : وحكى النووى وغيره فى بقاء الخضر إلى الآن ، ثم إلى يوم القبامة قواين ، ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه . وذكروا فى ذلك حكايات عن السلف وغيرهم . وجاء ذكره فى بعض الاحاديث ، ولا يصح شىء من ذلك. وأشهر هاحديث التمزية وإسناده ضعيف ؛ أه . منه .

الثانى ـ أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقلا ولا شرعاً ولا عرفاناً أن يكون ذلك المعزى هو الخضر ؛ بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤه في الجن ؛ لأن الجن هم الذين قال الله فيهم : ﴿ إِنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ﴾ . ودعرى أن ذلك المعزى هو المخضر تحمكم بلا دليل . وقولهم : كانوا يرون أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها ؛ لاحتمال أن يخطئوا في ظنهم ، ولا يدل ذلك على إجماع شرعى معصوم ، ولا متمسك لهم في دعواهم أنه الخضر كما ترى .

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لى رجحانه بالدليل في دنه المسألة أن الخضر ليس مجي بل توفى ، وذلك لعدة أدلة:

الأول ـ ظاهر عموم قوله تعالى: ﴿ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ﴾ ، فقوله ﴿ لبشر ﴾ نكرة فى سياق الذفى فهى تعم كل بشر من فيلزم من ذلك أفى الحلد عن كل بشر من قبله ، والحضر بشر من قبله ، فلوكان شرب من عين الحياة وصار حياً خالداً إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل فذلك البشر الذى هو الحضر من قبله الحلد .

الثانى \_ قوله صلى الله عليه وسلم: « اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا نعبد فى الأرض » فقد قال مسلم فى صحيحه : حدثنا هنادبن السرى ، حدثنا ابن المبارك عن حكرمة بن عمار ، حدثنى سماك الحننى قال : سممت أبن عباس يقول : حدثنى عمر بن الحطاب قال : لما كان يوم بدر \_ (ح)

وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له ، حدثنا عمر بن يونس الحنني ، حدثنا عكرمة بن عمار ، حدثني أبو زميل هو زميل الحنني ، حدثني عبد الله أبن عباس قال : حد ثني حمر بن الخطاب قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشروجلا؛ فاستقبل الذي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجمل يهتف بربه: «اللهم أنجز لى مارعدتني . اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لانعبد في الارض » فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن عن منكبيه ؛ فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا ني الله ! كفاك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ إِذْ تَسْتَغْيَثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابُ لَـكُمْ أَنِّي مُدَكُمُ بِأَلْفُ مَن الملائك مردفين ﴾ فأمده اقه بالملائك . . الحديث . وعمل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لانعبد في الارض ﴾ فعل في سياق النفي فهو بمعني : لا تقع عبادة للكن الارض ، لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين، وعن مصدر ونسبة وزمن هندكثير من البلاغيين . فالمصدركامن في مفهومه إجماعاً ، فيتسلط عليه النني فيؤول إلى النسكرة في سياق النني ، وهي عن صبغ العموم كما تقدم إيضاحه في سورة « بني إسرائيل » وإلى كون الفعل في سياق النني والشرط من صيغ العموم أشار في مراقي السعود بقوله عاطفاً على ما يفيد العموم:

ونحولا شربت أو إن شربا وانفقوا إن مصدر قد جلبا

فإذا علمت أن معنى قوله صلى الله علميه وسلم : ﴿ إِن تَهْلُكُ هَذَهُ الْعَصَابَةُ لا تعبد في الآرض » أي لا تقع عبادة لك في الآرض .

فَاعَلَمُ أَنْ ذَلِكُ النَّنَى يَشْمَلُ بَعْمُومُهُ وَجُودُ الْحُضَرُ حَيًّا فَى الْأَرْضُ ، لانه على تقدير وجوده حيا في الارض فإن الله يعبد في الارض ، ولو على فرض هلاك تلك المصابة من أهل الإسلام ؛ لآن الحضر ما دام حياً فهو يعبد الله في الآرض. وقال البخارى في صحيحه : حدثنى محمد بن عبدالله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا عالد عن حكرمة عن ابن عباس قال : قال النبي صلى اقه عايه وسلم يوم بدر : « اللهم أنشدك عهدك ووعدك . اللهم إن شمت لم تعبد في الآرض في أخذ أبو بكر بيده فقال : حسبك ا فخرج وهو يقول : هميزم الجمع ويولون الدبر » ؛ فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : «اللهم إن شمت لم تعبد في الآرض ، فيرجم معناه إلى الرواية التي ذكر نا عن مسلم في الإسلام لم تعبد في الآرض ، فيرجم معناه إلى الرواية التي ذكر نا عن مسلم في الحديث عن حديث عمر بن الحطاب رضى الله عنه ، وقد بينا وجه الاستدلال بالحديث عن وقاة الخضر .

الثالث ـ إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه على رأس مائة سنة من اللبلة التي تـكلم فيها بالحديث لم يبق على وجه الارض أحد بمن هو عليها نلك الليلة ؟ فلوكان الخضر حياً في الارض لما تأخر بعد المائة المذكورة ، قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في محيحه : حدثنا محمد بن رافع ، وعبد بن حيد ، قال محمد بن رافع : حدثناً ، وقال عبد : أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر عن الزهرى ، أُخْبِرَنَى سَالَمُ بن عبد الله وأبو بكر بن سلمان : أن عبد الله بن عمر قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته ؛ فلما سلم قام فقال: ﴿ أَرَايَتُ كُمْ لِيلَتُ كُمْ هَذَهُ مَ فَإِنْ عَلَى رَأْسُ مَانَهُ سَنَّةً مَنَّهَا لا يَبْق عن هو على ظهرها أحد ۽ . قال ابن عمر : فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى اقه عليه وسلم تلك فيها يتحدثون منهذه الأحاديث من مائة سنة. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لَا يَبَقُّ بَمَنَ هُوَ ٱلْيُومُ عَلَى ظَهُمُ الْآرَضَ أحد ، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن . حدثني عبد الله بن عبد الرحن الدادى ، أخبرنا أبو كيان أخبرنا شعيب ، ورواه الليث عن عبد الرحن بن خاله بن مسافر ، كلاهما عن الزهرى بإسناد معمر كثل حديثه ، حدثني هرون ابن هبد الله ، وحجاج بن الشاعر قالا : حدثنــا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج : أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت الذي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر : وتسألونى هن الساعة وإنما علمها هند الله ، وأفسم بالله ما على الارضمن نفس منفوسة تأتى عليها مائة سنة و حدثنيه محمد بن حاتم ، حدثنا محمد ابن بكر ، أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد ولم يذكر وقبل موته بشهر » .

حدثني يحي بن حبيب ، ومحمد بن عبد الأعلى ، كلاهما عن المعتمر قال ابن حبيب ، حدثنا معتمر بن سليمان ، قال : سمعت أبي حدثنا أبو نضرة عن جار بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك قبل موته بشهر أو نحو ذلك : د ما من نفس منفوسة اليوم تأتى عايمًا مائة سنة وهي حية يومئذ، وعن عبد الرحن صاحب السقاية ، عن جابر بن عبد الله عن الذي صلى الله عايه وسلم بمثل ذلك . وفسرها عبدالرحن قال : نقص العمر . حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبر ناسلمان التيمي بالإسنادين جميعاً مثله. حدثنا ابن نمير ، حدثنا أبو خالد عن داود وآللفظ له (ح) وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، حدثنا سلمان بن حيان عن دارد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : لما رجع الذي صلى الله عليه وسلم من تبوك سألوه عن الساعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاناتي مائة وعلى الارض نفس منفوسة اليوم» حدثني إسحاق ابن منصور ، أخبرنا أبو الوليد ، أخبرنا أبو عوانة عن حصين عن سالم عن جابر بن عبد ألله قال : قال النبي صلى ألله عليه وسلم : «ما من نفس منفوسة تبلغ مائة سنة ، فقال سألم : تذاكر نا ذلك عنده : إما هي كل نفس مخلوقة يومئذً ـ اه منه بلفظه .

فهذا الحديث الصحيح الذي رواه هن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ، وجابر ، وأبو سعيد ــ فيه تصريح النبي صلى الله عايه وسلم بأنه لا تبقى نفس منفوسة حية على وجه الارض بعد مائة سنة . فقوله ، نفس منفوسة ، ونحوها من الالفاظ في روايات الحديث ندكرة في سياق النبي فهي تعم كل نفس علوقة على الارض . ولاشك أن ذلك العدوم بمقتضى اللفظ بشمل الخضر ، لائه نفس منفوسة على الارض . وقال البخاري في صحيحه : حدثنا أبوالهان ،

أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: حدثنى سالم بن عبد الله بن حمر ، وأبو بكر ابن أبى حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى الذى صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فى آخر حياته ، فلما سلم قام الذى صلى الله عليه وسلم فقال: «أرأيتكم للمشاء فى آخر حياته ، فإن رأس مائة لا يبقى بمن هو اليوم على ظهر الارض أحد » فوهل الناس فى مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الاحاديث عن مائة سنة : وإنما قال النبى صلى الله عليه وسلم: « لا يبقى بمن هو اليوم على ظهر الارض » يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن ـ انتهى منه بلفظه ، وقد بينا وجه دلالته على المراد قريباً .

الرابع ـ أن الخضر لو كان حياً إلى زمن النبي صلى الله عايه وسلم المكان من أتباعه ، ولنصره وقاتل معه ، لانه مبدوث إلى جميع الثقلين الإنس والجن. والآيات الدالة على عوم رسالته كثيرة جداً ، كة وله تعالى : ﴿ قل يأيها الناس إلى رسول الله إليكم جميعاً ﴾ ، وقوله : ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيراً ﴾ ، وقوله تعمالى : ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس ﴾ ويوضح هذا أنه تعالى بين في سورة ﴿ آل عمران ﴾ : أنه أخذ على جميع النبيين الميثاق المؤكد أنهم إن جاء م نبينا صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به وينصروه ، وذلك في قوله : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق النبيين لما آتيت كم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لنؤمنن به ولتنصر نه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أفر ونا قل فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فن تولى بعد ذلك فاوائك م الفاسقون ﴾ .

وهذه الآية السكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم ، كما قاله ابن العباس وغيره ــ فالآمر واضح . وعلى أنها عامة فهو صلى الله عليه وسلم يدخل في عمومها دخولا أولياً ؛ فلو كان الخضر حياً فى رّمنه لجاءه ونصره وقاتل تحت رايته . وبما يوضح أنه لا يدركه نبى إلا اتبمه ما رواه الإمام أحد وابن أبى شيبة والبزار من حديث جابر رضى الله عنه : أن حمر رضى الله عنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض

أهل الكتاب فقرأه عليه فدصب وقال: «لقد جنتكم بها بيضاء نفية لاتسألوهم عن شيء فيخبر وكم بحق فتكذبوا به ، أو بباطل فتصدقوا به . والذي نفسي بيده ، لو أن موسي كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني اله قال ابن حجر في الفتح: ورجاله مو ثوقون ، إلا أن في مجالد ضعفاً . وقال الحافظ ابن كثير رحمه أنته في تاريخه بعد أن ساق آية «آل عران » المذكورة آنفاً مستدلا بها على أن الحضر لو كان حياً لجاء الذي صلى اقد عليه وسلم و نصره - ما نصه : قال ابن عباس رضى الله عنهما : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميشاق الذ بعث محمد على الله عليه وسلم وهو حي ليؤمن به ولينصر نه ، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق الذ بعث محمد حلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمن به وينصرونه - فكره البخاري عنه .

فالخضر إن كان نبياً أو ولياً فقد دخل فى هذا الميثاق ؛ فلو كان حياً فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لـكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه ، يؤيمن بما أنزل الله عليه ، وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه ؛ لآنه إن كان ولياً فالصديق أفضل منه . وإن كان نبياً فوسى أفضل منه .

وقد روى الإمام أحمد فى مسنده : حدثما شريح بن النمان ، حدثنا هشيم أنبأنا بجالد عن الشعى عن جابربن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « والذى نفسى بيده ، لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعنى » وهذا الذى يقطع به ويعلم من الدين علم العشرورة .

وقد دلت هذه الآية الكريمة : أن الآنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكافون فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا كلهم أتباعا له وتحت أرامره ، وفى عموم شرعه . كما أن صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع بهم الإسراء رفع فوقهم كلهم ، ولما هبطوا معه إلى بيع المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر الله أن يؤمهم ؛ فصلى بهم فى محل ولايتهم وداد إقامتهم . فعل على أنه الإمام الآعظم ، والرسول الحاتم المبجل المقدم ـ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمين .

فإذا علم هذا ، وهو معلوم عند كل مؤمن \_ علم أنه لو كان الخضر حياً .
لكان من جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وبمن يقتدى بشرعه لا يسمه إلا ذلك . هذا عبسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل فى آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة ، لا يخرج منها ولا يحيد عنها ، وهو أحد أولى العزم الحسة المرسلين ، وعائم أنبياء بنى إسرائيل . والمعلوم أن الخمس لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه \_ أنه اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم واحد ، ولم يشهد معه قتالا فى مشهد من المصاهد . وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوق فيا دعا به ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كفره : « اللهم إن تهاك هدنه العصابة لا تعبد بعدها فى الأرض » وتملك كفره : « اللهم إن تهاك هدنه المصابة لا تعبد بعدها فى الأرض » وتملك عليه السلام ، كا قال حسان بن ثابت فى قصيدة له فى بيت يقال بأنه أفخر بيت قالته العرب :

## وببئر بدر إذيرد وجوهم جبريل تحت لوائنا ومحمد

فلو كان الحصر حيا لكان وقوفه تحتهده الراية أشرف مقاماته ، وأعظم غرواته . قال القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلى : سئل بعض أصحابنا عن الحضر هلمات ؟ فقال : ندم . قال : وبلغنى مثل هذا عن أبى طاهر ابن العبادى قال : وكان يحتج بأنه لو كان حيا لجاء إلى رسول اقه صلى اقه عليه وسلم \_ نقله ابن الجوزى فى العجالة . فإن قيل : فهل يقال إنه كان حاضراً فى هذه المواطن كلها ولكن لم يكن أحد يراه ؟ فالجواب أن الأصل عدم هذا الاحتمال البديد الذى يلزم منه تخصيص العمو مات بمجر د التوهمات . ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء ؟ وظهوره أعظم لاجره ، وأهلى فى مرتبته ، وأظهر لم مجزته . ثم لو كان باقيا بعده لكان تبليغه عن رسول الله صلى اقه عليه وسلم لمعجزته . ثم لو كان باقيا بعده لكان تبليغه عن رسول الله صلى اقه عليه وسلم الأحاديث النبوية ، والآيات القرآنية ، وإنكاره لما وقع من الآحاديث المكذوبة ، والروايات المقلوبة ، والآراء البدعية ، والأهواء العصبية ،

وقتاله مع المسلمين فى غزواتهم ، وشهوده جمعهم وجماعاتهم ، ونفعه إياهم ، ودفعه المسلمين فى غزواتهم ، وتسديده العلماء والحسكام ، وتقريره الآدلة والاحكام ــ أفضل بما يقال من كونه في الامصار ، وجوبه النبانى والانطار ، واجتهامه بمباد لا تعرف أحوال كثير منهم ، وجعله كالنقيب المترجم عنهم ؟ !

وهذا الذى ذكرته لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم ، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . انتهى من البداية والنهاية لابن كثير وحمه الله تعالى ·

فتحصل أن الاحاديث المرفوعة التي تدل على وجود الحضر حيا بافيا لم يثبت منها شيء . وأنه قد دات الادلة المذكورة علىوفاته ،كما قدمنا إيضاحه .

وبمن بين ضعف الاحاديث الدالة على حياة الحضر ، وبقائه ـ ابن كشير في تاريخه وتفسيره . وبين كشيراً من أوجه ضعفها ابن حجر في الإصابة . وقال ابن كثير في البداية والنهاية بعد أن ساق الاحاديث والحكايات الواردة في حياة الخضر : وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم . وكل من الاحاديث المرفوعة ضعيفة جداً ، لا تقوم بمثلها حجة في الدين .

والحكايات لايخلو أكثرها من صفف في الإسناد. وقصاراها أنها مجيحة إلى من ليس بمصوم من صحابي أوغيره ؛ لآنه بجوز عليه الخطأ (واقه أعام)، إلى أن قال رحمه الله : وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزى رحمه الله في كتابه (عجلة المنتظر في شرح حالة الخضر) للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات - فبين أنها موضوعات ، ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فن بعده ، فبين ضعف أسانيدها ببيان أحوالها ، وجهالة رجالها ، وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد ـ ا ه منه .

واعلم أن جماعة من أهل العلم نانشوا الآدلة التي ذكرنا أنها تدل على وفاته ؛ فزهموا أنه لا يشمله عموم ﴿ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ﴾

ولا عموم حديث: وأرأيت كم ليلت كم هذه فإنه على رأس مائة سنة لم يبق على ظهر الارض أحد عن هو هليها اليوم » كما تقدم ، قال أبو عبد المة القرطى في تفسيره رحمه الله تعالى : ولا حجة لمن استدل به \_ يعنى الحديث المذكور على بطلان قول من يقول : إن الحضر حى لعموم قوله و ما من نفس منفوسة . . » لأن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق ليس نصا فيه ، بل هو قابل المتخصيص ، فكما لم يتناول عيسى عليه السلام فإنه لم يمت ولم يقتل ، بل هو حى بنص القرآن ومعناه . ولا يتناوله الدجال مع أنه حى بدليل حديث الجساسة : فكذلك لم يتناول الخضر هايه السلام ، وليس مشاهداً للناس ، ولا يمن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حاله مخاطبة بعضهم بعضا ، فيل هذا العموم لا يتناوله . وقيل : إن أصحاب الكهف أحياه ، ويحجون مع هيسى عليه السلام كما تقدم ، وكذلك فتى موسى فى قول ابن عباس كما ذكرنا همنه .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: كلام الفرطبي هذا ظاهر السةوط كما لا يخفى على من له إلمام بعلوم الشرع ، فإنه اعترف بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام فى كل نفس منفوسة عوماً مؤكداً ، لأن زيادة « من » قبل الذكرة في سياق النفي تجعلها نصاً صريحاً في العدوم لا ظاهراً فيه كاهو مقرد في الأصول . وقد أوضحنا ، في سورة « المائدة » ·

ولو فرصنا محمة ماقاله \_ القرطبي رحمه اقه تعالى من أنه ظاهر في العموم لا نص فيه ، وقررنا أنه قابل للتخصيص كما هو الحق في كل عام ، فإن العلماء مجمعون على وجوب استصحاب عموم العام حتى يرد دليل مخصص صالح للمخصيص سندا ومتنا : فالدعوى المجردة عن دليل من كتاب أوسنة لا يجوز أن يخصص بها نص من كتاب أو سنة إجماعاً .

وقوله : ﴿ إِنْ حَيْسَى لَمْ يَتْنَاوَلُهُ عَرَمَ الْحَدَيْثُ ﴾ فيه أن لفظ الحديث من أصله لم يتناوله عيش م لأن النبي صلى انه عليه وسلم قال فيه . ﴿ لم يبق على

ظهر الآرض بمن هو بها اليوم أحد » ؛ فحصص ذلك بظهر الآرض فلم يتناول اللفظ من في السياء ، وعيمى قد رفعه أقد من الأرض كما صرح بذلك في أوله تمالى : ﴿ بَلَ رَفِعَهُ أَلَيْهُ ﴾ وهذا وأضح جداً كما ترى .

ودعوى حياة أصحاب السكمف ، وفتى موسى ظاهرة السقوط ولوفرضناً حياتهم فإن الحديث يدل على موتهم عندالمائة كما تقدم، ولم يثبت شيء يعارضه.

وقوله ﴿ إِنَ الْخَصْرُ لَيْسُ مَشَاهِدَا النَّاسُ ، وَلَا مُن يَخَالِطُهُمْ حَتَى يَخَطَرُ يَبِالْهُمْ حَالَةُ مُخَاطِبَةُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ﴾ يقال فيه : إن الاعتراض يتوجه عليه من جمالة :

الأولى \_ أن دعوى كون الحضر محجوباً عن أعين الناس كالجن والملائهكة \_ دعوى لا دايل عليها والأصل خلافها ، لأن الأصل أن بني آدم يرى بعضهم بعضا لاتفاقهم في الصفات النفسية ، ومشابهتهم فيها بينهم .

الثانية ـ أنا لو فرصنا أنه لابراه بنو آدم ، فاقه الذي أعلم النبي بالغيب الذي هو « هلاك كل نفس منفوسة في تلك المائة » عالم بالحضر ، وبأنه نفس منفوسة . ولو سلمنا جدليا أن الحضر فرد نادر لا تراه العيون ، وأن مثله لم يقصد بالشهولي في العموم — فاصح القو ابن عند علماء الأصول شمول العام والمطلق الفرد النادر والفرد غير المقصود . خلافا لمن زهم أن الفرد النادر وغير المقصود لا يشملهما العام ولا المطلق .

قال صاحب جمع الجوامع في و مبحث العام ، ما نصه : والصحيح دخوله النادرة وغير المقصودة تحته . فقوله : و النادرة وغير المقصودة ، يعنى الصورة النادرة وغير المقصودة . وقرله : و تحته » يعنى العام ، والحق أن الصورة النادرة ، وغير المقصودة صورتان لا واحدة ، وبهنهما هموم وخصوص من وجه على التحقيق ، لأن الصورة النادرة قد تكون مقصودة وغير مقصودة . والصورة غير المقصودة قد تكون نادرة وغير نادرة . ومن الفروع التي تبنى على دخول الصورة النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها الفروع التي تبنى على دخول الصورة النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها هيهما اختلاف العلماء في جواز دفع السبق – بفتحتين – في المسابقة

على الفيل. وإيضاحه — أنه جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن والإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر » ولم يذكر فيه ابن ماجه « أو نصل » والفيل ذو خف ، وهو صورة نادرة . فعلى القول بدخول الصورة النادرة في العام يجوز دفع السبق — بفتحتين — في المسابقة على الفيلة . والسبق المذكور هو المسابق . وهذا الحديث جعله بعض علماء الأصول مثالا لهخول الصورة النادرة في المطلق لا العام . قال : لأن قوله : « إلا في خف » لحدول الصورة النادرة في المطلق لا العام . قال : لأن قوله : « إلا في خف نكرة في سياق الإثبات إطلاق لا هموم . وجعله بعض أهل الأصول مثالا لدخول الصورة النادرة في العام .

قال الشبخ زكريا ؛ وجه همومه مع أنه نكرة في الإثبات أنه في حيز الشرط معنى ، إذ النقدير : إلا إذا كان في خف ، والنكرة في سياق الشرط نعم ، ومنابط الصورة النادرة عند أهل الأصول هي : أن يكون ذلك الفرد لا يخطر غالباً ببال المتكلم لندرة وقوعه . ومن أمثلة الاختلاف فى الصورة إلنادرة : هل تدخل في المام والمطلق أولا 🔃 اختلاف العلماء في وجوب الفسل من خروج المني الحارج بغير لذة ، كن تلدغه عقرب في ذكره فينزل منه المني . وكذلك الخارج بلذة غير معتادة ؛كالذي ينزل في ماء حار ، أو تهزه دابة فينزل منه المني . فنزول المني بغير لذة ، أو بلذة غير معتادة صورة نادرة ، ورجوب النسل منه بجرى على الخلاف المذكور في دخول الصور النادرة في العام والمطلق وحدم دخولها فيهما . فعلى دخول تلك الصورة النادرة في حموم ﴿ إِمَّا المَّاءُ مِن المَّاءُ ﴾ قالفسل واجب ، وعلى المكس فلا . ومن أمثلة ذلك ف المطلق مالوا أرصى رجل برأس من رقيقه ، فهل يجوز دفع الخنثي أولاً · فعلى دخول الصورة النادرة في المطلق يجوز دفع الخنثي ، وعلى العكس فلا. ومن أمثلة الاختلاف في دخول الصورة غير المقصودة في الإطلاق : مالو وكل رجل آخر على أن يشترى له عبداً ليخدمه ، فاشترى الوكيل هبداً يعتق على الموكل ، فالموكل لم يقصد من يعتق عليه ، وإنما أراد خادماً يخدمه ، فعلى دخول الصورة غير المقصودة فى المطلق يمضى البيع ويعتق العبد ، وعلى العكس فلا ، وإلا ها تين المسألتين أشار فى المراقى بقوله :

هل نادر فى ذى العموم يدخل ومطلق أولا خـلاف ينقـل فـا لذـــير لذة والفيل ومشبه فيـه تنافى القيـــل ومامن القصد خلافيه اختلف وقـد يجىء بالجـاز متصف

وممن مال إلى عدم دخول الصور النادرة وغير المقصودة فى العام والمطلق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى .

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر رجحانه بحسب المقرد في الاصول من المام والمطلق للصور النادرة ، لأن العام ظاهر في عمومه حتى يرد دليل مخصص من كتاب أو سنة . وإذا تقرر أن العام ظاهر في عمومه وشمرله راب الافراد فحم الظاهر أنه لا يعدل هنه ، بل يجب العمل به إلا بدليل يصلح المتخصيص . وقد كان الصحابة رضى الله هنهم يعملون بشمول العمومات من غير توقف في ذلك . وبذلك تعلم أن دخول الخضر في عموم قوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لَبُشْرُ مِنْ قَبِلُكُ الحَالَدُ .. ﴾ الآية وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَرَايتُ مَا لَيْدُ مَا الله عليه وسلم : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لَبُشْرُ مِنْ قَبِلُكُ الحَالَدُ .. ﴾ الآية سنة لا يبقى على وجه الأرض بمن هو عليها اليوم أحد » هو الصحيح ، ولا يمكن خروجه من تلك العمومات هو عليها اليوم أحد » هو الصحيح ، ولا يمكن خروجه من تلك العمومات .

ومما يوضح ذلك: أن الحنثى صورة نادرة جداً ، مع أنه داخل فى عموم آيات المواريف والقصاص والعتق ، وغير ذلك من همومات أدلة الشرع . وما ذكره القرطبي من خروج العجال من تلك العمومات بدايل حديث الجساسة لا دليل فيه ، لأن الدجال أخرجه دليل صالح للتخصيص ، وهو الحديث الذي أشار له القرطبي ، وهو حديث ثابت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها ، معمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

إنه حدثه به تميم الدارى ، وأنه أحجبه حديث تميم المذكور ، لأنه وافق ما كان يحدث به أصحابه من خبر الدجال . قال مسلم بن الحجاج رحمه اقه في صحيحه : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ، وحجاج بن الهاعر كلاهما عن عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد ، حدثنا أبي عن جدى عن الحسين بن ذكوان ، حدثنا ابن بريدة حدثني عام بن شراحیل الشعبی شعب همدان ، أنه سأل فاطمة بنت قیس ـ وكانت من المهاجرات الأول ــ فقال : حدثيني حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره . فقالت لئن شئت لافلمن؟ فقال لها : أجل؟ حدثيني · فقالت : . . ثم ساق الحديث وفيه طول . ومحل الشاهد منه قول تمم الدارى: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً ، وأشده رئافاً ، بحرعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كمبيه بالحديد ، قلنا : ويلك ! مالك ! الحديث بطوله ــ إلى قوله ــ وإنى يخبركم عني ، إني أنا المسيح ، وإنى أوشك أن يؤذن لى في الخروج فأخرج فأسير في الارض ، فلا أدَّع قرية إلا هبطنها في أربعين ليلة غير مكة رطيبة ، فهما محرمتان على كلناهماً ... الحديث .

فهذا نص صحيح صريح فى أن الدجال حى ووجود فى تلك الجزيرة البحرية المذكورة فى حديث يميم الدارى المذكور ، وإنه باق وهو حى حتى يخرج فى آخر الزمان . وهذا نص صالح المتخصيص يخرج الدجال من عموم حديث موت كل نفس فى تلك المائة ، والقاعدة المقررة فى الاصول : أن العموم وبتى يجب إبقاؤه على عمومه ، فما أخرجه نص مخصص خرج من العموم وبتى العام حجة فى بقية الافراد النى لم يدل على إخراجها دليل ، كا قدمناه مراراً وهو الحق ومذهب الجمهور ، وهو غالب ما فى الكتاب والسنة من العمومات يخرج منها بعض الافراد بنص مخصص ، ويبتى العام حجة فى الباقى ، وإلى ذلك يخرج منها بعض الافراد بنص مخصص ، ويبتى العام حجة فى الباقى ، وإلى ذلك أشار فى مراق السعود فى مبحث التخصيص بقوله :

وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معيناً يبن

وبهذا كله يتبين أن النصوص الدالة على موت كل إنسان على وجه الارض في ظرف تلك المائة ، وانى الحلد عن كل بشر قبله \_ تتناول بظواهرها الحضر ، ولم يخرج منها نص صالح للتخصيص كما رأيت ، والعلم هند الله تعالى .

واعلم أن العلماء اختلفوا اختلافاً كثيراً في نسب الحمضر ، فقيلى : هو ابن آدم لصلبه . وقال ابن حجر في الإصابة : وهدفا قول دواه الدارقطني في الآفراد من طريق رواد بن الجراح عن مقاتل بن سليان عن المضحاك عن ابن عباس ، ورواد ضعيف ، ومقاتل متروك ، والضحاك لم يسمع من ابن عباس . وقيل : إنه ابن قابيل بن آدم قال ابن حجر: ذكره أبو حاتم السجستاني في كتاب المعمرين . ثم ساق سنده وقال : هو معضل وحكي صاحب هذا القول : أنه اسمه خضرون وهو الحضر . وقيل : اسمه عامر ، ذكره أبو الحطاب بن دحية عن ابن حبيب البغدادي . وقيل : إن اسمه بليان بن ملكان بن قالغ بن شاخ بن أرخشد بن سام بن نوح ؛ ذكر هذا القول ابن قتيبة في المعارف عن وهب بن منبه ؛ قاله ابن كثير ، وغيره . وقبل: إن اسمه المعمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الآزد ، وهذا قول إصاعيل إن اسمه المعمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الآزد ، وهذا قول إصاعيل ابن أي أويس ، نقله عنه ابن كثير وغيرهما .

وقيل :خضرون بن عماييل من ذرية العيص بن إسحاق بن إبر اهيم الخليل:
وهذا القول حكاء ابن قتيبة أيضاً ذكره عنه ابن حجر . وقيل : إنه من سبط
هارون أخى موسى ، وروى ذلك عن السكلي عن أبي صالح عن أبى هريرة
هن ابن عباس ، ذكره ابن حجر أيضاً ثم قال : وهو بميد ، وأعجب منه
قول ابن إسحاق : إنه أرميا بن حلقيا ، وقد رد ذلك أبو جمفر بن جرير .
وقيل : إنه ابن بنت فرعون ، حكاه محد بن أبوب عن ابن لهيمة .

وقيل: أبن فرعون لصلبه ، حكاه النقاش. وقيل: إنه اليسع ، حكى عن مقاتل . وقال أبن حجر: إنه بعيد . وقيل : إنه من ولد فارس . قال أبن حجر: مقاتل . وقال أبن حجر: ( ١٢ – أضواء البيان ؛ )

جاء ذلك عن ابن شوذب ، أخرجه العابرى بسند جيد من رواية ضرة بن ربيعة عن ابن شوذب . وقيل : إنه منولد بعض من كان آمن بإبراهيم و هاجر معه من أرض بابل ، حكاه ابن جرير الطبرى فى تاريخه . وقبل : كان أبوه فارسبا ، وأمه رومية . وقبل عكس ذلك اه . والله أعلم بحقيقة الواقع . وقد ثبيت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال : إنما سمى الخضر الانه جلس على فروة بيضاء ، فإذا هى تهتز من خلفه خضراء . والفروة البيضاء : ما على وجه الارض من الحشيش الابيض وشبهه من الحشيم . وقبل ؛ الفووة : الارض البيضاء التي لانبات فيها ، وقبل : هى الحشيم البابس . ومن ذلك القبيل تسمية جلدة الرأس فروة ، كما قدمنا فى سورة « البقرة » في قول الشاعر :

دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا لوله تعالى: ﴿ فوجدا فيها جدارا بريد أن ينقض فأقامه ﴾ «آية ٧٧». هذه الآية الكريمة من أكبر الآدلة التي يستدل بها القائلون: بأن الجاز في القرآن ؛ زاهمن أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة ، وإنما هي مجاز ، وقد دلت آيات من كتاب الله على أنه لامانع من كون إرادة الجدار حقيقة ، لأن الله تعالى يعلم المجادات إرادات وأفعالا وأقوالا لايدركها الحلق كا صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك مالا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا : ﴿ وَإِنْ مَن شيء إلا يسبح بحمده ولسكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ فصرح بأننا لا نفقه تسبيحهم و تسبيحهم واقع عن إرادة لهم يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها . وأمنال ذلك كثيرة في القرآن والسنة .

فن الآيات الدالة على ذلك ـ قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنَ الْحَجَارَةُ لِمَا يَتَفَجَّرُ مِنَهُ اللَّهُ وَإِنْ مِن الْحَجَارَةُ لِمَا يَبِيطُ مِن خَشْيَةً اللهُ وَإِنْ مِنهَا لِمَا يَبِيطُ مِن خَشْيَةً اللهُ دَلِيلُ اللَّهِ . فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يبط من خشية الله دليل واضح فى ذلك ؛ لأن تلك الخشية بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه . وقوله تعالى : ﴿ إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السّمُواتُ وَالْآرَضُ وَالْجَبَالُ فَأَ بِينَ أَنْ يَحَمَلُهَا تَعَالَى : ﴿ إِنَا عَرَضْنَا الْآمَانَةُ عَلَى السّمُواتِ وَالْآرَضُ وَالْجَبَالُ فَأَ بِينَ أَنْ يَحَمَلُهَا وَالْعَبَالُ فَأَ بِينَ أَنْ يَحَمَلُهَا

واشفقن منها وحملها الإنسان . . ) الآية . فتصريحه جل وحلا بأن السهاء والارض والجبال أبت وأشفقت أى خافت ـ دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل وعلا ونحن لانعلمه .

ومن الاحاديث الدالة على ذلك ما ثبت فى صحيح مسلم: أن النبي صلى اقه عليه وسلم قال: « إنى لا عرف حجراً كان يسلم على بمكة » وما ثبت ف صحيح البخارى من حنين الجذع الذى كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم جزعا لفرانه ـ فتسليم ذلك المجر ، وحنين ذلك الجذع كلاهما بإرادة وإدراك يمله الله ونحن لا نعلمه ، كا صرح بمثله فى قوله: ﴿ولكن لا تفقه ون تسبيحهم ﴾. وزعم من لاعلم عنده أن هذه الامور لاحقيقة لها ، وإنما هى ضرب أمثال حزعم باطل ، لان نصوص الكتاب والسنة لايجوز صرفها عن معناها الواضح زعم باطل ، لان نصوص الكتاب والسنة لايجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يحب الرجوع إليه . وأمثال هذا كثيرة جداً . وبذلك تعلم منه أنه من إبقاء إرادة الجدار على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاض ، وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة . وهذا وأضح جدا كارادة الانقضاض ، وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة على المقاربة والمبل إلى قول الشاعر :

يريد الرمح صدر أبى براء ويمدل هن دماء بى هقيل أى يميل إلى صدر أبى براء . وكيقول راعى نمير : فى مهمـه قلقت به هامتهـا قلق الفؤوس إذا أردن نعنولا فقوله « إذا أردن نعنولا » أى قاربنه وقدل الآخر :

إن دهرا يلف شملي بجمل لزمان يهـم بالإحسان

فقوله « لزمان بهم بالإحسان » أى يقع الإحسان فيه . وقد بينا في رسالتنا المسياه ( منع جواز المجاز في المنزل للتمبد والإعجاز ) — أن جميع الآيات التي يزعمون أنها مجاز أن ذاك لا يتمين في شيء منها . وبينا أدلة ذاك. والعلم عند الله تعالى .

قرله تعالى: ﴿ وَكَانَ وَرَاءُهُمُ مِلْكُ يَاخِذُكُلُ سَفِينَةٌ غَصِباً ﴾ \_ ﴿ آيَةً ٧٩ ﴾ . ظاهر هذه الآية السكريمة \_ أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة ، صحيحة كانت أو معيبة . والحكنه يفهم من آية أخرى أنه لا يأخذ المعيبة ، وهي قرله : ﴿ فَارِدْتَ أَنَ أَعِيبُما ﴾ أى لئلا يأخذها ، وذلك هو الحكمة في خرقه ألماذ كور في قوله : ﴿ حتى إذا ركبا في السفينة خرقها ﴾ ثم بين أن قصده بخرقها سلامتها لاهلها من أخذ ذلك الملك الفاصب ؛ لأن عببها يزهده فيها . ولآجل ما ذكرنا كانت هذه الآية الكريمة منالا عند علماء العربية لحذف النعت ، ما ذكرنا كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة بدليل ما ذكرنا . وقد قدمنا الشواهد العربية على ذلك في سورة ﴿ بني إسرائيل ﴾ في السكلم على قوله تعالى : ﴿ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أومعذبوها على قوله تعالى : ﴿ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أومعذبوها

قوله تعالى : ﴿ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمَّة ﴾ ﴿ آية ٨٦ ﴾ .

عذاباً شديداً .. ﴾ الآية . واسم ذلك الملك : هدد بن بدر : وقوله «وراءهم»

أى أمامهم كما نقدم في سورة ﴿ إبراهم ﴾ :

قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو رحفص عن عاصم وحمثة به بلا ألف بعد الحاء ، وبهمزة مفتوحة بعد الميم المسكسورة . وقرأه ابن عامر وحزة والسكسائى وشعبة عن عاصم و حامية » بألف بعد الحاء ، وياء مفتوحة بعد الميم المسكسورة على صيغة اسم الفاعل . فعلى القراءة الآولى فعنى وحمثة » ذات حماة وهى الطين الاسود ، ويدل لهذا التفسير قوله تعالى : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً مستون ﴾ والحماً : الطين كما تقدم . ومن هذا المعنى قول تبع الحميرى فيما يؤثر عنه يمدح ذا القرنين :

بلغ المشارق والمغارب يبتنى أسباب أمر من حكيم مرشد فرأى منيب الشمس عند غروبها في حين ذي خلب وثاط حرمد والخلب - في لغة حمير -: الطين . والثاط : الحاة . والحرمد : الاسود ـ

وعلى قراءة وحامية » بصيغة اسم الفاعل ، قالمعنى : أنها حارة ، وذلك لمجاورتها وهج الشمس عند فروبها ، وملاقاتها الشماع بلاحائل. ولا منافاة بين القراءتين حق قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : و وجدها تغرب في عين حثة » أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط ، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كانها تغرب فيه \_ إلى آخر كلامه . ومقتضى كلامه أن المراد بالمين في الآية البحر المحيط ، وهو ذو طبن أسود . والعين تطلق في اللغة على ينبوع الماء . والينبوع : الماء الكثير . فاسم العين يصدق على البحر لغة . وكون من على شاطىء المحيط الغربي يرى الشمس في نظر عينه تسقط في البحر أمر معروف . وعلى هذا التفسير فلا إشكال في الآية ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالى : ﴿ قال هذا رحمة من ربى فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقا . وتركنا بمصهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جماً ﴾ «آية ٩٨ ، ٩٩ » .

اعلم اولا \_ أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الحكتاب المبارك: أنه إن كان فيمض الآيات بيان من القرآن لا يني بإيضاح المقصود وقد بينه النبي صلى اقه عليه وسلم فإنا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له. وقد قدمنا أمثله متعددة لذلك فإذا علمت ذلك فاعلم \_ أن ها تين الآيتين الكريمتين لها بيان من كتاب أوضحته السنة ، فصار بضميمة السنة إلى القرآن بياناً وافيساً بالمقصود ، وانه جل وعلا قال في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم و لعلم م يتفكرون ﴾ فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه لا يأية الكريمة، وآية الانبياء قد دلتا في الجملة على أن السد الذي بناه ذو القرنين وقد دلتا على أنه بقرب يوم القيامة ، لانه قال هنا : ﴿ فإذا جاء وحد ربى جمله وكان وحد ربى حقا ، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في دالهوود . ) الآية . وأظهر الاقوال في الجملة المقدرة التي حوض عنها تنوين الهوود . ) الآية . وأظهر الاقوال في الجملة المقدرة التي حوض عنها تنوين

و يومند ، من قوله (وتركنا بعضهم يومند يموج في بعض ) أنه يوم إذ جاء وحد ربى بخروجهم وانتشاره في الأرض . ولا ينبني المدول عن هذا القول لموافقته لظاهر سياق القرآن العظيم ، وإذا تقرر أن معنى ويومند ، يوم إذ جاء الوحد بحر وجهم وانتشاره \_ فاعلم أن الضمير في قوله (وتركنا بعضهم ) على القول بأنه بليم بني آدم فالمراد يوم القيامة . وإذا فقد دلت الآية على اقترانه بالخروج إذا دك السد ، وقربه منه . وعلى القول بأن الضمير راجع الى يأجوج ومأجوج . فقوله بعده (ونفخ في الصور ) يدل في الجلة على أنه قريب منه . قال الزخشرى في تفسير هذه الآية و قال هذا رحمة من ربى ، هو إشارة إلى السد ، أي هذا السد نعمة من الله ورحمة على عباده . أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته (فإذا جاء وحد ربى ) يعني فإذا دنا مجيء يوم القيامة ، وشارف أن يأتي جعل السد دكا ، أي مدكوكا مبسوطاً مسوى بالآرض . وكل ما انبسط من بعد ارتفاع فقد اندك ؛ ومنه الجل الآدك المنبسط السنام . اه .

وآية الانبياء المشار إليها هي قوله تعالى : ﴿ حتى إذا فتحت يأجوج وما من كل حدب ينسلون . واقترب الوحد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا . . ﴾ الآية ؛ لا أن قوله : ﴿ حتى إذا فتحت يأجوج وما جوج ﴾ وإتباعه لذلك بقوله ﴿ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ﴾ يدل في الجملة على ما ذكرنا في تفسير آية الدكمف التي نحن بصددها . وذلك يدل على بطلان قول من قالى : إنهم روسية ، وأن السد فتح منذ زمان طويل ، فإذا قيل : إنما تدل الآيات المذكررة في « الكمف » و « الانبياء » على مطلق إقتراب يوم القيامة من دك السد واقترابه من يوم القيامة - لا ينافي حكونه قد وقع بالفعل ؛ كما قالى تعالى : ﴿ اقترب الناس حسابهم . . ﴾ الآية ، وقال : ﴿ اقترب الساعة وانشق القمر ﴾ ، وقال النبي طل اقة عليه وسل : « ويل للعرب ، من شر قد اقترب ، فتح البوم من ردم على اقة عليه وسل : « ويل للعرب ، من شر قد اقترب ، فتح البوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ـ وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها . . ه الحديث،

وقد قدمناه فى سورة و المائدة » . فقد دل القرآن والسنة الصحيحة على أن القرآب ما ذكر لايستلزم اقترائه به ، بل يصح افترابه مع مهلة ، وإذا فلاينا في دك السد الماضى المزعوم الاقتراب من يوم القيامة ، فلا يكون فى الآيات المذكورة دايل على أنه لم يدك السد إلى الآن .

فالجواب ـ هو ماةدمنا أن هذا البيان بهذه الآيات ليس وافياً بتمام الإيصاح إلا بضميمة السنة له ، ولذلك ذكرنا أننا نتمم مِثله من السنة لأنها مبينة للقرآن . قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثنا أبو خيثمة زهير ابن حرب ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثني عبد الرحن بن يزيد بن جابر ، حدثني يحيي بن جابر الطائي قاضي حمس ، حدثني عبد الرحمن بن جبير هن أبيه جبير بن نفير الحضرى : أنه سمع النواس بن سممان الـكلابي (ح) وحدثنی محمد بن مهران الرازی (واللَّفَظ له) ، حدثنی الولید بن مسلم، حدثنا عبد الرحن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائى ، عن عبدالرحن ابن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير ، عن النواس بن سممان قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل ، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال : ﴿ مَا شَالَـكُمْ ﴾ ؟ قلنا : يا رسول الله ، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت ، حتى ظنناه ف طائفة النخل؟ فقال: ﴿ غير الدجال أخوفني عليكم ! إن يخرج وأنا فيسكم فأنا حجيجه دو لـكم ، وإن يخرج راست فيـكم فامرؤ حجيج نفسه ، والله خليفتي على كل مسلم . إنه شاب قطط ، هينه طافته ، كأني أشبه بعبد العزى ابن قطن ، فن أدركه منسكم فليقرأ عليه فواتح سورة « السكهف » إنه خارج خلة بين الشام والعراق ، فماك يميناً وعاث شمالاً . ياعباد الله فاثبتو ا » قلنا : يا رسول الله ، وما لبثه في الأرض ؟ قال : ﴿ أَرْبِعُونَ يُومَّا ، يُوم ، كَسَنَة ، وبوم كشهر ، ويوم كجمعه ، وسائر أيامه كـايامكم ، قلنا : يارسول الله ، فذلك اليوم الذى كسنه ، أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : كا ، ﴿ أَقَدُرُوا لِهُ قدره » قلناً : يارسول الله ، وما إسراعه في الأرض ؟ قال : «كالفيث

استدبرته الريح . فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له: فيأمر السماء فتمطر ، والأرض فتنبت ، فتروح عليم سارحهم أطول ماكانت ذراً وأسبغه ضروعاً ، وأمده خواصر ـ ثم ياتى القوم فيدعوهم فيردون طيه قوله ؛ فينصرف عنهم فيصبحون محلين ايس بايديهم شيء من أمو الهم ، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك ، فتتبعه كنوزها كيماسيب النحل ، ثم يدعورجلا ممتلئًا شباباً فيضربه بالسيف فيقطمه جزلتين رمية الفرض، ثم يدعون فيقبل ويتهلل وجهه يضحك . فبينها هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم ، فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين ، واضعا كفيه على أجنحة ماكين ، إذا طاطاً رأسه قطر . وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤاؤ ؛ فلا يحل لـكافر يجد ريح نفسه إلا ماعه ، ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه ، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله . ثم يأتى عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه ، فيمسح عن وجوههم ، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينها هو كذاك إذ أوحى الله إلى حيسى: إنى قد أخرجت عباداً لى لايدان لاحد بقتالهم ، فرز عبادى إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم منكل حدب ينسلون ؛ فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشريون ما فيها ، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ، وبحصر نبي الله هيسي وأصحابه حتى يكون رأس النورلاحدهم خيرًا من مائة دينار لاحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم ؛ فيصبحون فرسي كموت نفس واحدة . ثم يهبط نى الله عيسى وأصحابه إلىالارض فلا يجدون في الارض موضع شبر إلاملاء زمهم ونتنهــــم ؛ فيرغب ني الله عيسي وأصحابه إلى الله فيرسل الله طير آ كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لايكن منه بيت مدر ولا وبر فيفسل الارض حتى يتركما كالزَّلفة ثم يقال للارض: ا نبتى ثمر تك ، وردى بركـتك ، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة،ويستظلون بقحفها ، عيبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الأبل لتسكني الفتام من الناس. واللقحة من البقر لتسكفي القبيلة من الناس . واللقحة من الغنم لتسكفي الفخذ

الفخذ من الناس. فبينها هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طبية فتأخذهم تحت آباطهم ؛ فتقبض ووح كل مؤمن وكل مسلم . ويبقى شرار الناس يتهارجون فبها تهارج الحر فعليهم تقوم الساعة » انتهى بلفظه من صحبح مسلم دحمه الله تعالى .

وهذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبى صلى الله عليه وسلم: بأن الله يوحى إلى هيسى ابن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله الدجال. فن يدعى أنهم روسية ، وأن السد قد اندك منذ زمان فهو مخالف لما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة لا وجه لها . ولا شك أن كل خبر فاتض خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فهو باطل ؛ لان نقيض الحجر الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم . ولم يثبت في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يعاوض هذا الحديث الذي رأيت صحة سنده ، ووضوح دلالته على المقصود .

والعمدة في الحقيقة لمن ادعى أن يأجوج ومأجوج هم روسية ، ومن ادعى من الملحدين أنهم لا وجود لهم أصلا \_ هي حجة عقلية في زعم صاحبها ، وهي بحسب المقرر في الجدل قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية في زعم المستدل به يستنئي فيه نقيض القالى ، فينتج نقيض المقدم . وصورة نظمه أن يقول : لو كان يأجوج ومأجوج وراء السد إلى الآن ، لا طلع عليهم الناس لتطور طرق المواصلات ، لكنهم لم يطلع عليهم أحد ينتج فهم ليسوا وراء السد إلى الآن ، لآن استثناء نقيض التالى ينتج نقيض المقدم كما هو معلوم . وبمبارة أوضح لغير المنطق : لآن نفى الملازم يقتضى نفى الملاوم \_ هذا هو عمدة حجة المنكرين وجودهم إلى الآن وراء السد . ومن المعلوم أن القياس الاستثنائي المعروف بالشرطي ، إذا كان مركبا من من شرطية متصلة واستثنائية ، فإنه يتوجه عليه القدح من ثلاث جهات :

الأولى ـ أن يقدح فيه منجهة شرطيته ، لـكون الربط بين المقدم والتالى اليس صحيحاً .

الثانية ــ أن يقدح فيه من جهة استثنائيته.

الثالثة \_ أن يقدح فيه من جهتهما معاً . وهذا القياس المزدوم يقدح فيه من جمة شرطيته فيقول للعترض: الربط فيه بين المقدم والتالي غير صحبح. فقولكم : لوكانوا موجودين وراء السد إلى الآن لاطلع عليهم الناس غير صحيح ؛ لإمكان أن يكونوا موجودين واله يخني مكانهم على عامة الناس حتى يأتى الوقت المحدد لإخراجهم على الناس. وعما يؤيد إمكان هذا ما ذكره الله تعالى في سورة والمائدة، من أنه جمل بني إسرائيل يتيهون في الأرض أربعين سنة ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحْرِمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبِعَيْنَ صَنَّةً يُتَّبِّهُونَ فَي الأرض. ﴾ الآية ، وهم ف فراسخ قليلة من الأرض ، يمشون ايلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التبه ، لانهم لو اجتمعوا بالناس ابينوا لهم العاريق . وعلى كل حال ، فربك فعال لما يريد . وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه صادقة ، وما يوجد بهن أهل الكتاب مما يخالف ماذكرنا ونحوه من القصص الواردة في القرآن والسنة الصحيحة ، زاعمين أنه منزل في التوراة أو غير من الكتب السماوية ــ باطل يقينا لا يعول علينا ؛ لأن الله جل وعلا صرح في هذا القرآن العظم الاي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد بأنهم بدلوا وحرفوا وغيروا في كتبهم ؛ كقوله : ﴿ يُحرفون الـكام عن مواضعه ﴾ ، وقوله : ﴿ تجملونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً ﴾ ، وقوله : ﴿ فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم بقولون هذا من حند الله ليشتروا به ثمناً قليلا فويل لهم بما كتبت أيديهم وويل لهم عا يكسبون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وإن منهم لفريقاً يلوون السنتهم بالـكتاب لتحسبوه من الكتاب وماهو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند أنه ويقولون على اقه الـكذب وهم يعلمون﴾ إلى غير ذلك من الآيات ـ بخلاف هذا القرآن المظيم، فقد تولى الله جل وعلا حفظه بنفسه ، ولم يكله. أحد حتى يغير فيه أو يبدّل أو يحرف ،كما قال تعالى : ﴿ إِنَا نَحَنَ نَوَلَنَا الذُّكُرُ وإنا له لحافظون) ، وقال: (لا نحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمه وقرآنه) ، وقال: (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) · وقال فى النبي صلى اقد عليه وسلم: (وما ينطق عن الحوى. إن هو إلا وحى يوحى) ، وقد صع عن النبي صلى اقد عليه وسلم أنه أذن الامته أن تحدث عن بني إسرائيل ، ونهاهم عن تصديقهم وتكذيهم ، خوف أن يصدقوا بباطل ، أو يكذبوا بحق .

ومن للعلوم أن ما يروى عن بنى إسرائيل من الآخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات: في واحدة منها يجب تصديقه، وهي ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه. وفي واحدة يجب تكذيبه، وهي ما إذا دل القرآن أو السنة أيضاً على كذبه، وفي الثالثة لا يجوز التكذيب ولا التصديق، كما في الحديث المشار إليه آنهاً: وهي ما إذا لم يثبت في كتاب ولا سنة صدقه ولا كذبه. وبهذا التحقيق - تعلم أن القصص المخالفة القرآن والسنة الصحيحة التي توجه بأيدى بعضهم، زاهمين أنها في الكتب المنزلة يجب تكذيبهم فيها لمخالفتها نصوص الوحى الصحيح، التي لم تحرف ولم تبدل، والعلم عند الله تعالى .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ جعله دكا ﴾ قرأه نافع و ابن كثير وابن هامر وأبو همرو ﴿ دكا ﴾ بالتنوين مصدر دكه . وقرأه عاصم وحزة والـكسائى ﴿ جعله دكام ﴾ بألف التأنيث الممدودة تأنيث الآدك . ومعنى القراءتين راجع إلى شيء واحد ، وقد قدمنا إيضاحه .

قوله تعالى : ﴿ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ﴾ – ﴿ وَعَرَضَا ﴾ ج

قوله: ﴿ وَهُرَضَنَا ﴾ أَى أَبِرَزَنَا وَأَظْهُرُنَا جَهُمْ ﴿ يُومَئَدُ ﴾ أَى يُومُ إذ جَمَنَاهُم جَمَا ؛ كَمَا دَلَ عَلَىذَكُ قُولُهُ قَبِلُهُ : ﴿ وَنَفْحُ فَى الصّورِ فَجْمَعْنَاهُم جَمّا ﴾ . وقال بعض العلماء: اللام في قوله ﴿ للكافرين ﴾ بمنى على ، أي عرضنا جهنم على الدكافرين ، وهذا يشهد له القرآن في آيات متعددة ، لأن العرض في القرآن يتعدى بعلى لا باللام ؛ كقوله تعالى : ﴿ ويوم يعرض الدين كفروا على النار ﴾ ، وقوله : ﴿ النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وعرضوا على ربك صفا ﴾ ، ونظيره في كلام العرب من إتيان اللام بمعنى على ـ البيت الذي قدمناه في أول سورة « هود » ، وقدمنا الاختلاف في الله ، وهو قوله :

هتسكت له بالرمح جيب قيصه فخر صريعاً لليدين والفم أى خر صريعاً على اليدين .

وقد هلم من هذه الآيات: أن النار تعرض عايهم ويعرضون عليها ؟ لآنها تقرب إليهم ويقر بون إليها ؛ كما قال تعالى في عرضها عليهم هذا : ﴿ وعرضنا جهنم يومئذ الدكافرين عرضا ﴾ ، وقال في عرضهم عليها : ﴿ ويوم يعرض الدين كفروا على النار .. ﴾ الآية ، ونحوها مي الآيات . وقد بينا شيئاً من صفات عرضهم دلت عليه آيات أخر من كتاب الله في السكلام على قوله تعالى ﴿ وعرضوا على وبك صفا ﴾ . وقول من قال : إن قوله هنا : «وعرضنا جهنم ﴾ الآية فيه قلب ؛ وأن المعنى : وعرضنا الكافرين لجهنم أى عليها — بعيد كا أوضحه أبو حيان في البحر ، واقه تعالى أهل .

قوله تمالى: ﴿الذِن كَانَتِ أَعِينُهُم فَى غَطَاءَ عَنْ ذَكُرَى وَكَانُوا لَا يَسْتَطَيَّعُونَ سَمَمًا ﴾ ﴿ آية ١٠١ » .

المتحقيق في قوله: (الذين كانت أعيتهم) أنه في محاخفص نعتاً للكافرين. وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن من صفات السكافرين الذين تعرض لهم جهنم يوم القيامة — أنهم كانت أعينهم في دار الدنيا في غطاء عن ذكره تعالى ، وكانوا لا يستطيمون سماً . وقد بين هذا من صفاتهم في آيات كثيرة ، كقوله في تغطبة أعينهم : (وعلى أبصارهم فشارة .) الآية ، وقوله (وجمل على بصره غشاوة . ) الآية ، وقوله : (أفن يعلم أنما أنزل إليك

من ربك الحق كن هو أعمى ) ، وقوله : (وما يستوى الآهى والبصير . . ) الآية ، والآيات بمثل ذلك كشيرة جداً . وقال فى عدم استطاعتهم السمع : (أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأهى أبصارهم ) ، وقال : (إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهو وفى آذانهم وقرا ) . وقد بينامعنى كونهم لايستطيعون السمع فى أول سورة «هود » فى السكلام على قوله تعالى : ( يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) فأغنى هن إمادته هنا . وقد بينا أيضاً طرفاً من ذلك فى السكلام على قوله تعالى فى هذه السورة السكريمة : (إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا ) وقد بين تصالى فى موضع آخر : أن الفطاء المذكور الذى يعشو بسببه البصر عن ذكره تعالى فى موضع آخر : أن الفطاء المذكور الذى يعشو وذلك فى قوله تعالى فى موضع تخر : أن الفطاء المذكور الذى يعشو وذلك فى قوله تعالى : (ومن يعش عن ذكر الرحن نقيض له شيطاناً فهو له قريناً ،

قوله تمالى . ﴿ أَفِسِ الدِينَ كَـفرُ وَا أَنْ يَتَخَذُوا عَبَادَى مَنْ دُونَى أُولِياً . إنا أعتدنا جهنم للـكافرين نزلا ﴾ «آية ١٠٢ » .

الهمزة في قوله تعالى: ﴿ أَخْسَبُ ﴾ الإنكار والتوبيخ. وفي الآية حذف دل المقام عليه ، قال بعض العلماء: تقدير المحذوف هو : أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دو في أولياء ، ولا أعاقبهم المقاب الشديد ! كلا !! بل سأعاقبهم على ذلك المقاب الشديد ؛ بدليل قوله تعالى بعده : ﴿ إِنَا أَعَدَنَا جَهِمُ للسكافرين نزلا ﴾ وقال بعض العلماء: تقديره : أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دو في أولياء ! وأن ذلك ينفعهم . كلا ! لا ينفعهم بل يضرهم . ويدل لهذا قوله تعالى عنهم : ﴿ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اقتدلنى وقوله عنهم : ﴿ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ . ثم إنه تعالى بين بطلان وقوله بقوله : ﴿ قَلَ أَنْبَنُونَ الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى حما يشركون ﴾ ، وها أنكره حايهم هنا من ظنهم أنهم يتخذون وتعالى حما يشركون ﴾ ، وها أنكره حايهم هنا من ظنهم أنهم يتخذون

من دونه أوليا من هباده ولا يعاقبهم ؛ أو أن ذلك ينفعهم — جاء مبيناً في مواضع ، كقوله في أول سورة « الاعراف » : ﴿ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أوليا . . ﴾ الآية . فقد نهاهم عن اتباع الاولياء من دونه في هذه الآية ، لانه يضرم ولا ينفعهم ، وأمثال ذلك كشيرة في القرآن من الآدة على أنه لا ولى من دون الله لاحد ، وإنما الموالاة في الله ، كقوله : ﴿ أسمع به وأبصر مالهم من دونه من ولى ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ولا تنصرون ﴾ ، الآية ، وقوله : ﴿ ومن يضلل الله فما له من ولى ، . ﴾ الآية ، وقوله ﴿ وأنفر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى . . ﴾ لآية ، وقوله : ﴿ وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لهامن دونه ولى . . ﴾ الآية ، وفوله ؛ ﴿ وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لهامن دون الله ويادة وأينا من الآيات ، وسياتى له قويباً إن شاء الله تعالى زيادة إسناح وأمثلة .

والآظهر المتبادر من الإضافة في قوله و عبادى ، أن المراد بهم نحو الملائكة رعيسي وحزير ، لاالشياطين ونحوم ، لان مثل هذه الإضافة التشريف غالباً . وقد بين تعالى : أنهم لا يكونون أولياء لهم في قوله : (ويوم نحشر م جيماً ثم نقول الملائك أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون . قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم . ) الآية ، وقوله : (إنا أعتدنا ) قد أوضحنا معناه في قوله تعالى : (إنا أعتدنا الظلمين ناراً . ) الآية ، فأغنى عن إعادته هنا . وفي قوله (زلا) أوجه من التفسير للعلماء ، أظهرها : أن و النزل ، هو ما يقدم المنيف عند نزوله ، والقادم عند قدومه . والمدى : أن الذي يهيا لهم من الإكرام عند قدومهم إلى ربهم هو جهنم المعدة لهم ، كقوله : (فبشر هم بعذاب الإكرام عند قدومه إلى ربهم هو جهنم المعدة لهم ، كقوله : (فبشر هم بعذاب المرية فى الكلام على وقوله : (بغاثوا بماء كالمهل ) . وقد قدمنا شواهده العربية فى الكلام على أوله تعالى ؛ (بغاثوا بماء كالمهل ) . وقد قدمنا شواهده العربية فى الكلام على أغاثة ، كا أن جهنم ليست زل إكرام العنيف أرقادم .

الوجه الثائي \_ أن و نزلا » بمعنى المنزل ، أى اعتدنا جهنم للـ كمافر بن سنزلا ، أى مكان نزول ، لا منزل لهم غيرها . وأضعف الاوجه ما زهمه بعضهم من أن و النول » جمع نازل ، كجمع الشارف على شرف بعضمتين . والذى يظهر فى إعراب و نزلا » أنه حال مؤولة بمعنى المشتق . أد مفعول له واعتدنا » بتضمينه معنى صيرنا أو جعلنا . واقه تعالى أعلم .

قوله تعالى: ﴿قُلَ هُلُ نَذَبُتُكُمُ بِالْآخْسِرِينِ أَعْمَالًا : الذينَ صَلَّ سَعْيَمٍ فَى الْحَيَاةُ الدِّنيا وَهُم يحسبونَ أَنْهُم يحسنونَ صَنْعَاً ﴾ ﴿ آيَةُ ١٠٣، ١٠٣ » .

المعنى: قل لهم ياني الله : هل نفيتكم أى نخبركم بالاخسرين أعمالاً ، أى بالفين هم أخسر الناس أعمالاً وأضيعها . فالاخسر صيفه تفضيل من الحسران وأصله نقص مال التاجر، والمراد به فى القرآن غبنهم بسبب كفرهم ومعاصيهم فى حظوظهم بما عند الله لو أطاعوه ؛ وقوله ﴿ أعمالا ﴾ منصوب على التمييز :

فإن قبل: نبيمًا بالاخسرين أعمالا من هم؟

كان الجواب عمل الذين صل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وبه تعلم أن و الذين » من قرله ﴿ الذين صل سعيهم ﴾ خير مبتدأ محذف جواباً للسؤال المفهوم من المقام، ويجوز نصبه على الذم، وجوه على وأنه بدل من الاخسرين ، أو نعت له ، وقوله ﴿ صل سعيهم ﴾ أى بطل علمهم وحبط، فصار كالحباء يكالسراب وكالرماد! كما في قوله تعالى : ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجملناه هباء منثوراً ﴾ ، وقوله : ﴿ والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الربح في يوم عاصف ﴾ ومع هذا فهم يعتقدون أن عملهم حسن مقبول عند أنه .

والتحقيق ، أن الآية نازلة في الكفار الذين يعتقدون أن كفرهم صواب وحق، وأن فيه رضى ربهم بكا قال عن حبدة الأوثان : ﴿ مَا نَعَبِدُهُمْ

إلا ليقربونا إلى الله زاني) ، وقال عنهم ﴿ويقولُون هُولاً مُشْفَعَاوُنا عنداللهِ ﴾ . وقال عن الرهبان الذين يتقربون إلى الله على خير شرع صحيح : ﴿وجوء يومثنه خاشعة . عاملة ناصبة . تصلى نارا حامية . . ﴾ الآية ، على القول فيها بذلك . وقوله تعالى في السكفار : ﴿ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أُرْلِياءُ مَنْ دُونَاللَّهُ ويُحسبونَ أنهم مهتدون ﴾ وقوله : ﴿وإنهم ليصدونهم عن السبيل و يحسبون أنهم مهتدون﴾ والدليل على نزولها في السكفار تصريحه تعالىبغلك في قوله بعده يليه ﴿أُولِتُكُ الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم . . ﴾ الآية . فقول من قال تـ إنهم الكفار ، وقول من قال : إنهم الرهبان ، وقول من قال : إنهم أهل الحكتاب الـكافرون بالنبي صلى الله عليه رسلم كل ذلك تشــله هذه الآية . وقد روی البخاری فی صحیحه عن سعد بن أبی وقاص رضی الله عنه أنه سأله ابنه مصعب عن ﴿ الْآخسر بن أعمالا ﴾ في هذه الآية هل هم الحرورية ؟ فقال لا هم اليهود والنصارى . أما اليهود فسكمفروا بمحمد صلى الله عليهوسلم . وأما النصارى فكفروا بالجنة ، وفالوا لاطمام فيها ولا شراب . والحرورية الذين ينقصون عهد الله من بعد ميثاقه ، وكان سعيد يسميهم الفاسةين . اه من البخارى . وما روى عن على رضى الله عنه من أنهم أهل حروراء المعروفون بالحروريين معناه أنهم يكون فيهممن معنى الآية بقدرمافعلوا، لانهم يرتسكبون أموراً شنيعة من الصلال ، ويعتقدون أنها هي معنى الـكتاب والسنة ، فقد صَلَّ سَيَّمُهُمْ وَهُ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يَحْسَنُونَ صَنَّعاً ، وإنْ كَانُوا فَى ذلك أقل مَن الكفار الجاهرين ؛ لأن العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب كا قد قدمنا إيضاحه وأدلته .

وقوله فى هذه الآية الكربمة : ﴿الذين صَلَّسَةُ بِهِمَ ﴾ أى بطل واضبحل . وقد قدمنا أن الصلال يطلق فى القرآن واللغة الدربية ثلاثة إطلاقات :

الأول ـ الشلال بمنى الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل به كالذهاب عن الإسلام إلى الكفر . وهذا أكثر استمالاته في القرآن ، ومنه

قوله تمالى : ﴿ غير المفضوب عليهم ولا الضالين ﴾ ، وقوله : ﴿ ولا ٍ تُتَبعُوا اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَل أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ﴾ ·

الثانى \_ الصلال بمنى الهلاك والغيبة والاضمحلال، ومنه قول العرب: ضل السمن فى الطمام إذا استهلك فيه وغاب فيه . ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وصل عنهم ماكانوا يفترون ﴾ أى غاب واضمحل ، وقوله هنا : ﴿ الذين ضل سعيم ﴾ أى بطل واضمحل ، وقول الشاعر :

ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا

أى عن الحي الذي غاب واضمحل، ومن هنا سمي الدفن إضلالا ؟ لأن مآل المبت المدفون إلى أن تختاط عظامه بالأرض، فيصل فيهاكما يضل السمن في الطمام. ومن إطلاق الصلال على الدفن قول نابغه ذبيان:

فآب مضلوه بمين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل

فقوله ومضلوه » يمنى دافنيه فى قبره. ومن هذا الممنى توله تعالى: ﴿قَالُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللّ أثذا صللنافى الأرض أثنا انى خلق جديد . . ﴾ الآية . فمنى ﴿ضللنافى الأرض ﴾ أنهم اختلطت عظامهم الرميم بها لغابت واستهلكت فيها .

الثالث .. العندل بمنى الذهاب عن علم حقيقة الآمر المطابقة الواقع ه ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : ﴿ ووجدك ضالا فهدى ﴾ أى ذاهبا عما تعلمه الآن من العلوم والمعارف التي لا تعرف إلا بالوحى فهداك إلى تلك العلوم والمعارف التي لا تعرف إلا بالوحى فهداك إلى تلك العلوم والمعارف بالوحى . وحدد هذا المعنى قوله تعالى عن أو لا ديعقوب: ﴿قالوا تاقه إلك الني ضلالك القديم ﴾ أى ذها بك عن العلم بحقيقة أمر يوسف ، ومن أجل ذلك تطمع في رجوعه إليك ، وذلك لاطمع فيه على أظهر التفسيرات وقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونُا رَجَلِينَ فَرَجُلُ وَامْ أَتَانُ بمن ترضونَ من الشهداء أن تضل إحداهما ﴾ أى نذهب عن حقيقة علم المصود به بنسيان أو نحوه بدليل قوله ﴿ فتذكر إحداهما الآخرى ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ قال علمها عندر في بدليل قوله ﴿ فتذكر إحداهما الآخرى ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ قال علمها عندر في في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ﴾ ومن هذا المعنى قول الشاهر :

( ١٣ – أضواء البيان ج ٤ )

وتظن سلمى أنى أبغى جما بدلا أراها فى الضلال تهيم فقوله وأراها فى الصلال ، أى الذهاب عن علم حقيقة الأمر حيث تظننى أبغى بها بدلا ، والواقع بخلاف ذلك .

وقوله فى هذه الآية : ﴿ وهم يحسبون ﴾ أى يظنون · وقرأه بعض السبمة بكسر السين ، وبعضهم بفتحها كا قدمنا مراراً فى جميع القرآن . ومفعولا حسب » هما المبتدأ والخبر اللذان عملت فيهما ﴿ أَن » والأصل ويحسبون أنفسهم محسنين صنعهم . وقوله ﴿ صنعاً » أى عملا وبين قوله ﴿ يحسبون ، ويحسنون » الجناس المسمى عند أهل البديع ﴿ تجنيس التصحيف » وهو أن يكون النقط فرقاً بين الكلمة بن ، كقول البحترى :

ولم يكن المفتر بالله إذ سرى ليعجو والمعتز بالله طالبه فبين « المفتر والمعتز » الجناس المذكور .

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ﴿ أُولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه يحبط ولقائه فعبط الممالم ﴾ الآية ، نص فى أن الكفر بآيات الله ولقائه يحبط الممل ، والآيات الدالة على ذلك كثيرة جداً ،كقوله تعالى فى ﴿ العنكبوت﴾ ﴿ والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتى وأولئك لهم عذاب ألم ﴾ والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً ، وسيأتى بعض أمثلة لذلك قريباً إن شاء الله .

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ﴿ فلا نقيم لهم يرم القيامة وزنا ٓ ﴾ فيسه الملماء أوجه :

أحدها \_ أن المعنى أنهم ليس لهم حسنات توزن فى الكفة الآخرى فى مقابلة سيئاتهم، بل لم يكن لهم إلا السيئات، ومن كان كذلك فهو فى النار، كا قال تمالى: ﴿ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ﴾ وقال: ﴿ الوزن يومئة

الحق فن ثقلت موازينه فأولئك م المفلحون . ومن خنت موازينه فأولئك الدين خسروا أنفسهم . . ) الآية ، وقال : ﴿ وأما من خفت موازينه فأمه هاوية . وما أدراك ماهيه . نار حامية ﴾ ؛ إلى خير ذلك من الآيات . وقال بعض أهل العلم ؛ معنى ﴿ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ﴾ أنهم لافدر لهم عنداقه لحقارتهم ، وهو أنهم بسبب كفره ، وذلك كقوله عنهم : ﴿ سيدخلون جهنم داخرين ﴾ ، أى صاغرين أذلام حقيرين ، وقوله : ﴿ فل نعم وأنتم داخرون ﴾ وقوله : ﴿ قال احسارا فيها ولا تسكلمون ﴾ ، إلى خير ذلك من الآيات الدالة على هوانهم وصفاره وحقارتهم .

وقد دلت للسنة الصحيحة على أن معنى الآية يدخل فيه السكافر السمين العظيم البدن ؛ لايزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة . قال البخارى فى صحيحه فى تفسير هذه الآية : حدثنا محد بن عبدالله . حدثنا سعيد بن أبي ريم، أخبر نا المفيرة بن عبد الرحن ، حدثنى أبو الوناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه ، هن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة وقال ـ اقرءوا فلانقيم المم يوم القيامة وزنا » وعن يحي بن بكير ، عن المفيرة بن عبد الرحن ، عن أبى الرناد مثله أه . من البخارى .

وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه ، وهو يدل على أن نفس الكافر العظيم السمين لايزن عند الله جناح بعوضة . وفيه دلالة على وزن الأشخاص . وقال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره هذه الآية بعد أن أشار إلى حديث أبي هريرة المذكور مانصه : وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه ، لما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم . بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قدر المكفاية ، المبتغي به الترفه والسمن وقد قال صلى الله عليه وسلم : وإن أبغض الرجال إلى الله تعالى الحبر السمين همن حديث عمر ان بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «خيركم همن حديث عمر ان بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «خيركم

قرنى ثم الذين يلونهم مقال حمران . فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ــ ثم إن من بعدكم توما يصهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤتمنون • وينفرون ولا يونون ، ويظهر فيهم السمن » وهذا ذم . وسبب ذلك : أن السمن المسكمتسب إنما هو من كثرة الأكل والشره والدعة والراحة والأمن • والاسترسال مع النفس على شهواتها ؛ فهو عبد نفسه لاعبد ربه . ومنكان هذا حاله وقع لاعالة في الحرام ، وكل لحم تولد من سحت فالنار أولى به . وقد ذم الله تمالى الكفار بكاثرة الاكل فقال: ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُوا يَتُمْتَّمُونَ ويأكلونكا تأكل الانعام والنار مثوى لهم ﴾ فإذا كان المؤمن يتشبه بهم ، ويتنعم تنممهم في كل أحواله وأزمانه ، فإين حقيقة الإيمان والقيام بوظائف الإسلام . ومن كثر أكله وشربه كثر نهمه وحرصه ، وزاد بالليل كسله ونومه ، فكان نهاره هائماً . وايله نائما اه . محل الغرض من كبلام القرطبي ، وما تضمنه كلامه من الجزم بأن النبي صلى الله عايه وسلم قال : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يبغض الحبر السمين » فيه نظر ، لأنه لم يصح مراوعاً ، وقد حسنه البيهق من كلام كعب. وما ذكر من ذم كثرة الآكل والشرب والسمن المسكتسب ظاهر وأدلته كثيرة « وحسب المؤمن لقياف يقمن صلبه » .

قوله تعالى:﴿ إِنَ الذينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات كانتِ لهم جناتِ الفردوسِ نزلاً ﴾ ﴿ آية ١٠٧ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية المكريمة ـ أن الآعمال الصالحة والإيمان سبب فى نيل جنات الفردوس. والآيات الموضحة لكون العمل الصالح سبباً فى دخول الجئة كثيرة جداً ، كقوله تعالى : « ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً . هاكثين فيه أبدا ) ، وقوله : ﴿ وقودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بماكنتم تعملون ) أى بسببه ، وتوله تعالى : ﴿ وتلك الجنة الى أورثتموها بماكنتم تعملون ) ، وقوله تعالى : ﴿ إلا من تاب وآمن وحمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولايظلون شيئاً ، جنات حدن الى وحد الرحن عباده بالغيب ، . ﴾ الآية ، إلى فير ذلك من الآيات .

#### تنبيه

فإن قيل هذه الآيات فيها الدلالة على أن طاعة الله بالإيمان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة . وقوله صلى الله عليه وسلم : « لن يدخل أحدكم عمله الجنة » قالوا : ولا أنا إلا يتفعدني الله برحة منه وفضل » يرد بسببه إشكال على ذلك .

فالجواب ـ أن العمل لا يكون سبباً لدخول الجنة إلا إذا تقبله اقه تعالى و تقبله له فضل منه . فالفعل الذى هو سبب لدخول الجنة هو الذى تقبله اقه بفضله، وغيره من الاعمال لايكون سببا لدخول الجنة . وللجمع بين الحديث والآيات المذكورة أوجه أخر ، هذا أظهرها عندى . والعلم عند الله تعالى . وقد قدمنا أن و النزل ، هو ما يهياً من الإكرام الضيف أو القادم .

قوله تمالى : ﴿ خاله ين فيها لا يبغون عنها حولاً ﴾ « آية ١٠٨ » .

أى خالدين فى جنات الفردوس لا يبغون عنها حولا، أى تحولا إلى مغزل آخر ، لانها لا يوجد منزل أحسن منها يرفب فى التحول إليه عنها ، بل هم خالدون فيها دائما من غير تحول ولا إنتقال . وهذا المعنى المذكور هنا جاء موضحاً فى مواضع أخر ، كقوله : ﴿ الذي أحلنا دار المقاومة ﴾ أى الإقامة أبدا ، وقوله : ﴿ وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسنا عاكشين فيه أبدا ﴾ ، وقوله : ﴿ إن هدذا لرزقنا ماله من نفاد ﴾ ، وقوله : ﴿ وعطاء غير مجذوذ ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على دوامهم فيها ، ودوام نعيمها لهم ، والحول : اسم مصدر بمهنى التحول .

قوله تمالى : ﴿ قُلُ لُوكَانُ البَّحْرُ مَدَادًا الْسَكَلَاتُ رَبِى لَنَفُدُ البَّحْرُ قَبَلُ أَنْ تنفدكلمات ربى ولو جئنا بمثله مدداً ﴾ ﴿ آية ١٠٩ ﴾ •

أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية الـكريمة : أن يقول «لوكان البحر مداداً للاقلام الى

تكتب بهاكامات الله و لنفد البحر » أى فرغ وانتهى قبل أن تنفدكامات وفي و ولو جئنا بمثله مدداً » أى ببحر آخر مثله مدداً » أى زيادة عليه . وقوله «مدداً » منصوب على النمييز ، ويصح إعرابه حالاً . وقد زاد هذا المعنى إيناحاً في سورة « لقمان » في قوله تعالى : ﴿ ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ﴾ الآية . وقددات هذه الآيات على أن كلماته تعالى لانفاد لها سبحانه و تعالى علوا كبيراً .

قوله تعالى : ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَ مَثْلُـكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَمَا إِلَهُ كَمْ إِلَهُ وَاحِدٍ ﴾ «آنة ١١٠ » .

أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس: ﴿ إِمَّا أَنَا بَشَّرَ مَثْلَكُمْ ﴾ أي لا أقول لسكم إلى ملك ولا غير بشر ، بل أنا بشر مثلكم أى بشر من جنس البشر ، إلا أنالة تعالى فضلني وخصني بما أوحى إلى من توحيده وشرعه. وقوله هنا (بوحي إلى أبما الهـ كم إله واحد). أى فوحهوه ولا تشركوا به غيره . وهذا الذي بينه تعالى في هذه الآية ؛ أوضحه في مواضع أخر ، كـقوله في أول وفصلت، : ﴿قُلُ إِنَّمَا أَنَا بِشُرَّ مُثَلَّمُكُمُ يوحى إلى أنما إلمسكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للشركين •ُ الذين لا يؤتون الزكأة و هم بالآخرة هم كافرون ﴾ , وقوله تعالى : ﴿ قُلْ سَبَّحَانُ دبى هلكنت إلا بشراً رسولا ﴾ وقوله : وقل لا أقول الم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول اسكم إنى ملك إن أتبع إلا مايوحي إلى . . ﴾ الآية . وهذا الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية من آنه يقول الناس أنه بشر ، ولكن الله فضله على غيره بما أرحى إليه من وحيه جاء مثله عن الرسل غيره صلوات الله وسلامه علمهم في قوله تعالى : ﴿ قَالَتُ لمم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولمكن الله بمن على من يشاء من عباده ﴾ الآية . فكون الرسل مثل البشر من حيث أن أصل الجيع وعنصرهم واحد . وأنهم تجرى على جيمهم الاعراض البشرية لاينانى تفضيلهم على سائر البشر بما خصهم الله به من وحيه واصطفائه وتفضيله كما هو ضرورى . وقال بعض أهل العلم: معنى هذه الآية قل يامحمد للمشركين: إنما أنا بشر مثلكم، فن زهم منكم أنى كاذب فليأت بمثل ماجئت به، فإننى لا أعلم الغيب فيما أخبرته كم به حما سألتم عنه من أخبار الماضين كقصة أصحاب المكمف و وخبر ذى القرنين وهذا له انجاه والله تعالى أعلم .

قوله تمالى : ﴿ فَنَ كَانَ يُرْجُو لَقَاءُ رَبِّهِ فَلَيْعِمُلُ عَمَلَ صَالَحُـاً وَلَا يَشْرُكُ بعبادة ربه أحدا ﴾ « آ ية ١١٠ » ·

قوله في هذه الآية: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُو لَقَاءُ رَبِهِ ﴾ يشمل كونه يأمل ثوابه به ورؤية وجهه الكريم يوم القيامة ، وكونه يخشى عقابه ؛ أى فمن كان راجياً من ربه يوم يلقاه الثواب الجزيل والسلامة من الشر - فليعمل عملا صالحاً وقد قدمنا إيضاح العمل الصالح وغير الصالح في أول همذه السورة الكريمة وغيرها ، فأغنى عن إعادته هنا .

وقوله: ﴿ ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ قال جاعة من أهل العلم ؛ أى لا يرائى الناس فى عمله ، لان العمل بعبادة الله لاجل رياء الناس من نوع الشرك ، كا هو معروف هند العلماء أن الرياء من أنواع الشرك . وقد جاءت فى ذلك أحاديث مرفوعة . وقد ساق طرفها ابن كثير فى تفسير هذه الآية ، والتحقيق أن قوله : ﴿ ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ أعم من الرياء وغيره ، أى لا يعبد ربه رياء وسمعة ، ولا يصرف شيئاً من حقوق خالقه لاحد من خلقه ، لان الله يقول : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به . . ﴾ الآية فى الموضعين ، ويقول : ﴿ إن الله فسكانما خر من السهاء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الـكريمة: أن الذى يشرك أحدا بعبادة ربه ، ولا يعمل صالحاً أنه لا يرجو لقاء ربه ، والذى لا يرجو لقاء ربه لا خير له عند اقه يوم القيامة ·

وهذا المفهوم جاء مبينا في مواضع آخر ،كقوله تعالى ايها مضى قريباً : ﴿ أُولئك الذين كفروا بآيات ربهم لِقَائه فحطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً . ذلك جزاؤه جهنم . ) الآية لآن من كفر بلقاء الله لا يرجو لقاء وقوله في و العنكبوت ، ﴿ والدين كفروا با يات الله ولقائه أولئك يتسوأ من رحتى . . ) الآية ، وقوله في و الاعراف » : ﴿ والدين كذبوا با يا تنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ماكانوا يعملون ﴾، وقوله في و الانغام » : ﴿ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا ياحسر تنا على ما فرطنا فيها . . ﴾ الآية ، وقوله تعالى في ويونس » وقالوا ياحسر تنا على ما فرطنا فيها . . ﴾ الآية ، وقوله تعالى في ويونس » و قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وماكانوا مهتدين ﴾ ، وقوله في و الفرقان» ؛ ﴿ وقال الذين كذبوا بلقاء الله وماكانوا مهتدين ﴾ ، وقوله في و الفرقان» ؛ ﴿ وقال الذين كذبوا با يانا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

### تنبيه

اعلم- أن الرجال كقوله هنا ﴿ يرجو لقاء ربه ﴾ يستعمل فى رجاء الحير ، ويستعمل فى الحوف أيضاً . واستعاله فى رجاء الحير مصهور . ومن استعال الرجاء فى الحوف قول أبى ذوب الهذلى :

إذا لسعته النحل لم يرج اسعها وحالفها في بيت نوب حواسل فقوله « لم يرج لسعها » أى لم يخف لسعها . ويروى حالفها بالحاء والخاء،

ويروى عواسل بالسين ، وحوامل بالميم .

فإذا علمت أن الرجاء يطلق على كلا الآمرين المذكورين \_ فاعلم أنهما متلازمان ، فنكان يرجو ما عند الله من الحتير فهو يخاف مالديه من الشركاف ، واختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية الكريمة ؛ أعني قوله تمالى : ﴿ فَنَكَانَ يَرِجُو لَقَاءُ رَبِهِ فَايَعْمُلُ عَلَاصًا لَمَا . ﴾ الآية ، فعن ابن عباس أنها نزلت في جندب بن زهير الآزدي الغامدي ، قال : بارسول الله إنها عمل المعمل عليه سرنى ؟ فقال العمل في تعمل وأريد وجه الله تعالى ، إلا أنه إذا اطلع عليه سرنى ؟ فقال

النبي صلى اقد عليه وسلم: وإن اقد طيب ولا يقبل إلا الطبب ، ولا يقبل ما شورك فيه ، فنزلت الاية وذكره القرطبي في تفسيره ، وذكر ابن حجر في الإصابة . أنه من رواية ابن السكلي في التفسير عن أبي صالح عن أبي هريرة ، وضعف هذا السند مشهور ، وعن طاوس أنه قال : جاء رجل إلى رسول اقد صلى اقد عليه وسلم فقال : إني أحب الجهاد في سييل الله تعالى ، وأحب أن يرى مكانى . فنزلت هذه الآية . وعن مجاهد قال : جاء رجل إلى النبي صلى اقد عليه وسلم فقال يارسول الله ، إني أنصدق وأصل الرحم ، ولا أصنع ذلك عليه وسلم فقال يارسول الله ، وأحد عليه فيسر في ذلك ، وأحجب به فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا ، فأنزل الله تعالى : ﴿ فَن كَانَ رَجُو لَقَاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ انتهى من يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ انتهى من تفسير القرطي .

رمعلوم أن من قصد بعمله وجه اقه فعله قه ولو سره اطلاع الناس على ذلك ، ولاسيا إن كان سروره بذلك لأجل أن يقتدوا به فيه . ومن قاتل لتسكون كلمة اقه هي العليا فهو في سبيل الله . والعلم عند اقه تعملل . وقال صاحب الدر المنثور: أخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه والبيهق في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله : ﴿ فَن كَانَ يرجو لقاء ربه . ﴾ الآية قال : نزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله إلها غيره ، وليست همذه في المؤمنين . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في الإخلاص ، وابن أبي حاتم والعلم ان يرى موطني ، فلم برد عليه شيئاً حتى نزلت هذه الآبة : ﴿ فَن كَانَ برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولايشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ وأخرجه كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولايشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ وأخرجه ابن أبي حاتم عن بجاهد قال : كان من المسلدين من يقائل وهو يحب أن يرى مكانه . خاتم عن بجاهد قال : كان من المسلدين من يقائل وهو يحب أن يرى مكانه . فأنول الله ﴿ فَن كَانَ يرجو لقاء ربه . ﴾ الآبة ، وأخرج ابن منده وأبو نعيم فالول الله ﴿ فَن كَانَ يرجو لقاء ربه . . ﴾ الآبة ، وأخرج ابن منده وأبو نعيم في الصحابة ، وابن عماكر من طريق السدى الصغير ، عن السكلى المؤرى ال

أبى صالح عن ابن عباس قال: كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح اله ، فزاد فى ذلك لمقالة الناس فلامه الله ، فنزل فى ذلك : ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُو لَقَاءُ رَبَّهُ فَلَيْعُمُلُ حَمَلًا صَالحاً وَلاَ يَشْرَكُ بِمَبَادَةً رَبَّهُ أَحِداً ﴾ ، وأخرج هناد فى الزهد عن مجاهد قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول إلله ، أتصدق بالصدقة وألتمس بها ماهند الله ، وأحب أن يقال فى خير ، فنزلت : ﴿ فَنَ كَانَ يُرْجُو لَقَاءُ رَبَّهُ . ﴾ الآية ا ه من و الدر المنثور فى التفسير بالمأثور » والعلم عند الله تعالى .

## بمرالله الرحمب الرميم

# ٩

قوله تعالى: ﴿كَهِ مِيْصَ ذَكَرَ رَحَمَةً رَبِكَ عَبْدُهُ زَكَرَبًا ۚ إِذَ نَادَى رَبَّهُ نَدَاءً خفياً . قال ربى إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبًا ولم أكن بدعائك رب شقيًا ﴾ «آية ١ ـ ٤» ·

قد قدمنا الدكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور؛ كةوله هنا: 
﴿ كَمِيْعُصُ ﴾ في سورة و هود » فأغنى عن إعادته هنا . وقوله ﴿ ذكر رحمة وبك ﴾ خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره : فيها يتلى عليكم ذكر رحمة ربك ، والأول أظهر ، والقول بأنه خبر عن قوله وكميييس » ظاهر السقوط لعدم ربط بينهما . وقوله : 
﴿ ذكر رحمة ربك ﴾ لفظة و ذكر » مصدر مضاف إلى مفعوله ، ولفظة و ذكر » مصدر مضاف إلى مفعوله ، ولفظة و رحمة » مصدر مضاف الى فاعله وهو و ربك » ، وقوله ﴿ عبده ﴾ مفدول به للمصدر الذي هو و رحمة ، المضاف إلى فاعله ، على حد قوله في الخلاصة : وبعد جره الذي أضيف له كل هنصب أو برفع همله

و بمد جره الذی أضیف له کل هنصب أو برفع هما وقوله « زکریا » بدل من قوله « عبده » أو عطف بیان علیه .

وقد بين جل وعلا في هذه الآية: أن هذا الذي يتلي في أول هذه السورة السكريمة هو ذكر الله رحمته التي رحم بها عبده زكريا حين ناداه نداء خفياً أي دعاه في سر وخفية . وثناؤه جل وعلا عليه يكون دعائه خفياً يدل على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره وإهلانه . وهدذا المهنى المغموم من هدذه الآية جاء مصرحاً به في توله تعالى : ﴿ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر

تدعونه تضرعاً وخفية ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يجب المعتدين ﴾ . وإنماكان الإخفاء أفضل من الإظهار لانه أقرب إلى الإخلاص ، وأبعد من الرياء . فقول من قال : إن سبب إخفيائه دعاءه أنه حوفه من قومه أن يلوموه على طلب الولد ، في حالة لا يمكن فيها الولدعادة المكبرسنه وسن امرأته، وكونها عاقراً . وقول منقال : إنه أخفاه لأنه طلب أمر دنيوى ، فإن أجاب الله دعاءه فيه نال ما كان يربد . وإن لم يحبه لم يعلم ذلك أحد، إلى غير ذلك من الأفوال ، كل ذلك ليس بالأظهر . والأظهر أنَّ السر في إخفائه هو ما ذكرنا من كون الإخفاء أفضل من الإعلان في الدعاء . ودعاء زكريا هذا لم يبين الله في هذا الموضع مكانه ولا وفته ، ولـكنه أشار إلى ذلك في سورة وآل عمران ، في قوله : ﴿كُلُّمَا دَخُلُ عَلَيْهَا زَكُرُيًّا الْحُرَابُ وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب . هنالك دعا زكريا ربه قال : رب هب لى من لدنك ذرية طيبة ﴾ الآية . فقوله ﴿ هنالك ﴾ أي في ذلك المكان الذي وجد فيه ذلك الرزق عند مريم . وقال بمضهم : ﴿ هَنَا لُكُ ﴾ أَى في ذلك الوقت ، بناء على أن هنا ربما أشير بها إلى الزمان . وقوله في دعائه هذا : ﴿ رَبُّ إِنَّ وهن العظم مني ﴾ أي ضمف . والوهن : العنمف . وإنما ذكر ضعف العظم لآنه عمود ألبدن وبه قوامه ، وهو أصل بنائه فإذا وهن دل على ضعف جميع البدن ، لانه أشد ما فيه وأصلبه ، فوهنه يستلزم وهن غيره من البدن .

وقوله: ﴿ واشتعل الرأس شيبا ﴾ الآلف واللام في والرأس، قاما مقام المضاف إليه. إذ المراد: واشتعل رأسي شيبا . والمراد باشتعال الرأس شيبا؛ إنتشار بياض الشيب فيه . قال الزخشرى في كشافه: شبه الديب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الدعم وفدوه فيه ، وأخذه منه كل مأخل باشتعال النار ، ثم أخرجه مخرج الاستعارة ، ثم أسند الاشتعال إلى مكان باشتمال النار ، ثم أخرجه مخرج الاستعارة ، ثم أسند الاشتمال إلى مكان الشمر ومنبته وهوالرأس ، وأخرج الشيب عيزا ، ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكرياء . فن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة .. فان ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة .. فان ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة ..

بياض الشيب في الرأس ، باشتعمال الرأس شيبا أسلوب من أساليب اللغة العربية الفصحي جاء القرآن به ، ومنه قول الشاعر :

ضيمت حزمى فى إبعادى الأملا وما أرعويت وشيباً رأسى اشتملا ومن هذا القبيل قول ابن دريد فى مقصورته .

واشتمل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الفضا

وتوله «شيبا» تمييز محول عن الفاحل في أظهر الاهاريب. خلافاً لمن زهم أنه ما فاب عن المطلق من قوله « واشتمل» لآنه اشتمل بمعنى شاب، فيكون «شيبا» مصدرا منه في المعنى ـ ومن زعم أيضاً أنه مصدر منكر في موضع الحال.

وهذا الذى ذكره الله هنا عن زكرياء فى دعائه من إظهار الصعف والسكبر جاء فى مواضع أخر ؛ كةوله هنا : ﴿ وقد بلغت من السكبر عتيا ﴾ ، وقوله فى دآل عران » : ﴿ وقد بلغنى السكبر . . ﴾ الآية ، وهذا الذى ذكره هنا من إظهار الصعف يدل على أنه ينبغى الداعى إظهار الصعف والحصية والحشوع فى دعائه .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَلَمْ أَكُنَ بِدَعَانُكُ رِبِ شَقِياً ﴾ أَى لَمْ أَكُنَ بِدَعَانُى إِذَا دَعُونُكُ ، يَمِنَى أَنْكُ عُودِ نِنَى الإجابة فيها مضى . والعرب تقول: شق بذلك إذا تعب فيه ولم يحصل مقدوده . وربما أطلقت الشقا. على التعب ، كقوله تعالى : ﴿ إِنْ هَذَا عَدُو لَلْكُ وَلَوْوَجِكُ فَلَا يُعْرِجِنَكُما مِنَ الجُنَةُ فَتَشْقَ ﴾ وأكثر ما يستعمل في ضد السعادة . ولا شاك أن إجابة الدعاء من السعادة ، فيكون عدم إجابته من السعادة ، فيكون عدم إجابته من السعادة ، فيكون عدم إجابته من العقاء .

اوله تمالی عن زکریاء: ﴿ وَإِنْ خَفْتُ المُوالَى مِنْ وَدَائَى وَكَانِتُ امْرَأَنَى عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللّ عاقرا فهب لی من الدلک و لیا پرتنی ویرث مِن آل یعقوب واجمله رب رضیا ﴾ ﴿ آیة ه ﴾ • معنى قوله: ﴿ خفت الموالى ﴾ أى خفت أقاربى وبنى همى وعصبتى: أن يضيعوا الدين بعدى ، ولا يقوموا لله بدينه حق القيام ، فأرزقنى ولداً يقوم بعدى بالدين حق القيام . وبهذا التفسير تعلم أن معنى قومه ﴿ يرثنى ﴾ أنه إرث وعلم ونبوة ، ودعوة إلى الله والقيام بدينه ، لا إرث مال . ويدل لذلك أمران :

أحدهما ـ توله ﴿ ويرث من آل يعقوب ﴾ ومعلوم أن آل يعقوب انقرضوا من زمان ، فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين .

والآمر الثاني ـ ما جاء من الآدلة على أن الانبيــاء صلوات الله وسلامه عليهم لايورث عنهم المال ، وإنما يورث عنهمالعلم والدين ؛ فمنذلك ما أخرجه الشيخان في محيحيهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿ لَا نُورَتْ ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَهُ ﴾ . ومن ذلك أيضاً ما رواه الصيخان أيضاً عن عمر رضي الله حنه أنه قال لعثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير وسعد ، وعلى ، والعباس ، رضى الله عنهم : أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السياء والارض ، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا نورث ما تركنا صدقة » . قالوا : نعم . ومن ذلك ما أخرجه الشيخان أيضاً هن عائشة رضى الله هنها أن أزواج النبي صلى الله هايه وسلم حين توفى أردن أن يبمثن عنمان إلى أبي بكر يسألنه مير أثمن ؛ فقالت عائصة : أليس كال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً ﴾ . ومن ذلك ما رواه الشيخان أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لَا تَقْلُمُمُ ورثتی دیناراً ، ما ترکت بعد نفقة نسائی ومئونة عاملی فهو صدقة » وفی لفظ عند أحد : ﴿ لَا تَقْتُسُمُ وَرَثَى دَيْنَارًا ۚ وَلَا دَرَهُمَا ﴾ . ومن ذلك أيضاً ما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه ؛ عن أبي هريرة : أن قاطمة رضي الله عنهـــا قالت لابي بكر رضي أنه عنه : من يرثك إذا معه ؟ قال : ولدى وأهلي .قالعه: فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

يقول : « إن النبي لا يورث » واكمن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله ، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق .

فهذه الاحاديث وأمثالها ظاهرة فى أن الانبياء لا يورث عنهم المال بل العلم والدين. فإن قبل: هذا مختصبه صلى الله عليه وسلم؛ لأن قوله دلا نورث يعنى به نفسه ؟ كما قال حمر رضى اقه عنه فى الحديث الصحيح المشار إليه عنه آنفاً: أنشدكم بالله الذى بإذنه تقوم السهاء والارض ، هل تعلمون أن رسول الله صلى اقه عليه وسلم قال : « لا نورث ما تركنا صدقة » يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه . فني هذا الحديث الصحيح عليه وسلم نفسه . فني هذا الحديث الصحيح أن عبر قال : إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله « لا نورث » نفسه ، وصدقه الجماعة المذكورون فى ذلك ، وهذا دليل على الخصوص فلا ما نع إذن من كون الموروث عن ذكريا فى الآية التى نحن بصددها هو المال ؟ قالجراب من أوجه :

الأول \_ أن ظاهر صيغة الجمع شمول جميع الأنبياء ، فلا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدايل من كتاب أو سنة . وقول عمر لا يصح تخصيص نص نص نصمن السنة به ؛ لأن النصوص لايصح تخصيصها بأقوال الصحابة على التحقيق كما هو مقرر في الأصول .

الوجه الثانى \_ أن قول حمر ﴿ ربد صلى الله عليه وسلم نفسه ﴾ لا ينافى شمول الحسكم لغيره من الآنبياء ، لاحتمال أن يكون قصده يربد أنه هو صلى الله عليه وسلم يعنى نفسه فإنه لا يورث ، ولم يقل عمر إن اللفظ لم يشمل غيره ، وكمونه يعنى نفسه لا ينافى أن غيره من الآنبياء لا يورث أيضاً .

الوجه الثالث ـ ما جاء من الآحاديث صريحاً فى عموم عدم الإرث المالى فى جبع الآنبياء . وسنذكر طرفا من ذلك هنا إن شاء الله تعالى .

قال ابن حجر فى فتح البــارى ما نصه : وأما ما اشتهر فى كتب أهل الاصول وغيرهم بلفظ «نحن معــاشر الانبياء لا نورث» فقد أنــكره

جاعة من الأئمة ، وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ «نحن » لـكن أخرجه النسائي من طريق ابن حيينة عن أبي الزناد بلفظ ﴿ إِنَا مَعَاشُرُ الْآنْبِيَاتُ لانورث . . ﴾ الحديث ، أخرجه عن محمد بن منصور ، عن ابن عبينة عنه ، وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عبينة ، وهو من أتقن أصحاب ابن عبينة فيه . وأورده الهيثم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور . وأخرجه الطبراني في الأوسط بنحو اللفظ المذكور . وأخرجه إله ارتطني في العلل من رواية أم هانيء عن فاطمة رضي الله عنها ، عن أبي بكر الصديق بلفظ ﴿ إِنَ الْآنبِياءُ لَا يُورثُونَ ﴾ انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر . وقد رأيت فيه هذه الطرق التي فيها التصريح بعموم الآنبياء . وقد قال ابن حجر : إن إنـكار الحديث المذكور غير مسلم إلا بالنسبة لحصوص لفظ « نمن » وهذه الروايات التي أشار لها يشد بعضها . وقد تقرر في الاصول أن البيان يصح بكل ما يزيل الإشكال ولو قرينة أو غيرها كما قدمناه موضحاً في ترجمة هــذا الـكـتاب المبارك، وعليه ــ فهذه الأحاديث التي ذكرنا تبين أن المقصود من قوله في الحــديث المتفق عليــه ﴿ لَا نُورِثُ ﴾ أنه يُمني نفسه ؛ كما قال عمر وجميع الانبياء كما دلت عليمه الروايات المذكورة . والبيئان إرشاد ودلالة يصح بسكل شيء يزيل اللبي عن النص من نص أو فعل أو قرينة أو غير ذَلك . قال في مراقي السعود في تعريف البيان رما به السان:

تصيير مشكل من الجل وهو واجب على النبي إذا أديد فهمه وهو بما من الدابل مطلقا يجلو الما

وبهذا الدى قررنا تعلم: أن توله هنا ﴿ يرثنى ويرث من آل يعقوب ﴾ يعنى وراثة العلم واله ين لا المال ؛ وكذلك قوله : ﴿ وورث سليمان داود ﴾ الآية ؟ فتلك الوراثة أيضاً وراثة عام ودين . والوراثة قد تطلق في الـكمتاب والسنة على وراثة العلم واله ين ، كقوله تعالى : ﴿ ثم أورثنا الـكمتاب الفين

اصطفينا من عبادنا . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَإِنَّ الذِينَ أُورِثُوا السَّكَتَابُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى الله

ومن السنة الواردة في ذلك ما رواه أبو الدرداء رضي أنه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : • العلماء ورثة الآنبياء ﴾ وهو في المسند والسنن قال صاحب (تمييز الطيب من الحبيث ، فيها يدرر على ألسنة الناس من الحديث): رواه أحدواً بو داود والترمذي وآخرون عن أبي الدرداء مرفوطاً بزيادة وإن الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، وإنما ورثوا العلم ، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما ـ انتهى منه بلفظه . وقال صاحب (كشف الحفاء ومزبل الإلباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس): ﴿ العلماء ورثة الانبياء ، رواه أحمد والاربعة وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعاً بزيادة « إن الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم . · » الحديث، وصححه ابن حبَّان والحاكم وغيرهما ، وحسنه حزة الكنَّاني وضعفه غيرهم لاضطراب سنده لـكن له شواهد . ولذا قال الحافظ : له طرق يعرف بها أن المحديث أصلا ، ورواه الديلي عن البراء بن عازب بلفظ الترجمة أه عل الغرض منه . والظاهر صلاحية هذا الحديث اللاحتجاج لاعتضاد بعض طرقه ببعض . فإذا علمت ما ذكر نا من دلالة هذه الآدلة على أن الوراثة المذكورة في الآية وراثة علم ودين لا وراثة مال فاهلم أن للملماء في ذلك ثلاثة أقوال: الأولُّ \_ هو ما ذكرناً . والناني \_ أنها وراثة مال ، والنالث : أنها وبالنسبة لآل يعقوب في قوله وويرث من آل يعقوب، وراثة علم ودين. وهذا اختيار ابن حرير الطبرى . وقد ذكر من قال : إن وراثته لزكريا وراثة مال حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال : « رحم الله زكر ما ما كان هليه من ورثته ، أى ماذا يعنره إرث ورثته لماله . ومعلوم أن هذا لم يثبت عن الني صلى الله عليه وسلم . والارجح فيها يظهر انا هو ما ذكرنا من أنها وراثة ( ١٤ . أضواء البيان ج ٤ )

هم ودين ؛ للأدلة التي ذكر نا وغيرها بما يدل على ذلك . وقد ذكر ابن كثير في تفسيره هنا ما يؤيد ذلك من أوجه . قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنّى خَفْتَ المُوالَى مِنْ وَرَاثِي ﴾ : وجه خوفه أنه خشى أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفاً سيئاً فسأل الله ولدا يكون نبياً من بعده ؛ ليسوسهم بغيوته بما يوحى إليه فأجيب في ذلك ؛ لا أنه خشى من ورائتهم له ماله ؛ فإن النبي أعظم منزلة ، وأجل قدراً من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده ، وأن يأنف من ورائة عصباته له ، ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميرائه دونهم وهذا وجه .

الثانى \_ أنه لم يذكر أنه كان ذا مال ؛ بلكان نجاراً يأكل من كسب يديه . ومثل هذا لا يجمع مالا ، ولا سيا الانبياء ، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا .

الثالث - أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن رسول الله صلى الله وسلم قال: ولا نورث ما تركنا صدقة ، وفي رواية عندالتر مذي بإسناد صحيح و نحن معشر الآنبياء لا نورث ، وعلى هذا فتعين حمل قوله ﴿ فهب لى من لدنك وليا يرثنى ﴾ على ميراث النبوة . ولهذاقال ﴿ ويرث من آليعقرب ﴾ كقوله : ﴿ وورث سليمان داود ﴾ أى في النبوة ، إذ لوكان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك ، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة . إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل: أن الوله يرث أباه ، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخهر بها . وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث : ونحن معاشر الآنبياء لا نورث ، ما تركنا فهو صدقة » ا ه محل الغرض من كلام ابن كثير ، ثم ساق بعد هذا طرق الحديث الدى أشرنا له « يرحم المهزكريا وماكان عليه من ورثة ماله » الحديث ، ثم قال في أسانيده : وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح .

واعلم أن لفظ « نحن معاشر الآنبياء » ولفظ. و إنا معاشر الآنبياء » ،ؤداهما واحد ؛ إلا أن و إن » دخلت على ونحن » فأبدلت لفظة « نحن » التي هي المبتدأ بلفظة و نا » الصالحة للنصب ، والجلة هي هي إلا أنها في أحد اللفظين أكدت ؛ « إن » كما لا يخني .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ فَهِبِ لَى مِن لِدَنْكُ وَلِيا ﴾ بهنى بهذا الولى الولد خاصة دون غيره من الآواياء ؛ بدليل قوله تعالى فى القصة نفسها ﴿ هنالك دعازكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة . . ﴾ الآية ، وأشار إلى أنه الولد أيضاً بقوله ﴿ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين ﴾ فقوله ﴿ لا تذرنى فردا » أى واحداً بلا ولد .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ، عن زكريا: ﴿ وَإِنَى خَفْتَ المُوالَىٰ مَنْ وَرَاثَى ﴾ أى من بعدى إذا عت أن يغير وا فى الدين. وقد قدمنا أن الموالى الآقارب والعصبات ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ولـكل جملنا موالى بمنا نرك الوالدان والآفر بون ﴾ الآية . والمولى فى لغة العرب : يطلق على كل من انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به . وكثيراً ما يطلق فى اللغة على ابن العم ؟ لأن ابن العم يوالى ابن عمه بالقرابة العصبية . ومنه قول طرفة ابن العبد:

واعلم علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهوذليل

يعنى إذا ذلت بنو عمه فهو ذليل . وقول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب :

سهلا ابن همنا مهلا مواأينا لا تنبشو ايينناما كان مدنونا

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ وَكَانِتُ الْمُ عَاقَرَا ﴾ ظاهر فى أنهاكانت هاقرا فى زمزه شبابها . والعاقر ؛ هى العقيم التى لا تلد و ه و يطلق على ألذكر والآنثى ؛ فن إطلاقه على الآنثى هذه الآية ، وقوله تعالى عن ذكريا

أيضاً ﴿ وَقَدَ بِلَمْنَى السَكِيرِ وَامْرَأَتَى عَاقَرٍ ﴾ . ومن إطلاقه على الذكر أوَّل عَلْمُورِ إن العلفيل :

ابنس اله تي إن كنت أعور عاقراً جباناً فما عدرى لدى كل محضر

وقد أشار تعالى إلى أنه أزال عنها العقم ، وأصلحها ، فجعلها ولودا بعد أن كانت عاقرا فى أوله عز وجل : ﴿ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه ﴾ فهذا الإصلاح هو كونها صارت تلد بعد أن كانت عقيها . وقول من قال : إن إصلاحها المذكور هو جعلها حسنة الخلق بعدأن كانت سيئة الخلق لا ينافى ما ذكر لجواز أن يجمع له بين الآمرين فيها ، مع أن كون الإصلاح هو جعلها ولوداً بعد العقم هو ظاهر السياق ، وهو قول ابن هباس وسعيد بن جبير ، وبجاهد وغيرهم . والقول الثانى يروى هن عطاء .

وقوله تعالى في هذه الآية الـكريمة عن زكريا ﴿ واجعله رب رضيا ﴾ أى مرضيا عندك وعند خلقك فى أخلاقه وأقواله وأفعاله ودينه ، وهو فعيل بمدنى مفدول .

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ فهب لى من لدنك ﴾ أى من هندك . وأوله جل وعلا فى هذه الآية السكريمة ﴿ يرثنى ويرث من آل يعقوب ﴾ قرأه أبو حمرو والسكسائى بإسكان الثاء المثلثة من الفعلين ، أعنى « يرثنى ويرث من آل يعقوب » وهما على هذه القراءة بجزو مان لاجل جواب الطلب الذى هو « هب لى » والمقرر هند علماء العربية . أن المصارع المجزوم فى جواب الطلب بجزوم بشرط مقدر يدل عليه فعل الطلب ، وتقديره فى هذه الآية التى نحن بصددها ، إن تهب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث من آل يعقوب ، وقرأ البافون « يرثنى ويرث من آل يعقوب ، بفع الفعلين على أن الجلة نعب له والما وارثا لى ، ووارثا من آلى يعقوب ، كا قال الجلة نعب له والما وارثا لى ، ووارثا من آلى يعقوب ، كا قال فى الخلاصة :

ونعتوا بجملة منكرا فأعطبت ماأعطينه خبرأ

وقراءة الجهور برفع الفعلين أوضح معنى . وقرأ ابن كثير بفتح الباء من قوله و من ورائل وكانت امرأتي ۽ والباقون بإسكانها . وقرأ ذكرياً بلا ممزة بعد الالف حزة والكسائي وحفص عن عاصم . والباقون قرءوا «زكرياء» بهمزة بعد الآلف ، و به تملم أن المدنى توله ﴿ وَزَكْرِياء إِذْنَادَى ﴾ منفصل على قراءة حمزة والـكسائى وحفص، ومتصل على قراءة الباقين . والهمزة الثانية على قراءة الجمهور التي هي همزة ﴿ إذا ﴾ مسملة في قراءة نافع وابن كثيروا في حرو ، ومحققة في قراءة ابن عامر وشعبة عن عاصم · وقراءة « خفت الموالى » بفتح الحاء والفاء المشددة بصيغة الفعل الماضي بمعنى أن مواليه خفوا أى قلوا شاذة لا تجوز القراءة بها وإن دويت عن عثمان بن عفان ، وعمد بن على وعلى بن الحسين ، وغيرهم رضى الله عنهم . وامرأة زكريا المذكورة قال القرطبي : هي إيشاع بنت فاقوذ بن قبيل ، وهي أخت حنة بنت نافوذا ؛ قاله الطبرى . وحنة : هي أم مريم . وقال القتبي : امرأةزكريا هي إيشاع بنت عمران ؛ فعلى هذا القول يكون يحي ابن خالة عيسي عليما السلام على الحقيقة . وعلى القول الأول يكون ابن خالة أمه . وفي حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام : ﴿ فَلَقَيْتُ ابْنُ الْحَالَةُ يَحِي وَعِيْسَى ﴾ شاهدا المقول الآول. أم منه . والظاهر شهادة الحديث للقول الثان لا للا ول، خلاقا لما ذكره رحمه اقد تمالى ، والعلم عند الله تمالى .

قوله تمالي : ﴿ يَا زَكَرِيا إِنَا نَبْشَرَكَ بَفَلَامُ اسْمُهُ يَحِي لَمْ نَجْعَلُ لَهُ مَنْ قَبْلُ سَمِياً ﴾ «آية ٧» .

في هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه ، وتقديره : فأجاب اقة دعاءه فنوذي ﴿ يَازَكُرِياً . . ﴾ الآية ، وقد أرضح جل وعلا في موضع آخر هذا الذي أجله هذا ، فبين أن الذي ناداه بعض الملائسكة ، وأن النداء المذكوروقع وهو قائم يصلى في المحراب ؛ وذلك قوله تعالى : ﴿ فتادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن الله يبشرك بيحيي مصدقا بكامة من الله وسيدا وحصووا

ونبياً من الصالحين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ فنادته الملائكة ﴾ قال بعض العلماء : أطلق الملائكة ﴾ قال بعض العلماء : أطلق الملائكة وأراد جبريل . ومثل به بعض علماء الأصول العالم المراد به الحصوص قائلا : إنه أراد بعموم الملائكة خصوص جبريل ، وإسناد الفعل للمج وع مرادا بعضه قد بيناه فها مضى مراراً .

وقوله فى هذه الآية الـكريمة : ﴿ اسمه يحبي ﴾ يدل على أن الله هو الذي سماه ، ولم يكل تسميته إلى أبيه · وفى هذا منقبة عظيمة ليحيي .

وقوله فى هذه الآية الحكريمة : ﴿ لم نجمل له من قبل سمياً ﴾ اعلم أولاأن السمى يطلق فى اللغة العربية إطلانين : الأول تولهم : فلان سمى فلان أى مسمى باسمه . فن كان اسمهما واحدا فكلاهما سمى الآخر أى مسمى باسمه .

والثاني ـ إطلاق السمي يعني المسامي أي المائل في السمو والرفعة والشرف، وهو فعيل بمدنى مفاعل من السمو بمعنى العلو والرفعة ، ويكثر في اللغة إتيان الفعيل بمعنى المفاعل ؛ كالفهيد والجليس بمعنى المقاعد والمجالس. والأكبل والشريب بمعنى المؤاكل والمشارب، وكذلك السمى بمعنى المسامى أى المائل فى الصمو . فإذا علم ذلك \_ فاعلم أن قوله هنا ﴿ لم نجعل له من قبل سميا ﴾ أى لم نجعل من قبله أحدا يتسمى باسمه ؛ فهو أول من كان اسمه يحيي . وقول من قال: إن معناه لم نجمل له سميا أى نظيرا في السمو والرفعة غير صواب لانه ليس بأغضل من إبراهيم وموسى ونوح ، فالقول الأول هو الصواب . وعن قال به ابن عباس وقتادة والسدى وابن أسلم وغيرهم. ويروى القولالثانيءن مجاهد وابن هباس أيضاً . وإذا علمت أن الصواب أن معنى قوله ﴿ لم نجعل له من قبل سمياً ﴾ أي لم نسم أحدا باسمه قبله - فاعلم أن قوله ﴿ رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً ﴾ معناه : أنه تعالى ليس له نظير ولا مماثل يساميه في العلو والعظمة والـكمال على التحقيق وكال بغض العلماء : وهو مروى عن ابن عباس ﴿ هل تعلم له سمياً ﴾ هل تعلم أحد إ يسمى باسمه الرحمن جل وعلا . والعلم عند الله تَعالى . قوله تمالى: ﴿ قال رب أنى يكون لى غلام وكانت امر أتى عاقراً وقد بلغت من السكبر عتيا ﴾ « آية ٨ » .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن زكريا لما بشر بيحي قال ﴿ رب أني يكون لى غلام وكانت امرأي عافرا وقد بلغت من الكبر عتيا ﴾ وهذا الذي ذكر أنه قاله هنا ذكره أيضا في «آل عران» في قوله ﴿ قال وب أني يكون لى غلام وقد بلغني الكبر وأمرأتي عاقراً ﴾ . وقوله في هذه الآية الكريمة ﴿ رقد بلغت من الكبر عتيا ﴾ فرأه حزة والكسائي وحفص عن عاصم «عليا » بسكسر العين اتباعا المسرة التي بعدها ، ومجانسة للباء وقرأه الباقون دعتيا » بعنمها على الآصل . ومعني قوله ﴿ وقد بلغت من الكبر عييا ﴾ أنه بلغ غاية الكبر في السن ؛ حتى نحل عظمه ويبس . قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية : يقول وقد عنوت من الكبر فصرت تعيل العظام يابسها ؛ يقال منه للمود اليابس : عودعات رعاس . وقدعتا يمتو عنوا وعنيا . وعنا وعسوا . وكل متناه إلى غاية في كبر أو فساد وكفر فهو عات وعاس .

### تنبيه

فإن قيل: ما وجه استفهام زكريا في قوله ﴿ أَنِّي يَكُونَ لِي عَلَامٍ ﴾ مع عليه بقدرة الله تعالى على كل شيء .

فالجواب من ثلاثة أوجه آلد ذكر ناها فى كتابناً ( دفع إيهام الاضطراب عند آيات الكتاب ) فى سورة « آلى حمران » وواحد منها فيه بعد وإن روى عن عكرمة والسدى وغيرهما .

الأول \_ أن استفهام زكريا استفهام استخبار واستعلام ؛ لأنه لا يعلم هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز على كبر سنهما على سبيل خرق العادة . أو يأمره بأن يتزوج شابة ، أو يردهما شابين ؟ فاستفهم عن الحقيقة اليعلمها . ولا إشكال في هذا ، وهو أظهرها .

الثاني \_ أن استفهامه استفهام تعجب من كال قدرة الله تعالى .

الثالث ـ وهو الذى ذكرنا أن فيه بعداً هو ماذكره ابنجرير عن عكرمة والسدى : من أن ذكرياء لما نادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن اقه يبشرك بيحي ، قال له الشيطان : ليس هذا نداء الملائكة ، وإنما هو نداء الفيطان ، فداخل ذكرياء الشك في أن النداء من الشيطان ، فقال عند ذلك الشك الناشىء عن وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله : ﴿ أَنّي يكون لله علام ﴾ ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله : ﴿ رب اجعل لى آية ﴾ الكنك بنداء الفيطان .

وقوله فى هذه الآية السكريمة « حتياً » أصله عتوا ، فأبدلت الواو ياء . ومن إطلاق العتى الكبر المتناهى تول الشاعر :

إِمَا يَعْدُرُ الوليدُ وَلَا يُعْدِ فَلَا مِنْ كَانُ فِي الزَّمَانُ عَتْيَا

وقراءة « عسيا » بالسهن شاذة لا تجوز القراءة بها . وقالالقرطبي:وبها قرأ ان عباس ، وهي كذلك في مصحف أبي .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ كَذَلَكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَى هَيْنَ وَقَدْ خَلَقَتُكُ مِن قَبِّلَ وَلَمْ عَلَيْهُ وَل تَكْ شَيْتًا ﴾ ﴿ آيَةً ﴾ ﴾ .

هذا الذى ذكره تعالى فهذة الآية الكريمة \_ ذكره أيضاف و آل حمر ان » في قوله : ﴿ قَالَ كَذَلْكَ اللَّهِ الْكُرِيمة ﴿ وَقُولُهُ فِي هَذَهُ الْآيَةِ الْكُرِيمَةُ ﴿ كَذَلْكَ ﴾ . وقوله في هذه الآية الكريمة ﴿ كَذَلْكَ ﴾ للملماء في إعرابه أرجه :

الأول: أنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، الأمركذلك ، ولا محالة أن تلد الغلام المذكور . وقبل ، الآمركذلك أنت كبير فى السن ، وامرأتك عاقر . وعلى هذا فقوله ﴿ قال ربك ﴾ ابتداءكلام :

الوجه الثانى ــ أن وكذلك » فى محل نصب بـ وقال » وعليه فالإشارة بقوله و ذلك » إلى مبهم يفسره قوله : و هر على هين » ونظيره على هذا القول قوله تمانى: (وقضينا إليه ذلك الآمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين). وفهر هذين من أوجه إعرابه تركناه لعدم وضوحه عندنا . وقوله ( هو على هين ). أى يسير سهل .

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ رقد خلقتك من قبل ولم تلك شيئاً ﴾ أى ومن خلقك ولم تلك شيئاً فهو قادر على أن يرزقك الولد المذكور كالايخنى. وهذا الذى قاله هنا لزكرياء : من أنه خلقه ولم يك شيئاً - أشار إليه بالنصبة إلى الإنسان فى مواضع أخر ، كقوله : ﴿ أُولا يذكر الإنسان أنا خقلناه من قبل ولم يك شيئاً . ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ هل أَى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ﴾

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة (ولم تك شيئا) دايل على أن المعدوم اليس بشيء؛ ونظيره قوله تعالى: (حتى إذا جاءه لم يجده شيئا)، وهذا هو الصواب. خلافا المعتزلة القائلين: إن المعدوم الممكن وجوده شيء، مستدلين لذلك بقوله تعالى: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) قالوا: قد سماه الله شيئا قبل أن يقول له كن فيكون، وهو يدل على أنه شيء قبل وجوده . ولاجل هذا قال الزيخشرى فى تفسير هذه الآية : لان المعدوم ايس بشيء . أو ايس شيئا يعتد به ، كقولهم : عجبت من المعدوم ايس بشيء . أو ايس شيئا يعتد به ، كقولهم : عجبت من المعدوم الساعر:

وضانت الارض حتى كان هاربهم إذا رأى فير شيء ظنه رجلا

لانمراده بقوله: غيرشي ، اى إذا رأى شيئا تافها لا يعتد به كأنه لاشي الحقارته ظنه رجلا ، لأن غير شي ، بالسكلية لا يصح وقوع الرؤية عليه والتحقيق هو مادلت عليه هدنه الآية وأمثالها فى القرآن : من أن المعدوم ليس بشي ، ؟ والجواب عن استدلالهم بالآية : أن ذلك المعدوم لما تعلقت الإرادة بإيجاده ، صار تحقق وقوعه كوقوعه بالفعل ، كقوله (أتى أمراك فلا تستعجلوه) ، وقوله : وأشرقت في الصور) ، وقوله : وأشرقت

الأرض بنور ربها ووضع السكتاب وجيء بالنبيين ﴾ الآية ، وقوله ﴿ وسيق الذين كفروا .. ﴾ الآية ، وقوله ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم ﴾ الآية ، وأمثاله ذلك .كل هذه الآفعال الماضية الدالة على الوقوع بالفعل فيها مضى – أطلقت مراداً بها المستقبل ، لآن تحقق وقوع ماذكر صيره كالواقع بالفعل . وكذلك وكذلك تسميته شيئا قبل وجوده المتحقق وجوده بإرادة الله تعالى .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ وقد خلقتك من قبل ﴾ قرأه عامة السبمة ما عدا حزة والكسائى ﴿ خلقتك ﴾ بناء الفاعل المضمومة التى هي تاء المتكلم . وقرأه حزة والكسائى ﴿ وقد خلقناك ﴾ بنون بعدها ألف ، وصيغة الجع فيها التعظيم .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِ اجْعَلَ لَى آيَةً قَالَ آيَتَكُ أَلَا تَسْكُلُمُ النَّاسُ ثَلَاثُ لِيَالُ سُويًا ﴾ ﴿ آيَةً ١٠ ﴾ .

المراد بالآية هنا العلامة ، أى اجمل لى علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به من الولد . قال بعض أهل العلم : طلب الآية على ذلك لتتم طمأ نينته بوقوع ما بشر به . ونظيره على هذا القول فوله تعالى عن ابراهيم : ﴿ قال رب أرف كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى و الكن ليطمئن قلبى ﴾ • وقيل : أراد بالعلامة أن يعرف ابتدا. حمل امرأته ، لآن الحمل في أول زمنه يخنى .

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ﴿آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا﴾
أى علامتك على وقوع ذلك ألا تكلم الناس ، أى أن تمنع المكلام فلا تطيقه ثلاث ليال بأيامهن فى حال كونك سويا ، أى سوى الحلق ، سليم الجوارح ، ما بك خرس ولا بكم واكنك عنوع من الكلام على سبيل خرق العادة ، كما قدمنا فى وآل عمران » . أما ذكر الله فليس عنوها منه بدليل قوله فى وآل عمران » : ﴿ واذكر ربك كثيراً وسبع بالعشى والإبكار ﴾ . وقول من قال : إن معنى قوله نعالى ؛ ﴿ ثلاث ليال سويا ﴾ أى ثلاث ليال معناه هو ما قدمنا من كون اعتقال اسانه متتابعات — غير صواب ، بل معناه هو ما قدمنا من كون اعتقال اسانه

عن كلام تومه ليس لعلة ولا مرض حدث به ؛ ولكن بقدرة الله تمالى وقله قال تمالى هنا « ثلاث ليال » ولم يذكر معها أيامها ، ولكنه ذكر الآيام فى «آل عران » ، فى قوله ﴿ قال آيتك ألا تـكلم الناس ثلاثة أيام ﴾ الآية · فعدك الآيتان على أنها ثلاث ليالى بأيامهن ·

وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿ الا نسكام الناس ﴾ يعنى إلا بالإشارة أو الكتابة ، كا دل عليه قوله هنا: ﴿ فَارْحَى إليهِم أَنْ سَبْحُوا بَكُرة وهشيا ﴾ ، وقوله في « آل حران » : ﴿ قَالَ آيَتُكُ الا نسكام الناس ثلاثة أيام الارمز ألاية ، لأن الرمز : الإشارة والإيماء بالشفتين والحاجب. والإيماء فيقوله : ﴿ فَاوْحَى إليهِم أَنْ سَبْحُوا ﴾ الآية ، قال بعض العلماء : هو الإشارة وهو الإشارة وهو الإشارة : قتادة ، والكلى ، وابن منبه ، والعتبى ، كا نقله عنهم القرطبى وغيره وهن مجاهد ، والسدى ﴿ فَارْحَى إليهِم » أَى كتب لهم في الأرض . وهن عكرمة : كتب لهم في كتاب . والوحى في لغة العرب يطلق على كل إلقاء في مرحة وخفاء . وقد كا طلق على الإلهام ، كا في قوله تعالى : ﴿ وأوحى ربك مرحة وخفاء . وقد الآية . وعلى الإشارة كا هو الظاهر في قوله تعالى : ﴿ وأوحى ربك اليهم أن سبحوا ﴾ الآية . ويطلق على الكتابة مهمور في كلام المرب ، ومنه الآية الكريمة . وإطلاق الوحى على الكتابة مهمور في كلام المرب ، ومنه قول لهد من وبيمة في معلقته :

فدافع الريان عرى رسمها خلقا كاضمن الوحى سلامها

فقوله « الوحى » بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء ، جمع وحى بمعنى الكتابة . وقول هنترة :

کوحی صحائف من حبد کسری فآهداها لاحجم طمطمی وقول ذی الرمة :

سوى الأربع الدهماللواتي كأنها بقية بطرحي في ون الصحائف

وقول جرير:

كأن أخا الكتاب بخط وحيا بكاف فى منازلها ولام قوله تعالى : ﴿ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ﴾ دآية ١١ ، ·

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ؛ أن زكرياء خرج على قومه من المحراب فأشار إليهم ، أو كتب لهم : أن سبحوا الله أولي النهار وآخره . فالبسكرة أول النهار ، والعشى آخره . وقد بين تعالى فى «آل هران» أن هذا الدى أمر به زكرياء قومه بالإشارة أو الكتابة من التسبيح بكرة وعشياً أن الله أمر زكرياء به أيضاً ، وذلك فى قوله : ﴿ واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشى والإبكار ﴾ . والظاهر أن هذا الحراب الذى خرج منه هلى قومه هو الحراب الذى بشر بالولد وهو قائم يصلى فيه المذكور فى قوله تعالى: ﴿ فنادنه الملائكة وهو قائم يصلى فى الحراب ) . قال أبو عبد أله القرطبي رحمه ألله فى تفسير هذه الآية : والمحراب : أرفع المواضع ، وأشرف المجالس . وكانوا يتخدون المحاريب فيها ارتفع من الأرض اه . وقال الجوهرى فى محاحه : قال الفراء المحاريب فيها ارتفع من الأرض اه . وقال الجوهرى فى والمحد ، قال الفراء المحاريب : صدور المجالس ، ومنه ممى عراب المسجد ، والحراب : الفرفة . قال وضاح الين :

ربة محراب إذا جئنها لم ألقها أو أرتق سلما ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿كلما دخل عليها زكرياء المحراب﴾ الآية.

### تنبيه

أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية السكريمة : مشروعية ارتفاع الإمام على المأمومين في الصلاة ؛ لآن المحراب موضع صلاة زكرياء ، كما دل عليه قوله « وهو قائم يصلى في المحراب » . والمحراب أرفع من غيره ، فدل ذلك على ماذكر . قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره : هذه الآية تدل على أن ارتفاع إمامهم على المأمومين كان مضروحا عنده ، وقد اختلف في هذه

المسألة فقهاء الأمصار، فأجاز ذلك الإمام أحمدوغيره، متمسكا بقصة المنبر ومنع مائك ذلك في الارتفاع السكثير دون اليسير. وعلل أصحابه المنع بخوف السكبر على الإمام.

قلت: وهذا فيه نظر ، وأحسن مافيه ما رواه أبو داود عن همام: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان ؛ فأخذ أبو مسعود بقميصه فحبذه ؛ فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن هذا ، أو ينهى عن ذلك؟ قال بلى ، ذكرت ذلك حين مددتنى ، وروى أيضا عن عدى بن قابع الانصارى قال : حدثنى رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن ؛ فأقيمت الصلاة فتقدم عمار بن ياسر بالمدائن ؛ فأقيمت الصلاة فتقدم على بريه فاتبعه همار حتى أنزله حذيفة . فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم » أو نحو ذلك ؟ فقال عمار : لذلك انبعتك حين أخذت على يدى .

قلت : فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهى عن ذلك ، ولم يحتج أحد منهم على صاحبه بحديث المنبر ؛ فدل على أنه منسوخ ، وبما يدل هلى فسخه : أن فيه عملا زائدا في الصلاة وهو النزول والصعود ، فنسخ كما نسخ السكلام والسلام . وهذا أولى بما اعتذر به أصحابنا من أن النبى صلى اقد عليه وسلم كان معصوما من الكبر ؛ لأن كثيرا من الأثمة يوجدون لا كبر عندهم، ومنهم من علله بأن ارتفاع المنبر كان يسيرا، واقد أعلم . انتهى كلام القرطبي وحده اقد تعالى ،

قال مقيده عفا الله عنه : سنتكلم هنا إن شاء الله تعالى على الاحاديث المذكورة ، وأبين أقوال العلماء في هذه المسألة ، وأدلتهم وما يظهر رجحناه بالدليل .

أما الحديثان اللذان ذكرهما القرطبي من أبي داود فقد ساقهما أبو داود في سننه حدثنا أحد بن سنان وأحد بن الفرات أبو مسعود الرازى المعنى قال: ثنا يعلى ثنا الأحمش عن إبراهم عن همام: أن حديفة أم الناس بالمدائن على دكان ، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه ، إلى آخر الحديث . ثم قال أبو داود رحه الله : حدثنا أحمد بن ابراهيم ثنا حجاج عن ابن جريج أخبر في أبو خالد من عدى بن ثابت الانصارى ، حدثنى رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن . إلى آخر الحديث . ولا يخنى أن هذا الحديث الآخير ضعيف، لأنَّ الرادي فيه عن عمار رجل لا يدري من هوكما ترى . وأما الآثر الأول فقد صححه غیر واحد ، وروی مرفوعاً صربحاً . قال ابن حجر فی (التلخیص) في الـكلام على الآثر والحديث المذكورين : ويعارضه ما رواه أبو داود من طريق همام : أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسمو دبقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال بلى . وصحمه ابن خزيمة وابن حبان وألحاكم ، وفي رواية للحاكم التصريح برفعه • ورواه أبو داود من وجه آخر ، وفيه أن الإمام كان عمارُ ابن ياسر ، والذي جبذه حذيفة ، وهو مرفوع الكن فيه مجهول . والأول أقوى ، ويقويه ما رواه الدارة عانى من وجه آخر عن همام هن أبي مسعود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه أسفل منه . إه من التلخيص . وقال النورى في ( شرح المهذب ) في الحكلام على حديث صلاة حذيفة على الدكان وحبذ ألى مسمود له المذكور : رواه الشافى وأبو داود والبيهتي ؛ ومن لا يحصى من كبار المحدثين ومصنفيهم ، وإسناده صحيح . ويقال جذب وجبذ، لغتان مشهورتان اه منه . وأما قصة المنبر التي أشار لها القرطى ، وقال : إنها حجة من يجيز ارتفاع الإمام على الماموم - فهي حديث سهل بن سعد: أن الني صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع ، فيكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل الفهةري فسجد وسجد الناس ممه ، ثم عاد حتى فرغ ، فلما الصرف قال : ﴿ أَيُّهَا النَّاسِ، إنما فعلت هذا لتا تموا في ، ولتعلموا صلاتي » متفق عليه . أما أقوال الأثمة في هدَّه المسألة : فنهبُ الشافعي فيها هو كراهة على الإمام على المأموم . وكذلك عكسه إلا إذا كان ذلك لفرض صحيح محتاج إليه ، كارتفاع الإمام ايملم الجاهلين الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فى صلاته على المنبر ، وبين أنه فعل ذلك لقصد التعليم ، وكارتفاع المأموم ليبلغ غير من المأمومين تكبيرات الإمام فإن كان ارتفاع أحدهما لنحو هذا الفرض استحب له الارتفاع لتحصيل الفرض المذكور .

قال النووى فى (شرح المهذب) : هذا مذهبنا ،وهو رواية عن أبى حنيفة ، وعنه رواية . أنه يكره الارتفاع مطلقاً ، وبه قال مالك والاوزاعى . وحكى الشيخ أبو حامد هن الاوزاعى : أنه قال تبطل به الصلاة .

وأما مذهب مالك في المسألة ففيه تفصيل بين علو الإمام على المأموم وعكسه . فعلو المأموم جائز عنده . وقد رجع إلى كراهته ، وبتى بعض أصمابه على قوله بجوازه. وعلو الإمام لا يسجبه. وفي المدونة قال مالك : لا بأس في غير الجمة أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد . ثم كرهه . وأخذ ابن القاسم بقوله الأول . انتهى بواسطة نقل الموق في الكلام على قول خليل بن اسحاق في مختصره عاطفًا على ما يجوز. وعلو مأموم ولو بسطح. وفي المدرنة أيضاً قال مالك : إذا صلى الإمام بقوم على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك فلا يعجبني . انتهى بواسطة نقل المواق أيضاً . وقوله ﴿ يُعْجَبِّي ﴾ ظاهر في الكراهة . وحمله بعضهم على المنع. وفي وجوب إعادة الصلاة تولان. ومحل الخلاف مالم يقصد المرتفيج بارتفاعه التكبر على الناس ، فإن قصد ذلك بطلت صلاته عندهم إماما كأن أو مأموماً . وهذه المسألة ذكرها خليل ن إسحاق في مختصره في أوله : وعلو مأموم ولو بسطح لا عكسه ، ويطلب بقصد إمام ومأموم به السكبر إلا بكشبر اه . وقوله ﴿ إِلَّا بِكُشْبِ ﴾ يعنى إلا أن يكون الارتفاع بكشبر ، ونحو الشبر عظم الذراع هندهم. ومحل جواز الارتفاع البسير المذكَّور مالم يقصه به الكبر. فقوله و إلا بكشبر » مستثنى من قوله و لا عكسه » لا من مسألة قصده الكبر فالصلاة فيها باطلة عندهم مطلقاً : قال المواق في شرحه لـكلام

خليل المذكور من المدونة: كره مالك وغيره أن يصلى الإمام على شيء أرفع عا يصلى عليه من خلفه، مثل الدكان يكون في المحراب ونحوه. قال ابن القاسم، فإن فعل أعادوا أبداً ، لانهم يعبثون إلا أن يكون ذلك دكاناً يسير الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فتجزئهم الصلاة. قال أبو محمد: مثل الشبر وعظم الدراع — إلى أن قال: وانظر إذا صلى المقتدى كذلك أحنى على موضع مرتفع قصداً إلى التكبر عن مساواة الإمام. قال ابن بشير: صلاته أيضاً باطلة. اه محل الفرض منه. وقول ابن القاسم « لانهم يعبثون » يعنى برفع غلك البنيان الذي يصلى عليه الإمام ، كاقال تعالى عن نبيه هود يخاطبا لقومه عاد: ﴿ أَتبنون بسكل وبع آية تعبثون و تتخذون مصانع لعلم تخادون ﴾ عاد: ﴿ أَتبنون بسكل وبع آية تعبثون و تتخذون مصانع لعلم تخادون ﴾ وإذا ارتفعت مع الإمام طائفة من المصلين سائر الناس ، أعنى ايست من في أنى السكر اهة بذلك خلاف عندهم وإليه أشار أشراف الناس وأهيانهم ، فني نني السكر اهة بذلك خلاف عندهم وإليه أشار خليل في مختصره بقوله: وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم تردد . خليل في مختصره بقوله: وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم تردد .

وأما مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: فهو أن ارتفاع كل من الإمام والمأموم على الآخر مكروه. وقال الطحارى: لا يكره علو المأموم على الإمام، وعمل السكراهة عند الحنفية في الارتفاع غير اليسير، ولا كراهة عندهم في اليسير: وقدر الارتفاع الموجب السكراهة عندهم قدر قامة، ولا بأس بما درنها، ذكره الطحارى، وهو مروى عن أبي يوسف: وقيل هو مقدر بقدر ما يقع عليه الامتياز. وقيل: مقدر بقدر ذراع اعتباراً بالسترة، قال صاحب (تبيين الحقائق). وعليه الاعتماد. وإن كان مع بالسترة، قال صاحب (تبيين الحقائق). وعليه الاعتماد . وإن كان مع على المسترة عندهم — انتهى بمعناه (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق).

وأما مذهب الامام أحمد في هذه المسألة ... فهو التفصيل بين علو الإمام على المأموم ، فيكره على المشهور من مذهب أحمد · وبين علو المأموم الأمام فيجوز . قال ابن قدامة في المغنى : المشهور في المذهب أنه يكره أن

يكون الإمام أعلى من المأمومين ، سواء أراد تعليمهم الصلاة ، أو لم يرد . وهو تول مالك والاوزاعى وأصحاب الرأى · وروى عن أحمد ما يدل على أنه لا يكره — اه . محل الفرض منه · وقال فى المغنى أيضاً : فإن صلى الإمام فى مكان أعلى من المأمومين نقال ابن حامد: لا تصح صلاتهم . وهو قول الاوزاعى ، لأن النهى يقتضى فساد المنهى عنه . وقال القاضى : لا تيطل ، وهو قول أصحاب الرأى — اه محل الغرض منه .

فإذا ورفت مذاهب الأئمة الاربعة في هذه المسألة — فاعلم أن حجة من كره علو الإمام على المأموم أو منعه — هي ما قدمنا في قصة جبذ أبي مسعود لحذيفة لما أم الناس ، وقام يصلى على دكان · الحديث المتقدم · وقد بينا أقوال أهل العلم في الحديث المذكور . وحجة من أجاز ذلك للتعليم حديث سهل بن سعد المتفق عليه في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجواب المخالفين عن صلاته على المنبر . بأنه ارتفاع يسير ، وذلك لا بأس به ، أو بأنه منسوخ كما تقدم في كلام القرطي : وحجة من أجاز على المأموم على الإمام ماروى عن أبي هريرة : أنه صلى بصلاة الإمام وهو على سطح المسجد .

قال ابن حجر «فى التلخيص»: رواه الشافعي هن إبراهيم بن محمد قال حدثني صالح مولى التوامة أنه رأى أبا هريرة يصلى فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام فى المسجد. ورواه البيهتي من حديث القمني عن ابن أبى ذئب عن صالح، ورواه سعد بن منصور، وذكره البخارى تعليقاً — انتهى محل الغرض من كلامه . فقد رأيت مذاهب العلماء فى المسألة وأداتهم .

قال مقيده هذا الله هنه: والذي يظهر \_ والله تعالى أهل وجوب الجمع بينه وبهن الأدلة المذكورة، وأن علو الإمام مكروه لما تقدم. ويجمع بينه وبهن قصة الصلاة على المنبر بجوازه للتعليم دون غيره. ويدل لهذا إخباره صلى الله عليه وسلم أنه ارتفع على المنبر ليعلمهم الصلاة ، لآنه إذا ارتفع رأوه وإذا نزل لم يره إلا من يليه ، وجمع بمضهم بأن ارتفاعه على المنبر ارتفاع يسير وهو منتفر. أما علو الماموم فقد تعارض فيه القياس مع فعل يسير وهو منتفر. أما علو الماموم فقد تعارض فيه القياس مع فعل

أبي هزيرة ؛ لآن القياص يقتضى كراهة ارتفاع الماموم قياسا على ارتفاع الإمام وهو قياس جلى ، وإذا تعارض القياس مع قول الصحابى فن الآصوليين من يقول بتقديم القياس ، وهو مذهب مالك وجماعة ، ومنهم من يقول بتقديم قول الصحابى . ولا شك أن الآحوط تجنب على واحد من الإمام والماموم على الآخر . والعلم عند الله تعالى . و و أن » فى توله ﴿ فأوحى والماموم على الآخر . والعلم عند الله تعالى . و و أن » فى توله ﴿ فأوحى النهم أن سبحوا ﴾ هى المفسرة . والمعنى أن ما بعدها يفسر الإيحاء المذكور قبلها . فهذا الذى أشار لهم به هو الآمر بالتسبيح بكرة وعشياً ، وهذا هو الصواب . ويحتمل أن تكون مصدرية بناء على أن و أن » المصدرية تأتى مع الأفعال الطلبية ؛ وعليه ظلمنى : أوحى إليهم أى أشار إليهم بأن سبحوا ، مع الأفعال الطلبية ؛ وعليه ظلمنى : أوحى إليهم أى أشار إليهم بأن سبحوا ، أى بالتسبيح أو كتب لهم ذلك بناء على القول بأن المراد به الـكتابة ، وكونها مفسرة هو الصواب . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ يَا يَحِيى خَذَ الْكَتَابِ بِقُوهُ وَآنَيْنَاهُ الْحَـكُمُ صَبِياً . وحَنَانَامَنَ لَكُنَا وَكَا لَهُ فَا وَزَكَاهُ وَكَانَ تَقِياً وَبِراً بِوَالِدِيهِ وَلَمْ يَكُنَ جَبَارًا عَصِياً . وسلام عليه يوم وله ويوم يموت ويوم يبعث حيا ﴾ ﴿ آيَّةُ ١١ - ١٥ › ·

اعلم أولا — أنا قدمنا فى ترجمة هذا النكتاب المبارك : أن من أنواع البيان التى تضمنها أن يذكر شىء مع بعض صفاته وله صفات أخر مذكورة فى موضع آخر ، فإنا نبينها ، وقد مرفيه أمثلة كثيرة من ذلك ، وأكثرها فى الموصوفات من أسماء الاجناس لا الاعلام ، وربما ذكرنا ذلك فى صفات الاعلام كاهنا — فإذا علمت ذلك — فاعلم أنه تمالى ذكر فى هذه الآية النكريمة بعض صفات يحيى ، وقد ذكر شيئا من صفاته أيضاً فى غير هذا الموضع ، وسنبين إن شاء الله المراد بالمذكور منها هنا ، والمذكور فى غير هذا الموضع .

اعلم أنه هنا رصفه بأنه قال له ﴿ يَا يَحِيى خَذَ الْـكَتَابِ بِقُوهَ ﴾ ووصفه يقوله ﴿ يَا يَحِيى عِنْهِ وَآ تَيْنَاهُ الحَسَمَ – إِلَى قُولُهُ — ويوم يبعث حيا ﴾ . فقوله ﴿ يَا يَحِيى

خذ الدكتاب ؛ مقول قول محذوف ؛ أى وقلنا له يا يحيى خذ المكتاب بقوة ، والكتاب : التوراة ؛ أى خذ التوراة بقوة ؛ أى بجد واجتهاد ، وذلك بتفهم المعنى أولاحتى يفهمه على الوجه الصحيح ، ثم يعمل به من جميع الجهات ، فيعتقد عقائده ، ويحل حلاله ، ويحرم حرامه ، ويتأدب بآدابه ، ويتعظ ، إلى غير ذلك من جهات العمل به ، وعامة المفسرين على أن المراد بالكتاب هنا : التوراة . وحكى غير واحد عليه الإجماع . وقيل : هو اسم جنس يشمل الكتب المتقدمة . وقيل : هو صحف إبراهيم . والاظهر قول الهمور : إنه التوراة كا قدمنا .

وقوله تعالى في هذه الآية السكريمة: ﴿ وَآ تيناه الحكم ﴾ أى أعطيناه الحكم وللعلماء في المراد بالحكم أقوال متقاربة ، مرجعها إلى شيء واحد ، وهو أن أنه أعطاه الفهم في السكتاب؛ أى إدراك مافيه والعمل به في حال كونه صبيا ، قال ابن كثير رحمه اقه في تفسير هذه الآية: ﴿ وَآ تيناه الحكم صبيا ﴾ أى الفهم والعلم والجد والعزم ، والافبال على إلحير والإكباب عليه ، والاجتهاد فيه وهو صفير حدث قال عبدانته بن المبارك قال معمر: قال الصبيان ليحيي بن زكريا: إذهب بنا نلمب ، فقال: ما المعب خلقنا ! فلهذا أنزل اقه ﴿ وآتيناه الحكم صبيا » وقال ابن جرير الطبري رحمه اقه في تفسير هذه الآية السكريمة أن المبارك قال ، وقد حدثنا أحد بن منبع قال حدثنا عبدانته في حال أن المبارك قال ؛ أخبرني معمر ولم يذكره عن أحد في هذه الآية ﴿ وآتيناه الحكم صبيا » قال بلغني أن الصبيان قالوا ليحبى ؛ اذهب بنا نلعب . فقال ؛ الحكم صبيا » قال بلغني أن الصبيان قالوا ليحبى ؛ اذهب بنا نلعب . فقال ؛ وآتيناه الحكم صبيا » وقال الزلاقة ﴿ وآتيناه الحكم صبيا » وقال الرحكة ، ومنه قول نابغة ذبيان :

واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وأرد الثمد وقال أبو حيان في البحر في تفسير هذه الآية: والحكم النبوة، أو حكم الكتاب، أو الحكمة، أو العلم بالأحكام. أو اللب وهو المقل، أو آداب الحدمة، أو الفراسة الصادقة. أقو ال

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى \_ هو أن الحكم يعلم النافع والعمل به ، وذلك بفهم الكتاب السهاوى فهما صحيحا ، والعمل به حقاً ، فإن هذا يشمل جميع أتوال العلماء في الآية الكريمة . وأصل معنى والحكم ، المنع ، والعلم النافع ، والعمل به يمنع الاقوال والافعال من الحلل والفساد والنقصان .

وقوله تعالى: ﴿ صبيا ﴾ أى لم يبلغ ، وهو الظاهر . وقيل: صبيا أى شابا لم يبلغ سن السكمولة ـ ذكره أبو حيان وغيره ، والظاهر الأول . قيل أن تلاث سنين ، وقيل أن سبع ، وقيل أن سنتين . واقه أعلم .

وقوله فى هذه الآية السكريمة ﴿ رحنانا ﴾ معطوف على ﴿ الحكم ﴾ أى وآنيناه حنانا من لدنا والحنسان : هو ماجبل عليه من الرحمة ، والعطف والشفقة . وإطلاق الحنان على الرحمة والعطف مشهور فى كلام العرب ، ومنه قولهم : حنانك وحنانيك يارب ، بمنى رحمتك . ومن هذا المعنى قول امرى م القيس :

أبنت الحارث الملك بن عمرو له ملك العراق إلى عمان ويمنحها بنو شمجى بن جـرم معيزهم حنانك ذا الحنان يعنى رحمتك يارحمن ؛ وقول طرفة بن العبد :

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض وقول منذر بن درهم الكلى:

وأحدث عهد من أمينة نظرة على جانب العلياء إذ أنا واقف فقالت حنان ما أتى بك هاهنا أذر نسبه أم أنت بالحي عارف فقوله وحنان الى أمرى حنان ؛ أى رحمة الك ، وعطف وشفقة عليك ، وقول الحطيئة أو فيره :

## تعنن على هداك المليك فإن لككل مقام مقالا

وقوله تعالى: ﴿ من لدنا ﴾ أى من عندنا ، وأصح التفسيرات في قوله ﴿ وزكاة ﴾ أنه معطوف على ما قبله أى أو أعطيناه ذكاة ، أى طهارة من أدران الذنوب والمعاصى بالطاءة ، والتقرب إلى الله بما يرضيه ؛ وقد قدمنا في سورة ﴿ السكمف ﴾ الآيات الدالة على إطلاق الزكاة في القرآن بمعنى الطهارة ، فأغنى ذلك عن إعادته هنا . وقال أبو عبد اقه القرطبي رحمه اقه في تفسير هذه الآية و وزكاة ﴾ الزكاة : التطهير والبركة والتنمية في وجوه الحيم ؛ أى جملناه مباركا للناس بهديم ، وقبل المعنى : زكيناه بحسن الثناء عليه كما يزكى الشهود إنسانا . وقبل وزكاة ﴾ صدقة على أبويه ؛ قاله ابن قتيبة \_ انتهى كلام القرطبي وهو خلاف التحقيق في معنى الآية . والتحقيق فيه إن شاء الله هو ماذكر فامن أن المعنى : وأعطيناه وكاة أى طهارة من الدنوب والمعاصى بتوفيقنا إياه العمل بما يرضى الله تعالى . وقول من قال من العلماء : بأن المراد بالزكاة في الآية العمل الصالح ، واجم إلى ما ذكر نا لآن العمل الصالح هو الذي به الطهارة من الدنوب والمعاصى .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ وَكَانَ تَقِيا ﴾ أَى مُتَثَلَّا لَا وَامَرُ رَبِهُ عِنْهُ اللّهِ عَنْهُ ؟ وَلَذَا لَمْ يَعْمَلُ خَطَيْئَةٌ قَطَ ، وَلَمْ يَلُمْ بِهَا ، قَالَمُ القَرْطَبِي وَهُيْرِهُ عَنْ فَتَادَةً وَغَيْرُهُ . وَفَي نَحُو ذَلِكُ أَحَادِيثُ مَرْفُوعَةً ، وَالظَاهِرُ أَنْهُ لَمْ يَشْبِعَهُمُ مَنْ ذَلِكُ مَرْفُوعَةً ، وَالظَاهِرُ أَنْهُ لَمْ يَشْبِعَهُمُ مَنْ ذَلِكُ مَرْفُوعاً ، إِمَا بَانَقَطَاع ، وإِمَا بَعْنَعْنَةً مَدْلُس ؛ وإِمَا بَعْنَعْفُ رَاو ، كَا أَشَارُ لِهُ أَنْ كُثِيرٍ وَغَيْرُهُ . وقد قدمنا معنى ﴿ التّقوى ﴾ مراراً وأصل مادتها في اللّغة العربية .

وقوله تعالى: ﴿وَبِرَا بُوالدَيهِ﴾ البر بالفتح هو فاحل البر ـ بالسكسر ـ كشيراً أى وجعلناه كشير البر بوالديه ، أى محسنا إليهما ، لطيفا بهما ، لين الجانب لهما . وقوله « وبرا » معطوف على قوله « تقيا » ، وقوله « ولم يكن جباراً " حصيا » أى لم يكن مستكبراً عن طاعة ربه وطاعة والديه ، ولكنه كان مطيعاً فله ، متواضعا لوالديه ، قاله ابن جرير . والجباد : هو كثير الجبر ، أى القهر للناس ، والظلم لهم ، وكل متكبر على الناس يظلمهم : فهو جباد . وقد اطلق فى القرآن على شديد البطش فى وله تعالى : ﴿ وإذا بطش بطشتم جبادين ﴾ وعلى من يتكرر منه القتل فى قوله : ﴿ أَرْبِد أَنْ تَقْتَلَىٰ كَا قَتَلَتَ نَفْساً بِالأَمْسِ أَنْ تُولِه : ﴿ أَرْبِد أَنْ تَقْتَلَىٰ كَا قَتَلَتَ نَفْساً بِالأَمْسِ أَنْ تُربِد إلا أَنْ تَسكون جبادا فى الآدض ﴾ الآية . والظاهر أن قوله : «عصيا هفول قلبت فيه الواوياء وأدغمت فى الياء على القاعدة التصريفية المشمورة ؛ التي عقدها ابن ما لله فى الخلاصة بقوله :

إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عـريا فياء الواد اتلين مدغماً وشذ معطى غير ما قد رسمــا

فأصل « عصيا » على هذا « عصوياً » كصبور ، أىكشير العصيان . و يحتمل أن يكرن أصله فعيلا وهي من صيغ المبالغة أيضا ، قاله أبو حيان في البحر .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ وسلام عليه يوم ولد ويوم بموت ويوم ببعث حيا ﴾ قال ابن جرير : وسلام عليه أى أمان له وقال ابن عطية : والآظهر عندى أنها التحية المتعادفة ، فهى أشرف من الآمان ، لآن الآمان متحصل له بنني العصيان عنه وهو أقل درجاته ، وإنما الشرف فى أن سلم الله عليه وحياه فى المواطن التي الإنسان فيها فى غاية الضعف والحاجة ، وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى عظيم الحول \_ انتهى كلام ابن عطية بواسطة نقل القرطى فى تفسير هذه الآية ، ومرجع القولين إلى شيء واحد ، لآن معنى سلام ، التحية ، الآمان ، والسلامة عا يكره . وقول من قال : هو الآمان . يعنى أن ذلك الآمان من اقد . والتحية من الله معناها الآمان والسلامة على يحره . والظاهر المتبادر أن قوله ﴿ وسلام عليه يوم ولد ﴾ تحية من الله ليحيى يمناها الآمان والسلامة . وقوله ﴿ وسلام عليه ﴾ مبتدأ ، وسوغ الابتداء ومعناها الآمان والسلامة . وقوله ؛ ﴿ وسلام عليه ﴾ مبتدأ ، وسوغ الابتداء به وهو نكرة أنه فى معنى الدهاء ، وإنما خص هذه الآوقات الثلاثة بالسلام به وهو نكرة أنه فى معنى الدهاء ، وإنما خص هذه الآوقات الثلاثة بالسلام به وهو نكرة أنه فى معنى الدهاء ، وإنما خص هذه الآوقات الثلاثة بالسلام به وهو نكرة أنه فى معنى الدهاء ، ووقت بعثه ، فى توله ﴿ يوم وله

ويوم يموت . . ﴾ الآية ، لانها أوحش من غيرها . قال سفيان بن عيينة : أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن : يوم يولد فيرى نفسه خارجا عاكان فیه ویوم یمون فیری توما لم یکن عاینهم . ویوم یبعث فیری نفسه فی محشر عظم . قال : فأكرم الله فيها يحي بن زكريا فخصه بالسلام عليه فيها ؛ رواه عنه ابن جرير وغيره . وذكر ابن جرير الطبرى في تفسير هذه الآية بإسناده عن الحسن رحمه الله قال : إن عيسى ويحيي التقيا فقال له عيسى : استغفرلى ، أنت خير مني . فقال الآخر : استغفر لي ، أنت خير مني . فقال عيسي : أنت خير منى ، سلمت على نفسى وسلم اقه عليك . وقد نقل القرطبي هذا الكلام الذي وواه ابن جرير عن الحسن البصرى رحمه الله تعالى . ثم قال : انتزع بعض المعلماء من هذه الآية في التسليم \_ فعنل عيسى بأن قال إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله تعالى التي اقتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التّنزيل أعظم في المنولة من أن يسلم عليه ، قال ابن عطية : ولـكل وجه . انتهى كلام القرطبي . والظاهر أن سلام الله على يميي في قوله : ﴿ وسلام عليه يوم وله ﴾ الآية أعظم من سلام عيسي على نفسه في أوله : ﴿ والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ﴾ كما هو ظاهر .

### تلبيه

الفتحة في أوله : ﴿ يُوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ﴾ يحتمل أن تكون في الظروف الثلاثة فتحة إعراب نصباً على الظرفية . ويحتمل أن تكون فتحة بناء لجواز البناء في نحو ذلك ، والاجود أن تكون فتحة « يوم ولد » فتحة بناء ، وفتحة « يوم يموت ويوم يبعث » فتحة نصب ، لأن بناء ما قبل الفعل الماضي أجود من إعرابه وإعراب ما قبل المضارع ، والجملة الإسمية أجود من بنائه ، كما عقده في الخلاصة بقوله :

وأبنأو اعرب ماكاذ قدأجريا واختر بنا متلو فعسل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بني فلن يفندا

والاحوال في مثل هذا أربعة : الاول أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فعلما مبنى بناء أصلياً وهو الماضي ، كفول نابغة ذبيان :

على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما أصح والشيب وازع فبناء الظرف في مثل ذلك أجود ، وإحرابه جائز .

الثانى: أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فعلمة فعلما مبنى بناء عارضا ، كالمضارع المبنى لاتصاله بنون النسوة ؛ كقول الآخر :

لاجتذبن منهن قلبي تحلما على حين يستصبين كل حليم وحكم هذا كما قبله .

الثالث: أن يضاف إلى جملة فعلية فعلما معرب؛ كقول أبي صخر الهذلى: إذا قلت هذا حين أسلو يهبجنى نسيم الصبامن حيث يطلبع الفجر فإعراب مثل هذا أجود، وبناؤه جائز.

الرابع: أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة اسمية ؛كمقول الشاعر: ألم تملى يا حمرك الله أننى كريم على حين السكرام قليل وقول الآخر:

تذكر ما تذكر من سليمي على حين التواصل غير دان

وحكم هذا كما قبله . واعلم أن هذه الأوجه إنما هي في المطرف المبهم الماضى . وأما إن كان الظرف المبهم مستقبل المعنى ، كقوله : ﴿ ويوم يموت ويوم يبعث ﴾ فإنه لا يضاف إلا إلى الجمل الفعلية دون الاسمية ؛ فتسكون فيه الاوجه الثلاثة المذكورة دون الرابع . وأجاز ابن مالك إضافته إلى الجملة الاسمية بقلة ، كقوله تعالى : ﴿ يوم هم على النار يفتنون ﴾ وقول سواد أن قارب :

وكن لى شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب لان الظرف في الآية والبيت المذكورين مستقبل لا ماض ، رقوله تعالى

نى هذه الآية الكريمة : ﴿ ويوم يبعث حيا ﴾ قال أبوحيان ؛ فيه تنبيه على كونه من الشهداء ، لقوله تعالى فيهم : ﴿ بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ ·

قال مقيده عفا الله عنه : وجه هذا الاستنباط أن الحال قيد لعاملها ، وصف لصاحبها . وعليه فبعثه مقيد بكونه حيا ، وتلك حياة الشهداء ، وليس بظاهر كل الظهود . واقد تعالى أعلم .

هذا هو حاصل ما ذكره الله تعالى في هذه السورة السكريمة من صفات يحيى، وذكر بعض صفاته في غير هذا الموضع ، كقوله في « آل عمر أن » : ﴿ فَنَادَتُهُ الْمُلاثُكُةُ وَهُو قَائمٌ يُصْلِيقُ الْحُرَابِ أَنَّ اللهُ يَبْشُرُكُ بِيحْيَ مُصْفَقًا بَكُلْمَةً من الله وسيداً وحصوراً ونبياً منالصالحين ﴾ ومعنى كونه ﴿ مصدقا بكلمة من الله ﴾ أنه مصدق بعيسى ، وإنما قبل لعيسى كلمة لأن الله أوجده بكلمة هي قوله ركن ، فكان ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُسْبِحُ عَيْسَى أَبِّنَ مُرْيَمُ رَسُولُ اللَّهِ وَكُلَّمْتُهُ القاما إلى مربم ﴾ الآية . وقال : ﴿ إِذْ قَالَتْ الْمُلاسُكَةُ يَا مُرْبِمُ إِنَّ اللَّهُ يَبْشُرُكُ بكلمة منه ﴾ الآية . وهذا هو قول جمهور المفسرين في معنى قوله تعالى : « مصدقاً بكامة من اقه » وقيل : المراد بكامة الكتاب ، أي مصدقاً بكتاب الله . والمكلمة في القرآن تطلق على المكلام المفيد ، كقوله : ﴿ وَتَمْتَ كُلُّمَّةً ربك الحسني) ، وقوله : ﴿ وَتَمْتَ كُلُّهُ رَبُّكُ صَدْفاً وَعَدَلاً ﴾ ، وقوله : ﴿ كُلَّا إنها كلمة هو قائلها ﴾ إلى غير ذلك من الآيات ، وباق الاقوال تركناه لظهور صعفه . والصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا . وقوله « وسيدا » وزن السيد بالميزان الصرفي فيمل وأصل مادته (س و د ) سكست ياء الفيمل الزائدة قبل الواو التي هي في موضع الدين ، فأبدلت الواوياء عن القاعدة التصريفية المشار لها بقوله في الخلاصة :

## إن يسكن السابق من واو ديا \*

البيتين المتقدمين آنفا . وأصله من السواد وهو الحلق الكثير . فالسيد من يطيعه ، ويتبعه سواد كثير من الناس . والدليل على أن عين المادة وأو

أنك تقول فيه : ساد يسود بالواد ، وتقول سودوه إذا جعلوه سيداً . والضنتميف يرد العين إلى أصلها ، ومنه قول عامر بن الطفيل العامرى :

وإنى وإن كنت ابن سيد عام وفارسها المشهور فى كل موكب في اسودتنى عام عن ورائة أبى الله أن أسمو بام ولا أب وقال الآخر:

و إن بةوم سودوك لحاجة الى سيد لو يظفرون بسيد

وشهرة مثل ذلك تمكنى عن بيانه . والآية فيها دليل على إطلاق السيد على من ساد من الناس ، وقد جاء فى الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى اقه عليه وسلم قال فى الحسن بن على رضى الله عنهما وإن ابنى هذا سبد الحديث . وأنه صلى الله عليه وسلم : لما جاء سعد بن معاذ رضى إلله عنه للحكم فى بنى قريظة قال صلى اقد عليه وسلم : و قوموا لسيدكم » والتحقيق فى منى قوله وحصورا » أنه الذى حصر نفسه عن الفساء مع القدرة على إنيانهن تبتلا منه ، وانقطاعاً لعبادة الله . وكان ذلك جائزاً فى شرعه . وأما سنة النبي صلى اقه عليه وسلم فهى التزوج وعدم التبتل . أما قول من قال : إن الحصور غنول بمنى مفعول ، وأنه محصور عن النساء لأنه عنين لا يقدر على إنيانهن فعول بمنى مفعول ، وأنه محصور عن النساء لأنه عنين لا يقدر على إنيانهن فليس بصحيح ، لأن العنة عيب ونقص فى الرجال ، وليست من فدله حتى فليس بصحيح ، لأن العنة عيب ونقص فى الرجال ، وليست من فدله حتى العلماء . وقول من قال : إن الحصور هو الذى لا يدخل مع القوم فى الميسر كا قال الاخطل :

وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسوار

- قول ليس بالصواب فى معنى الآية . بل معناها هو ما ذكرنا وإن كان إطلاق الحصور على ذلك صميحاً لغة . وقوله « ونبيئاً » على قراءة نافع بالهمزة معناه واضح ، وهو فعيل بمعنى مفعول ، من النبإ وهو الحبر الذى له شأن ، لآن الوحى خبر له شأن يخبره الله به . وعلى قراءة الجمهور بالياء المشددة فقال بعض العلماء : معناه كونى قراءة نافع ، إلاأن الهمزة أبدات ياء وأدغمته فيها الياء التى قبلها . وعلى هذا فهو كالقراء تين السبعيتين فى قوله ﴿ إِنْمَا النَّهِ وَيَادَة فَى السَّكُفر ﴾ بالهمزة وتشديد الياء ، وقال بعض العلماء : هو على قراءة الجهور من النبوة بمعنى الارتفاع لرفعة النبي وشرفه . والصالحون : هم الذين صلحت عقائدهم ، وأعمالهم ، وأقوالهم ، ونياتهم ، والصلاح ضدالفساد . وقد وصف الله تعالى يحيى بالصلاح مع من وصف بذلك من الانبياء في سورة والأنمام » في قرله . ﴿ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُ فَى الْـكَتَابُ مُرْيِمُ إِذْ النَّبَذْتُ مِن أَهْلُهَا مَكَانَا شَرْقَياً ﴾ ﴿ آية ١٦ » ·

أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الـكريمة :أن يذكر في الكتاب وهو القرآن « مريم » حين انتبذت من أهلما مكانا شرقيا . وةوله ﴿ انتبذت ﴾ أي تنحت عنهم واعتزلتهم منفردة عنهم . وقوله ﴿ مَكَانَا شرقياً ﴾ أي عا يلى شرقى بيت المقدس ، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة «إذا» « مريم » بدل اشتهال ، لأن الأحيان مشتملة على ما فيها اشتهال الظرف على مظروفه . قاله الزيخشري في الكشاف واعترضه عليه أبو البقاء وأبو حيان : والظاهر سقوط اعتراضهما ، وأن الصواب معه ، والله تعالى أعلم · ولم يذكر هنا شيئاً عن نسب « مريم » ولا عن قصة ولادتها، وبين في غير هذا الموضع أنها ابنة عمران، وأن أمها نذرك ما في بطنها محرراً ، تعنى لحدمة بيت المقدس، تظن أنها ستلد ذكراً فولدت و مربم » . قال في بيان كونها ابنة عمران : ﴿ وَمَرْيُمُ ابْنَةً عَمْرَانَ الَّتِي أَحْصَلْتَ فَرَجُهَا ﴾ الآية . وذكر قصة ولادتها في وآل عران ، في قوله : ﴿ إِذْ قَالَتَ أَمْرَأَهُ هَمْرَانَ رَبِّ إِنَّى نَذُرتُ لَكُ مَا في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى واقه أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإنى سميتها مريم وإنى أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم . فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبانا حسنا ركفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا

قال یامریم آنی لک هذا قالم هو من عند الله إن الله یرزق من شاء بغیر حساب ﴾ وقوله « مکانا » منصوب لانه ظرف

قوله تعالى : ﴿ فَاتَّخَذَتْ مَن دُونَهُمْ حَجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيَّا رُوحِنًا ﴾ ﴿ آ يَهُ ١٧ ،

أظهر الأفوال أن المراد بقوله « روحنا » جبريل . ويدل إذلك قوله : ﴿ وَلَا يَوْلُهُ لَا لِلَّهُ مُولِهُ : ﴿ وَلَ يَوْلُهُ اللَّهِ مِنْ رَبِكُ اللَّهِ مَا لَهُ إِضَافَةً تَشْرُ بِفُ وَتَـكُرِيمٍ . قوله تمالى : ﴿ فَتَمَثَّلُ لَمَّا بِشْرًا سُويًا ﴾ « آية ٧٧ » .

تمثله لها بشرا سویا المذكور فی الآیة یدل علی آنه ملك ولیس بآدی . وهذا المدلول صرح به تعمالی فی قوله : ﴿ إِذْ قَالَتُ الملائدكة یامریم إِنْ الله یبشرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم ﴾ الآیة . وهذا الذی بشرها به هو الذی قال لها هنا ﴿ إِنَمَا أَنَا رسول الله ربك لاهب لك خلاما زكبا ﴾ . وقوله ﴿ بشرا سوباً ﴾ حالان من ضمیر الفاحل فی قوله ﴿ بمثل لها » .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ إِمَّا أَنَا رَسُولَ رَبُّكَ لَاهِبِ لِكُ غَلَامًا ذَكِيا ﴾ «آية ١٨»

ذكر جل وحلا في هذه الآية السكريمة: أن ذلك الروح الذي هو جبريل قال لها إنه رسول ربها ليهب لها ، أي ليعطبها غلاما أي ولدا زكيا ، أي طاهرا من الذنوب والمعاصى ، كشير البركات ، وبين في غير هذا الموضع كثيرا من صفات هذا المغلام الموهوب لها ، وهو عبسى طيه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كقوله : ﴿ إن الله ببشرك بكلمة منه اسمه المسيح هيسى ابن مريم وجيها في اله نيا والآخرة ومن المقربين . ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ﴾ وقوله : ﴿ ويعلمه السكتاب والحكمة والتورية والإنجيل ورسولا إلى بنى اسرائيل أنى قد جئتكم بآية من ربكم أنى أخلق لهم من الطين كهيئة العلير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن اقه وأبرى الآكه والآبوس وأحيى الموتى بإذن أقه وأبرى الآية ، إلى غير ذلك من الق وأنبتكم بما تا كاون وما تدخرون في بيوتكم ، ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الق وأنبتكم بما تا كاون وما تدخرون في بيوتكم ، ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات المستملة على صفات هذا الغلام ، وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وورش

عن نافع و قالون عنه أيضاً بخلف عنه « ليهب » بالياء المفتوحة بعد اللام أى ليهب اك هو ، أى ربك غلاما زكياً . وقرأ الباقون « لاهب » بهمزة المتكلم أي لاهب اك هو أنا أيها الرسول من ربك غلاما زكياً . وفي معنى إسناده الهبة إلى نفسه على قراءة الجهور خلاف معروف بين العلماء . وأظهر الاقوال في ذلك عندى - : أن المراد بقول جبريل لها ﴿ إنما أنا رسول ربك لاهب الك غلاما زكياً ﴾ أى لا كون سبباً في هبة الفلام بالنفخ في الدرع الذي وصل إلى الفرج ، فصار بسببه حلها عيسى . وبين تعالى في سورة « التحريم » أن هذا النفخ في فرجها في أوله تعالى : ﴿ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ﴾ الآية . والضمير في أوله « فيه » راجع إلى فرجها ولا ينافي ذلك قوله تعالى في « الانبياء » : ﴿ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا ﴾ لأن النفخ وصل إلى الفرج فكان منه حل هيسى ، وبهذا فيها من روحنا ﴾ لأن النفخ وصل إلى الفرج فكان منه حل هيسى ، وبهذا فسر الريخشرى في الكشاف الآية .

وقال بعض العلماء: قول جبريل و لاهب لك غلاما » حكاية منه لقول الله جل وعلا. وعليه فالمعنى: إنما أنا رسول ربك ، وقد قال لى أرسلتك لاهب غلاماً ، والأول أظهر ، وفي الثانى بعد عن ظاهر اللفظ ، وقال بعض العلماء: جعل الهبة من قبله لما كان الإعلام بها من قبله . وبهذا صدر القرطي في تفسيره ، وأظهرها الأول : والعلم عند ألله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ قالت أَنَّى يَكُونَ لَى عَلَامَ وَلَمْ يَعَسَسَى بَشَرَ وَلَمْ أَكُ بَغَيَا ﴾ وآية ٢٠ ه ٠

ذكر جل وعلا في هدده الآية المكريمة : أن مربم لمما بشرها جبريل بالفلام الزكى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قالت : ﴿ أَنَى يَسَكُونَ لَى عَلَامٍ ﴾ أى كيف ألد غلاما والحال أبي لم يمسنى بشر . تعنى لم يجامعنى زوج بنكاح ، ﴿ وَلَمْ أَكُ بَنِيا ﴾ ،أى لم أك زانية . وإذا انتنى عنها مسيس الرجال حلالا وحراماً فكيف تحمل والظاهر أن استفهامها استخبار واستعلام عن السكيفية

التي يكون بها حمل الغلام المذكور ، لانها مع عدم مسيس الرجال لم تتضح لها الكيفية . ويحتمل أن يكون استفهامها استفهام تعجب من كال قدرة الله تعالى، وهذا الذي ذكر الله جل وعلا عنها : أنها قالته هنا ذكره عنها أيضاً في سورة « آل عمر أن » في قوله تمالى : ﴿ إِذْ قَالَتَ الْمُلاَدُكَةُ يَامِرُهُمْ إِنْ اللهُ يَبْشُرُكُ بكامة منه اسمه المسيح عيسي ابن مريم وجبهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين . قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسنى بشر ﴾. والمتصارها في آية ﴿ آل حمران ﴾ على قولما ﴿ ولم يمسسني بعسر ﴾ يدل على أن مسيس البشر المننى عنها شامل للمسيس بنكاح والمسيس بزنى كا هو الظاهر . وعليه فقولها في سورة «مريم » : ﴿ وَلَمْ يُمْسَنَّى بَشَّرُ وَلَمْ أك بغيا ﴾ يظهر فيه أن قولها ﴿ ولم أك بغيا ﴾ : تخصيص بعد تعميم؛ لأنمسيس البشر يشمل الحلال والحرام . وقال الزيخشرى في الكشاف في تفسير قوله تعالى هنا ﴿ ولم تمسسني بشر ولم أك بنيا ﴾ : جعل المس عبسارة عن النكاح الحلال لانه كناية عنه ؛ كقوله تعالى : ﴿ من قبل أن تمسوهن ﴾ ، ﴿ أَو لَمُستم النساء ﴾ والزني ليس كذلك ، إنما يقال فيه : فجر بها ، وخبعه بهاً وما أشبه ذلك . وايس بقمن أن تراعى فيـه الـكنايات والإداب اه .

والأظهر الأول · وآية آل عمران ندل عليه . ويؤيده أن لفظة « بشر » نكرة في سياق النفي فهن تعمكل بشر : فينتني معيسكل بشركائناً من كان ، والبغي : المجاهرة المشتهر بالزني ، ووزنه فعول عند المبرد ، المجتمعة فيه واو وياه صبقت إحداهما بالسكون ، فقلبت الواو ياه وأدخمت في الياه وكسر ما لمبلها لاجل الياه كا كسرت في عصى ودلى جمع عما ودلو . كما قدمنا هذا مراراً ، والقائل بأن أصل البغي فعول ، يقول : فعيل المحققة هاه التأنيث ، لانها لازمة في فعيل بمعنى فاعلى . وقالى ابن جنى في كتاب التمام : أصل البغي على وزن فعيل ، ولو كان وقالى ابن جنى في كتاب التمام : أصل البغي على وزن فعيل ، ولو كان

فعولا لقيل بغو ؛ كما قيل : فلان نهو عن المنكر . وعلى هذا القول فقد بجاب عن عدم لحوق تاء التأنيث : بأن البغى وصف مختص بالإناث . والرجل يقال فيه باغ لا بغى ؛ كما قاله أبو حيان في البحر . والاوصاف المختصة بالإناث لا تحتاج إلى تاء الفرق بين الذكر والانثى كحائض ؛ كما عقده أبن مالك في السكانية بقوله :

وما من الصفات بالآنثي يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص قوله تعالى : ﴿ قَالَ كَذَلَكَ قَالَ رَبُّكُ هُو عَلَى هَينَ ﴾ ﴿ آية ٢١ ﴾ •

قد قدمنا تفسير هذه الآية مستوفى فى قصة زكرياء ، فأغنى هن إعادته هنا . وقول جبريل لمريم فى هذه الآية : ﴿ كَذَلْكُ قَالَ رَبُّكُ هُو عَلَى هَيْنَ ﴾ أى وستلدين ذلك الفلام المبشر به من فير أن يمسك بشر ، وقد أشار تعالى إلى معنى هذه الآية فى سورة ﴿ آل عمران ﴾ فى قوله : ﴿ قالت أنى يسكون لى وله ولم يمسنى بشر ، قال كذلك الله يخلق ما يشاء · إذا قضى أمرافإ بما يقول له كن فيكون ﴾ .

قوله تمالى : ﴿ وَلَنْجُمُلُهُ آيَةً لَلْنَاسُ وَرَحَمُهُ مَنَا وَكَانَ أَمْرًا مُقَضِيبًا ﴾ ﴿ آيَةً ٢١ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية السكريمة: أن من حكم خلقه عيسي من أه وأنه تمالى بغير زوج ليجعل ذلك آية للناس ؛ أى علامة دالة على كال قدرته. وأنه تمالى يخلق ما يشاء كيف يشاء: إن شاء خلقه من أنثى بدرن ذكر كما فعل بعيسى وإن شاء خلقه من ذكر بدون أنثى كما فعل بحواء ؛ كما فعل على ذلك فى قوله: ﴿ وخلق منها زوجها ﴾ أى خلق من تلك النفس الني هي آدم زوجها حواء . وإن شاء خلقه بدون الذكر والآنثى معاكما فعل بآدم . وإن شاء خلقه من ذكر وأنثى كما فعل بسائر بني آدم . فسبحان إقه العظيم القادر على خلقه من ذكر جل وعلا في هذه الآية السكريمة : من كونه جعل عيسي آية حيث ولدته أمه من غير زوج أشار له أيضا في « الآنبياء » بقوله :

﴿ وجملناها وابنها آیة المالمین ﴾ ، وفى ﴿ الفلاح ﴾ بقوله : ﴿ وجملنا ان مريم وأمه آیة . . ﴾ الآیة .

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ ولنجمله آية للناس ﴾ فيه حذف دل المقام عليه . قال الوبخشرى فى الكشاف : « ولنجمله آية للناس » تعليل معلمه محذوف ؛ أى ولنجمله آية للناس فعلنا ذلك . أو هو معطوف على تعليل مضمر ، أى لنبين به قدر تناو انجمله آية . ونحوه ﴿ وحَدْلُكُ مَكَنَا ليوسف فى بالحق و لتجزى كل نفس بماكسبت ) ، وقوله : ﴿ وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولنعله ) اه .

وقوله فى هذه الآية ﴿ ورحمة منا ﴾ أى لمن آمن به . ومن كفر به فلم يبتغ الرحمة لنفسه ، كما قال تعالى فى نبينا صلى الله عليه وسلم : ﴿ وما أرسناك إلا رحمة للعالمين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وكان أمراً مقضياً ﴾ أى وكان وجود ذلك الغلام منك أمر ا مقضياً ، أى مقدرا فى الآزل ، مسطوراً فى اللوح المحفوظ لا بحالة .

قوله تعالى: ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَدْتُ بِهُ مَكَانَاً تَصَيَّاً . فَأَجَاءُهَا الْمُحَاضُ إِلَى جَذَعِ النَّخَلَةُ قَالَتَ يَالَيْتَنَى مَتْ قَبِلَ هَذَا وَكُنْتَ نَسَيًا مَنْسِيًا ﴾ ﴿ آية ٢٢ ، ٢٣ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن مريم حملت عيسى. فقوله ﴿ حملته ﴾ أى عيسى ﴿ فانتبذت به ﴾ : أى تنحت به وبعدت معتزلة عن قومها ﴿ مكاناً قصيا ﴾ أى في مكاناً بعيد : والجمهور على أن المسكان المذكور بيت لحم . وفيه أقوال أخر فير ذلك ، وقوله : ﴿ فأجاءها المخاص ﴾ أى الجاهما الطلق إلى جدفع النخلة ، أى جذع نخطة في ذلك المسكان . والعرب تقول : جاء فلان ، وأجاءه غيره : إذا حمله على الجيء ، وهنه قول زهير :

وجار سار معتمدا إلينا أجاءته الخافة والرجاء وقول حسان رضي الله عنه :

إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل

والمخاض: الطاق، وهو وجع الولادة، وسمى مخاضاً من المخض، وهو الحركة الشديدة الهدة تحرك الجنين في بطنها إذا أراد الحروج.

وقوله : ﴿ قَالَتَ يَالِيْنَيْ مَتَ قَبْلُ هَذَا وَكَنْتُ نَسِيًّا مِنْسَيًّا ﴾ تمنتأن تكون قد مانت قبل ذا ك و لم تـكن شيئاً يذكر . فإذا عرفت معنى هاتين الآيتين ــ فاعلم أنه هنا لم يبين كيفية حملها به ، و لم يبين هل هذا الذي تنجيعه عنهم من أجله ، وتمنت من أجله أن تكون ماتح قبل ذلك ، وكانت نسيا منسياً : وهو خوفها من أن يتهموها بالزنى، وأنها جاءت بذلك الغلام من زفى وقعت فيه أو سلمت منه . واسكنه تعالى بهركل ذلك في غير هذا الموضع ، فأشار إلى أن كيفية حملها أنه نفح فيها نوصل النفخ إلى فرجها فوقع الحمل بسبب ذلك كما قال : ﴿ وَمُرْجُمُ ابْنَةً حَمِرَانَ الَّيُّ أَحْصَلَتَ فَرَجُهَا فَنَفَخُنَّا فَيَهُ مِنْ رَوَحِنَا ﴾وقال ﴿ وَالَّتِي أَحْصَنَتُ فَرَجُهَا فَيُفْخُنَا فَيَهَامِنُ رُوحِنَا . . ﴾ الآية . والذي عليه الجمهوو من العلماء: أن المراد بدلك النفخ نفخ جبريل فيها بإذناقه فحملت ، كما تدل لذلك قراءة الجهور في قوله : ﴿ إِمَا أَنَا رَسُولَ رَبِّكَ لَاهِبِ لَكَ عَلَّاماً زَكِياً ﴾ كما تقدم . ولا ينافي ذلك إسناد الله جل وعلا النفخ المذكور انفسه في قوله ﴿ فَنَفَخَنَا ﴾ لان عبريل إنما أوقعه بإذنه وأمره ومشيته ، وهو تعالى الذي خلق الحل من ذلك النفخ ؛ فجبريل لا قدرة له على أن يخلق الحمل مز دلك النفخ وهن أجل كونه بإذنه ومشيئته وأمر تمالى ، ولا يكنأن يقع النفخ المذكور ولا وجود الحل منه إلا منه إلا بمشيئته جل وعلا 🗕 أسنده إلى نفسه 🕳 والله تعالى أعلم .

وقول من قال : إن فرجها الذي نفخ لميه الملك هو جيب درعها ظاهر السقوط ، بل النفخ الواقع في جيب الدرع وصل إلى الفرج الممروف فوقع الحمل .

وقد بين تعالى فى مواضع أخر ، أن ذلك الذى خافت منه وهو قذفهم ( ١٦ - أضواء البيان ٤ )

لحا بالفاحشة ـ قد وقعت فيه ، ولحكن الله برأها ، وذلك كفوله عنهم : ﴿قَالُواْ عِلَمُ لِللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ مَا أَخْتُ عَامِرِيمُ لَقَدْ جَنْتُ شَيئاً فَرِياً ﴾ يعنون الفاحشة ، وقوله عنهم ، ﴿ يَا أَخْتُ هَارُونُ مَا كَانَ أَبُوكُ المرا سوء وما كانت أمك بغياً ﴾ يعنون فكيف فجرت أنت وجئت بهذا الولد؟ وكقوله تعالى ، ﴿ وبكفرهم وقولهم على مربم بهتانا عظما ﴾ .

وقوله : ﴿ مَكَامًا قَصِياً ﴾ القصى ، البعيد ، ومنه قول الراجز :

لتقمدن مقعد القصى منى ذى القاذورة المقلى أو تعلق بربك العلى أنى أبو ذيالك الصبى

وهذا المسكان القصى قدوصفه الله تعالى في هذا الموضع بقوله: ﴿ وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ﴾ ؛ وقوله فى هذه الآية المسكريمة : ﴿ فَانتَبَدْت به ﴾ أى انتبذت وهو فى بطنها . والإشارة فى قوله هذا إلى الحل والمخاص الذى أصابها للوضع .

وقوله في هذه الآية الكريمة عنها: ﴿ وكنت نسباً هنسيا ﴾ النسي و النسي المسلم و الفتح ـ : هو مامن حقه أن يطرح وينسي لحقارته ، كخزق الحيض ، وكالو لد والعصا ، ونحو ذلك ، ومن كلام العرب إذا ارتحلوا عن الدار قولهم: انظر و اأنساء كم جمع نسي؟ أى الاشياء الحقيرة التي من شأنها أن تترك و تنسي كالهصا والوتد ؛ ونحو ذلك . فقولها و وكنت نسياً ، أى شيئا تافها حقيراً من حقه أن يترك وينسي حادة . وقولها «منسياً» تمنى أن ذلك الشيء التافه الذي من عادته أن يترك وينسي قد نسي وطرح بالفعل فوجد فيه النسيان الذي هو حقه . وأقوال المفسر بن في الآية راجعة إلى ما ذكرنا ، ومن إطلاق النسي حلى ما ذكرنا قول المكيب :

أتجملنا جسرا لسكلب قضاعة ولست بنسى فى معد ولا دخل فقوله « بنسى » أى شىء تافه منسى ، وقول الشنفرى :
كان لما فى الارض نسباً تقصه على أمها وإن تحدثك تبلي

فقوله « نسياً » أى شيء تركته ونسيته ، وقوله « تبلت » بفتح التساء ومكون الباء الموحدة وفتح اللام بعدها تاء التأنيث أى تقطع كلامها من الحياء . والبلت في اللغة : القطع . وقرأ نافع وحفص من عاصم وحزة والكسائى « ياليتني مت » بكسر الميم . وقرأ الباقون «مت» بضم الميم . وقرأ حفص عن عاصم وحزة ، « وكنت نسياً » بفتح النون . والبانون بكسرها ، وحما لغتان فصيحتان ، وقراء تان صحيحتان .

#### تنبيه

قراءة « مت » بكسر المي كثيراً ما يخنى على طلبة العلم وجهها ؛ لآن لغة « مات يموت » لا يصح منها « مت » بكسر الميم . ووجه القراءة بكسر الميم أنه من مات يماد ، كخاف يخاف ؛ لامن مات يموت ؛ كقال يقول . فلفظ «مات» غيها لفتان عربيتان فصيحتان ، الاولى منهما موت بفتح الواد فأبدلت الواد الفا على القاعدة التصريفية المشار لها بقوله في الحلاصة :

من ياءأو واوبتحريك أصل ألفا إبدل بعد فتح متصل

إن حرك النانى .. النع ومصارع هذه المفتوحة ﴿ بموت ﴾ بالعنم على القياس وفى هذه ونحوها إن أسند الفعل إلى تاء الفاهل أو نونه سقطت العين بالاعتلال وحركت الفاء بحركة تناسب العين ، والحركة المناسبة للواو هى الصمة ، فتقول « .ت » بعنم الميم ، ولا يجوز غير ذلك .

الثانية أنها ﴿ مُوتَ ﴾ بكسر الواو ، أبدلت الواو ألفاً القاهدة المذكورة آنفا · ومضارع هذه ﴿ يمات ﴾ بالفتح ، لازفعل بكسر العين ينقاس في مصارعها يفعل بفتج العين ، كما قال ابن مالك في اللامية :

# \* وافتح موضع الـكسر في المبني من فعلا \*

ويستثنى مزهده القاهدة كلمات معروفة سماعية تحفظ ولا يقاس عليها . والمقرر في فن الصرف: أن كل فعل ثلاثي أجوف أعنى ممتل الدين إذا كان على وزن فعل بكسر الدين ، أو فعل بضمها فإنه إذا أسند إلى تاء الفاعل أو نونه تسقط عينه بالاعتلال و تنقل حركة عينه الساقطة بالاعتلال إلى الفاء فتسكسر فاؤه إن كان من فعل بضمها ، فتسكسر فاؤه إن كان من فعل بضمها ، مثال الأول ـ « مت » من مات يمات ، لان أصلها « موت » بالكسر وكذلك خاف يخاف ، ونام ينام ، فإنك تقول فيها « مت » بكسر الميم ، و « نمت » بكسر المنون ، « و خفت » بكسر الخاء ؛ لان حركة المين نقلت إلى الفاء وهي الكسرة ، ومثاله في الضم و طال » فأصلها « طول » بضم الواو فتقول فيها « طلت » بالضم لنقل حركة المين إلى الفاء . أما إذا كان الثلاثي من فعل بفتح الدين كات يموت ، وقال يقول ، فإن الدين تسقط بالاعتدال وتحرك الفاء بعركة مناسبة الدين الساقطة فيضم الفاء إن كانت الدين الساقطة واوا كات يموت ، وقال يقول ، فإن الدين الساقطة واوا كات يموت المين وقال يقول ، فإن المين تسقط بالاعتدال وتحرك المين الساقطة ياء ، كباع وسار ، فتقول : بعت وسرت بالكسر فيهما . وإلى هذا الساقطة ياء ، كباع وسار ، فتقول : بعت وسرت بالكسر فيهما . وإلى هذا أشار ابن ما للك في اللامية بقوله :

وانقل الهاء الثلاثي شكل عين إذا اعــــتلت وكان بنا الإضهار متصلا أو نونه وإذا فتحا يكون منـــه احتض مجانس تلك المين منقفلا واعلم أن مات يمات ، من فعل بالكسر يفعل بالفتح لغة فصيحة ، ومنها قول الراجز :

بنيتى سيسدة البنات عيشى ولا نامن أن تما وأما مات بميت فهمى لغة ضعيفة . وقد أشار إلى اللفات الثلاث الفصيحتين والردية بعض أدباء قطر شنقيط فى بيت رجز هو قوله :

من منعت زوجته منه المبيت ماى يموت ويميات ويميت

وأقوال العلماء في قدر ألمدة التي حمات فيها مريم بعيسى قبل الوضع لم تذكرها، لعدم دليل على شيء منها . وأظهرها : أنه حمل كما دة حمل النساء وإن كان مندؤه خارقاً الما دة ، والله تمالى أعلم . قوله تمالى : ﴿ فناداها من تحتها ألا تحزى قد جعل ربك تحتك سرياً ﴾ «آية ٧٤».

اعلم أولا: أن في هذا الحرف قراء بين سبعيتين: قرأه نافع وحفص هن عاصم وحزة والكسائى وفناداها من تحتها» بكسر الميم على أن ومن» حرف جر ، وخفض تاء تحتها ، لأن الظرف مجر ور به و من » . وقرأه ابن كثير وأبو عرو ، وابن عامر وشعبة عن عاصم ، وفناداها من نحتها » بفتح ميم و من » على أنه اسم موصول هو فاعل نادى ، أى ناداها الذى تحتها . وفتح و تحتها » ، فعلى القراءة الأولى ففاعل النداء ضمير محذو ف . وعلى الثانية فالفاعل الاسم الموصول الذى هو « من » .

وإذا عرف هذا فاعلم أن العلماء يختلفون في هذا المنادي إلذي ناداه المعبر عنه في إحدى القراء تين بالصمير ، وفي الثانية بالاسم الموصول من هو ؟ فقال بعض العلماء : هو جبريل . وعن قال : إن الذي علميم هو جبريل \_ ابن عباس ، وحمرو بن ميمون الآودى ، والصحاك، وقتادة ، والسدى ، وسميد بن جبير في إحدى الروايتين عنه . وأهل هذا القول قالوا : لم يتكلم عيسى حتى أتب به قومها .

ويمن قال إن الذي ناداها هوحيسى عندماو صعته. أبي ، وبجاهد، والحسن، ووهب بن منبه ، وسعيد بن جبير في الرواية الآخرى عنه و ابن زيد ·

فإذا علمت ذلك فاعلم أن من قال إنه الملك يقول: فناداها جبريل من مكان تحتها ، لانها على ربوة مرتفعة ، وقد ناداها من مكان منخفض عنها . وبعض أهل هذا القول يقول: كان جبريل تحتها يقبل الولدكما تقبله القابلة . والظاهر الاول على هذا القول . وعلى قراءة « فناداها من تحتها » بفتح الميم و تاء « تحتها » عند أهل هذا القول . فالمنى فناداها الذى هو تحتها أى في مكان أسفل مكانها ، أو تحتها يقبل الولدكما تقبل القابلة مع ضعف الاحتهال الاخير كما قدمنا ، أى وهو جبريل فعلى القراءة الأولى على هذا القول

و فناداها » هو أى جبريل من تحنها . وعلى القراءة الثانية و فنادها من نحتها » أى الذى تحتها وهو جبريل . وأما على القول بأن المنادى هو عيسى ، فالمنى على القراءة الآولى : فناداها هو أى المولود ألذى وضعته من تحنها ؛ لآنه كان تحتها عند الوضع . وعلى القراءة الثانية : و فناداها من تحتها » أى الذى ناداها وهو المولود المذكور السكان تحتها عند الوضع . وعن اختار أن الذى ناداها هو عيسى : أبن جرير الطبرى فى تفسيره ، واستظهره أبو حيان فى البحر ، واستظهر القرطى أنه جبريل .

قال مقيده عضا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندى أن الذى ناداها هو ابنها هيسى ، وتدل على ذلك قريفتان : الأولى \_ أن الصمير يرجع إلى أفرب مذكور إلا بدليل صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه ، وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا جبريل ؛ لأن الله قال « لحملته » يعنى عيسى « فانتبذت به » أى بعيسى .

ثم قال بعده و فناداها به فالذي يظهر ويتبادر من السياق أنه عيسى. والقرينة النانية ـ أنها لما جاء به قومها تحمله ، وقالوا لها ما قالوا أشارت إلى عيسى ليكلموه ؛ كما قال تعالى عنها : ﴿ فأشارت إليه قالوا كيف نسكلم من كان فى المهد صبيا ﴾ وإشارتها إليه ليكلموه قرينة على أنها حرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل خرق العادة لندائه لها عندما وضعته . وبهذه القرينة الآخيرة استدل سعيد بن جبير فى إحدى الروايتين عنه على أنه عيسى ؛ كما نقله عنه غير واحد ، و ﴿ أن يه في قوله ﴿ ألا تحزنى ﴾ هي المفسرة ، فهى بمعنى أى . وضابط ﴿ أن يه المفسرة أن يتقدمها معنى الفول دون حروفه كما هنا . فالنداء فيه بمعنى القول دو ن حروفه كا هنا . فالنداء بمعنى القول دو ن حروفه كا قالنداء بمعنى القول دو ن حروفه المفسرة ؛ أن المسلم الذي تعديما هو معنى ما قبلها ؛ فالنداء المذكور قبلها هو : لا تحزني قد جمل ر بك تحتك سريا .

واختلف العلماء في المراد بالسرى هنا . فقال بعض العلماء : هو الجدول وهو النهرالصفير ؛ لأن الله أجرى لها تحتها نهراً ؛ وعليه فقوله تعالى: وفكلي،

أى من الرطب المذكور فى أوله ﴿ تسائط حليك رطبا جنيا ﴾ ﴿ واشربيه أَى مَن النهر المذكور فى أوله ﴿ قد جعل ربك تحتك سريا ﴾ وإطلاق السرى على الجدول مشهور فى كلام العرب ؛ ومنه قول لبيد فى معلقته :

فتوسطا عرض السرى وصدعا مسجورة متجـــاورا الامها وقول لبيد أيضاً يصف نخلا نابتاً على ماء النهر:

سحق يمتعما الصفا وسريه عم نواعم بينهن كروم وقول الآخر:

سهل الخليقة ما جد ذو نائل مشل السرى تمده الأنهار فقولة «سريه» ؟ وقولها «السرى» بمعنى الجدول · وكذلك قوله الراجز:

سلم ترى الدالى منه أزورا إذا يعب في السرى هرهرا

وقال بعض أهل العلم: السرى هو هيسى . والسرى هو الرجل الذى له شرف ومروءة ؛ يقال فى فعله سرو بالعنم . وسرا ـ بالفتح ـ يسرو سروا فيهما . وسرى ـ بالـكسر ـ يسرى سرى وسراء وسروا إذا شرف . ويجمع السرى هذا على أسرياء على القياس ، وسرواء وسراة بالفتح . وحن سيبويه أن السراة ـ بالفتح ـ اسم جمع لا جمع ؛ وحنه آول الآفوه الآودى:

لا يصلح الناس فوطى لاسراة لحم ولا سراة إذا جهالهم سادواً ويجمع السراة على سروات ؛ ومنه قول قيس بن الحطيم :

وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها ومن إطلاق السرى بمنى الشريف قول الشاعر :

تلق السرى من الرجال بنفسه وابن السرى إذا سرى أسراهما وقوله « أسراهما » أى أشرفهما ؛ قاله فى اللسان .

قال مقيده عنما الله عنه وغفر له : أظهر القولين عندى أن السرى في الآية النهر الصغير ، والدليل على ذلك أمران :

أحدهما \_ القرينة من القرآن ، فقوله تعالى : ﴿ فَكَلَّى وَاشْرِقِى ﴾ قرينة على أن ذلك الما كول والمشروب هو ما نقدم الامتنان به في قوله : ﴿ قد جعل ربك تحتك سريا ﴾ ، وقوله ﴿ تساقط عليك رطبا جنيا ﴾ ، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وآويناهما إلى ربوة ذات قرار و معين ﴾ لأن المعين : الماء الجارى . والظاهر المعدول المعبر عنه بالسرى في هذه الآية ، والله تعالى أعلم .

الآمر الثاني ـ حديث جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن كثير رحمه ألله في تفسير هـذه الآية : وقد جاء بذلك حديث مرفوع ، قال الطبراني : حدثنا أبو شعيب الحراني ، حدثنا يحيي بن عبد الله البابلي ، حدثنا أيوب بن نهيك ، سمع عكرمة مولى ابن عباس ، سمعت ابن عر يقول: معمع رسول الله صلى أنه عليه وسلم يقول : ﴿ إِنْ السِّرِي الذِي قَالَ اللَّهُ لَمْ يَمُّ : ﴿ قَدْ جَمَلَ رَبُّكُ تَحْتُكُ سَرِياً ﴾ ، نهر أخرجه الله لها لتشرب منه » وهذا حديث فريب جداً من هذا الوجه . وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلي ، قال فيه أبو حاتم الرازى : ضعيف . وقال أبو زرعة : منكر الحديث . وقال أبو الفتح الازدى : متروك الحديث \_ انتهى كلام ابن كثير . وقال ابنحجر دحه الله في « الكاني الشاف ، في تغريج أحاديث الكشاف » في الحديث للذكور: أخرجه الطبراني في الصغير ، وابن عدى من رواية أبي سنان سعيد أبن سنان ، عن أبي إسحاق ، عن البراء عن النبي صلى الله عليه و سلم في قوله تمالى: ﴿ قد جمل ربك تحتك سربا ﴾ قال : ﴿ السرى النهر ، قال الطعر الى: لم يرفعه عن أبى إسحاق إلا أبو سنان ، رواه عنه يحيي بن معارية وهوضعيف. وأجرِجه عبد الرزاق ، عن الثورى ، عن أى إسحاق عن الداء مو أو فا . وكذا ذكره البخاري تعليقاً عن وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق . ورواة ابن مردویه من طریق آدم ، عن إسرائیل كنذلك وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن أبي إسحاق مرقوفا . وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عإن السرى الذى قاله لمريم نهر أخرجه الله لتشرب منه » . أخرجه الطبرانى وأبو نديم فى الحلية فى ترجمة عكرمة عن ابن حمر ، وراويه عن عكرمة أيوب ابن نهيك ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة ـ انتهى .

فهذا الحديث المرفوع إلى الني صلى اقد عليه وسلم وإن كانت طرقه لايخلو شيء منها من ضعف \_ أقرب إلى الصواب من دعوى أن السرى عيسى بغير دليل يجب الرجوع إليه . وبمن اختار أن السرى المذكور في الآية النهر \_ : أبن جرير في تفسيره ، وبه قال البراء بن عادب ، وحلى بن أبي طلحة ، عن أبن عباس ، وحرو بن ميمون ، وبجاهد ، وسعيد بن جبير ، والصحاك ، وإبراهيم النخمى ، وقتادة ، والسدى ، ووهب بن منبه وغيرهم . وبمن قال إنه عيسى : الحسن ، والربيع بن أنس ، ومحد بن عباد بن جعفر ، وهو إحدى الروايتين عن قنادة . وقول عبد الرحن بن زيد بن أسلم قاله ابن كثير وغيره .

قوله تمالی : ﴿ وَهُرَى إِلَيْكَ بِحَدْعُ النَّخَلَةُ تَسَاقُطُ عَلَيْكَ رَطِّبًا جَنيا · فَـكُلِّى واشر بی وقری عینا ﴾ «آیة ۲۵ ، ۲۲ » ·

لم يصرح جل وعلا في هـذه الآية الكريمة ببيان الشيء الذي أمرها أن تأكل منه ، والشيء الذي أمرها أن تشرب منه ، والكنه أشار إلى أن الذي أمرها أن تأكل منه هو « الرطب الجني » المذكور . والذي أمرها أن تشرب منه هو النهر المعبر عنه « بالسرى » كما تقدم – هذا هو الظاهر .

وقالى بعض العلماء: إن جذع النخلة الذى أمرها أن تهز به كان جذعا يابساً ؛ فلما هز ته جمله الله نخلة ذات رطب جنى . وقال بعض العلماء: كان الجذع جذع نخلة نابئة إلا أنها غير مشرة ، فلما هز ته أنبت الله فيه الثمر وجعله رطبا جنيا . وقال بعض العلماء : كانت النخلة مشمرة ، وقد أمرها الله بهزها ليتساقط لها الرطب الذى كان موجوداً . والذى يفهم من سياق الفرآن : أن الله أنبت لها ذلك الرطب على سبيل خرق العادة ، وأجرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة ، وأجرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة . ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك ، سواء على سبيل خرة الهادة . ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك ، سواء على سبيل خرة الهادة . ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك ، سواء على سبيل خرة العادة . ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك ، سواء على سبيل خرق العادة . ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك ، سواء على سبيل خرة العادة . ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك ، سواء على سبيل خرق العادة . ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك ، سواء على سبيل خرق العادة . ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك ، سواء على سبيل خرق العادة . ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك ، سواء على سبيل خرق العادة . ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك ، سواء على النهد أنبت فيه النمر وجمله على سبيل خرق العادة . ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك ، سواء على سبيل خرق العادة . ولم يكن الرطب والنهر أن القبه أنبت فيه النمر وجمله على سبيل خرق العادة . ولم يكن الرطب والنهر المراب والنهر و على المراب و النهر و على المراب و النهر و على المراب و ال

وطبا جنيا . ووجه دلالة السياق على ذلك أن أوله تمالى : ﴿ فَكُلَّى وَاشْرِى وَمْرَى عَيْنا ﴾ يدل على أن عينها إنما تقر فى ذلك الوقت بالأمور الحارفة المعادة ؛ لأنها هى التي تبين براءتها بما اتهموها به . فوجود هذه الحوارق من تفجير النهر ، وإنبات الرطب ، وكلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الربية ، وبذلك يكون قرة عين لها ؛ لأن مجرد الأكل والسرب مع بقاء النهمة التي تمنت بسببها أن تكون قد مات من قبل وكانت نسياً منسياً لم يكز قرة لعينها فى ذلك الوقت كا هو ظاهر . وخرق الله لهما العادة بتفجير الماء ، ولما المولود لا غرابة فيه . وقد نص الله جل وعلا فى وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله برزق من يشاء بغير حساب ﴾ قال العلماء : كان يجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء ، وفاكهة الشتاء فى الصيف فى الشتاء ، وفاكهة الشتاء فى الصيف فى الشتاء ،

## مسألة

أخذ بعض العلماء من قوله تعالى فى هذه الآية السكريمة: ﴿ وَهَرَى إليك بِحَدْعِ النَّحَلَةِ . ﴾ الآية \_ أن السمى والتسبب فى تحصيل الرزق أمر مأمور به شرطا وأنه لا ينافى التوكل على الله جل وعلا . وهذا أمر كالمعلوم من الدين بالصرورة ، أن الآخذ بالآسباب فى تحصيل المنافيج ودفع المضار فى الدنيا أمر مأمور به شرعا لا ينافى التوكل على الله بحال ؛ لأن المسكماف يتماطى السبب امتثالا لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه . فهو متوكل على الله ، عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر . ولو شاء الله تخلف تأثير الآسباب عن مسبباتها لتخلف .

ومن أصرح الآدلة في ذلك ــ قوله تعالى : ﴿ قلنا يا نار حَكُونَى بُردًا وَسُلَمًا عَلَى إِبِرَاهِمِ . . ﴾ الآية . فطبيعة الإحراق في النــار معنى واحد

لا يتجرأ إلى ممان مختلفة ، ومع هذ أحرقت الحطب فصار رمادا من حرها في الوقت الذي هي فيه كائنة بردا و سلاماً على إبراهيم . فدل ذك دلالة قاطمة على أن التأثير حقيقة إنما هو بمشيئة خالق السموات والارض ، وأنه يسبب ماشاء من المسببات على ماشاء من الاسباب ، وأنه لا تأثير اشىء من ذلك إلا بمشبئته جل وعلا .

ومن أرضح الآدلة فى ذلك \_ أنه ربما جمل الشيء سبباً لشيء آخر مع أنه مناف له : كجمله ضرب ميت بنى إسرائيل ببعض من بقرة مذبوحة سبباً لحياته ، وضربه بقطعة ميتة من بقرة ميتة مناف لحياته . إذ لا تعكمب الحياة من ضرب بميت ؟ وذلك يوضح أنه جـل وهـلا يسبب ما شاء من المسببات على ماشاء من الأسباب ، ولا يقـم تأثير البتة الا بمشبئته جل وعلا .

ومما يوضع أن تعاطى الآسباب لا ينافى التوكل على اقه - قوله تعالى عن يعقوب: ﴿ وقال يا بنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ﴾ أمرهم فى هذا المكلام بتعاطى السبب، وتسبب فى ذلك بالآمر به، لانه يخاف عليهم أن تصيبهم الداس بالمين لآنهم أحد عشر رجلا أبناء رجل و احد، وهم أهل جمال وكال وبسطة فى الآجسام . فدخولهم من باب واحد مظنة لآن تصيبهم المين فأمرهم بالتفرق والدخول من أبواب متفرقة تعاطياً للسبب فى السلامة من إصابة العين ؛ كما قال غير واحد من علماء الساف ومع هذا التسبب فقد قال اقد عنه : ﴿ وقال يا بنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم عن اقد من شيء إن الحدكم إلا قد عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ﴾ • فانظر كيف جمع بين التسبب فى قوله : ﴿ عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ﴾ وبين التوكل على اقد فى قوله : ﴿ عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ﴾ وهدذا أمر معلوم لا يخنى إلا على من طمس اقد بصير ته • واقد جل وعلا قادر على أن يسقط لها الرطب من غير طمس اقد بصير ته • واقد جل وعلا قادر على أن يسقط لها الرطب من غير

هُوَ الجَرَع ، ولَـكُنه أمرها بالتسبب في إسقاطه بهز الجَدْع . وقد قال بعضهم في ذلك :

ألم تر أن أقه قال لمريم وهزى إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من فير هزه جنته و لمكن كل شيء له سبب

وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية \_ أن خير ما نطعمه النفساء الرطب قالوا: لوكان شيء أحسن النفساء من الرطب الآطعمه الله هريم وقت نفاسها بعيسى ، قاله الربيع بن خيثم وغيره . والباء فى قوله و وهزى إليك بجذح النخلة ، مزيدة المتوكيد ، الآن فعل الهزيتعدى بنفسه ، وزيادة حرف الباء فلتوكيد قبل مفعول الفعل المتعدى بنفسه كثيرة فى القرآن وفى كلام العرب ، فنه فى القرآن قوله هنا ( وهزى إليك بجذع النخلة ) الآن المتبادر من اللغة أن الآصل: وهزى إليك جذع النخلة ، وقوله تعالى : ( والا تلقوا بأيديكم إلى التهلمكة ) ، وقوله : ( ومن يرد فيه بإلحاد بظل . . ) الآية ، وقوله : ( قبت بالدهن ) وفي قراءة ابن كثير وأبى حمرو بضم التاء وكسر الباء مضارع أنبت الرباعى ، الآن الرباعى الذى هو أنبت ينبت بضم الياء المثناة وكسر الباء الموحدة يتعدى بنفسه درن الحرف ، فالباء مزيدة المتوكيد كما رأيت فى الآيات المذكورة ، ونظير ذلك من كلام العرب قول أمية بن أبى الصلت الثقنى :

إذ يسقون بالدقيق وكانوا قبل لا يأكلون خبزا فطيرا لان الاصل يسقون الدقيق فزيدت الباء للتوكيد . وقول الراحى : هن الحرائر لا ربات أخرة سود المماجر لا يقرأن بالسور كالاصل : لا يقرأن السور ، فزيدت الباء لما ذكر . وقول يعلى الاحول

المشكرى أو غيره:

بواه يمان ينبت الشك صدره وأسفله بالمرخ والشبهان

و أسل : وأسفله المرح ؛ أى وينبت أسفله المرخ ، فزيدت الباء لما ذكر وقول الأعشى :

ضمنت برزق عيالنا أرماحنا مل المراجل والصريح الأجردا **الا**صل ضانت رزق عيالنا وقول الراجز :

نحن بنو جمدة أصحاب الفلج نصربالسيف ونرجو بالفرج أى نرجو الفرج . وقول امرى مالقيس :

فلما تنازعنا الحديث وأسمحت مصرحه بنصن ذى شماريخميال

فالآصل: هصرت غصنا ؛ لازهصر تتعدى بنفسها . وأمثال هذا كثيرة في كلام العرب .

وفى قوله تمالى فى هذه الآية السكريمة: « تسانط » تسع قراءات ، ثلاث منها سبعية وسع شاذة . أما الثلاث السبعية فقد قرأه حزة وحده من السبعة « تساقط » بفتح التاء وتخفيف السين وفتح الفاف ، أصله: تتسانط ؛ فنف إحدى التاء بن وهل هذه القراءة فقوله « رطباً » تمييز محول عن الفاعل . وقرأه حفص وحده عن عاصم « تساقط » بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين ، مضارع ساقطت تسافط . وهل هذه القراءة فقوله « رطبا » مفمول به الفعل الذي هو « تساقط » هي أى النخلة رطباً وقرأه بقية السبعة « تساقط » بفتح التاء والقاف وتشديد السين ، أصله ؛ تتساقط ؛ فادغم و إحدى التاء بن السابن . وعلى قراءة الجمهور هسذه فقوله « رطبا » تمييز محول عن الفاهل كإعرابه على قراءة حزة — وغير هذا من القراءات شاذ .

وقوله فى هذه الآية السكريمة : ﴿ رَطَباً جَنَياً ﴾ الجنى : هو ما طاب وصلح لأن يجنى فيؤكل . وعن أبى حمرو بن العلاء : أن الجني هـ الذى لم يبجف ولم يببس ، ولم يبعد عن يدى متناوله . قوله تعالى : ﴿ فَإِمَا تُرَيْنَ مِنَ البَشِرِ أَحِدًا فَقُولِى إِنَّى نَذُرَتَ لَلْرَحَنَ صَوْمًا فَلَنَ أَكِلُمُ الْبُومِ إِنْسِياً ﴾ ﴿ آية ٢٦ ﴾ .

قائل هذا الكلام لمريم : هو الذي ناداها من تحتها ألا تحزني . وقد قدمنا الحلاف فيه ؛ هل هو عيسى ، أو جبريل ، وما يظهر رجحانه عندنا من ذلك .

وقوله في هذه الآية الكريمة : ﴿ فقول إنى نذرت الرحم صوما ﴾ تيل أمرت أن تقول ذلك باللفظ . وقيل أمرت أن تقوله بالإشارة . وكونها أمرت أن تقوله باللفظ هو مذهب الجهور ؛ كا قاله القرطبي وأبو حيان ، وهو ظاهر الآية الـكريمة ؛ لأن ظاهر القول في قوله تمالى : ﴿ فَقُولَى إِنَّهُ نذرت . . ﴾ الآية – أنه قول باللمان . واستدل من قال ؛ إنها أمرت أن تقول ذلك بالإشارة بأنها لو قالته باللفظ أفسدت نذرها الذى نذرته ألا تكلم اليوم إنسيا ، فإذا قالت لإنسى بلسانها إنى نذرت للرحن صوما فقد كلسع ذلك الإنسى فأفسدت نذرها . واختار هذا القول الآخير لدلالة الآية عليه ابن كثير رحمه الله ، قال في تفسير هذه الآية ﴿ فقولي إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ﴾ : المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك ، لا أن المراد القول اللَّفظي لَئلًا ينافي ﴿ فَلَنَ أَكُلُمُ الدُّومُ إِنْسِيا ﴾ . وأجاب المخالفون عن هذا بأن المعنى ﴿ فَلَنَ أَكُلُمُ اليُّومُ إِنْسِياً ﴾ بعد قولى : ﴿ إِنَّى بَدْرَتَ لِلرَّحْنَ صوماً ﴾ فقد رأيت كلام العلماء في الآية . وأن القول الأول يدل عليه ظاهر السياق . وأن الثاني يدل عليه قوله : ﴿ فَلَنَ أَكُلُمُ الْيُومُ إِنْسِيا ﴾ لأنه يدل على نني المكلام للإنسى مطلقاً . قال أبو حيان في البحر : وقوله ﴿ إنسيا ﴾ ﴿ نها كانت تـكلم الملائـكة . ومعنى كلامه أن قوله ﴿ إنسيا ﴾ له مفهوم مخالفة ، أى بخلاف غير الإنسى كالملائدكة فإنى أكله . والذي يظهر لى أنه لم يرد في الكلام إخراج المفهوم عن حكم المنطوق، وإنما المراد شمول نني الكلام كل إنسان كائناً من كان .

## مسألة

اعلم أنه على هذا القول الذي اختاره أبن كثير أن المراد بقوله ﴿ فقولى إِنَّى نَذُرْتَ للرَّحِنِ صُومًا ﴾ أى قولى ذلك بالإشارة يدل على أن الإشارة تمزل منزلة الكلام ، لانها في هذه الآية سميت قولا على هذا الوجه من التفسير وسمع في كلام العرب كثيراً إطلاق الكلام على الإشارة ، كقوله :

إذا كلمتني بالعيون الفــوانر رددت عليها بالدموع البوادر

وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى ما يدل من النصوص على أن الإشارة المفهمة تنزل منزلة الكلام ، وما يدل من النصوص على أنها ليست كالكلام ، وأقوال العلماء في ذلك .

اعلم أنه داس أدلة على قيام الإشارة المفهمة مقام الكلام ، وجاءت أدلة أخرى يفهم منها خلاف ذلك . فن الأدلة الدالة على قيام الإشارة مقام السكلام \_ قصة الامة السوداء التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَيْنَ اللَّهُ ﴾ ؟ فأشارت إلى السهاء . فقال صلى الله عليه وسلم : ﴿ اعتقبُما فَإِنَّهَا مؤمنة ﴾ فجمل إشارتها كنطقها في الإيمان الذي هو أصل الديانات . وهو الذي يعصم به الدم والمال ، وتستحق به الجنة ، وينجي به من النار . والقصة مشهورة مروية عن جاءة من الصحابة ، عنهم أبو هريرة ، وابن عباس ، ومعاوية بن الحسكم السلمي ، والشريد بن سويد الثقني رحى الله عنهم · وفي بعض رواياتهم: أنهم أشارت إلى السياء . قال أبو داود في سننه : حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، ثنا يزيد بن هارون ، قال أخبرتي المسعودي عِن عُونَ بِنْ عَبِد الله ، عِن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة : أن وجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال : يا رسول الله ، إن على وقبة مؤسنة ؟ فقال لها : ﴿ أَينَ الله ﴾ ؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها : ﴿ فَنَ أَنَا ﴾ ؟ فأشارت إلى النبي صلى اقه عليه وسلم وإلى السباء ، بعني أنت دسول اقه . فقال : « اعتقبها فإنها مؤمنة » . والظاهر حمل الروايات التي فيها

أنه لمنا قال لها أين الله قالمت في السياء من غير ذكر الإشارة ، على أنها قالت ذلك بالإشارة ، لأن الفصة واحدة والروايات يفسر بعضها بعضا . وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره في سورة وآل عران » في الدكلام على قوله تعالى وقال آينك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ﴾ ما نصه : في هذه الآية دايل على أن الإشارة تنزل منزلة الدكلام ، وذلك موجود في كثير من السنة ، وآكد الإشارات ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الموداء حين قال لها : وأين الله » ؟ فأشارت برأسها إلى السياء ، فقال : واحتقها فإنها مؤمنة » فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة الذي يحرز به فإنها مؤمنة » فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة الذي يحرز به بنطق من يقول ذلك ، فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر الديانة ، وهو قول عامة الفقهاء .

وروى ابن القامى فى الرجل بمرض فيختل لسانه : فهو كالآخرس فى يلزمه . وقال الشافى فى الرجل بمرض فيختل لسانه : فهو كالآخرس فى الرجمة والطلاق . وقال أبو حنيفة : ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف . وإن شك فيها فهذا باطل ، وليس ذلك بقياس ، وإنما هو استحسان . والقياس فى هذا كله أنه باطل ، لانه لايتكلم ولا تعقل إشارته — انتهى محل الفرض من كلام القرطبي رحمه اقه . وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة تدل على قيام الإشارة مقام الكلام فى أشياء متعددة ، فن ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ومضان فضرب بيديه فقال : و الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا ، ثم عقد إبهامه فى الثالثة — فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن أغى عليه كا قدروا له ثلاثين » هذا لفظ مسلم فى صحيحه وهو صريح فى أنه صلى الله عليه وسلم نزل إشارته بأصابعه إلى أن الصهر قد يكون تسعة وعشرين يوما ، وقد يكون تلاثين — منزلة نطقه بذلك . رقال النووى فى شرح مسلم فى المكلام على هذا الحديث ، وفى هذا الحديث جواز اعتهاد الإشارة المفهمة فى مثل هذا .

وحديث ابن عمر هذا أورده البخاري في باب ( اللمان ) مستدلًا به على أن الإشارة كاللفظ . وقد ذكر البخارى رحمه الله في صحيحه أحاديث كشيرة تدل على جمل الإشارة كالنطق، قال رحمه الله تعالى : ( باب الإشارة ف الطلاق والأمور ) وقال ابن حمر قال الذي صلى الله عليه وسلم ، ﴿ لَا يُعَذِّبُ اله بدمع العين و لسكن يعذب بهذا » فأشأر إلى لسانه ، وقال كعب بن مالك : ار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أى خذالنصف . وقالت أسماء: صلى النبي صلى الله هليه وسلم في الكسوف ؛ فقلت لعائشة : ما شأن الناس وهي تصلي ؟ فأرمأت برأسها إلى الشمس. فقلت: آية ؟ فأرمأت برأسها أن نعم. وقال أنس: أوما النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم . وَقَالَ ابْ عِبْاس : أوما النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. وقال أبو قتادة : قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم: ﴿ آحدكم (١) أمره أن يحمل هايما أو أشار إليها ؟ ﴾ قالوا لا . قال : ﴿ فَـكَاوَا ﴾ حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا أبو عامر هبد الملك بن حمرو ، حدثنا إبراهيم ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدير ، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه ركبر . وقالت زينب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فتح من ردم يأجرج ومأجوج مثل هذه وهذه » وعقد تسمين \_ حدثنا مسدد ، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سلمة بن علقمة ، عن محرد بن سير بن ، عن أبي هريرة قال : قال أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم : ﴿ فَي الجمَّةُ سَاعَةُ لَا بُوافَقُهَا مسلم قائم يصلي يسأل الله خيراً إلا أعطاء ﴾ وقال بيده ، ووضع أنملته على بطن الوسطى والحنصر قلنا: يزهدها : وقال الأويسي : حدثنا إبراهيم ابن صمد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن يزيد هن أنس بن مالك قال : عدا يهودى فى عهد رسول الله صلى الله عايه وسلم على جاربة فأخذ أوضاحاً

<sup>(</sup>١) عبارة الهخاري ج ٧ ص ٥١ : و آحد مسكم ٥٠.

کانت علیها ، ورضخ رأسها ؛ فاتی به أعلها رسول انه صلی انه علیه و سلم و هی فى آخر رمق وقد أصمت . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ مَنْ قتلك ؟ فلان ، لغير الذي قتلما ، فأشارت برأسها أن لا . قال : فقال لرجل آخر غير الذي قتلما ، فأشارت أن لا . فقال : . فلان ، ؟ لقاتلما ، فأشارت أن نعم . فأمر به رسول الله صلى الله عليه رسلم فرضخ رأسه بين حجرين . حدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان ، عن عبدالله بن دينار ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال ، سمعت الذي صلى الله عليه وسلم يقول ؟ د الفتنة من هنا ، وأشار إلى المشرق . حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا جرير بن عبد الحيد ، عن أني إسحاق الشيباني ؟ من عبدالله بن أبي أوهم قال . كنا في سفر مع رسول اقه صلى الله عليه وسلم ۾ فلما غربت ألشمس قال لرجل؟ أنزل فاجدح لي ۽ قال؟ يارسول اقه، لو أمسيت؟ ثم قال . أنزل كا جدح ، قال؟ يارسول الله (صلى الله عليه وسلم). لو أمسيت إن عليك نهارا ، ثم قال ؟ و أنزل فاجدح » فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم أوماً بيده إل المشرق فقال ؛ ﴿ إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم ﴾ . حدثنا عبدالله بن مسلة حدثنا بزيد بن زريع ، عن سليان التيمي عن أبي عثمان عن عبدالة بن مسمو در ضي الله عنه قال ؟ قال الذي صلى الله عليه وسلم . لا يمنمن أحداً منكم نداء بلال \_ أوقال أذانه \_ من سحوره ؟ فإنما ينادى \_ أو قال يؤذن ـ ليرجع قائمـكم وليس أن يقول كأنه يعنى الصبح أو الفجر ، وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الآخرى . وقال الليب : حدثني جفمر أبن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمن ، سمعت أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى أقه عليه و سلم: ﴿ مثل البخيل و المنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدبيهما إلى تراقيهما . فأما المنفق فلا ينفق شيئاً إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه و تعفو أثره ٠ وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها ، فهو يوسعها فلا تتسع » ويشهر بأصبعه إلى حلقه . انتهي من حيح البخارى ،

فهذه أحاديث دالة ، على تبام الإشارة مقام النعاق في أمور متعددة . وقال ابن حجرفي الفتح في هذا الباب : ذكرفيه عدة أحاديث معلقة وموصولة . أرلها قوله : وقال ابن عمر : هو طرف من حديث تقدم موصولا في الجنائز ، وفيه قصة لسعد بن عبادة ، وفيها : « ولكن الله يعذب بهذا » وأشار إلى لسانه .

ثانيها وقال كعب بن مالك؟ هو أيضاً طرف من حديث تقدم موصولا في الملازمة؟ وفيها وأشار إلى أن خذ النصف . ثالثها \_ وقالت أسماء هي بنت أبي بكر؟ صلى الذي الله صلى الله عليه وسلم في السكسوف ، الحديث تقدم موصولا في كتاب الإيمان بلفظ: فأشار الى السياء ، وفيه . فأسارت برأسها أى نعم ، وفي صلاة السكسوف يمعناه ، وفي صلاة السهو باختصار إلى آخر كلامه . وبالجلة فجميع الاحاديث التي ذكرها البخارى في الباب المذكور كلها ثابتة في الصحيح موصولة . أما ما جاء منها موصولا في الباب المذكور فأمره واضح . وأماما جاء منها معلقافي البابالمذكور فقد جاء موصولا في على آخر من البخارى .

و الحديث الأول ـ دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمل إشارته إلى اللسان أن إله يعذب به كنطقه بذلك .

والحديث الثانى ـ جمل فيه للنبي صلى الله عليه وسلم إشارته إلى كعب بن مالك أن يسقط نصف ديته عن ابن أبى حدرد وبأخذ النصف الباقى منه كنطقه بذلك .

والحديث الثالث ـ جملت لميه عائشة إشارتها لاختها أن الـكسوف آية من آيات الله هي السبب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، كنطقها بذلك .

والحديث الرابع - جمل فيه الني صلى الله عليه وسلم إشارته إلى أبى بكر رضى الله عنه أن يتقدم كنطقه له بذلك . وإيشاح ذلك هو ما رواه البخاري عن أنس فى باب (أهل العلم والفشل أحق بالإمامة). قال أنس: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم ، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا ؛ فأوما النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه أبى بكر أن يتقدم : وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات اه . هذا الهظ البخارى وقد جمل النبي صلى الله عليه وسام فهذا الحديث في مرض مو ته وقبل وفاته صلى الله عليه وسام بقليل إشارته إلى أبى بكر أن يتقدم ليصلى بالناس كنطقه له بذلك ؛ لأن أبا بكر رضى الله عنه لما وأى النبي صلى الله عليه وسلم كشف الحجاب نكص على عقبيه ليصل الصف ، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة كما ثبت في صحيح البخارى في الباب المذكور آنفا من حديث أنس ، فأشار إليه أن يتقدم ، وقامت الإشارة مقام النبطق .

والحديث الخامس حمل فيه النبى صلى الله عليه وسلم الفتيا بإشارة اليدكالفتيا بالنطق وإيضاحه هو ما رواه البخارى في كتاب العلم (في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس محدثنا موسى بن إسماعيل ، قال حدثنا وهيب . قال حدثنا أيوب ، عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبى صلى القعليه وسلم سئل في حجته فقال : و ذبحت قبل أن أرمى فأوما بيده قال : و لا حرج ، قال حلقت قبل أن أذبح ، فأرما بيده و لا حرج » . ومن أمثلة الفتيا بإشارة اليدما رواه البخارى في هذا الباب المذكور آ نفا من حديثا في هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ، ويكثر الهرج ، قبل : يارسول الله ، وما الهرج ! فقال : « مكذا » بيده فحرفها كأنه يريد القتل اه فجعل صلى الله عليه وسلم إشارته بيده كنطقه : بأن المراد الفرج الفتل ؛

والحديث العادس \_ جمل النبي صلى الله عليه وسلم إشارة المحرم إلى

الضيد لينبه إليه المحل كأمره له باصطياده بالنطق ، وقد قدمنا هذا الحديث في سورة «المائدة» .

والحديث السابع ـ جمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى الركن في طوافه كاستلامه وتقبيله بالفعل .

والحديث الثامن \_ جمل فيه النبى حلى الله عليه وسلم إشارته بأصابمه كمقد التسمين ؟ لبيان القدر الذى فتح من ردم يأجوج ومأجوج كالنطق بذلك .

والحديث الناسع ـ فيه أنه جمل وضع أنملته على بطن الوسطى والحنصر ، مشيراً بذلك لفلة زمن الساعة الني يجاب فيها الدعاء بالخير يوم الحمة ، أر مشيراً بذلك لوقتها عند من قالى : إن وضع الآنملة فى وسط الكف يراد به الإشارة إلى أن ساعة الجمعة فى وسط يوم الجمة . ووضعها على المخنصر يراد به أنها فى آخر النهار ، لأن الحنصر آخر أصابع المكف كالنطق بذلك . وذكر ابن حجر عن بعض أهل العلم ؛ أن هذه الإشارة باليد لساعة الجمعة من أهل بشر بن المفعل راوى الحديث عن سلمة بن علقمة كما تقدم فى إسناد الحديث ، وحليه فنى سياق هذا الجديث عنه البخارى إدراج .

والحديث العاشر - جمل فيه النبى صلى الله عليه وسلم إشارة الجارية التى قتلها اليهودى كنطقها بأن اليهودى قتلها ، وأن من سمى لها غيره لم بكره وألذى قتلها ، وقد قدمنا هذا الحديث في سورة « بنى إسر ائيل » وبينا هنالك أن النبى صلى الله عليه وسلم وإن كان جمل إشارة الجارية كنطقها لم يقتل اليهودى بإشارة الجارية الفائمة مقام نطقها بمن قتلها ، ولكنه اعترف بأنه فتلها شبت عليه القتل باعترافه واقتص لها منه بذلك .

والحديث الحادى عشر \_ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ؛ والفتنة من هنا ﴾ وأشار إلى المشرق، فجمل إشارته إلى المشرق كنطقه بذلك •

والحديث الثانى عشر ـ فيه أنه صلى اقه عليه وسلم أوماً بيده إلى المشرق فقال : إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أقطر الصائم » فجمل إشارته يبده إلى المشرق كنطقه بلفظ المشرق .

والحديث الثالث عشر ـ جمل فيه الإشارة باليد إلى الفرق بين الفجر السادق بذلك .

والعديث الرابع عشر ـ قال فيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ فَهُو يُوسَعُهُا وَلَا تُسْتُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ ولا تتسع » ويشهر بأصبعه إلى حلقه ، فجعل إشارته إلى أن درع الحديد المضروب بها المثل للبغيل ثابتة على حلقه لا تنول عنه ولا تستر عورته ولا بدنه كالنطق بذلك ،

فهذه أربعة عشر حديثاً أوردها البخارى رحمه الله في الباب المذكور، وسقناها هنا، وبينا وجه الدلالة على أن الإشارة كالنطق في كل واحد منها، مع قدمنا من الاحاديث الدالة على ذلك زيادة على ما ذكره البخارى هنا.

وقد ذكر البخارى رحمه اقه فى أول باب ( اللمان ) خمسة أحاديث أيضاً كل واحد منها فيه الدلالة على أن الإشارة كالنطق ولم نذكرها هذا لآن فيها ذكر ناكفاية .

وقال ابن حجر فى ( الفتح ) فى آخر كلامه على أحاديث الباب المذكورة ؛ قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى أن الإشارة المفهمة تنزل منزلة النطق وخالفه الحنفية فى بعض ذلك . ولمل البخارى رد عليهم بهذه الاحاديث التى جعل فيها النبى صلى الله عليه وسلم الإشارة قائمة مقام النطق . وإذا جازت الإشارة فى أحكام مختلفة فى الديانة فهى لمن لا يمكنه النطق أجوز .

وقال ابن المنير : أواد البخارى أن الإشارة بالطلاق وخيره من الآخرش وخيره التي يفهم منها الآصل والعدد نافذة كاللفظ اه ــ ويظهر لى أن البخارى أورد هذه النرجة وأحاديثها توطئة لمسا يذكره من البحث في الباب الذي يليه، مع من فرق بين لمان الآخرس وطلاقه ، والله أعلم .

فهذه الاحاديث وأمثالها هي حجة من قال: إن الاشارة المفهمة تقوم مقام اللفظ . واحتج من قال : بأن الاشارة ليست كاللفظ بأن القرآن العظيم دل على ذلك ، وذلك في قوله تعالى في الآية التي نحن بصددها : ﴿ فَقُولُ إِنَّ نَدُوتُ للرحن صوماً فلن أكام اليوم إنسياً ﴾ فإن في هذه الآية التصريح بنذر ها الإمساك عن كلام كل إنسى ، مع أنه تعالى قال : ﴿ فأشارت إليه ﴾ أي أشارت لهم إليه أن كلموه يخبركم بحقيقة الأمر فهذه إشارة مفهمة ، وقد فهمها قومها فأجأبوها جواباً مطابقاً لفهمهم ما أشارت به : ﴿ قَالُوا كَيْفَ نَـكُمْ مِنْ كَانَ فِي الْمُهِدُ صبياً ﴾ ، وهذه الاشارة المفهمة لوكانت كالنطق لافسدت نذر مريم ألا تَـكُمْ إِنْسِياً . قَالَايَةُ صَرَيْحَةً فَي أَنْ الْـكَلَامُ بِاللَّفَظُ يُخُلُّ بِنَذْرُهَا ، وأَن الاشارة ايست كذلك ، فقد جاء الفرق صريحا في القرآن بين اللفظ والإشارة ، وكذلك قوله تعالى ﴿ قال آيتك ألا تـكمام الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ﴾ فإن الله جعل له آية على بشر به وهي منعه من الـكلام ، مع أنه لم يمنع من الاشارة بدليل قوله : ﴿ إِلَّا رَمَوا ﴾ ، وقوله : ﴿ فَأُوحَى اليَّهِمَ أن سبحوا ٠٠ ﴾ الآية . فدل ذلك على أن الاشارة ليست كالـكلام . والآية الأولى أصرح في الدلالة على أن الاشارة ليسع كاللفظ. ، لأن الآية الثانية محتملة الحكون الاشارة كالمكلام ، لأن استثناءه تعالى قوله ﴿ إِلَّا رَمُوا ﴾ من قوله ﴿ أَلَا تُدَكُّمُ النَّاسُ ﴾ يفهم منه أن الرمز الذي هو الإشارة نوع من جنس السكلام استثنى منه ، لأن الأصل في الاستثناء الاتصال . والله تمالى أعلم.

فإذا علمت أدلة الفريقين في الاشارة ، هل هي كاللفظ أولاً . فاعلم أن العلماء مختلفون في الاشارة المفهمة ، هل تنول منزلة اللفظ أولا . وسنذكر هنا إن شاء الله تعتالي جملا من أفوال أهل العلم في ذلك ، وما يظهر رجحانه بالدليل .

قال ابن حجر رحمه اقه تعالى فى ( فتح البارى ) فى آخر و باب الإشارة فى الطلاق والأمور ، مانصه : وقد اختلف العلماء فى الإشارة المفهمة ؛ فأط فى حقوق الله فقالوا : يكنى ولو من القادر على النطق وأما فى حقوق الآدميين كالعقود والإقرار والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه ، ثالثها عن أبى حنيفة إن كان ما وسا من نطقه . وعن بعض الحنابلة إن اتصل بالموت ، ورجحه الطحارى . وعن الأوزاعى إن سبقه كلام ، ونقل عن بلموت ، ورجحه الطحارى . وعن الأوزاعى إن سبقه كلام ، ونقل عن وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين واختلف وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقة عند الأكثرين واختلف على يقوم منه مقام النية ، كما لو طلق امرأته فقيل له : كم طلقة ؟ فأشار بأصبعه التهي منه ،

وقال البخارى في أول ( باب اللمان ) مانصه: فإذا قذف الآخر سامرأته بكتابة أو إشارة أو إعام معروف فهو كالمشكلم ، لآن الذي صلى اقه عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائيس ، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم ، وقال تعالى : ﴿ فأشارت إليه قالواكيف نبكلم من كان في المهد صبياً ﴾ . وقال الصحاك : ﴿ إلا رمزا ﴾ إشارة . وقال بعض الناس : لاحد ولا لعان . ثم زعم أنه إن طلق بكتابة أو إشارة أو إيماء جاز ، وليس بين الطلاق والقذف فرق ، فإن قال : القذف لا يكون إلا بكلام قيل له : كذلك الطلاق لا يكون فرق ، فإن قال : القذف لا يكون إلا بكلام قيل له : كذلك الطلاق لا يكون وألى الشعبي وقتادة : إذا قال أنت طالق \_ فأشار بأصابعه \_ تبين منه بإشارته . وقال إراهيم : الآخرس إذا كتب الطلاق بيده لزنه . وقال حماد : الآخرس والاصم إن قال برأسه جاز : انتهى على الفرض من كلام البخارى وحمه الله .

ومذاهب الآئمة الأربعة متقاربة في هذه المسألة، وبينهم اختلاف في بعض فروعها.

للذهب مالك رحمه الله: أن الإشارة المفهمة تقوم مقام النطق • قال خليل ابن اسحاق في مختصره ، الذي فال في ترجمته مبيناً لما به الفتوى – يعنى فى مذهب مالك ــ المكلام على الصيغة التي يحصل بها الطلاق. ولزم بالإشارة المفهمة . يعني أن الطلاق لمزم بالإشارة المفهمة مطلقاً من الآخرس والناطق وقال شارحه المواق رحمه الله تعالى من المدونة · ماعلم من الآخرس بإشارة أو بكتاب من طلاق أو خلع أو عتق أو نسكاح . أو بيع أو شراء أوقذف لزمه حـكم المتكلم. وروى الباجي. إشارة السليم بالطلاق برأسه أو بيده كالفظه، لقوله تعالى ﴿ أَلَا تَـكُلُّمُ النَّاسُ ثَلَائَةً أَيَّامُ إِلَّا رَمَزًا ﴾ أه منه . ورواية الباجي هذه عليها أهل المذهب. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله : أن إشارة الآخرس تقوم مقام كلام الناطق في تصرفانه ، كاإعتاقه وطلاقه ، وبيعه وشرائه ، ونحو ذلك . أما السليم فلا تقبل عنده إشارته لقدرته على النطق. وإشارة الاخرس قذف زوجته لا يلزم عنده فيها حد ولا لعان ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . وعدم التصريح شبة عنده . لأن الإشارة قد يفهم مالا يقصد المصير . ولأن أيمان اللمان لها صبغ لا بد منهـا ولا تحصل بالإشارة وكدنك عنده إذا كانت الزوجة المقذوفة خرساء فلاحد ولا لعان عنده؛ لاحتمال أنها لو نطقت لصدقته، ولأنها لا يمكنها الإتيان بألفاظ الايمان المنصوصة في آية اللعان. وكذلك عنده القذف لايصح من الآخرس. لأن الحدود تدرأ بالشبهات -

وقال بعض العلماء من الحنفية: إن القياس منع اعتبار إشارة الآخرس، لانها لا تفهم كالنطق فى الجميع، وأنهم أجازوا العمل بإشارة الآخرس فى غير اللمان والقذف على سببل الاستحسان، والقياس المنع مطلقا. ومذهب الصافعي في هذه المسألة اعتبار إشارة الاخرس فى اللعان وغيره. وعدم اعتبار إشارة السلم.

وأما مذهب الإمام أحمد – نظاهر كلام أحمد رحمه اقه تعالى أنه لالعان

إن كان أحد الزوجين أخرس ، كما قدمنا توجيهه فى مذهب أبى حنيفة . وقال القاضى وأبو الحطاب : فهمت إشارة الآخرس فهو كالناطق فى قذفه و لعانه . وأماطلاق الآخرس نسكاحه وشبه ذلك فالإشارة فيه كالنطق فى مذهب الإمام أحد . وأما السلم — فلا تقبل عنده إشارته بالطلاق ونحوه .

هذا حاصل كملام الآئمة وغيرهم من فقهاء الامصار في هذه المسألة . وقد رأيت ما جاء فيها من أدلة الكتاب والسنة .

قال مفيده عفيا الله عنيه وغفر له: الذي يظهر لم رجحانه في المسألة: أن الإشارة إن دلت على المعنى دلالة واضحة لاشك في المقصود معها أنها تقوم مقام النطق مطلقا ، مالم تكن في خصوص اللفظ أهمية مقصودة من قبل الشارع ، فإن كانت فلا تقوم الإشارة مقامه كما يمان اللمان ، فإن الله نصى عليها بصورة معينة . فالظاهر أن الاشارة لا تقوم مقامها وكجميع الألفاظ المتعبد بها فلا تركمني فيها الإشارة ، واقه جل وعلا أعلم .

وقوله تعالى فى هذه الآية الـكريمة . ﴿ إِنَّى نَدْرَتَ لَلْرَحَمَّنَ صَوْماً ﴾ أَى إِمَا كَا عَنَ السَّمَلَامُ فَى قُولُ الجَهُورِ . والصَّوْمُ فَى اللَّمَةُ • الإمساك ، ومنه قول نابغة ذبيان .

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلل اللجما فقوله: « خيل صيام » أى بمسكة عن الجرى . وقبل عن العلف « وخيل غير صائمة » أى غير بمسكة عما ذكر وقول امرى. القيس .

كأن الثربا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل

فقوله: ﴿ فَى مَصَامُهَا ﴾ أى مَـكَانَ صَوْمُهَا ﴾ يَمَنَى إمِسَاكُهَا عَنَ الحَرِكَةَ . وهذا القول هو الصحيح فى معنى الآية . أن المراد بالصوم الامساك عن السكلام ، بدليل قوله بعده ﴿ فَلَنَ أَكُلَمُ اليَّوْمِ إِنْسِياً ﴾ وهو قول أكثر أهل العلم ، وقال لبن حجر ( في الفتح في باب اللَّمَانَ ) . وقد ثبت من حديث أبي كمب وأنه بن مالك ؛ أن معنى قوله تمالى : ﴿ إِنَى نَدُرت الرحمن صوماً ﴾ أي صمتاً . أخرجه الطبرانى وغيره اه ، وقال بعض العلماء ؛ المراد بالصوم في الآية : هو الصوم الشرعى المعروف المذكور في قوله تعالى : ﴿ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبله كم ﴿ وهليه فالمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم حرم عليهم المكلام كما يحرم عليهم العلمام ، والصواب في معنى الآية الآول. وعليه فهذ النذر الذي نذرته ألا تبكلم اليوم إنسيا كان جائزاً في شريعتهم . أما في الشريعة التي جاءنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ذلك إلنذر ولا يجب الوفاء به . قال البخارى في صحيحه : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب ، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : بينا النبي يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتسكلم ويصوم ، فقال النبي صلى اقه عليه وسلم . ومره فليتبكلم ، وليستظل وليقمد وليتم صومه » قال عبد الوهاب : حدثنا أيوب عن عكرمة النبي صلى اقه عليه وسلم اوبوب عن عكرمة النبي صلى اقه عليه وسلم اوبوب عن عكرمة النبي صلى اقه عليه وسلم اوبوب عن عكرمة النبي صلى اقه عليه وسلم اه .

وقال ابن حجر « في الفتح » في السكلام على هدذا الحديث و في حديثه أن السكوت عن المباح ايس من طاعة الله : وقد أخرج أبو داود من حديث على « ولا صمت يوم إلى الليل » و تقدم في السيرة النبوية قول أبي بسكر الصديق إن هذا « يعني الصمت » من فعل الجاهلية ، وفيه : أن كل شيء يتأذى به الانسان ولو مآ لا بما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة ، كالمشي حافياً ، والجلوس في الشهس ليس هو من طاعة إلله ، فلا ينعقد به النذر ، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسر اثبل بإتمام الصوم دون غيره . وهو محمول على أنه هلم أنه لا يشق عليه . وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل . قال القرطبي : في قصة أبي إسرائيل هذه أرضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة قصة أبي إسرائيل هذه أرضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية ، أو ما لا طاعة فيه . قال مالك لما ذكره : ولم أسمع أن رسول إنه صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة ، انهى كلام صاحب

(فتح البارى). وقد قال الزنخشرى فى تفسير هذه الآية التى نحن بصددها: وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم الصمت. فقال ابن حجر فى (السكاف الشاف فى تخريج أحاديث السكشاف): لم أره هكذا. وأخرج عبد الرزاق من حديث جار بلفظ « لا صمت يوم إلى الليل » وفيه حرام بن عثمان وهو ضعيف. ولا بى داود من حديث على مثله ، وقد تقدم فى تفسير سورة «افساء».

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ فَإِمَا تُرِينَ ﴾ معناه فإن ترى من البسر أحداً . فلفظه ﴿ إِمَا ﴾ مركبة من ﴿ إِن ﴾ السرطية و ﴿ ما ﴾ المزيدة لتوكيد الشرط . والأصل ترأيين على وزن تفعلين ، تحرك البياء التى هى لام الكلمة وانفتح ما قبلها وجب قلبها ألفاً فصارت ترآين ، فحذف الهمرب ونقلت حركتها إلى الراء ؛ لأن اللغة الفصحى التى هى الأغلب فى كلام العرب حذف همزة رأى فى المضارع والأمر ، ونقل حركتها إلى الراء فصارت تراين ، فالتق الساكنان فحذف الأول وهو الألف ، فصار ترين فدخلت تراين ، فالتق الساكنان فحذف نون الرفع من أجلها هى ، والجازم الذى هو إن الشرطية ، لأن كل واحد منهما بانفراده يوجب حذف نون الرفع ، فصار ترين ، فالتق ساكنان هما الياء الساكنة والنون الأولى الساكنة من فصار ترين ، فالتق ساكنان هما الياء الساكنة والنون الأولى الساكنة من نون الرفع ، فركك الياء بحركة نون التوكيد المثقلة ، لأن كل حرف مشدد فهو حرفان ، فحركك الياء بحركة تناسبها وهى الكسرة فصارت ترين ، كما أشار إلى هــــذا إبن مالك فى الحلاصة بقوله:

واحذفه من دافع هاتین وفی واو ویا شکل مجالس آنی نحو اخشین یا هند بالکسر ویا قوم اخشون واضم وقس مسویا

وما ذكرنا من أن همزة ورأى » تحذنى فى المصارع والآمر هو القياس المطرد فى كلام العرب وبقاؤها على الآصل مسموع ، ومنه قول سراقة بن مرداس البارق الاصغر :

أرى عينى ما لم ترأياه كلانا عالم بالقرهات وقول الاعلم بن جرادة السعدى ، أو شاعر من تيم الرباب : الم ترأ ما لا قيت والدهر أعصر ومن يتمل العيش يرأ ويسمع وقول الآخر :

أحن إذا رأيت جبال نجد ولا أرأى إلى نجد سبيلا ونون الشركيد فى العمل المضارع بعد « إما » لازمة عند بعض علماء العربية . وعن قال بلزرمها بعد « إما » كقوله هنا ﴿ فإما ترين من البشر أحد ﴾ : المهرد والوجاح . ومذهب سيبويه والفارسي وجماعة أن نون التوكيد في الفعل المضارع بعد « إما » غير لازمة ، ويدل له كثرة وروده في شعر العرب ، كقول الاعشى ميمون بن قيس :

فإما ترینی ولی لمـة فإن الحوادث آردی بها وقول لبید بن ربیعة :

فإما نربنى اليوم أصبحت سالماً فلست بأحيا من كلاب وجمفر وقول الشنفرى :

فإما ترنى كابنة الرمل ضاحياً على رقة أحنى ولا أننمل وقول الأفوه الاودى:

إما ترى رأسى أزرى به مأسر زمان ذى انتكاس مؤس وتول الآخر:

زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلق وقول الآخر:

ياصاح إما تجدنى غير ذى جدة فا التخلى عن الخلان من شيمى وأمثال هذا كثيرة فى شعر العرب والمبرد والزجاج يقولان : إن حذف النون فى الابيات المذكورة ونحوها إنما هو اضرورة الشعر . ومن

خالفهم كسيبويه والفارسي يمنعون كونه العنرورة ، ويقولون: إله جائز مطلقاً . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ فَأَنْتَ بِهِ تَوْمُهَا تَحْمُلُهُ قَالُواْ يَا مُرْيِمُ لَقَدْ جَنْتُ شَيْئًا فَرِياً . يَا أُخْتُ هَارُونُ مَا كَانَ أُبُوكُ امْرًا سُوءُ وَمَا كَانْتُ أَمْكُ بِغَياً ﴾ آية ٢٨،٧٧ » .

لما اطمأنت مريم بسبب ما رأت من الآيات الحارقة للمادة التي تقدم ذكرها آنفاً \_ أتت به (أى بعيسى) قومها نحمله غير محتسمة ولا مكترثة بما يقولون ، فقالوا لها : ﴿ يامريم لقد جتب شيئا فريا ﴾ ! قال مجاهد وقتادة وغير واحد : ﴿ فريا ﴾ أى عظيا . وقال سعيد بن مسعدة : ﴿ فريا ﴾ أى مختلقا مفتملا . وقال أبو عبيدة والآخفش : ﴿ فريا ﴾ أى عجيباً نادراً .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يفهم من الآيات القرآنية أن مرادهم بقولهم ﴿ لقد جنت شيئا فريا ﴾ أى منكرًا عظيماً ، لأن الفرى فعيل من الفرية ، يعنون به الزنى ، لأن ولد الزنى كالشيء المفترى المختلق ، لأن الزانية تدعى إلحاقه بمن ليس أباه . ويدل على أن مرادهم بقولهم « فريا » الزنى قوله تعالى: ﴿ وَبَكَفَرُهُمْ وَقُولُمُمْ عَلَى مُرْيَمٌ بِهِمَّانَا عَظِيمًا ﴾ لأن ذلك البهتان العظيم الذي هو ادعاؤهم أنها زنت ، وجاءت بعيسي من ذلك الزني ( حاشاهاوحاشاه منذلك ) هوالمراد بقولهم لها : ﴿ لَقَدْ جَسَّتُ عَلَمْ أَلَّ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ ا ويدل لذلك قوله تمالى بعده : ﴿ يَا أَخْتُ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكُ امْرَأُ سُومُ وما كانت أمك بغيا ﴾ والبغى الزانية كما تقدم . يمنون كان أواك عفيفين لا يفعلان الفاحشة ، فالك أنت تر تكبينها ١١ وعا يدل على أن ولد الزف كالشيء المفترى قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَا تَيْنَ بِهِمَانَ يَفْتُرُ يَنَّهُ بِينَا أَيْدَ مِنْ وَأُرْجِلُهِنَ ﴾ قال بعض العلماء: معنى قوله تمالى : ﴿ وَلَا يَأْ تَابُّن بِيهِتَانَ يَفْتُرَّيْنُهُ بَهِنَ أَيْدِيهِن رأرجلمن ﴾ أى ولا ياتين بولد زنى يقصدن إلحاقه برجل ليس أباه ، هذاهو الظاهر الذي دل عليه القرآن في معنى الآية . وكل حمل أجاده عامله فقد فراه لغة ، ومنه قول الراجز وهو زرارة بن صعب بن دهر :

قد أطمعتنىدةلا حوليا مسوساً مدوداً حجرياً قد كني تفرين به الفريا يمنى تعملين به العمل العظيم . والظاهر أنه يقصد أنها تأكله أكلا لما عظما .

رقوله تعالى في هذه الآية الـكريمة : ﴿ يَا أَخْتُ هَارُونَ ﴾ ايس المراد به هارون بن عمر أن أخا موسى كما يظنه بعض الجهلة . وإنما هو رجل آخر صالح من بني إسرائيل يسمى هارون . والدليل على أنه ليس هارون أخا موسى ما رواه مسلم رحمه الله تمالى في صحيحه : حدثناً أبو بكر بن أبي شيبة، وعمد ابن عبد الله بن نمير ، وأبو سعيد الأشج ، وعمد بن المثنى العنزى ؛ واللفظ لابن نمير قالوا: حدثنا ابن إدريس عن أبيه ، عن سماك بن حرب ، عن علقمة بن واثل ، عن المغيرة بن شعبة قال : لما قدمت نجران سألوني فقالوا : إنسكم تقرمون ﴿ يَا أَحْتَ هَارُونَ ﴾ وموسى قبل عيسى بكيذا وكـذا • فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال : ﴿ [نهم كمانوا يسمون بانبيائهم والصالحين قبلهم ﴾ أه، هـذا لفظ مسلم في الصحيح. وهو دلیل علی آنه رجل آخر غیر هارون آخی موسی ، ومعلوم أن هارون أخا موسى قبل مريم بزمن طويل . رقال ابن حجر في ( الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ) في قول الزمخشري : إنما عنوا هارون النبي ما نصه : لم أجده مكذا إلا عند الثعلي بنير سند ، ورواه الطبري عن السدى قوله وليس بصحيح ؛ فإن عند مسلم والنسائى والترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا لى : أرأيتم شيئاً يقرءونه ما أجيبهم ؛ فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ هَلَا أَخَبُّرْتُهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يسمون إسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم » وروى الطيرى من طريق ابن سيرين : نبشت أن كعباً قال : إن قوله تعالى ﴿ يَا أَخْتُ هَارُونَ ﴾ ليس بهارون أخى موسى، فقالت له عائشة : كذبت ؟ نقال لها : يا أم المؤمنين ، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو أعلم ، و إلا فأنا أجد بينهما ستهائة صنة ــ اتهی کلام ابن حجر .

وقال صاحب الدر المنثور في قوله تعالى ﴿ يَا أَخْتَ هَارُونَ ﴾ : أُخْرِج ابن أبي شيبة ، وأحد وعبد بنحيد ، ومسلم والترمذي والنسائي ، وابن المنذر وابن أبي حاتم، وابن حبان والطبراني ، وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجر ان . . إلى آخر الحديث كما تقدم آنفا . وبهذا الحديث الصحيح الذى رأيت إخراج هؤلاء الجماعة له ، وقد قدمناه بلفظه هند مسلم في صحيحه ـ تعلم أن قول من قال : إن المراد هارون أخو موسى باطل سواء قيل إنها أخته ، أو أن المراد بأمها أخته أنها من ذريته ، كما يقال للرجل : يا أخا تميم ، والمراد يا أخا بنى تميم ، لانه من ذرية تميم . ومن هذا القبيل أوله : ﴿ وَاذْكُرُ أَخَا عَادَ ﴾ ، لأن هردًا إنما قيل له أخو عاد لانه من ذريته ، فهو أخو بني عاد ، وهم المراد بعاد ف الآية لأن المراد بها القبيلة لا الجد . وإذا حققت أن المراد بهارون في الآية غيرهارون أخيموسي ، فاعلم أن بمضالعلماء قال : إن لها أخاً اسمه هارون . وبمضهم يقول : إن هارون المذكور رجل من قومها مشهوربالصلاح ، وعلى هذا فالمراد بكونها أخته أنها تشبه فى العبادة. والتقوى . وإطلاق اسم الآخ على النظير المشابه معروف في القرآن وفي كلام العرب ، فمنه في القرآن توله تعالى : ﴿ وَمَا نَرْيُهُمْ مِنْ آيَةً إِلَّا هِي أَ كَبِرَ مِنْ أَخْتُهَا . . ﴾ الآية ، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطَينَ . . ﴾ الآية ، وقوله تعالى ﴿ وَإِخْوَانِهُمْ يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ﴾ ، ومنه في كلام العرب أوله :

> وكل أخ يفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان فجمل الفرقدين أخوين ·

وكثيراً ما تطلق العرب اسم الآخ على الصديق والصاحب ، ومن إطلاقه على الصاحب قول القلاخ بن حزن :

أخا الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا

فقوله : « أَخَا الحرب » يعنى صاحبها ؛ ومنه قول الراعى وقبل لابي ذؤيب :

عشية سعدى لو تراءت لراهب بدومة تجر دونه وحجيج قلى دينــه واهتاج للشوق إنها على النأى إخوان العزاء هيوج

فقوله « إخوان العزاء » يعنى أصحاب الصبر .

قرله تعالى : ﴿ فأشارت إليه ﴾ « آية ٢٩ » .

معتى إشارتها إليه : أنهم يكامونه فيخبرهم بحقيقة الآمر . والدليل على أن هذا هو مرادها بإشارتها إليه قوله تعالى بعده : ﴿ قَالُوا كَيْفَ نَـكُمْ مِنْ كَانَ فِي الْمُهِدُ صَبِياً ﴾ قالفعل الماضى الذي هو «كان » بمعنى الفعل المضارع المقترن بالحالكا يدل عليه السياق . والعلم عند الله تعالى .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية السكريمة : أن أول كلمة نطق لهم بها هيسى وهو صبى فى مهده أنه عبد الله ، وفى ذلك أعظم زجر النصارى عن دعواهم أنه ابنه أو إله معه ا وهذه السكلمة التى نطق بها عيسى فى أول خطابه لهم ذكرها الله جل وعلا عنه فى مواضع أخر ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ المسيح بابنى إسر أثيل اعبدوا الله ربى وربكم ﴾ وقوله فى «آل همران » : ﴿ إن الله وبى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾ ، وقوله فى « الزخرف » ﴿ فَاتَقُوا الله وأطيمون . إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾ ، وقوله هنا فى سورة « مريم » : ﴿ وإن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾ ، وقوله عنا فى سورة « مريم » : ﴿ وإن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط الله عبدوه هذا صراط مستقيم ﴾ ، وقوله عنا فى سورة « مريم » : ﴿ وإن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾ ، وقوله : ﴿ مافلت لهم إلا ماأه ر تنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم . ﴾

وقوله فى هذه الآية السكريمة : ﴿ آتَانَى السَمَّابِ وَجَمَلَىٰ نَبِياً ﴾ التحقيق. ( ١٨ ـ أضواء البيان ٤ ) فيه إن شاء الله: أنه عبر بالماضى هما سيقع فى المستقبل تنزيلا لتحقق الوقوع منزلة الوقوع . ونظائر، فى القرآن كثيرة ؛ كقوله تعالى : ﴿ أَنَى أَمَرُ اللهُ فَلَا تَسَهُمْ جَلُوهُ } ، وقوله تعالى : ﴿ ونفخ فى الصور فصمق من فى السموات ومن فى الارض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ، وأشرقت الارض بنور ربها ووضع السكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى وينهم بالحق وهم لا يظلمون ، ووفيت كل نفس ما عملت — إلى قوله — وسيق الدين كفروا ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وسيق الذين انقوا ربهم ﴾ .

فهذه الآفمال الماضية المذكورة في الآيات بمعني المستقبل؛ تنزيلا لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل ، ونظائرها كثيرة في القرآن . وهذا الذي ذكرنا — من أن الآفعال الماضية في قوله تعالى : ﴿ آناني الكتاب ﴾ الحج بمني المستقبل هو الصواب إن شاء الله . خلافاً لمن زعم أنه نبيء وأوني الكتاب في حال صباه لظاهر اللفظ . وقوله ﴿ وجعلني مباركا ﴾ أى كثير البركات ؛ لآنه يعلم الخير ويدعو إلى اقه ، ويبرى الآكه والآبرص ويحي الموتى بإذن اقه ، وقال الزبخشرى في تفسير هذه الآية «مباركا أينا كنت» : الموتى بإذن اقه صلى اقه عليه وسلم نفاعا حيث كنت . وقال ابن حجر في (الكاني الشاف) : أخرجه أبو نعيم (في الحلية ) في ترجمة يونس بن عبيه عن الي هريرة بهذا وأتم ، وقال : تفرد به هشيم عن يونس ، وعنه شعيب بن محد الكوفى ، ورواه ابن مردويه من هذا الوجه اه .

وقوله فى هذه الآية السكريمة ﴿ وَبِراً بِوالدَّى ﴾ قال الحوفى وأبو البقاء : هو معطوف على قوله ﴿ وجعلى مباركا ﴾ . قال أبو حيان ( فى البحر ) : وفيه بعد الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجملة التى هى «أوصافى» ومتعلقها ؟ والآولى أنه منصوب بفعل مضمر ؟ أى وجعلى برا بوالدتى . ولما قال « بوالدتى » ولم يقل بوالدى \_ علم أنه أمر من قبل أقه ؟ كما ذكره القرطبي عن ابن عباس رضى أقه عنهما . وقد قدمنا معنى « الجبار والشقى » . وقال القرطي رحمه أنه فى تفهير هذه الآية : « شقباً » أى خائباً من الحير . ابن عباس : عاقا . وقيل عاصيا لربه . وقيل : لم يجعلني تاركا لأمره فأشقى كم شقى إبليس ـ اهكلام القرطبي .

## تنبيــــه

احتج مالك رحمه الله بهذه الآية على القدرية . قال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة : قال مالك بن أنس رحمه الله تمالى في هذه الآية : ما أشدها على أهل القدر ؛ أخبر عيسى عليه السلام بما نضى من أمره وبما هوكائن إلى أن يوت اه

وقوله تمالى : ﴿ ذَلَكَ عَيْسَى ابْنَ مَرْتِمَ قُولَ الْحَقِّ الذِّي فَيْهُ يَمْتُرُونَ ﴾ ﴿ آَيَةً ٣٤ ﴾ .

اعلم أن هذا الحرف فيه قراء تان سبعيتان: قرأه فافع و ابن كثير وأبو همرو وحزة والكسائى ﴿ قول الحق﴾ بضم اللام . وقرأه ابن عامر وعاصم ﴿ قول الحق ﴾ بالنصب . والإشارة فى قوله ﴿ ذلك ﴾ راجعة إلى المولود المذكور فى الآيات المذكورة قبل هذا . وقوله ﴿ ذلك ﴾ مبتدأ ، ﴿ وعيسى ﴾ ، خبره ، في الآيات المذكورة قبل هذا . وقوله ﴿ ذلك ﴾ مبتدأ ، ﴿ وعيسى ﴾ ، خبره ، و ابن مريم ﴾ نعت لـ ﴿ عيسى ﴾ وقيل بدل منه ، وقيل خبر بعد خبر .

وقرله ﴿ قُولَ الْحَقَ ﴾ على قراءة النصب مصدر مؤكد لمضمون الجلة . وإلى نحوه اشار إن مالك بقوله في الحلاصة :

## \* والثان كابني أنت حقاً صرفاً \*

وقيل منصوب على المدح: وأما على قراءة الجمهور بالرفع وفقول الحق، خبر مبتدأ محذوف ؛ أى هو أى نسبته إلى أمه فقط قول الحق؛ قاله أبوحيان. وقال الزيخشرى: وارتفاعه على أنه خبر بعد خبر، أو بدل، أو خبر مبتدأ محذوف.

قال مقيده هفا الله عنه وغفر له : اعلم أن لفظة والحق، في قوله هنا و قول الحق » فيها للملماء وجهان :

الأول ـ أن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى الصدق والثبوت ؟ كقوله : ﴿ وكذب به قومك وهو الحق ﴾ وعلى هذا القول فاعراب قوله «قول الحق» على قراءة النصب أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة كما تقدم ، وعلى قراءة الزفع فهو خبر مبتدأ محذوف كما تقدم. ويدل لهذا الوجهةوله تعالى فى « آل عمران» في القصة بعينها: ﴿ الحق من ربك فلا تـكن مِن الممترين ﴾ •

الوجه الثانى ـ أن المراد بالحق فى الآية الله جل وعلا ؛ لآن من أسمائه و الحق » كقوله: ﴿ ويعلمون أن الله هو الحق المبين ﴾ ، وقرله ﴿ ذلك بأن الله هو الحق ) الآية . وعلى هذا القول فإعراب قوله تعالى ﴿ قول الحق ﴾ على قراءة النصب أنه منصوب على المدح . وعلى قراءة الرفع فهو بدل من ﴿ عيسى » أو خبر بعد خبر ، وعلى هذا الوجه ف «قول الحق» هو «عيسى» كا سماء الله كلة فى قوله : ﴿ وكلته ألقاها إلى مريم ﴾ ، وقوله : ﴿ إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ﴾ الآية . وإنما سمى « عيسى » كلمة لأن الله أو جده بكلمته التى هي « كن » ف كان ؛ كما قال : ﴿ إن مثل عيسى عند الله كن ﴾ . والقول وال كلمة على هذا الوجه من التفسير بمهنى واحد .

وقوله: ﴿ الذي فيه يمترون ﴾ أي يشكرن ؛ فالامتراء افتعال من المرية وهي الشك. وهذا الشك الذي وقع المكفار نهي الله عنه المسلمين على اسان نبيم في أوله تعالى ﴿ إن مثل عيسي هند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . الحق من ربك فلا تمكن من الممترين ﴾ وهذا القول الحق الذي أوضح الله به حقيقة الآمر في شأن هيسي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد نزوله على نبينا صلى الله عليه وسلم — أمره ربه أن يدعو من حاجه في شأن عيسي إلى المباهلة ؛ ثم أخبره أن ماقص عليه من خبر هيسي هو القصص الحق ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ فن حاجك فيه من بعدما جاءك من العلم فقل تمالوا ندع أبناه نا وأبناه كم ونساه نا وأنفسنا وأنفسكم . ثم نبتهل فنجمل لعنة الله على الكاذبين . إن هذا لهر القصص الحق ﴾ الآية . ولما نولت ودعا الذي صلى الله عليه وسلم وفد نجر ان إلى المباهلة خافوا الهلاك وأدوا كما هو مشهور .

قوله تعالى ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَخَذَ مِنْ وَلَهُ سَبِحًا لِهِ إِذَا قَضَى أَمَّا فَإِنَّمَا يقول له كن فيدكون ﴾ « آية ٣٥ » :

اعلم أولا أن افظ « ماكان » يدل على النبي ، فتارة يدل ذلك النبي من جمة المعنى على الزجر والردع ،كقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَاهُلَ الْمُدَيَّنَةُ وَمَنَ حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ﴾ الآية . وتارة يدل على التمجيز، كـقوله تعـالى: ﴿ آلله خير أما تشركون أمن خلق السموات والارض وأنزل من أأسهاء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لـكم أن تنبتوا شجرها ﴾ الآية ٪ وتارة يدل على التنزيه ، كقوله هنا : ﴿ مَا كَانَ لِلَّهُ أن يتخذ من ولد ) وقد أعقبه بقوله ( سبحانه ) أي تنزيماً له عن اتخاذ الولد وكل ما لا يليق بكاله وجلاله . فقوله ﴿ مَا كَانَ لَنَّهُ ﴾ بمعنى ما يصح ولا يتأتى ولا يتصور في حقه جل و علا أن يتخذ ولدا ، سبحانه و تعالى عن ذلك علواً كبيرا. والآية كـقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَفْبَغَى لَلْرَحْنَ أَنْ يَتَخَذُ وَلَمَّا ﴾ . وفي هذه الآية الردالبالغ على النصاري الذين زحمو اللحال في قولهم «عيسي ابن الله» وما نزم عنه جل وعلا نفسه هنا من الولد المزعوم كذباً كعيسى ـ نزه عنه نفسه في مواضع أخر ، كـقوله تعالى : ﴿ إنَّمَا المسيح عَلِسَى أَبِّن مَرْيَمُ رَسُولُ اللَّهُ وَكُلِّمْتُهُ القاما إلى مريم \_ إلى قوله \_ إيما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد ﴾ الآية . والآيات الدالة على مثل ذلك كشيرة ،كقوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرحن ولدا لقد جئتم شيئاً إدا · نكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هداً . أن دعو اللرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ﴾ إلى غير ذلك من الآيات كا تقدم مستوفى في سورة و السكمف ، .

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ إِذَا نَصَى أَمْرًا ﴾ أَى أَرَادَ قَصَاءُه ، بدليل قوله : ﴿ إِنَمَا أَمْرُ نَا لَشَىء إِذَا أَرْدَنَاهُ أَنْ نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْسَكُونَ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادُ شَيْمًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْسَكُونَ ﴾ وحذف فعل الإرادة لدلالة المقام عليه كثير فى القرآن وفى كلام العرب ، ومن أمثلته فى القرآن قوله تعالى: ﴿ بأيها الذين آمنوا إِدَا أَقْتُمْ إِلَى الصَلاة ﴾ الآيه، أى إذا أردتم القيام إليها ، وقوله تمالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ القَرآنَ فَاسْتَمَدُ بَاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ ﴾ أى إذا أردت قراءة القرآن ،كما تقدم مستوفى .

وقوله تعالى فى الآية التى نحن بصددها: ﴿ مَا كَانَ قَهُ أَنَ يَتَخَذَ مَنَ وَلَدُ ﴾ زيدت فيه لفظة ﴿ مَنَ ﴾ قبل المفعول به لتأكيد العموم . وقد تقرر فى الأصول أن النكرة فى سياق الذي إذا زيدت قبلها لفظة ﴿ مَنَ ﴾ لتوكيد المعموم كانت نصا صريحا فى العموم ، وتطرد زيادتها المتوكيد المذكور قبل العموم كانت نصا صريحا فى العموم ، وتطرد زيادتها المتوكيد المذكور قبل النكرة فى سياق الننى ثلاثة مواضع : قبل الفاعل كقوله تعالى : ﴿ مَا أَتَاهُ مَنْ نَذِيرٍ ﴾ ، وقبل المفعول كهذه الآية ، وكقوله ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه ﴾ الآية : وقبل المبتدأ كقوله ﴿ ما لـ كم من رسول إلا نوحى إليه ﴾ الآية : وقبل المبتدأ كقوله ﴿ ما لـ كم من

قوله تعالى : ﴿ فَاحْتَلْفَ الْآحَرَابِ مِن بَيْنَهُمْ فَوِيلُ لَلَّذِينَ كَفُرُوا مِن مَشْهِدُ يوم عظيم ﴾ ﴿ الآية ٣٧ ﴾ .

أظهر الاقوال في و الاحزاب » المذكورة في هذه الآية ـ أنهم فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا في شأن حيسى ، فقالت طائفة : هو ابنزنى . وقالت طائفة : هو ابن الله . وقالت طائفة : هو الله . وقالت طائفة : هو إله مع الله . ثم إن الله أوحد الذين كفروا منهم بالويل لهم من شهود يوم القيامة ؛ وذلك يشمل من كفر بالتفريط في حيسى كالذى قال إنه ابن زنى . ومن كفر بالإفراط فيه كالذين قالوا إنه الله أو ابنه . وقوله « ويل » كلة عذاب ؛ بالإفراط فيه كالذين قالوا إنه الله أو ابنه . وقوله « ويل » كلة عذاب ؛ فهو مصدر لا فعل له من لفظه ، وسوغ الابتداء به وهو تكرة كونه فى معنى الدعاء . والظاهر أن المشهد فى الآية مصدر ميمى ؛ أى فويل لهم من شهرد ذلك اليوم أى حضوره لما سيلاقونه فيه من العذاب . خلافاً لمن شهرد ذلك اليوم أى حضوره لما سيلاقونه فيه من العذاب . خلافاً لمن زعم أن المشهد فى الآية اسم مكان ؛ أى فويل لهم من ذلك المكان الذى زعم أن المشهد فى الآية اسم مكان ؛ أى فويل هم من ذلك المكان الذى أي شهردون فيه نلك الأهوال والمذاب . والأول هو الظاهر وهو الصواب إن شاء الله تعالى . وهدذا المفى الذى ذكره هنا ذكره أيضاً فى سورة إن شاء الله تعالى . وهدذا المفى الذى ذكره هنا ذكره أيضاً فى سورة

« الزخرف » في قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاهُ عَيْسَى بِالْبِينَاتِ قَالَ فَدَ جَنْدُكُمُ بِالْحُكَمَةُ ولا بين لـكم بعض الذي تختلفون فيه فانقوا الله وأطيعون . إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم . فاختلف الآحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ﴾ وما أشار إليه فى الآيتين : من أن الذين كفروا بالإفراط أو التفريط في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، أنه لم يعاجلهم بالعذاب ، وأنه يؤخر عذابهم إلى الوقت المحدد لذلك ـ أشار له في مواضع أخر ؟ كقوله تعالى : ﴿ وَلا تُحْسَبُنَ اللَّهُ عَافَلًا هَمَا يَعْمُلُ الظَّالُمُونَ . إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار) ، وكوله تمالى : ﴿ وَمَا نُوْخُرُهُ إلا لاجل معدود ﴾ ، وقوله : ﴿ ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأ تينهم بغتة وهم لايضمرون ﴾ . وبالجلة فالله تمالى يمهل الظالم إلى وقب عذابه ، ولكنه لابهمله . وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَمِلَى لَلْظَالَمُ حَى إِذَا أخذه لم يفلته، – ثم قرأ رسولالله صلىالله عليه وسلم: ﴿ رَكَـٰذَلُكُ أَخَذَ رَبُّكُ إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَكَأَبُنَ من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير ﴾ .

وقوله تمالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ فَاحْتَلْفُ الْآحِرَابِ مِنْ بَيْنِهُم ﴾ قال أبو حيان فى (البحر): ومعنى قوله ﴿ مِنْ بَيْنِهُم ﴾ فنه أن الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا مم المختلفين ـ انتهى محل الغرض منه .

قوله تمالى : ﴿ أَسِمَع بَهُم وأَبْصَر يُومَ يَأْتُونَنَا لَكُنَ الظَّالُمُونَ النَّوْمُ فَى ضلال مبين ﴾ آية « ٣٨ » ·

قوله ﴿ أَسِمَ بِهِم ، وأبصر ﴾ صيفتا تعجب . رمعني الآية السكريمة : أن السكفار يوم القيامة يسمعون ويبصرون الحقائق التي أخبرتهم بها الرسل سمماً وإبصاراً عجيبين ، وأنهم في دار الدنيا في صلال وغفلة لا يسمعون الحق ولا يبصرونه ؛ رهذا الذي بينه تعالى في هذه الآية السكريمة – بينه

فى مواضع أخر ؟ كفوله فى سمعهم وإبصارهم يوم القيامة : ﴿ ولو ترى إذ المجرمون نا كسوا رء رسهم عند ربهم ربنا أبصر نا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطامك فبصرك البوم حديد ﴾ ، وكفوله فى غفلة معرضون ﴾ ، وقوله : وسمعهم : ﴿ اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ﴾ ، وقوله : ﴿ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ﴾ ، وقوله : ﴿ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ﴾ ، وقوله : ﴿ وسم بِكم عمى فهم لا يرجعون ﴾ ، وقوله : ﴿ مثل الفريقين كالآعي والآصم والبصير والسميع .. ﴾ الآية . والمراد بالآعي والآصم : الكفار . والآيات على وزن أفعل به فهى فعل عند الجهور ، وأكثرهم يقولون إنه فعل ماض جاء على صورة الآمر . فعل عند الجهور ، وأكثرهم يقولون إنه فعل ماض جاء على صورة الآمر . وبعضهم يقول : إنه فعل أمر لإنشاء التعجب ، وهو الظاهر من الصيغة ، ويؤيده دخول نون التوكيد عليه ؟ كقول الشاعر :

ومستبدل من بعد غضيباً صريمة فأحربه من طول فقر وأحريا لأن الآلف فى قرله « وأحريا » مبدلة من نون التوكيد الحفيفة على حد الوله فى الحلاصة :

وأبدانها بعد فتح ألفاً وقفاً كما تقول فى قفن قفا والجمهور أيضاً على أن صيغة التعجب الآخرى التي هي ما أفعله فعل ماض . خلافاً لجماعة من الكوفيين في قولهم : إنها اسم بدليل تصغيرها في قول العرجي :

ياما أميليح غزلاناً شدن اننا من هؤاياتكن الصال السمر قالوا والتصغير لا يكون إلا فى الاسماء. وأجاب من خالفهم بأن تصغير ها فى البيت المذكور شاذ يحفظ ولا يقاس عليه .

قوله تعالى : ﴿ وَانْذَرَهُمْ يُومُ الْحُسْرَةُ إِذْ تَضَى الْأَمْرُ وَهُمْ فَى غَفْلَةً وَهُمُ لايؤمنون ﴾ ﴿ آية ٣٩ ﴾ . الحسرة: أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن تداركه .
والإندار: الإعلام المقترن بتهديد؛ أى أنذر الناس يوم القيامة . وقيل له
يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه على التفريط . وقد يندم فيه المؤمنون
على ما كان منهم من التقصير وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في مواضع أخر
كقوله : ﴿ وَأَنذُرهُم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين . . ﴾
الآية ، وقوله : ﴿ إنى نذير لـكم بين يدى عذاب شديد ﴾ .

وأشار إلى ما يحصل فيه من الحسرة في مواضع أخر ؛ كقوله : ﴿ أَنَّ نقول نفس باحسرتي على مافرطت في جنب الله . . ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ قد خسر الذين كـذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا ياحسر تنا على مافرطنا فيها . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ كَذَلْكُ يُرْبِهِمُ اللهُ أعمالُمُ حَسَرَاتُ عليهم وماهم بخارجين من النار ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . وأوله في هذه الآية الكريمة : ﴿ وَهُمْ فَي غَفَلَةً ﴾ أي في ففلة الدنيا معرضون عن الآخرة . وجملة « وهم فى غفلة » حالية ، والعامل فيها « أنذرهم » أى أنذرهم فى حال غفلتهم غير مؤمنين . خلافاً لمن قال : إن العامل في الجملة الحالية قوله قبل هذا « في ضلال مبين » . وقد جاء في الحديث الصحيح مايدل على أن المراد بقوله هنا « إذ نضى الآمر » أى ذبح الموت . قال البخارى رحمه الله في صحيحه : ( باب قوله عز وجل : ﴿ وَأَنذُرهُم يُومُ الْحُسْرَةُ ﴾ حدثنا عمر ابن حفص بن غياث ، حدثنا أبى ، حدثنا الأعمش ، حدثنا أبو صالح عن أبى سعيد الحندرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادى مناد : يأهل الجنة فيشر تبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولُون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه . ثم ينادى يأهل النار فيشر ثبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ؛ فيذبح . ثم يقول يأهل الجنة خلود فلا موت ويأهل النار خلود فلا موت ۽ ثم قرأ ﴿ وَأَنذُرهُم يُومُ الْحُسْرَةُ إِذْ أَضَى

الآمر وهم فى غفلة » رهؤلاء فى غفلة الدنبا وهم لا يؤمنون ... انتهى من محيح البخارى .

والحديث مشهور متفق عليه . وقراءة الذي صلى الله عليه وسلم الآية بعد فكره ذبح الموت تدل على أن المراد بقوله وإذ قضى الآمر ، أى ذبح الموت . وفي معناه أقوال أخر غير هذا تركناها لدلالة الحديث الصحيح على المعنى الذى ذكرنا .

قوله تعالى : ﴿ إِنَا نَحَنَ نَرَثَ الْآرَضَ وَمَنَ عَلَيْهَا وَإِلِيْنَا يَرْجَعُونَ ﴾ ﴿ آيَةً ٤٠ ﴾ .

معنى قوله جل وعلا فى هذه الآية : أنه يرث الأرض رمن عليها : أنه يميع جميع الحلائق الساكنين بالأرض ، ريبتى هو جل وعلا لآنه الحى الذى لا يموت ، ثم يرجمون إليه يوم القيامة . وقد أشار إلى هذا المهنى فى مواضع أخر ؛ كقوله : ﴿ كُلُ مَن عَلَيْهَا قَانَ . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تمالى: ﴿ وَاذْ كُرُ فَى الْمُكَتَابِ إِبِرَاهِمِ إِنْهُ كَانْصَدِيقًا نَبِياً . إِذْقَالُلَابِيهُ عَالَمُ تَمْبُهُ مَالًا يَسْمَعُ وَلَا يَسْمَعُ وَلَا يَشْمُ وَلَا يَشْمُ عَلَمُ شَيْئًا . يَا أَبْتَ إِنْ قَدْ جَاءُ فَى مَنْ العَمْ مَالَمُ يَا تُلِي قَالَبُعْنَى أَهْدُكُ صَرَاطًا سُوياً . يَا أَبْتَ لَا تَمْبُدُ السَّيْطَانُ إِنْ السَّيْطَانُ كَانَ لَلْرَحْنَ عَصِياً . يَا أَبْتَ إِنْ أَخَافَ أَنْ يُسْكُ عَذَابِ مِن الرَحْنَ فَسُكُونَ لَلْسَيْطَانُ وَلِيا ﴾ «آية ٤١ — ٤٥» .

أمر الله جل وعلا نبيسه و عمداً » صلى الله عليه رسلم في هذه الآية المكريمة : أن يذكر في الكتاب الذي هو القرآن العظيم المنزل إليه من الله و إبراهيم » عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، ويتلو على الناس في القرآن عباد مع قومه ودعوته لهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الآصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر . وكرر هذا المعنى المذكور في هذه

الآيات في آيات أخر من كتابه جل وعلا . فهذا الذي أمر به نبيه هنا من ذكره في السكتاب إبراهيم ﴿ إِذْ قَالَ لَابِيهِ يَا أَبِي لَمْ تَعْبِدُ مَالَايِسِمِعُ وَلَا يَبْصِمُ ﴾ الآية \_ أوضمه في سورة ﴿ الشعراء ﴾ في قوله : ﴿ وَاتَّلَ عَلَيْهِم ثِبًا إِبِرَاهِيمِ إِذْ قَالَ لابيه وقومه ما تعبدون ﴾ . فقوله هنا ﴿ وَاذْكُرُ فَى الْكَتَابِ ﴾ هو معنى قوله : ﴿ وَأَمَّلُ عَلَيْهُمْ نِبًّا إِبِّرَاهُمْ ﴾ ، وزاد في ﴿ الشَّمْرَاءِ ﴾ أن هذا الذي قاله لا بيه من النهى عن عبادة الاوثان قاله أيضاً اسائر قومه . وكرر تعالى الإخبار عنه بهذا النهى لابيه وقومه عن عبادة الاوثان في مواضع أخر ؛ كمقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إبراهم لابيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إنى أرآك وقومك في ضلال مبين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ إِبْرَاهُمْ ݣَابِيهِ وقومه مَا تَعْبُدُونَ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعو أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ماكنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدر لى إلا رب العالمين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ والقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكتابه عالمين . إذ قال لابيه وقومه ما هـذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون . قالوا وجد آباءنا لها هابدين . قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ﴿ قَالُوا أَجْتَنَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتُ مِنَ الْلَاعِبِينَ ﴿ قال بل ربكم رب السموات والارض الدى فطر هن وأنا على ذل كمن الشاهدين) وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبِرَاهِيمَ لَا بِيهُ وَتُومُهُ إِنِّي بِرَاءٍ عَاتَعِبُدُونَ . إِلَّا الذِّي فطرني فإنه سيهدين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وإن من شيعته الإبراهيم . إذ جاء ربه بقلب سليم ﴿ إِذْ قَالَ لَا بِيهِ وَقُومُهُ مَاذًا تَعْبُدُونَ . أَنْفُكَا آلِمَةُ دُونَ اللَّهُ تريدون . فما ظنكم برب العالمين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براءاء منكم وبمعا تعبدون من دون الله كـفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العدارة والبغضاء أبدأ حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قرل إبراهيم لابيه لاستغفرن اك . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك مَن الآيات . وقوله في هذه الآية : ﴿إِذْ قَالَ إِرَاهِيم ﴾ الظرف الذي هو ﴿ إِذْ ﴾ يدل اشتمال من ﴿ ابراهيم ﴾ كاتقدم نظيره في قوله : ﴿ وَاذْ كَرَفَ الْـكَتَابِ إِبراهِيم ﴾ كاتقدم نظيره في قوله : ﴿ وَاذْ كَرْفَ الْـكَتَابِ الرّبِيم في الْحَتَابِ مريم إِذْ انتبذت . • ﴾ الآية ، وقد قدمناهناك إنكار بعضهم لهذا الإحراب ، وجملة ﴿ إِنه كان صديقاً نبياً ﴾ معترضة بين البدل والمبدل منه على الإحراب المذكور ، والصديق صيغة مبالغة من الصدق ؛ لشدة صدق إبراهيم في معاملته مع ربه وصدق لهجته ، كما شهد الله له بصدق معاملته في قوله : ﴿ وَإِنْ الْمِيمُ الذِي وَفِي ﴾ ، وقوله : ﴿ وَإِذْ البّلِي إِبراهيم ربه بكابات فا تمهن قال إني جاعلك الناس إماماً ﴾ .

ومن صدقه فى معاملته ربه : رضاه بأن يذبح ولده ، وشروعه بالفعل فى ذلك طاعة لربه ؛ مع أن الولد المذة من السكبه .

لكنها أولادنا بيننا أكبادنا تمشى على الأرض

قال تعالى: ﴿ فَلَمَا أَسَلَمَا وَتَلَهُ لَلْجَبِينَ . وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَالِ بَرَاهَيْمَ . قَدْ صَدَقَتَ الرؤيا . . ﴾ الآية .

ومن صدته في معاملته مع ربه: صبره على الإلقاء في النار؛ كما قال تعــالى: ﴿قَالُوا حَرِقُوهُ وَالْصَرُوا آلْهُتُكُمُ أَنْ كَنْتُمَ فَاعْلَيْنَ ﴾، وقال: ﴿فَالُوا اقْتَلُوهُ أَوْ احْرَقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللهُ مَنْ النّارِدِ. ﴾ الآية.

وذكر علماء التفسير فى قصته أنهم لما رموه إلى النار لفيه جبريل فسأله: هل لك حاجة ؟ فقال: أما إليك فلا! وأما إلى الله فنعم. فقالله: لملاتسأله؟ فقال: علمه بحالى كاف عن سؤالى؟؟

ومن صدقه فى معاملته ربه : صبره على مفارقة الآهل والوطن فرارآ لدينه ؛كما قال تعالى : ﴿ مآمن له لوط وقال أنى مهاجرا إلى ربى ﴾ وقد هاجر من سواد العراق إلى دمشق : وقد بين جل وعلا فى مواضع أخر أنه لم يكتف

بنهيهم عن هبادة الأرثان وبيان أنها لا تنفع ولا تضر ، بل زاد على ذلك أنه كسرها وجعلها جذاذا وترك الكبير من الاصنام ، ولما سألوه هل هو الذي كسرها قال لهم : إن الذي فعل ذلك كبير الاصنام ، وأمرهم بسؤال الاصنام إنكانت تنطق ؛كا قال تعالى عنه : ﴿ وَتَالَهُ لَا كَيْدُنَ أَصْنَامُكُمْ بِعِدُ أَنْ تُولُواْ مدهرين . فجعلهم جذاداً [لاكبيراً لهم لعلمم إليه يرجعون . قالوامن فعل هذا بآ لهتنا أنه لمن الظالمين . قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم . قالوا فأتو [ به على أعين الناس لعلمهم يشهدون . قالو [ أأنت فعلت هذا بآ لهتنا يا إبراهيم . قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون : فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون: ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتمبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئاً ولا يضركم أف ا-كم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ فراغ إلى آ لهتهم فقال ألانا لكون ما الـكم لا تنطقون . فراغ عليهم ضرباً باليمين. فأقبلوا إليه يزفون . قال أتعبدون ما تنحتون واقه خلقكم وما تعملون ﴾ . فقوله ﴿ فراغ عليهم ضربا بالبمين﴾ أى مال إلى الأصنام يضربها ضرباً بيمينه حق جعلها جداداً ، أي قطاعاً متكسرة من قولهم : جذه إذا قطعه وكسره .

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَدَيْقًا ﴾ أَى كَثير الصَّدَقُ يعرف منه أَن السكَدْبَاتِ الثلاث المذكورة فى الحديث عن إبر أهيم كلما فى الله تعالى ، وأنها فى الحقيقة من الصدق لا من السكذب بممناه الحقيقى ، وسياتى إن شاء الله زيادة إيضاح لهذا فى سورة « الآنبياء » :

وقوله تعالى عن ابراهيم ﴿ يَا آبِتَ ﴾ الناء فيه عوض عن ياء المتكلم ؟ فالاصل يا أبيكا أشار له في الخلاصة بقوله :

وفي الندا أبت أمت عرض واكسر أو افتح ومنالياالناعوض

وقوله تعالى في هذه الآية ﴿ لم تعبد ﴾ أصله « ما » الاستفهامية ، فدخل عليها حرف الجر الذي هو « اللام » فحذن ألفها على حد قوله في الحلاصة:

ومانى الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الها إن تقف

ومعلوم أن القراءة سنة متبعة لا تجوز بالقياس ؛ ولذا يوقف على « لم» بسكون الميم لابهاء السكت كما فى البيت. ومعنى عبادته للصيطان فى قوله ﴿لاكهبد الشيطان ﴾ طاعته للشيطان فى السكنفر والمعاصى . فذلك الشهرك شرك طاعة، كما قال تعالى : ﴿ أَلَمُ أَعَهِدُ إِلَيْكُمُ يَا بِنِي آدَمُ أَنْ لَا تَعْبِدُوا الشيطان إنه لـكم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ﴾ كما تقدم هذا المبحث مستوفى فى صورة « الإسراء » وغيرها .

والآية تدل على أن الكفار المعذبين يوم القيامة أو لياء الشيطان ؟ لقوله هنا ﴿ إِنَى أَخَافَ أَن يُمسِكُ عَذَابِ مِن الرَّمِن فَتَكُونَ الشيطان و ايسا ﴾ . والآيات الدالة على أن السكفار أو لياء الشيطان كثيرة ، وقد قدمنا كثيراً من فلك في سورة السكمفوغيرها ، كمقوله تمالى : ﴿ فقاتلوا أولياء الشيطان . ﴾ الآية ، أى يخوفسكم الآية ، وقوله : ﴿ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء من دون الله ، أى يخوفسكم أولياء ه ؛ وقوله : ﴿ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله . ﴾ الآية إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم ، وكل من كان الشيطان يزين له الدكفر والمعاصى فيتبعه في ذلك في الدنيا فلا ولى له في الآخرة إلا الشيطان ؟ كما قال تمالى : ﴿ تاقه لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو ولبهم اليوم ولهم عذاب ألم ﴾ ومن كان لا ولى له يوم القيامة إلا الشيطان تحقق أنه لا ولى له ينفعه يوم القيامة .

وقرله تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿ إِنَى قَدَّ جَاءَنَى مِنَ العَلَمُ عَالَمُ كَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى إِبرَاهِمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ ال

فى سورة و الآنعام » لا ينافى ما ذكرنا ؛ لأن أصل المحاجة فى شىء واحد وهو توحيد الله جل وعلا ، وإقامه الحجة القاطمة على أنه لا معبود إلا هو وحده جل وعلا فى سورة و الانعام » وفى غيرها . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَرَاءَبِ أَنْتُ عَنْ آلِمَتَى بِالْرَاهِيمُ لَئُنَ لَمْ تَنْتُهُ لَا رَجَنَكُ واهجرنى ملياً . قال سلام عليك سأستغفر لك ربى إنه كان بى حفياً ﴾ ﴿ آية ٤٧ ، ٤٧ » .

بين الله جل وعلا في هاتين الآيتين الـكريمتين : أن إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين ، وإيضاح الحق والتحذير من عبادة مالا يسمع ولا يبصر ومن هذاب الله تعالى وولاية الشيطان ــخاطبة هذا الخطاب العنيف ، وسماه باسمه ولم يقل له يا بني في مقابلة قوله له يا أبت. وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان أي معرض عنها لا يريدها ؛ لأنه لا يعبد إلا الله وحده جل وهلا . وهدده جل وعلا . وهدده بأنه إن لم ينته حماً يقوله له ليرجمنه (قبل بالحجارة وقبل باللسان شتماً ) والأول أظهر . ثم أمره بهجره ملياً أي زماناً طويلاً ، ثم بين أن إبراهيم قابل أيضاً جوابه العنيف بغاية الرفق واللين في قوله: ﴿ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي ﴾ الآية • وخطاب إبراهيم لابيه الجاهل بقوله ﴿ سلام عليك ﴾ قد بين جل وعلا أنه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خاطبوهم ، كما قال تعالى : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحَنَّ الذين يمشون على الارض هوناً وإذا عاطهم الجاهلون قالو سلاماً ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَمُوا اللَّمُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لِنَا أَعَمَالِنَا وَلَـكُمْ أَعَمَالِكُمْ سلام عليـكم لا نبتغي الجاهلين ﴾ وما ذكره تعالى هنا من أن إبراهيم لما أقنع أباه بالحجة القاطعة ، قابله أبوه بالعنف والشدة ــ بين في مواضع أخر أنه هو عادة الكفار المتعصبين لاصنامهم ، كلما ألحموا بالحجة القاطمة لجئوا إلى استعال القوة ، كقوله تعالى عن إبر أهيم لما قال له السكفار عن أصنامهم : ﴿ لقد علمت ما مؤلاء ينطقون ﴾ قال ﴿ أَنَّ لَـكُم ولما تعبدون من دون ألله أفلا تمقلون ﴾ فلما ألحمهم بهذه الحجة لجئوا إلى القوة، كما قال تمالى عنهم :

﴿ قَالُوا حَرَّةُوهُ وَانْصَرُوا آلْحَمْتُ لَمْ الْكُنْتُمُ فَاعْلَيْنَ ﴾ . و نظيره قو له تعالى عن قوم إبراهيم : ﴿ فَمَا كَانَ جُوابُ قُومُ إِلّا أَنْ قَالُوا اقْتَلُوهُ أَو حَرَّقُوهُ فَانْجَاهُ أَقَةُ مِنْ النّارُ . · ﴾ الآية ، وقو أه عن قوم لوط لمما ألحمهم بالحجة : ﴿ فَمَا كَانَ جُوابُ وَمِهُ إِلاّ قَالُوا أَخْرُجُوا آلُ لُوطُ مِنْ قَرِيْتُكُمْ . . ﴾ الآية ، إلى غير خواب تومه إلا قالُوا أخرجُوا آلُ لُوطُ مِنْ قَرِيْتُكُمْ . . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

و توله: ﴿ سلام عليك ﴾ يعنى لا ينالك منى أذى ولا مكروه ، بل ستسلم منى فلا أوذيك ، وقوله : ﴿ سأستغفر لك ربى ﴾ وعد من إبراهيم لابيه باستغفاره له ، وقد وفى بذلك الوعد ، كا قال تعالى عنه : ﴿ واغفر لابى إنه كان من الضالين ﴾ ، وكما قال تعالى عنه : « ربنا اغتر لى ولوالدى والمؤمنين يوم يقوم الحساب ﴾ .

ولكن الله لما بين له أنه عدو لله تبرأ منه ، ولم يستغفر له بعد ذلك ، كما قال تمالى : ﴿فلما تبين له أنه عدو قه تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حايم ﴾ ، وقد قال تمالى: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتَفْقَارَ إِبْرَاهِيمَ لَا بِيهِ إِلَّا عَنْ مُوعِدَةً وَعَدُهَا إِيَّاهُ ﴾ والموعدة المذكورة هي قوله هنا ﴿سَاسَتَغَفُّر لَكَ رَبِّي . . ﴾ الآية . ولما اقتدى المؤمنون بإبراهيم فاستغفروا لموتاهم المشركين، واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبى طالب \_ أنزل الله فيهم ﴿ مَا كَانَ لَلَّنِّي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يستغفروا للشركين ولوكانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ﴾ . ثم قال : ﴿ رما كان استغفار إبراهيم لابيه . . ﴾ الآية . وبين ف سورة ﴿ الممتحنة ﴾ أن الاستغفار للمشركين مستثنى من الإسوة بإبراهيم، والإسوة الإقتداء ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ قَدْ كَانْتُ الْـَكُمْ إِسُوهُ فِي إِبْرَاهِيمُ والذين ممه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منسكم وعما تعبدون من دون الله ـــ إلى قوله ـــ إلا قول إبراهيم لابيه لاستغفرن لك ٠ . ﴾ الآية ، أى فلا أسوة أ\_كم في إبراهيم في ذلك . ولما ندم المسلمون على استغفارهم للمشركين حين قال فيهم : ﴿ وَمَا كَانَ لَلْنِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفُرُوا الْمُشْرِكِينَ . . ﴾ الآية \_

بين الله تمالى أنهم معذورون فى ذلك ؛ لأنه لم يبين لهم منع ذلك قبل فعله ، وذلك فى قوله : ﴿ وَمَا كَانَ اللهَ لَيْضَلَ قُومَـــاً بِعَدَ إِذَ هَدَاهُم حَيْ يَبَهِنُهُ لَمُ مَا يَتَقُونَ ﴾ .

وقوله في هذه الآية : ﴿ أَراغب أنت هِ آله في يجوز فيه أن يكون وراغب عبراً مقدماً ، و ﴿ أنت ﴾ مبتداً مؤخراً ، وأن يكون وأراغب مبتداً و ﴿ أنك ﴾ فاهل سه مسد الحجر . ويترجح هذا الإعراب الآخير على الأول من وجهين : الأول ــ أنه لا يكون فيه تقديم ولا تأخير والاصل في الحبر التأخير كا هو معلوم ، الوجه الثاني ــ هو ألا يكون فصل بين العامل الذي هو ﴿ أَراغب ﴾ وبين معموله الذي هو ﴿ هَ آلمَى ﴾ بما ليس بمعمول العامل ؛ لأن الحبر ليس هو عاملا في المبتدأ ، مخلاف كون ﴿ أنك ﴾ فالمناه ﴾ أن الحبر ليس هو عاملا في المبتدأ الذي هو فاعلم وبين ﴿ هِ مِن آلهُم » وأبما فصل بينهما بمعمول المبتدأ الذي هو فاعلم الساد مسد خبره ، والرغبة هن الشيء : تركه عمدا المؤهد فيه ، وهذم الحاجة الله . وقد قدمنا في سورة ﴿ النسام على قوله تعالى : ﴿ وترغبون أن وقولهم : رغب فيه في السكلام على قوله تعالى : ﴿ وترغبون أن تسكحوهن . ) الآية . والتحقيق في قوله ﴿ مليا ﴾ أن المراد به الزمن العلوبل ومنه قول مهلهل :

فتصدحت صم الجبسال لموته وبكت عليه المرملات مليا وأصله واوى اللام ؛ لآنه من الملاوة وهي مدة العيش · ومن ذلك قيل لليل والنهاد : الملوان · ومنه قول ابن مقبل :

ألا يا ديار الحي بالسبمان أمل عليها بالبلي الملوان وقول الآخر:

حفيا ﴾ أى لطيفاً بى .كثير الإحسان إلى . وجملة « واهجر بى » عطف على جملة « الن لم تفته لأرجمنك » ، وذلك دليل على جو أز عطف الجملة الإنشائية على الجملة الحبرية ، ونظير ذلك من كلام العرب قول المرىء الفيس :

وإن شفائى عبرة إن سفحتها وهل عند رسم دارس من معول(١) فجملة « وإن شفائى » خبرية ، وجملة « رهل عند رسم » الخ إنشائية . ممطوفة عليها . وقول الآخر أيضاً :

تناغى غزالا هند باب ابن عامر وكحل مآفيك الحسان بإثمـد

رهذا هو الظاهر كما قاله أبو حيان عن سيبويه . وقال الزيخشرى فى السكفاف : فإن قلت : علام عطف و واهجرنى » قلت على معطوف عليه عذرف بدل عليه و لارجنك » أى فاحذرنى واهجرنى ؛ لأن و لارجنك » تهديد رتقريع أه .

قوله تمالى : ﴿ وَاذْ كُرُ فَى السَّمَتَابِ مُوسَىٰ إِنْهَ كَانَ عَلَصًا وَكَانَوْسُولًا نَبِياً ﴾ ﴿ آية ٥٠ ﴾ .

اعلم أن فى قرله و مخلصا » قراء نين سبعيتهن : قرأه عاصم وحزة والكسائى بفتح اللام بصيغة اسم المفعول ، والمعنى على هذه القراءة أن الله استخلصه واصطفاه : ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى : ﴿ قال ياموسى إنى اصطفيتك على الناس برسالتى و بكلاى من ﴾ الآية . وعا يمائل هنذه القراءة فى القرآن قوله تعالى : ﴿ إِنَا أَخْلَصُهُمُ اللهُ عَالَمُ وَابِنَ كَثِيرِ وَأَبُو عَمْرُو وَابِنَ عَامِ هِ الخَلْصُونَ بفتح اللام ، وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر حاصاعاً » بكسر اللام بصيغة امم الفاهل ؛ كقرله تعالى : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ قل الله أعبد مخلصاً له دينى من ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) رواية البيت كما في مطقته :

وإن شفائي عبرة مهراقة فهل ٠٠٠ إلخ.

قوله تعمالى : ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مَنْ جَانِبُ الطُّورُ الْآيَمَنُ وَقُرَبُنَاهُ آجَيًّا ﴾ وآية ٥٠ » .

قال ابن جرير الطبرى رحمه الله في تفسير هذه الآية المكريمة : يقول تمالى ذكره : و نادينا موسى من ناحية الجبل . ويعنى بالأيمن يمين موسى ؟ لأن الجبل لايمين له ولا شمال ، وإنما ذلك كما يقال : قام عن يمين القبلة وعن شمالها ، وهذه القصة جاءت مبينة في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى -وذلك أن موسى لما قضى الاجل الذي بينه وبين صهره ، وسار بأهله راجعاً من مدين إلى مصر آنس من جانب الطور ناراً ، فذهب إلى تلك النار ليجه عندها من يدله على الطريق، وليأتى بجذوةمنها ليوقد بها النار لآهله ليصطلوا بها ؛ فناداه الله وأرسله إلى فرعون ، وشفعه في أخيه هرون فأرسله معه ، وأراه في ذلك الوقت معجزة العصا واليد ليستأنس بذلك قبل حضوره عند فرعون ؛ لأنه لما رأى العصافى المرة الأولى صارت ثمياناً ولى مديرا ولم يعقب ، فلو فعل ذلك عندما إنقلبت ثعباناً لما طالبه فرءون وقومه بآية لكان ذلك غير لائق، ولاجل هذا مرن عليها في أول مرة ليكون مستأنساً غير خائف منها حين تصير ثعبانا مبينا قال تعالى في سورة « طه » : ﴿ وَهُلَّ أتاك حديث موسى . إذ رأى نارا فقال لاهله امكثوا إنى آ نست نارا لعلى آ تيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى . فلما أتاها نودى يا موسى . إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى . وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى . إنى أنا الله لا إله إلا أنا قاعبدني وأقم الصلاة لذكرى ﴾ ، وقوله : ﴿ وَنَادَيْنَاهُ من جانب الطور الأيمن ﴾ هو معنى قوله في ﴿ طُه ﴾ : ﴿ فَلَمَا أَتَاهَا نُودَى ياموسي إني أنا ربك ).

وقوله ﴿ بقبس﴾ أى شهاب ؛ بدليـــل قوله فى ﴿ النمل ﴾ : ﴿ أَو آ تَبِكُمْ بشهاب قبس لملكم تصطلون ﴾ وذلك هو المراد بالجذوة فى قوله : ﴿ أَو جذرة من النار ﴾ ، وقوله : ﴿ أَو أَجد على النّار هدى ﴾ أى من 'يهد بنى إلى الطَريق ويدانى عليها ؛ لانهم كانوا ضلوا الطريق ، والزمن زمن برد ، وقوله :

﴿ آنست نارا ﴾ أى أبصرتها . وقوله : ﴿ فَاخْلُمْ نَمْلِيكٌ ﴾ قال بعض العلماء : لانهما كانتا من جلد حار غير ذكى ، ويروى مذا عن كعب وعكرمة وقتادة ، نقله عنهم القرطى وغيره . وروى أيضاً عن على والحسن والزهرى كما رواه عنهم صاحب الدر المنثور، ونقله ابن كثير عن على وأبي أيوب وغير واحد من السلف. ويروى هذا القول عن غير من ذكر ، وجاء فيه حديث مرفوع من حديث هبد الله بن مسمود رواه الترسذي وغيره ولا يصح . وفيه أفوال أخر للعلماء غير ذلك . وأظهرها عندى والله تعالى أعلم : أنَّ الله أمره بخلع نعليه أى نزعهما من قدميه ليعلمه التواضع لربه حين ناداه ، فإن نداء اقه لعبده أمر عظيم ، يستوجب من العبدكال التواضع والخضوع · واقه تعالى أعلم . وقول من قال : إنه أمر بخلمهما احتراماً للبقعة يدل له أنه أنبع أمره بخلمهما بقوله : ﴿ إِنْكُ بِالوادى المقدس طوى ﴾ وقد تقرر في ( مسك الإيماء والتنبيه): أن ﴿ إِنَّ مِن حَرُوفِ التَّعْلَيْلِ. وأظهر الآفوال في أوله ﴿ طُوى ﴾ : أنه اسم للوادى ، فهو بدل من الوادى أو عطف بيان . وفيه أقوال أخر غير ذلكَ . وقوله : ﴿ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ ﴾ أي اصطفيتك برسالتي ، كقوله : ﴿ إِنِّي اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلاى ﴾ وممنى الاستملاء في أوله : ﴿ عِلْ النار ﴾ أن المصطلين بالنار يستعلون المكان القريب منها . ونظير ذلك من كلام العرب أول الأعشى:

تشب لمفرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق

وقال تمالى فى سورة « النمل » : ﴿ وَإِلَّكُ لِتَلَقَى الْفَرَآنَ مِن لِمِن حَكَمٍ
عليم . إذ قال موسى لاهله إنى آنست نارا سآ تيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب
قبس لعليكم تصطلون . فلما جاءها نودى أن بورك من فى النار ومن حولها
وصهحان الله رب العالمين . يا موسى إنه أنا أنه العزيز الحيكيم ﴾ . فقوله فى
« النمل » : ﴿ فلما جاءها نودى ﴾ هر مانى قوله فى « مريم » : ﴿ وناهيناه
من جانب الطور الا يمن ﴾ . وقوله فى « طه » : ﴿ فلما أناها نودى يا موسى ﴾

الآية ، وقوله : ﴿ سَأَ تَيْكُمْ مَنْهَا بَخْبُر ﴾ هو معنى قوله فى ﴿ طُهُ ﴾ : ﴿ أَرَّ أَجْكُ على النار هدى ﴾ أي من يدلني على الطريق فيخبر في عنها فآ تيكم بخبره عنها . وقال تعالى في سورة . القصص » : ﴿ فَلَمَا تَضَيَّمُوسَى الْآجَلُ وَسَارُ بِأَهْلِهُ آ نُسَ من جانب العاور نارا قال لاهله امكنوا إلى آنست ناراً . لعلى آ تيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلـكم تصطلون . فلما أتاها نودى من شاطره الوادى الآيمن في البقعة المباركة من الشجرة ﴾ الآية . فالنداء في هذه الآية هو المذكور في ﴿ مريم ، وطه · والنمل» وقد بين هنا أنه نودي من شاطيءالوادي الاً يمن في البقعة المباركة من الشجرة. فدات الآيات على أن الشجرة التي رأى فها النار عن يمين الجبل الذي هو العلور ، وفي يمين الوادي المقدس الذي هُو طوى على القول بأن طوى اسم له . وقد قدمنا قول ابن جربر : أن المراد يمين موسى ؛ لا ف الجبل ومثله الوادى لا يمين له ولا شمال . وقال أبن كثير في قوله ﴿ نودى من شاطىء الوادى الا يمن ﴾ أى من جانب الوادى مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنُتُ بِحَالَبُ الغربي إذ قضينا إلى موسى الا مر ﴾ فهذا بما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جَهة القبلة والجبل الغربي عن يمينه أه منه \_ وهو معنى قوله : أ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جانب الطور الا يمن . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَمَا كُنْتُ بَجَانُبُ الْعَاوِرُ إِذْ نادينا . ﴾ الآية .

والنداء المذكور في جميع الآيات المذكورة ـ نداء الله له ؛ فهو كلام الله اسمعه نبيه موسى . ولا يعقل أنه كلام مخلوق ، ولا كلام خلقه الله في مخلوق كا يزعم ذلك بمص الجملة الملاحدة ، إذ لا يمكن أن يقول غير الله : ﴿ إِنّهُ أَنَا الله لا إِلّه إِلا أَنَا فَاعَبِدُ فَي ﴾ . ولا أن يقول: ﴿ إِنّهَ أَنَا الله لا إِلّه إِلا أَنَا فَاعَبِدُ فَي ﴾ . ولا أن يقول: ﴿ إِنّهَ أَنَا الله لا إِلّه إِلا أَنَا فَاعَبِدُ فَي ﴾ . ولو فرض أن الـكلام المذكور قاله مخلوق افتراء على الله ، كقول فرعون ﴿ أَنَا رَبِكُم اللّهُ فَي على سبيل فرض المحال \_ فلا يمكن أن يذكره الله في معرض أنه حق وصواب .

فقوله : ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبِدُنَّى ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ

العزيز الحكيم ﴾ - صريح في أن اقه هو المتسكلم بذلك صراحة لا تحتمل غير ذاك ؛ كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين الإسلام .

وقوله تعالى: ﴿من شاطىء الوادى الآيمن فى البقعة المباركة من الشجرة ﴾ قال الزمخشرى فى الكشاف: ﴿ من ﴾ الآولى والثانية لابتداء الفاية ؛ أى أتاه النداء من شاطىء الوادى من قبل الشجرة و ﴿ من الشجرة ﴾ بدل من قوله ﴿ من شاطىء الوادى ﴾ بدل اشتمال ؛ لآن الشجرة كانت نابتة على الشاطىء ؛ كقوله : ﴿ لجملنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم ﴾ .

وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ﴿ نودى من شاطىء الوادى الآيمن . . ﴾ الآية : قال المهدوى : وكام اقه تعالى موسى عليه السلام من فوق عرشه ، وأسمعه كلامه من الشجرة على ماشاء — انتهى منه . وشاطىء الوادى جانبه ، وقال بعض أهل العلم : معنى ﴿ الآيمن ﴾ في قوله : ﴿ من شاطىء الوادى الآيمن ﴾ . وقوله : ﴿ ناديناه من جانب الطور الآيمن ﴾ من اليمن وهو البركة ؟ لأن تلك البلاد بارك الله فيها . وأكثر أهل العلم على أن النار التي رآها موسى ﴿ نور » وهو يظنها نارا . وفي قصته أنه رأى النار تشتعل فيها وهي لا تزداد إلا خضرة وحسنا . قبل هي شجرة عوسج . وقبل شجرة عليق . وقبل شجرة عناب . وقبل سمرة . واقه تعالى اعلم .

وقوله تعالى فى سورة والنمل ، : ﴿ فلما جاءها نودى أن بورك من فى النار ومن حولها ﴾ اختلفت عبارات المفسرين فى المراد بـ « من فى النار » في هذه الآية من سورة « النمل » فقال بعضهم : هو الله جل وعلا ، وبمن روى عنه هذا القول : ابن عباس ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، ومحد بن كعب قالوا : « بورك من فى النار » أى تقدس الله وتمالى . وقالوا : كان نور رب المألمين فى الشجرة ، واستدل من قال بهذا القول بحديث أبى موسى الثابت فى الصحيح : أن النبى صلى إنه عليه وسلم قال : « إن الله عز وجل

لاينام ولا ينبغى له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل حمل الليل عمل الليل عمل النهار ، لوكشفه لاحرقت سبحات وجمه ط انتهى إليه بصره من خلقه » .

قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول بعيد من ظاهر القرآن . ولا ينبغي أن يطلق على الله أنه في النار التي في الشجرة ؛ سواء قلنا : إنها نار أو نور ، سبحانه جل وعلا عن كل مالا يليق بكماله وجلاله ! وتأويل ذلك بـ « من فى النار ، سلطانه وقدرته لايصح ؛ لأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لايجوز إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيــه صلى الله عليه رسلم - وبه تعلم أن قول أبى حيان في ﴿ البحر المحيط ﴾ : قال ابن عباس ، و ابن جبير ، و الحسن وغيرهم : أراد بمن في النار ذاته . وعبر بعضهم بعبارات شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى . وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس ومن ذكر أول على حذف ؟ أي بورك من قدرته وسلطانه في النار اهـ أنه أصاب في تنزيهه لله عن تلك العبارات ، ولم يصب فيما ذكر من التأويل ، واقه أعلم . وقال بمضهم : إن معنى « بورك من في النار » أى بوركت النار لانها نور . ربعده عن ظاهر القرآن و اضح كما ترى . وقال بمضهم : أن ﴿ بُورِكُ مِن فِي النَّارِ ﴾ أي بوركت الشجرة التي تتقد فيها النار . وبعده عن ظاهر القرآن أيضا واضح كما ترى . وإطلاق لفظة « من » على الشجرة وعلى ما في النار من أمر إله غير مستقيم في لغة العرب التي نول بها القرآن العظيم كما ترى .

وأفرب الاقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم ـ قول من قال : إن في النار التي هي نور ملائدكة وحولها ملائدكة وموسى . وأن معنى « أن بورك من في النار » أى الملائدكة الذين هم في ذلك النور ومن حولها ؛ أي وبورك موسى لانه حولها معهم . وعمن يروى عنه هذا : السدى . وقال الزيخشرى (في الكشاف) : ومعنى أن

« بورك من فى النار ومن حولها » بورك من فى مكان النار ومن حوله مكانها ، ومكانها البقعة التى حصلت فيها ، وهى البقعة المباركة المذكورة فى قوله تعالى : ﴿ نودى من شاطىء الوادى الآيمن فى البقعة المباركة ﴾ وتدل عليه قراءة أبى ﴿ أن تباركت النار ومن حولها » . وعنه ﴿ بوركت النار » .

وقال القرطبي رحمه الله في قوله ﴿ أَن بُورِكُ مِن فِي النَّارِ ﴾ : وهذا تحية من أفه لموسى ، وتكرمة له كما حيا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا إليه قال : رحمة الله وبركاته عليه أهل البيم . وقوله ﴿ مِن فِي النَّارِ ﴾ نائب فاعل ﴿ بُورِكُ ، وباركُ هلك ، وباركُ هلك ، وباركُ هلك ، وباركُ الله ، وباركُ الله ، وباركُ الله عليه ، وباركُ هلك ،

فبوركت مولودأ وبوركت ناشت

وبودكت عند الشيب إذ أنت أشيب وقال أبو طالب بن عبد المطلب يرثى مسافر بن أبي صرو بن أمية : ليت شعرى مسافر بن أبي هـ سر دلبت يقولها الحزون بودك الميت الغريب كا بودك نبيع الرمان والزيتون وقال آخر :

فبورك فى بنيك وفى بنيهم إذا ذكروا ونحن لك الفداء والآيات فى هذه القصة الدالة على أنه أراه آية اليد والعصا ليتمرن على ذلك قبل حضوره عند فرعون وقومه ، وأنه ولى مدبراً خوفاً منها فى المرة الأولى لما صارت ثعباناً \_ جاءت فى مواضع متعددة ؛ كقوله تعالى فى سورة وطه » : ﴿ قال القها ياموسى . فالقاها فإذا هى حبة تسمى ، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ، واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى ﴾ . فقوله « ولا تخف » يدل على أنه فزع منها لما صارت ثعباناً مبيناً فى ، النمل والقصص » . وقوله فى آية «طه» هذه ﴿ من غير سوء ﴾ أى من غير برص . وفيه ما يسميه البلاغيون احتراساً ، هذه ﴿ من غير سوء ﴾ أى من غير برص . وفيه ما يسميه البلاغيون احتراساً ،

وكقوله تعالى فى سورة ﴿ النمل ﴾ : ﴿ ياموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم والق عصاك فلما رآها تهز كمانها جان ولى مدبراً ولم يعقب ياموسى لا تخف إلى لا يمناف لدى المرسلون ، إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء فإنى غفور وحيم . وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء . . ﴾ الآية . وقوله فى ﴿ القصص ﴾ : ﴿ وأن ألق عصاك فلما رآها تهز كانها جان ولى مدبراً ولم يعقب ياموسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين . أسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان المشار من ربك إلى فرعون وملته إنهم كانوا قوماً فاسقين ﴾ . والبرهانان المشار اليهما بقوله ﴿ فذانك برهانان ﴾ هما اليد والعصا ؛ فلما تمرن موسى على البرهانين المذكورين ، ولم يخف من الثمبان بآية تدلى على صدقه \_ فجاءهم بالبرهانين المذكورين ، ولم يخف من الثمبان الذى صارت العصا إياه كا قال تعالى : ﴿ قال أو لوجئتك بشيء مبين . قال قائت به إن كنت من الصادقين . فالتي عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ﴾ ونحوها من الآيات .

وقوله في « النمل ، والقصص » : ﴿ ولم يعقب ﴾ أى لم يرجع من فراره منها ؛ يقال : عقب الفارس إذا كر بعد الفرار . ومنه قوله :

فاعقبوا إذ قيل هل من معقب ولا نزلوا يوم الكريهة منزلا

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ وقربناه نجيا ﴾ أى قرب الله موسى فى حال كونه نجيا . أى مناجيا لربه . وإتيان الفعيل بمعنى المفاعل كثير كالعقيد والجليس . وقال ابن كثير رحمه إلله تعالى فى تفسير هذه الآية : روى ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى هو القطان ، حدثنا سفيان عن عطاء ابن يسار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ﴿ وقربناه نجيا ﴾ قال : أدني حتى سمع صريف القلم . وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيره . يعنون صريف القلم بكتابة التوراة . وقال السدى ﴿ وقربناه نجيا ﴾ قال : أدخل فى السهاء

فكلم . وعن مجاهد نحوه . وقال عبدالرزاق، عن ممر ، عن نتادة « وقربناه نجيا » قال نجيا بصدقه ـ اه محل الغرض من كلام ابن كشير رحمه الله تعالى .

وقوله تعالى فى طه : ﴿ أَشَدَدُ بِهِ أَرْرَى ﴾ أَى قُونَى بِهِ . والآزر : القوة . وآزره : أَى قوله . وقوله فى القصص : ﴿ سنشد عضدك بأخيك ﴾ أى سنقويك به ؛ وذلك لآن العضد هو قوام اليد ، وبشدتها تشتد اليد ، قال طرفة :

أبنى لبينى لستمو بيسه إلا يد ليست لهسا عصد وقرله ﴿ ردماً ﴾ أى معيناً ، لان الردء اسم اسكل ما يعان به ، ويقال رداته أى أعنته .

قوله تعالى : ﴿ وَوَهُبُنَا لَهُ مِن رَحْمَتُنَا أَعَاهُ هُرُونَ نَبِياً ﴾ ﴿ آيَةٍ ٥٣ ﴾ •

معنى الآية السكريمة : أن الله وهب لموسى نبوة هرون . والمعنى أنه سأله ذلك فآتاه سؤله . وهذا المعني أوضحه تعالى في آيات أخر ، كمقوله في سورة و طه ۽ عنه : ﴿ وَاجْعُلُ لِي وَزُيرًا مِنْ أَهْلِي . هُرُونَ أُخِي . أَشْدُدُ بِهُ أَزْرِي وأشركه في أمرى \_ إلى قوله \_ قال قد أونيت سؤلك ياموسي ﴾ ، وأوله في ﴿ القصص ﴾ : ﴿ قال رب إنى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون . وأخى هرون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردماً يَصَدَّفَي إنى أَخَاف أَن يَكَذَّبُونَ . قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ﴾ ، وقوله في سورة والشعراء » : ﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكُ مُوسَى أن اثت القوم الظالمين . قوم فر مون ألا يتقون . قال رب إنى أخاف أن يذبون . ويضيق صدرى و لا ينطلق اسانى فأرسل إلى هرون .ولهم على ذنب فأخاف أن يفتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا ممكم مستممون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ﴾ فهذه الآيات تبين أنه سأل ربه أن يرسل معه أخاه ، فأجاب ر به جل وعلا سؤاله في ذلك . وذلك يبين أن الهبة في قوله : وورهبنا، هي في الحقيقة والعة على رسالته لا على نفس هرون ، لأن هرون أكبر من موسى ،كما قاله أهل التاريخ .

قوله تعالى : ﴿ وَاذَكُرُ فَى السَّكَتَابِ إِسَمَاهِ لِلهِ صَادَقَ الوَّعَدُ وَكَانَ رَسُولًا نبياً ﴾ آية ﴿ ٤٥ ، ٥٥ » ·

أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة ـ أن يذكر في الكتاب وهو هذا القران المظيم ( جده إسماعيل ) ، وأثني عليه أعنى إسماعيل بأنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبياً . وبما يبين من القرآن شدة صدقه في وعده : أنه وعد أباه بصبره له على ذبحه ثم وفي بهذا الوهد . ومن وفى بوعده فى تسليم نفسه الذبح فإن ذلك من أعظم الأدلة على عظم صدقه في وعده ؛ قال تمالَى : ﴿ فَلَمَا بَلْغَ مَمْهُ السَّمِّي قَالَ يَا بَنِي إِنَّى أَرِّي فِي الْمُنَامُ أَنَّى أذبحك فانظر ما ترى . قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ﴾ فهذا وعده . وقد بين تعالى وفاءه به في قوله : ﴿ فَلَمَا أَسَلُّمَا وَتَلَّهُ الحبين ﴾ الآية . والتحقيق أن الذبيح هو إسماعيل . وقد دلت على ذلك آيتان من كتاب الله تعالى دلالة واضحة لا ابس فيها . وسنوضح ذلك إن شاء الله غاية الإيصاح في سورة «الصافات». وثناؤه جل وعلا في هذه الآية الـكريمة على نبيه إسما عيل بصدق الوعد يفهم من دليل خطابه \_ أعنى مفهوم مخالفته \_ أن إخلاف الوعد مذموم . وهذا المفهوم قد جاء مبينا في مواضع أخر من كناب الله تعالى ؛ كقوله تعالى : ﴿ فَأَعْقَبُهُمْ نَفَاقًا فَى قُلُوبُهُمْ إِلَى بُومَ يُلْقُونُهُ بِمَا أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ﴾ وقوله : ﴿ يَأْمِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عنداقه أن تقولوا مالا تفعلون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . وفي الحديث : ﴿ آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ۽ .

وقوله تعالى في هذه الآية : ﴿ وَكَانَ يَامَرُ أَهُلُهُ بِالصَلَاةُ وَالزَكَاهُ ﴾ ، قد بين في مواضع أخر \_ أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يفمل ذلك الذي أنى الله به على جده إسماعيل ، كقوله تعالى : ﴿ وَأَمَرُ أَهُلُكُ بِالصَلَاةُ وَاصْطَبَرُ عَلَيْهَا ﴾ . ، الآية ، ومعلوم أنه إمتثل هذا الآمر . وكقوله : ﴿ يَأْمِهَا ﴾ . ، الآية ، ومعلوم أنه إمتثل هذا الآمر . وكقوله : ﴿ يَأْمِهَا

## مسألة

اختلف العِلماء في لزوم الوفاء بالعهد ؛ فقال بعضهم : يلزم الوفاء به مطلقاً . وقال بعضهم : لا يلزم مطلقاً . وقال بمضهم : إن أدخله بالوحد في ورطة لزم الوفاء به ، وإلا فلا . ومثاله ــ ما لو قال له : تزوج . فقال له . ليس عندى ما أصدق به الزوجة. فقال : تزوج والتزملها الصداق وأنا أدفعه عنك، فنزوج على هذا الاساس، فإنه قد أدخله بوعده في ورطة التزام الصداق. واحتج من قال يلزمه : بأدلة منها آيات من كتاب الله دلت بظواهر عمومها على ذلك وبأحاديث . فالآيات كقوله تمالى: ﴿ وأوفو بالعهد إن العهد كان مسئولاً ﴾ • وقوله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْمَقُودُ . ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ وَأُوهُوا بِعَهِدَ اللَّهِ إِذَا عَاهِدَتُمْ وَلَا تُنْقَصُوا الَّايَمَانَ بَعْدَ تُوكِيدُهَا . . ﴾ الآية ، وقوله هنا : ﴿ إِنهُ كَانَ صَادَقَ الوعد ﴾ الآية ، ونحوذاك من الآيات والاحاديث كحديث ﴿ العدة دين ﴾ فجملها دينا دليل على زومها . قال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس: ﴿ العدة دين ﴾ رواه الطبراني في الأوسط والقضاعي وغيرهما من ابن مسمود بلفظ قال : لا يمد أحدكم صبيه ثم لا ينجز له ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و المدة دين ، ورواه أبو نعم عنه بلفظ : إذا وحد أحدكم صبيه فلينجز له ، فإنى سمعت رسول الله صلى آلَّة عليه رسلم . . وذكره بلفظ ﴿ عطية ، ورواه البخارى فى الآدب المفرد موتوفاً ، وروآه العلبرانى ، والديلى عن على مرفوعا بلفظ: « المدة دين . ويل لمن وعد ثم أخلف . ويل له . . ، ثلاثا . ورواه القضاعي بلفظ الترجمة فقط . والديلني أيضاً بلفظ . والواحد بالمدة مثل الدين أرأشد » أي وعد الواعد . وفي لفظ له ﴿ عدة المؤمن دين . وحدة المؤمن كالآخذ باليد » . والطبراني في الأوسط عن قيات بن أشيم الليثي

مرفوعا: والعدة عطية ». وللخرائطى فى المكارم عن الحسن البصرى مرسلا: أن امرأة سالم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلم تجد عنده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العدة عطية » وهو فى مراسيل أبى دارد. وكذا فى الصمت لابن أبى الدنيا عن الحسن ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : والعدة عطية ». وفى رواية لحما عن الحسن أنه قال : سأل رجل النبى صلى الله عليه وسلم شيئاً ، فقال : وما عندى ما أعطيك » قال : فى المقاصد بعد ذكر الحديث وطرقه : وقد أفردته مع ما يلائمه بجزء ـ انتهى منه ، وقد علم فى الجامع الصغير على هذا الحديث من رواية على عند الديلى فى مسند الفردوس بالضعف .

وقال شارحه المناوى: وفيه دارم بن قبيصة ، قال الذهبى: لا يعرف اه . ولمكن قد مر لك أن طرقه متعددة . وقد روى عن غير على من الصحابة كا قدمنا روايته عن ابن مسمود ، وقيات بن أشبم السكناني اللبي رضى الله عنهما . وسيأتى في هذا المبحث إن شاء الله أحاديث صيحة ، دالة على الوفاء بالوعد .

واحتج من قال: بأن الوعد لا يلزم الوقاء به بالإجاع ـ على أن منوحه رجلا بمال إذا فلس الواعد لا يعترب للموهود بالوحد مع الفرماء ، ولا يكون مثل ديونهم اللازمة بغير الوعد ، حكى الإجاع على هذا ابن عبد البر ؛ كما نقله عنه القرطبي فى تفسير هذه الآية الكريمة ، وفيه مناقشة . وحجة ، ن فرق بين إدخاله إياه فى ورطة بالوعد فيلزم . وبين عدم إدخاله إياه فيها فلا يلزم ـ أنه إذا أدخله فى ورطة بالوعد ثم رجع فى الوعد و تركه فى الورطة التى ادخله فيها ؛ فقد أضر به ، وليس للمسلم أن يضر بأخيه ، الحديث « لا ضرر ولا ضرار » .

وقال أبو عبدالله القرطبي رحمه اقه في تنسير هذه الآية : قال ما نك . إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له نعم ، ثم يبدو له ألا يفعل فما أرى يلزمه . قال مالك : ولوكان ذلك في قضاء دبن فسأله أن يقضيه عنه فةاله نعم ، رثم رجال يشهدون عليه في أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان .

وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والأوزاعي ، والشافعي وسائر الفقها. إن العدة لايلزم منها شيء ، لانها منافع لم يقبضها في العارية لانها طارئة ، وفي غير المارية هي أشخاص وأعيان موهُّوبة لم تقبض فلصاحبها الرجوع فيها . وفي البخارى : ﴿ وَاذْكُرُ فَى الْـكَمَّابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادَقَ الْوَحْدُ ﴾ وقضى إبن أشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب، قال البخارى: ورأيت إسحاق بن إبراهيم بحتج بحديث ابن أشوع ا هكلام القرطي. وكلام البخاري الذي ذكر القرطي بعضه ، هو قوله في آخر كتاب و الشهادات ، باب من أمر البجاز الوحد وفعله الحسن واذكر في الكتاب(١)إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عِن سمرة . وقال المسور ابن مخرمة : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر صهراً له ، قال وحدى فوفى لى. قال أبو عبدالله : ورأيت إسماق بن إبراهيم محتج محديث ابن أشوع : حدثنا إبراهيم بن حمزة ، حدثنا إبراهيم بن سعد . عن صالح عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله : أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان : أن هرقل قال له : سألنك ماذا يأمركم ؛ فرعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة . قال : وهذه صفة ني . حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا إسهاعيل بن جعفر عن أبي سميل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان ، وإذا وعد أخلف ، حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا هشام عن ابن جريج قال : أخبرني حمرو بن دينار عن عمد بن على عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهم قال . لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضر مي فقال أبو بكر : من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين ، أوكانت له قبله عدة فليأتنا . قال جابر : فقلت وعدنى رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ يَمْطَيِّنَي هَكُذَا وَهُكَذًا وَهُكَذًا ، فَبَسَّطُ يُدِّيهِ ثَلَاثُ مَرَات

<sup>(</sup>١) في البخاري ج ٣ ص ١٨٠ طبع بولاق: « وفعله الحسن ، وذكر إسماعيل إنه كان صادق الوعد . . »

قال جابر: فعد في يدى خسمائة ، ثم خمسمائة ، ثم خمسمائة . حدثنا محد بن عبدالرحيم، أخبرنا سميد بن سلمان ، حدثما مروان بن شجاع عن سالم الافطس عن سميد بن جبير : قال : سألني يهودي من أهل الحييرة : أي الاجلين قضي موسى؟ قلت : لا أدرى حتى أقدم على حبر العربِ فأسأله ، فقدمت فسألت ابن عباس ، قال : قضى أكثرهما وأطيبهما . إن أرسؤل الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فمل ــ انتهى من صحيح البخارى . وأقوله في ترجمة الباب المذكور « وفعله الحسن » يعني الامر بإنجاز الوعد . وفرجه احتجاجه بآية « إنه كان صادق الوعد » أن الثناء عليه بصدق الوعد يفهم منه أن إخلافه مذموم فاعله، فلا يجوز . وابن الأشوع المذكور هو سميد بن عمرو بن أشوع الهمداق المكوفى ، كان قاضي السَّكُوفة في زمان إمارة خاله القسرى على العراق ، وقد وقع بيان روايته المذكورة عن سمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه وهو إسحاق ابن إبر اهم الذي ذكر البخاري أنه رآه يحتج بحديث ابن أشوع، كما قاله ابن حجر في ﴿ الْفَتْحِ ﴾ . والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد . وصهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنني عليه برقائه له بالوعد هو أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أسره المسلمون يوم بدر كافراً ، وقد وحده برد ابنته زينب إليه وردها إليه • خلافاً لمن زعم أن الصهر المذكور أبو بكر رضي الله عنه . وقد ذكر البخارى في الباب المذكور أربعة أحاديث في كل واحد منها دليل على الوقاء بإنجاز الوعد .

الأول ـ حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل وهو طرف من حديث صحيح مشهور . ووجه الدلالة منه في قوله : ﴿ فَرَحْمَتُ أَنَهُ أَمْرُكُمُ بِالصَلاة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الآمانة ﴾ فإن جميع المذكورات في هذا الحديث مع الوفاء بالعهد كلها واجبة ، وهي الصلاة والصدق والعفاف وأداء الآمانة . وقد ذكر بعد ذلك أن هذه الآمور صفة نبى والافتداء بالانبياء واجب .

الثانى – حديث أبى هريرة فى آية المنافق. وبحل الدليل منه قوله و وإذا وحد أخلف ، فكون إخلاف الوعد من علامات المنافق يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يتسم بسيات المنافقين .

الثالث حديث جابر في قصته مع أبى بكر ؛ ووجه الدلالة منه أن أبابكر قال : من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة .. الحديث • فِعل العدة كالدين ، وأنجز لجابر ما وعده النبي صلى الله عليه وسلم من المال : فدل ذلك على الوجوب .

الرابع — حديث ابن عباس في أى الاجلين قمنى موسى: ورجه الدلالة منه أنه قمنى أطيبهما وأكثرهما ، وأن رسول اقه صلى الله عليه رسلم إذا قال فمل . فمل المؤمنين الاقتداء بالرسل ، وأن يفعلوا إذا قالوا . وفي الاستدلال بهذه الاحاديث مناقشات من المخالفين . ومن أقوى الادلة في الوفاء بالعهد قوله تعالى : ﴿ كبرمقةاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ﴾ لأن المقت الكبير من الله على حدم الوفاء بالقول يدل على التحريم الشديد في عدم الوفاء به وقال ابن حجر في والفتح في الدكلام على ترجمة الباب المذكوروقال المهلب؛ إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض : لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الفرماء أه. ونقل الإجماع في ذلك مردود ، فإن الحلاف مصهور لكن القائل به قليل : وقال ابن عبد البر وابن العربي أجل من قال به حمر بن العزيز ـ انتهى محل الفرض من كلام الحافظ في الفتح ، وقال أيضاً : وخرج بعضهم الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في المفتح ، وقال أيضاً : وخرج بعضهم الخلاف في هذه المسألة على المخلاف في المفتح ، وقال أيضاً : وخرج بعضهم الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في المفتح ،

فإذا علمت أقرال أهل العلم في هذه المسألة . رما استدل به كل فريق منهم — فاعلم أن الذي يظهر لى في هذه المسألة والله تعالى أعلم : أن إخلاف الوعد لا يجوز ، لكونه من علامات المنافقين ، ولان الله يقول ﴿ كبرمقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ﴾ وظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد

4.0

و لسكن الواعد إذا امتدع من إنجاز الوعد لايحكم عليه به ولايلزم به جبرا ؛ بل يؤمر به ولايجبر عليه ؛ لأن أكثر علماء الآمة على أنه لايجبر على الوقاء به لآنه وعد بممروف محض · والعلم عند اقه تعالى .

قوله تعالى: ﴿ أُولئك الذين أَنعَم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم و ممن حلنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا و بكياً ﴾ ﴿ آية ٨٥ ﴾ .

الإشارة في قوله ﴿ أولئك ﴾ راجعة إلى الانبياء المذكورين في هذه السورة السكريمة . وقد بين الله هذا أنه أنهم عليهم واجتباهم وهداهم . وزاد على هذا في سورة و النساء » بيان جميع من أنهم عليهم من غير الانبياء في قوله ؛ ﴿ وَمِنْ يَطِعُ اللّه والرسول فأولئك مع الذين أنهم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ﴾ . وبين في سورة الفاتحة : أن صراط الذين أنهم عليهم غير صراط المغضوب عليهم ولاالصالين في قوله : ﴿ إهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنهمت عليهم فير المخضوب عليهم ولا المنالين ﴾ . وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة : عليهم ولا السدى و ابن جرير رحمها الله : فالذي عنى به من ذرية آدم : وإدريس » . والذي عنى به من ذرية إبراهيم » . والذي عنى به من ذرية إسرائيل : و موسى وهارون وزكريا ويحيى وهيسي ابن مريم » . قال ابن جرير ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جيمهم آدم ، لان فهم من ليس من وله من كان مع أوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح .

قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس فى عمود نسب نوح عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد قبل: إنه من أنبياء بنى إسر أثيل أخذا من حديث الإسراء حيث قال فى سلامه على النبى الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالنبى الصالح والاخ الصالح، وأبر الصالح، كا قال آدم وإبر الهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ انتهى الفرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى.

وقال ابن كثير أيضاً فى تفسير هذه الآية الكريمة : يقول تعالى هؤلاء النبيون ، وليس المراد المذكورين فى هذه السورة فقط ؛ بل جفس الآنبياء عليهم الصلاة والسلام . استطرد من ذكر الاشخاص إلى الجنس ، إلى أن قال فى آخر كلامه : ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الانبياء أنها كقوله تعالى فى سورة « الانعام » : ﴿ وتلك حجتنا آنيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن وبك حكيم عليم . ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا و نوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليبان - إلى قوله ـ أو لئك الذين هدى الله فهداه ما قتده ﴾ اه ، وقد قال تعالى فى صفة هؤلاه المذكورين فى «الانعام » فهداهم اقتده ﴾ اه ، وقد قال تعالى فى صفة هؤلاه المذكورين فى «الانعام » فهداهم وهديناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ﴾ كا قال فى صفة هؤلاء المذكورين فى «الانعام فى صورة « مريم » ﴿ وعن هدينا واجتبينا ﴾ .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ إِذَا تَتَلَى عَلَيْهِمَ آيَاتَ الرَّهُنَ خُرُوا سَجِدًا وَبَكِياً ﴾ بين فيه أن هؤلاء الآنبياء المذكورين إِذَا تَتَلَى عَلَيْهِمَ آيَاتَ رَبَهِمَ بَكُوا وسَجِدُوا . وأشار إلى هذا المعنى فى مواضع أخر بالنسبة إلى المؤمنين لاخصوص الآنبياء ، كقوله تعالى: ﴿ قُلْ آمنوا به أولا تؤمنوا إِن الذين أوتوا العلم من قبله إِذَا يَتَلَى عَلَيْهِمَ يَخُرُونَ للاَذْقَانَ سَجِداً ويقولونَ سَبِحانَ رَبِنَا إِن كَانَ وَعَدْ رَبِنَا لَمُعُونَ وَيَرِيدُمُ خَشُوعًا ﴾ ، وقوله : كان وعد ربنا لمفعولا . ويخرون المردقان يبكون ويزيدهم خشوعا ﴾ ، وقوله : ﴿ وَإِذَا سَهُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى الرسول بَرَى أُعَيْهُم تَفْيَضَ مِن اللّهُ مِعْ عَاعُونُهِم وَإِذَا عَلَيْنَ عَلَيْهِمَ أَيَانًا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ إِنّهُ يَزِلُ أَحْسَنَ الحَدِيثَ كُتَابًا مَتَشَابًا مِثَانَى تَقْشُعُمُ مِنْهُ جَلُودُ الذّينَ يَخْسُونَ رَبِيم ثُمْ تَلَيْنَ جَلُودُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ الْقَلُوبُ وَالْجُلُودُ وَلَيْكُ وَلِكُ . وَلَوْ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ الْقَلُوبُ وَالْجُلُودُ وَلَكَ . وقولاه تعالى اللّهُ قَلْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ الْقَلُوبُ وَالْجُلُودُ وَلَيْكُونُ وَلَاكُ . وَلَوْنَ الْقَلُوبُ وَالْجُلُودُ وَلَكَ . وَنُو ذَلْكُ .

وقوله تصالى فى هـذه الآية الـكريمة : ﴿ وَبَكِيا ﴾ جمع باك ، وعن عمر ابن الخطاب رضى اقدعنه أنه قرأ هذه الآية من سورة ﴿ مربم ﴾ فسجد وقال: هذا السجود، فأين البركى ؛ يريد البسكاء. وهذا الموضع من عزائم السجود بلا خلاف بين العلماء في ذلك .

قوله تعالى: ﴿ فَلْفَ مِن بِعِدِهُمْ خَلْفَ أَضَاعُوا الصَّلَاةُ وَانْبِعُوا الشَّهُواتُ فَسُوفَ يَلْقُونُ غَياً . إلا مِن تَابِ وآمِن وهمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً ﴾ «آية ٥٥ ، ٦٠ » .

الصمير في قوله و من بعدم ، راجع إلى النبيين المذكورين في قوله تعالى:
﴿ أُولئك الذين أَنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وعن حملنا مع نوح ﴾
الآية . أى فخلف من بعد أولئك النبيين خلف، أى أولاد سوم. قال القرطبي
رحمه الله في تفسير سورة والآعراف، قال أبوحاتم : الحلف بسكون اللام ...
الآولاد ، الواحد والجمع فيه سواء ، والحلف \_ بفتح اللام \_ البدل وله أ
كان أو غريبا. وقال ابن الآعرابي : الحلف \_ بالفتح \_ الصالح . وبالسكون :
الطالح . قال لبيد :

ذهب الذين يماش في أكنافهم وبقيع في خلف كجلد الآجرب

ومنه قبل المردىء من السكلام : خلف ؛ ومنه المثل السائر و سكت ألفا ونطق خلفا » . فخلف في الدم بالإسكان ، وخلف بالفتح في المدح . هذا هو المستعمل المشهور ؛ قال صلى الله عليه وسلم : و يحمل هذا العلم من كل خلف عدر له » وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر ؛ قال حسان ابن ثابت رضى الله عنه :

لنا القدم الأولى إليك وخلفنا الأولنـا في طاعة الله تابع وقال آخر:

إنا رجدنا خلفاً بئس الخلف أغلق هنا بابه ثم حلف لا يدخل البواب إلا من عرف عبداً إذا ماناء بالحمل وقف ويروى خصف ، أى ردم ـ انتهى منه . والردم : الضراط .

ومعنى الآية الكريمة : أن هذا الخلف السيء الدى خلف من بعد أو لئك

النبين الكرام كان من صفاتهم القبيحة: أنهم أضاعوا الصلاة ، واتبعوا الشهوات. واختلف أهل العلم فى المراد بإضاعتهم المصلاة ، فقال بعضهم : المراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها . وبمن يروى عنه هذا القول ابن مسعود ، والنخمى ، والقاسم بن مخيمرة ، ومجاهد ، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . وقال القرطبي فى تفسير هذه الآية : إن هذا القول هو الصحيح . وقال بعضهم : إضاعتها الإخلال بشروطها ، وبمن اختار هذا القول الزجاج ، وقال بعضهم : المراد بإضاعتها جحد وجوبها ، وبروى هذا القول وما قبله عن محمد بن كعب المراد بإضاعتها فى غير الجاعات . وقيل : إضاعتها تعطيل المساجد، والاشتغال بالصنائع والاسباب .

قال مقيده عفا آنته عنه وغفر له: وكل هذه الآقوال تدخل في الآية ؛ لآن تأخيرها عن وقتها ، وعدم إقامتها في الجاعة ، والإخلال بشروطها ، وجحد وجوبها ، وتعطيل المساجد منها — كل ذلك إضاعة لها ، وإن كانت أنواع الإضاعة تنفاوت ، واختلف العلماء أيضاً في الخلف المذكورين من هم ؟ فقيل : هم اليهود . ويروى عن ابن عباس ومفاتل . وقيل : هم اليهود والنصارى ، ويروى عن السدى . وقيل : هم قوم من أمة محمد صلى انته عليه وسلم يأتون عند ذهاب الصالحين منها ، يركب بعضهم بعضا في الآزقة زني . ويروى عن مجاهد وعطاء وقتادة ومحمد بن كمپ القرظى . وقيل : إنهم الهربر . وقيل : إنهم الهربر .

قال مقيده عفا اقه عنه: وكونهم من أمة محد صلى اقد عليه وسلم ليس بوجيه عندى ؛ لأن قوله تعالى: ﴿فخلف من بعدهم﴾ صيغة تدل على الوقوع في الزمن الماضى ، ولا يمكن صرفها إلى المستقبل إلا بدليل يجب الرجوع إليه كا ترى . والظاهر أنهم اليهودوالنصارى وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنباءهم وصالحيهم قبل نزول الآية ، فأضاعوا الصلاة ، واتبعوا الشهوات ، وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فسكل خلف أصاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم والوعيد المذكور في هذه الآية ، واتباع الشهوات المذكور في هذه الآية عام في اتباع كل مشتهى يشغل هن ذكر

اقه وعن الصلاة ، وعن على رضى الله عنه : من بنى المشيد ، وركب المنظور ، ولبس المشهور — فهو عن اتبع الشهوات .

وقوله تمالى : ﴿ فسوف يلقون غياً ﴾ اعلم أولا أن العرب تطلق الني على كل شر . والرشاد على كل خير . قال المرقش الآصغر :

فن يلق خيرًا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لا مما

فقوله و ومن ينو » يعنى ومن يقع فى شر . والإطلاق المشهور هو أن الفى الصلال . وفى المراد بقوله و غيا » فى الآية أقوال متقاربة ، منها — أن السكلام على حذف مصاف ، أى فسوف يلقون جزاء فى ، ولا شك أنهم سيلقون جزاء ضلالهم . وعن قال بهذا القول : الزجاج ، ونظر هذا التفسير قوله تعالى : ﴿ يِلْقُ أَنَّاماً ﴾ عند من يقول إن معناه يلق مجازاة أثامه فى الدنيا ، وقوله : ويشبه هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ إِنَّا يَاكُلُونُ فَى بطونهم ناراً ﴾ ، وقوله : ﴿ أُولئُكُ ما يَاكُلُونُ فَى بطونهم ناراً ﴾ ، وقوله : بطونهم فى الدنيا من المال الحرام لانها جزاؤه ؛ كما أطلق الذى والآثام على بطونهم فى الدنيا من المال الحرام لانها جزاؤه ؛ كما أطلق الذى والآثام على المعذاب لانه جزاؤهما . ومنها — أن الذى فى الآية الحسران والحصول فى الورطات . وعن روى هنه هذا القول : ابن عباس ، وأبن زيد . وروى عن ابن زيد أيضاً ﴿ غيا » أى شرا أو ضلالا أو خيبة . وقال بعضهم : إن المراد بقوله ﴿ غيا » فى الآية : واد فى جهنم من قيح ، لانه يسيل فيه قبح أهل النار وصديدهم ، وهو بعيد القدر خبيث الطعم ، وعن قال بهذا ابن مسعود، والبراء ابن عازب . وروى عن عائشة ، وشنى بن ماتع .

وجاء حديث مرفوع بمقتضى هذا القول من حديث أبي أمامة و ان عباس فيه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « إن فياً واد في جهنم » كا في حديث ابن عباس . وفي حديث أبي أمامة : أن غيا ، وأثاما : نهر أن في أسفل جهنم، يسيل فيهما صديد أهل النار . والظاهر أنه لم يصح في ذلك شيء عن المنبى صلى الله عليه وسلم . وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية حديث أمامة صدى بن عبارن الباهلي الذي أشر نا له آنفا ، ثم قال : هذا حديث غريب

ورفعه منكر. وقيل: إن المعنى فحوف يلقون غيا أى صلالا فى الآخرة هن طريق الجنة ، ذكره الزمخشرى. وفيه أقوال أخر ، ومدار جميع الأقوال فى ذلك على شىء واحد ، وهو: أن أوائك الحلف الدين أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون يوم القيامة هذا بأ عظيما .

فإذا عرفت كلام العلماء في هذه الآية الكريمة ، وأن الله تعالى توحد فيها من أضاع الصلاة و أتبع الشهوات بالغي الذي هو الشر العظيم والعذاب الآليم.

فاعلم أنه أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر كـقوله فىذم الذين يصيعون الصلاة ولا يحافظون عليها وتهديدهم : ﴿ فُويِّلُ لَلْمُصَّلِّينَ ۚ مُ عَنْ صَلَّاتُهُمْ ساهون · الذين هم رادون و يمنعون الماعون ﴾ ، وقوله في ذم المنافقين : ﴿ وَإِذَا ظَامُوا إِلَى الصَّلَامَةَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسِ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهُ إِلاَّ فَلِيلاً ﴾ ، وقوله فيهم أيضا: ﴿ وَمَا مَنْهُمْ أَنْ تَقْبِلُ مِنْهُمْ نَفْقَاتُهُمْ ۚ إِلَّا أَنْهُمْ كَفُرُوا بَاللَّهُ وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وم كسالى ولا ينفقون إلا وم كارمون ﴾ . وأشار في مواضع كشيرة إلى ذم الذَّين يتبعون الشهوات وتهديدهم ، كـقوله تعالمه : ﴿ وَالذِّينَ كَنْفُرُوا يَسْمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الا ْنْعَامُ وَالْنَارُ مُثُوى لحم ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ذَرهم يأكارا ويتمتعوا ويلههم الآمل فسوف يعلمون ﴾ ، وقوله تمالى: ﴿ كَاوَا وَتَمْتَمُوا قَلْيُلَّا إِنَّكُمْ عِمْرُمُونَ . وَبِلْ يُومَّتُذَ لَلْمُكَذَّبِينَ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات. ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة : أن الخلف الطيبين لايمنيمون الصلاة ، ولايتبعون الشهوات ، وقد أشار تعالى إلى هذا في مواضع من كتابه ؛ كقوله تمالى : ﴿ قد أُفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشمون ــ إلى قوله ــ والذين هم على صلواتهم يحانظون . أوائك هم الوارثون. الدين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات . وكـقوله : ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ـ فإن الجنة هي المأرى ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

« مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة :

المسألة الآولى - أجمع العلماء على أن تارك الصلاة ، الجاحد لوجوبها

كافر ، وأنه يقتل كفراً ما لم يتب. والظاهر أن ترك مالا تصح الصلاة درنه كالوضوء وغسل الجنابة كتركها . وجحد وجوبه كجحد وجوبها .

المسألة الثانية ــ اختلف العلماء في تارك صلاة عمداً تهاوناً وتسكاسلا مع اعترافه بوجوبها ، هل هو كافر أو مسلم . وهل يقتل كفرا أو حداً أو لا يقتل . فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافراً مرتد يستتاب ، فإن تاب فذلك . وإن لم يتب قتل كفراً . وعن قال بهذا : الإمام أحمد رحمه الله في أصح الروايتين . وهو مروى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه . وبه قال ابن المبارك، وإسحاق بن راهويه ، ومنصور الفقيه من الشافمية . وبروى أيضاً عن أبي الطيب بن سلمة من الشافعية . وهو رواية ضعيفة عن مالك . واحتج أهُل هذا القول بأدلة ، منها قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وآنوا الزكوة فإخوانكم ﴾ الآية . ويفهم من مفهوم الآية : أنهم إن لم يقيموا الصلاة لم يكر نوا من إخوان المؤمنين ، ومن انتفت عنهم أخوة المؤمنين فهم من الـكافرين ، لأن الله يقول : ﴿ إنما المؤمنون إخوة . . ﴾ الآية • ومنها حديث جابر الثابت في صحيح مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين. لفظ المآن فى الأولى منهما : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ إِنَّ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » . ولفظ المتن في الآخرى : معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ بَيْنَ الرَّجُلُّ وَبَيْنِ ٱلسُّرِكُ والكفر ترك الصلاة » ــ انتهى منه . وهو واضح فى أن تارك الصلاة كافر ، لأن عطف الشرك على الكفر فيه تأكيد قوى الكونه كافرا . ومِنها خديم أم سلمة ، وحديث عوف بن مالك الآتبين الدالين على قتال الأمراء إذا لم يصلوا ، وهما في صحبح مسلم مع حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه كال: بايمنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وألا ننازعَ الام أدله. قال : • إلا أن ترواكفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان ي . فدل بحموع الاحاديث المذكورة أن ترك الصلاة كفر بواح عليه من الله برهان . وقد قدمنا هذه الأحاديث

المذكورة في سورة ﴿ البقرة ﴾ . وهذا من أفرى أدلة أمل هذا القول • ومنها حديث بريدة بن الحصيب الاسلميرضي الله عنه قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ﴿ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فن تركما فقد كفر ، أخرجه الإمام أحد ، وأصحاب السنن ، وأبن حبان ، والحاكم . وقال الشوكاني في ( نيل الأوطار ) في هذا الحديث : صححه النسائي ، والمراق . وقال النووى في شرح (المهذب) : رواه الترمذي والنسائي ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم في المستدرك بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده : هذا حديث صحيح الإسناد ، لا تعرف له علة بوجه من الوجوه . فقـد احتجا جميعاً بعبد آلله بن بريدة عن أبيه . واحتج مسلم بالحسين بن واقد ، ولم يخرجاه بهذا اللفظ . ولهذا الحديث شاهد محيَّح على شرطهما جيماً . أخبرنا أحد بن سهل الفقيه ببخارى ، حدثنا قيس بن أنيف، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بشر بن المفضل ، عن الجريرى عن عبد الله بن شقيق ، عن أبي هريرة قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الاعمال تركه كفر غير الصلاة . وأقره الذهبي على تصحيحه لحديث بريدة المذكور . وقال في أثر أبن شقيق عن أبي هريرة المذكور: لم يتكلم عليه وإسناده صالح .

قال مقيده عفا الله عنه . والظاهر أن قول الحافظ الذهبي رحمه الله « لم ينكلم عليه » سهو منه ، لانه تدكام عليه في كلامه على حديث بريدة المذكور آنفا ، حيث قال : ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعاً ؛ يعنى أثر ابن شقيق المذكوركا ترى . وقال النووى في شرح المهذب : وهن عبد اقه ابن شقيق المقيلي التابعي المتفق على جلالته : كان أصحاب محد صلى اقه عليه وسلم لا يرون شيئاً من الاهمال تركه كفر غير الصلاة . رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح — اه منه ، وقد ذكر النووى رحمه الله في كلامه هذا الانفاق على جلالة ابن شقيق المذكور مع أن فيه نصباً . وقال المجد في المنتق : وعن عبدالله بن شقيق العقيلي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتق : وعن عبدالله بن شقيق العقيلي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلى آخره. ثم قال: رواه الترمذى اله، ولا يخنى عليك أن رواية الحاكم فيها أبو هريرة ورواية الترمذى ليس فيها أبو هريرة وحديث بريدة ابن الحصيب، وأثر ابن شقيق المذكور أن فيها الدلالة الواضحة على أن ترك الصلاة عداً تهاوناً كفر ولو أقر تاركها بوجوبها. وبذلك يعتضد حديث جابر المذكور عند مسلم.

ومن الأدلة الدالة على أن ترك الصلاة كفر — ما رواه الإمام أحد والطابراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن همرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر الصلاة يوما فقال : « من حافظ عليها كانت له نور كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع تارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف » [ه. وهذا الحديث أوضح دلالة على كفر تارك الصلاة ، لأن انتفاء النور والبرهان والنجاة ، والسكينونة مع فرعون وهامان وقادون وأبي ابن خلف يوم القيامة أوضح دليل على السكفر كما ترى وقال الهيشي وأبي ابن خلف يوم القيامة أوضح دليل على السكفر كما ترى وقال الهيشي والاوسط ، ورجال أحد ثقات اه . وفي الباب أحاديث غير ما ذكرنا ، منها ماهو ضعيف ، ومنها ما هو صالح للاحتجاج ، وذكر طرفا منها الهيشي في بجمع الزوائد . وفيها ذكرناه كفاية ،

وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة حمداً نهاوناً وتـكاسلا إذا كان معترفاً بوجوبها غير كافر، وأنه يقتل حداً كالزاني المحصن لاكفراً. وهذا هو مذهب مالك وأصحابه ، وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابه ، وعزاه النووي في شرح المهذب اللا كثرين من السلف والحلف ، وقال في شرح مسلم : ذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والجماهير من السلف والخلف ـ إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب ؛ فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف اه

واعلم أن هذا القول يحتاج إلى الدليل من جمتين وهما هدم كفره ،

وأنه يقتل. وهذه أدلتهم على الأمرين مماً. أما أدلنهم على أنه يقتل:

(فنها) قوله تعالى : ﴿فَإِن تَابُوا وأَقَامُوا الصّلاة وآنُوا الزّكاة فخلوا سبيلهم﴾ فإن الله تمالى في هذه الآية اشترط في تخلية سبيلهم إقامتهم الصلاة . ويفهم من مفهوم الشرط أنهم إن لم يقيموها لم يخل سبيلهم وهو كذلك .

(ومنها) مادواه الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ أَمْرَتُ أَنَّ النَّاسِ حَى يَشْهِدُوا اللَّهِ إِلَّا اللهِ وَأَنْ مُحَدًا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها » اه .

فهذا الحديث الصحيح يدل على أنهم لا تعصم دماؤهم ولا أموالهم إلا بإقامة الصلاة كما ترى .

(دمنها) ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال:
بعث على رضى اقه عنه وهو بالين إلى النبي صلى اقه عليه وسلم بذهيبة
فقسمها بين أربعة ؛ فقال رجل : يارسول الله ، اتق الله . فقال و يلك .
أو است أحق أهل الارض أن بتق الله » ؟ ! ثم ولى الرجل ، فقال خالد
ابن الوليد : يارسول الله ، ألا أضرب عنقه ؟ فقال : ولا ، لعله أن يكون
يصلى » فقال خاله : وكم من مصل يقول بلسانه ما ايس فى قلبه ؟ فقال
رسول صلى الله عليه وسلم : و إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ، ولاأشق
بطونهم » مختصر من حديث متفق عليه . فقوله صلى الله عليه وسلم فى هذا
الحديث الصحيح و لا » يعنى لا تقتله . وتعليله ذلك بقوله و لعله أن يكون
الحديث الدلالة الواضحة على النهى عن قتل المصلين . ويفهم منه أنه إن

ومنها ما رواه مسلم فی صحیحه عن أمسلمة رضی الله عنها عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : ، إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون و تنكرون ؛

فن كره فقد برىء ، ومِن أنسكر فقد سلم ، والحكن من رضى و تابع ﴾ قالوا : يا رسول الله ، ألا نقاتلهم ؟ قال : ﴿ لا ، ماصلوا ﴾ هذا لفظ مسلم في صحيحه . ر رما » في قوله « ماصلوا » مصدرية ظرفية ؛ أي لاتفاتلوهم مدة كونهم يصلون . ويفهم منه أنهم إن لم يصلوا قو تلوا ، وهو كـذلك ، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه : ﴿ إِلَّا أَنْ تُرُوا كُـفُراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان، فحديث أم سلمة هذا و عوه حديث عوف بن مالك الآتى يدل على قتل من لم يصل ، وبضميمة حديث عبادة بن الصامت إلى ذلك يظهر الدليل على الكفر بترك الصلاة ؛ لأنه قال في حديث عبادة بن الصامت : ﴿ إِلاَّ أَنْ تُرُوا كَفُراً بُواحاً .. ﴾ الحديث . وأشار في حديث أم سَلَّمَةً وعوف بن مالك : إلى أنهم إن تركوا الصلاة قو تلوا . فدل ذلك على أن تركها من المكفر البواح . وهذا من أقوى أدلة أهل القول الأول . وحديث عوف بن مالك المذكور هو ما رواه مسلم في صحيحه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ قال : ﴿ خيار أَنْمُتُـكُمْ الذين تحبونهم ويحبونُـكُم ويصلون عليكم رتضُّلون عليم . وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلمنونكم » قيل : يارسول الله ، أفلا ننابذهم بالسيف ؟ قال : ولا ، ما أقامو أ غيكم الصلاة . . ﴾ الحديث . وفيه الدلالة الواضعة على قتالهم إذا لم يقيموا الصلاة كا ترى .

ومن أدلة أهل هذا القول على قتل تارك الصلاة : طارواه الآئمة الثلاثة :
مالك في موطئه ، والشافعي ، وأحمد في مسنديهما ، عن عبيد إلله بن عدى بن
الخيار : أن رجلا من الآنصار حدثه أنه أنى رسول الله صلى الله عليه وسلموهو
في بجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين ؛ فجهر رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال : وأليس يشهد ألا إله إلا الله » ؟ قال الآنصارى : الى
يارسول الله ، ولاشهادة له ! قال: وأليس يشهد أن محمداً رسول الله » ؟ قال:
بلى ولاشهادة له ! قال : وأليس يصلى » ؟ قال : بلى ولا صلاة له . قال :
وأولئك الذين نهاني الله عن قتلهم » . أه . وفي رواية عنهم : هذا هو خلاصة

أدلة أهل هذا القول على قتل تارك الصلاة . واعلم أن جمهور من قال بقتله يقولون إنه يقتل بالحشب حتى يموت . وقال المقول الله يقتل بعضم : يضرب بالحشب حتى يموت . وقال الن سريج : ينخس بجديدة أو يضرب بخشبة ، ويقال له : صل وإلا قتلناك . ولا يزال يكرر عليه حتى يصلى أو يموت .

واختلفوا في استنابته ؛ فقال بعضم : يستناب ثلاثة أيام . فإن تاب وإلا قتل . وقال بعضم : لايستنتاب ؛ لأنه يقتل حدا والحدود لاتسقط بالتوبة . وقال بعضم : إن لم يبق من الضرورى إلا قدر ركعة ولم يصل فتل . وبعضهم يقول : لايقتل حتى يخرج وقتها . والجمهور على أنه يقتل بترك ملاة واحدة ، وهو ظاهر الأدلة . وقيل : لا يقتل حتى بترك أكثر من واحدة . وعن الإمام أحمد روايتان : إحداهما أنه لا يقتل حتى يضيق وقت الصلاة الثانية المتروكة مع الأولى . والآخرى لايقتل حتى يضيق وقت الرابعة .

قال مقيده عفا الله عنه وغفرله : أظهر الآفوال عندى أنه يقتل بالسيف، وأنه إستتاب فى وأنه إستتاب فى الحال ، والآظهر أنه يستتاب فى الحال ، ولا يمهل ثلاثة أيام وهويمتنع من الصلاة اظراهر النصوص المذكورة ، وأنه لا يقتل حتى لا يبق من الوقت الضرورى ما يسع ركعة بسجد تيها . والعلم عند إلله تعالى .

وأما أدلة أهل هذا القول على عدم كفره ، فنها قوله تعالى : ﴿ إِن الله لا يَغْفِر أَنْ يَشَرَكُ بِهِ وَيَغْفِر مَا دَنْ ذَلِكُ لِمَنْ يَشَاء ﴾ . ومنها حديث عبادة أَنْ الصامت رضى الله عنه الذى رواه مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحي بن حبان ، عن ابن محريز : أن رجلا من بنى كنانة يدعى المخدجي بن حبان ، عن ابن محريز : أن رجلا من بنى كنانة يدعى المخدجي المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبامجد يقول: إن الوترواجب ، فقال المخدجي : فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذى قال أبو محمد ، فقال عبادة : كذب أبو محمد السمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم

بضيع منهن شيئاً احتخفافاً بحقهن كان له هند الله عهد أن يدخله الجنة . ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة ، اه منه بلفظه . وفي سنن أبي داود : حدثنا القمني هن مالك ، عن يحي بن سعيد ، عن محمد بن حبان ، إلى آخر الإسناد والمن كلفظ الموطأ الذي ذكرنا . وفي سنن النسائى : أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيي بن سعيد ، عن محمد بن يحيي بن حيان . إلى آخر الإسناد والمتن كاللفظ المذكور . وفي سنن ان ماجه : حدثنا عمد بن بشار، ثنا إن أبي عدى عن شمبة ، عن عبدربه بن سعيد ، عن عمد بن يحي بن حبان ، عن ابن محريز عن المخدجي ، عن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ خمس صلوات المترضهن الله على عباده .. » إلى آخر الحديث المذكور بمعناه قريبا من لفظه . ومعلوم أن رجال هذه الأسانيد ثقات معروفون إلا المخدجي المذكور وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وبتوثيقه تعلم صحة الحديث المذكور ، وله شواهد يعتضد بها أيضاً . قال أبو داود في سفنه : حدثنا محمد بن حرب الواسطى ، ثنا يزيد يعني ا بن هارون ، ثنا محمد بن مطرف ، عن زید بن أسلم ، عن عطاء بن یسار ، عن عبد الله الصنامي قال: زعم أبو محمد: أن الوتر وأجب ؛ فقمال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد ، أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليــه وســـلـم يقول: ﴿ حَسَّ صَلُواتَ افْتُرْضَمِنَ اللَّهِ ٠٠ ﴾ إلى آخر الحديث بممناه . وعبدالله الصنامي المذكور قيل إنه صحابي مدني . وقيل : هو عبد الرحن بن عسيلة المرادي أبو عبد إلله الصناصي، وهو ثقة من كبار التابعين ، قدم المدينة بعد وغاة النبي صلى الله عليه وسلم محمسة أيام ، مات في خلافة عبد الملك . وعلى كلا التقديرين فرواية الصناحي المذكور إمارواية صحابي أو تابعي ثقة ، وبها تعتضد رواية المخدجي المذكور · ورجال سند أبي دارد هـذا غير عبد الله الصنايحي لقات ، معروفون لامطمن فيهم . وبذلك تعلم صحة حديث صادة بن الصامت المذكور.

وقال الزرقاني(في شرح الموطأ): وفيه - يعنى حديث عبادة المذكور -

أن تارك الصلاة لايكفر ولايتحتم عذابه ؛ بلهوتحت المشيئة بنص الحديث. وقد أخرجه أحد ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، من طريق مالك ، وصححه ابن حبان ، والحاكم ، وابن عبد البر . وجاء من وجه آخر هن عبادة بنحوه فى أبى داود ، والفسائى ، والبيهتمي ، وله شاهد عند محمد بن نصر من حديث عبد الله بن عمرو بن الماص . أه منه .

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في ( نيل الأوطار ): ولهذا الحديث شاهد من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه ، ومن حديث كسب بن عجزة عند أحمد، ورواه أبو دارد عن الصناعي اله محل الفرض منه .

وقال النووى (فى شرح المهذب) بعد أن ساق حديث عبادة بن الصامعة المذكور: هذا حديث صحيح ، رواه أبو دارد رغيره بأسانيد صحيحة . وقال ان عبد البر: هر حديث صحيح ثابت ، لم يختلف عن مالك فيه . فإن قبل : كيف صححه ان عبد البر مع أنه قال: إن المخدجي المذكور في سنده مجمول ؟ فالجواب عن هذا من جهتين : الأولى \_ أن صحته من قبيل العواهد التي ذكرنا ، فإنها تصيره صحيحا . والثانية \_ هي ماقدمنا من توثيق ان حبان المخدجي المذكور . وحديث عبادة المذكور فيه الدلالة الواضحة على أن ترك الصلاة ليس بكفر ، لأن كونه تحت المشيئة المذكور فيه دليل على عدم الكفر لقوله تعالى : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاه كه .

ومن أدلة أهل هدذا القول على أن تارك الصلاة المقر بوجوبها غير كافر ــ مارواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ إِنْ أُولَى مَا يَحَاسَبُ بِهِ العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة ، فإن أتمها وإلا قبل انظروا هل له من تطوع ، فإن كان له تطوع أكلت الفريضة من تطوعه . ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك ، أه .

وقال الشوكاني رحمه الله في ( نيل الأوطار ) : الحديث أخرجه أبو داود

من ثلاث طرق : طريقتين متصلتين بأبى هريرة · والطريقة النالئة متصلة بتميم الدارى . وكلها لا مطمن فيها ، ولم يتكلم عليه هو ولا المنذرى بما يوجب ضعفه · وأخرجه النساتى من طريق إسنادها جيد ورجالها رجال الصحيح كما قال المراقى وصحمها ابن القطان . وأخرج الحديث الحاكم (في المستدرك) وقال : هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وفي الباب عن تميم الدارى عند أبي داود وابن ماجه بنحو حديث أبي هريرة ، قال المراق : وإسناده صحيح ، وأخرجه الحاكم (في المستدرك) وقال : إسناده صحيح على شرط مسلم اه محل الفرض منه .

ووجه الاستدلال بالحديث المذكور عل عدم كفر تارك الصلاة – أن نقصان الصلوات المسكتوبة وإتمامها من النوافل يتناول بعمومه ترك بعضما عمداً ، كما يقتضيه ظاهر عموم اللفظكا ترى .

وقال المجد (في المنتقى) بعد أن ساق الآدلة التي ذكر نا على عدم كفر تارك الصلاة المقر بوجوبها حمدا ما نصه : ويعضد هذا المذهب عمرمات ، منها ما روى عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و من شهد ألا إله إلا الله وحدة لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ماكان من العمل » متفق عليه . وعن أنس ابن ما لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعاذ رديفه على الرحل: و بامعاذ» ، قال : لبيك يارسول الله وسعديك ثلاثا ، ثم قال : و ما من عبد يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على الناري قال ؛ يارسول الله ، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا ؟ قال : و إذا يسكلوا » فأخبر بها معاذ أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولدكل ني دعوته ، وإنى اختبات دعوتى شفاعة لا دي فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتى لا يشهرك بالله شيئاً » رواه مسلم . وعنه أيضا : أن النبى من مات من أمتى لا يشهرك بالله شيئاً » رواه مسلم . وعنه أيضا : أن النبى من مات من أمتى لا يشهرك بالله شيئاً » رواه مسلم . وعنه أيضا : أن النبى من مات من أمتى لا يشهرك بالله شيئاً » رواه مسلم . وعنه أيضا : أن النبى من مات من أمتى لا يشهرك بالله شيئاً » رواه مسلم . وعنه أيضا : أن النبى

صلى الله عليه وسلم ، قال : « أسعد الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » رواه البخارى اه محل الفرض منه .

وقالت جماعة من أهل العلم ، منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه ، وجماعة من أهل الكونة ، وسفيان الثورى ، والمزنى صاحب الشافعي : إن تارك الصلاة عداً تسكاسلا وتهارنا مع إفراره بوجوبها لا يقتل ولا يكفر ؛ بل يعزر ويحبس حنى يصلى واختجوا على عدم كفره بالادلة التي ذكرنا آنفا لأهل القول الثاني . واحتجوا لعدم قتله بأدلة ، منها حديث ابن مسعود المنفق عليه الذي قدمناه في سورة ﴿ المَائِدَةُ ﴾ وغيرها : ﴿ لَا يُحَلَّ دم امرى. مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسولالله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » قالوا : هذا حديث متفق عليه ، صرح فيه الني صلىانه عليه وسلم أنه لايحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث ، ولم يذكر منها ترك الصلاة ، فدل ذلك على أنه غير موجب للمتل. قالوا: والأدلة التي ذكرتم على قتله إنما دلت عليه بمفاهيمها أعنى مفاهيم المخالفة كما تقدم إيضاحه . وحديث ابن مسعود دل على ما ذكر نا بمنطوقه والمنطوق مقدم على المفهوم ؛ مع أن المقرر في أصول الإمام أبي حنيفة رحمه الله . أنه لا يعتبر المفهوم المعرّوف بدايل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة ــ وعليه فإنه لايعترف بدلالة الاحاديث المذكورة على قتله ؛ لانها إنما دلت عليه بمفهوم مخالفتها ، وحديث ابن مسعود دل على ذلك بمنطوقه . ومنها قياسهم ترك الصلاة على ترك الصوم والحج مثلا؛ فإن كل واحد منهما من دعائم الإسلام ولم يقتل تاركها ، فكذلك الصلاة ·

أما الذين قالوا بأنه كافر ، وأنه يقتل ؛ فقد أجابوا عن حديث ابن مسعود : بأنه عام يخصص بالآحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة . وهن قياسه على تارك الحج والصوم : بأنه فاسد الاعتبار لمخالفته الأحاديث المذكورة الدالة على قتله . وعن الآحاديث الدالة على عدم الكفر : بأن منها ما هو عام يخصص بالآحاديث الدالة على كفره ، ومنها ما هو ليس كذلك كحديث عام يخصص بالآحاديث الدالة على كفره ، ومنها ما هو ليس كذلك كحديث

حبادة بن الصامت المدال على أنه تحت المشيئة . فالآحاديث الدالة على كفره مقدمة عليه ، لآنها أصبح مئه ، لآن بعضها فى صبح مسلم وقيه التصريح بكفره وشركه . ومنها حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه ، مع حديث أم سلمة وعوف بن مالك فى صبح مسلم كما تقدم إيضاحه .

ورد القائلون بأنه غير كافر أدلة مخالفيهم .. إن المراد باأحكفر في الأحاديث المذكورة كفر درن كفر . وليس المُراد الكفر المخرج عن ملة الإسلام . واحتجوا لهذا بأحاديث كثيرة يصرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالسكفر ، وليس مراده الحروج عن ملة الإسلام · قال الْجَدُ ( في المنتقى ) : وقد حلوا أحاديث التكفير على كفر النعمة ، أو على معنى قد قارب الـكفر وقد جاءت أحاديم في غير الصلاة أريد بها ذلك ؛ فروى ان مسعود قال : قال رسارل الله صلى الله عليه وسلم : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » هتفق عليه : وعن أبى ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار » متفق عليه . وعن أبي هريرة قال : قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ اثْنَتَانَ فَى النَّاسَ هُمَا بَهُمَ كَفُر : الطَّمَنَ فى النسب، والنياحة على الميت ، رواه أحد ومسلم. وعن ابن عمر رضى الله منهما قال : كان عمر يحلف ﴿ وأبى ﴾ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : « من حلف بشيء دون الله فقد أشرك » رواه أحمد . وعن ابن عباس قال : قال رسول اقه صلى الله عليه و سلم : ﴿ مدمن الخر إن مات التي الله كما بد وثن ﴾ انتهى منه بلفظه. وأمثاله في السُّنة كثيرة جدا . ومن ذلك القبيل تسمية الرياء شركا ؛ ومنه الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ وَأَبِيفُ النَّارُ فَلَمُ أَرْ مُنْظُرًا كَالِيومُ أَفْظُعُ ، وَرَأَيْتُ أَكْثُرُ أَهْلُهُا النساء » قالوا : بم يارسول ألله صلى الله عليه وسلم؟ قال : « بكفرهن » قيل : يكفرن بالله؟ قال: ﴿ يَكَفِّرنَ الْعَشْيَرِ ، وَيَكَفِّرُنَ الْإِحْسَانَ . لَو أَحْسَلَتَ إلى إحداهن الدهركله ثم رأت منك شيئاً قالت ما رأيت منك خيراً قط ، ( ۲۱ \_ أضوأه البيان ٤ )

هذا لفظ البخارى فى بعض المواضع التى أخرج فيها الحديث المذكور . وقد أطلق فيه النبى صلى الله عليه وسلم اسم الكفر عليهن ؛ فلما استفسروه عن ذلك تبين أن مراده غير الكفر المخرج عن ملة الإسلام .

هذا هو حاصل كلام العلماء وأدلتهم فى مسألة ترك الصلاة همدا مع الاعتراف بوجوبها . وأظهر الآقرال أدلة عندى : قول من قال إنه كافر . وأجرى الآفوال على مقتضى الصناعة الآصولية وعلوم الحديث قول الجمهور؛ إنه كفر غير مخرج عن الملة لوجوب الجمع بين الآدلة إذا أمكن . وإذا حل الكفر والشرك المذكوران فى الآحاديث على الكفر الذى لا يخرج عن الملة حصل بذلك الجمع بين الآدلة والجمع واجب إذا أمكن ؟ لآن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كما هو معلوم فى الآصول وعلم الحديث ، وقال النووى أولى من إلغاء أحدهما كما هو معلوم فى الآصول وعلم الحديث ، وقال النووى المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ولوكان كافراً لم يغفر له ولم يرث ولم يورث ولم يورث ولم يورث

وأما الجواب هما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ، ورواية ابن شقيق ـ فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك المكافر فى بعض أحكامه وهو القتل ، وهذا التأويل متمين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها ـ اتهى محل الفرض منه .

## المسألة الثالثة

أجمع العلماء على أن من نسى الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها يجب عليه قضاؤها . وقد دلت على ذلك أدلة صحيحة :

(منها) مارواه الشيخان في صحيحهما عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها الاكفارة لها إلا ذلك » (ومنها) ما رواه مسلم عن أنس أيضاً مرفوعاً ؛ ﴿ إِذَا رَقِدُ أَحِدُكُمُ عَنَّ الصَّلَاةِ أَرْ عَفَلَ عَنْهَا لَا فَلِيصَلَّمَا إِذَا ذَكُرُهَا ، فإن الله عز وجل يقول : ﴿ أَقَمَ الصَّلَاةِ لَذَكُرِي ﴾ ﴾ •

(ومنها) ما رواه الإمام أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه عن أبى هربرة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من نسى صلاة فليصلما إذا ذكرها ، فإن الله يقول : ﴿ أَقُمَ الصلاة لذكرى ﴾ » .

( ومنها ) مارواه النسائي ، والترمذي وصحه ، عن أبي قنادة رضى الله عنه قال : « إنه ليس قال : ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة ؟ فقال : « إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلما إذا ذكرها » .

(ومنها) ما رواه مسلم ، والإمام أحمد ، عن أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال : ثم أذن بلال بالصلاة ؛ فصلى رسول الله صلى ألله عليه وسلم ركمتين ، ثم صلى الغداة فصنع كماكان يصنع كل يوم .

(ومنها) ما أخرجه الإمام أحمد ، وأبن خريمة ، وأبن حبان في صحيحها ، وأبن أبي شيبة ، والطبر أني وغيرهم ، عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال : سربنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلما كان في آخر اللبل هرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس ، فجمل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره ، ثم أمر بلالا فأذن ، ثم صلى الركمتين قبل الفجر ، ثم أقام فصلينا . فقالوا : يارسول الله ، ألا نعيدها في وقتها من الفد؟ فقال : « أينها كم ربكم تمالى عن الربا و يقبله منسكم » ؟ أه . وأصل حديث عمر أن هذا في الصحيحية ، وقيس فيهما ذكر الآذان والإفامة ، ولافوله : فقالوا يارسول الله ألا نعيدها إلى آخره .

والحاصل أن قضاء النائم والناسى لاخلاف فيه بين المعلماء . وقد دلعه حليه الآحاديث التي ذكرنا وأشالها بما لم نذكره .

## المسألة الرابعة

اعلم أن التحقيق أنه يجب تقديم الصلوات الفوائت على الصلاة الحاضرة . والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضى الله عنه : أن حمر ابن الحطاب رضى الله عنه جاء يوم الحندق بعد ماغر بت الشمس ، فجعل يسب كفار قريش . قال يا رسول الله ، ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب ؟ فقال النبي صلى الله عليه رسلم : و والله ما صليتها ، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة و توضأنا لها ؛ فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب اه . فهذا الحديث المتفق عليه فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر قضاء بعد غروب الشمس وقدمها على المغرب . وهو فسلم صلى العصر قضاء بعد غروب الشمس وقدمها على المغرب . وهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الها المخرب . والمقرر في الأصول : أن أن الرجوب وغيره تحمل على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في أفواله الرجوب ، لعموم النصوص الواردة بالتأسى به صلى الله عليه وسلم في أفواله وأفعاله . وللاحتياط في الخروج من عهدة التسكليف .

ومن أظهر الآدلة فى ذلك أنه لما خلع ندله فى الصلاة فخلع أصحابه نعالهم تأسياً به صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلموا أن جبريل أخبره أن بباطنها أذى ، وسألهم صلى الله عليه وسلم لم خلموا نعالهم ؟ رأجابوا بأنهم رأوه خلع نعله وهو فعل بجرد من قرائن الوجوب وغيره \_ أقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم ؟ فعل ذلك على لزوم التأسى به فى أفعاله المجردة من القرائن . والحديث وإن ضعفه بعضهم بالإرسال فقد رجح بعضهم وصله .

والأدلة الكثيرة الدالة على وجوب التأسى به صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة شاهدة له . وإلى كون أفعاله صلى الله عليه وسلم المجردة من القرائن تحمل على الوجوب أشار في مراقى السعود في كتابيد السنة بقوله :

وكل ما الصفة فيه تجهل الملرجوب في الأصح يجعل

وفى حمله على الوجوب مناقشات معروفة فى الأصول؛ انظرها فى ( نشر اللبنود ) وغيره .

ريعتصد ما ذكرنا من أن فعله المجرد الذى هو تقديم العصر الفائتة على المغرب الحاضرة يقتضي الوجوب بقوله صلى إنه عليه وسلم : « صلوا كا وأيتمونى أصلى » . وقال الحافظ فى ( فتح البارى ) فى استدلال البخارى على تقديم الأولى من الفوائت ؛ فالأولى بفيل النبي صلى الله عليه وسلم المذكور ما نصه : ولا ينهض الاستدلال به لمن يقول بتر تيب الفوائت ، إلا إذا قلنا : إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة للوجوب . اللهم إلا أن يستدل له بعموم قوله : « صلوا كما وأيتمونى أصلى » . وقد اعتبر ذلك الشافعية فى أشياء غير هذا ـ انتهى منه .

ونحن نقول: الاظهر أن الافعال المجردة تقتضى الوجوبكا جزم يه صاحب المراقى فى البيت المذكور، وكذلك حموم حديث : « صلواكما رأيتمونى أصلى » يقتضى ذلك أيضا. والعلم عند الله تعالى.

واعلم أنه إن تذكر فائتة فى وقت حاضرة ضيق ؛ فقد اختلف العلماء ؛ على يقدم الفائنة وإن خرج وقت الحاضرة أو لا - إلى ثلاثة مذاهب :

الأول ـ أنه يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة ؛ وهذا هو مذهب مالك وجل أصحابه .

الثانى \_ أن يبدأ بالحاضرة محافظة على الوقع ؛ وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر أصحاب الحديث .

الثالث \_ أنه يخير فى تقديم ما شاء منهما ؛ وهوقول أشهب من أصحاب مالك . قال حياض : ومحل الخلاف إذا لم تسكثر الصلوات الفوائت ؛ فأما إذا كثيرت فلاخلاف أنه يبدأ بالحاضرة . واختلفوا فى حد القليل فى ذلك فقيل صلاة يوم . وقيل أربع صلوات .

### المسألة الخامسة

أما ترتيب الفوائت في أنفسها فأكثر أهل العلم على وجوبه مع الذكر لا مع الفسيان؛ وهو الاظهر: وقال الشافى رحمه أقه: لا يجب الترتيب فيها بل يندب؛ وهو مروى عن طاوس، والحسن البصرى، وعمد بن الحسن ووابى ثور، وداود. وقال بعض أهل العلم: الترتيب واجب مطلقاً، قلت الفوائت أم كثرت. وبه قال أحد وزفر. وعن أحد رحه أنه: لو نسى الفوائت صحت الصلوات التي صلى بعدها. وقال أحد وإسحاق: لو ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائنة، ثم يجب إعادة الحاضرة واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضى أنه عنهما عن النبي صلى أنه عليه وسلم واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضى أنه عنهما عن النبي صلى أنه عليه وسلم فالحد الصلاة التي نسى ملاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فلمعد الصلاة التي نسى ، ثم ليمد الصلاة التي صلاها مع الإمام » قال النووى في (شرح المهذب) وهدذا حديث ضعيف ، ضعفه موسى بن هارون في الحال (بالحاء) الحافظ. وقال أبو زرعة الرازى ، ثم البيهق و الصحبح أنه موقوف.

قال مقيده عفا الله عنه: والآظهر عندى وجوب ترتيب الفوائد في أنفسها الآولى فالآولى . والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الحدرى ، وحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما . قال النسائى في سفنه : أخبرنا عمر و بن على قال : حدثنا يعيي قال : حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه قال : شغلنا المشركون يوم الحندق عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه قال : شغلنا المشركون يوم الحندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس ، وذلك قبل أن ينزل في القتال مانزل ؛ فأنزل الله عز وجل : ﴿ وكنى الله المؤمنين القتال ﴾ فأمر رسول الله صلى الله عليه رسلم بلالا فأقام اصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ، ثم أقام المصر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ، ثم أقام في وقتها اه . فهذا الإسناد صحيح كما ترى ، ورجاله ثقات معروفون .

قعمرو بن على هو أبو حفص الفلاس رهو ثفة حافظ ، ريحي هو الفطان وجلالته معروفة . وكذلك ابن أبى ذئب جلالته معروفة . وسعيد بن سعيد هو المقبرى وهو ثقة . وعبد الرحمن بن أبى سعيد الحدرى ثقة . فهذا إسناد صحيح كما ترى ، وفيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رئب الفوائت في القضاء : الأولى فالأولى .

وقد قدمنا أن أفعاله المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب على الأصح ، وأن ذلك يعتضد بحديث مالك بن الحويرث الثابت في الصحيح : ﴿ صَلَوْا كا رأيتموني أصلي » وحديث أبي سعيد هذا أخرجه أيضا الإمام أحمد . قال الشوكاني في ( نيل الأوطار ) : ورجال إسناده رجال الصحيح . وقال الشوكاني أيضا عن ابن سيد الناس اليعمرى : إن حديث أبي سعيد رواه الطحاوى عن المزنى عن الشافعي : حدثنا ابن أبي فديك ، عن أبن أبي ذئب ، عن المقهرى ، عن عبد الرحن بن أبي سعيد عن أبيه قال : وهذا إسناد صحيح جليل اه . وقال النسائي في سننه : أخبر نا هناد عن هشيم ، عن أبي الزبير ، عن نافع بن جبير ، عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : إن المشركين شفلوا النبي صلى إنه عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الحندق ، فأمر بلالا فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصل المصر ، ثم أقام فصل المفرب ، ثم أقام فصلي العشاء اه. أخبرنا القاسم ن زكريا بن دينار قال : حدثنا حسين بن على ، عن زائدة قال : حدثنا سميد بن أبي عروبة قال : حدثنا هشام : أن أبا الزبير المكى حدثهم عن نافع بن جبير : أن أبا عبيدة بن عبد أله بن مسمود حدثهم أن عبد اقه بن مسمود قال: كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والدصر والمغرب والعشاء ؛ فلما انصرف المشركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً فأفام لصلاة الظهر فصلينا ، وأقام لصلاة المصر فصلينا، وأقام لصلاة المغرب فصلينا، وأفام لصلاة العشاء فصلينا، ثم طاف علينا مقال: «ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم» اه. وحديث ابن مسعود هذا أخرجه الترمذي أيضاً . قال الشوكاني رحمه ألله في ( نيل الأرطار ) : إن إسناده لا بأس به .

قال مقيده عفا الله عنه: والظاهر أن إسناد حديث ابن مسعود هذا لا يخلو من ضعف، لآن راديه عنه ابنه أبو عبيدة ، وروايته عنه مرسلة لآنه لم يسمع منه . ولكن هذا المرسل يعتضيد بحديث أبي سعيد الذي قدمنا آ نفا أنه صحيح ، ومن يحتج من العلماء بالمرسل يحتج به ولو لم يعتضد بذيره.

واعلم أن حديث أبي سعيد رابن مسعود المذكورين لا يعارضهما ما في الصحيحين من كونهم شغلوهم عن العصر وحدها ، لآن ما فيهما زيادة ، وزيادة العدول مقبولة ( ومن حفظ حجة على من لم يحفظ) وبه تعلم أن ما ذكره ابن العربى من تقديم ما في الصحيحين على الزيادة التي في حديث أبي سعيد وابن مسعود خلاف التحقيق .

#### تنبيــــه

اعلم أن الآئمة الآربعة وأصحابهم وجماهير فقهاء الا مصار: على أن من في صلاة أو أنام عنها قصاها وحدها ولا تلزمه زيادة صلاة أخرى . قال البخارى في صحيحه: (باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة) وقال إراهيم: من ترك صلاة واحدة عشرين سئة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة وحدثنا أبو نعيم، وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى اقه عليه وسلم قال : ومن نسى صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » . ﴿ وأقم الصلاة لذكرى ﴾ قال موسى: قال همام : سممته يقول بعد ﴿ وأقم الصلاة لذكرى ﴾ : حدثنا همام ، حدثنا أنس عن النبي صلى اقه عليه وسلم قال خلك من نسى أنه ملى الله على وترجمته قال المناد ه و وقال في (فتح البارى) في الكلام على هذا الجديب وترجمته قال على بن المنبر : صرح البخارى بإثبات هذا الحديم مع كونه عما اختلف غلى بن المنبر : صرح البخارى بإثبات هذا الحديم مع كونه عما اختلف غلى بن المنبر : صرح البخارى بإثبات هذا الحديم مع كونه عما اختلف غلى بن المنبر : صرح البخارى بإثبات هذا الحديم مع كونه عما اختلف غلى بن المنبر ، ولكنه على وفق القياس ، إذ الواجب خمى صلوات غيه المحام على هذا الحديم من كونه عما اختلف غيه المحام المحام على هذا الحديم مع كونه عما اختلف غيه المحرم المنه على وفق القياس ، إذ الواجب خمى صلوات غيه المحتلف غيه المحديد المحديد المحرم المحرم المحرم المحركة على وفق القياس ، إذ الواجب خمى صلوات

لا أكثر . فن قضى الفائتة كمل العدد المأور به ، ولكونه إ على مقتضى ظاهر الخطاب ، لقول الشارع « فليصلما » ولم يذكر زيادة ، وقال أيضا : ولاكفارة لما ، إلا ذلك، فاستفيد من هذا الحصر أن لا يجب غير إعادتها. وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التي قبلها فإنه يصلي التي ذكر ۽ ثم يصلي التي كان صلاها مراعاة للغرتيب – انتهي منه . فإن قيل : جاء في صحيح مسلم في بعض طرق حديث أبي قنادة في قصة نوم الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح حتى ضربتهم الشمس ما نصه : مم قال : يعنى ( الني صلى الله عليه وسلم ) : ﴿ أَمَا إِنَّهُ لِيسَ فَ النَّومِ تَفْريط إنما التَّفْريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الآخرى؟ فن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها · فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها » أه . فقوله في هذا الحديث : فإذا كان الغد إلخ يدل على أنه يقضى الفائتة مرتين : الآولى عند ذكرها ، والثانية : عند دخول وقتها من الغد؟ قالجواب ماذكره النورى في شرحه للحديث المذكور قال : وأما أوله صلى الله عليه وسلم : وفإذا كان الغد فليصلما عند وتتها ، فمناه أنه إذا فاتته صلاة نقضاها لا يتغير وفتها ويتحول في المستقبل، بل يبقكا كان ، فإذا كان الفد صلى صلاة الغد في وفتهـا الممتاد ولا يتحول . وليس معناه أنه يقضى الفائتــة مرتين : مرة في الحال ، ومرة في الند ، وإنما معناه ما قدمناه ، فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث · وقد اضطربت أفوال العلماء فيه · واختار المحقَّةُون ما ذكرته والله أعلم انتهى منه . وهذا الذي فسر به هذه الرواية هو الذي يظهر لنــا صوابه والعلم عنــد الله تعالى . والكن جاء في سنن أبي داود في بعض طرق حديث أبي قتادة في قصة النوم عن الصلاة المذكورة ما نصه : وفن أهرك منكم صلاة الفد من غد صالحا فليقض معها مثلها » أه. وهذا اللفظ صريح في أنه يقضي الفائنة مرتين ، ولا يحمل المعنى الذي فسر به النووي وخيره لفظ رواية مسلم .

وللملماء عن هذه الرواية أجوبة ، قال ابن حجر فى ( فتح البارى ) بعسه

آن أشار إلى رواية أبى داود المذكور ما نصه: قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بظاهره رجوباً ، قال: ويشبه أن يكون الآمر فيه للاستحباب ليحوز فسنيلة الوقت فى القضاء انتهى . ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاً ، بل عدوا الحديث غلطاً من راويه . حكى ذلك الترمذى وغيره عن البخارى . ويؤيده ما رواه النسائى من حديث حران بن حصين أنهم قالوا: يا رسول الله ، ألا نقضها لوقتها من الفد؟ فقال صلى الله عليه وسلم : «لاينها كم الله عن الربا ويأخذه منكم اله كلام صاحب الفتح . وحديث حمران المذكور قد قدمناه وذكرنا من أخرجه . والعلم عند الله تعالى .

### المسألة السادسة

اطم أن العلماء اختلفوا فيمن ترك الصلاة حمداً تسكاسلا حتى خرج وقتها وهو معترف بوجوبها ؛ هل يجب عليه تصاؤها أولا يجب عليه . فقـــد قدمنا خلاف العلماء في كفره . فعلى القول بأنه كافر مرتد يجرى على الخــلاف في المرتد ، هل يجب عليه للمناء ما فاته في زمن ردته أولا يجب عليه .

واطم أولا أن السكافر تارة يكون كافراً أصليا كم يسبق عليه إسلام ، و تارة يكون كافراً بالردة عن دين الإسلام بعد أن كان مسلما .

أما الـكافر الآصلى فلا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات فى حال كفره وهذا لا خلاف فيه بهن علماء المسلمين ؛ لآن الله تعمالى يقول : ﴿ قُلُ لَلَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنْهُوا يَغْفُر لَمْمُ مَا قَدْ سَلْفَ ﴾ وقد أسلم فى عصر النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير فلم يأمر أحداً منهم بقضاء شيء فائت كفره .

وأما المرتد ففيه خلاف بين العلماء معروف. قال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء ما تركه فى زمن ردته ، ولا فى زمن إسلامه قبل ردته ؛ لأن الردة تحبط جميع همله وتجعله كالسكافر الأصلى حياذا باقه تعالى ؛ وإنكان قد حج حجة الإسلام أبطلتها ردته على هذا القول ؛ فعليه إعادتها إذا رجع

إلى الإسلام. وتمسك من قال بهذا بظاهر قوله تعالى: ﴿ اللهُ أَشَرَكَ لِيحْبُطُنَ عَلَمُكَ .. ﴾ الآية ، وقوله ﴿ ومن يكفر بالإيمان نقد حبط عمله وهوفى الآخرة من المخاسرين ﴾ وقال بعض أهل العلم : يلزمه قصاء ما تركه من العبادات في زمن ردته و زمن إسلامه قبل ردته ، ولا تجب عليه إعادة حجة الإسلام ؛ لأن الردة لم تبطلها . واحتج من قال بهدا بقوله تعالى : ﴿ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أهما لهم في الدنيا والآخرة .. ﴾ الآية فجعل الموت على السكفر شرطاً في حبوط العمل . وبالأول قال مالك ، ومن وافقه . وهما روايتان عن الإمام أحد . وقد ذكر نافي غير هذا الموضع : أن قول قول الشافعي ومن وافقه في هذه المسألة أجرى على الآصول ؛ لوجوب حل المطلق على المقيد ، ولاسيا في هذه المسألة أجرى على الآصول ؛ لوجوب حل المطلق على المقيد ، ولاسيا إذا إنحد الحرك والسبب كا هنا .

وأما على قول الجمهور بأنه غير كافر فقد اختلفوا أيضاً في وجوب القضاء عليه. اعلم أولا أن علماء الأصول اختلفوا في الأمر بالعبادة المؤقنة بوقحه معين ، هل هو يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج وقنها من غير احتياج إلى أمر جديد بالقضاء أو لا يستلزم القضاء بعد خروج الوقت ، ولابد للقضاء من أمر جديد ، فذهب أبو بكر الرازى من الحنفية وفاقا لجمهور الحنفية إلى أن الامر بالعبادة الموقنة يستلزم الآمر بقضائها بعد خروج الوقع من غير احتياج إلى أمر جديد ، واستدلوا لذلك بقاعدة هي قولهم : الآمر بالمركب أمر بكل جزء من أجزائه ، فإذا تعذر بعض الآجزاء لزم فعل بعضها الذي أمر بكل جزء من أجزائه ، فإذا تعذر بعض الآجزاء لزم فعل بعضها الذي الآول منهما : فعل العبادة ، والثانى : كونها مقترنة بالوقت المعين لها ، فإذا خرج الوقع تعذر أحدهما وهو الافتران بالوقت المعين ، وبق الآخر غير خرج الوقع تعذر أحدهما وهو الافتران بالوقت المعين ، وبق الآخر غير متعذر وهو فعل العبادة ، فيلزم من الآمر الآول فعل الجزء المقدور هليه ، متعذر وهو فعل العبادة ، فيلزم من الآمر الآول فعل الجزء المقدور هليه ،

وهذا القول صدر به ابن قدامة فى ( روضة الناظر ) وعزاه هو والغزالي فى ( المستصنى ) إلى بعض الفقهاء ·

وذهب جمهور أهل الأصول إلى أن الأمر بالعبادة الموقتة لا يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت واستدلوا لذلك بقاعدة وهي (أن تخصيص العبادة بوقت معين دون غيره من الأوقات لا يكرن إلا لمصلحة تختص بذلك الوقع دون غيره، إذ لو كانت المصلحة في غيره من الأوقات لما كان لتخصيصه دونها فائدة). قالوا: فتخصيصه الصلوات بأوقانها الممينة، والصوم برمضان مثله، كتخصيص الحج بعرفات، والزكاة بالمساكين والصلاة بالقبلة، والقتل بالسكافر ونحو ذلك.

واعلم أن الذين قالوا: إن الأمر لا يستلزم القضاء ، وهم الجهور — اختلفوا فى إعادة الصلاة المتروكة عمداً على قولهم : إن تاركها غير كافر ، فذهب جهورهم إلى وجوب إعادتها ، قالوا: نحن نقول : إن القضاء لابد له من أمر جديد ، ولكن الصلاة المتروكة عمداً جاءت على قضائها أدلة ، منها : قياس العامد على الناسى والنائم ، المنصوص على وجوب القضاء عليهما ، قالوا: فإذا وجب القضاء على النائم ، والناسى فهو واجب على العامد من باب أولى ، وقال النووى فى شرح المهذب: وعايدل على وجوب القضاء حديث أولى ، وقال النووى فى شرح المهذب: وعايدل على وجوب القضاء حديث ومضان أن يصوم يوماً مع الكفارة ، أى بدل اليوم الذى أفسده بالجماع عمداً. ورواه البيه ي بإسناد جيد ، وروى أبو دارد نحوه — انتهى كلام النووى .

ومن أفوى الا دلة على وجوب القضاء على التارك عمداً هموم الحديث الصحيح الذى قدمناه فى سورة « الإسراء » الذى قال فيه النبي صلى اقه عليه وسلم: « فدين الله أحق أن يقضى » ، فقوله : « دين الله » اسم جنس مضاف إلى معرفة فهو عام فى كل دين ، كقوله : ﴿ وَإِنْ تَعَدُوا نَعْمَةُ الله . . ﴾ الآية ، فهو عام فى كل نعمة . ولا شك أن الصلاة المتروكة حمداً دين قه

فى دُمة تاركها ، فدل عموم الحديث على أنهـا حقيقة جديرة بأن تقضى • ولا معارض لهذا العموم.

وقال بعض أهل العلم: ليس على التارك الصلاة عداً قضاء ، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولم يأت أمر جديد بقضاء التارك حمداً . وعن قال بهذا ابن حزم واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه اقه . وإلى هذه المسألة أشار في مراقى السعود بقوله :

والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء لانه فى زمن معين يجى لما عليه من نفع بنى وخالف الرازى إذ المركب لمكل جزء حكمه ينسحب

#### تنبيه

سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة أنها تجاذبها أصلاف مختلفان ؛ فنظرتكل طائفة إلى أحد الاصلين المختلفين :

أحدهما ؛ الامر بالمركب أمر بأجزائه ؛ وإليه نظر الحنفية ومن وافقهم والثانى : الامر بالعبادة فى وقت معين لايكون إلا لمصلحة تختص بالوقت المذكور ، وإليه نظر الجهور . ومثل هذا من الاشياء التى تدكون سببا للاختلاف فى السالة كما أشار له الشيخ ميارة فى الشكيل بقوله :

وإن يكن فى الفرع تقريران بالمنج والجواز فالقولان قوله تعالى: ﴿ جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا ﴾ «آية ٢١».

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنه وعد هباده المؤمنين المطيمين جنات عدن . ثم بين أن وعده مأتى ؛ يممنى أنهم يأتونه وينالون ما عدوا به ؛ لانه جل وعلا لا يخلف الميعاد . وأشار لهذا المعنى في مواضع أخر ؛ كقوله: ﴿ وعد الله لا يخلف الله وعده . . ﴾ الآية ؛ وقوله : ﴿إن الله لا يخلف الميعاد ﴾ وقوله: ﴿ رَبّنَا وَآتِنَا مَا وَعُدَّتُنَا عَلَى رَسَلُكُ وَلا يَخْزُنَا يُومُ القيامة إنك لا يخلف الميهاد ، فاستجاب لهم ربهم . . ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ إِن الدّين أو توا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للا ذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ تَتَقُونُ إِن كَنْفُرتُم يُوما يُحْمَلُ الولدان شيباً . السهاء منفطر به كان وعده مفعولا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ أَذَاكُ خَيْرُ أُمْ جَنَةُ الحُلْدُ التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا . لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعداً مستولا ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله : ﴿ مَا تَبَا ﴾ اسم مفعول أناه إذا جاءه · والمعنى : أنهم لابد أن يأتون ما وعدوا به · خلافا لمن زعم أن ﴿ مَا نَبَا ﴾ صيغة مفعول أديد بها الفاعل ؛ أى كان وعده آتيا ، إذ لا داعي لهذا مع وضوح ظاهر الآية .

#### تنبيه

مثل بعض علماء البلاغة بهذه الآية لنوع من أنواع البدل ؛ وهو بدل السكل من البعض ، قالوا : ﴿ أُولَئُكُ لِللَّهُ مِن الْجُنَّةُ ﴾ بدل كل من بعض . يدخلون الجنة ﴾ بدل كل من بعض .

قالوا : ومن أمثلة بدل السكل من البعض قوله :

رحم الله أعظماً دفنوها بسجستان طلحة الطلحات

« فطابحة » بدل من قوله « أعظماً » بدل كل من بعض . وعليه فأقسام البدل ستة : بدل الثىء من الثىء · وبدل البعض من السكل . وبدل السكل من البعض . وبدل الاشتمال ، وبدل البداء . وبدل المفاط ·

قال مقيده عفا الله عنه: ولايتمين عندى فى الآية والبيت كون البدل بدل كل من بعض ، بل يجوز أن يكون بدل الشيء من الشيء ، لأن الآلف واللام في قوله : ﴿ أُولِنُكُ يَدْخُلُونَ الْجُنْبُ ﴾ للجنس ، وإذا كان الجنس جاز أن

يراد بهما جميع الجنات ، فيـكون قوله : ﴿ جنات عدن ﴾ بدلا من ﴿ الجنة ﴾ بدل الشيء من الشيء ، لأن المراد بالآول الجمع كما تقدم كثير من المثلة ذلك . والاعظم في البيت كناية عن الشخص ، ﴿ فطلحة ﴾ بدل منه بدل الشيء من الشيء ، لانهم لم يدفنوا الاعظم وحدها بل دفنوا الشخص المذكور جميعه ، اعظمه وغيرها من بدنه ، وعبر هو هنه بالاعظم .

قوله تعالى : ﴿ لَا يَسْمُمُونَ فَيَهَا لَمُوا إِلَّا سَلَامًا وَلَمْمَ رَزَقُهُمْ فَيَهَا بَكُرَةً وعشياً ﴾ «آية ٣٢ » .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن المؤمنين إذا أدخلهم ربهم جنات عدن التي وعدهم ﴿لا يسمعون فيها﴾ أى في الجنات المذكورة ﴿ لغوا ﴾ أى كلاما تافها ساقطا كما يسمع في الدنيا . واللغو : هو فصول الكلام ، ومالا طائل تحته ، ويدخل فيه فحش الكلام و باطله ، ومنه قول رؤبة وقيل العجاج :

ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفي التـكلم كما تقدم في سورة و المائدة » .

رالظاهر أن قوله ﴿ إِلا سلاماً ﴾ استثناء منقطع ، أى لكن يسمعون فيها سلاماً ، لانهم يسلم بعضهم على بعض ، وتسلم عليهم الملائدكة ، كا يدل على ذلك قوله تمالى : ﴿ والملائدكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بما صبرتم . . ﴾ الآية ، كا تقدم مستوفى .

وهذا المعنى الذى أشار له هنا جاء فى غير هذا الموضع أيضاً كقوله فى ﴿ الوافعة ﴾ : ﴿ لا إسمعون فيها لغراً ولا تأثيماً ، إلا قيلا سلاماً سلاماً ﴾ وقد جاء الاستثناء المنقطع فى آيات أخر من كتاب الله ، كقوله تعالى ؛ ﴿ وما لاحد عنده ﴿ وما لهم به من علم إلا اتباع الظن ٠٠ ﴾ الآية : وقوله : ﴿ وما لاحد عنده من نعمة تجزى . ابتغاء وجه ربه الاحلى ﴾ ، وقوله : ﴿ لايذوقون فيما الموجه

إلا الموتة الأدلى ﴾ ، وكقوله : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالسكم بينكم بالباطل إلا أن تسكون تجارة عن تراض منكم . . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات . فكل الاستثناءات المذكورة في هذه الآيات منقطعة . ونظير ذلك من كلام العرب في الاستثناء المنقطع قول نابغة ذبيان :

وقفت فيها أصيلا لا أسائلها عيت جواباً وما بالربع من أحد إلا الاوارى لاباً ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد

« فالأرارى » التي هي مرابط الحيل ليست من جنس « الاحد » . وقول الفرزدق :

وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله وقول جران العود:

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا الميس

و فالسنان ، ليس من جنس و الخاطب » و و اليمافير والميس » ليس واحد منهما من جنس و الانيس » . وقول ضرار بن الازور :

أجاهد إذ كان الجماد غنيمة وق بالعبد المجاهد أعلم عشية لا تغنى الرماح مكانها ولا النيل إلا المشرفي المصمم

وبهذا الذى ذكرنا تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع كما عليه جماهير الاسوليين خلافا للامام أحمد بن حنبل وبعض الشافعية القائلين: بأن الاستثناء المنقطع لا يصح ، لأن الاستثناء إخراج ما دخل في اللفظ ، وغير جنس المستثنى منه لم يدخل في اللفظ أصلاحتي يخرج بالاستثناء ،

### تنبيهات

الأول - اعلم أن تحقيق الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع بحصل بأمرين يتحقق بوجودهما أن الاستثناء متصل ؛ وإن اختل واحد منهما فهو منقطع : الأول ـ أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ، نحو : جاء القوم إلا زيداً ؛ فإن كان من غير جنسه فهو منقطع ، نحو : جاء القوم

إلا حاراً الثاني \_ أن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحدكم على المستثنى منه ومعلوم أن نقيض الإثبات النبى كالعكس ، ومن هنا كان الاستثناء من النبى إثباناً ، ومن الإثبات نفياً ، فإن كان الحدكم على المستثنى ليس نقيض الحدكم على المستثنى منه والمستثنى منه والوكان المستثنى منه والمستثنى بنقيض الحدكم على المستثنى منه والمستثنى منه والمستثنى بنقيض الحدكم على المستثنى منه والمستثنى بنقيض الحدكم على المستثنى منه والمستثنى بنوق الموت فيها الموت وهذا النقيض المدى هو ذوق الموت فيها الموت وهذا النقيض الدى هو ذوق الموت في الآخرة لم يحكم به على المستثنى بل حكم بالدوق في الدنيا . ونقيض و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كاوها بالباطل في المستثنى ولم يحكم به في المستثنى ولم يحكم به في المستثنى والمستثنى والم يحكم به في المستثنى والمستثنى والمستثن

فتحصل أن انقطاع الاستثناء قسمان : أحدهما بالحسكم على غير جنس المستثنى منه ؛كقولك : رأيت أخويك إلا ثوباً . الثانى : بالحكم بغير النقيض ؛ نحو : رأيت أخويك إلا زيداً لم يسافر .

# التنبيه الثاني

إعلم أنه يبنى على الحلاف في صمة الاستثناء المنقطع بعض الفروع الفقهية ؟ فلو أقر رجل لآخر فقال له : على ألف دينار إلا ثوبا ؟ فعلى القول بعدم صحة الاستثناء المنقطع يكون قوله « إلا ثوبا » لغوا و تلزمه الآلف كاملة · وعلى القول بصحة الاستثناء المنقطع لا يلغى قوله « إلا ثوبا » و تسقط قيمة الثوب من الآلف · والذين قالوا تسقط قيمته اختلفوا في توجيهه على قولين : أحدهما \_ أنه بجاز ، وأنه أطلق الثوب وأراد قيمته والثانى : أن فيه إضهارا ؟ أى حذف مضاف ، يعنى : إلا قيمة ثوب . فن قال يقدم المجاز على الإضهار أى حذف مضاف ، يعنى : إلا قيمة ثوب . فن قال يقدم المجاز على الإضهار قال « إلا ثوبا » مجاز ، أطلق الثوب وأراد القيمة ؛ كما طلاق الدم على الدية . قال « إلا ثوبا » أواء البيان ؛ )

ومن قال يقدم الإضبار على الجماز قال «إلا ثوبا» أى إلا قيمة ثوب . واعتمد صاحب مراقى السعود تقديم الجماز على الإضبار في قوله :

وبمـــد تخصيص مجاز فبلى الإضهار فالنقل على المعول

وممنى البيت : أن المقدم هندهم التخصيص ، ثم المجاز ، ثم الإضهار ، ثم النقل ؛ مثال تقديم التخصيص على المجاز إذا احتمل اللفظ كل واحد منهما \_ قوله تعالى : ﴿ فَاقْتَلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ يحتمل التخصيص ، لأن بعض المشركين كالدميين والمعاهدين أخرجهم دايل مخصص لعموم المشركين. ويحتمل عند القائلين بالمجاز أنه مجاز مرسل ، أطلق فيه المكل وأراد البعض؛ فيقدم التخصيص لامرين : أحدهما أن اللفظ يبقى حقيقة فيها لم يخرجه المخصص ، والحقيقة مقدمة على المجاز الثاني - أن اللفظ يبق مستصحباً ف الأفراد الباقية بعمد التخصيص من غير احتياج إلى قرينة . ومثال تقديم المجاز على الإضمار عند احتمال اللفظ لـكل واحد منهما ـ قول السيد لعبده الذي هو أكبر منه سنا: أنت أنى ، يحتمل أنه مجاز مرسل ، من إطَّلاق الملزوم وإرادة اللازم . أي أنت عتيق ؛ لأن الأبوة يلزمها العتق . ويحتمل الإضهار ؛ أي أنت مثل أبي في الشفقة والقعظيم . فعلى الأول يعتق . وعلى الثاني لايمتق. ومن أمثلته المسألة التي نحن بصَّددها . ومثال تقديم الإضهار على النقل عند احتمال اللفظ الحل واحد منهما قوله تعالى : ﴿ وحرم الربا ﴾ يحتمل الإضهار ؛ أى أخذ الربا وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا .وعلى هذا لو حذف الدرم الزائد لصم البيم في الدرم بالدرم . ويحتمل نقل الربا إلى معنى العقد ؛ فيمتنع عقد بيع الدرهم بالدرهمين . ولو حذف الزائد فلابد من عقد جديد مطلقاً .

قال مقيده عفا الله عنه: وعلى هذين الوجهين اللذين ذكروهما في و له على ألف ديناراً إلا ثوباً » وهما الإعمار والنقل يرجع الاستثناء إلى كونه متصلاً ، لآن تيمة الثوب من جنس الالف التي أقربها . سواء قلنا إن القيمة مضمرة ، أو قلنا إنها معبر عنها بلفظ. النوب .

## التنبيه الثالث

اعلم أن الخلاف في صحة الاستثناء المنقطع هو في الحقيقة خلاف لفظى؟ لأن الذين منعوه لم يمنعوه بالسكلية ، وإنما قالوا : إنه ليس من الاستثناء الحقيق ، لأن أداة الاستثناء فيه بمعنى لسكن ، فهو إلى الاستدراك أقرب منه إلى الاستثناء . وبعض الفائلين بالاستثناء المنقطع يقول : إن الثوب في المثال المتقدم لغو ، وبعد ندما من المقر بالالف . والفسبة بين الاستثناء المتصل والمنقطع عند القائلين به قيل إنها نسبة تواطق . وتيل: إنها من قبيل الاشتراك وإلى مسألة الاستثناء المنقطع والفرق بينه وبين المتصل أشار في مراقى السعود بقوله :

لما عليه الحـكم قبل متصل جوازه وهو بجاز أرضا الحدف والمجاز أو اللسدم والعقد معنى الواو فيه جار بعض وأرجب فيه الاتصالا

والحمكم بالنقيض للحكم حصل وغيره منقطع ورجحا فلتنم (١) ثواباً بعد الف درهم وقيل بالحذف لدى الإفرار بشركة وبالتواطى قالا

وما ذكرنا من أن الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاماً ﴾ منقطع هو الظاهر . وقبل : هو من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم ، كقول نابغة ذبيان :

ولا عيب نيم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وقول الآخر:

قا یك فى من عیب فإنى جبان الدكلب مهزول الفصیل وعلى هذا القول فالآیة كقوله: ﴿ وَمَا تَنْقُمُونَ مَنَا إِلَّا أَنْ آمَنَا بَآیَاتُ رَبْنًا . . ﴾ الآیة ، وقوله : ﴿ وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلُهُ ﴾

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

ونحو ذلك من الآيات كما تقدم مستوفي في سورة ﴿ براءة ﴾ .

وقوله فى هذه الآية الـكريمة : ﴿ وَلَهُمْ رَزَقُهُمْ فَيُمَّا بَكُرَةً وَفَشَيًّا ﴾ فيه سؤال معروف ، وهو أن يقال : ما رجه ذكر البسكرة والمشى ، مع أن الجنة ضياء دائم ولا ليل فيها ، وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة :

الأول ـ أن المراد بالبكرة والعشى قدر ذلك من الزمن ، كةوله : ﴿ غدوها شهر ورواحها شهر ﴾ أى تدر شهر . وروى ممنى هذا عن ابن عباس ، وابن جريج وغيرهما .

الجواب الثانى ـ أن العرب كانت فى زمنها ترى أن من وجد غداء وعشاء فذلك الناعم ، فنزلت الآية مرغبة لهم وإن كان مافى الجنة أكثر من ذلك · وبروى هذا عن قتادة ، والحسن ، ويحيى بن أبى كثير .

الجواب الثالث ـ أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشى ، والمساء والصباح ، كما يقول الرجل : أنا عند فلان صباحا ومساء ، وبكرة وعشياً . يريد الديمومة ولا يقصد الوقتين المعلومين .

الجواب الرابع ـ أن تـكون البكرة هى الوقت الذى قبل اشتغالهم بلذاتهم. والعشى : هو الوقت الذى بعد فراغهم من المائهم ، لانه يتخللها فترات إنتقال من حال إلى حال وهذا يرجع معناه إلى الجواب الأول.

الجواب الحامس ـ هو ما رواه الترهذى الحكيم في ( نوادر الأصول ) من حديث أبان عن الحسن وأبي قلابة قالا : قال رجل : يا رسول الله ، هل في الجنة من ايل؟ قال : « وما يهيجك على هذا »؟ قال : سممت الله تعالى يذكر ﴿ لهم رزقهم فيها بكرة وهشيا ﴾ فقلت : الليل بين البكرة والعشى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ايس هناك ليل ، إنما هو ضوء ونور ، يرد الفدو على الرواح والرواح على الغدو ، تأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقبت الصلاة التي كانوا يصلون فيها في الدنيا ، واسلم عليهم الملاكمة » انتهى بواسطة نقل صاحب الدر المنثور والقرطبي في تفسيره . وقال القرطبي بعد أن نقل هذا : وهذا في غاية البيان لمني الآية .

وقد ذكر ناه فى كتاب (التذكرة) ثم قال : وقال العلماء ليس فى الجنة ليل ولا نهار ، وإنما هم فى نور أبدا ، إنما يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء الحجب ، وإغلاق الابواب . ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب ، وفتح الابواب ؛ ذكره أبو الفرج الجوزى والمهدوى وغيرهما اهمنه . وهذا الجواب الاخير الذى ذكره الحكيم الترمذى عن الحسن وأبى قلابة عن الجواب الاخير الذى ذكره الحواب الاول ، والعلم عند اقه تعالى .

كوله تعالى: ﴿ تَلَكُ الْجُنَّةُ النَّيْ أُورَثُ مِنْ صِادِنَا مِنْ كَانَ تَقِياً ﴾ « آية ٦٣ » .

الإشارة في قوله و تلك ، إلى ما تقدم من قوله . ﴿ فَأَرْلَتُكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةُ ولا يظلمون شيئًا . جنات هدن الني وعد الرحمن عبادة بالغيب. . ﴾ الآية ، وقد بين جل وعلا في هذه الآية الـكريمة أنه يورث المتقين من عباده جنته . وقد بين هذا المعنى أيضا في مواضع أخر ،كقوله تعالى : ﴿ قد أَهَلَحُ المُؤْمِنُونَ الذين هم في صلاتهم عاشمون \_ إلى قوله \_ أولئك هم الوارثون . الذين ير ثون الفردوس هم فيها خالدون ﴾ ، وقوله : ﴿ وسادعوا إلى مغفرة من دبكم وجئة عرضها السيارات والارض أعدت للمنقين .. ﴾ الآيات ، وأوله تمالى : ﴿ رَسَيْقُ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبُّهُمْ إِلَى الْجِنَّةُ زَمْرًا ٠٠ ﴾ الآية ، وقوله ﴿ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات . ومعنى إيراثهم الجنة : الإنعام عليهم بالحلود فيها فى أكمل نعيم وسرور ، قال الزمخشرى في ( السكشاف ) : نورث أى نبق عليه الجنة كما نبقى على الوارث مال الموروث ، ولأن الاتقياء يلقون ربهم يوم القيامة قد انقضت أهمالهم ، وتمرتها باقيةوهي الجنة . فإذا أدخامِم الجنة فقد أورثهم من تقوام كما يووث الوارث المال من المتوفى . وقال بعض أهل العلم: معنى إيراثهم الجنة أن الله تعالى خلق لـكل نفس منزلا في الجنة . ومنزلا فى النار ؛ فإذا دخل أهل الجنة الجنة ؛ أرام منازلهم في النار لوكفروا وعصوا الله ليزداد سرورهم وغبطتهم ؛ وعند ذلك يقولون ﴿ الحمد لله الذي مدانا لحذا وما كنا لهتدى لولا أن مدانا . . ﴾ الآية . وكذلك يرى أهلالناد منازلهم في الجنة لو آمنوا وانقوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم ، وهند ذلك يقول الواحد منهم : ﴿ ثُو أَنَّ الله هدا في لَـكنت من المتقين ﴾ . ثم إنه تعالى يجعل منازل أهل الجنة في النار الأهل النار ، ومنازل أهل النار في الجنة الأهل الجنة فير ثون منازل أهل النار في الجنة . وهـذا هو معنى الإبراث المذكور على هذا القول .

قال مقيده عفا أنه عنه وغفر له: قد جاء حديث يدل لما ذكر من أن المكا حد منزلا في الجنة ومنزلا في النار، إلا أن حل الآية عليه غير صواب، لأن أهل الجنة يرثون من الجنة منازلهم المعدة لهم بأعمالهم وتقواه ، كا قد قال تعالى: ﴿ ونودوا أن تلسكم الجنة أور مجتموها بما كنتم تعملون ﴾ ونحوها من الآيات ، ولو فرصنا أنهم يرثون مناذل أهل النار لحمل الآية عل ذلك يوهم أنهم ليس لهم في الجنة إلا ما أورثوا من منازل أهل النار ، والواقع بخلاف ذلك كا ترى . والحديث المذكور هو مارواه الإمام أحمد في المسند ، والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة «كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول : لولا أن الله هداني فيكون عليه حسرة » أه . وعلى أالهم الجامع الصغير على هذا الحديث علامة الصحة ، وقال شارحه المناوى : قال الحاكم صحيح هلى شرطهما وأقره الذهبي. وقال الهيتمي رجال أحمد رجال الصحيح اه . قوله تعالى: ﴿ وية ول الإنسان أنذا مامت السوف أخرج حيا . أو لايذ كر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ﴾ «آية ٢٧» .

قال بعض أهل العلم: نزلت هدده الآية فى أبى بن خلف، وجدد عظاما بالية نفتتها بيده وقال: زعم محمد أنا نبعث بعد الموت ؟ قاله الدكلي، وذكره الواحدى والثعلبي. وقال المهدوى: نزات فى الوابيد بن المغيرة وأصحابه، وهو قول ابن عباس. وقيل: نزلت فى العاص بن وائل. وقيل: فى أبى جهل، وعلى كل واحد من هذه الآقوال فقد أسند تعالى هذا القول لجنس الإنسان

وهو صادر من بعض أفراد الجنس ، لأن من الآساليب العربيه إسناد الفعل المجموع ، مع أن فاعله بعضهم لا جميعهم . ومن أظهر الآدلة القرآنية في ذلك قراءة حمزة والكسائي ﴿ فإن قتلوكم فاقتلوهم ﴾ من القتل في الفعلين ، أى فإن فتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر كا تقدم مراراً . ومن أظهر الشواهد العربية في ذلك قول الفرزدق :

فسيف بنى عبس وقد ضربوا به نبا بيدى ورقاء عن رأس خاله فقد أسند الضرب إلى بنى عبس ، مع أنه صرح بأن الضارب الذى بيده السيف هوورقاء وهو ابن زهير بن جذيمة العبسى ، وخاله هو ابن جعفر السكلاني . وقصة قتله لزهير المذكور مشهورة .

وقد بين تعالى فى هذه الآية : أى هذا الإنسان المكافر يقول منكرا المبعه : أئذا مت لسوف أخرج حيا ، زهما منه أنه إذا مات لا يمكن أن يحيا بعد الموت ، وقد رد الله عليه مقالته هذه بقوله : ﴿ أُولا يَذَكُر الإنسان أنا خلقناه من قبلولم يك شيئاً ﴾ يعنى : أيقول الإنسان مقالته هذه فى إنكار البعث ، ولا يذكر أنا أوجدناه الإبجاد الأول ولم يك شيئا ، بل كان عدما فأوجدناه ، وإبجادنا له المرة الأولى دليل قاطع على قدرتنا على إيجاده بالبعث مرة أخرى .

وهذا البرهان الذي أشار له هنا قد قدمنا الآيات الدالة عليه في سورة والبقرة ، والنحل ، وغيرهما ، كقوله تعالى : ﴿ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم . قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ، وقوله تعالى : ﴿ أفعيينا بالحلق الآول بل هم في لبس من خلق جديد ﴾ ، وقوله : ﴿ ولقد علم النشأة الآولى فلولا تذكرون ﴾ ، وقوله : ﴿ وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه . ﴾ الآية وقوله : ﴿ فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ﴾ ، وقوله : ﴿ يأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقنا كم من تراب . . ﴾ الآية . وقوله تعالى : ﴿ كَا بِداً نا أول خلق نعيده وحداً علينا إنا كنا فاحلين ﴾ إلى غير ذلك من الآيات كا تقدم إيضاحه .

وفى الحديث الصحيح الذي يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربه: يقول الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني ، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني . أما نكذيبه إياى فقوله لن يعيدني كما بدأني . وليس أول الخلق أهون على من آخره . وأما أذاه إياى فقوله إن لى ولداً وأنا الآحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد رلم يكن له كفوا أحد، . فإن قيل : أين العامل فى الظرف الذي هُو ﴿ إِذَا ﴾ فالجواب: أنه منصوب بفعل مضمر دل عليه جزاءالشرط؛ وتقديره: أ أخرج حيا إذا مامت أى حين يتمكن في الموت والملاك أخرج حيا. يمني لا يمكن ذلك. فإن قيل: لم لا تقول بأنه منصوب بـ ﴿ أَخْرَجِ ﴾ المذكور في قوله ﴿ لسوف أخرج حيا ﴾ على العادة المعروفة ، من أن العامل ف ﴿ إِذَا ﴾ هو جزاؤها؟ فالجراب : أن لام الإبتداء في قوله : ﴿ السوف أخرج حيا ، مانعة من عمل ما بعدها فيها قبلها كما هو معلوم في علم العربية . فلا يجوز أن تقول: اليوم لزيد قائم ؛ تمنى لزيد قائم اليوم . وما زهمه بمضهم من أن حرف التنفيس الذي هو سوف مانم من عمل ما بعده فيما قبله أيمنا ، حتى إنه على قراءة طلحة بن مصرف وأثذا مامت سأخرج حبا» بدون اللام يمتنع نصب « إذا » بـ وأخرج ، المذكورة ؛ فهو خلاف التحقيق .

والتحقيق أن حرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده فيا قبله · ودايله وجوده في كلام العرب ؛ كـقول الشاعر :

فلما رأته آمنا هان وجدها وقالت أبونا هكذا سوف يفمل

فقوله « هكذا » منصوب بقوله « يفعل » كما أرضحه أبو حيان فى البحر . وعليه فعلى قراءة طلحة بن مصرف فقوله : إذا منصوب بقوله : أخرج لمدم وجود اللام فيها وعدم منع حرف التنفيس من حمل ما بعده فيها قبله ،

#### تنبيه

فإن قلت : لام الإبتداء الداخلة على المصارع تعطى معنى الحال ، فكيف عَمَامُت حرف التنفيس الدال على الاستقبال ؟ فالجواب ، أن اللام هنا

جردت من معنى الحال ، وأخلصت لمنى التوكيد فقط ، ولدلك جامعت حرف الاستقبال كما بينه الزعشرى فى الكشاف ، وتعقبه أبو حيان فى البحر المحيط بأن من علماء العربية من يمنع أن اللام المذكورة تعطى معنى الحال ، وعلى قوله يسقط الإشكال من أصله ، والعلم عند اقد تعالى .

قوله تمالى ﴿ فوربك لنحشرتهم والشياطين ثم لنحضرتهم حول جهنم جثيا ﴾ «آية ٦٨ » ·

لما أقام الله جل و علا البرهان على البعث بقوله: (أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا) أقسم جل وعلا بنفسه السكريمة ، أنه يحشرهم أى السكافرين المنكرين البعث وغيرهم من الناس ، ويحشرهم معهم الشياطين الذين كانوا يصلونهم في الدنيا ، وأنه يحضرهم حول جهنم جثيا ، وهذان الآمران اللذان ذكرهما في هذه الآية السكريمة أشار إليها في غير هذا الموضع . أما حشره لهم ولشياطينهم فقد أشار إليه في قوله : (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجسيم على أحد التفسيرات . وقوله : (حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ) .

وأما إحضارهم حول جهنم جثيا فقد أشار له فى قوله: ﴿ وَرَى كُلُ أَمَةً جَائِيةً كُلُ أَمَةً تَدَفَّى إِلَى كَتَابِهَا اليوم تجزون ماكنتم تعملون ﴾ ، وقوله فى هذه الآية الكريمة ﴿ جثيا ﴾ جمع جات . والجاثى اسم فاعل جثا يحثو جثوا. وجثى يجثى جثيا : إذا جلس على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه . والعادة عند العرب : أنهم إذا كانوا فى موقف صنك وأمر شديد ، جثوا على ركبم ، ومنه قول بعضهم :

فن للحاة ومن للكاة إذا ما الكاة جثوا للركب إذا قبل مات أبو مالك فتى المكرمات قريع العرب

وكون معنى أوله« جثياً » في هذه الآية ، وأوله « و ترىكل أمة جائية »

الآية ـ أنه جثيهم على ركبهم هوالظاهر ، رهو قول الأكثر ، رهو الإطلاق المشهور في اللغة ؛ رمنه قول الـكميت :

هم تركوا سراتهم جثيا وهم دون السراة مقرنينا وعن ابن عباس فىقوله فى هذه الآية السكريمة و جثيا ، أن معناه جاعات. وعن مقاتل و جثيا ، أى جماً جماً ، وهو على هذا القول جمع و جثوة ، مثلثة الجميم ، وهى الحجارة المجموعة والتراب المجموع . فأهل الخر يحضرون حول جهنم على حدة ، وأهل الزنى على حدة ؛ وأهل السرقة على حدة . ؛ وهسكذا . ومن هذا المعنى قول طرفة بن العبد فى معلقته :

ترى جنوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منصد هكذا قال بعض أهل العلم . والكنه يرد عليه أن فعلة كجنرة لم يعهد جمها على فعول كجني . وقرأ هذا الحرف حزة والكسائى وحفص « جنيا » بكسر الجيم إنباعا للمكسرة بعده وقرأ الباقون «جنيا» بضم الجيم على الأصل قوله تعالى : ﴿ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحن عنيا ،

قوله نعالى : ﴿ ثُمُ لَنْنَزَعَنَ مِنْ كُلِّ شَيْمَةً أَيْهِمَ أَشَدُ عَلَى الرَّحَنِّ عَتِياً ، ثَمَ لَنْحَنَ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمَ أُولِي بِهَا صَلَيَا ﴾ ﴿ آيَةً ٢٩ ، ٧٠ ﴾ .

قوله في هذه الآية المكويمة ﴿ لنرعن ﴾ أى لنستخرجن ﴿ من كل شيعة ﴾ أى من كل أمة أهل دين واحد . وأصل الشيعة فعلة كفرقة ، وهي الطائفة الني شاعت غيرها أي تبعته في هدى أو ضلال ، تقول العرب : شاعه شباعا : إذا تبعه ،

وقوله تعالى: ﴿ أَيْهِمُ أَشَدُ عَلَى الرَّمِنَ عَتَيَا ﴾ أى انستخرجن والنمين من كل طائفة من طوائف النمي والفساد أعصاهم فأعصاهم ، وأعتاهم فأعتاهم ، فيبدأ بتعذيبه وإدخاله النار على حسب مراتبهم في الكفر ، والإضلال وللمضلال . وهذا هو الظاهر في معنى الآية السكريمة : أن الرؤساء القادة في السكوريمة بعذبون قبل غيرهم ويشدد عليهم العذاب لضلالهم وإضلالهم .

وقد جاءت آیات من کتاب الله تعالی تدل علی هذا ، کفرله تعالی :

﴿ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذا با فوق العذاب بما كانوا يفسدون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وليحملن القالم وانقالا مع القالهم وليسئان يوم القيامة عما كانوا يفترون ﴾ ، وقوله : ﴿ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ﴾ ولآجل هذا كان في أمم النار أولى وأخرى . فالأولى : التي يبدأ بعذابها وبدخولها النار . والآخرى التي تدخل بعدها على حسب تفاوتهم في أنواع المكفر والصلال ، كما قال تعالى : ﴿ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبله كم من ألجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا كالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أصلونا فيآتهم عذا با ضعفاً من النار . قال المكل ضعف ولكن لا تعلون . وقالت أولاهم لآخراهم فما كان لكم هاينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ﴾ .

وقوله فى هذه الآية الكريمة: ﴿ ثُمَ لَنْحَنَّا عَلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهَا صَلَيَا ﴾ يعنى: أنه جل وعلا أعلم بمن يستحق منهم أن يصلى النار، ومن هو أدلى بذلك وقد بين أن الرؤساء والمرءوسين كلهم بمن يستحق ذلك فى قوله ﴿ قال الكُل صَمف . . ﴾ الآية والصلى مصدر صلى الناد كرضى يصلاها صليا ( بالضم والسكسر ) إذا قاسى ألمها ، وباشر حرها .

واختلف العلماء فى وجه رفع «أى » مع أنه منصوب ؛ لأنه مفعول « لننزءن » فذهب سيبويه ومن تبعه إلى أن لفظة «أى » موصولة ، وأنها مبنية على العنم إذا كانت مضافة وصدر صلتها ضمير محذوف كما هنا . وعقده ابن مالك فى الحلاصة بقوله :

أى كما وأهربت ما لم تضف وصدر وصلما ضمير انحذف وبمضهم أعرب مطلقا . الخ.

ويدل على مُعمَّة قول سيبويه رحمه الله قول غسان بن وعلة :

إذا ما لقيت بنى مالك فسلم على أيهم أمضل والرواية بعنم «أيهم» وخالف الخليل ويونس وغيرهما سيبويه في «أى»

المذكورة · فقال الحليل ؛ إنها فى الآية استفهامية محكية بقول مقدر والتقدير: ثم لننزعن من كل شيعة الذى يقال فيه أيهم أشد ؛ وأنشد الحليل لهذا المعنى الذى ذهب إليه قول الشاعر :

ولقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيت لاحزج ولا محروم

أى فأبيت بمنزلة الذى يقال له: لا هو حرج ولا محروم. وأما يونس فندهب إلى أنها استفهامية أيضا ؛ لكنه حكم بتعليق الفعل قبلها بالاستفهام لأن التعليق عنده لا يختص بأفعال القلوب ، واحتج لسيبويه على الخليل ويونس ومن تبعهما ببيت غسان بن وحلة المذكور آنفا ، لأن الرواية فيه بضم «أيم» مع أن حروف الجر ، لا يضمر بينها وبين معمولها قول ولا تعلق على الاصوب ، وإن خالف فيه بعضهم ببعض التأويلات . وبما ذكر نا تعلم أن ما ذكره بعضهم من أن جميع النحويين غلطوا سيبويه فى قوله هذا فى «أى » فى هذه الآية الكريمة خلاف التحقيق والعلم عند الله تعالى. وقرأ حزة والكسائى وحفص « عنيا » بكسر العياد . وقرأ الباقون بالصم فيهما على الاصل .

قوله تمالی ﴿ وَإِنْ مَنْكُمْ إِلَّا وَارْدُهَاكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّهَا مَقْضَيًّا . ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ﴾ «آية ٧٠، ٧٠».

اختلف العلماء في المرادبورود النار في هذه الآية الكريمة على أقوال :

الأول ؛ أن المراد بالورود الدخول ، ولكن الله يصرف أذاها عن عباده المتقين عند ذلك الدخول .

النانى : أن المراد بورود النار المذكور : الجواز على الصراط ، لانه جسر منصوب على متن جمنم .

الثالث : أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها .

الرابع: أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في دار الدنيا. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على أحد المعانى الداخلة فى معنى الآية بكونه هو الغالب فى القرآن فغلبته فيه دليل استقرائى على عدم خروجه من معنى الآية . وقد قدمنا أمثلة لذلك . فإذا علمت ذلك ـ فاعلم أن ابن عباس رضى الله عنهما استدل على المراد بورود النار فى الآية بمثل ذلك الدايل الذى ذكرنا أنه من أنواح البيان فى هذا الكتاب المبارك .

و إيضاحه - أن ورود النار جاء فى القرآن فى آيات متعددة ، والمراد فى كل واحدة منها الدخول . فاستدل بذلك ابن حباس على أن الورود فى الآية التى فيها النزاع هو الدخول ، لدلالة الآيات الآخرى على ذلك ، كقوله تعالى : ﴿ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الناس وبئس الورد المورد وكقوله : ﴿ ونسوق المجرمين وكل فيها خالدون ﴾ فهرورود دخول أيضاً ، وكقوله : ﴿ ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ﴾ وبهذا استدل ابن عباس على نافع بن الآزرق فى أن الورود الدخول .

واحتج من قال بأن الورود: الإشراف والمقاربة بقوله تعالى: ﴿ وَلَمَا وَرَدُمَا مَدِينَ . ﴾ الآية . قال : فهذا ورود مقاربة وإشراف عليه . وكذا قوله تعالى: ﴿ فَارْسُلُوا وَارْدُهُمْ . . ﴾ الآية . و نظيره من كلام المرب قول زهير بن أبي سلى في معلقته :

فلما وردن الماء زرقآ جمامه وضمن عصى الحاضر المتخم

قالوا: والعرب تقول: وردت القافلة البلد وإن لم تدخله، ولكن قربت منه . واحتج من قال بأن الورود في الآية التي نحن بصددها حسليس نفس الدخول بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الذَيْنُ سَبَقَتَ لَمْمَ مِنَا الحَسَى أُولئك عنها مبعدون . لا يسمعون حسيسها وهم فيها اشتهت أنفسهم خالدون ﴾ قالوا: إبعادهم عنها المذكور في هذه الآية يدل على عدم دخرلهم فيها ؛ فالورود غير الدخول .

واحتج من قال: بأن ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين ـ حرالحي في دار الدنيا ـ بحديث « الحي من فيح جهنم فأبردوها بالماء » وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر ، وابن حمر ورافع بن خديج رضى الله عنهم ، ورواه البخارى أيضاً مرفوعاً عن ابن عباس :

قال مقيده عفا الله عنه وخفر له: قد دلعه على أن الورود فى الآية ممناه الدخول ـ أدلة: الآول ـ هو ما ذكره ابن هباس رضى الله عنهما من أن جميع ما فى القرآن من ورود النمار معناه دخولها غير محل النزاع ، فدل ذلك على أن على النزاع كذلك ، وخير ما يفسر به القرآن القرآن . فدل ذلك على أن على النزاع كذلك ، وخير القية قرينة دالة على ذلك ، وهى أنه تعمالى الدليل الشانى ـ هو أن فى نفس الآية قرينة دالة على ذلك ، وهى أنه تعمالى منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضياً ) بين مصيرهم ومآلهم بعمد ذلك منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضياً ) بين مصيرهم ومآلهم بعمد ذلك الورودالمذكور بقوله: ﴿ ثَمُ ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها ﴾ أى لترك الظالمين فيها ﴾ أى لترك وكذلك قوله: ﴿ وأن منكم إلا واردها ﴾ قوله : ﴿ ثم ننجى الذين اتقوا ﴾ دليل على أنهم وقعوا فيا من شأنه وكذلك قوله : ﴿ ثم ننجى الذين اتقوا ﴾ دليل على أنهم وقعوا فيا من شأنه الذين اتقوا ﴾ .

الدليل النالف ماروى من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية المكريمة : أخرج أحمد وحبد بن حيد ، والحسكم الترمذي ، وابن المنذر ، وابن أبي حانم ، والحاكم وصحه ، وابن مردويه ، والبيهةي في البعث ، عن أبي سميحة قال : اختلفنا في الورود فقال بعضما : لايدخاما مؤمن ، وقال بعضهم : يدخلونها جيعاً ثم ينجى الله فقال اتقوا . فلقيت جارب عبد الله رضى الله عنهما فذكرت له ذلك فقال وأهوى بأصبعه إلى أذنيه : صمتا إن لم أكن سمع رسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول : ﴿ لَا يُبِقِّ بُرُ وَلَا فَاجِرَ إِلَّا دَخَلُمًا : فَتَـكُونَ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ بردا وسلاماً كا كانت على إبراهيم ، حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم ، ثم ينجي الله الذين القوا ويذر الظالمين فيها جثيا ﴾ اه. وقال ابن حجر في (الـكاف الثانى فى تخريج أحاديث السكشاف ) فى هذا الحديث : رواه أحمد وابن أبى شيية ، وهبد بن حميد قالوا:حدثنا سلمان بنحرب،وأخرجه أبو يعلىوالنسائى فى السكنى ، والبيهق فى الشعب فى باب النار ، والحدكم فى النوادر ، كلهم من طريق سليمان قال : حدثنا أبو صالح فالب بن سليمان ، عن كشير بن زياد عن أبي سمية قال : اختلفنا في الورود فسألنا جابرًا فذكر الحديث أنم من اللفظ الَّذَى ذُكرَهُ الرِّخشرى . وخالفهم كلهم الحاكم فرواه من طريق سلبمان بهذا الإسناد فقال عن سمية الأزدية عن عبد الرحن بن شيبة بدل أبي ممية عن جابر اه . وقال ابن كثير رجمه الله في تفسير هدده الآية : قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا غالب بن سلمان ، عن كـ ثير بن زياد البرساني ، عن أبي سمية قال : اختلفنا في الورود نَّقال بمضنا : لايدخلما مؤمن . وقال بمضمم : يدخلونهما جميعاً ثم ينجي الله الذين القوا ، فلقيت جابر بن عبد الله نقلت : إنا اختلفنا في الورود فقال : يدخلونهما جيماً . . ثم ذكر الحديث المتقدم . ثم قال ابن كثير رحمه الله : غريب ولم يخرجوه .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الظاهر أن الإسناد المذكور لا يقل عن درجـة الحسن لأن طبقته الأولى : سليمان بن حرب ، رهو ثقة إمام حافظ مشهور . وطبقته الثانية : أبو صاام أو أبو سلمة غالب بن سليمان المتكى الجهضمي الحراساني أصله من البصرة ، وهو ثقة . وطبقته الثالثة : كثير بن زياد أبو سهل البرساني بصرى نزل بلخ ، وهو ثقة . وطبقته الرابعة : أبو سمية وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، قاله ابن حجر في تهذيب الرابعة : أبو سمية وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب : وبتوثيق أبي سمية المذكور تتضح صحة الحديث ، لأن غيره من

رجال هذا الإسناد ثقاف معروفون، مع أن حديث جابر المذكور يعتضه بظاهر القرآن وبالآيات الآخرى التي استدل بها ابن عباس – وآثارجاءت من علمه السلف رضى اقد عنهم كما ذكره ابن كثير هن خالد بن معدان، وعبد الله بن رواحة رضى اقد عنه، وذكره هو وابن جريرهن أبي ميسرة، وذكره ابن كثير عن هبد الله بن المبارك عن الحسن البصرى, كام يقولون: إنه ورود دخول. وأجاب من كال: بأن الورود في الآية الدخول عن قوله تعالى : ﴿ أولئك عنها مبعدون ﴾ بأنهم مبعدون عن عذابها وألمها ، فلا ينافى ذلك ورودهم إياها من غير شعورهم بألم ولا حرمنها كما أوضحنه في كتابنا ﴿ دفع إيهام الإضطراب عن آيات السكستاب ﴾ في السكلم على هده الآية السكريمة .

وأجابوا عن الاستدلال بحديث و الحي من فيح جهنم » بالقول بموجبه ، قالوا: الحسديث حق صحيح ولسكنه لا دليل فيه نحسل النزاع ، لآن السياق صريح في أن السكلام في النار في الآخرة و ايس في حرارة هنها في الدنيا ، لآن أول السكلام قوله تعالى : ﴿ فوربك المحشر نهم والشياطين ثم المحضر نهم حول جهنم جثيا — إلى أن قال — وإن منكم إلا واردها ﴾ فدل على أن كل ذلك في الآخرة لا في الدنياكا ترى . والقراءة في قوله تعالى : ﴿ جثيا ﴾ كا قدمنا في قوله ﴿ ثم المحضر نهم حول جهنم جثيا ﴾ . وقوله : ﴿ ثم المحضر نهم حول جهنم جثيا ﴾ . وقوله : ﴿ ثم المحفر النائية وتخفيف الجيم , وقرأه الباقون بفتح النون الثانية وتخفيف الجيم ، وقرأه الباقون بفتح النون الثانية وتخفيف الحيم المحسول عن آيات الكتاب ) أن جماعة رووا عن ابن مصعود : أن ورود النار المذكور في الآية هو المرور عليها ، لان الناس ممر على الصراط وهو جسر منصوب على متن ابينا مرفوعا : أنهم بردونها جميعا ويصدون عنها بحسب أعمالهم ، وهنه أيضاً أيضاً مرفوعا : أنهم بردونها جميعا ويصدون عنها بحسب أعمالهم ، وهنه أيضاً تفسير الورود بالوقوف عليها . والعلم عند الله تعالى .

وقوله تعالى في الآية الكريمة: ﴿ كَانَ عَلَى رَبُّكُ حَمَّا مَفْضِياً ﴾ يعنى

يعنى أن ورودهم النار المذكوركان حتماً على ربك مفضياً ، أى أمرا واجباً مفعولاً لا محالة ، والحتم : الواجب الذى لا محيد عنه . ومنه قول أمية بن أبى الصلت الثة في :

### حبادك يخطئون وأنمت رب يكفيك المنايا والحتوم

فقوله: « والحتوم » جمع حتم ، يعنى الآمور الواجبة الى لابد من وقوعها . وما ذكره جماعة من أهل العلم من أن المراد بقوله : ﴿ حَمَا مَفْضَيا ﴾ قسما واجبا ، كما روى عن عكرمة وابن مسمود وبجاهد وقتادة وغيرهم لا يظهركل الظهور .

واستدل من قال : إن في الآية قسماً بحديث أفي هريرة الثابث في الصحيحين. قال البخارى في صميحه : حدثنا على ، حدثنا سفيان قال : سممت الزهرى عن صميد بن المديب ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن الني صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ لَا يُمُوتُ لَمُسَلِّمُ ثَلَاثَةً مِنَ الوَلَدُ فَيَلِجُ النَّسَارُ إِلَّا تَحَلَّةُ الْقَسم ﴾ قالُ أبو عبد الله : وإن منكم إلا واردها ا هـ . وقال مسلم في صحيحه : حدثنا يحيي بن يحي قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : و لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة المقسم » · حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة م وحمرو النافد ، وزهير بن حرب قالوا ؛ حدثنا سفيان بن عبينة ( ح ﴾ وحدثنا عبد بن حيد، وابن رافع ، هن هبد الرزاق ، أخيرنا معمر كلاهما. عن الزمرى بإسناد ما لك ، و بمعنى حديثه إلا أن في حديث سفيان « ميلج النار إلا تحة القسم » أ ه . كالوا : المراد بالقسم المذكور في هذا الحديث الصحيح هو قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مَنْكُمُ إِلَّا وَارْدُهَا كَانْ هَلِ رَبُّكُ حَمَّا مَهْضَيًّا ﴾ وهو معنى ما ذكر الما عن البخارى في قوله : قال أو عبد الله وإن منكم إلا واردها . والذين استدلوا بالحديث المذكور على أن الآية الـكريمة قسماً اختلفوا في موضع القسم من الآية ، فقال بعضهم: هو مقدر دل عليه الحديث المذكور، أي والله وإن منكم إلا واردها ، وقال بضمهم : هو معطوف على ( ٢٣ \_ أضواء البيان ج ٤ )

القسم قبله ، والمعطوف على القسم قدم ، والمعنى : فوربك المحشر نهم والشياطين وربك إن منكم إلا واردها ، وقال بعضهم : القسم المذكور مستفاد من قوله : ﴿ كَانَ عَلَى ربك حَبّا مقضيا ﴾ أى قسماً واجباً كما قدمناه عن ابن مسعود وبجاهد ، وعكرمة ، وقتادة . وقال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد بالقسم عادل على الفطع والبح من السياق ، فإن قوله تعمالى : ﴿ كَانَ عَلَى ربك حَبّاً مقضيا ﴾ تذييل وتقرير لقوله ﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ وهذا بمغزلة القسم فى قاكيد الإخبار ، بل هذا أبلغ للحصر فى الآية بالنبى والإثبات .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى والله تعالى أحلم أن الآبة ليس يتعين فيها قسم ؛ لآنها لم تقترن بأداة من أدرات القسم ، ولا فرينة واضحة دالة على القسم ، ولم يتعين عطفها على القدم · والحسكم بتقدير قسم في كتاب الله دون أرينة ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل يجب الرجوع إليه . وحديث أبي هريرة المذكور المتفق عليه لا يتعين منه أن في الآية قسما ؛ لان من أساليب اللغة العربية التعبير بتحلة القسم عن القلة المسديدة وإن لم يحكن هناك قسم أصلا . بقولون : ما فعلت كذا إلا نحلة القسم ، يعنون إلا فعلا قليلا جدا قدر ما يحلل به الحالف قسمه . وهدا أسلوب عمروف في كلام العرب ، ومنه قول كعب بن زهير في وصف نافته :

تخدى على يسرات ومي لاصقة ذرابل مسهن الارض تعليل

يعنى: أن قوائم نافته لا تمس الارض لشدة خفتها إلا فدر تحليل القسم، ومعلوم أنه لا يمين من نافته أنها تمس الارض حتى يكون ذلك المس تحليلا عمل أنها تم وعلى هذا المعنى المعروف: فعنى قوله صلى اقه عليه وسلم ﴿ الالله عَلَمُ الله ولوجاً قليلا جداً لا ألم فيه ولا حر، كما قدمنا فى حديث جابر المرفوع. وأقرب أقوال من قالوا: إن في الآية قسماً قول من قال إنه معطوف على قوله: ﴿ فوربك لنحشرنهم ﴾ لآن الجمل المذكورة بعده معطوفة عليه، كقوله: ﴿ ثم لنحضرنهم ﴾ ، وقوله: ﴿ ثم لننزعن ﴾ وقوله:

﴿ ثم انحن أعلم ﴾ لدلالة قرينة لام القسم فى الجمل المذكورة على ذلك. أماقوله: ﴿ وَإِنْ مَنْكُمُ إِلَّا وَارْدُهَا ﴾ فهو محتمل للمطف أيضا ، ومحتمل للاستثناف . والعلم هند الله تعالى .

قوله تعالى ﴿ وَإِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِمَ آيَاتُنَا بَيْنَاتُ قَالَ الذِينَ كَفَرَءَا لَلَّذِينَ آمَنُوا أَى الفَرِيْقَيْنَ خَيْرِ مَقَامًا وأحسن ندياً . وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثًا ورثياً ﴾ ﴿ آية ٧٧ ، ٧٤ ﴾ .

قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿خير مقاما ﴾ قرأه ابن كثير بضم الميم. والباقون بفتحها رقوله : ﴿ ورثبا ﴾ قالون وابن ذكوان «وريا » بتشديد الياء من غير همز . وقرأه البافون بهمزة ساكنة بعد الراء وبعدها ياء مخففة.

ومعنى الآية الكريمة: أن كفار قريش كانوا إذا يتلوا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه آيات مذا الفرآن ، في حال كونها بينات أى مر تلات الألفاظ ، واضحات المعانى ، بينات المقاصد ، إما محكمات جاءت واضحة ، أو متسابهات قد تبعها البيان بالمحكمات ، أو تببين الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا ، أو ظاهرات الإصحاز نحدى بها فلم يقدر على معارضتها \_ أو حججا وبراهين .

والظاهر أن قوله: ﴿ بينات ﴾ حال مؤكدة ؛ لأن آيات الله لا تكون إلا كذلك . ونظير ذلك قوله تعالى : ﴿ رهو الحق مصدقا ﴾ أى إذا تتل عليهم آيات الله في حال كونها متصفة بما ذكر نا عارضوها واحتجوا على بطلانها ، وأن الحق معهم لا مع من يتلوها بشبهة ساقطة لا يحتج بها إلا من لا عقل له . ومضمون شبهتهم المذكورة : أنهم يقولون لهم : نحن أدفر منكم حظا في الدنيا ، فنحن أحسن منكم منازل ، وأحسن منكم متاعا ، وأحسن منكم منظراً ، فلولا أننا أفضل عند الله منكم لما آثرنا عليكم في الحياة الدنيا ، وأعطانا من نعيمها وزينتها مالم يعطكم .

فقوله: ﴿ أَى الفريقين خير مقاماً ﴾ أى نحن وأنتم أينا خير مقاما . والمقام على قراءة ابن كثير بعنم الميم محل الإقامة ، وهو المنازل والأمكنة

التي يسكنونها . وعلى قراءة الجمهور فالمقام بفتح الميم مكان القيام وهو موضيح قيامهم وهو مساكنهم ومنازلهم . وقبل : وهو موضع القيام بالامور الجايلة . والاول هو الصواب .

وقوله: ﴿ وَأَحْسَنَ نَدِياً ﴾ أي مجلساً ومجتمعاً • والاستفهام في قوله: ﴿ أَى الفرية بِنَ ﴾ الظاهر أنه أستفهام تقرير؛ ليحملوا به ضعفاء المسلمين الذين هم في تقشف ورثاثة هيئة على أن يقولوا أنتم خير مقاماً وأحسن ندياً منا . وَعَلَى كُلُّ حَالَ فَلَا خَلَافَ أَنْ مَقَصُودُهُمْ بِٱلْاسْتَهْمِامُ الْمُذَكُورُ أَنْهُمْ – أَيْ كفار قريش - خير مقاماً وأحسن ندياً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك هو دليلهم على أنهم على الحق ، وأنهم اكرم على الله من المسلمين . ومانى التلخيص وشروحه من أن إلسؤال بـوأى، في الآية التي نحن بصددها سؤال بها عما يميز أحد المشتركين في أمر يعمهما كالعادة في أى فلط منهم ؛ لأنهم فسروا الآية السكريمة بذير معناها الصحبح . والصواب ما ذكرناه إن شاء الله تمالى . واستدلااهم هذا بحظهم في الحياة الدنيا على -ظهم روم القيامة ، وأن الله ما أعطاهم في ألدنيا إلا لمـكانتهم عنده ، واستحقاقهم لذاك السخافة عقولهم ـ ذكره الله تعالى في مواضع من كتابه ؟كةو له تعالى عنهم: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُوا لَلَّذِينَ آمَنُوا لُوكَانَ خَيْرًا مَا سَبِهُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهُتَدُوا به فسيقولون هذا إمك قديم ﴾ . وقوله تمالى : ﴿ وَكَذَلْكُ فَتَمَا بِعَضْهِمْ بَبِيضَ ليقولوا أهؤلاء مناقه عليهممن بيننا أليسالة بأملم بالشاكرين ﴾ ، و أوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا نَصْنَ أَكُثُرُ أَمُوالًا وَأُولَادًا وَمَا نَصَنَ فِعَدْبَايِنَ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ أَيْحَسَبُونَ الْمُنَا تُمَدُّهُمْ بِهُ مِنْ مَالَ وَبِنَيْنَ . نَسَارَعَ لَمْ فَي الْحَيْرِاتِ بِل لايشعرون} ، وقوله ﴿ أَفُرايت الذي كفر بآياتنا وقالَ لاوْتين مالاووادا ﴾ ، وقوله ﴿ قَالَ مَا أَظُنَّ أَنْ تَبِيدُ هَذُهُ أَبِدًا . وَمَا أَظُنَّ السَّاحَةُ قَائْمَةٌ وَابَّنَ وددت إلى ربي لاجدن خيرًا منهما منقلباً ﴾ ، وأوله : ﴿ اللهُ رجعتُ إلى ربي إنَّ لى عنده للحسني ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات . فكل هذه الآيات دالة على انهم لجهام يظنون أن الله لم يعطهم نصيبًا من الدنيا إلا لرضاه عنهم ، ومكانتهم عنده ، وأن الامر في الآخرة سيكون كذلك .

وقد أبطل الله تعالى دعواهم هذه في آيات كثيرة من كتابه كةوله تعالى

ن هذه السورة السكريمة: ﴿ وَكُمُ أَهَلَكُنَا قَبَلُهُمْ مِن قَرَنَ هُمُ أَحِسَ أَثَاثَا وَرَبِياً ﴾ والمعنى: أهل كنا قرونا كثيرة، أى أنما كانت قبلهم وهم أكثر نصيبا فى الدنيا حنهم، فا مايعهم ما كان عندهم من زينة الدنيا ومتاعها من إهلاك الله إياهم المسا عصوا وكذبوا رسله، فلو كان الحظ والنصيب فى الدنيا يدل على رضا الله والمسكانة عنده لما أهلك الذين من قبله كم ، الذين هم أحسن أثاثًا ورثبا منكم .

وقوله في هذه الآية البكريمة : ﴿ وَكُم ﴾ هي الحبرية ، و معناها الإخبار بعدد كثير ، وهي في حل نصب على المفعول به لاهلكنا ، أي أهلكنا كثيرا . ﴿ وَمَن عَمْ مِنْ لَمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَهُلَ عَصْرَ قُرْنَ لَمْنَ بِعَدُهُم لَا نَهُم يَتَقَدّمُونَهُم . قَيْل : مَمّرا قَرْناً لافترانهم في الوجود · والآثاث : مِناع البيت · وقيل هو الجديد من الفرش . وغير الجديد منها يسمى ﴿ الحرثي ﴾ بغنم الحاء وسكون الراء والناء المثلثة بعدها ياء مشددة · وأنشد لحذا التفصيل الحسن بن على العلومي قول الشاعر :

تقادم العهد من أم الوليد بنـا دهراً وصارأنات البيت خرثيا

والإطلاق المشهور في العربية هو إطلاق الآثاث على متاع البيع مطلقاً.

قال الفراء: لا واحد له . ويطلق الآثاث على المال أجمع: الإبل ، والمغنم ، والعبيد ، والمداع . والواحد أثاثة . وتأثي فلان : إذا أصاب رياشاً ، قاله المجوهري عن أبي زيد . وقوله ﴿ ورثيا ﴾ على قراءة الجهور مهموزاً ، أي أحسن منظراً وهيئة ، وهو فعل بمعنى مفعول من وأى البصرية ، والمراد به الذي تراه الهين من هيأتهم الحسنة ومتاعهم الحسن ، وأفشه أبو عبيدة لمحمد ابن نمير الثقنى في هذا المعنى قوله :

أشافتك الظمائن يوم بانوا بذى الرئى الجيل من الآثاث

وعلى قراءة قالون وابن ذكوان بتشديد الياء من غير همز . فقال بعض العلماء : معناه معنى القراءة الأولى، إلا أن الحمزة أبدلت ياء فأدغمت في الياء . وقال بعضهم : لا همز على قراءتهما أصلابل عليها فهو من الرى الذي هو

النعمة والترفه ، من قولهم : هو ريان من النميم ، وهيريامنه . وحلى هذا فالمعنى أحسن نعمة وترفها . والآول أظهر حندي . واقه تعالى أعلم .

والآيات التي أبطل اقد بها دعواهم هذه كثيرة ؛ كفوله تعالى : ﴿ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لانفسهم إنما نملي لهم لبزدادرا إنما ولهم عذاب مهين ﴾ ، وقوله : ﴿ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلني إلا من آمن وحمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما حملوا وهم في الغرفات آمنون ﴾ ، وقوله : ﴿ فلم أن كذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي لهم إن كيدى متين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أو توا أخذناهم بفتة فإذا هم مبلسون ﴾ والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً ، وقد قدمنا شيئاً من ذلك .

وقول الكفار الذى حكاه اقد عنهم فى هذه الآية السكريمة ﴿ أَى الفرية بِنَ خَيْرِ مَقَاماً وَأَحْسَنَ نَدِياً ﴾ الظاهر فيه أن وجه ذكرهم للمقام والندى : أن المقام هو محل السكنى الحاص لسكل واحد منهم . والندى محل اجتماع بمعنهم ببعض ، فإذا كان كل منهما السكفار أحسن من نظيره عند المسلمين دل ذلك على أن نصيبهم فى الدنيا أرفر من نصيب أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك الوقع . و نظير ذلك من كلام العرب قول الشاهر :

يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الاعداء تأويب

والمقامات: جمع مقامة بمعنى للقام. والآندية: جمع ناد بمهنى الندى وهو بجلس القوم، ومنه قوله تعالى: ﴿ رَبَّا تُونَ فَى ناديكم المنكر) فالنادى والندى يطلقان على المجلس، وعلى القوم الجالسين فيه. وكذلك المجلس يطلق على القوم الجالسين، ومن إطلاق الندى على المسكان قول الفرزدة:

وماقام منا قائم فى لدينا فينطق إلا بالتى هى أعرف وقوله تعالى هنا : ﴿ وَأَحْسَلُ لَذِياً ﴾ . ومن إطلاقه على القوم قوله : ﴿ فَلَيْدُحُ نَادِيهُ . سندع الزبانيه ﴾ . ومن إطلاق المجلس على القوم الجالسهين فيه قول ذى الرمة :

لم مجلس صهب السبال أذلة سواسية أحرارها وعبيدها والجلة فى قوله: (هم أحسن أثاثا ورئياً ) : قال الزعشرى : هى فى محل فصب صفة القوله : (كم ) ألا ترى أنك لوتركت الفظة « ه » لم يكن لك به من نصب « أحسن » على الوصفية اه .. و تابع الزعشرى أبو البفاء على ذلك و وتمقبه أبو حيان فى البحر بأن بعض علماء النحو نصوا على أن « كم » سواه كانت استفهامية أو خبرية لا توصف ولا يوصف بها . قال : وعلى هذا يكون « ه أحسن » فى موضع الصفة لـ « قرن » وجمع نعت القرن اعتباراً لمعنى القرن ، وهذا هو الصواب عندى لاماذكره الزعشرى وأبو البقاء ، وصيفة التفضيل فى قوله : ( ه أحسن أثاثا ورئياً ) تلزمها «من» لتجردها من الإضافة والتمريف ، إلا أنها عنوفة لدلالة المقام عليها . والتقدير : ه أحسن أثاثا ورئيا منهم ، على حد قوله فى المخلاصة :

وأفعل التفصيل صله أبداً تقديراً أو لفظا بمن إن جردا فإن قيل: أين مرجع الصمير في هذه الآية الـكريمة في قوله: ﴿ وَإِذَا تَتَلَىٰ عليهم آياننا بينات قال الذين كفروا.. ﴾ الآية ؟ فالجواب ــ أنه راجع إلى الـكفارالمذكورين في قوله: ﴿ ويقول الإنسان أثذا عامت .. ﴾ الآية ، وقوله:

﴿ وَنَذَرُ الطَّالَمَيْنَ فَيَهَا جَثْيًا ﴾ قاله القرطي . والله تعالى أعلم .

قوله تمالى: ﴿ قُلَ مَنَ كَانَ فَى الصَّلَالَةَ فَالْمِمَدُدُ لَهُ الرَّحْنَ مِداً \* حَتَى إِذَا رأوا ما رعدون إما المذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جنداً ﴾ « آية ٧٠ » .

فَ مَعَىٰ هَذَهُ الآية الـكريمة وجمان من النَّفسير ممروفان عند العلماء ع وكلاهما يصهد له قرآن :

الآول \_ أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الدكريمة أن يقول هذه الكلمات كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين . وإيضاح معناه : قل يا نبى الله ( صلى الله عليه وسلم ) لهؤلاء المشركين الذين ادعوا أنهم خير منكم ، وأن الدايل على ذلك أنهم خير منكم مقاما وأحسن منكم نديا .

من كان منا ومنكم في الضلالة أي الكفر والضلال عن طريق الحق فليمدد له الرحمن مدا ، أي فأمهله الرحمن إمهالا فيها هر فيه حتى يستدرجه بالإمهال ويموت على ذلك ولايرجع عنه ، بل يستمر علىذلك حتى يرى مايوعده الله ، وهو: إما عذاب في الدنيا بأيدى المسلمين ، كقرله ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ﴾ أو بغير ذلك . وإما حذاب الآخرة إن ما زرا وهم علىذلك الكفر. وعلى ذاك التفسير فصيغة الطلب المدلول عليها باللام في قوله ﴿ فليمدد ﴾ على بأبها . وعليه فهن لام الدعاء بالإمهال في الصلال على الصال من الفريقين ، حي يرى ما يوعده من الشروهوعلى أقبح حال من الكفروالضلال. واقتصر على هذا التفسير ابن كثير رابن جرير ، وهو الظاهر من صيغة الطلب في قوله ﴿ عليمدد ﴾ ونظير هذا المعنى في القرآن قوله تمالى : ﴿ فَنَ حَاجِكَ فِيهِ من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع أيناءنا وأبناءكم وفساءنا وفساءكم و أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجمل لعنة الله على الكاذبين ﴾ لأنه على ذلك التفسير يكون فكلنا الآيتين دعاء بالشرعلىالصال من الطائفتين . وكذلك قوله تعالى فى اليهود : ﴿ فَنَمَنُوا المُوتَ إِنْ كُنتُم صَادَقَينَ ﴾ في ﴿ الْبَقْرَةُ وَالْجُمَّةُ ﴾ عند من يقول: إن المراد بالتمنى الدعاء بالموت على الكاذبين من الطائفتين ، وهو اختيار أبن كثير . وظاهر الآية لايساعد عليه .

الوجه الثانى ـ أن صيغة الطلب فى قوله ﴿ فليمدد ﴾ يراد بها الإخبارعن سنة الله فى الضااين ، وعليه ظلمنى: أن الله أجرى العادة بأنه يمهلالصال ويملى لمه فيستدرجه بذلك حتى يرى ما يوحده و هو فى غفلة وكمفر وصلال .

وتشهد لهذا الوجه آيات كثيرة ، كقوله : ﴿ وَلَا يُحْسَبُ الذِي كَفُرُوا أَمَا نَمَلَى لَهُمْ خَيْرِ لَانفسهم إنما نَمَلَى لَهُمْ لَيْزِدَادُوا إِنْمَا . . ﴾ [لآية ، وقوله : ﴿ فَلَمَا نَسُوا مَا ذَكُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبُوابُ كُلُّ شَيْءَ حَتَى إِذَا فَرْحُوا بِمَا أُوتُوا أَخْذَنَاهُمْ بِفَتَةً . . ﴾ الآية ، كما قدمنا قريبا بعض الآيات الدالة عليه .

وعما يؤيد هذا الوجه ما أخرجه ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي

حاتم عن حبيب بن أبي ثابت قال: في حرف أبي: « قل من كان في المنالة فإنه يزيده الله ضلالة » ا ه قاله صاحب الدر المنثور . ومثل هذا من جنس التفسير لا من جنس القراءة ؛ فإن قبل على هذا الوجه ؛ ما النكتة في إطلاق صيفة الطلب في معنى الحبر ؟ فالجواب ـ أن الزعشرى أجاب في كشافه عن ذلك . قال في تفسير قوله تمالى : ﴿ فليددد له الرحن مدا ﴾ أى مد له الرحن ، يعنى أمهله وأملى له في العمر ؛ فأخرج على لفظ الآمر إبذا فا بوجوب ذلك ، وأنه مفعول لا عالة ، كالمأمور به المعتثل لتنقطع معاذير العنال ، ويقال له يوم القيامة : ﴿ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ﴾ اه على الفرض منه ، وأظهر الاقرال عندى في قوله : ﴿ حتى إذا رأو اما يوحد رن ﴾ أنه متعلق بما قبله يليه ، والمنى : فليمدد له الرحن مداً حتى إذا رأى ما يوعد علم أن الآمر على خلاف ما كان يظن ، وقال الزعشرى : إن «حتى » في هذه الآية هي التي تحكى بعدها الجمل ، واستدل على ذلك بمجيء الجملة المشرطية بعدها ،

وقوله ﴿ ما يوحدون ﴾ لفظة ﴿ ما ﴾ مفعول به لـ ﴿ وأوا ﴾ . وقوله ؛ ﴿ إما العذاب وإما الساعة ﴾ بدل من المفعول به الذي هو ﴿ ما ﴾ . ولفظة ﴿ من ﴾ من قوله ﴿ فسيعلمون من هو . . ﴾ الآية ، قال بعض العلماء : هي موصولة في حل نصب على المفعول به ليعلمون . وعليه فعلم هنا عرفانية تتعدى إلى مفعول واحد . وقال بعض أهل العلم : ﴿ من ﴾ استفهامية والفعل القلى الذي هو يعلمون معلق بالاستفهام ، وهذا أظهر عندى .

وقوله: ﴿ شر مكاناً وأضعف جندا ﴾ في مقابلة قولهم : ﴿ خير مقاماً وأحسن ندياً ﴾ لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم . والندى : المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم . والجند هم الانصار والاعوات ، فالمقابلة المذكورة ظاهرة . وقد دلك آية من كتاب الله على إطلاق ﴿ شر مكاناً ﴾ . والمراد أتصاف الشخص بالشر لا المكان ؛ وهو قوله تعمالى :

﴿ قالوا إن يسرق نقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا ﴾ فتفضيل المسكان في الشرهاه فا الظاهر أن المراد به تفضيله إخوته في الشر على نفسه فيما نسبوا إليه من شر السرقة لا نفس المسكان ، اللهم إلا أن يراد بذلك المسكان المعنوى : أى أنتم شر منزلة عند الله تعالى .

وقوله في هذه الآيات المذكورة ﴿ مَقَاماً ، وندياً ، وأثاثاً ، ومكاناً ،وجنداً ﴾ كل واحد منها تمييز محول عن الفاحل ، كما أشار له في الحلاصة بقوله :

والفاعل الممنى إنصبن بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا

قوله تعالى : ﴿ وَيَزَبِدُ اللَّهِ اللَّذِينَ اهْتَدُرُا هَدَى وَالْبَاقِيَاتَ الصَّالَحَاتِ حَيْرَ حَنْهُ رَبِكُ ثُوابًا وَخَيْرِ مَرْدًا ﴾ ﴿ آيَةً ٧٩ ﴾ .

قوله جل وحلا في هذه إلآية السكريمة: ﴿ ويزيد الله الذين اهتدرا هدى ﴾ دليل على رجحان القول الثاني في الآية المتقدمة , وأن المعنى : أن من كان في الصلالة زاده إلله صلالة ، ومن اهتدى زاده الله هدى . والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة ، كقوله في الصلال ﴿ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾ ، وقوله : ﴿ بل طبع الله عليها بكفره ﴾ ، وقوله : ﴿ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ضطبع على قلوبهم ﴾ ، وقوله تصالى : ﴿ ونقلب أفئدتهم وأبصاره كالم يؤمنوا به أول مرة ، ، ﴾ إلآية ، كما قدمنا كثيراً من الآيات الدالة على هذا المعنى.

وقال في الهدى : ﴿ والذين اهتدوا زادم هدى وآنام تقوام ﴾ ، وقال : ﴿ هو الذين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ﴾ ، وقال : ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا · . ﴾ الآية : وقد جمع بينهما في آيات أخر ؛ كقوله: ﴿ وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة المؤمنين ولايزيد الظالمين إلا خسارا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ فل هو للذين آمنو اهدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذائهم وقر وهو عليهم حمى . · ﴾ الآية ، وتوله تعالى : ﴿ وإذا

ما أفرات سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون . وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ﴾ كما تقدم إيضاحه .

وقواه : (والباقيات الصالحات خير هند ربك ثواباً وخير مردا) ، تقدم إبيناحه في سورة « السكمف » .

فإن قبل: ظاهر الآية أن لفظة و خير » فى قوله: ﴿ خير ثواباً وخير مرداً ﴾ صيفة تفضيل ، والظاهر أن المفضل عليه هو جراء الكافرين ؛ ويدل لذلك ما قاله صاحب الدر المنثور ، قال : وأخرج ابن أ في حاتم عن سعيد بن جير في قوله : ﴿ خير عندربك ثواباً ﴾ . يعنى خير جزاء من جزاء المشركين وخير مرداً ﴾ يعنى مرجعاً من مرجعهم إلى النار . والممروف فى العربية أن صيغة التفضيل تفتضى مشاركة المفضل والمفضل عليه فى أصل المصدر ، مع أن المفضل يريد فيه على المفضل عليه . والخيربة منفية بتائاً عن جزاء المشركين وعن مردم ، فلم يشاركوا فى ذلك المسلمين حتى بغضلوا عليه .

فالجواب ـ أن الزعشرى فى كشافه حارل الجواب عن هذا السؤال بما حاصله : أنه كأنه قيل ثوابهم النار ، والجنة خير منها على طريقة أول بشر ابن أبى حازم :

خضبت تمیم أن تقتل حامر یوم النسار فاعتبوا بالمصیل فقوله: « أعتبوا بالصیلم » یعنی أرضوا بالصیف ، أی لا رضی لهم حندنا إلا السیف نقتلهم به . و نظیره آول حمرو بن معدی کرب :

وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أى لاتحية بينهم إلا الضرب الوجيع , وقول الآخر :

شجعاء جرتُها الذميل تلوكه أصلاً إذا راح المطي غراناً يعني أن هذه الناقة لاجرة لها تخرجها من كرشها فتمضفها إلا السير ، وعلى هذا المعنى فالمراد: لا ثواب لهم إلا النار . وباعتبار جملها ثوابا بهذا المعنى فضل عليها ثواب المؤمنين . هذا هو حاصل جواب الزمخشرى مع إيمناحنا له .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : ويظهر لى فى الآية جواب آخر أنرب من هذا ، وهو أنا قدمنا أن القرآن والسنة الصحيحة دلا على أن الكافريجازى بعمله الصالح فى الدنيا ، فإذا بر والديه ونفس عن المكروب ، وقرى الضيف، ووصل الرحم مثلا يبتنى بذلك رجه الله فإن الله يثيبه فى الدنيا ، كما قدمنا دلالة الآيات عليه ، وحديث أنس عند مسلم . فثوا به هذا الراجع إليه من حمله فى الدنيا ، هو الذى فضل الله عليه فى الآية ثواب المؤمنين . وهذا واضع لا إشكال فيه . والط هند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأُ بِعِهِ الذِي كَفَرَ بِآيَاتُنَا وَقَالُمَ الْأُونَينِ مَالًا وَوَلِدًا ﴾ « آية ٧٧ » ·

أخرج الشيخان وغيرهما من غير رجه من خباب بن الارت رضى الله عنه قال : جنت العاص بن وائل السهمى أنقاضاه حقالى عنده ؛ فقالى : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد (صلى الله عليه وسلم) . فقلت : لا ؟ حتى تموت ثم تبعث فالى : وإنى لميت ثم مبعوث ؟ ؟ قلت نعم ، قالى : إن له هناك مالا وولداً فأقضيك ؛ فنزلت هذه الآية : ﴿ أَفَراْ بِتِ الذِي كَفَر بِآياتِنا وقال لا تين مالا وولداً ) . وقال بعض أهل العلم : إن مراده بقوله : ﴿ لا وتين مالا وولداً ) الاستهزاء بالدين وبخباب بن الارت رضى الله عنه والظاهر \_ أنه زهم أنه يؤتى مالا وولداً قياسا منه للآخرة على الدنيا ،كا بينا الآيات الدالة على ذلك ؛ كقوله : ﴿ ولن رجعت إلى ربى إن لى عنده الحسنى ﴾ وقوله : ﴿ وقالوا نحن اكثر أمر الا وأرلاداً ومانحن الحين نسارع لهم في الحيرات س ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وقالوا نحن اكثر أمر الا وأرلاداً ومانحن بمقابين ﴾ إلى غير ذلك من الايات كا نقدم إيعناحه . وقراً هذا الحرف

حزة والكسائى دوراداً » بعنم الواو الثانية وسكون اللام . وقرأه الباقون بفتح الواو واللام مماً ، وهما لغتان معناهما واحد كالعرب والعرب ، والعدم والعدم . ومن إطلاق العرب الواد بضم الواو وسكون اللام كقراءة حمزة والكسائى قول الحادث بن حلزة :

ولقسد وأيت معاشراً فسد تمروا مالا وولدا

وقول رؤبة :

الحود لله العزيز فرداً لم يتخلمن ولد شيءولدا

وزهم بعض علماء المربية : أن الولد بفتح الواو واللام مفرد. وأنالولد بعنم الراو وسكون اللام جمع له ؛ كأسد بالفتح يجمع على أسد بضم فسكون. والظاهر عدم صحة هذا .

ونما يدلُ على أن ﴿ الولد ﴾ بالعنم ليس بجمع قول الشاعر :

فليت فلانا كان فى بطن أمه وليت فلانا كان ولد حمار لان « الولد » فى هذا البيت بعنم الوار وسكون اللام ، وهو مفرد قطماً كا ترى .

قوله تعالى: ﴿ طلع الغيب أم اتخذ هند الرحن عهداً .كلا) ﴿ آية ٧٨ ﴾ اعلم أن الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة رد على العاص بن وائل السهمى قوله: إنه يؤتى يوم القيامة مالا وولداً ، بالدابل المعروف هندالجدابين بالتقسيم والقرديد ، وعند المنطقيين بالسير والتقسيم . وهند المنطقيين بالشرطى المنفصل .

وضاط هذا الدايل العظم أنه متركب من أصلين: أحدهما — حصر أوصاف المحل يطريق من طرق الحصر ، وهو المعير عنه بالتقسيم عند الأصوابين والجدابين ، وبالشرطى المنفصل عند المنطقيين .

والناني ـــ هو اختيار نلك الأوصاف المحصورة ، وإبطال ماهو باطل منها وإبقاء ماهو صحيح منها كما سترى إيضاحه إن شاء اقه تعالى . وهذا الآخير هو المعبر عنه عند الآصوليين و بالسبر » ، وعند الجدليين و بالترديد » ، وعند المجدليين و بالترديد » ، وعند المنطقيين بالاستثناء في الشرطى المنفصل . والتقسيم الصحيح في هده الآية السكريمة بحصر أوصاف المحل في ثلاثة ، والسبر الصحيح ببطل اثنين منها ويصحح الثالم ، وبذلك يتم إلقام العاص بن وائل الحجر في دعواه : أنه يؤتى يوم القيامة عالا وولدا .

أما وجه حصر أرصاف المحل في ثلاثة فهو أنا نقول: قولك إنك كؤتى مالا و رادا يوم القيامة لا يخلو مستندك فيه من واحد من ثلاثة أشياء :

الأول — أن تكون اطلعت على الغيب ، وعلمت أن إيتاءك المال والو**ل.** يوم القيامة عما كـتبه الله فى اللوح المحفوظ .

والثانى – أن يكون الله أعطاك عهداً بذلك، فإنه إن أعطاك عهدا لن يخلفه. النالب – أن تكون قلت ذلك افتراء على اقدمن غير عهد و لااطلاع غيب.

وقد ذكر تمالى القسمين الأولين في قوله: ﴿ اطلع الغيب الما تنخذ عند الرحن عبدا ﴾ مبطلا لهما باداة الإنكار . ولاشك أن كلا هذين القسمين باطل . لآن العاص المذكور لم يطلع الغيب ؛ ولم يتخذ عند الرحن عبدا . فتمين القسم الثالث و ، و أنه قال ذلك افتراء على الله . وقد أشار تمالى إلى هذا القسم الاى هو الرافع بحرف الزجر والردع وهو قوله ، ﴿ كلا ﴾ أى لانه يلزمه ليس الآمر كذلك ، لم يطلع الغيب ، ولم يتخذ عند الرحن عبدا ، بل قال ذلك افتراء على الله ، لانه لوكان أحدهما حاصلا لم يستوجب الردع عن مقالته كا ترى . وهذا الدليل الذي أبطل به دعوى ابن وائل هذه هو الذي أبطل به بعينه دعوى اليهود : أنهم أن تمسهم النار إلا أياما معدودة في سورة و البقرة » ، وصرح في ذلك بالقسم الذي هو الحق ، وهو أنهم قالوا ذلك كذبا من غير علم ، وحذف في و البقرة » قسم اطلاع الغيب المذكور في « مربم » لدلالة ذكره في « مربم » على قصده في « البقرة » كا أن كذبهم الذي صرح به في « البقرة » كم البقرة » كا أن كذبهم الذي صرح به في « البقرة » كا أن كذبهم الذي صرح به في « البقرة » كم البقرة » كا أن كذبهم الذي صرح به في « البقرة » كا أن كذبهم الذي صرح به في « البقرة » كا أن كذبهم الذي صرح به في « البقرة » كا أن كذبهم الذي صرح به في « البقرة » كا أن كذبهم الذي صرح به في « البقرة » كا أن كذبهم الذي صرح به في « البقرة » كا أن كذبهم الذي صرح به في « البقرة » كا أن كذبهم الذي صرح به في « البقرة » كا أن كذبهم الذي صرح به في « البقرة » كا أن كذبهم الذي صرح به في « البقرة » كا أن كذبهم المناك ال

يبين ما في «مريم» لآن القرآن العظيم يبين بعضه بعضا ؛ وذلك في قوله تعالى:

﴿ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فان يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعلمون ﴾ فالاوصاف هناهي الارصاف الثلاثة المذكورة في «مريم» كما أوضحنا ، وما حذف منها يدل عليه ذكره في «البقرة ومريم» معا والكذب في ذلك على الله صرح به في «البقرة» بقوله : ﴿ أم تقولون على الله مالا نعلمون ﴾ وأشار له في «مريم» بحرف الزجر الذي هو ﴿ كلا ﴾ واطلاع الغيب صرح به في «مريم» وحذفه في « البقرة » لدلالة ما في «مريم» على المقصود في «البقرة » كما أوضحنا .

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة .

## المسألة الأولى

اهم أن هذا الدليل الذي هو السبر والتقسيم تكرو وروده في القرآن العظيم، وقد ذكر نا الآن مثالين لذلك أحدهما في والبقرة، والثاني في ومريم، كا أوضحناه آنفا ، وذكر السيوطي في الإتقان في كلامه على جدل القرآن مثالا وأحدا للسبر والتقسيم ، ومضمون المثال الذي ذكره باختصار ، هو ماتضمنه قوله تعالى : ﴿ ثمانية أزواج من الصان اثنين ومن المعز اثنين ﴾ الآيتين ، فكان اقه يقول للذين حرموا بعض الإناث كالبحائر والسوائب دون بعضها ، وحرموا بعض الذكور كالحامي دون بعضها : لايخلو تحريمكم لبعض ما ذكر دون بعضه من أن يكون معللا بعلة معقولة أو تعبدياً . وعلى أنه معمل بعلة فإما أن تكون العلة في الحرم من الإناث الآنوثة ، ومن الذكور هي الأفسام التي يمكن ادعاء إناطة الحسكم بها . ثم بعد حصر الأوصاف بهذا التقسيم نرجع إلى سبر الآفسام المذكورة ؛ أى اختبارها ليتديز الصحيح من الباطل فنجدها كلها باطلة بالسبر الصحيح ، لأن كون العلة الذكورة يقتضي تحريم كل ذكر وأنتم تحلون بعض الذكور ، فدل ذلك على بطلان التعليل تحريم كل ذكر وأنتم تحلون بعض الذكور ، فدل ذلك على بطلان التعليل

بالذكورة لقادح النقض الذي هو عدم الاطراد. وكون العلة الآنونة يقتضى تحريم كل أنى كا ذكرنا فيا قبله . وكون العلة اشتهالى الرحم عليهما يقتضى تحريم الجع . وإلى هذا الإبطال أشار تعالى بقوله : ﴿ قُلُ ٱلذكرين حرم أم الآنثين أما اشتملت عليه أرحام الآنثيين ﴾ أى فلو كانت الشهالى الدحم لحرم كل ذكر . ولو كانت الآنونة لحرمت كل أنى . ولو كانت اشتهالى الرحم عليهما لحرم الجميع . وكون ذلك تعبدياً يقتضى أن الله وصاكم به بلا واسطة باذلم يا تسكم منه رسولى بذلك . فعلى ذلك على أنه باطل أيضا ، وأشار تعالى المحريم بغير دليل من أشنع الظلم ، وأنه كذب مفترى وإضلالى بقوله : ﴿ أَم كُنتُم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ﴾ ثم به لا بهوله : ﴿ أَم كُنتُم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ﴾ ثم بين أن ذلك الشحريم بغير دليل من أشنع الظلم ، وأنه كذب مفترى وإضلالى بقوله : ﴿ قُلُ لا أَجِد فيها أوحى إلى الظالمين ﴾ ثم أكد عدم التحريم في ذلك بقوله : ﴿ قُلُ لا أَجِد فيها أوحى إلى عرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ﴾ .

والحاصل - أن إبطال جميع الأوصاف المذكورة دليل على بطلان الحكم المذكور كما أوضحنا . ومن أمثلة السعر والتقسيم في القرآن قوله تعالى : ﴿ أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرُ شَيْءُ أَمْ هُمْ الْحَالَةُ وَنَا لَا تَعَلَّى يَقُولُ . أَنْ يَكُونُوا خَلَقُوا مِنْ فَيْرُ شَيْءً أَنْ يَكُونُوا خَلَقُوا أَنْفَسِم مَنْ وَاحِدَةً مِنْ لَلاث حَالات بالتقسيم الصحيح . الأولى - أن يكونُوا خَلقُوا أنفسهم من غير شيء أى بدون خالق أصلا . الثانية - أن يكونُوا خلقُوا أنفسهم . الثانية - أن يكونُو خلقُهم خالق غير أنفسهم . ولاشك أن القسمين الأولين باطلان ، وبطلانهما ضروري كا ترى ، فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه باطلان ، وبطلانهما ضروري كا ترى ، فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لوضوحه . والثالث - هو الحق الذي لاشك فيه ، وهو جل وعلا خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا .

واعلم أن المنطقيين والأصوليين والجدليين كل منهم يستعملون هذا الدليل فى خرض ليس هو غرض الآخر من استعاله ، إلا أن استعاله عند الجدليين أهم من استعاله عند المنطقيين والأصوليين .

## المسألة الثانية

اعلم أن مقصود الجدايين من هذا الدايل معرفة الصحيح والباطل من أوصاف محل النزاع ، وهو عندهم يقركب من أمرين: الأول - حصر أوصاف المحل والثاني - إبطال الباطل منهما وتصحيح الصحيح مطلقاً ، وقد تمكون باطلة كلما فيتحقق بطلان الحديم المستند إليها ، كرا ية ﴿ قُلُ الدَّكُرِينَ ﴾ المتقدمة . وقد يمكون بعضها باطلا وبعضها صحيحاً : كرا ية هريم ، والبقرة ، والعاور » التي أه منا إيضاح هذا الدابل في كل واحدة منها وهذا الدلبل أعم نفماً ، وأكر فائدة على طريق الجدابين منه على طريق الجدابين والمنطقيين .

### المسالة الثالثة

اعلم أن السبر والتقسيم عند الأصوليين يستدمل في شيء خاص ، وهو استنباط علة الحديم الشرحي بمسلك السبر والتقسيم . وضابط هدذا المسلك عند الأصوليين أمران : الآول — هو حصر أوصاف الآصل المقبس عليه بطريق من طرق الحصر التي سنذكر بدينها إن شاء اقد تعمل . والثاني — إرطال ما ليس صالحاً للعلة بطريق من طرق الإبطال التي سنذكر أيضاً بعضها إن شاء اقد تعالى . وزاد بعضهم أمراً ثالثاً — وهو الإجماع على أن حكم الأصل مملل في الجلة لا تعبدي ، والجمور لا يشترطون هدذا الآخير . والحاصل — أن هذا الدليل يتركب عند الآصوابين من أمرين . الأول — حصر أوصافي المحل . والناني — إبطالي ماليس صالحاً للملة ، فإن كان الخصر والإبطال فيه تطبيين أو أحدهما ظانيا عمود دليل ظلى . ومثال ما كان الحصر والإبطال فيه تطبيين قوله تعمل : ﴿ أَم خلقوا من غير شيء أم هم الحالةون ﴾ لآن حصر أوصافي المحل في الأمسام خلقوا من غير شيء أم هم الحالةون ﴾ لآن حصر أوصافي المحل في الأمسام الثلاثة قطعي لاشك فيه ، لانهم إما إن يخاة وا من غير شيء أو يخاقوا أنة مم الثلاثة قطعي لاشك فيه ، لانهم إما إن يخاة وا من غير شيء أو يخاقوا أنة مهم الثلاثة قطعي لاشك فيه ، لانهم إما إن يخاة وا من غير شيء أو يخاقوا أنة مهم الثلاثة قطعي لاشك فيه ، لانهم إما إن يخاة وا من غير شيء أو يخاقوا أنة مهم الثلاثة قطعي لاشك فيه ، لانهم إما إن يخاة وا من غير شيء أو يخاقوا أنة ع

أد يخلقهم خالق غير أنفسهم . ولا رابع البتة . وإبطال القسمين الأولين قطمى لاشك فيه : فيتمين أنَّ الثالث حقَّ لاشك فيه ؛ وقد حذف في الآية اظهوره . فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده قطمية لا شك فيها، وإن كان المثال بهذه الآية القطعي من هذا الدليل إنما يصح على المراد به عند الجدليين دون الأصوايين ، لأن المراد التمثيل للقطعي من هذا الدليل ولو بمعناه الآحم ، والقطمي منه لا يمكن الاختلاف فيه . وأما الظني فإن العلماء يختلفون فيه لاختلاف ظنون المجتهدين عند نظرهم في المسائل . وقد اختلفوا في الربا في أشياء كثيرة كالتفاح ونحوه. والنورة ونحوها بسبب اختلافهم في إبطال **ماليس** بصالح فيقول بمضهم : هذا وصف يصح إبطاله ، ويقول الآخر : هو ليس بصاَّلح فيلزم إبطاله كقولهم مثلا في حَصر أرصاف البر الذي هو الأصل مثلا الحرم فيه الربا إذا أريد قياس الدرة عليه مثلا ، أما أن يكون علا تحريم المربا في البر السكيل أوالطعم أوالاقتيات والادخار أوهما وغلبة العيش به أو المالية والملككية.فيقول المالكي غير الافتيات والادخار باطل ، ويدحى أن دايل بطلانه عدم الاطراد الذي هو النقض. ويغول الحنني والحنبل خير الكيل من تلك الأوصاف باطل ، والكيل هو العلة الى هي مناط الحسكم ، ويستدل على ذلك بأحاديث كعديث حيان بن حبيد الله عند الحاكم ، وفيه بعد ذكر السنة التي يمنع فيها الربا؛ وكذلك كل ما يكال أو يوزن وبالحديث الصحيح الدى فيه . وكذلك الميزان كا قدمناه مستوفى في سورة البقرة في الحكلام على آية الربا . وبقول الشافعي غير الطمم باطل ، والملة في تحريم الربا في البر الطمم، ويستدل بحديث معمر بن عبد الله عند مسلم ﴿ الطمام بالطمام مثلا بمثل » الحديث كما تقدم إيضاحه أيضا في البقرة . وأهذا النوع منالقياس الذي يختلف الجنهدون في الملة فيهمو الممروف حند أهل الأصول بمركب الاصل ، وأشار إليه في مراق السعود بقوله :

وإن يكن لملتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلفا وأشاد إلى مركب الوصف بقوله : ركب الوصف إذا الحصم منع وجود ذا الوصف في الأصل المتبع والقياس المركب بنوعه المذكورين لا تنهض الحجة به على الحسم خلافا لبعض الجدليين و إلى كون رده بالنسبة للخصم المخالف هو المختار. أشار في مراقي السعود بقوله:

#### ورده انتني وقبل يقبل وفي النقدم خلاف ينقل

والضمير في أوله ﴿ ورده ﴾ راجع إلى المركب بنوعيه وهذا هو الحق ؛ فلا تنهض الحجة عبقول الشافعي إن العلَّه في تحريم الربا في البر الطعم – على الحنني والحنبلي القاتلين إنها الكيل كالعكس وهكذا. أما في حق المجتهد ومقلديه فظنه المذكور حجة نامضة له ولمقلديه . وأعلم أن لحصر أرصاف الحل طرقا ؛ منها أن يكون الحصر عقليا كا قدمنا في آية ﴿ أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شيء أم هم الحالقون ﴾ . وكقولك : إما أن يـكون الني صلى الله عليه وسلم عالماً بهذا الآمر الذي تدعو الناس إليه أو غير عالم به : كما يأتي إيضاحه . فأوصاف المحل محصورة في الامرين المذكورين إذ لا ثالث البتة . أنه لا واسطة بين الثيء ونقيضه كما هو معروف . ومنها أن يدل على الحصر المذكور إجاع ؛ ومثل له بمض الاصوليين بإجبار البكر البالغة على النكاح عند من يقول به ؛ فإن علة الإجبار إما الجمل بالمصالح ، وإما البكارة : فإن قال المعترض: أين دليل حصر الأوصاف في الأمرين ؟أجيب-بأنه الإجاع على عدم النعليل بغيرهما ، فلو ادعى المستدل حصر أوصاف المحل فقالُ المعرض: أن دليل الحصر؟ فقال المستدل: بحث بمثاً تاماً عن أوصاف المحلف اجد غير ما ذكرت ، أو قال: الاصل عدم غير ما ذكرت ، قالصحيح أن مذا يكفيه في إئبات الحصر . فإن قال المعترض : أنا أعلم وصفا زائداً لم تذكره : قبل له : بينه ، فإن لم يبينه سقط اعتراضه . وإن بين وصفاً زائدا على الأوصاف التي ذكرهـا المستدل بطل حصر المستدل بمجرد إبداء الممترش الوصف الزائد ؛ إلا أن يبين المستدل أنه لايصلح كلملية فيسكون إذاً وجوده وعدمه سوا. . وقول من قال : إنه لا يـكفيه قوله ، بحثت فلم

أجد غير هذا \_ خلاف التحقيق . وأشار في مراق السعود إلى هذا المسلك من مسالك العلا بقوله :

أن يحصر الأوصاف فيه جامع فيما بق تعيينه متضح بحق ثم بعد بحق لم أجد وليس في الحصر لظن حظل للقطع والفلى سواه وهيه في حق ناظر وفي المناظر وفي به درن البيان الغرض والأمر في إبطاله منهم

والسعد دالتقسيم تسم رابع ويبطل الذي لها لا يصلح معترض الحصر في دفعه يرد أو انفقاد ما سواها الآصل وهو قطمي إذا ما يميا حجية الظني عند الآكثر إن يبد وصفا زائداً معترض وقطع ذي السعر إذا منحتم

وقوله فى هذه الآبيات وفى حق ناظر وفي المناظر» محله مالم يدع المناظر طلة غيراعلته ، وإن ادعاها فلا تبكون علة أحدهما حجة على الآخر ، كما أوضحناه آنفا ، وكما أشار له بقوله المذكور آنفا « ورده انتنى . . » إلخ .

وإذا حصل حصر أوصاف المحل فإبطال غير الصالح منها له طرق معروفة به رمنها) بيان أن الوصف طردى محض ، إما بالنسبة إلى جميع الآحكام كالطول والقصر ، والبياض والسواد ، أو بالنسبة إلى خصوص الحسكم المتنازع في ثبوته أو نفيه ، كالذكورة والآنونة بالنسبة إلى باب المتق ، فإنه لا فرق في أحكام المتق بين الذكر والآنثى ، لآن الذكورة والآنونة بالنسبة إليه وصفان طرديان . وإن كانا غير طرديين في غير المتق كالإرث والشهادة ، والمقتاء وولاية النسكاح ؛ فإن الذكر في ذلك ليس كالآنثى . ويعرف كون الوصف طرديا (أى لا مدخل له في التعليل أصلا) باستقراء موارد الشرع ومصادره ، إما مطلقا ، وإما في بعض الآبواب دون بعضها كاقدمناه آنفا .

ومثال إيطال الطردى فى جميع الآحكام ــ ما جاء فى بعض روايات المحديث فى المجامع فى رمضان ؛ فإن فى بعض الروايات أنه أحرابى . وفى بعضها أنه جاء ينتف شعره ويعترب صدره · والقاعدة المقررة فى الآصول :

أن المشال لا يمترض ؛ لآن المراد منه بيان القياعدة . ويكنى فيه الفرض ومطلق الاحتمال ، كما أشار له في مراني السعود بقوله :

والعبأن لايعترض المشال إذقدكني الغرض والاحتمال

فإذا حرفت ذلك فاعلم : أن كونه أعرابيا ، وكونه جاء يضرب صدره ريئتف شمره من أوصاف المحل في هذا الحسكم ، وهي أوصاف يجب إبطالها وعدم تعليل وجوب الكفارة بها ؛ لأنها أوصاف طردية لاتحصل من إناطة الحكم بها فائدة أصلا، فالأعرابي وغيره في ذلك سواء . ومن جاء في سكينة ووقارً ، ومن جاء يضرب صدره وينتف شمره في ذلك سواء أيضاً . ومثال الإبطال يكون الوصف طرديا في الباب الذي فيه النزاع دون غيره حديث من أحتق شركا له في حبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم وعنق عليه المبد . الحديث ، وهو منفق طيه من حديث ابن عمر ، وقد قدمناه في سورة د الإسراء والكهف ، فلفظ العبسه الذكر في هذا الحديث وصف طردى ؛ فن أعنق شركا له في أمة فكذلك ؛ لأنه عرف من استقراء الشرح أن [لذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تناط بهما أحكام المتتن ، وإنكانت الذكورة والأنوثة غير طرديين في غير المتق كالميراث والعمادة كما تقدم. والوصف الطردى ف اصطلاح أهل الأصول: هو ما علم من الشرع إلغاؤه وعدم اعتباره ، لأنه ليس في إناطة الحسكم به مصلحة أصلا فهو خال من المناسبة ، ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر الا تظهر للوصف مناسبة . والمناسبة في اصطلاح أهل الا صرل : م كون إناطة الحكم بالوصف تثرتب عليها مصلحة فمدم المكاسبة المذكورة من طرق إبطاله في مسلك السبر ، وإن كان عدم ظهور المناسبة في الوصف لا يبطله في بمض المسالك غير السبر كالإيماء على الأصم **برالدرران . فالآحوال ثلاثة :** 

الأول: أن تظهر المناسبة ، وظهورها لابد منه في مسلك السبر ومسلك للناسبة والإخالة .

الثانى: ألا تظهر المناسبة ولا عدمها . وهذا يكنى فى الدوران والإيماء على الصحيح.

الثالث . أن يظهر حدم المناسبة ، فيكون الرصف طرديا كا تقدم قريباً .

ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر \_كون الوصف ملغى وإن كان مناسباً للحكم المتنازع فيه ، ويكون الإلغاء باستفلال الوصف المستبق بالحسكم دونه فى صورة بحمع عليها ؛ حكاه الفهرى . ومثاله \_قول الشافعى : إن السكيل والاقتيات ونحو ذلك أوصاف ملغاة بالنسبة إلى تحريم الربا فى ملء كف من البر ؛ لانه لا يكال ولا يقات لقلته؛ فعلة تحريم الربافيه العلمم لاستقلال علا الطعم بالحسكم دون غيرها من الاوصاف فى هذه الصورة ، والقصد مطلق التمثيل لا مناقشة الامثلة .

ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر - كون الوصف الذي أبقاه المستدل متمديا من محل الحديم إلى غيره ، والوصف الذي يريد الممترض إبقاءه قاصر على محل الحديم. قال صاحب (الصياء اللامع): وذلك يشبه تمارض العلة المتمدية والقاصرة ، وهو كما قال ، ومثاله : اختلاف الآئمة رحهم الله في علة المكفارة في الإفطار حمداً في نهار ومضان . فبعضهم يقول : العلة في ذلك انتهاك حرمة ومضان . في ذلك خصوص الجماع . وبعضهم يقول : العلة في ذلك انتهاك حرمة ومضان . في ذلك فكون الوصف المعلل به في هذا الحكم الجماع يقتضى عدم التعدى عن محل الحكم إلى غيره ، فلا تكون كفارة إلا في الجماع عاصة ، وكونه في هذا الحدكم في الآكل والشرب حمداً في نهاد ومضان بجامع انتهاك حرمة ومضان في الجميع في الآكل والشرب حمداً في نهاد ومضان بجامع انتهاك حرمة ومضان في الجميع من جماع وأكل وشرب ، فيترجم هذا الوصف بكونه متمديا على الآخر المنقد ولا ينافي ماذكرنا المقصوره على حل الحكم وقصدنا التثيل لا مناقشة الامثلة . ولا ينافي ماذكرنا السعود إلى طرق الإبطال المذكورة بقوله :

أبطل لمساطردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخرل كذلك بالإلفا وإن قد ناسيا ويتمدى وصفه الذى اجتب هذا هو المسلكلام أهل الاصول في المقصود هندهم بهذا الدليل الدى هوالسهر والتقسيم.

# المسألة الرابعة

اعلم أن المقسود من هذا الدايل المذكور عند المنطقيين يخالف المقسود منه هند الآصوليين والجدايين . فالتقسيم عند المنطقيين لا يكون إلا في الأوصاف التي بينها تناف وتنافر، و هذا التقسيم هو المعبر عنه عندهم بالشرطى المنفصل ومقسودهم من ذكر تلك الأوصاف المتنافية هو أن يستدلوا بوجود بعضها على عدم بمضها ، أو بعدمه على وجوده ، وهذا هو المعبر عنه عندهم (بالاستثناء في الشرطى المنفصل) وحرف الاستثناء عندهم هو ولكن والتنافي المذكور بهني الأوصاف المذكورة يحصره المقل في ثلاثة أقسام :

لانه إما أن يكون في الوجود والعدم مماً , أو الوجود فقط ، أو العدم فقط ، ولا رابع البتة .

فإن كان في الوجود والعدم معا فهي عندهم الشرطية المنفصلة المعروفة بالمحقيقية ، وهي مانعة الجيع والحلو معا ، ولا تقركب إلا من النقيضين الوحن الشيء ومساوى نقيضيه . وضابطها أن طرفيها لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا ، بل لابد من وجود أحدهما وعدم الآخر ، وعدم اجتماعها لما بينهما من المنافرة والعناد في الوجود، وهدم ارتفاعهما لما بينهما من المنافرة والعناد في العدم ، وضروبها الاربعة منتجة ، كما لو قلت : العدد إما زوج وإما فرد . فلو قلت : لكنه فرد أنتج فهو غير زوج أنتج فهو فرد ، ولو قلت : لكنه فرد الكنه غير زوج أنتج فهو فرد ، ولو قلت : لكنه فرد الكنه غير فرد أنتج فهو فرد ، ولو قلت : وضابط الماسما أنه يرجع إلى الاستدلال بعدم النقيض ، أو مساويه على وجود النقيض ، أو مساويه كعكسه ،

وإن كان التنافر والعناد بين طرفها في الوجود فقط \_ فهى مائمة الجمع المجوزة المخلو، ولا يلزم فها حصر الأوصاف ، ولا تتركب إلا من قضية وأخص من نقيضها ، وضابطها : أن طرفها لا يحتمعان لما بيهما من المنافرة والعناد في الوجود ، ولا مانع من ارتفاعهما المدم العناد والمنافرة بينهما في العدم ، ومانمة الجمع المذكورة ينتج من قياسها طربان ، ويعقم منه ضربان ومثالها قولك : الجسم إما أبيض ، وإما أسود ، فإن استثناء عين كل واحد من الطرفين ينتج نقيض الآخر . بحلاف استثناء نقيض أحدهما فلا ينتج شيئاً فلو قلت : الجسم إما أبيض ، وإما أسود الكنه أبيض ، أنتج فهو غير أسود . وإن قلت : لكنه أسوه أنتج فهو غير أبيض ، بخلاف مالو قلت : فكنه غير أبيض صادق بالآسود وغيره . وكذلك لو قلت : لكنه غير أسود فلا ينتج كونه أبيض لصدق وغيره . وكذلك لو قلت : لكنه غير أسود فلا ينتج كونه أبيض لصدق غير الاسود بالآبيض وغيره ، فلا مانع من انتفاء الطرفين وكون جسم غير أبيض وغير أسود ؛ لأن مانعة الجميع تجوز الخلو من الطرفين وكون جسم غير أبيض وغير أسود ؛ لأن مانعة الجميع تجوز الخلو من الطرفين وكون جسم غير أبيض وغير أسود ؛ لأن مانعة الجميع تجوز الخلو من الطرفين وكون جسم غير أبيض وغير أسود ؛ لأن مانعة الجميع تجوز الخلو من الطرفين بأن يكوكا

الأول. وجود راسطة أخرى غير طرق القضية المذكورة . فقولنا فى المثال السابق : الجسم إما أبيض ، وإما أسود يجوز فيه الحظو عن البياض والسواد لوجود واسطة أخرى من الآلوان غير السواد والبياض ؛ كالحرة والصفرة مثلاً . فالجسم الآحر مثلاً غير أبيض ولا أسود .

السبب النانى ـ ارتفاع المحل، كقولك: الجدم إمامتحرك، وإما ساكن، فإنه إن انعدم بعض الآجسام الني كانت موجودة ورجع إلى العدم بعدالوجود فإنه يرتفع عنه كل من طرفى القضية المذكورة ، فلايقال للمدرم : هو ساكن ولا متحرك ، لأن المعدرم ليس بشى ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ﴾ ، وقوله : ﴿ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ﴾ .

وإنكان المناد والمنافرة بين طرفيها فى العدم فقط ــ فهى مانعة الحلو المجوزة للجمع . وهي عكس الني ذكرنا قبلها تصوراً وإنتاجا ، ولا تتركب إلا من قضية وأعم من نقيضها . وضابطها ــ أن طرفيها لايرتفعان لما بينهما من المنافرة والعناد في المدم ، ولا مانع من اجتماعهما لعدم المنافرة والعناد بينهما في الوجود . ومثالما : الجدم إما غير أبيض ، وإما غير أسود ، فإن هذا المثال قد يجتمع فيه الطرقان فلا مانع من وجود جسم مرصوف بأنه غير أبيض رغر أحد ، كالأحر فإنه غير أبيض وغير أسود ، ولسكنه لا بمسكن بحال وجود جسم خال من طرفي هذه القضية الني مثلنا بها ، فيكون خاليامن كرنه غير أبيض وغير أسود ؛ لانك إذا نفيت غير أبيض أثبت أنه أبيض . لأن نني للنني إثبات . وإذا أثب أنه أبيض استحال ارتفاع الطرف الثاني الذي هو غير أسود ؛ لأن الأبيض موصوف طرورة بأنه غير أسود ، وهكذا في الطرف الآخر ؟ لانك إذا نفيت غير أسرد أثبت أنه أسود ، وإذا ألبت أنه أسرد لزم طرورة أنه غيراً بيض، وهو عين الآخر من طرفي القضية المذكورة، رقياس هذه ينتج منه العثربان العقيان في قياس الى قبلها ، ويعقممنه العثربان المنتجان في قياسَ الني قبلها . فتبين أن استثناء نقيض كل واحد من الطرفين في قياس هذه الآخرة ينتج عين الآخر ، وأن استثناء عين الواحد منهما لا ينتج شيئا.

فقولنا في المثال السابق: العيم إما غير أبيض وإما غير أسود لو قلت فيه لكنه أبيض أنتج فهو غير أسود . ولو قلت : الكنه أسيد أنتج فهو غير أبيض ، بخلاف مالو قلت إ: الكنه غير أبيض فلا ينتج فني الطرف الآخر ولا وجرده ، لأن غير الأبيض بجوز أن يكون أسرد ، وبجوز أن يكون غير أسود بل أحر أو أصفر ؛ وكذلك لو قلت : الكنه غير أسود لم يلزم منه فني الطرف الآخر ولا إثبانه ، لأن غير الاسرد يجوز أن يكون أبيض وغير أبيض الكرنه أحر مثلا — هذه خلاصة موجزة عن هذا الدليل المذكور في نظر المنطقيين .

#### المسألة الخامسة

اعلم أن لهذا الدايل آثاراً تاريخية ، وسنذكر هنا إن شاء الله بعضها .

فن ذلك — أن هذا الدليل العظيم جاء فى التاريخ: أنه أول سبب اعتمف المحنة العظمى على المسلمين فى عقائدهم بالقول يخلق القرآن العظيم . وذلك أن محنة القول بخلق القرآن نشأت فى أيام المأمون ، واستنجلت جداً فى أيام المعتصم ، واستمرت على ذلك فى أيام الوائق . وهى فى جميع ذلك التاريخ كائمة على ساق وقدم .

ومعلوم ماوقع فيها من قفل بعض أهل الدلم الآلاحل و تعدّيهم ، وإضعار ار بعضهم إلى المداهنة بالقول خوفاً .

ومعلوم ما وقع فيها اصيد المسلمين فى زمنه ﴿ الإمام أبى عبد الله أحمد بن محد بن حنبل ﴾ تغمده الله برحمته الواسعة ، وجراه عن الإسلام والمسلمين خيراً من الضرب المجرح أيام المعتصم . وقد جاء أن أول مصدر تاريخى لمضعف هذه المحنة وكبح جماحها هو هذا الدايل العظيم .

قال الحمليب البغدادى فى ناريخ بغداد فى السكلام على ترجة و أحد بن أبى دؤادى: أخبرنا محد بن الفرج بن على السببرار، أخبرنا عبد الله ابن إبراهيم بن ماسى ، حدثنا جعفر بن شعيب الشاشى ، حدثنى محمد ابن يوسف الشاشى ، حدثنى إبراهيم بن منبه قال : سمعت طاهر بن خلف يقول : سمعت محمد بن الواثق الذى يقال له المهتدى باقد يقول : كان أبى يقال أد المهتدى باقد يقول : كان أبى إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا ذلك المجاس ، فأتى بهيخ غضوب مقيد فقال أبى : الذنو الآبى عبد الله وأصحابه (يعنى ابن أبى دؤاد) قال : فأدخل الشيخ والواثق فى مصلاه فقال : السلام عليك يا أدير المؤمنين . فقال له : السيخ والواثق فى مصلاه فقال : يا أدير المؤمنين ، بئس ما أدبك مؤدبك ، قال له تعالى : ﴿ وإذا حييتم بتحية فجوا بأحسن منها أو ردوها ﴾ والله تعالى : ﴿ وإذا حييتم بتحية فجوا بأحسن منها أو ردوها ﴾ والله

ما حييتني بها ولا بأحسن منها . فقال ابن أبي دؤاد : يا أمير المؤمنين ، الرجل متكلم . فقال له : كلمه . فقال : ياشيخ ، ما تقول في القرآن ؟ قال الشيخ : لم تنصفني ( يعني ولم السؤال ) فقال له : سل : فقال له الشبخ : ما تقول في القرآن؟ فقال مخلوق . فقال : هذا شيء علمه النبي صلى الله عليسه وسلم وأبو بكر وحمر وعثمان وعلى والخلفاء الراشدون ؟ أم شيء لم يعلموه ؟ فقال: شيء لم يعلموه . فقال : سبحان الله ا شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبو بكر ، ولا حمر ، ولا عنمان ، ولا على ، ولا الحلفاء الراشدون ، علمته أنت ١؟ قال : فخجل فقال : أقلني والمسألة بحالها . قال نعم . قال : ما تقول في القرآن؟ فقال مخلوق . فقال : هذا شرء علمه النبي صلى اقه عليه وسلم وأبو بكر وعمر والحلفاء الراشدون أو لم يعلموه؟ فقال : علموه ولم يدعوا الناس إليه.قال : أفلا وسعك ما وسعهم ا؟ قال : ثم قام أبي فدخل بجلس الحلوة واستلتى على تفاه ، ووضع إحدى رجليه على الآخرى وهو يقول : هذا شيء لم يعلمه أأنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبو بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، ولا على ، ولا الحلفاء الراشدون علمته أنت ا سبحان الله ا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمر ، وعنمان ، وعلى رضى الله عنهم ، والحلفاء الراشدون ولم يدعوا الناس إليه ، أنلا و سمك ما وسعهم ؟؟ مم دعا عمارا الحاجب ، فأمر أن يرفع عنه القيود ويعطيه أربعائة ديناد ، ويأذن له في الرجوع ، وسقط من عينه ابن أبي دؤاد ، ولم يمتحن بمد ذلك أحداً. ا ه منه . وذكر ابن كثير في تاريخه هذه القصة عن الخطيب البغدادي ، ولما انتهى من سياقها قال: ذكره الخطيب في تاريخه بإسناد فيه بعض من لايمرف اه .

و يستأنس لهذه القصة بما ذكره الخطيب وذيره : من أن الواثق تاب من القول بخلق القرآن .

قال ابن كثير في البداية والنهاية : قال الخطيب : وكان ابن أبي دؤاد

استولى على الوائق وحمله على التشديد فى المحنة ، ودعا الناس إلى القول بخلق القرآن : قال : ويقال إن الوائق رجع عن ذلك قبل موته . مأخير في عبد الله أبن أبى الفتح ، أنبأ أحمد بن إراهيم بن الحسن ، ثنا إراهيم بن محد بن عرفة ، حدثنى حامد بن العباس ، عن رجل عن المهتدى : أن الواثق مات وقد تاب من القول بخلق القرآن . وعلى كل حال فهذه القصة لم تزل مشهورة عندالعلماء ، صحيحة الاحتجاج فيها إلقام الخصم الحجر .

وحاصل هذه القصة الني أفقم بها هذا الشيخ الذي كان مكبلا بالقيره يراد قسله أحمد بن أبي دؤاد حجراً ، هو هـذا الدليـل العظيم الذي هو السبع والتقسيم ؛ فكان الشيخ المذكور يقول لابن أبي دؤاد : مقالتك هذه التي تدهو الناس إليها لا تخلو بالتقسيم الصحيح من أحد أمرين : إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون عالمين بها أو غير عالمين بها ولا واسطة بين العمل وغيره ؛ فلا قسم ثالث البتة . ثم إنه رجع بالسهم الصحيح إلى القسمين المذكورين فبين أن السبر الصحيح يظهر أن أحمد بن أبي دؤاد ليس على كل تقدير من التقديرين .

أما على أن النيكان عالما بهـا هو وأصحابه ، وتركوا الناس ولم يدعوهم إليها ـ فدعوة ابن أبي دؤاد إليها مخالفة لمـاكان عليه النبي وأصحابه من عدم الدعوة لها ، وكان يسعه ما وسعهم .

وأما على كون النبي وأصحابه غير عالمين بها فلا يمكن لابن أبي دواد أن يدحى أنه عالم بها مع عدم علمهم بها ؛ فظهر ضلاله على كل تقدير ، والاللك سقط من عين الوائق ، وترك الوائق لذلك امتحان أهل العلم . فكان هذا الدابل العظيم أول مصدر تاريخى لصعف هذه المحنة المكبرى ؛ حتى أزالها الله بالمكارة على يد المتوكل وحمه الله ، وفي هذا منقبة تاريخية عظيمة لهدذا الدابل الذكور .

ومن آثار هذا الدليل التلريخية .. ما ذكره بمض المؤرخين : من أن هبد الله بن همام السلولى وشى به واش إلى عبيد الله بن زياد ؛ فأدخل ابن زياد

الواشى فى محل قريب من مجلسه ، ثم نادى ابن همام السلولى وقال له : ماحملك على أن تقول فى كذا وكذا . . ! ؟ فقال السلولى : أصلح الله الأمير ! واقه ما قلمت شيئا من ذلك ! ! فأخرج ابن زياد الواشى ، وقال : هذا أخبر فى أنك قلمت ذلك . فسكت ابن همام هنيمة ثم قال مخاطبا المواشى :

وأنت امرؤ إما ائتمنتك خالياً فخنت وإما تلت تولان بلاعلم فأنت من الآمر الذي كان بيننا بمنزلا بين الحيانة والإثم

فقال ابن زياد: صدقت ! وطرد الواشى . وحاصل هذين البيتين الذين طرد بهما ابن زياد الواشى ولم يتمرض السلولى بسوء بسببهما — هو هذا الدليل العظيم المذكور . فكأنه يقول له : لا يخلو قوالك هذا من أحد أمرين . إما أن أكون ائتمننك على سر فأنشيته . وإمادأن تكون قلته على كذباً ثم وجع بالسبر إلى القسمين المذكورين ، فبين أن الواشى مر تكب مالا يغبنى على كل تقدير من التقديرين ، لاله إذا كان ائتمنه على سر فأفشاه فهو خات له ، وإن كان قال عليه ذاك كذباً وافتراء فالأمر واضح .

#### المسالة السادسة

اعلم أن هذا الدليل التاريخي العظيم يوضح غاية الإيصاح موقف المصلمين الطبيعي من الحضارة الغربية ، وبذلك الإيصاح التام يتديز النافع من الصارة والحسن من القبيح ، والحق من الباطل . وذلك أن الاستقراء التام القطمي دل على أن الحصارة الغربية المذكورة تشتمل على نافع وضار : أما النافع منها - فهو من الناحية المادية وتقدمها في جميع الميادين المادية أوضع من أن أبيته ، وما تضمنته من المنافع الإنسان أعظم مما كان يدخل تحت التصور ، فقد خدمت الإنسان خدمات هائلة من حيث إنه جسد حيواني . وأما الصار منها . فهو إمالها بالسكلية للناحية الى هي رأس كل خير ، ولا خير البتة في الدنيا بدونها ، وهي التربية الروحية للإنسان وتهذيب أخلاقه . وذلك في يكون إلا بنور الوحي السهادي الذي يوضح الإنسان طربق السعادة لا يكون إلا بنور الوحي السهادي الذي يوضح الإنسان طربق السعادة لا

ويرسم 4 الحماط الحكمية في كل ميادين الحياة الدنياو الآخرة ، ويجمله على حلة بربه في كل أوقاته .

فالحمثارة الغربية فنية بأنواع المنافع من الناحية الأولى ، مفلسة إفلاساً كلياً من الناحية الثانية .

ومعلوم أن طنيان المادة على الروح يهدد العالم أجمع بخطر دام ، وهلاك مستأصل، كما هو مشاهد الآن . وحل مشكلنه لا يمـكن البنة إلا بالاستعناءة بنور الوحى السيارى الذى هو تشريع خالق السموات والارض ، لأن من أطنته المادة حتى تمرد على خالقه ورازقه لايفلح أبدا .

والتقسيم الصحيح يحصر أوصاف الحل الذي هو الموقف من الحمضارة الغربية في أدبمة أفسام لاخامس لها، حصراً عقلياً لاشك فيه:

- ( الأول ) ترك الحضارة المذكورة نافعها وصارحا .
  - ( الثاني ) أخذهاكلها وضارها ونافعها .
    - ( الثالث ) أُخذ ضارها وترك نافعها .

(الرابع) أخذنافهما وترك صارها · فنرجع بالسبر الصحيح إلى هذه الاقسام الاربمة ، فنجد ثلاثة منها باطلة بلاشك ، وواحدا صحيحاً بلاشك .

أما الثلاثة الباطلة: فالأول منها تركها كلها ، ووجه بطلانه واضح، لأن عدم الاشتغال بالتقدم المادى يؤدى إلى الضعف الدائم ، والتواكل والتكاسل ، ويخالف الأمر السهاوى فى قوله جل وعلا : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من نوة . . ﴾ الآية .

لا يسلم الشرف الرفيع من الآذي حتى يراق على جوانبه الدم

القسم الثانى من الآقسام الباطلة ـ أخذها ، لأن ما فيها من الانحطاط الحلق وضياع القيم الروحية والمثل العليا الانسانية ــ أوضع من أن أبينه . ويكنى فى ذلك مافيها من التمرد على نظام السياء ، وعدم طاعة خالق هذا الكون جل وعلا (آلة أذن اسكم أم على إلله تفترون ) . ﴿ أم لهم شركاء

شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ﴾ . والقسم الثالث من الأقسام الباطلة ـ عو أخذ الصار و ترك النافع . ولا شك أن هذا لا يفعله من له أقل تمييز . فتميذت صحة القسم الرابع بالنقسيم والسبر الصحبح ، وهو أخذ النافع و ترك الصاد .

وهكذاكان صلى الله عليه وسلم يفعل ، فقد انتفع بحفر الحندق فى غزوة الآحراب ، مع أن ذلك خطف همكرية كانت الفرس ، أخبره بها سلمان فأخذ بها . ولم يمنعه من ذلك أن أصلها للمكار . وقد هم صلى الله عليه وسلم بأن يمنع وطم النساء المراضع خرفا على أولادهن ، لأن العرب كانوا يظون أن الهفيلة ( وهى وطم المرضع ) تضاف وله ها وتعتره ، ومن فلك قول الشاهر :

فوارس لم ينالوا في رضاع فتقبرا في أكفهم السيوف

فأخبرته صلى الله عليه وسلمفارس رالروم بأنهم يفعلون ذلك ولا يعشر أولادهم، فأخذ صلى الله عليه وسلم منهم تلك الحفطة الطبية، ولم يمنعه من ذلك أن أصلها من الكفار.

وقد انتفع صلى الله عليه وسلم بدلالة ابن الأربقط الدؤلى له في سفر الهجرة على الطريق ، مع أنه كافر .

فانضح من هذا الدليل أن المرقف الطبيعي للإسلام والمسلمين من الحضارة الفربية ـ هو أن يجهدوا في تحصيل ما أنتجته من النواحي المادية ، وبحدوا عما جنته من الفرد على خالق الكرن جل وعلا فتصلح لهم الدنيا والآخرة . والمؤسف ا أن أغلبهم بعكسون القضية ، فيأخذون منها الانحطاط الحلق ، والانسلاخ من الدين ، والتباعد من طاعة خالق الكرن ، ولا يحصلون على فتيجة عما فيها من النفع المادي ؛ فيسروا الدنيا والآخرة ، ذاك هو الحسران المبين .

وماأحسن الدين والدنيا إذااجتمما وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل

وقد قدمنا طرفا نافعاً فى كون الدين لا ينافى التقدم المادى فى سورة « بنى إسرائبل » فى الدكلام على توله تعالى : ﴿ إِنْ هَذَا القرآن يهدى التى هى أقوم ﴾ فأغنى ذلك من إعادته هنا . وقد عرف فى نار خ النبي على الله عليه وسلم وأصحابه \_ أنهم كانوا يسمون فى التقدم فى جميع الميادين مع المحانظة على طاعة خالق السموات والارض جل وعلا .

وأظهر الآةوال هندى فى مدنى الدمد فى توله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ﴿ أَمَّ الْخَذَ هَنْدُ الرَّحَنَ عَمِداً ﴾ أن المدنى: أم أعطاه أقد همداً أنه سيفدل له ذلك ، بدليل قوله تعالى فى نظيره فى سورة «البقرة»: ﴿ قُلُ أَتَخَذَتُمُ عَنْدُ آللَّهُ عَبِداً فَلْنَ يَخْلُفُ اللَّهُ عَمِده ﴾. وخير ما يفسره به القرآن القرآن وقيل : العمل الصالح. وقيل شهادة أن لا إله إلا الله.

قوله تعالى : ﴿ سنسكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا . ونرثه مايةوك ويأتينا فردا ﴾ «آية ٧٩ ، ٨٠ » ·

ذكر جل و هلا في هذه الآية السكريمة : أنه سيسكتب ماقاله ذلك الكافر افتراء هذه . من أنه يوم القيامة يؤتى مالا و والمآ ميج كفره بالله ، وأنه يمد له من العذاب مدآ . قال القرطبي في تفسير توله تمالى ﴿ و بمد له من العذاب مدا ﴾ : أي يزيده هذا با فوق هذاب . وقال الزيخشري في السكشاف: ﴿ و بمد له من المذاب ما يستأهله ؛ و نعذ به بالنوع الذي يمذب به المستهزئون . أو نزيده من العذاب و نصادف له من المدد ، يقال عمده و أمده بمدني . و تدل هليه قراءة على بنأبي طااب رضي اله عنه «و بمد له» بالضم وأكد ذلك بالمصدر . وذلك من فرط غضب الله . نه وذبه هن التحرض لما يستوجب غضبه اه .

وأصل المدد المة : الريادة ، ويدل لذلك المدنى أوله تعالى فى أكابر السكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله : ﴿ زدناهم حذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون﴾، وقوله فى الاتباع والمتبوءين : ﴿ قَالَ لَكُلُّ ضَافَ لَكُنْ لَا تَعْلُمُونَ﴾، وقوله فى هذه الآية: ﴿ وَنَرْتُهُ مَا يَقُولُ ﴾ أَى مَا يَقُولُ إِنَّهُ يُوْتَاهُ يُومُ الْقَيَامَةُ مِنْ مَالُ وَوَلِدٌ ، أَى نَسَلَبُهُ مَنْهُ فَى الدّنيا مَا أَعْطَيْنَاهُ مَنْ الْمَالُ وَالولَهُ بِإِهْلَاكُمْنَا فِي مَا يَعْنَاهُ مِنْ الْمَالُ وَالُولِدُ فِى الآخرة ، ونجمله للسلمين . ويدل المه فى الآول قوله تعالى : ﴿ إِنَا نَحْنَ نُرْثُ الْأَرْضُ وَمِنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا وَمِنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا وَمُولِدًا لَهُ وَيُولُولُ أَوْلُهُ تَعْلَى الْمُورَةُ الدَّرْنُ وَنَا الرَّاشُونُ ﴾ كَا تقدم يُرجعون ﴾ ، وقوله : ﴿ وَإِنَا لَنْحِنْ نَحْنِ وَنَحْنَ الْوَرَاشُونَ ﴾ كَا تقدم إيضاحه فى هذه السورة الدَكْرِيَّة .

وقوله: ﴿ وَيَاتَيِنَا فَرِداً ﴾ أى منفرداً لا مال له ولا ولد ولا خدم ولا غير ذلك ، كا قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ جَنْتُمُونَا فَرَادَى كَا خَلَقْنَا كُمْ أُولًا مَرَةً . . ﴾ ، الآية ، وقال تعالى : ﴿ وَكَامِمَ آتِيه يُومُ القيامة فردا ﴾ كما تقدم إيضاحه .

فإن قبل : كيف عبر جل وعلا فى هذه الآية السكريمة بحرف التنفيس الدال على الاستقبال فى قوله (سنسكتب مايقول) به مع أن مايقوله السكافر يكتب بلاناخير ؛ بدليل قوله تعالى : (مايلفظمن قول إلا لديهرقيب عتيد) ؟

ظلجواب \_ أن الزمخشرى فى كشانه تعرض للجواب عن هذا السؤال بما قصه : قلت فيه وجمان : أحدهما : سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا قوله ؛ على طريقة قول زائد بن صعصمة الفقعسى :

إذ ما انتسبنا لم تلدنى لثيمة ولم تجدى من أن تقرى بها بدأ

أى تبين وعلم بالانتساب أنى لست بابن لئيمة . والثانى ـ أن المتوعد يقول الجانى: سوف أنتقم منك ، يعنى أنه لايخل بالانتصار وإن تطاول به الزمان واستأخر ، فجردها هنا لمعنى الوعيد اله منه بلفظه . إلا أنا زدنا اسم قائل الديب و تسكملته .

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية السكريمة : من أنه يكتب ما يقول هذا السكافر ذكر نحوه فى مواضع متعددة من كتبابه ، كقوله تعالى : ﴿ قُلُ الله أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما تمسكرون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ أم يحسبون ( ٢٠ ــ أضواء البيان ج ٤ ﴾ أنا لا نسمع سرم وبحرام بل ورسلنا لديهم يكتبون ) ، وقوله تعالى : (هذا كتابنا ينطق طيدكم بالحق إنا كنا فستنسخ ما كنتم تعملون ) ، وقوله تعالى : (سندكتب ما قالوا وقتلهم (سندكتب شهادتهم وبسألون ) ؛ رقوله نعالى : (سندكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق و تقول ذرفوا عذاب الحريق ) ، وقوله تعالى : (كلا بل تكدبون بالدين . وإن عليد كم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون ) ، وقوله تعالى : (ووضع الدكتاب فقرى المجرمين مشفقين عا فيه ويقولون ياويلتنا ما لهذا السكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها ) ؛ وقوله تعالى : (وغرج له يوم القيامة كنابا يلقاه منصوراً ، افرأ كتابك كنى بخفصك اليوم عليك حسيبا ) : إلى غبر ذاك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ رَاتِخْدُوا مِنْ دُونَ الله آلِمَةُ لَيْكُونُوا لَمْ عَزَا . كلاسيكفرون جعبادتهم ويكونون عليهم صندا ﴾ «آية ٨١ ، ٨٧» .

ذكر جل و علا في هذه الآية الـكريمة : أن الـكفار المتقدم ذكرهم في قوله : ﴿ رَنَدُرُ الطَّالَمِينَ فِيهَا جَنْيًا ﴾ اتخذيا من دون إلله آلحة أى معبودات من أصنام و غيرها يعبدونها من دون الله ، وأنهم عبدوهم لآجل أن يكونوا لهم عزا أى أنصارا وشفعاء ينقذونهم من عذاب الله ؛ كما أرضح تمالى مرادهم نظل في قوله : ﴿ رَالَذِ بِي الْخَذَرِ اللهِ دُونِهِ أُولِياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى أنه زلني في زعهم هر عزهم الذي أملوه بهم ؛ طلقة زلني في زعهم هر عزهم الذي أملوه بهم ؛ وكقوله تعالى عنهم ؛ ﴿ رِيقُولُونَ هُولًا مُشْعَمَاوُنَا عند الله ﴾ الآية . فالشفاعة عند الله عزم بهم بزعوله كذبا وافتراء على الله ؛ كما بينه بقوله تعالى : ﴿ وَتَعَالَى اللهِ مَا الله الله مَا الله وَتَعَالَى الله عنه من الله وتعالى عنه الله الله بما لا يعل في السمرات ولا في الآرض سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ .

وقوله فى هذه الآية السكريمة ﴿ كلا ﴾ زجر وردع لهم عن ذلك الغان الفاسد الباطل ؛ أى ليس الأمر كذلك ! لا تسكون المعبودات الى عبدتم عن درن أنه عزاً لكم ، بل تسكون بعكس ذلك ؛ فيكون عليكم صدا ، أى

أحوانا عليكم فى خصومت كم وتمكذيبكم والتهرق منكم . وأقوال العلماء فى الآية تدور حول هذا الذى ذكرنا ؛ كقولى ابن عباس (ضدا) أى أحوانا . وقول الضحاك (ضدا) أى أعداء . . وقول قتادة (ضدا) أى قرناء فى النار يلمن بعضهم بعضا ، وكقول ابن عطية (ضدا) بجيثهم منهم خلاف ما أملوه غيثول بهم ذاك إلى الذل والهوان ، ضد ما أملوه من العز .

وهذا المدنى الذى ذكر اقد جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: بينه أيمنا فى غير هذا الموضع ؛ كقوله ؛ ﴿ وَمِنْ أَصْلَ مِنْ يِدْعُو مِنْ دُونُ الله مِنْ لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون \* وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ذلكم الله ربكم له الملك والدين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير \* إن تدعوهم لا يسمعوا هعاءكم ولو سمموا ما استجابوا المكروبوم القيامة بكفرون بشرككم ولا ينبئك عشل خبير ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . وضمير الفاعل فى قرله : ﴿ سيكفرون في وجهان للملماء ، وكلاهما يشهد له قرآن ؛ إلا أن لاحدهما فربنة ترجحه على الآخر .

الأرل \_ أن واو الفاعل فى قوله: ﴿ سَيَكُفُرُونَ ﴾ راجعة إلى المعبودات التى كانوا يعبدونها من دون الله . أما العاقل منها فلا إشكال فيه . وأما غير العاقل قالله قادر على أن يخلق له إدراكا يخاطب به من من هبده ويكفر به بعبادته إباه . ويدل لهذا الرجه قوله تعالى عنهم : ﴿ تَبِرأُنَا إليك ما كانوا إبانا يعبدون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وإذا رأى الذين أشركوا شركاه م قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إلهم القول إنكر السكاذبون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وقال شركاؤهم ما كنتم إبانا تعبدون . فسكنى عافة شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

الرجهالثاني ـ أن العابدين م الذين يكفرون بعبادتهم شركاءم وينكرونها

ويدل لهذا الوجه قوله تمالى : ﴿ ثُمَ لَمْ تَكُنَ فَتَنْتُهُمْ إِلَا أَنْ قَالُوا وَاقَهُ وَبِنَا مَا كُنَا مَشركِينَ ﴾ ، وقوله عنهم : ﴿ بِلَ لَمْ تَكُنَ فَتَنْتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَإِنَّهُ وَبِنَا مَشْركِينَ ﴾ ، وقوله عنهم : ﴿ بِلَ لَمْ نَكُنَ مِنْ قَبِلَ شَيْتًا · . ﴾ الآية ، إلى فير ذلك مِن الآيات .

والقرينة المرجحة للوجه الآول \_ أن الصمير فى قوله ﴿ وَيَكُونُونَ ﴾ والمحبودات ؛ وعليه فرجوع الضمير فى ﴿ يَكُفُرُونَ ﴾ للمعبودات أظهر ؛ لانسجام الضمائر بعضها مع بعض .

أما على القول الشانى ـ فإنه يكون ضمير ﴿ يكفرون ﴾ للمابدين ، وضمير ﴿ يكونون ﴾ للمعبودين ، وتفريق الضيائر خلاف الظاهر . والعلم حند الله تمالى .

وقول من قال من العلماء . إن ﴿ كلا ﴾ في هذه الآية متعلقة بما بعدها لا بما قبلها ، وأن المعنى : كلا سيكفرون ، أى حقا سيكفرون بعبادتهم محتمل، ولسكن الآول أظهر منه وأرجح ، وقائله أكثر . والعلم حند الله تعالى ، وفي قوله ﴿ كلا ﴾ قراءات شاذة تركنا السكلام عليها اشذوذها .

وقرله فى هذه الآية : ﴿ لِيـكُونُوا لَمْمُ عَزَا ﴾ أفرد فيه العز مع أنَّ المراد الجمع ؛ لآن أسله مصدر على حد قوله فى الحلاصة :

ونعتوا بمصـــدر كثير فانتزموا الإفراد والتذكيرا

والإخبار بالمصدر يجرى على حكم النعت به . وأوله (ضدا) مفردا أيضا أريد به الجمع . قال ابن عطية : لآنه مصدر فى الآصل ؛ حكاه عنه أبو حيان فى البحر . وقال الزبخشرى : الضد العون ، وحد توحيد قوله عليه السلام ، « هم يد على من سواهم » لاتفاق كلمتهم ، وأنهم كشىء واحد الهرط تضامنهم وتوافقهم .

قوله تعالى : ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا الصَّيَاطَيْنَ عَلَى السَّكَافِرِينَ تَوْزَمُ أَزَا ﴾ وآنة ٨٣...

قوله: ﴿ أُرسَلْنَا الصَّيَاطِينَ ﴾ الآية: أي سلطانهم عليهم وقيضناهم لهم ؟

وهذا هو الصواب. خلامًا لمن زعم أن معنى ﴿ أرسلنا الشياطين﴾ الآية : أى خلينًا بينهم و بينهم ، ولم نعصمهم من شرهم ؛ يقال : أرسلت البعير أى خليته .

وقوله : ﴿ تَوْزَمُ أَزَا ﴾ : الآز والهن والاستفراذ بمنى ، ومعناها التهييج وشدة الإزعاج . فقوله ﴿ تَوْزَمُ أَزَا ﴾ أى تهيجهم وتزعجهم إلى الكفر والمعاصى .

وأقوال أهل العلم فى الآية راجعة إلى ما ذكرنا : كقول ابن عباس و تؤزم أزا » : أى تغويهم إغراء . وكقول مجاهد « تؤزم أزا » : أى تشليم إشلاء . وكقول قتادة « تؤزم أزا » أى تزعجهم إزعاجا .

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة — من أنه سلط الشياطين على السكافرين ، وقيضهم لهم يضلونهم عن الحق بينه فى مواضع أخر من كتابه ؟ كقوله تعالى : ﴿ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحن نقيض له شيطانا فهو له قرين \* وإنهم ليصدونهم عن السبيل ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ وبوم نحشرهم جيما يا معشر الجن قد استكاثرتم من الإنس ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وإخرانهم يمدونهم فى الغي ثم لا يقصرون ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم هدا ﴾ ﴿ آية ٤٨ ﴾ .

قوله : ﴿ فلا تعجل عليهم ﴾ أى لا تستعجل وقوع العذاب بهم فإن الله
حدد له أجلا معينا معدوداً ؛ فإذا انتهى ذلك الآجل جاءهم العذاب . فقوله :
﴿ إنما نعد لهم عدا ﴾ أى نعد الآهوام والشهور والآيام الني درن وقت عجلت علاكهم ، فإذا جاء الوقت المحدد لذلك أهلكناهم ؛ والعرب تقول : عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه .

وقا ذكره جل وعلا في هذه الآية المكريمة ــ من أن هلاك الكفار حدد له أجل معدود ذكره في مواضع كشيرة من كتابه ؛ كقوله تعالى : ﴿ ولا تستعجل لهم كمانهم يوم كانهم يوم يرون مايوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهاد ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وما نؤخره إلا لآجل معدود ﴾ ، وقوله : ﴿ ولأن أخرنا هنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن مايحبسه ﴾ ، وقوله : ﴿ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ نمتمهم قليلا ثم نضطره إلى عذاب فليظ ﴾ ، وقوله : ﴿ قال ومن كفر فامتمه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ قال المكافرين أمهلهم رويدا ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

وروى أن المأمون قرأ هذه العورة الكريمة فربهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاء ؛ فأشار إلى ابناأسهاك أن يعظه . فقال . فقال : إذا كانت الانفاس بالعدد ولم يكن لها مدد ، فما أسرع ما تنفد .

والأظهر في الآية هو ما ذكرنا من أن العد المذكور عد الاعوام والآيام والشهور من الاجل المحدد .

وقال بعض أهل العلم ، هو حد أنفاسهم ؛ كما أشار إليه ابن السياك فى موحظته للمأمون التى ذكر نا إن صح ذلك ، وعن ابن عباس رضى اقد عنهما أنه كان إذا قرأها بكى وقال : آخر العدد خروج نفسك ، آخر العدد : فراق أهلك ، آخر العدد : دخول قبرك .

وقال بعض أهل العلم ﴿ إنَّمَا نعد لهم عدا﴾ أى نعد أحمالهم انتجازيهم عليها . والظاهر هو ماقدمنا . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ يُوم نَحْشَر المُتَقَيِّنَ إِلَى الرَّمَنَ وَقَدَا ۞ وَنَسُوقَ الْجُرِمِينَ إِلَىٰ جَهِنَمُ وَرَدًا ﴾ ﴿ آيَةً ٥٥ ، ٨٦ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الـكريمة : أن المتقين الذبن كانوا يتقونه فى دار الدنيا بامتثال أمره واجتناب نهيه يحشرون إليه يوم القيامة فى حالى كونهم وفدا. والوفد على التحقيق : جمع وافد كصاحب وصحب ، وراكب وركب، وقدمنا في سورة والنجل به أن التحقيق أن الفعل بفتح فسكون من صبغ جموع المكثرة للفاعل وصفا ، وبينا شواهد ذلك من العربية ، وإن أغفله الصرفيون . والوافد : من بأتى إلى الملك مثلا في أمر له شأن . وجمود المفسرين على أن معنى قوله ﴿ وفدا ﴾ أى ركباناً ، وبعض العلماء يقوله : هم ركبان على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة ، وبعضهم يقول : محشرون ركبانا على صور من أهمالهم الصالحة في الدنيا في خاية الحسن وطيب الرائحة ،

قال ابن كـُنهر رحمه الله في تفسير هذه الآية الـكريمة : قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سميد الأشبج ، حدثنا ابن خالد من عرو بن تابس الملائي عن ابن مرزوق ﴿ يُومُ نَعِيْمُ آلْمُتَعِينُ إِلَى الرَّمِنِ وَفِدا ﴾ قال : يستقبل المؤمن عنه خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطبيها ريحا، فيةول : من أنسافيةول؟ أما تَمْرَفَى ؟ فيةول: لا إلا أن الله أنَّد طبيب ريحك ، وحسن وجمك ، فيقول : أنا حملك الصالح ، وهـكذاكنت في الدنبا حسن العمل طببه ، فطالما وكبتك فى الدنيا فهلم اركبنى . فذلك توله ﴿ يوم نحشر المتقين إلى الرحن إدفدا ﴾ وقال على بن أبي طابعة عن ابن عباس ﴿ يوم نحشر المتقين إلى الرحن وفدا ﴾ قال : ركبانا . وقال ابن جربر: حدثني ابن المثنى ، حدثني ابن مهدى عن سعيد عن إسماعيل عن رجل عن أبي مريرة ﴿ يوم نحشر المتقين إلى الرحن وفدا﴾ قال : • لي الإبل. وقال ابن جريج : • لي النجائب. وقال الثورى : • لي الإبلّ النوق. وقال فتادة ﴿ يُوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ﴾ قال: إلى الجنة -وقال عبد الله بن الإمام أحد في مسند أبيه : حدثنا سويد بن سعيد ، أخير ناعلى ابن مسهر من عبد الرحمن بن إسحاق، حدثنا النمان بن سعيد قال : كنا جلوسا حند على رضى الله عنه فقرأ هذه الآية ﴿ يُومَ لِحَشْرُ الْمُتَّافِينَ إِلَى الرَّمْنُ وَفَدَّاكُمْ قال : واقه ط على أرجلهم يحشرون . ولا يحشر الوفد على أرجلهم ، ولـكن بنوق لم ير الخلائق مثلها ، عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يعتمر بوأ أبواب الجنة 11 وهـكذا رواه ابن أبي حاتم ، وابن جوير من حديث

عبد الرحمن بن إسحاق المدنى به ، وزاد : علمها رحائل من ذهب ، وازمتها الزبرجد . . ، والباني مثله . وروى ابن أبي حاتم هنا حديثًا غريبًا جدًا مرفوعا عن على قال : حدثنا أبي ، حدثنا أبو غمان مالك بن إسماعيل النهدى، حدثنا سلة بن جعفر البجلي ، معمعه أبا معاذ البصري يقول : إن عليها كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه الآية ﴿ يُوم نَحْشُرُ المتقين إلى الرحمن وفدا) غقال : ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَالَّذِي نَفْسَى بِيدُهِ ، إنهم إذا خرجوا منقبوره يستمقبلون أو بؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها وحائل الذهب ، شرك نعالهم نور يتلألا ، كل خطوة منها مد البصر ، فيفتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل مافي بطوتهم من دنس، ويغتسلون من الآخرى فلا تصمعه أبشارهم ولا أشعارهم بمدما أبدأ ، وتجرى عليهم نضرة النميم فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من يا فوت حراء على صفائح الذهب ، فيضربون بالحلقة على الصفحة فيسمع لما طنين يا على ؛ فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أفبل فتبعث قيمها ليفتح إله فإذا رآه خر له ( قال سلمة : أراه قال ساجدا) فيقول ارفع رأسك فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك، فيتبعه ريقفوا أثره فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه . . ﴾ إلى أخر الحديث بطوله. وفي آخر السياق: هكذا وفع في هذه الرواية مرفوعاً. وقد رويناه في المقدمات من كلام طي رضي الله عنه ، وهو أشبه بالصحة . والله أعلم · وركوبهم المذكرر إنما يكون من المحشر إلى الجنة، أما من القبر فالمظاهر أنهم يحشرون مشاة ؛ بدليل حديث أبن عباس الدال على أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا. هذا هو الظاهر وجزم به القرطبي . والله تعالى أعلم .

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ﴿ رَنْسُوقَ الْجُرَمِينَ إِلَى جَهِمُ وَرَدًّا ﴾ السوق معروف . والمجرمون: حمع تصحيح للمجرم ، رهو اسم فاعل الإجرام .

والإجرام: ارتحاب الجريمة، وهي إلذنب الذي يستحق صاحبه به تمندكا ل والعذاب. ولم يأت الإجرام في القرآن إلا من أجرم الرباعي على وذن أفعل. ويجوز إنيانه في اللغة بصيغة الثلاثي فتقول: جرم يجرم كضرب بضرب؛ والفاعل منه جارم ، والمفعول بجروم ، كما هو ظاهر، ومنه قول عمرو بن البراية النهمي:

وننصر مولانا ونعلم أنه كاالناس بجروم عليه وجارم

وقوله تمالى فى هذه الآية السكريمة ﴿ وردا ﴾ أى عطاشاً . وأصل الورد: الانبان إلى الماء ، ولما كان الإنبان إلى المساء لا يكون إلا من العطش أطلق هنسا اسم الورد على الجماعـة العطاش ، أعاذنا الله والمسلمين من العطش فى الآخرة والدنيسا . ومن إطلاق الورد على المسير إلى المساء قول الراجز يخاطب ناقته :

ردی ردی ورد قطاه صما کدریة أحجبها برد الما

واختلف العلماء في العامل الناصب لقوله ﴿ بُومَ نَحْشُرُ الْمُتَقِينَ ﴾ فقيل منصوب بـ « يملكون الشفاعة يوم نحشر المتقين . واختاره أبر حيان في البحر . وقيل : منصوب بـ « اذكر » أو احذر مقدرا. وفيه أنو ال غير ذلك .

وهذا الذى تضمنته هذه الآية الـكريمة جاء مبينا فى خير هذا الموضع كقوله تعالى فى سورة « الزمر » : ﴿ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها رقال لهم خزنها ألم يأنـكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى والكن حقت كلمة المحذاب على الـكافرين . قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبدًى مثوى المنسكرين . وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت الوابها وقال لهم خزنها سلام عليكم طبتم فادخلوها عالدين ﴾ ،

قوله تعالى : ﴿ لَا يُملِّكُونَ الشَّفَاعَةُ إِذَا مِنَ اتَّخَذَ عَبِدَ الرَّحِنَّ عَمِدًا ﴾

آية « ٨٧ » قد قدمنا فى ترجمة هذا السكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون فى الآية وجهان أو أرجه من التفسير كلها حق ، وكل واحد منها يشهد له قرآن فإنا نذكر الجميع وأدائله من كتاب الله تعالى لآنه كله حق ، فإذا علمت ذلك فاعلم ـ أن هذه الآية السكريمة من ذلك النوع . قال بعض أهل العلم : الواو فى قوله ﴿ لا يملسكون ﴾ واجعة إلى ﴿ المجرمين ﴾ المذكورين فى قوله ﴿ ونسوق المجرمين إلى جهنم ﴾ أى لا يملك المجرمون الشفاعة ، أى لا يستحقون أن يشفع فيهم شافع يخلصهم عاهم فيه من الحول والعذاب .

وهذا الوجه من التفسير تشهد له آيات من كتاب الله ؛ كقوله تعالى : ﴿ قَمَا تَنْفُمُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافُهِينَ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَافُهُمِنَ . ولاصديق حمي ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ﴾ الآية ؛ وقوله : ﴿ ولا يشفهون إلا لمن ارتعنى ﴾ مع قوله : ﴿ ولا يرضى امباده السكفر ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وهذا الوجه يفهم منه بالآحرى أن المجرمين لا يشفهون فى غيره ، لانهم إذا كانوا لا يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لحفرهم الشفاعتهم في غيرهم عنوعة من إباب أرلى . وعلى كون الوار فى ﴿لا يملكون والحمة إلى ﴿ المجربين ﴾ فالاستثناء منقطع و « من » فى محل نصب والممنى : لمكن من أنخذ عند الرحن عهدا يملكون الشفاعة ، أى بتمليك الله إيام وإذنه لهم فيها . فيملكون الشاهون بما ذكرنا، ويستحقها به المشفوع لهم ، قال تمالى : ﴿ وَلَا يَعْدُونَ السَّاهُ وَلَا يَا الله عَنْ الله وَلَا الله مَنْ الله وَلَا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ ، وقال : ﴿ وَلا يَعْدُونَ الله الله وَلا مَنْ بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾ .

وقال بعض أهل العلم ؛ الواو فى قوله ﴿ لا يملكون الشفاعة ﴾ راجعة إلى ﴿ المتقين والمجرمين ﴾ جيماً المذكورين فى أوله ﴿ يوم نحشر المتقين إلى الرحق وفداً . ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً ﴾ وعليه فالاستثناء فى أوله ﴿ إلا من اتخذا عند الرحن همدا ﴾ : متصل . و ﴿ من ﴾ من بدل من الواو في

و لا يملكون ، أى لا يملك من جيمهم أحد الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وهم المؤمنون . والعهد : العمل الصالح . والقول بأنه لا إله إلا الله وغيره من الأفوال يدخل فى ذلك ، أى إلا المؤمنون فأيهم يشفع بعضهم فى بعض ، كما قال تعالى : ﴿ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ﴾ . وقد بين تعالى فى مواضع أخر : أنه المعبودات التى يعبدونها من دون أنه لا تملك الشفاعة ، وأن من شهد بالحق يملكها بإذن أفه له فى ذلك ، وهو قوله تعالى : ﴿ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد الحق شفعاء وأي من من من من من من كائهم شفعاء ﴾ الآية : أى لكن من شهد بالحق يشفع بإذن أفه له فى ذلك . وقال تعالى : ﴿ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند أفه قل أتنبئون أنه بما لا يعلى وقالى تعالى : ﴿ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند أفه قل أتنبئون أنه بما لا يعلى وقالى تعالى : ﴿ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند أفه قل أتنبئون أنه بما لا يعلى الآية . والاحاديث في الشفاعة وأنواعها كثيرة معروفة . والعلم عندانه تعالى .

وفى إعراب جملة « لا يملمكون » وجهان : الآول - أنها حالية ؛ أي نسوق المجرمين إلى جهنم فى حال كونهم لا يملكون الشفاعة. أو نحشر المتقين وفسوق المجرمين فى حال كونهم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ منهم عنه الرحن عهداً . والثاني - أنها مستأنفة للاخبار ، حكاء أبو حيان فى البحر . ومن أقوال العملاء فى العهد المذكور فى الآية: أنه المحافظة على الصغرات الحنس ، واستدل من قال ذلك بحديث عبادة بن الصامت الذي قدمنا السكلام على قوله معالى ﴿ فَلْمُلْكُ مِنْ بعدهم خلف ﴾ الآية « ٥٥ » .

وقال بمعنهم: العهد المذكور: هو أن يقول العبد كل صباح ومساء: اللهم فاطر السعوات والأرض عالم الغيب والشهادة إنى أعهد إليك في هذه الحياة بأنى أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محدا عبدك ورسولك، فلا تدكلنى إلى نفسى ؛ فإنك إن تكلنى إلى نفسى تباعد في من الحيم وتقربنى من الشر، وإنى لا أنق إلا برحتك. فاجعل لى عندك عهدا توفينيه يوم القيامة ؛ إنك لا تخلف الميعاد. فإذا قال ذلك طبع القعلها طابعار وضعها

تحت العرش، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين لهم عند الله عهد؟ فيقوم فيدخل الجنة - إنهى . ذكره القرطي بهذا اللفظ مرفوعاً عن ابن مسعود . وذكر صاحب الدر المنثور أنه أخرجه ابن أبي شيبة ، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن مردريه عن ابن مسمود موقوفاً عليه ، وليس فيه قوله : فإذا قال ذلك إلغ . وذكر صاحب الدرالم ثور أيضاً: أن الحكيم الترمذي أخرج نحوه مرفوعاً عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . والظاهر أن المرفوع لا يصح . والذي يظهر لي أن العهد في الآية يشمل الإيمان بالله وامتثال أمره وأجتناب نهيه. خلافاً لمن زعم أن العهد في الآية كقول العرب؛ عهد الأمير إلى فلان بكذا؛ أي أمره به . أي لايشفع إلامن أمره الله بالشفاعة . فهذا القول ليس صحيحًا في المراد بالآية وإن كان صحيحًا فى نفسه . وقد دلت على صحته آيات من كتاب الله ؛ كقوله تعالى : ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ ، وقوله ﴿ وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعدأن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) ، وقوله : ﴿وَلَا نَفْعُ الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾ ، وقوله : ﴿ يُومَنَّذُ لَا نَنْهُمُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مِنْ أَذَنَ لَهُ الرَّحْنَ ﴾ الآية . وقوله تعالى : ﴿ وَكَالُوا اتَّخِذَ الرَّحْنَ وَلَدَا ﴾ الآيات ، قد تكلمنا عليها وعلى الآيات التي بمعناها في الفرآن في مواضع متعددة ، فأغنى ذلك عن إعادته منا.

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَحَمَلُوا الصَّالَحَاتُ سَيَجَمَلُهُمُ الرَّحَمَنُ وَدَا﴾ ﴿ آية ٩٦ ﴾ .

قد قدمنا فى ترجة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التى تضمنها أن يذكر فى القرآن لفظ عام ثم يصرح فى بعض المراضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه ، وقد قدمنا أمثلة متعددة لذلك ، فإذا علمت ذلك فاعلم ــ أنه جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ذكر أنه سيجه ل لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات ودا ، أى عبة فى قلوب عباده . وقد صرح فى موضع آخر بدخول فيه مرسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فى هذا العموم ، وذلك فى قوله

﴿ وَالْقَيْتِ هَا لِلهِ عَبِهُ مَنَى ﴾ الآية ، و في حديث أبي هر برة المنفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿ إِنَ اللهِ إِذَا أَحب عبداً دعا جهر بل فقال يا جهر بل إلى أحب فلانا فأحبه ؛ قال : فيحبه جبريل ، ثم ينادى في أهل السهاء إن الله يحب فلانا فأحبوه ، قال : فيحبه أهل السهاء ، ثم يوضع له الفبول في الأرض . وإن الله إذا أبغض عبداً دعا جبربل ، فقال ياجبربل إلى أبغض فلانا فأبغضه ، قال : فيبغضه جبربل ثم ينادى في أهل السهاء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ، قال : فيبغضه أهل السهاء ، ثم يوضع له البغضاء في الا رض » أه .

قوله تمالى : ﴿ فَإِنَّمَا يُسْرِنَاهُ بِلْسَانِكُ لَتَبْشُرُ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتَنْذُرُ بِهِ قُومًا لَدَا ﴾ ﴿ آية ٩٧ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنه إنما يسر هذا القرآن بلسان هذا النبى العربي الكريم ، اببشر به المتفين ، وينذر به الخصوم الآلداء وهم الكفرة . وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا في مواضع أخر . أما ما ذكر فيها من تيسير هذا القرآن العظيم فقد أوضحه في مواضع أخر ، كقوله في سورة و القمر » مكر والذلك : ﴿ ولقد يسر نا الفرآن الدكر فهل من مدكر ﴾ ، وقوله في آخر والدخان » ﴿ وَإِنّه النبي الدين المربم فقد ذكره في مواضع أخر ، كقوله : ﴿ وإنه لتنزيل وب العالمين . نزل به الروح الآمين على قلك أخر ، كقوله : ﴿ وإنه لتنزيل وب العالمين . نزل به الروح الآمين على قلك التسكون من المنذرين . بلسان عربي مبين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ الر تلك آيات السكتاب المبين . إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلم تعقلون ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ حم والسكتاب المبين . إنا أخولناه قرآنا عربياً لعلم تعقلون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ السان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ﴾ ، إلى غير ذلك من الآمات .

وقوله فى هذه [لآية الكريمة : ﴿ لتبشر به المتقين ﴾ الآية \_ قد أرضما الآيات الدالة عليه فى سورة « الكهف » وغيرها فأغنى ذلك عن إعادته

هنا . وأظهر الاقوال في قوله : ﴿ لِمَا ﴾ أنه جمع الآله ،وهو شديد الخصومة؛ ومنه قوله تعالى : ﴿ رَهُوَ اللَّهِ الحُصَامِ ﴾ ، وقول الشاعر :

أبيت نجيـاً للهموم كأنى `` أعاصم أفراماً ذوى جدل له ا قوله تعالى:﴿ رَكُمُ أَهَلَـكُنَا قَبْلُهُمْ مِن قَرِنَ هَلَ تَعْسَ مَنْهُمْ مِنَ أَحَدُ أُوتَسِمِعٍ لهم ركزاً ﴾ ﴿ آية ٩٨ ﴾ •

﴿كُمُ الْمُلَـكُنَا ﴾ في هذه الآية الـكريمة هي الحبرية ، وهي في محل نصب الآنها مفعول ﴿ الْمُلْكُنَا ﴾ ؛ و﴿ من ﴾ هي المبينة لـ ﴿كُمْ ﴾ كما نقدم إيضاحه ·

وقوله: ﴿ مَل تَحْسَ مَنْهُمْ مِن أَحَد ﴾ أى هل ترى أحداً مَنْهُم ، أو تشعر به ، أو تجده ﴿ أو تسمع لهم ركوا ﴾ أى صوتاً . وأصل الركز : الصوف الحنى ؛ ومنه ركز الرمع : إذا غيب طرفه وأخفاه فى الآرض . ومنه الركاذ : وهو دفن جاهل مغيب بالدفن فى الآرض . ومن إطلاق الركز على الصوت قول لبيد فى معلقته :

فتوجست ركز الآنيس فراعها عن ظهر غيب والآنيس سفامها وقول طرفة في مملقته :

وصادقتا سمع التوجس للسرى لركز خنى أو لصوت مندد<sup>(۱)</sup> وقول ذى الرمة :

إذا توجس ركزا مقفر ندس بنبأة الصوت مافي سمعه كذب

والاستفهام فى أوله ﴿ هل ﴾ يراد به الذي والمعنى: أهلكنا كثيراً هن الآمم الماضية فما ترى منهم أحد ولا تسمع لهم صوتاً وما ذكره فى هذه الآية من عدم رؤية أشخاصهم ، وعدم سماع أصواتهم — ذكر بعضه فى غير هذا لموضع ؛ كفوله فى عاد : ﴿ فهل ترى لهم من باقية ﴾ ، وقوله فيهم ﴿ فاصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ﴾ ، وقوله : ﴿ وكم من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى عاوية على عروشها وبر معطلة وقصر مشيد ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

<sup>. (</sup>۱) الدى في معلقته : « لهجس خنى » . بدل « لركز خنى » .

## بسم الله الرحمس الرحيم

# سُوُلِا خَيْنَا

قوله تمالى: [طه] أظهر الأفوال فيه عندى \_ أنه من الحروف المقطعة في أوائل السور، ويدل لذلك أن الطاء والهاء المذكورتين في فانحة هذه السور، حاء تا في مواضع أخر لانزاع فيها في أنهما من الحروف المقطعة . أما الطاء فني فاتحة والشعراء به ﴿طسم ﴾ وفاتحة والفل ﴿طسى ﴾ وفاتحة والقصص وأما الهاء فني فاتحة و مريم به في قوله تمالى ﴿كهمص ﴾ وقد قدمنا اللكلام مستوفى على الحروف المقطعة في أول سورة «هود» وخير ما يفسر به المقرآن القرآن القرآن .

وقال بمض أهل العلم: قوله طه: معناه يا رجل. قالوا: وهي لغة بني على بن هدنان ، وبني طيء ، وبني عكل ، قالوا: لو قلم لرجل من بني عك : يا رجل ، لم يفهم أنك تناديه حتى تقول طه ، ومنه قول متمم بن فويرة التميمين:

دهو**ت** بطه في القتال فلم بجب فخفت عليه أن يكون موائلا ويروى مزايلا : وقال عبد الله بن عمره : معني (طه) بلغة عك يا حبيبي ، ذكره الغزنوى . وقال قطرب : هو بلغة طيء ، وأنشد ليزيد إبن المهلمل : –

إن السفاحة طه في شمائلكم لاباراء الله في القوم الملاحين ويروى :

إن السفامه طه من خلائقكم لا قدس الله أرواح الملاعين

وممن روى عنه أن معنى «طه»: يارجل، ابن عباس وجماهد وعكر مة وسعيد بن جبير و عطاء ومحد بن كعب رأبو مالك و عطية الموفى رالحسن و قتادة و الصحاك والسدى و ابن أبزى و غيره ، كما نقله عنهم ابن كثير و غيره ، و ذكر المقاضى عياض فى الشفاء عن الربيع بن أنس قال : كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا صلى قام على رجل و رام الآخرى ، فأنزل الله «طه» يمنى طأ الآرض بقدميك يا محمد . و على هذا القول فالهاء مبدلة من الحمزة ، والحمزة خففت بإبدالها أن ألفا كقول فى الفرزدق :

راحت بمسلمة البغال عشية فرارة لاهناك المرتع(١)

ثم بنى عليه الأمر والهاء للسكت. ولايخنى ما فى هذا القول من التعسف والبعد عن الظاهر.

وفى قوله ﴿ طه ﴾ أفوال أخر ضعيفة ،كالقول بأنه من أسماء النبي صلى اقه عليه وسلم . والقول بأن الطاء من الطهارة ، والحاء من الهداية يقول لنبيه ؛ ياطاهراً من الذنوب، ياهادى الحلق إلى علام الغيوب، وغير ذلك من الآقوال العنميفة . والصواب إن شاء الله في الآية هو ما صدرنا به ، ودل عليه القرآن في مواضع أخر .

قوله تمالى : ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ القرآنُ لَلْشَتَّى ﴾ ﴿ آيَةٍ ٢ ﴾ .

فى قوله تمالى : ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القَرَآنَ لَتَشْنَى ﴾ وجمهان من التفسير ؛ وكلاهما يشهد له قرآن :

الأول — أن المعنى: ما أنزلنا هليك القرآن لتشتى؛ أى لتتعب التعب التعب الشديد بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم؛ وتحسرك على أن يؤمنوا . وهذا الوجه جاءت بنحوه آيات كثيرة ، كقوله تعالى . ﴿ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ﴾ الآية ، وقوله تعالى ﴿ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا

<sup>(</sup>١) رواية البيت كما في ديوانه ص٠٨٠ : ومضت لمسلمة الركاب مودعا : فارعى . الح

بهذه الحديث أسفا ﴾ ، و توله ﴿ لملك باخع نفسك أن لايكونوا مؤمنين ﴾ ؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة جسداً ، وقد قدمنا كثيراً منها في مواضع من هذا السكتاب المبارك.

الوجه الشائى — أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالليل حتى تورمت قدماه ، فأنزل الله ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْقَرآن النّشق ﴾ أى تنهك نفسك بالعبادة وتمذيقها المشقة الفادحة ، وما بمثناك إلا بالحنيفية السمحة . وهدذا الوجسه تدل له ظواهر آيات من كتاب الله، كقوله: ﴿ وما جمل عليكم في الدين من حرج ﴾ ، وقوله ﴿ ريد الله بكم اليسر ولا يريد بسكم العسر ﴾ . والعبرة بعموم اللفظ لا يخصوص السبب .

وبفهم من قوله: ﴿ لَتَشَوّ ﴾ أنه أنزل عليه ليسعد ؟ كما يدل له الحديث الصحيح: ﴿ من يردالله به خيراً يفقهه في الدين ﴾ وقد روى الطبر انى عن ثعلبة أبن الحدكم رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن الله يقول للعلماء يوم القيامة : ﴿ إِنّي لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد إن أغفر للمعلى ماكان منكم ولا أبالى » وقال ابن كثير : إن إسناده جبد ، ويشبه معنى الآية على هذا الفول الآخير قوله تسالى : ﴿ فاقر موا ما تيسر منه ﴾ الآية ، وأصل الشقاء في لغة العرب : العناء والتعب ، ومنه قول أبي الطيب :

ذو العقل يشتى فى النميم بعقله وأخو الجهالة فى الشقارة ينعم ومنه قوله تعالى : ﴿ فَلا يَخْرَجُنَكُما مِنَ الْجَنَّةُ فَتَشْتَى ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ إِلَّا تَذَكَّرَهَ لَمْنَ يَخْشَى ﴾ ﴿ آيَةٍ ٣ ﴾ .

أظهر الآقوال فيه: أنه مفعول لآجله، أى ما أنولنا عليك القرآن إلآ عذكرة، أى إلا لآجل التذكرة لمن يخشى اقة ويخساف عذابه . والتذكرة : ألمو ه فظة التى تلييز لها القلوب؛ فتمثيل أمرائة ، ويجتنب نهبه وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم، لآنهم هم المنتفعون بها ، كقوله تعالى: ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) ، وقوله ، ( إنما ننذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب ) وقوله : ( إنما أنت منذو من يخصاها ) . فا تخصيص المذكور فى الآيات به و من ، تنفع فيهم الذكرى لأنهم هم المنتفعون بها دون غيره . وما ذكره هنا من أنه ما أنزل القرآن إلا للتذكرة بينه في فيرهذ الموضع كقوله : ﴿ إِن هُو إِلا ذكر للمالمين به لمن شاء منكم أن يستقيم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ قَلَ مَا أَسَالُهُ عَلَيْهُ مِن أَجِر إِن هُو إِلا ذكرى للمالمين ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات . وإعراب ﴿ إِلا تذكرة ﴾ بأنه بدل من ﴿ لتشقى » لا يصح ، لأن التذكرة ليست بشقاء وإعرابه مفمولا مطلقاً أيضاً غير ظاهر. وقال الزعشرى في الكشاف : ﴿ مَا أَنْ لِنَا عَلَيْكُ القرآن لتشقى ه إلا تذكرة لمن يخشى ﴾ : في الكشاف : ﴿ مَا أَنْ لِنَا عَلَيْكُ القرآن لتشقى ه إلا تذكرة لمن يخشى ﴾ : ما أنز لنا عليك هذا الوجه بجوز ما أن يكون ﴿ تذكرة به حالا ومفعولا له .

قوله تمالى: ﴿ تَنزِيلًا عَنْ خَلَقَ الْأَرْضُ وِالسَّمُواتِ العَلِّي ﴾ ﴿ ٢ يَهُ ٤ ﴾ .

فى قوله ( تنزبلا ) أوجه كشيرة من الإعراب فكرها المفسرون. وأظهرها عندى أنه مفعول مطلق ، منصوب بنزل مضمرة دل عليها قرله ، ﴿ ما أنولنا عليك القرآن اتشق ) أى نزله الله تنزيلا ﴿ بمن خلق الآرض ) الآية ، أى فليس بشعر ولا كهانة ، ولا سحر ولا أساطير الآولين ، كا دل له ذا الممنى قوله تمالى : ﴿ وما هو بقول شاعر قليلا ما نؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا ما تذكر ون . ننزيل من رب العالمين ﴾ والآيات المصرحة بأن القرآن منزل من وب العالمين كثيرة جداً معروفة ، كقوله ﴿ رأنه لتنزبل رب العالمين ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ تنزيل من الله العزيز الحكيم ﴾ وقوله : ﴿ تنزيل من الرحمن الموسيم ، والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً .

قوله تعالى : ﴿ الرَّحْنَ عَلَى العرشُ اسْتُوى ﴾ ﴿ آيَةُ هُ ﴾ -

تقدم إيضاح الآيات المرضحة لهذه الآية وأمثالها فى القرآن فى سورة ﴿ الآمراف ﴾ مستوفى ـ فأغنى عن إعادته هنا .

قوله تعالى : ﴿ رَإِن تَجْهُرُ بِالقَوْلُ فَإِنْهُ يَعْلُمُ السَّرُ وَأَخْنَى ﴾ ﴿ آيَةَ ٧ ﴾ : عاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة بأنه : إن يجهر بالقول أى يقله جهرة فى غير خفاء ، فإنه جل وعلا يعلم السر وما هو أخنى من السر . وهذا المعنى الذى أشار إليه هنا ذكره فى مواضع أخر ، كقوله : ﴿ وَاقَهُ إِنَّا اللَّهِ مَا لَاكُ الصَّدُورِ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَاقَهُ يَعْلَمُ مَا تَسْرُونَ وَمَا تَعْلُمُونَ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَاقَهُ يَعْلُمُ إَسْرَادُمْ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَاقَهُ يَعْلُمُ إَسْرَادُمْ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ مَا السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ ﴾ ، الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

وفى المراه بقوله فى هذه الآية (وأخنى) أوجه معروفة كلها حق ويشهد لها قرآن · قال بعض أهل العلم (بعلم السر) : أى ما قاله العبد سرأ (رأخنى) أى ويعلم ما هو أخنى من السر ، وهو ما توسوس به نفسه ؟ كا قال تعالى : (رلقد خلقنا الإنسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحنى أقرب إليه من حبل الوريد ) . وقال بعض أهل العلم : (فإنه يعلم السر) : اى ما توسوس به نفسه (وأخنى) من ذلك ، وهو ما هلم الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه قاعله ، كما قال تعالى : (ولهم أهمال من دون ذلك هم لها عاملون) ، وكما قال تعالى : (هو أعلم بكم إذ أنها كم من الآرض وإذ أنم أجنة فى بطون أمها تكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فاقه يعلم ما يسره الإنسان اليوم؟ وما سيسره غداً . والعبد لا يعلم ما فى غدكا قال زهير فى معلقته :

وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم مانى غد عم

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة: ﴿ وَأَخَنَى ﴾ صيغة تفضيل كما بينا ، أى ويملم ما هو أُخْنَى مِن السر ، وقول من قال : إن ﴿ أُخْنَى ﴾ فعل ماض بمعنى أنه يعلم سر الحلق ، وأخفى عنهم ما يعلمه هو ؛ كـقوله : ﴿ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ﴾ - ظاهر السقوط كما لا يخفى .

وقوله تمالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ وَإِنْ تَجَهَرُ بِالْقُولُ وَإِنْ تَجَهَرُ بِالْقُولُ وَإِنْ يَعْمُ السر أى فلا حاجة لك إلى الجهر بالدعاء ونحوه ، كما قال تمالى : ﴿ ادعوا رَبَّكُ تَضْرُعاً وَخَفَيةٌ ﴾ ، وقال تمالى : ﴿ وَاذْكُمْ رَبِّكُ فَى نَفْسُكُ تَضْرُعاً وَخَفَيةً وَدُونُ البهر من القول ﴾ الآية . ويوضح هذا المعنى الحديث الصحيح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمنا سمع أصحابه رفعوا أصواتهم بالتسكبير قال صلى الله عليه وسلم : « أربعوا على أنفسكم فإنسكم لا تدعون أصم و لا غائباً، إنما تدعون عيماً بصيراً • إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » .

قوله تعالى : ﴿ الله لا إله إلا هو له الاسماء الحسني ﴾ ﴿ آية ﴾ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنه المعبود وحده ، وأن له الاسماء الحسنى . وبين أنه المعبود وحده في آيات لايمكن حصرها لكثرتها، كقوله : ﴿ إِنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو الحَمْ اللَّهِ لَا إِلَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ﴾ ، وأوله : ﴿ فَأَعَلَمُ أَنْهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْهُ لَا إِلَّهُ ﴾ الآية .

قال بعض العلماء: ومن إلحاده في أسمائه أنهم اشتقوا العزى من اسم العويز، واللاحه من اسم اقه وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الة عليه وسلم و إن قه تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدا ، من أحصاها دخل الجنة » . وقد دل بعض الاحاديث على أن من أسمائه جل وعلا ما استأثر به ولم يعلمه خلقه ، كحديث : وأسألك بكل اسم هو الله سميت به نفسك ، أو أنز اته في كتابك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك » كتابك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك » الحديث . وأوله : ﴿ الحسنى ﴾ تأنيث الاحسن ، وإنمسا وصف أسماءه جلى وعلا بلفظ المؤنث المفرد ، لأن جمع التكسير مطلقاً وجع المؤنث السالم يجريان بجرى المؤنثة الواحدة المجازية التأنيث ، كا أشار له في الحلاصة بقوله :

والتاء معجم سوى السالم من مذكر كالتاء من إحدى اللبن ونظير قوله هنا ﴿ الاسماء الحسنى ﴾ من وصف الجمع بلفظ المفرد المؤنث توله : ﴿ من آیاتنا السكبرى ﴾ ، وقوله : ﴿ مآرب أخرى ﴾ .

وقوله تمالى: ﴿ هُلُ أَنَاكُ حَدَيْثُ مُوسَى . ﴾ الآيات . قد بينا الآيات الموضحة لها في سورة ﴿ مُرْبُمُ ﴾ في الـكلام علي قوله تمالى : ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ الْمُؤْنِ وَلَا يُنَاهُ مَنْ عَالَى الْمُؤْنِ وَقُرْبُنَاهُ نَجِياً ﴾ فأغنى ذلك من إعادته هنا .

قوله تعالى : ﴿ وَاحْلُلُ عَقْدَةُ مِنْ لَسَانِي . يَفْقَهُوا قُولِي ﴾ ﴿ آيَةُ ٢٨٠٢٧﴾

قال بعض العلماء : دل قوله ﴿ عقدة من العانى ﴾ بالتنكير والإفراد و وإنباعه لذلك بقوله ﴿ يفقهوا قولى ﴾ على أنه لم يسأل إزالة جبع ما بلسانه من العقد ، بل سأل إزالة بعضها الذي بحصل بإزالته فهم كلامه مع بقاء بعضها · وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخر ، كقوله تعالى عنه : ﴿ وأخي هرون هو أفسح مني لسانا ﴾ الآية ، وقوله تعالى عن فرعون ﴿ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين . ولايكاد ببين ﴾ والاستدلال بقول فرعون في موسى، غيه أن فرعون معروف بالكذب والبهتان . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ ولقد مننا عليك مرة أخرى . إذ أرحينا إلى أملكما يوحى أن اقدفيه في التابوت فاقذفيه في البم فيلقه البم بالساحل بأخذه عدو لى وعدوله ﴾ «آية ٣٧ ـــ ٣٥ » .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية السكريمة . أنه من على موسى مرة أخرى قبل منه عليه بالرسالة ورسالة أخيه معه ، وذلك بإنجائه من فرحون وهو صغير ، إذ أرحى إلى أمه أى ألهمها وقذف فى قلبها ، وقال بعضهم : هى وريا منام . وقال بعضهم ، أوحى اليها ذلك بواسطة ملك كلمها بذلك ، ولا يلزم من الإيجاء فى أمر عاص أن يكون الموحى إليه نبيا ، و و أن فى أوله (أن إقذفيه ) هى المفسرة ، لأن الإيجاء فيه معنى القول دون حروفه . والتعبير بالموصول فى قوله ﴿ رابرحى ﴾ المدلالة عنى تعظيم شأن الآمر المذكور ،

كقوله: ﴿ فَفَشْيَهِم مِنَ اللَّمِ مَا فَشْيَهِم ﴾ ، وقوله ﴿ فَاوَحَى إِلَى عَبْدُهُ مَا أُوحَى ﴾ والتابوت: الصندوق. والبحر. والساحل: شاطئ البحر. والبحر المذكور: نيل مصر. والقذف: الإلقاء والوضع، ومنه قوله تمالى: ﴿ وقذف فَى قلوبهم الرَّعِب ﴾ . ومعنى ﴿ فَاقَذَفِيهِ فِى التابُوت ﴾ أى ضعيه في الصندوق. والصنمير في قوله ﴿ أَنَ افَذَفِيه ﴾ راجع إلى موسى بلا خلاف. وأما الضمير قي قوله ﴿ فَاقَذَفِيه في المي وقوله ﴿ فَلَيْلَقَه ﴾ فقيل: راجع إلى التابوت. قي قوله ﴿ والصواب وجوعه إلى موسى في داخل التابوت ، لأن تفريق الضار غير حسن، وقوله ﴿ فَلِيلَقَه اللَّم في قوله ﴿ فَلِيلَقَه اللَّم في وحدوله ﴾ هو فرعون ، وصيغة الأمر في قوله ﴿ فَلِيلَقَه اللَّم بالساحل ﴾ فيها وجهان معروفان عند العلماء :

أحدهما ـ أن صيغة الامر معناها الحبر · قال أبو حيان في البحر الهيط: و ﴿ فليلقه ﴾ أمر معناه الحبر ، وجاء بصيغة الامر مبالغة ، إذ الامر أقطع الافعال وأرجبها .

الوجه الثانى ـ أن صيغة الآمر فى قوله ﴿ فليلقه ﴾ أريد بها الآمر السكونى القدرى ، كقوله ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيسكون ﴾ فالبحر لابد أن يلقيه بالساحل ، لآن اقد أمره بذلك كونا وقدراً . وقد قدمنا ما يشبه هذين الوجهين فى السكلام على قوله تعالى : ﴿ فليمدد له الرحن مدا ﴾ .

ومأذكره جل وعلا في هذه الآيات \_ أوضعه في غير هذا الموضع ، كذه له في « القصص » : ﴿ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفص عليه فألقيه في الم ولا تخافي ولا تحزي إنا رادره إليك رجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرهون ليكون لهم عدوا وحزناً ﴾ وقد بين تمالي شدة جزع أمه عليه لما ألقته في البحر ، وألقاه الم بالساحل ، وأخذه عدوه فرهون في قوله تعالى : ﴿ وأصبح فؤاداً موسى فارغاً إن كانت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ﴾ .

وقوله تعالى في هذه الآية السكريمة ﴿ يَأْخَذُه ﴾ بجزوم في جواب الطلب الله عنه ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

وذكر فى قصتها أنها صنعت له التابوت وطلته بالقار \_ وهو الزفت \_ لئلا يلسرب منه الماء إلى موسى فى داخل التابوت ، وحشته قطنا محلوجا ، وقيل : إن التابوت المذكور من شجر الجيز ، وأن الذى نجره لها هو مؤمن آل فرون ، قبل : واسمه حزفيل . وكانت عقدت فى التابوت حبلا فإذا خافت على موسى من هيون فرعون أرسلته فى البحر وأمسكت طرف الحبل عندها ، فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل ، فذهبت مرة لتشد الحبل فى مغرلها فانفلت منها وذهب البحر بالتابوت الذى فيه ،وسى لحصل لها بذلك من النم والهم ماذكره الله تعالى فى قوله ﴿ وأصبح فؤاداً م موسى فارغا ﴾ الآية .

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الـكريمة من مننه المتتابعة على موسى حيث قال ﴿ وَلَقَدَ مَنْنَا عَلَيْكَ مَرَةَ أُخْرَى ﴾ \_ أشاد إلى ما يشبهه فى قوله : ﴿ وَلَقَدَ مَنْنَا عَلَى مُوسَى وَهُرُ وَنَ ﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَأَلْفَيْتَ عَلَيْكُ عَبَّةً مَنَّى ﴾ ﴿ آيَةً ٣٩ ﴾ .

من آثار هذه المحبة التي ألقاها الله على عبده ونبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام – ما ذكره جل وعلا في و القصص » في قوله : ﴿ وقالت امراة فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه ﴾ الآية ، قال ابن عباس ﴿ وألقيت عليك محبة منى ﴾ : أي أحبه الله وحببه إلى خلقه ، وقال ابن عطية : جمل عليه مسحة من جمال ؛ لا يكاد يصبر عنه من رآه ، وقال قتادة : كانت في عني موسى ملاحة ، ما رآه أحد إلا أحبه وعشقه ؛ قال القرطبي .

قوله تمالى ﴿ إِذْ تُمْثَى أَخْتُكَ فَتَقُولَ هُلَ أَدَالِكُمْ عَلَى مَنْ يَسَكَفُلُهُ فَرَجَمَنَاكُ إِلَى أَمْكُ كَى تَقَرَ عَيْنِهَا وَلَا تَحْرَنَ ﴾ ﴿ آ يَةً ٤٠ ﴾ .

اختلف فى العامل الناصب للظرف الذى هو ﴿ إِذَ ﴾ من قوله ﴿ إِذَ تَمْشَى اَخْتَلُكُ . أَخَتَلُكُ . عُرِ ﴿ القَبْتَ ﴾ أختلك عاليك محبة منى حين تمشى أختلك .

وقبل: هو « تصنع » أى تصنع على عينى حين تمشى أختك. وقبل: هو بدل من « إذ » فى قوله ﴿ إذ أرحينـا إلى أمك ﴾ .

قال الزمخشرى: فإن قلت : كيف يصح البدل والوقتان مختلفان متباهدان؟ قلمت : كما يصح وإن اتسع الوقع وتباعد طرفاه أن يقول لك الرجل: لقيت فلانا سنة كذا . فتقول: وأنا لقيته إذ ذاك . وربما لقيه هو في أرلها وألمت في آخرها.

وهذا الذى ذكره جل وعلا فى هدنه الآية الكريمة : من كون أخته مفس إليهم، وقالت لهم ﴿ هل أدلكم على من يكفله ﴾ \_ أوضحه جل وعلا فى سووة و القصص » فبين أن أخته المذكررة مرسلة من قبل أمها لتتعرف خبره بعد ذها به فى البحر، وأنها أبصرته من بعد وهم لايشمرون بذلك . وأن أقه حرم عليه المراضع غبر أمه تحريما كرنياً قدريا . فقالت لهم أخته ﴿ هل أدلكم على من يكفله ﴾ أى على مرضع بقبل هو ثديها وتكفله لكم بنصح وأمانة \_ وذلك فى قوله تعالى : ﴿ وقالت لآخته قصبه فبصرت به عن جنب وهم لا يشمرون - وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل وهم لا يشمرون - وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل ولا تحزن ولتملم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ فقوله تعالى فى آية ولتملم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ فقوله تعالى فى آية ﴿ قصيه ﴾ أى اتبى أره، وتعللى خبره حى تعللمى على حقيقة أمره.

وقوله: ﴿ فبصرت به عنجن ﴾ أى رأته من بعيد كالمعرضة عنه ، تنظر إليه وكأنها لا تربده ﴿ وهم لا يصعرون ﴾ إلهما أخته جاءت لتعرف خبره فوجدته ممتنعاً من أن يقبل ثدى مرضعة ، لآن الله يقول : ﴿ وحرمنما عليه المراضع ﴾ أى تحريماً كونيا قدرياً ، أى منعناه منها ليتيسر بذلك رجوعه إلى أمه ، لانه لو قبل غيرها أعطوه لذلك الذبر الذي قبله ليرضعه ويكفله فلم يرجع إلى أمه . وعن ابن عباس : أما لما قالت لهم ﴿ هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لدكم وهم له ناصحون ﴾ أخذرها وشكوا في أمرها وقالوا لها: ما يدريك

جنصحهم له وشفقتهم عليه ؟ افقالت لهم: نصحهم له، وشفقتهم عليه رغبة في سرور الملك، ورجاء منفعته، فأرسلوها. فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم، ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحاً شديداً وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى، وأحسنت إليها، وأعطنها عطاء جزيلا وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة، ولكن لكونه قبل ثديها. ثم سألتها «آسية» أن تقيم عندها فترضمه فأ بت عليها وقالت: إن لي بعلا وأولاداً، ولا أقدر على المقام عندك، ولكن إن أحبب أن أرضعه في بيتي فعلت فأجابتها امرأة فرهون إلىذلك، وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل. فرجمت أم موسى بولدها قد أبدلها الله بعد خوفها أمناً في عز وجاه، ورزق دار (ام) من ابن كثير.

وقوله تمالى فى آية « القصص » : ﴿ ولتملم أن وعد الله حق ﴾ وعد الله المذكور هو قوله : ﴿ ولا تخالى ولا تحزنى إنا رادره إليك وجاعلوه من المرسلين ﴾ والمؤرخون يقولون : إن أخسه موسى المذكوره اسمها « مريم » وقوله ﴿ كَى تقر عَنِها ﴾ إن قلنا فيه : إن «كى» حرف مصدرى فاللام محذوفة ، أى لكى تقر . وإن قلنا : إنها تعليلية ، فالفعل منصوب بأن مضمرة . وقوله ﴿ تقر عَنِها ﴾ قبل : أصله من القرار ؛ لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه ، ولا تنظر إلى غيره : كا قال أبو الطيب :

وخصر تثبت الأبصار فيه كأن عليه من حدق نطافا وقيل: أصله من القر — بضم القاف — وهو البرد، تقول العرب: يوم قر — بالفتح — أى بارد، ومنه قول امرى. القيس:

تميم بن مر وأشياعها وكندة حولى جميعاً صهر إذا ركبوا الحيل واستلاموا تحرقت الارض واليوم قر ومنه أيضاً قول حانم الطائل الجواد:

أوقد فإن الليل ليل تم والربح يا واقد ربح صر

حل یری نارك من يمر إن جلبت ضيفاً فانت حر

وعلى هذا القول: فقرة العين من بردها ؛ لأن عين المسرور باردة ، ودمع البكاء من المسرور بارد جداً ، بخلاف عين المحزون فإنها حارة ، ودمع البكاء من الحون حار جداً . ومن أمثال المرب : أحر من دمع المقلات . وهى التي لا يميش لها ولد ، فيشتد حزنها لموت أو لادها فتشتد حرارة دممها لذلك .

قوله تمالى: ﴿ وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ﴾ وآية . ٤ »

لم يبهن هنا جل وعلا في هذه الآية الكرعمة سبب نتله لهدده النفس ، ولا عن مي ، ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك النم ، ولا الفتون الذي فتنه ، ولكنه بين في سورة ﴿ القصص ﴾ خبر القتيل المسذكور في قوله تمالى: ﴿ وَدَخُلُ الْمُدَيِّنَةُ عَلَى حَيْنُ غَفَلَةً مِنَ أَهَلُمَا فُوجِدٌ فَيُمَّا رَجَّلَيْنَ يَقْتَتُلَان هذا من شيعته وهذا من حدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من حدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هـذا من همل الشيطان إنه حـدر مضل مبين \* قال رب إنى ظلمت نفسي فاغفر لى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ﴾ وأشار إلى القتيل المدذكور في قوله : ﴿ قال رب إنى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون ﴾ وهو المراد بالذنب في قوله تعالى عن موسى : ﴿ فَأَرْسُلُ إِلَى هُرُونَ ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون ﴾ وهو مراد فرءون بقوله لموسى فيما ذكره الله عنه: ﴿ وفعلت فعلك التي فعلت ﴾ الآية . وقد أشار تعالى في « القصص » أيضاً إلى غم موسى ، وإلى السبب الذي أنجاه الله به منه فيقوله: ﴿ وجاء رجل من أقصى المدينة يسمى . قال ياموسي إن الملا ً يأتمرون بك ايقتلوك فاخرج إنى لك من الناصمين . فخرج منها خائفـًا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين . و لما توج، تلقاء مدين قال عسى ربى أن يهديني سواء السبيل - إلى قوله - قال لاتخف نجوت من القوم الظالمين ﴾ . وقوله ﴿ رفتناك فتوناً ﴾ قال بعض أهل العلم : الفتون مصدر ، وربما جاء مصدر الشلاق المتمدى على فعول. وقال بعضهم : هو جمع فتنة . وقال الزمخشرى في الـكشاف ﴿ فتوناً ﴾ يجوز أن يكون مصدراً على فعول في المتعدى كالثبور.

والشكور والكفور . وجمع نتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كحجوز وبدور في حجزة وبهدرة أي فتناك ضروباً من الفتن . ومدجاء في تفسير الفتون المذكور حديث مدروف عنــد أهل العلم بحديث ﴿ الفتون ﴾ ، أخرجه النسائي عن سعيد بنجبير عن ابن عباس، وسأله ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده . و هو حديث طويل يقتضى : أن الفتون يشمل كلما جرى حلى موسى من الحن من فرعون في صغره وكبره ، كالخوف عليه من الذبح وهو صغير ، ومن أجل ذلك ألتى فى التابوت وقذف فى اليم مألقاه اليم بالساحل. وكحرفه وهوكبير من أن يقتله فرعون بالقبطى الذي فتله. وعلى هذا فالآيات التي ذكرت فيها تلك المحن مبينة للفتون على تفسير ابن عباس للفتون المذكور. وقال ابن كثير رحمه الله \_ بعد أن ساق حديث الفتون بطوله : هكذا رواه النسائى في السنن الـكبرى ، وأخرجه أبوجهفر بن جريره وابن أبي حاتم في تفسير يهما كلهم من حديث يزيد ابن هرون به ، وهو موقوف من كلام ابن عباس، وليس فيه مرفوع إلا قليل منه ، وكا"له تلقاه ابن عباس رضي أقد عنه مما أبيح نفله من الإسرائيليات عن كعب الاحباد أو غيره. والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى يقول ذلك أيضاأه.

قوله تعالى : ﴿ فلبثت سنين فى أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى ﴾ ﴿ آية ٤٠ ﴾ •

السنين التي لبثما في مدين هي المذكورة في قوله تعالى : ﴿ قَالَ إِنِي أُرِيدُ السنين التي لبثما في مدين هي المذكورة في قوله تجبع فإن أنمه عشراً فن عندك ﴾ وقد قدمنا في سورة « مريم » أنه أنم العشر ، وبينا دليل ذلك من السنة . وبه تعلم أن الآجل في قوله : ﴿ فلما تضي موسى في مدين مماناً أنه عشر سنين لائمان . وقال بعض أهل العلم ؛ لبت موسى في مدين مماناً وعشرين سنة ، عشر منها مهر ابنة صهره ، وثمان عشرة أقامها هو اختياراً ، والله تعالى أعلى .

وأظهر الاقرال فى قوله تعالى: ﴿ ثَمْ جَنْتُ عَلَى قَدْرُ يَامُوسَى ﴾ أى جَنْتُ عَلَى الْقَدْرُ الذَّى قَدْرَتُهُ وَسَبَقَ فَى عَلَى أَنْكُ تَجَىءُ فَيْهُ فَلَمْ تَتَأْخُرُ عَنْهُ وَلَمْ تَتَقْدُمُ ، كَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَكُلَّ شَيْءَ حَنْدُهُ كُلَّ قَالَ نَامُ اللّهُ قَدْرًا مَقْدُرُوا ﴾ . وقال جرير يمدح عمر بن عبد المزير :

نال الحلامة أو كانت له قدرا كما أنى ربه موسى على قدر وقوله تمالى : ﴿ اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا فى ذكرى . اذهبا إلى فرعون إنه طنى ﴾ : ﴿ آية ٢٤ ، ٣٤» .

قال بعض أهل العلم : المراد بالآيات فى قوله هذا ﴿ اذهب أنت وأخوك بآياتى ﴾ الآبات النسم المذكورة فى قوله تعالى : ﴿ وَلَقَـدَآلِينَا مُوسَى تَسْمَ آيَاتَ بِينَاتَ ﴾ الآية ، وقوله ﴿ وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من هير سوء فى تسم آيات ﴾ الآية ، والآيات النسم المذكورة هى : العصا واليه للبيضاء ... إلى آخر ها، وقد قدمنا الكلام طيها مستوفى في سورة ﴿ بنى إسرائيل » .

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ طَنَى ﴾ أصل الطفيان: مجاوزة الحد ، ومنه: ﴿ إِنَّا لِمَا طَفَى اللَّهُ حَلَمًا كُمْ فَى الْجَارِيةَ ﴾ وقد بين الله تمالى شدة طفيان فرعون ومجاوزته الحد فى قوله عنه : ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبِّكُمُ الْآعَلَ ﴾ ، وقوله عنه ﴿ ماعلمت لَـكُم من إله غيرى ﴾ ، وقوله عنه أيضاً : ﴿ لَنْ اتَّخَدْتُ إِلَما غيرى الاجملئك من المسجونين ﴾ ،

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة . ﴿ وَلَا تَنْيَا ﴾ مضارع وَنَى بَنَى ، عَلَىٰ حَدَّ قُولُ ابنِ مَالُكُ فَى الحُلاصة :

فا أمراً ومضارع من كوعد احذف وفى كمدة ذاك أطرد والوفى فى اللغة : الضعف ، والفتور ، والسكلال والإعياء ، ومئه قولى المرىء القيس فى معلقته :

مسح إذا ما السابحات على الولى أثرن غبارا بالمكديد المركل رقول المجاج:

فا ونى محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر

فقوله: ﴿ وَلَا تَنْيَا فَى ذَكَرَى ﴾ أَى لَا تَصْمَفًا وَلَا تَمَثَرُ ا فَى ذَكَرَى . وقد أَنْيُ الله على من يذكره فى جميع حالاته فى قوله : ﴿ الدَّيْنَ لَذَكُرُ نَ الله تَمْيَامًا وقموداً وعلى جنوبهم ﴾ ، وأمر بذكر الله هند لقاد المدر فى أو له ﴿ ذَا لَفَيْتُمْ فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا ﴾ كَا نقدم إيضاحه .

وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسير، هذه الآية الكريمة : والمراد أسما لا يفتران فى ذكر الله فى حال مواجمة فردون ؛ ليكود ذكر الله عوناً لحما عليه ، وقوة لحما وسلطان كاسراً ١١ ، كا جاء فى الحديث : وإن عبدى كل عبدى الذى يذكرنى وهو مناجز قرنه » اه منه .

وقال بدمش أمل الدلم : ﴿ رَلَا تَنْيَا فَى ذَكَرَى ﴾ لا تُوالًا فَى ذَكَرَى ﴾ واستشهد لذلك بقول طرفة :

كان القدور الراسيات أمامهم قباب بنوها لا تنى أدا تغلى أى لا تزال تغلى أى لا تزال تغلى . ومعناه راجع إلى ماذكرنا والعلم عند الله تعالى .

#### مسالة

يؤخذ من هذه الآيه السكريمة : أن الدعوة إلى الله يجب أن تسكون بالرفق واللين ؛ لا بالقسوة والشدة والسنف . كما بيناه في سورة « المائدة » فى السكلام على قوله تمالى: ﴿ عليكم أَنفسكم ﴾ الآية . وقال ابن كشير رحمه الله في السيد هذه الآية : قال يزيد الرقاشي عند قوله ﴿ فقولاً له قولاً ليناً ﴾ : يا من يتحبب إلى من يعاديه ، فسكشف بمن يتولاه و بناديه ؟ اه و لقد صدق من قال:

ولو أن فرعون لمــا طنى وقال على الله إنكا وزورا أناب إلى اقه مستغفراً لمــا وجد الله إلا غفررا

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ لَمَلَهُ يَنَذَكُمُ أُو يَخْتَى ﴾ قد قدمنا قول بعض العلماء : إن ﴿ لَعَلَ ﴾ فى القرآن بمنى التعليل ، إلا التي فى سورة ﴿ الشعراء ﴾ : ﴿ وتتخذون مصافع العلم تخلدون ﴾ فهى بمعنى كا نسكم . وقد قدمنا أيضاً أن ﴿ لَعَلَ ﴾ تأتى فى العربية المتعليل ؛ ومنه قوله :

فقلتم لنما كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنماكل موثق فلماكففنا الحربكانت عهودكم كثبه سراب بالملا متألق فقوله: « لعلنا نكف » أى لاجل أن لكف.

وقال بعض أهل العلم : ﴿ لعله ينذكر أو يخشى ﴾ معناه على رجائكما وطمعكما ، فالترجى والتوقيم المدلول عليه بلعل راجع إلى جهة البشر . وعزا القرطى هذا القول لكبراء النحويين كسيبويه وغيره .

قوله تعالى : ﴿ فَأَتَيَاهُ فَقُولًا إِنَا رَسُولًا رَبِكُ فَأَرْسُلُ مَعْنَا بَيْ إِسْرَائِيلُ وَلَاتُعْذِبُهُمُ قَدْ جَتَنَاكَ بَآيَةً مِن رَبِكُ وَالسَّلَامُ عَلَى مِنَ اتَّبِعِ الْهَدِي﴾ ﴿ آية ٤٧﴾.

ألف الاثنين فى قوله وفاتياه » راجمة إلى موسى وهرون. والهاء راجمة إلى فرعون . أى فأتيا فرعون « فقولا » له : « إنا رسولان إليك من ربك فأرسل ممنا بنى إسرائيل » أى خل عنهم وأطلقهم لنا يذهبون معنا حيث شاءوا ، ولا تعذبهم .

المذاب الذى نهى الله فرعون أن يفعــــله ببنى إسرائيل : هو المذكور فى سورة «البقرة» فى قوله : ﴿ وَإِذْ نَجِينًا كُمْ مِنْ آلَ فَرَّوْقُ لِلْمُ عِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

بلاء من ربكم عظيم ، وفي سورة « إراهيم » في قوله تمالى : ﴿دَاِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ اذْ كُرُوا نَعْمَةُ الله عليه كَمْ إَذْ أَنِجَاكُمْ مِنْ آلَ فَرْعُونَ يُسُومُونَكُمْ سُوءُ العَذَابُ ويَذْبَعُونَ أَبِنَاكُمُ ويَسْتَحْيُونَ نَسَاءُكُم ﴾ الآية ، وفي سورة «الآعراف » في قوله تمالى : ﴿ وَإِذْ أَنِجِينَاكُمْ مِنْ آلَ فَرْعُونَ يَسُومُونَهُمْ سُوءُ العَذَابُ مِنْ العَذَابُ المَهِينَ . مِنْ فَرْعُونَ إِنّهُ كَانَ عَالِياً مِنْ المَدَابُ المَهِينَ . مِنْ فَرْعُونَ إِنّهُ كَانَ عَالِياً مِنْ المَدَابُ المَهِينَ . مِنْ فَرْعُونَ إِنّهُ كَانَ عَالِياً مِنْ المَدَابُ المَهِينَ . مِنْ فَرْعُونَ إِنّهُ كَانَ عَالَيا مِنْ المَدَابُ المَهْرِاءُ » في قوله : ﴿ وَتَلَكُ نَعْمَةٌ تَمْنَا عَلَى أَنْ عَلَيْ اللهُ عَلَى أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلِيلُ فَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ عَلَى أَنْ عَلَيْ عَلَيْ أَنْ عَلَى أَنْ عَلَيْ كَانَ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَى أَلَا عَلَيْ مِنْ فَرِيْ فَلِيْ أَنْ عَلَى أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَى أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ عَلَى أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَيْ أَنْ فَلِيْ عَلِيْ أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَيْ عَلَى أَنْ عَل

#### تنبيه

فإن كيل ، ماوجه الإفراد فى قوله ﴿إنا رسول ربالعالمين ﴾ فى «الشعراء» ؟ مع أنهما رسولان ؟ كما جاء الرسول مثنى فى «طه » فما وجه التثنية فى «طه» والإفراد فى « الشعراء » ، وكل واحد من الأفظين : المثنى والمفرد براد به موسى وهرون ؟

فالذى يظهر لى – والله تعالى أعلم – أن لفظ الرسول أصله مصدر وصف به ، والمصدر إذا وصف به ذكر وأفر دكما فدمنا مراراً . فالإفراد في «الشمراء» نظراً إلى أن أصل الرسول مصدر . والتثنية في «طه » اعتدادا بالوصفية العارضة وإعراضاً عن الأصل ، ولهذا يجمع الرسول اعتداداً بوصفيته العارضة ، ويفر د مراداً به الجمع نظراً إلى أن أصله مصدر . ومثال جمع قوله تعالى : ﴿ تلك الرسل ﴾ الآية ، وأمثالها في القرآن . ومثال إفراده مراداً به الجمع قول أبي ذؤيب الهذلى :

ألكنى إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحى الخيه ومن إطلاق الرسول مراداً به المصدر على الأصل قوله:

لقد كذب الواشون مافهت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسول أى برسالة . وقول الآخر :

ألا بلغ بني عصم رسولا بأني هن فتاحتكم غني (١) يمني أبلغهم رسالة.

وقوله تعالم في هذه الآية السكريمة : ﴿ قد جَنْنَاكَ بَآيَةً ﴾ يراد به جنس الآية الصادق بالمصا واليد وغيرهما ؛ لدلالة آيات أخر على ذلك .

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ والسلام على من اتبع الهدى ﴾ يدخل فيه السلام على فرحون إن اتبع الهدى . ويفهم من الآية : أن من لم يتبع الهدى لاسلام عليه ، وهو كذلك . ولذا كان فى أول الدكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم وبسم الله الرحن الرحيم . من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى . أما بعد \_ فإنى أدعوك بدطاية الإسلام . . » إلى آخر كتابه صلى الله عليه وسلم .

قوله تمالى : ﴿ إِنَا قَدَّ أُرْحَى إِلَيْنَا أَنَّ المَدَّابِ عَلَى مِن كَذَبِ وَتُولَى ﴾ ﴿ آَيَةً ٤٨ ﴾ .

ما ذكره جل وعلا فى هذه الآية السكريمة عن موسى وهرون. أن اقه أوحى إليهما أن العذاب على من كذب وتولى – أشير إلى نحوه فى آيات كثيرة من كناب الله تعالى ؛ كقوله : ﴿ فَأَمَا مِن طَفَى وَآثَرُ الحَيَاةُ الدَّيَا فَإِنْ الجَبِيمِ هَى المَاوَى ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ فَأَنْذُرْتُكُمُ نَارًا تَلْظَى . لا يُصلاها إلا الجُبِيمِ هَى المَاوَى كذب وتولى ﴾ ؛ وقوله تعالى ﴿ فلا صدق ولا صلى . ولسكن الآشتى . الذي كذب وتولى ﴾ ؛ وقوله تعالى ﴿ فلا صدق ولا صلى . ولسكن

<sup>(</sup>١) رواية البيت كما في لسان العرب مادة ﴿ فَتَحَ ﴾ .

الا من مبلغ عمراً رسولًا باني . . . النخ . . .

كذب وتولى . ثم ذهب إلى أمله يتمطى . أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى } إلى غير ذلك من الآبات .

قوله تعالى : ﴿قال فَمْنَ رَبُّكُمَا يَامُوسَى . قال رَبْنَا الَّذِي أَعْطَى كُلِّ شَيْءَ خَلَقَهُ ثم هدى ﴾ ﴿ آية ٤٩ ، ٠٠ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الـكريمة : أن موسى وهرون لما بلغا فرعون ما أمرا بتبليغه إياه قال لها : من ربكا الذي توحمان أنه أرسلكما إلى ١٦ زاهماً أنه لايمرفه ؛ وأنه لايعلم لها إلهاً غير نفسه ، كما قال : ﴿ماعلمتُ لكم مز إله فيرى) ، وقال : ﴿ إِنَّنَ اتَّخَذَتَ إِلَمَّا فَيْرِي لَا جَمَلَنَكُ مِنَ الْمُسْجُونَيْنِ ﴾ . وبين جل وعلا في غير هذا الموضع أن قوله ﴿ من رَبِّكَا ﴾ تجاهل عارف بأنه حبد مربوب لرب العالمين ، وذلك في أوله تعالى : ﴿ قَالَ لَقَدَ عَلَمُتَ مَا أَنْزُلُ هؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين . وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا ﴾ كا تقدم إيطاحه . ودؤال فرعون عن رب موسى ، وجواب موسى له جاء موضَّعا في سورة ﴿ الشمر اء ﴾ بأبسط مما هنا ، وذلك في قوله : ﴿ قَالَ فرهون ومارب العالمين . قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين . قال لمن حوله ألا تستممون . قال ربكم ورب آبائـكم الأولين . قال إن رسولكم الذى أرسل إليـكم لجنون . قال دِب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون . قال اثن اتخذت إلها غيرى لاجملنك من المسجونين . قال أو لو جئتك بشيء مبين . قال فأت به إن كنت من الصادتين . فالتي عصاه فإذا هي ثعبان مبين . و نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ﴾ إلى آخر القصة -

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ قال رَبّنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ فيه للملاء أوجه لايكذب بعضها بعضا ، وكلها حق ، ولامانع من شمول الآية لجيمها . منها – أن معنى ﴿ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ أنه أعطى كل شيء نظير خلقه فى الصورة والهيئة ، كالذكور من بنى آدم أنه أعطى كل شيء نظير خلقه فى الصورة والهيئة ، كالذكور من بنى آدم (٢٧ \_ أضواء البيان ج ٤ )

أعطاه فظير خلقهم من الإناث أزراجا . وكالدكور من البهائم أعطاها نظير خلقها في صورتها وهيئها من الإناث أزواجاً ، فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه بالإناث من البهائم ، ولا البهائم بالإناث من الإنس ، ثم هدى الجميع لطريق المنكح الذى منه الذسل والنماء ، كيف يأتيه ، وهدى الجميع لسائر منافعهم من المطاعم و المشارب وغير ذلك .

وهذا القول مروى عن ابن عباس رضى الله عنهما من طريق على بن أبي طلحة ، وعن السدى وسعيد بن جبير ، وعن ابن عباس أيضاً . ﴿ ثُمَ هدى ﴾ أى هداه إلى الآلفة والاجتماع والمناكخة .

وقال بعض أهل العلم ﴿ أَعِطَى كُلَّ شَيْءَ خَلَقَهُ ثُمْ هَدَى ﴾ أَى : أَعْطَى كُلُّ شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه ، وهذا مروى عن الحسن وقتادة .

وقال بعض أهل العلم ﴿ أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ﴾ : أى أعطى كل شىء صورته المبيمة ، ولا البيمة فى صورة البيمة ، ولا البيمة فى صورة الإنسان ، ولكنه خلق كل شىءعلى الشكل المناسب له فقدره تقديراً ، كا قال الشاعر :

وله فى كل شىء خلقة وكذاك اقد ما شاء فعل يعنى بالحلقة : الصورة ، وحذا القول مردى عن بجاحد ومقاتل وعطية وسعيد بن جبير ﴿ ثم حدى ﴾ كل صنف إلى رزقه وإلى زوجه .

وقال بعض أهل العلم ﴿ أعطى كل شيء خلقه ﴾ : أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به ، كا أعطى العين الهبئة التي تطابق الإبصار ، والآذن الشكل الذي بو افق الاستماع . وكذلك الآنف والرجل واللسان وغيرها ، كل واحد منها مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه وهذا القول روى عن الصحاك . وعلى جميع هذه الآفرال المذكورة فقوله تمالى ﴿ كل شيء ﴾ هو المفعول الآول لـ « أعطى » ، و « خلقه » هو المفعول الأول لـ « أعطى » ، و « خلقه » هو المفعول الثاني .

وقال بعض أهل العلم: إن «خلقه » هر المفعول الآول ، و «كل شيء » هو المفعول الثانى ، وعلى هذا القول فالمعنى: أنه تعالى أعطى الخلائق كلشى، يحتاجون إليه ، ثم هداهم إلى طريق استعاله . ومعلوم أن المفعول من مفعولى عاب كسا ومنه « أعطى » فى الآية لا مانع من تأخيره و تقديم المفعول الآخير إن أمن اللبس ، ولم يحصل ما يوجب الجرى على الاصلكا هو معلوم فى علم النحو ؟ وأشار له فى الخلاصة بقوله :

### ويلزم الاصل لموجب عرا وترك ذاك الاصل حنها قديرى

قال مقيده عفا الله عنه: ولا مانع من شمول الآية الكريمة لجيع الآقوال المدكورة ؛ لانه لا شك أن الله أعطى الحلائق كل شيء يحتاجون إليه في الدنيا ، ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به . ولا شك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له ، وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والالجتاع ، وأعطى كل عضو شكله الملائم للنفعة المنوطة به .فسبحانه جل وعلا ؟ ما أعظم شأنه وأكل قدرته ؟ ا

وفى هذه الآشياء المذكورة فى معنى هذه الآية الكريمة براهين قاطعة على أنه جل وعلا ربكل شيء ، وهو المعبود وحده جل وعلا: ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو كُلَّ شِيءً هَالِمُكُ إِلَّا وَجَهُهُ لَهُ الْحَدَّمُ وَإِلَيْهُ تَرْجَعُونَ ﴾ .

وقد حرر العلامة الشيخ تنى الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله في وسالته في علوم القرآن: أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف السلف في معانى الآيات ليس اختلافا حقيقياً متضاداً يكذب بعضه بعضاً ، ولكنه اختلاف تنوعى لايكذب بعضه بعضاً ، والآيات تشمل جميعه ، فينبغي حلها على شمول ذلك كله ، وأوضح أن ذلك هو الجارى على أصول الآئمة الآربعة رضى الله عنهم ، وهزاه لجاعة من خيار أهل المذاهب الآربعة ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ الذي جمل الحكم الآرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا

وأنزل من السهاء ماء فاخر جنا به أزواجاً من نبات شتي .كلوا وارعوا أنعامكم ﴿ إِنْ فَى ذَلِكَ لَآيَاتِ لَاوِلَى النَّهِي ﴾ ﴿ آية ٣٥ ، ٤٥ ».

قرأ هدذا الحرف عاصم وحزة والسكسائى « مهداً » بفتح الميم وإسكان الهماء على المسائل « مهداً » بفتح الميم وإسكان الهماء من غير ألف وقرأ الباقون من السبعة بكسر الميم وقتم الهماء بعضاء . وكون أصله مصدراً لاينها في أن المستعمل اسماً المفراش .

وقوله فى هذه الآية: ﴿ الذى جعل اسكم الآرض ﴾ فى محمل رفع نعت الدوربى » من قوله قبله ﴿ قال علماهندربى فى كتاب لا يعنل ربى ولا ينسى ﴾ أى لا يعنل ربى الذى جعل اسكم الآرض، مهداً . و يجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف: أى هو الذى جعل اسكم الآرض. و يجوز أن ينصب على المدح ، وهو أجود من أن يقدر عامل النصب افظة أعنى ، كا أشار إلى هذه الآوجه من الإعراب فى الحلاصة بقوله:

وارفع أو انصب إن نطعت مضمراً مبتسداً أو ناصباً لن يظهرا مكذا قال غير واحد من العلماء . والتحقيق أنه يتمين كونه خبر مبتسداً محذوف ؛ لانه كلام مستأنف من كلام اقه. ولا يصح تعلقه بفول وسي ﴿لا يصل ربي ﴾ لان قوله ﴿ فَأَخْرَجِنَا ﴾ يعين أنه من كلام الله ، كا نبه عليه أبو حيان في البحر ، والعلم عند الله تعالى .

وقد بين جل وحلا فى هاتين الآيتين أربع آيات من آياته الـكيرى الدالة على أنه المعبود وحده ؛ ومع كونها من آيات على كال قدرته واستحفاله العبادة وحده دون غيره ـ فهى من النعم العظمى على بنى آدم.

(الأولى) فرشه الارض على هذا النَّط العجيب .

(الثانية) جعلمفيها سبلايمر معما بنو آدم ويتوصلون بها من تطر إلى تعار.

(الثالثة) إنزاله ألماء من السياء على هذا النط العجب.

(الرابعة) إخراجه أنواع النبأت من الأرض.

أما ( الأولى ) ـ الى من جمله الارض مهداً ـ فقد ذكر الامتنان بها مع

الاستدلال بها على أنه المعبود وحده فى مواضع كثيرة من كتابه ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَمْنُ سَالَتُهُمْ مَنْ خَلْقَ السّمُواتُ وَالْاَرْضُ لِيقُولُونُ خَلْقَهُنَ الْعَرْيُرُ الْعَلْمُ . اللّهُ عَمَلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُونُ اللّهُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُهُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُونُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُهُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُونُ اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُونُ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَا عَلَالُهُ عَمْلُونُ اللّهُ عَلَالْهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلْمُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلْمُ عَلَالِهُ عَلْمُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَالُهُ عَلْمُ عَلَالِهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلْمُ عَلَالِهُ عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلْمُ اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَلَالَهُ عَالِمُ عَلَالْمُ عَلَّا عَلَالْمُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَمْلُولُهُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَّا

وأما (الثانية) ـ التي هي جمله فيها سبلا فقد جاء الامتنان والاستدلال بها في آيات كثيرة ؛ كقوله في والزخرف : ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم . الذي جمل لكم الارض مهدا وجعل لسكم فيها سبلا لعلكم تهتدون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم يهتدون ﴾ وقد قدمنا الآيات الدالة على هـنا في سورة ﴿ النحل ﴾ في المكلم على قوله: ﴿ وأنهاراً وسبلا لعلكم تهتدون ﴾ .

وأما (الثالثة والرابعة) ـ وهما إنزال الماء من الساء ، وإخراج النبات به من الأرض فقد تكرر ذكرهما في القرآن على سببل الامتنان والاستدلال معاً ؛ كقوله تعالى : ﴿ وهو الذي أنزل من الساء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزبتون والنخيل والاعناب ﴾ الآية . وقد قدمنا الآيات إلى الله على ذلك .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿ وَانْوَلَ مِن السّاءِ مَاءُ فَا خَرَجُنا ﴾ فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بصيفة التعظيم ؛ ونظيره في القرآن قوله تعالى في و الآنمام » : ﴿ وَالذِي أَنْوَلَهُ مِن السّاءِ فَا خَرَجُنَا بِهُ قَبَاتَ كُلّ شَيءَ نَخْرَجُ مِنْهُ حَبّاً مِنْ البّاءِ مَا مَرَاكِاً ﴾ الآية ، وقوله في و النمل » : ﴿ أَمْ رَأْنُ اللّهُ أَنْوَلُ مِن السّاءُ مَاءً فَاخْرَجُنَا بِهُ حَدَائِقَ ذَاتِهِ خَلْقَ السّاءِ مَاءً فَانْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتِهُ عَبْجَةً ﴾ الآية .

وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكام بصيغة التعظيم فى هذه الآيات كالها فى إنبات النبات النبات النبات النبات النبات النبات لانه لو لم ينزل المساء ولم ينبت شيئاً لهلك الناس جوحا وعطشا . فهو يدل على عظمته جل وعلا ، وشدة احتياج الخلق إليه ولزوم طاعتهم له جل وعلا .

وقوله في هذه الآية : ﴿ أَزُواجاً مِن نَبَاتَ شَنَّى ﴾ أي أصناة مختلفة من أنواع النبات . فالأزواج : جمع زوج ، وهو هنا الصنف من النبات ، كما قال تعالى في سورة ﴿ الحج ﴾ : ﴿ وَرَى الْأَرْضُ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَمُهَا المَّـاءُ اهتزت وربع وأنبت من كل زوج بهبيج ﴾ أى من كل صنف حسن من اصناف النبات ، وقال تعالى في سورة ﴿ لَهَانَ ﴾ : ﴿ خَلَقَ السَّمُواتُ بَغَيْرٍ حمد ترونها وألق فىالارض رواسى أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنز لهنا من السياء ماء فأنبتنا فيها من كلزوج كريم ﴾ أى منكل نوع حسن من أنواع النبات ، وقال تمالى فى سورة ديس ، : ﴿ سبحان الذى خلق الازراج كلما عما تنبت الأرض ومن أنفسهم وبما لا يعلمون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . وقوله ﴿ شَيُّ ﴾ نعت لقوله : ﴿ أَرُواجًا ﴾ . ومعني قوله : ﴿ أَرُواجًا شتى ﴾ أى أصنانًا مختلفة الأشـكال والمقادير ، والمنافع والآلوان ، والروائح والطموم . وقيل ﴿ شتى ﴾ جمع لـ ﴿ نبات ﴾ أى نبات مختلف كما ببينا . والأظهر الأول، وقوله ﴿ شَيُّ جَمَّع شَتْبِتَ ؛ كُريْضَ رَمَرْضَى. والشَّتَيْتُ: المتفرق ؛ رمنه قول رؤبة يصف إبلا جاءت مجتمعة ثم تفرقت ، وهي كثير غيارا مرتفعا:

جاءت مماً وأطرقت شتيتاً وهي تثير الساطع السختيتا وثغر شتيت : أي متفلج لآنه متفرق الآسنان ؛ أي ليس بعضها لاصقا ببعض .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿ وَسَلَمُكُ لِسَكُمْ فَيَهَا سَبَلًا ﴾ قد قدمناً أن معنى السلك ؛ الإدخال . وقوله ﴿ سَلَمُكُ ﴾ هنا معناه أنه جعل في داخل

الارض بين أوديتها وجبالها سبلا فجاجا يمر الحلق معها . دهبر عن ذلك هنا بقوله : ﴿ وسلك لسكم فيها سبلا ﴾ وعبر فى مواضع أخر عز ذلك بالجمل ، كقوله فى ﴿ الانبياء ﴾ : ﴿ وجملنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ﴾ وقوله فى ﴿ الزخرف ﴾ : ﴿ الذى جمل لسكم الارض مهداً وجمل لسكم فيها سبلا لعلسكم تهتدون ﴾ وعبر فى بعض المواضع عن ذلك بالإلقاء كقوله فى ﴿ النحل » : ﴿ وأاتى فى الارض رواسى أن تميد بكم وأنهاراً وسبلا لعلسكم تهتدون ﴾ لان عطف السنبل على الرواسى ظاهر فى ذلك .

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ كُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامُكُم ﴾ أى كُلُوا أَيْهَا لَمُ مِنْ الْأَرْضِ بِالْمُاءِ الذِي الْمُاسِمِينَ الْمُاسِمِينَ الْمُاسِمِينَ الْمُاسِمِينَ الْمُاسِمِينَ الْمُاسِمِينَ الْمُاسِمِينَ الْمُواكِدُ وَنَحُو ذَاكُ ، وَارْحُوا أَنْهَا مِنْ أَنْهُ اللّهِ يُصَلّح لَا كُلُها . تقول تا أَنّا أَنْهُ اللّهِ يَصَلّح لَا كُلُها . تقول تا وعن الماشية السكالا ، ورعاها صاحبها: أي أسامها وسرحها . يلزم ويتعدى والأمر في قوله ﴿ كُلُوا وَارْحُوا ﴾ للإباحة . ولا يخني ما تضمنه من الامتنان والاستدلال على استحقاق المنعم بذلك العبادة وحده .

وما ذكره فى هذه الآية الكريمة : من الامتنان على بنى آدم بأرزافهم وأرزاق أنعامهم جاء موضحاً فى مواضع أخر؛ كقوله فى سورة والسجدة » : ﴿ فَنَخْرَجُ بِهُ زَرَعا تَاكُلُ مَنْهُ أَنعامهم وأَنفُسهم أَفلا يبصرون ﴾ ، وقوله فى والنازعات » : ﴿ أخرج منها هاءها ومرعاها . والجبال أرساها . متاعا له ولا نعامكم ﴾ ، وقوله فى و عبس » : ﴿ أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الآرض شقا . فأنبتنا فيها حبا . وعنبا وقضباً . وزيتوناً و خلا . وحدائق غلبا . وفاكمة وأباً . متاعاً لكم والانعامكم ﴾ وقوله فى والنحل ، : ﴿ هو الذى أزل من السهاء ماء لكم منه شراب و منه شجر فيه تسيمون ﴾ ، إلى فير ذلك من الآيات ،

وقوله تمالى فى هذه الآية المكريمة ( لأولى النهى ﴾ أى لاصحاب العقول ـ

فانهى : جمع نهية بضم النون ، وهي العقل ؛ لأنه ينهى صاحبه هما لا يليق . تقول العرب : نهو الرجل بصيغة فعل بالضم : إذا كلت نهيته أى عقله . وأصله نهى بالياء فأبدلت الياء واوا لأنها لام فعل بعد ضم ؛ كما أشار له في الحلاصة بقوله :

وواو إثر العنم رد اليا منى ألني لام فعل أو من قبسل تا قوله تعالى : ﴿ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ ﴿ آية ٥٥ ﴾ .

الصمير في قوله ﴿ منها ﴾ مما ، وقوله ﴿ فيها ﴾ راجع إلى ﴿ الأرض ﴾ المذكورة في قوله ﴿ الذي جمل الأرض مهدا ﴾ .

وقد ذكر في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل:

الأولى – أنه خلق بني آدم من الارض.

الثانية - أنه يعيدهم فيها .

الثالثة ــ أنه يخرجهم منها مرة أخرى . وهذه المسائل الثلاث المذكورة فى هذه الآية جاءت موضحة فى غير هذه الموضع .

أما خلقه إباهم من الآرض ـ فقد ذكره في مواضع من كمتابه ؛ كمقوله ﴿ يأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلفناكم من تراب ﴾ ، الآية ، وقوله تعالى : ﴿ ومن آياته أن خلفكم من تراب ﴾ الآية ، وقوله في سورة ﴿ المؤمن ﴾ : ﴿ هو الذي خلفكم من تراب ﴾ الآية ، إلى فير ذلك من الآيات .

والتحقيق أن معنى خلقه الناس من تراب \_ أنه خلق أباهم آدم منها ؛ كما قال تعالى : ﴿ إِنْ مَثْلُ عَيْسِى عَنْدُ اللّهُ كَثُلُ آدَمُ خُلِقَهُ مِنْ تَرَابٍ ﴾ الآية . ولما خلق أباهم من تراب وكانوا تبعاً له فى الحلن صدق عليهم أنهم خلقوا من تراب أن النطفة تراب . وما يزهمه بعض أهل العلم من أن معنى خلقهم من تراب أن النطفة إذا وقعت فى الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان

وأما المسألة الثانية .. فقد ذكرها تمالى أيضاً فى غير هذا الموضع ؛ وذلك فى قوله (الم نجمل الارض كفاتاً ). أحياء وأمواتاً ). فقوله (كفاتاً ) أى موضعهم الذى يكفتون فيه أى يضمون فيه : أحياء على ظهرها ، وأمواتا فى بطنها ؛ وهو معنى قوله ( وفيها نعيدكم ).

وأما المسألة الثالثة — وهي إخراجهم من الارض أحياء يوم القيامة فقد جامت موضحة في آيات كثيرة ؛ كقوله : ﴿ ويحيى الارض بعد موتها وكذلك تخرجون ﴾ أى من قبوركم أحياء بعد الموت ، وقوله تعالى : ﴿ فأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الحروج ﴾ أى من القبور بالبعث يوم القيامة ، وقوله تعالى : ﴿ فأحيينا به إذا أفلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يوم يخرجون من الاجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يوم يخرجون من الاجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يوم يخرجون من الاجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يوم يخرجون الصيحة بالحق ذاك بوم الحروج ﴾ ، والآيات بمثل ذاك كثيرة جداً.

وقوله فى هده الآية الكريمة : ﴿ منها خلقناكم ﴾ الآية ، كقوله تعالى : ﴿ قَالَ فَيهَا تَحْيُونُ وَفِيهَا تَمُوتُونُ وَمَنهَا تَخْرَجُونُ ﴾. والتارة فى أوله ﴿ تارة أخرى ﴾ يمنى المرة . وفى حديث السنن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر جنازة ، فلما أرادوا دنن المبت أخد أجدة قبضة من الهراب فألقاها فى القبر وقال ﴿ منها خلقناكم » ثم أخذ أخرى وقال ﴿ وَفَيهَا فَمِيدُكُم » ثم أخرى وقال ﴿ وَمَنهَا فَمِيدُكُم » ثم أخرى وقال ﴿ وَفِيهَا فَمِيدُكُم » ثم أخرى وقال ﴿ وَمَنها فَمِيدُكُم » ثم أخرى وقال ﴿ وَمَنها فَمِيدُكُم » ثم أخرى وقال ﴿ وَفِيهَا فَمِيدُكُم » ثم أخرى وقال ﴿ وَمَنها فَمِيدًا وَمَنها فَمِيدًا وَهُمْ الْعَرْمُ » ،

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَآ تَيْنَاهُ آ يَاتَنَاكُلُهَا فَـكَذَبُ وَأَبِّي ﴾ ﴿ آيَةٍ ٥٦ ﴾ .

أظهر القولين أن الإضافة في قوله ﴿آياتنا ﴾ مضمنة معنى العهد كالآلف والملام . والمراد بآياتنا المعهودة لموسى كلها وهي القسع المذكورة في قوله : ﴿ والقد آنينا موسى تسع آيات بينات ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ وأدخل يدك في جببك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه ﴾ الآية . وقال بمضهم : الآيات القسع المذكورة هي . العصا ، واليد البيضاء ، وفلق البحر ، والحجر الذي إنفجرت منه إثفتا عشرة عينا ، والجراد ، والقمل ، والصفادع ، والدم ، ونتق الجبل فوقهم كأنه ظلة . وقد قدمنا كلام أهل العلم : المموم على ظاهره ، وإن الله أرى فرعون جميع الآيات التي جاء بها موسى، والتي جاء بها غيره من الآنبياء ، وذلك بأن عرفه موسى جميع معجزاته ومعجزات سائر الآنبياء . والآول هو الظاهر .

وقد بين جل وعلا فى غير هذا الموضع: أن الآيات التى أراها فرعون وقومه بمضها أعظم من بعض ، كما قال تعالى فى سورة والزخرف»: ﴿ ومانريهم من آية إلا هى أكبر من أختها ﴾ وقوله: ﴿ الريه من آياتنا الـكبرى ﴾ ، وقوله: ﴿ فأراه الآية الـكبرى ﴾ لآن الـكبرى فى الموضعين تأنيث الاكبر ، وهى صيغة تفضيل تدل على أنها أكبر من غيرها.

رَبُولُهُ تَمَالَى فَى هَذَهُ الآية السَّكَرِيمَةُ : ﴿ فَسَكَذَبُ وَأَبِّنَ ﴾ يَمَنَى أَنَّهُ مَعَ

ها أراه الله من الآيات المدجزات الدالة على صدق نبيه موسى ، كذب رسوله وبه موسى ، وأبى عن قبول الحق . وقد أوضح جل وعلا فى غير هذا الموضع شدة إبائه وهناده و تسكيره على موسى فى مواضع كثيرة من كتابه ؛ كقوله : ﴿ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسجر نا بها فما نحن لك بمؤمنين ﴾ ، وقوله تمالى ؛ ﴿ فلما جاءهم موسى بآياتنا إذا هم يضحكون ﴾ وقوله : ﴿ الله اتخذت إلها غيرى لاجعلنك من المسجونين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ونادى فرعون فى قومه قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون . أم أما خير من هذا الذى هو مهين . ولا يكاد يبين . فلولا ألتى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائد كذه مقترنين ﴾ . ومقصوده بذلك كله تعظيم أم من ذهب أو جاء معه الملائد كذه مقترنين ﴾ . ومقصوده بذلك كله تعظيم أم نفسه وتحقير أمر موسى ، وأنه لا يمكن أن يتبع الفاضل المفضول .

وقد إين جل وعلا: أن فرعون كذب وأبى، وهو عالم بأن ما جاء به موسى حق وأن الآيات التي كذب بها وأبي عن قبولها ما أنزلها إلااقة ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وجحدوا بهما واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ﴾ ؛ وقوله ﴿ قَالَ نَفْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ الآيات . وقوله ﴿ أُريناه ﴾ الله عبر من ذلك من الآيات . وقوله ﴿ أُريناه ﴾ أصله من رأى البصرية على الصحيح .

قوله تمالى: ﴿قَالَ أَجُنَّتُنَا لَتَخْرَجُنَا مِنْ أَرْضَنَا بِسَحْرِكَ يَامُومَى﴾ وآية ٥٧».

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أنه لمـا أرى فرحون آياته على يد نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال : إن الآيات التى جاء بها موسى سحر ، وأنه يريد بهـا إخراج فرحون وقومه من أرضهم .

أما دعواه هو وقومه أن موسى ساحر ـ فقد ذكره الله جل وعلا في مواضع كثيرة من كتابه ؟ كفوله : ﴿ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوأ هذا سحر مبين ﴾ ، وقوله : ﴿ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين ﴾ ، وقوله : ﴿ وقالوا

وأيها الساحر ادع لنا ربك ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

وأما ادعاؤهم أنه يريد إخراجهم من أرضهم بالسحر فقد ذكره الله جل وعلا أيضاً في مواضع من كتابه ؛ كقوله تعالى في هذه السورة : ﴿ أَجِئْتُنَا لِمَحْرَجُنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكُ يَامُوسَى ﴾ ، وقوله في «الآعراف» : ﴿ قال الملا من قوم فرهون إن هذا لساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم فاذا تأمرون ﴾ ، وقوله في «الشمراء» : قال ﴿ للملاحوله إن هذا لساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فاذا تأمرون ﴾ ، وقوله في «يونس » : ﴿ قالوا أَجِئْتُنَا لِتَلْفُتُنَا عَمَا وَجَدُنَا عَلَيْهُ آبَاءِنَا وَتَكُونَ لَيكًا الْكَبِرِيَاء في الأَرْض ﴾ الآية . وقال سحرها ويذهبا بطريقت كم المثلى ﴾ .

قوله تمالى: ﴿ فَلَنَّا تَيْسُكُمْ بُسْحَرَ مَثْلُهُ ﴾ ﴿ آيَةٍ ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن فرعون لعنه الله الما آيات الله ومعجزاته الباهرة ، وادعى أنها سحر - ألسم ليأتين موسى بسحر هثل آيات الله التي يزعم هو أنها سحر ، وقد بين في غير هذا الموضع : أن إنيانهم بالسحر وجمهم السحرة كان عن اتفاق ملئهم على ذلك ؛ كقوله في «الاعراف» وقال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر علم . يريد أن يخرجكم من أدضكم فاذا تأمرون . قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين . يأنوك بكل ساحر هلم ) ، وقوله في « الشعراء » : ﴿ قال الملا حراه إن هذا لساحر علم ويريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فاذا تأمرون . فالوا أرجه وأخاه وابعث ين المدائن حاشرين . يأ توك بكل سحار علم ) لان قوله ﴿ فاذا تأمرون } في المدائن حاشرين . يأ توك بكل سحار علم ) لان قوله ﴿ فاذا تأمرون } في المدائن حاشرين . يأ توك بكل سحار علم ) لان قوله ﴿ فاذا تأمرون } في وانفاق الملا منهم على ذلك ،

قوله تعالى : ﴿ فَاجْعُلُ بِيْنِنَا وَ بِيْنِكُ مُوعِدًا لَاغْلَفُهُ نَحِنَ وَلَا أَنْتُ مُكَانًا سُوى . قال مُوعِدُكُم يُومُ الزينة وأن يحشر الناس ضحى ﴾ ﴿ آية ٥٩ ، ٥٩ » ٠ ذكر جل وحلا في هذه الآية السكريمة: أن فرعون لما وعد موسى بأنه يأته بسحر مثل ما جاء به موسى في ذهمه قال لموسى ﴿ اجمل بيننا وبينك موهدا لا نخلفه نحن و لا أنت ﴾ و الإخلاف : عدم إنجاز الوعد . وقرر أن يكون مكان الاجتماع المناظرة و المغالبة في السحر في زعمه مكاناً سوى وأصح الاقوال في قوله ﴿ سوى ﴾ على قراءة الكسر والضم : أنه مكان و سطنستوى أطر إف البلد فيه ؛ لتو سطها بينها ، فلم يكن أقرب الشرق من الفرب ، و لا الجنوب من الشمالى . وهذا هو مهني قول المفسرين ﴿ مكانا سوى ﴾ أى نصفاً وعد لا المتمكن جميع الناس أن يحضر وا . وقوله : ﴿ سوى ﴾ أصله من الاستواء ؛ لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين لا تفاوت فبها بل هي مستوية . وقوله ﴿ سوى ﴾ فيه ثلاث المات : العنم ، و الحكسر مع المقصر ، و فتح السين مع المد . فيه ثلاث المات : العنم ، و الحكسر مع المقراءة بالثالثة ﴿ إلى كلمة سواء والقراءة بالثالثة ﴿ إلى كلمة سواء بينا و بيد كم ﴾ و من إطلاق المرب ﴿ مكانا سوى ﴾ على المكان المتوسط بين الفرية بين قوله موسى بن جابر الحنفي ، وقد أنشده أبو عبيدة شاهداً الالك :

وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بين تيس قيس عيلان والفرر

والفزر: سعد بن زيد مناة بن تميم ؛ يعنى حل ببلدة مستوية مسافتها بين قيس عيلان والفزر. وأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أجاب فرعون إلى ما طلب منه من الموعد، وقرر أن يكون وتت ذلك بوم الزينة . وأنوال أهل العلم في يوم الزينة راجعة إلى أنه بوم معروف لهم ، يجتمعون فيه ويتزينون ؛ سواء تلنا : إنه يوم عيد لهم ، أو يوم عاشوراء ، أو يوم النيروز ، أو يوم كانوا يتخذون فيه سوفاً ويتزبنون فيه بأنواع الزينة .

قال الزغشرى: وإنما واعدم موسى ذلك اليوم لبكون علو كلمة الله وظهور دينه ، وكبت الكافر وزهوق الباطل على رءوس الأشهاد فى الجمع الغاص للمقوى رغبة ،ن رخب فى اتباع الحق ، ويكل حد المبطلين وأشياعهم، ويكل لله المجدث بذلك الاثم، ؛ ليعلم فى كل بدو وسخر ، ويشبع فى جميع أهل

الوبر و الحضر اه منه . و المصدر المنسبك من و أن » وصلتها في قوله ﴿ وأن يحشر الناس ضحى ﴾ في محل جر عطفاً على ﴿ الزينة ﴾ أى موعدكم يوم الزينة وحشر الناس ، أو في محل رفع عطفاً على قوله ﴿ يوم الزينة ﴾ على قراءة الجمهود بالرفع ، و الحشر : الجمع — و الضحى : من أول النهار حين تشرق الشمس ، و الضحى يذكر ويؤنف ؛ فن أنته ذهب إلى أنه جمع ضحوة ، ومن ذكره ذهب إلى أنه اسم مفرد جاء على فعل بضم ففتح كصرد و زفر . وهو منصرف إذا لم ترد ضحى يوم معين بلا خلاف ، وإن أردت ضحى يومك المدين فقيل يمنع من الصرف كسحو ، وقيل لا ،

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : من كون المناظرة بين موسى والسحرة عين لوقتها يوم معلوم يجتمع الناس فيه؛ ليعرفوا الغالب من المفلوب والسير له فى غير هذا الموضع ؛ كقوله تعالى فى « الشعراء » : ﴿ فِجْمَعُ السَّحْرَةُ لَمُ عَلِمُ معلوم . وقبل الناس هل أنتم مجتمعون ، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ﴾ .

فقوله تمالى : ﴿ لَمِيقَاتَ يُومَ مُعَلُومٌ ﴾ اليوم المُعَلُومُ : هو يُومُ الزينةُ الْمُلَدِكُورُ مِنَا . وميقاته وقت الضحى منه المذكورُ في قوله ﴿ رَأَنَ يَحْسُرُ النَّاسُ صَحَى ﴾ .

#### تنبيه

اعلم أن فى تفسير هذه الآية السكرينة أنواعا من الإشكال معروفة هند العلماء، وسنذكر إن شاء الله تعالى أوجه الإشكال فيها ، ونبين إذالة الإشكال عنها .

اعلم أولا ــ أن الفعل الثلاثى إن كان مثالاً أعنى وارى الفاء كوعه يووصل ، فالقياس في مصدره الميمي واسم مكانه وزمانه كلما المفعل ( بفتح الميم وكسر العين ) مالم يكن معتل اللام ؛ فإن كان مُعتلَماً فالقياس فيه المفعل ( بفتيح الميم والعين ) كما هو معروف فى فن الصرف .

فإذا علمت ذلك ، فاعلم – أن قوله تعالى في هذه الآية الحكريمة: ﴿ فَا جَمَلَ بِينَنَا وَبِينَكُ مُوعِداً ﴾ صالح بمقتضى القياس الصرفى لآن يكون مصدرا ميميا بمنى الوعد ، وأن يكون اسم بمنى الوعد ، وأن يكون اسم مكان يراد به مكان الوعد . ومن إطلاق الموعد في القرآن اسم زمان قوله تعالى : ﴿ إِنْ مُوعِدُمُ الصبح ﴾ أى وقت وعدهم بالإهلاك الصبح . ومن إطلافه في القرآن اسم مكان قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ جَهِنَمُ لَمُوعِدُمُ أَجْمِينَ ﴾ أى محكان وعدهم بالمذاب .

وأرجه الإشكال في هذا \_ أن قوله: ﴿ لانخلفه نحن ولا أنت ﴾ يدل على أن الموعد مصدر ؛ لأن الذي يقع عليه الإخلاف هوالوعد لازمانه ولامكانه. وقرله تمالى: ﴿ مَكَانًا سَوَى ﴾ يدل على أن الموعد في الآية اسم مكان .

وقوله: ﴿قَالَ مُوعِدُ فَى الرّبَة ﴾ بدل على أن المرعد فى الآية اسم زمان. فإن قلنا إن المرعد فى الآية مصدر أشكل على ذلك ذكر المسكان فى قوله: ﴿ وَمَ الرّبَنة ﴾ وإن قلنا : إن المرعد اسم مكان الشكل عليه قوله ﴿ لانخلفه ﴾ لآن نفس المسكان لا يخلف وإنما يخلف الوعد ، وأشكل عليه أيضا قوله : ﴿ قال موعدكم بوم الرّبّنة ﴾ . وأن فلنا : إن المرعد اسم زمان أشكل عليه أيضا قوله : ﴿ لانخلفه ﴾ ، وقوله ﴿ مكانا سوى ﴾ ـ هذه هى أوجه الإشكال فى هذه الآية السكريمة . وللملماء عن هذا أجوبة منها ماذكره الريخشرى فى السكشاف قال : لا يخلو المرعد فى قوله ﴿ فاجمل بيننا وبينك موعداً ﴾ من أن يجمل زمانا أو مصدراً ؛ فإن جملته زمانا في الزينة ﴾ مطابق له لزمك شيئان : أن تجمل فظرا فى أن قوله ﴿ موعدكم يوم الرّبّنة ﴾ مطابق له لزمك شيئان : أن تجمل فظرا فى أن قوله ﴿ موعدكم يوم الرّبّنة ﴾ مطابق له لزمك شيئان : أن تجمل في الزمان مخلفا وأن يعضل عليك ناصب ﴿ مكاناً ﴾ وإن جملته مكانا لقوله تعالى ﴿ مكاناً سوى ﴾ لزمك أيضا أن توقع الإخلاف على المسكان ، ولا يطابق المولين على المسكان ، ولا يطابق

قوله ﴿ موعدكم يوم الزينة ﴾ إلى أن قال: فبق أن يجمل مصدراً بمعنى الوحد ويقدر مضاف محذوف ، أى مكان الوحد، ويجمل الضمير فى ﴿ مُخَلَفُه ﴾ للموعد و ﴿ مُكَانَا ﴾ دِل من المـكان المحذوف .

فإن قلت : كيف طابقه قوله ﴿ موحدكم يوم الزينة ﴾ ولا بد من أن تجمله زمانا والسؤال واقع عن المـكان لاعن الزمان ؟

قلت : هو مطابق معنى و إن لم يطابق افظاً ؛ لأنهم لابد لهم من أن يجتمعوا يوم الزينة فى مكان بعينه مشتهر باجنها عهم فيه فى ذلك اليوم ؛ فبذكر الزمان علم المكان - انتهى محل الفرض منه . ولايخنى مافى جوابه هذا من التمسف والحذف والإبدال من المحذوف .

قال مقيده هذا الله عنه وغفر له : أظهر ما أجيب به هما ذكرنا من الإشكال عندى فهذه الآية الكريمة \_ أن فرعون طلبهمن موسى تعيين مكان الموعد ، وأنه يكون مكانا سوى ؛ أى وسطا بين أطراف البلدكا بينا . وأن موسى و أفق على ذلك وعين زمان الوعد وأنه بوم الزينة ضحى ؛ لأن إلوعد لابد له من مكان وزمان . فإذا علمت ذلك فاعلم ــ أن الذى يترجح صندى المصير إليه هو قول من قال في قوله ﴿ اجمل بيننا وبينك موعدا ﴾ إنه اسم مكان أى مكان الوحد ، وقوله ﴿ مَكَانًا ﴾ بدل من قوله موحداً ؛ لآن الموحد إذا كان اسم مكان صار هو نفس المكان فاتضح كون ﴿ مَكَانَا ﴾ بدلا . ولاإشكال فيضمير (نخلفه) على هذا. ووجه إزالة آلإشكال عنه أن المعروف في فن الصرف : أن اسم المكان مشتق من المصدر كاشتقاق الفعل منه ، فاسم المكان ينحل عن مصدر ومكان . فالمنزل مثلا مكان النرول ، والمجلس مكان الجلوس ، والموعد مكان الوعد . فإذا اتضح لك أن المصدر كامن في مفهوم اسم المكان فالضمير في قوله ﴿لا نخلفه﴾ رآجع إلى المصدرالكامن في مفهوم اسمُ المكان ، كرجوعه للمصدر الكامن في مفهوم الفعل في قوله اعدلواً هُو أَقْرُبُ لِلْتَقُوى ﴾ : فقوله ﴿ هُو ﴾ أَى العدل المفهوم من ﴿ أعدلُوا ﴾

وكذلك قوله تعالى: ﴿ لَا نَحَلَفُه ﴾ أى الوعد الـكامن في مفهوم اسم المكان الذي هو الموعد؛ لأنه مكان الوعد، فعناه مركب إضافي وآخر جزأيه لفظ الوعد وهو مرجع الصمير في ﴿ لَا نَحْلُفُه ﴾ .

فإذا عرفت مدى هذا السكلام الذى أخبر الله أن فرعون قاله لموسى — فاعلم أن قريله عن موسى ﴿ قال موعدكم يوم الزينة ﴾ يدل على أنه وافق على طلب فرعون ضمنا ، وزاد تعيين زمان الوعد بقواه ﴿ موعدكم يوم الزينة ﴾ ولا إشكال فى ذلك . هذا هو الذى ظهر لنا صوابه . وأقرب الأوجه التى ذكر ما العلماء بعد هذا عندى قول من قال : إن الموعد فى الآية مصدر وعليه فى ﴿ لا نخلفه ﴾ راجع للمصدر ، و ﴿ مكانا ﴾ منصوب بفعل دل عليه الموعد ؛ أى عدنا مكاناً سوى ، ونصب المكان بأنه مفعول المصدر الذى هو ﴿ موحدا ﴾ أو أحد مفعولى ﴿ اجعل ﴾ غير صواب فيها يظهر لى والله تعالى أعلم .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة ﴿ سَكَانَا سُوى ﴾ قرأه ابن حامر، وعاصم وحزة « سُوى » بضم السين والباقون بكسرها . ومعنى القرأء ثين واحدكما نقدم .

قوله تعالى : ﴿ فَنُنُولَى فَرَعُونَ فِجْمَعَ كَيْدُهُ ثُمَّ أَنَّى ﴾ ﴿ آيَةٍ ٣٠ ﴾ .

قوله تعالى فى هذه الآية السكريمة ﴿ فتولى فرعون ﴾ قال بعض العلماء ته معناه فتولى فرعون ﴾ قال بعض العلماء ته معناه فتولى فرعون و النصاب الله على معناه فتولى فرعون ، انصرف مدبرا من ذلك المفام لبهيء ما يحتاج إليه مما تواعد عليه هو وموسى . ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في سورة « النازحات » في القصة بعينها ﴿ ثم أدبر يسمى . فحشر فنادى ﴾ وقوله ﴿ فحشر ﴾ أي جمع السحرة .

وقال بمض العلماء : معنى قوله ﴿ فَتُولَى فَرَعُونَ ﴾ أى أعرض عن الحق الذي جاءه به موسى . ومن معنى هذا الوجه قوله تعالى : ﴿ إِنَا قِدَّ أُوحِي إِلَيْنَا ۗ أن المذاب على من كذب وتولى ﴾

وقوله تعالى: ﴿ فِحْمَ كَيْدُهُ ﴾ الظاهر أن المراد بـ ﴿ كَيْدُهُ ﴾ ما جمعه من

السحر ليغلب به موسى في زهمه. وعليه ظالمراد بقوله ( فجمع كيده ) هوجمه السحرة من أطراف علكته ، ويدل على هذا أمران : أحدهما - تسمية السحر في القرآن كيداً ، كقوله ( إنما صنعوا كيد ساحر ) الآية ، وقوله تمالى عن السحرة: ( فأجموا كيدكم ) وكيدهم سحرهم . الثاني - أن الذي حمه فرعون هو السحرة كا دلت عليه آيات من كتاب الله ، كقوله تمالى في اللائن حاشرين . يأ توك بكل ساحر عليم ) ، وقوله (حاشرين) في جامعين يحمعون السحرة هن أطراف عملكته ، وقوله في « الشعراء » : ( وابعث في المدائن حاشرين . يأ توك بكل سحار عليم . فجمع السحرة لميقات يوم معلوم ) ، وقوله في « يونس » : ( وكال فرعون التوفى بسكل ساحر عليم ) .

رقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ ثُمَ أَنَى ﴾ أى جاء فرهون بسحرته الهيماد ليغلب نبى الله موسى بسحره فى زحمه .

قوله تعالى: ﴿ قَالُوا يَامُوسَى إِمَا أَنْ تُلَتَّى وَإِمَا أَنْ نَكُونَ أَرَلَ مِنْ أَلَقَ ﴾ «آية ٢٥».

ذكر جل رحلا في هذه الآية السكريمة : أن السحرة لما جمهم فرهون واجتمعوا مع موسى للمغالبة قالوا له متأدبين معه : ﴿ إِمَا أَنْ تَلَقّ وَإِمَا أَنْ مَكُونَ أُولُ مِنَ أَلَى وقد بين تعالى مقالتهم هذه في خير هذا الموضع ؛ كقوله في و الآعراف » : ﴿ قالوا ياموسى إِمَا أَنْ تَلْقَ وَإِمَا أَنْ نَسَكُونَ مَنْ المُولِ فَيْ مَنْ المُبَارِكُ : أَنْ مِنْ أَنُواعِ فَيْنَ المُلْقَيْنِ ﴾ . وقد قدمنا في ترجة هذا المكتاب المبارك : أَنْ مِنْ أَنُواعِ البيانَ التي تضمنها أَنْ يحذف مفعول فعل في موضع ، ثم يبين في موضع آخر ، فإنا نبين ذلك ، وقد حذف هذا في هذه الآية مفعول ﴿ نَاقَ ﴾ ، وقد جذف هذا في هذه الآية مفعول ﴿ نَاقَ ﴾ ، وقد جذف هذا في مواضع أخر أَنْ مفعول ﴿ نَاقَ ﴾ ، وقد بهي تعالى في مواضع أخر أَنْ مفعول إلقاء موسى هو عصاه وذلك في قوله في ﴿ الأعراف ﴾ : ﴿ فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ﴾ ، وقوله في ﴿ الصمراء » : ﴿ فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ﴾ ، وقوله في ﴿ الصمراء » : ﴿ فألقى عصاه فإذا هي عام فأذا هي ما يأفكون ﴾ ، وقوله في ﴿ الصمراء » : ﴿ فألقى عصاه فإذا هي علم ما يأفكون ﴾ ، وقوله في ﴿ الصمراء » : ﴿ فألقى عصاه فإذا هي علم ما يأفكون ﴾ ، وقوله في ﴿ الصمراء » : ﴿ فألقى عصاه فإذا هي علم المؤلف في قوله في ﴿ الصمراء » : ﴿ فألقى موسى عصاه فإذا هي عصاه فإذا هي عصاه فإذا هي عصاه فإذا هي المؤلف في قوله في ﴿ الصمراء » : ﴿ فألقى موسى عصاه فإذا هي عليه في أَنْ المُنْ إِنْ الْهُ مُنْ الْهُ عَلَيْ الْهُ عَلَيْ الْهُ عَلَيْ الْهُ عَلَيْ الْهُ عَلَيْ الْهُ عَلَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْهُ عَلَيْ الْهُ عَلَيْ الْمُنْ الْهُ عَلَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ الْم

ظَلَمْفُ مَا يَأْفُكُونَ ﴾ ، وقوله هنا : ﴿ وَأَلَقَ مَا فَى يَمِينُكُ تَلَقَفُ مَا صَنَعُوا ﴾ الآية . وما في يمينك ياموسي . قال هي عصاى ﴾ الآية .

وقد بين تمالى أيضاً في موضع آخر : أن مفعول إلقائهم هو حبالهم وحصيهم ، وذلك في قوله في و الشعراء » : ﴿ فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرهون إنا انبحن الغالبون ﴾ . وقد أشار تعالى إلى ذلك أيضا بقوله عنا ﴿ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سجرهم أنها تسمى ﴾ . لأن في الكلام حفظ دل المقام عليه ، والتقدير : قال بل ألقوا فالقوا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنهما تسمى . حبالهم وعصيهم أفإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنهما تسمى . والمصدر المنسبك من و أن وصلتها في قوله ﴿ أن تلقى وفي قوله ﴿ أن تلقى أي تختار إلقاءك أولا ، في المقام عليه ، والتقدير : إما أن تختار أن تلقى أي تختار أن نكون أي كوننا أول من ألقى ، والثانى أنه في عل رفع ، وعليه فقيل هو مبتدا كوننا أول من ألقى ، والثانى أنه في عل رفع ، وعليه فقيل هو مبتدا والتقدير إما إلقاؤك أول ، أو إلقاؤنا أول . وقيل خبر مبتدأ محذوف ، أي والما الآمر إلقاؤنا أو إلقاؤنا أول . وقيل خبر مبتدأ محذوف ، أي

قرله تعالى : ﴿ قال بِل أَلْقُوا ﴾ ﴿ آيَةٍ ٣٦» ·

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خيره سجرة فرعون أن يلقى قبلهم أو يلقوا قبله قال لهم:
﴿ القوا ﴾ يعنى القواما أنتم ملقون كاصرح به فى « الشعراء » فى قوله تعالى : ﴿ قَالَ لَهُم مُوسَى القواما أنتم ملقون ﴾ وذلك هو المراد أيضاً بقوله فى « الاعراف» ﴿ قَالَ القوا مَا أَنْتُم ملقون ﴾ وذلك هو المراد أيضاً بقوله فى « الاعراف» ﴿ قَالَ القوا فَلَمَا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعِينَ النَّاسَ ﴾ الآية .

#### تنيه

قول موسى للسحرة: ألقوا المذكور في و الآعراف، وطه ، والشعراء فيه سؤ المعروف ، وهو أن يقال: كيف قال هذا النبى السكر بم السحرة ألقوا أي القوا حبالكم وعصيكم ، يمنى اعملوا السحر وعارضوا به مهجزة الله التي اليه بهارسوله، وهذا أمر بمنه كر؟ والجواب هو أن تصد موسى بذلك تصدحسن يستوجبه المقام ، لأن إلقاءهم قبله يستلزم إبراز ما معهم من مكائد السحر ، واستنفاد أنصى طرقهم و مجمودهم ؛ فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه هصاه بعد ذلك وابتلاعها لجميع ما ألقوا من إظهار الحق وإبطال الباطل مالا جدال بعده فى الحق لادنى عائل ، ولاجل هذا قال لهم : ألقوا ، علو ألق قبامم وألقوا بعده لم يحصل ما ذكرنا ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالى: ﴿ فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَهُصَابُهُمْ يَخْبُلُ إِلَيْهُ مِنْ سَحَرَهُمْ أَنْهَا تَسَمَّى ﴾ «آية ٢٦».

قرأ هذا الحرف ابن ذكوان عن ابن عامر ﴿ نخيل ﴾ بالتاء ، أى تخيل ، هم أى الحبال والدعى أنها تسمى . والمصدر في ﴿ أَنَهَا تَسمَى » بدل من ضمهر الحبال والعضى الذي هو نائب فاعل وتخبل » بدل اشتبال . وقرأ الباقون بالياء التحتية . والمصدر في ﴿ أَنْهَا تَسمَى ﴾ نائب فاعل ﴿ يخيل » .

وفى هذه الآية الكريمة حزف دل المفام عليه ، والتقدير : قال بل ألقوا فألقو الحبالهم وعصيم، فإذا حبالهم وعصيم يخبل إليه من صحرهم أنها تسعى. وبه تعلم أن الفاء فى توله ﴿ فإذا حبالهم ﴾ عاطفة على محذوف كما أشار لنحو ذلك ابن مالك فى الخلاصة بقوله :

## \* وحذف متبوع بدا هنا استبح \*

و «إذا» هي الفجائية ، وقد قدمناكلام العلماء فيها فأغنى ذلك عن إعاد نه هنا « والحبال: جمع حبل، و هو معروف. «والعصى» جمع عصا، وألف العصا منقابة عن واو، ولذا ترد إلى أصلها في النائية : وهنه قول غبلان ذى الرمة :

### فجاءت بنسج الدنكبوت كأنه على عصويها سابرى مصهرق

وأصل العصى عصوو على وزن فعول جمع عصا ؛ فأعل بإبدال الواو التى في موضع اللام ياء فصار عصويا ، فأبدلت الواو ياء وأدغمت فى الياء ، فالياء ان أصلهما واوان . وإلى جواز هذا النوع من الإعلال فى واوى اللام مما جاء على فعول أشار فى الحلاصة بقوله :

كذاك ذا رجم بين جا الفعول من ذي الواو لام جميع أو فرد يعن

وصنمة الصادف وعصبهم البدلت كمرة لجانسة الياء ، وصنمة عين وعصبهم المبدلت كسرة لإنباع كسرة الصاد . والتخيل في قوله ﴿ يخيل إليه من سحرهم انها تسعى ﴾ هو إبداء أمر لاحقيقة له ، ومنه الحيال . وهو الطيف الطارق في النوم . قال الشاعر :

ألا يالقومي للخيال المشوق وللدار تنأى بالحبيب ونلتقي

وقوله تعالى فى هـذه الآية السكريمة : ﴿ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ﴾ يدل على أن السحر الدى جاء به سحرة فرعون تخييل لا حقيقة له فى نفس الآمر. وهذا الذى دنت عليه آية وطه به هذه ـ دلت عليه آية والآعراف، وهى قوله عمالى : ﴿ فَلَمَا اللَّهُوا سَحْرُوا أَعِينَ النَّاسِ ﴾ الآية ، لآن قوله : ﴿ سحروا أَعِينَ النَّاسِ ﴾ الآية ، لآن قوله : ﴿ سحروا أَعِينَ النَّاسِ ﴾ يدل على أنهم خيلوا لاعين الناظرين أمراً لا حقيقة له . وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له .

والتحقيق الذى عليه جماهير العلماء من المسلمين: أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لامطلق تخييل لاحقيقة له ، وبما يدل على أن منه ما له حقيقة ة وله تعالى: ﴿ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ﴾ فهذه الآية تدل على أنه شيء مرجود له حقيقة تسكون سبباً للتفريق بين الرجل وامرأته وقد عبر الله عنه بما الموصولة وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقى . وبما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ ومن شر النفائات في العقد ﴾ يعني السواحل اللاتي بعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن ، فلولا أن السحر حقيقة لم يأم اقه

بالاستعمادة منه . وسيائي إن شاء الله أن السحر أنواع : منهما ما هو أمر له حقيقة ، ومنها ماهو تخبيل لاحقيقة له . وبذلك يتضع عدم التعارض بهن الآيات الدالة على أنه خيال .

فإن قبل: قوله في وطه » : ﴿ يخيل إليه من سحرهم ﴾ الآية ، وقوله في « الأعراف » : ﴿ سحروا أعين الناس ﴾ الدالان على أن سحر سحرة فرعون خيال لاحقيقة له ، يمارضهما قوله في والأعراف، : ﴿ وَجَاءُوا بُسُحَرُ عَظْمٍ ﴾ لآن وصف سحرهم بالعظم يدل على أنه خبرخيال . قالدى يظهر في الجواب ـــ والله أعلم ـ أنهم أخذوا كثيراً من الحبال والعصى ، وخيلوا بسحرهم لاحين الناس أن الحبسال والعصى تسعى وهي كثيرة . فظن النساظرون أن الأرض وبتخييل سمى ذلك العدد الكثير وصف سحرهم بالعظم - وهـذا ظـاهر لا إشكال فيه . وقد قال غير واحد : إنهم جعلوا الزابق على الحبال والعصى ، فلما أصابها حر الشمس تحرك الزئبق فحرك الحبال والعصى ، فخيل للناظرين أنها تسمى. وعن ابن عباس: أنهم كانوا اثنين وسبمين ساحراً ، مع كل ساحر منهم حبال وعصى . وقيل :كانوا أربعمائة . وقيل كانوا اثني عشر آلفاً . وقيل أربعة عشر ألفاً . وقال إن المنكدر : كانوا ثمانين ألفا · وقيل : كانوا مجمعين على رئيس يقال له شمعون · وقيل : كان اسمه يوحنا معه اثني عشر نقيباً ، مع كل نقيب عشرون عريفاً ، مع كل عريف ألف ساحر . وقيل : كانوا ثلاثمائة ألف ساحر من الفيوم ، وثلاثمائة ألف ساحر من الصعيد وثلاثمائة ألف ساحرمن الريف فصاروا تسعمائة ألف ، وكان رئيسهم أحي اه . وهذه الأثوال من الإسرائيليات ، ونحن نتجنبها دائماً ، ونقلل من ذكرها،ور بما ذكرنا نليلاً منها منبهين عليه .

قوله تعالى : ﴿ وَأَلَقَ مَا فَى يَمَينُكُ لَلْقَفَ مَاصَنَعُوا إِنَّمَا صَنْعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ﴾ ﴿ آيَةِ ٦٩ ﴾ .

قرأ هذا الحرف نافع وأبو حمرو وحزة والكسائى وقنبل عن ابن كثير ه وهشام عنابن عامر ، وشعبة عن عاصم بتاء مفتوحة مخففة بعدها لام مفتوحة ثم قاف مفتوحة مقددة بعدها قاء ساكنة ، وهو مضارع تلقف وأصله تتلقف بتاء بن فحذفت إحداهما تخفيفاً ، كما أشار له في الحلاصة بقوله :

وما بناءين ابتد قد يقتصر فيه على تاكتبهن العبر

والمضارع بحزوم، لأنه جزاء الطلب في قوله ﴿ القَ وَجَهُورَ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الطَّلِيَّ و على أن الجزم في محو ذلك بشرط مقدر دلت عليه صيغة الطلب ، وتقديره هذا : إن تلق ما في بمينك تلقف ماصنعوا . وقرأه البزى عن ابن كثير كالقراءة التي ذكرنا ، إلا أنه يقدد تاء تلقف وصلا . ووجه تشديد التاء هوإدغام إحدى التاءين في الآخرى وهو جائز في كل فعل بدى ، بتاءين كا هنا ، وأشار إليه في الحلاصة بقوله :

وحبي افكك وادغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستقر وعلى الشاهد منه أوله نحو «تتجلى» ومثاله فى الماضى أوله: تولى الصجيع إذا ما التذها خصرا عذب المذاق إذا ما اتابع القبل

أصله تتابع ، وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر كالقراءة المذكورة للجمهور إلا أنه يضم الفاء ، فالمصارع على قراءته مرفوع ، ووجه رفعه أن جمة الفعل حال ، أى ألق بما في بمينك في حال كونها متلقفة ما صنعوا . أو مستأنفة ، وهليب فهى خبر مبتدأ محذوف ، أى فهى تلقف ما صنعوا · وقرأ حفص عن عاصم « تلقف » بفتح التاء وسكون اللام وفتح القاف مخففة مع الجزم ، مضارع لقفه بالكسر يلقفه بالفتح ومعنى القراءتين واحد ، لأن معنى تلقفه ولقفه إذا تناوله بسرعة ، والمراد بقوله ﴿ تلقف ما صنعوا ﴾ والعمى على جميع القراءات أنها تبتلع كل ما زورو، وافتعلوه من الحبال والعمى على خيلوا للناس أنها تسمى وصنعهم في قوله تعالى : ﴿ ما صنعوا ﴾ واقع في الحيقة على تخييلهم إلى الناس بسحرهم أن الحبال والعمى تسمى ، لا على في الحقيقة على تخييلهم إلى الناس بسحرهم أن الحبال والعمى تسمى ، لا على في الحقيقة على تخييلهم إلى الناس بسحرهم أن الحبال والعمى تسمى ، لا على

قفس الحبال والعصى لانها من صنع الله تعالى . ومن المعلوم أن كل شيء كَاثُناً ما كان بمشيئته تعالى الكونية القدرية .

وهذا المعنى الذى ذكره جل وعلا هنا فى هذه الآية العكريمة: من كونه أمر نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يلق ما فى يمينه أى يده الهينى ، وهو عساه فإذا هى تبتلع ما يأفكرن من الحبال والعصى الى خيلوا إليه أنها تسعى – أوضحه فى غير هذا الموضع ، كقوله فى « الاعراف » : ﴿ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون ، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون . فغلبوا هناك وانقلبوا صاغرين ﴾ ، وقوله تعالى فى « الشعراء » : ﴿ فألتى موسى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون ﴾ ذذكر العصافى « الاعراف ، والشعراء » يوضع أن المراد بما فى يمينه فى « طه » أنه عصاه كا لا يخنى .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ مَا يَافَكُونَ ﴾ أَى يَخْتَلَقُونُهُ وَيَفْتُرُونُهُ مِنْ الْحَبَلُ والْعَصَى تَسْمَى حقيقة ، وأصله من قولهم : أفك عن الشيء يأفك عنه (من باب ضرب) : إذا صرفه عنه وقلبه . فأصل الآفك بالفتح القلب والصرف عن الشيء . ومنه قبل لقرى قوم لوط (المؤتفكات) ؛ لآن الله أفكما أَى قلبا ؛ كَمَا قال تعالى : ﴿ فِعَلْنَا عَالِما سَافَلُها ﴾ . ومنه قوله تعالى : ﴿ يُوفِكُ عنه من أَفْكَ ﴾ أَى يُصرف عنه من صرف ، وقوله : ﴿ قالُوا أَجْتَنَا لِنَافَكُمُنَا عَنَ آلْمُمَنَا ﴾ أَى لَتُصرف عنه من صرف ، وقوله : ﴿ قالُوا أَجْتَنَا لِنَافَكُمُنَا عَنَ آلْمُمَنَا ﴾ أَى لَتُصرف عنه من عبادتها ، وقول هم و بن أَذَينة :

إن تك عن أحسن المروءة ما فوكا فني آخرين قد أفكوا

وأكثر استمال هذه المادة فى الكذب ؛ لانه صرف وقلب للأمر عن حقيقته بالكذب والافتراء ؛ كما قال تعالى : ﴿ ريل الكل أقاك أثيم ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وذلك مِن الآيات . تعالى : ﴿ وذلك مِن الآيات .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿ إِنَّهَا صَنْعُوا كَيْدُ سَاحَرٍ ﴾ ﴿ مَا ﴾

موصولة رهى اسم «إن» ، و «كيد» خبرها ، والعائد إلى الموصول محذرف ؛ على حد ةوله في الحلاصة :

. . . . . والحذف هنده كثير منجلى
 ف هائد متصل إن انتصب بفعل أر رصف كن نرجو يهب

والتقدير: إن الذي صنعوه كيد ساحر . وأما على قراءة من قرأ إكيد ساحر ﴾ بالنصب فـ « ما » كافة و « كيد » مفعول « صنعوا » وليست سبعية ، وعلى قراءة حمزة والسكسائي « كيد سحر » بكسر السين وسكون الحاء ، فالمظاهر أن الإضافة بيانية ، لأن السكيد المضاف إلى السحر هو المراد بالسحر . وقد بسطنا السكلام في نحو ذلك في غير هذا الموضع ، والسكيد : هو المسكر .

قوله تمالى : ﴿ وَلَا يَفْلُمُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنِّي ﴾ ﴿ آيَةِ ٦٩ » ·

قد قدمنا فى سورة و بنى إسرائيل ، أن الفعل فى سياق النفى من صبغ العموم ؛ لآنه ينحل عند بعض أهل العلم عن مصدر وزمان ، وعند بعضهم عن مصدر وزمان وفسبة ، فالمصدر كامن فى مفهومه إجماعاً ، وهذا المصدر الحكامن فى مفهوم الفحل فى حكم الذكرة فيرجع ذلك إلى النكرة فى سياق النفى وهى صيغة عمرم عند الجهور ، فظهر أن الفعل فى سياق النفى من صيغ العموم ، وكذلك الفعل فى سياق الشرط ؛ لآن الذكرة فى سياق المشرط أيضا صيغة عموم . وأكثر أهل العلم على ما ذكرنا من أن الفعل فى سياق المنفى أو الشرط من صبغ العموم ، خلافاً لبعضهم فيا إذا لم يؤكد الفعل المذكور بمصدر ، فإن أكد به فهو صيغة عموم بلا خلاف ، كما أشار إلى ذلك فى مراق السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم :

ونحو لا شربت أو إن شربا وانفقوا إن مصدر قد جلبا والتحقيق في هذه المسألة : أنها لا تختص بالفعل المتعدى درن اللازم، خلافاً لمن زعم ذلك ، وأنه لا فرق بين التأكيد بالمصدر وعدمه ؛ لإجماع

النحاة على أن ذكر المصدر بعد الفعل تأكيد للفعل ، والتأكيد لا ينشأ به حكم ، بل هو مطلق تقوية المبيء ثابت قبل ذلك كما هو معروف . وخلاف العلماء في عموم الفعل المذكور هل هو بدلالة المطابقة أو الالتزام ـ معروف . وإذا علمت ذلك ـ فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿ ولا يفلح الساحر ﴾ الآية — يعم نني جميع أنواع الفلاح عن الساحر ، وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله : ﴿ حيث أنى ﴾ وذلك دايل على كفره ؛ لأن الفلاح لا بنى بالمكلية نفياً عاماً إلا حمن لا خير فيه وهو المكافر . ويدل على ما ذكرنا أمران :

الأول – هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَفَرَ سَلَّمَانَ وَلَّمَنَ القياطينَ كَفَرُ وَا يَعْلَمُونَ النَّاسِ السَّرِ اللَّهِ ؛ فقوله ﴿ وَمَا كَفَرَ سَلَّمَانَ ﴾ يدل على أنه لو كان ساحراً – وحاشاه من ذلك – لسكان كافراً . وقوله ﴿ ولسكن القياطين كفروا يعلمون الناس السَّحر ﴾ صريح في كفر معلم السّحر ، وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقرراً له : ﴿ وما يعلمون ما يعترهم ولا ينفعهم ولقد علموا فلا تسكفر ﴾ ، وقوله : ﴿ ويتعلمون ما يعترهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ﴾ أي من نصيب ، ونني النصيب في الآخرة بالسكلية لا يكون إلا للسكافر عياذاً باقة تعمل ، وذلك مما الآيات أدلة واضحة على أن من السّحر ما هو كفر بواح ، وذلك مما لا شك فيه .

الآمر الثانى – أنه عرف باستقراء القرآن أن الفااب فيه أن الفظة ﴿ لا يَفْلُمُ ﴾ يراد بها الكافر ، كمقوله تعالى فى سورة ﴿ يونس ﴾ : ﴿ قالوا النخذ الله ولها سبحانه هو الغنى له ما فى السهوات و، ا فى الأرض إن عندكم من سلطان جذا أتقولون على الله عالا تعلمون . قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفاحون . متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم مذيقهم

العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ) ، وقوله في « يونس » أبيضاً : ﴿ فَنَ أَطْلَمُ عَنَ الْفَرَى عَلَى اللهِ كَانِهُ اللهِ كَانِهُ اللهِ كَانِهُ اللهِ كَانِهُ اللهِ كَانِهُ اللهِ كَانِهُ اللهِ كَانُهُ إِنْهُ كَانُهُ أَنْهُ كَانُهُ أَنْهُ كَانُهُ إِنْهُ كَانُهُ إِنْهُ كَانُهُ اللهُ كَانُهُ اللهُ كَانُهُ اللهُ كَانُهُ اللهُ عَلَى اللهُ كَانُهُ مِنْ الآيات .

ويفهم من مفهوم مخالفة الآيات المذكورة: أن من جانب تلك الصفات التى استوجبت ننى الفلاح من السحرة والكفرة \_ غيرهم أنه ينال الفلاح ، وهو كذلك ، كا بينه جل و ملا فى آيات كثيرة ؛ كقوله: ﴿ أو لئك على هدى من ربهم وأو لئك هم المفلحون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ فد أَ فلح المؤمنون ﴾ الآية ، والآيات بمثل ذلك كشيرة .

ووقوله تمسالى فى هذه الآية السكريمة: ﴿ وَلَا يَفْلُحُ السَّاحِرِ ﴾ مضارح أفلح بممنى نال الفلاح . والفلاح يطلق فى المربية على الفوز بالمطلوب ؛ ومنه قول لبيد :

قاهقلى إن كنت لما تعقلى ولقد أفلح من كان هقل فقو فقوله « ولقد أفلح من كان عقل فقوله « ولقد أفلح من كان عقل أن من رزقه الله العقل فاز بأكبر مطلوب. ويطلق الفلاح أيضا على البقاء والدوام فى النعيم؛ ومنه قول ابيد: لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح

. فقوله « مدرك الفلاح » يعنى البقاء . وقول الاضبط بن قريع البسعدى ، وقيل كعب بن زهير :

لـكل هم من الهموم سمه والمسى والصبح لا فلاح ممه يعنى أنه ليس مع تعاقب الليل والنهار بقاء . و يكل واحد من المعنيين فسر بعض أهل العلم « حى على الفلاح » فى الآذان والإقامة .

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ حيث أَنَّى ﴾ حيث كلمة تدل على المسكان ، كما تدل حين المسرط ، فقوله : ﴿ وَلَا يَفْلُمُ السَّاحُرُ حَيْثُ أَنَى ﴾ أى حيث توجه رسلك ، وهذا أسلوب عربي ﴿

معروف يقصد به التعميم ؛ كقولهم : فلان متصف بكذا حيث سير ، وأية سلك ، وأينها كان ؛ ومن هذا القبيل قول زهير :

بان الحليط دلم يأووا لمن تركوا وزودوك اشتياناً أية سلكوا وقال القرطبي رحمه الله فى تفسير هذه الآية : ﴿ وَلَا يَفْلَحُ السَّاحُرُ حَيْثُ أَى ﴾ أى لايفوز ولا ينجو حيث أتى من الارض . وقيل : حيث احتال . والممنى فى الآية هو ما بينا واقه تعالى أعلم .

# مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة

المسألة الأولى ــ اعلم أن السحر يطلق فى اللغة على كل شىء خنى سببه ولطف ودق ؛ ولذلك تقول العرب فى الشىء الشديد الخفاء : أخنى من السحر ؛ ومنه قول مسلم بن الوايد الانصارى :

جملت علامات المودة بيننا مصائد لحظمن أخنى من السحر فاعرف، نها الوصل فى لين طرفها وأعرف منها الهجر فى النظر الشزر ولهذا قبل لملاحة العينين: سحر؛ لآنها تصيب القلوب بسهامها فى خفاء.

ومنه قول المرأة التي شببت بنصر بن حجاج السلمي :

وافظر إلى السحر بحرى في لو احظه وأنظر إلى دعج في طرفه الساجي المسألة الثانية ـ إعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مافع ؛ لكثرة الآنواع المختلفة الداخلة تحته ، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعاً لها مانعاً اغيرها ؛ ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافاً متبايناً.

المسألة الثالثة - اهلم أن الفخر الرازى فى تفسيره تسم السحر إلى ثمانية أقسام :

القسم الأول ـ سحر الـكادانيين، والـكسدائيين الذين كانوا فى قديم الدهر يعبدون الـكواكب، ويزحمون أنها هي المدبرة لهذا العالم، ومنها تصدر الحيرات والشرور، والسعادة والنحوسة ، وهم الذين بعث الله تعالى إبراهم عليه السلام مبطلا لمقالتهم وراداً عليهم. وقد أطال الـكلام فى هذا النوع من السحر .

قال مقيده عفا الله عنه رغفر له : ومعلوم أن هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف ؛ لانهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كا يتقرب المسلون إلى الله ، ويرجون الحير من قبل الكواكب ويخافون الشر من قبلها كا يرجو للمسلون ربهم ويخافونه ؛ فهم كفرة يتقربون إلى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح .

النوع الثانى من السجر — سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. ثم استدل على تأثير الوهم بأن الإنسان يمكنه أن يمشى على الجسر الموضوع طل وجه الآرض، ولا يمكنه المشي عليه إذا كان بمدودا على نهر أو نحوه قال: وحا ذاك إلا أن تخيل السقوط متي قوى أوجبه . وقال: واجتممت الأطباء على نهسى المرعوف عن النظر إلى الاشياء الحر ، والمصروع عن النظر إلى الاشياء القوية المهان والدوران ؛ وما ذاك إلا أن النفوس خلقت مطيعة للاوهام . قال: وحكى صاحب الشفاء عن أرسطو في طبائع الحيوان: أن الدجاجة إذا تشبهت كثيرا بالديكة في الصوت وفي الحراب مع الديكة نبت على ساقها مثل الشيء النابي على ساق الديك ، قال: ثم قال صاحب الشفاء : وهذا يدل على أن الاحوال الجسهانية تابعة للأحوال النفسانية . قال: واجتمعت الآمم على أن الدعاء اللساني الخالى عن العالمب النفساني قليل العمل عديم الآثر . فدل ذلك على أن الموم والنفوس آثاراً . . إلى آخر كلامه في هذا النوع من أنواع السحر ، وقد أطال فيه الكلام .

ومعلوم أن النفوس الحبيثة لها آثار بإذن الله تعالى ، ومن أصرح الآدلة الشرعية فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « العين حق ولو كان شيء سابق القدر نسبقته الدين » . وهذا الحديث الصحيح يدل على أن همة العائن وقوة نفسه فى الشر جعلها الله سبباً للتأثير فى المصاب بالعين .

وقال الرازى في هذا النوع من أنواع السحر: إذا عرفت هذا فنقول ت النفوس التي تفمل هذه الافاعيل قد تكون قوية جداً فتستغني في هذه الافعال. هن الاستعانة بالآلات والآدرات ، وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات وتحقيقه: أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السهاء كانت كأنها روح من الآرواح السهاوية ، فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم ، أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهدذه الذات البدئية في مناذ لا يكون لها تصرف البتة إلا في هذا البدن . إلى آخر كلامه . ولا يحنى طفيه على من نظره .

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة و البقرة ي بعد أن ساق كلام الرازى الدى ذكر ناه آنفا هانصه : ثم أرشد إلى هداواة هذا الداء بتقليل الفذاء والانقطاع عن الناس. قلت : وهذا الذى يشير إليه هو التصرف بالحال وهو على قسمين : تارة يكون حالا صحيحة شرعية ، يتصرف بها فيا أمر اقد به ورسوله صلى اقد عليه وسلم ، ويترك مانهى اقد تعالى عنه ورسوله صلى اقد تعالى ، وكر امات للصالحين من هذه الآمة ، ولا يسمى هذا سحرا في الشرع . وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتئل صاحبها ما أمر اقد تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يتصرف بها في ذاك . فهذه حال الاشقياء المخالفين للشريمة ، ولا يدل إعطاء الله إيام هذه الاحوال على عبته لهم ؛ كما أن الدجال له من خوارق العادات مادلت عليه الاحاديث الديت الديال المنافق الماريمة ، وكذلك من شابهه عليه الاحاديث الدياق الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام — إنهى كلام من خافي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام — إنهى كلام ابن كثير رحمه اقد تعالى .

النوع الثالث من أنواع السحر المذكورة ــالاستمانة بالارواح الارضية ، بعنى تسخير الجن واستخدامهم . قال :

واعلم أن القول بالجن بما أنسكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة. أما أكابر الفلاسفة فلم ينكروا القول بها ؛ إلا أنهم سموها بالأرواح الارضية . والجن المذكورون قسمان : مؤمنون ، وكافرون وهم الشياطين . قال الرازي في كلامه على هذا النوع من السحر: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من انصالها بالارواح السهارية لما بينهما من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأصحاب التجربة شاهدرا بأن الانصال بهذه الارواح الارصنية يحصل بأعمال سهلة من الرقى والدخن والتجربه. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم ، وعمل تسخير الجن. وقد أطال الرازي أيضاً السكلام في هذا النوع من أنواع السحر.

النوع الرابع من أنواع السحر — هو النخيلات والآخذ بالهيون . ومبنى هذا النوع منه على أن القوة الباصرة قد ترى الشيء عنى خلاف ماهو عليه فى الحقيقة لبعض الآسباب العارضة ، ولآجل هذا كانت أغلاط البصر كثيرة . الا ترى أن راكب السفينة إذا قظر إلى الشط رأى السفينة واقفة والشط متحركا ، وذلك بدل على أن الساكن يرى متحركا ، والمتحرك ساكنا. والقطرة النازلة ترى خطأ مستقيا . إلى آخر كلام الرازى . وقد أطال الكلام أيضا في هذا النوع .

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة «البقرة» مختصراً كلام الرازى المذكور: رمبناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. ألا نرى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه ، حتى إذا استغرقهم الشغل بذلك الشيء بالمتحديق ونحوه – عمل شيئاً آخر حملا بسرحة شديدة ، وحينئذ ، يظهر لهم شيء غير ما انتظروه فيتعجبون منه جدا ، ولو أنه سكت ولم يتكلم بمايصرف غير ما يبد إخراجه لفطن الناظرون لمكل مايفعله ، قالى : وكلما كانت غير مايربد إخراجه لفطن الناظرون لمكل مايفعله ، قالى : وكلما كانت الأحوال تفيد حس البصر نوعاً من أنواع الحلل أشد ، كان العمل أحسن ؛ مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جداً أو مظلم ، فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها والحالة هذه . اه منه ، ولا يخني أن يكون سحر سحرة فرعون من هذا النوع ؛ فهو تخييل وأخذ بالديون كا دل عليه قوله تعالى :

النوع الحامس من أنواع السحر – الأعمال الدجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية ، كفارس على فرس فى يده بوق ، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد . ومنها العور الني يصورها الروم والهند حتى لايفرق الناظر بينها وبين الإنسان ، حتى إنهم يصورونها ضاحكة وباكية ، حتى يفرق فيها بين ضحك السرور ، وبين ضحك الحجل ، وضحك الشامت .

فهذه الوجوه من لطيف أمور إلمخايل. قال الرازى: وكان سحر سحرة فرعون من هذا الضرب. ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات. ويندوج في هذا الباب علم جر الأثقال، ودو أن يجر ثقيلا عظيماً بآلة خفيفة سهلة، وهذا في الحقيقة لايذبغي أن يعد من باب السحر لأن لها أسباباً معلومة نفيسة، من اطلع عليها قدر عليها، إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسيراعد أولى الظاهر ذلك من باب السحر لحفاء مأخذه اه.

وقد علمت أن الراؤى يرى أن سحر سحرة فرعون من هذا النوع الآخير، لأن السحرة جعلوا الزئرق في الحبال والدصى فحركته حرارة الشمس تحركت الحبال والدصى نظهر الما أنه من النوع الحبال والدى يظهر الما أنه من النوع الذى قبله كما قدمنا، ولامانع من أن يتوارد نوعان على شىء واحد في حكون داخلا فى هذا وفى هذا . والله تعالى أعلم .

وقال ابن كشر رحمه الله بعد أن ذكر كلام الرازى الذى ذكرنا في هذا النوع من السحر . قلت : ومن هذا القبيل حيلالنصارى على عامتهم بمايرونهم إياه من الآنوار ، كقضية قامة الكنيسة الني لهم ببيت المقدس ، وماجحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة ، وإشعالُ ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام منهم ، وأما الحواص،نهم فعدّنون بذلك ، ولـكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم ، فيرون ذلك سائفًا لهم ، وفهم شبه من الجهلة الأغبياء من متعبدى السكرامية الذين يرون جواذ وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب ، فيدخلون في حداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم : ﴿ مَنْ كَذَبِ عَلَى مُتَّمِّدًا فَلَيَّابُوا مُقْمَدُهُ مَنْ النَّارِ ﴾ ، وقوله : و حدثواً عنى ولا تكذبوا على ، فإنه من يكذب على يلج النار » . ثم ذكرها هنا يمنى الرازى حكايةٍ عن بعض الرهبان ، وهي أنه سمَّع صوت طائر حزين الصوت ، صنعيف الحركة ، فإذا حمشه الطيور ترق له فتذَّهب فى وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به ، فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله و توصل إلى أن جمله أجرف ، فإذا دخلته الربع سمع منه صوت كصوت ذلك الطائر . وانقطع في صوممة ابتناها ، وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم ، وعلى ذلك الطائر في مكان منها ، فإذا كان زمان الزيتون فتح باباً من ناحيته فتدخل الربح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتهاكل طآئر في شكله أيضاً ، فتأتى الطيور فتحمل من الزيتون شيئاً كثيراً فلا ترى النصاري إلا ذلك الزيتون فى هذه الصومعة ولايدرون ماسببه . ففتنهم بذلك وأرهمهم أن هذا من كرامات صاحب ذلك القبر، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يومالقيامة – انتهى كلام ابن كنهر .

وذكر الرازى فى هذه المسألة التى نقلها هنه ابن كثير : أن ذلك الطائر المذكور يسمى البراصل ، و أن الذى عمل صورته يسمى أرجعيانوس الموسيقار ، وأنه جمل ذلك على هيكل أورشليم المتبق هند تجديده إياه ، وأن الذى كام بمارة دلك الهيكل أولا أسطرخس الناسك .

قال مقيده هذا الله هنه رغفر له: وهــــذا النوع الحامس الذي هده الرازى من أنواع السحر ، الذي هو الأحمال العجيبة التي تظهر من تركيب (٢٠ـ أنواء البيان ج ٤ )

الآلات المركبة على النسب الهندسية . . إلخ – لا ينبغى عده اليوم من أنواع السحر ؛ لآن أسبابه صارت واضحة متعارفة عند الناس ، بسبب تقدم العلم المادى . والواضح الذى صارعاديا لايدخل فى حد السحر ، وقد كانت أمور كئيرة خفية الاسباب فصارت اليوم ظاهر تها جدا . والله تعالى أحلم .

النوع السادس من أنواع السحر — الاستعانة بخواص الأدوية ، مثل أن يجمل فى طعامه بعض الآدرية المبلدة المزيلة للعقل والدخن المسكرة نحو دماغ الحاد إذا تناوله الإنسان تبلد عقله ، وقلت فطنته ، قاله الرازى . ثم قال : واعلم أنه لا سبيل إلى إنسكار الخراص : فإن أثر المفناطيس مشاهه إلا أن الناس قد أكثروا فيه و خلطوا الصدق بالكذب ، والباطل بالحق سم الحرام الرازى .

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا النوح من السحر نقلاعن الرازى: قلت: يدخل في هذا القبيل كثير بمن يدعى الفقر، ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها أحرال له: من مخالطة النيران: ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات ــ انتهى كلام ابن كثير.

النوع السابع من أنواع السحر المذكور - تعليق القلب ، وهو أن يدهي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم ، وأن الجن يطيعونه وينقادون له فيأكثر الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم ، وأن الجن يطيعونه وينقادون له فيأكثر الأحوال : فإذا انفق أن كان السامع لذلك ضعيف المقل قليل النبيز - اعتقد أنه حق : وتعلق قلبه بذلك : حصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة : وإذا حصل الخوف ضعف القوى الحساسة : فحيلان يتمكن الساحر من أن يفعل ما يشاء . قال الرازى : وإن من جرب الأمور وعرف أحوال أهل العم علم أن لتعلق القلب أثراً عظيما في تنفيذ الأحمال وإخفاء الاسرار . وقال ابن علم أن لتعلق القلب أثراً عظيما في تنفيذ الأحمال وإخفاء الاسرار . وقال ابن حكثير بعد أن نقل هذا النوع من السحر عن الرازى : قلم . وفي علم الفراسة لله التغيلة ، وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني آدم . وفي علم الفراسة

ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه ؟ فإذا كان النبيل حاذقاً في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره .

النوع الثامن من أنواع السحر — السمى بالنميمة والتضريب من وجوه الطيفة خفية وذلك شائع في الناس اه . والتضريب بين القوم : إغراء بعضهم على بعض .

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن نقل هذا النوع الآخير عن الرازى قلمه: الهيمة على قسمين: تارة تكون على وجه التحريش بين الناس، وتفريق قلوب المؤمنين ب فهذا حرام متفق عليه. فأما إن كانس على وجه الإصلاح بين الناس، وائتلاف كلمة المسلمين كاجاء فى الحديث وليس الكذاب من ينم خيراً » أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة، فهذا أمر مطلوب كاجاء فى الحديث و الحرب خدمة »، وكا فعل نعيم بن فهذا أمر مطلوب كا جاء فى الحديث و الحرب خدمة »، وكا فعل نعيم بن مسعود فى تفريقه بين كلمة الآحزاب وبين قريظة ، جاء إلى هؤلاء ونمى إليهم عن هؤلاء ، ونقل من هؤلاء إلى أو لئك شيئاً آخر، ثم لام بين ذلك فتناكرت واقد المستمان .

ثم قال الرازى: فهذه جملة الكلام في أنسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه.

قلمت : وإنما أدخل كثيراً من هذه الانواع المذكورة فى فن السحو للطاقة مداركها ؛ لأن السحر فى اللغة عبارة عما لطف وخنى سببه ، ولهذا جاء فى الحديث « إن من البيان لسحرا » وسمى السحود سحوراً لكونه يقع خفيا آخر الليل . والسحر : الرئة وهى محل الفذاء ، وسميت بذلك لحفائها ولطف مجاديها إلى أجزاء البدن وغضونه ، كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة : انتفخ سحره ، أى انتفخت رئته من الحوف . وقالت عائشة رضى الله عنها : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحرى ونحرى ، وقال تصالى : ﴿ سحروا أهين الناس ﴾ أى أخفوا عنهم عملهم — انهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى ،

هذا هوحاصل الاقسام الثمانية التي ذكر الفخر الرازى في تفسيره في سورة و البقرة به انقسام السحر إليها . ولاهل العلم فيه تقسيهات متعددة يرجع غالبها الى هدف الاقسام المذكورة وقد قسمه الشيخ سيدى عبد الله ابن الحاج إراهيم العلوى الشنقيطي صاحب التآليف العديدة المفيدة في نظمه المسمى (رشد الغافل) وشرحه له ، الذي بين فيه أنواع علوم الشرائة تق تجتفب إلى أقسام متعددة:

(منها) قسم يسمى (بالهيماء) بكسر الهماء بعدها مثناة تحتية فيم فيماء بعدها ألف التأنيث الممدودة ، على وزن كبرياء . قال : وهو ماتركب من خواص سماوية تضاف لاحوال الافلاك ، يحصل لمن عمل له شيء من ذلك أمور معلومة عند السحرة ، وقد يبقى له إدراك ، وقد يسلبه بالسكلية فتصير أحواله كحالات النائم من غير فرق ، حتى يتخيل مرور السنين السكئيرة فى الزمن اليسير . وحدوث الاولاد وانقضاء الاحماروغير ذلك في ساعة ونحوها من الزمن اليسير . ومن لم يعمل له ذلك لا يجد شيئا مما ذكر ، وهدذا تخييل طحقيقة له اه .

(ومنها) نوع يسمى ( بالسبمياء ) بكسر السين المهملة وبقية حروفه كحروف ماقبله. قال : وهو حبارة عما تركب من خواص أرضية كدهن خاص ، أو ماثمات خاصة يبتى معها إدراك ، وقد يسلب بالسكلية إلى آخر ماتقدم فى الهيمياء.

( ومنها ) نوع هو رق صارة . قال : كرق الجاهلية وأحل المند ، وربما كانت كفرا . قال : ولهذا نهى مالك رحه الله عن الرق بالعبسية. قال : وقال ابن زكرى فى شرح ( النصيحة ) : ولايقال لما يحدث صرراً رقى ، بل ذلك يقال 4 سحر .

( ومنها ) قسم يسمى خصائص بعض الحقائق التي لها تسلط على النفوس؟ كالمصط والمشاقة وجف طلع الذكر من النخل ، وقصة جمل اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم لمسا ذكر في سحره مشهورة . وسيأتي إبصاح ذلك إن شاء الله تمالى .

ومن أمثله هذا النوع عند أهله: أن بعض أنواع الـكلاب من شأنه إذا رمى بحجر أن يعضه ، فإذا رمى بسبع حجارة وعض كل راحدة منها وطرحت تلك الحجاره فى ماء فمن شرب منه فإن السحرة يزعمون أنه تظهر فيه آثار يخصوصة معروفة عنده ؟ ابحهم الله تعالى .

(ومنها) نوع اسمي ( بالطلاسم ) وهو عبارة عن نقش أسماء خاصة لها تعلق بالآفلاك والكواكب على زعم أهلما في جسم من المعادن أو غيرها ، تحدث بها خاصية ربطت في بجارىالعادات ، ولا بد مع ذلك من نفس صالحة لهذه الآحال ؛ فإن بعض النفوس لاتيمرى الحاصة المذكورة على يده .

(ومنها) نوع يسمى ( بالمزائم ) وهم يزعمون أن لسكل نوع من الملائسكة أسماء أمهوا بتعظيمها ، ومن أفسم عليهم بها أطاعوا وأجابوا وفعلوا ماطلب منهم اه — ولايخنى مانى هذا الزعم من الفساد .

( ومنها ) نوع يسمونه الاستخدام للسكواكب والجن . وأهل الاستخدمات يزعمون أن للكواكب إدراكات روحانية ، فإذا قوبلت السكواكب ببخور خاص ولباس خاص على الذي يباشر البخور ، كانت وحانية فلك الكواكب مطيعة له ، متى ما أراد شيئاً فعلته له على زههم لهمنهم الله تعمالي . وهذا النوع من سحر الكلدانيين المتقدم . وكذلك ملوك الجان يزهمون أنهم إذا علوا لهم أشياء خاصة بكل ملك من ملوكهم أطاهوا وفعلوا لهم ما أرادوا . قال : وشروط هذه الامور مستوعبة في كتبهم . وفعلوا لهم ما أرادوا . قال : وشروط هذه الامور مستوعبة في كتبهم . وذكر رحمه الله من طوم الشر أبواها كثيرة : كالخط ، والاشكال ، والمواله ، والقرعة ، والفالى ، وعلم الكتف ، والموسيقى ، والرحدى ، والمكانة ، وغير ذلك .

والخط الرملي معروف . والأشكال جمع شكل ، ويسمى علمها علم

الجدادل وحلم الآوفاق ، وهي معروفة وهي من الباطل .

والمواله جمع موله ، وهي أن يدعى من معرفة النجم الذي كان طالما هند ولادة الشخص أنه يكون سلطانا أوعالماً ، أوخنيا أو فقيراً ، أو طويل العمر أو قصيره ، ونحو ذلك .

والقرعة ما يسمونه قرعة الآنياء ، وحاصلها جدول مرسوم في بيوته أسماء الآنبياء وأسماء الطيور ؛ وبعد الجدول تراجم لكل اسم ترجمة خاصة به ، ويذكر فيها أمور من المنافع والمصنار ، يقال للشخص غمض حينيك وضع أصبطك في الجدول ؛ فإذا وضعها على اسم قرئت له ترجمته ليمتقد أنه يكون 4 ذلك المذكور منها . قال : وقد حدها العلماء من باب الاستقسام بالازلام .

ومراده بالفال: الفال المسكتسب؛ كأن يريد إنسان التزوج أو السفر مثلاً ، فيخرج ليسمع مايفهم منه الإقدام أو الإحجام ، ويدخل فيه النظر ف المصحف لذلك: ولا يخق أن ذلك من نوح الاستقسام بالازلام. أما ما يعرض من غير اكتساب كأن يسمع قائلا يقول: مامفلح ، فليس من هذا القبيل كة جاءت به الاحاديث الصحيحة ،

وعلم المكتف: علم يرهم أهل الشر والصلال أن من علمه يكون إذا نظر في أكتاف الغنم اطلع على أمور من الغيب، وربما زهم المشتفل به أن السلطان يموت في تاريخ كمذا، وأنه يطرأ رخص أو غلاء أو هوت الآعيان كالعلماء والصالحين ، وقد يذكر شأن المكنوز أو الدفائن ، ونحو ذلك . والموسيق معروفه ، وكلهما من الباطل كما لا يخنى على من له إلمسام بالشرع المكريم .

 ذلك . و الفرق بين الدرانة و الكمانة مع أنهما يشتركان فى دعوى الاطلاح على الفيب : أن المرافة مختصة بالآمور الماضية ، والكمانة مختصة بالآمور المستقبلة إه منه .

وعلوم الشركثيرة ، وتصدنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على خستها وقبحها شرحاً ، وأن منها ما هوكفر بواح ، ومنها ما يؤدى إلى السكفر ، وأقل درجاتها التحريم الشديد . وقد دل بعض الاحاديث والآثار على أن العيافة والطرق والطيرة من السحر . وقد قدمنا ممنى ذلك في والانعام » . وعنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضى القاعنه : و من افتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد مازاد » رواه أبر داود بإسناد صحيح والنسائى من حديث أبى هريرة و من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلق شيئاً وكل إليه » .

# المسألة الرابعة

اختلف العلماء في السحر هل هو حقيقة أو هو تخييل لاحقيقة له. والتحقيق أن منه ما هو حقيقة كا قدمنا ، ومنه ما هو تخييل كا تقدم إيضاحه . وهومفهوم من أفسام السحر المتقدمة في كلام الرازى وغيره .

### المسألة الخامسة

اختلف العلماء فيمن يتعلم السحر ويستده له. فقال بعضهم: إنه يكفر بذلك، وهو قول جمهور العلماء منهم ما لك وأبو حنيفة وأصحاب أحد وغيرهم. وهن أحد ما يقتضى عدم كفره. وهن الشافهي أنه إذا تعلم السحر قبل له صف لنا سحرك ؛ فإن وصف ما يستوجب الحكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب للسكو اكب، وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الحكفر فإن احتفد إباحته فهو كافر، وإلا فلا . وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة معروفة .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل ؛ فإن كان السجر بما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك بما يؤدى إلى الكفر فهو كفر بلانزاع ، ومن هذا النوع سجر هاروسه رماروت المذكور في سورة « البقرة » فإنه كفر بلا نزاع ؛ كا دل عليه قوله تمالى : ﴿ وما كفر سليان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السجر ﴾ ، وقوله تمالى : ﴿ ولقه علموا يملمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ﴾ ، وقوله : ﴿ ولا يفلم علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ﴾ ، وقوله تمالى : ﴿ ولا يفلم الساحر حيث آني ﴾ كا تقدم إمناحه . وإن كان السجر لا يقتضى الكفر كالاستمانة بخواص بعض الاشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر . هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه فلما النها في العلماء .

### المسأله السادسة

اعلم أن العلماء اختلفوا فى الساحر هل يقتل بمجرد فعله للسحر واستماله له أولا؟ قال إن كثير فى تفسيره: قال إن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستماله له ؟ فقال مالك وأحمد: نعم . وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا . فأما إن قتل بسحره إنساناً فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك . أو يقر بذلك فى حق شخص معين . وإذا قتل فإنه يقتل حداً عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصاً .

وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد فى المورعنهم : لا تقبل . وقال الشافعي وأحمد فى الرواية الآخرى : تقبل التوبة .

وأما ساحرأهل السكتاب فعند أبى حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحرالمسلم. وقال ما لك والشافعي وأحمد : لا يقتل ؛ يمنى لقصة لبيد بن الاعصم . واختلفوا فى المسلمة الساحرة؛ فعند أبى حنيفة أنها لا تقتل ، ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل. وقال أبو بكر الحلال: أخبرنا أبو بكر المروزى قال: قرأ على أبى هبد الله يعنى أحمد بن حنبل عمر ابن هرون أخبرنا يوفس عن الزهرى قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين ؛ لأن رسول الله صلى اقه عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها . وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه اقه أنه قال فى الذى : يقتل إن قتل بسحره . وحكى ابن خويز منداد عن مالك روايتين فى الذى إذا سحر : إحداهما ـ أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل : والثانية ـ أنه يقتل وإن أسلم .

وأما الساحر المسلم فإن تصمن سحره كفراً كفر عند الآئمة الآربعة وغيرهم ، لقوله تعالى : ﴿ رَمَا يَعَلَمُانَ مِن أَحَدَ حَتَى يَقُولُا إِنَمَا نَحَن فَتَنَة فَلا تَحَلَمُ ﴾ لسكن قال ما فك ؛ إذا ظهر عليه لم تقبل توبته ؛ لأنه كالزنديق فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاء تائباً قبلناه ؛ فإن قتل سحره قتل . قال الشافعي فإن قال لم أتعمد القتل فهر مخطىء تجب عليه الدية \_ انتهى كلام أبن كثير رحمه أنه تعالى .

وقال النووى فى شرح مسلم: وأما تعليه وتعليمه لحرام ، فإن تعدمن ما يقتضى الكفر على المتعنى الكفر عزر واستنه الكفر كفر وإلا فلا . وإذا لم يكن فيه ما يقتضى الكفر عزر واستنه منه ولا يقتل عندنا ، فإن تاب قبلت توبته . وقال ما لك : الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب ، ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله : والمسألة مبنية على الخلاف فى قبول توبة الزنديق ، لأن الساحر عنده كافر كا ذكر نا ، وعندنا ليس بكافر ، وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق ، وقال القاضى عياض : و بقول ما لك قال أحد بن حنبل ، وهو مروى عن حامة من الصحابة والتابعين . قال أحمابنا : فإذا قتل الساحر بسحره إنسانا واعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل خالباً لزمه القساس . وإن قال مات به واعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل خالباً لزمه القساس . وإن قال مات به

ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل الما تصاص ، وتجب الدية في عاله لا على عالملته. لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجانى . وقال أصحابنا : ولا يتصور الفتل بالسحر بالبينة ، وإنما يتصور باعتراف الساحر ، واقد أعام . انتهى كلام النووى .

وقال ابن حجر فى فتح البارى فى الكلام على قول البخارى رحمه الله : (باب السجر) وقول الله تعالى : ﴿ ولمكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السجر ﴾ : وقد استدل بهذه الآية على أن السجر كفر ومتعلمه كافر ، وهو واضح فى بعض أنواعه التى قدمتما ، وهو التعبد للفياطين أو الكواكب وأما النوع الآخر الذى هو من باب الصوذة فلا يكفر بهمن عملمه أصلا.

قال النووى . همل السحر حرام ، وهو من الكبائر بالإجاع ، وقد عده النبي صلى اقد عليه وسلم من السبع الموبقات ، ومنه ما يكون كفراً . ومنه ما لا يكون كفراً ، بل معصية كبيرة . فإن كان فيه أول أو فعل يقتضى الكفر فهو كفر وإلا فلا . وأما تعلمه وتعليمه فحرام — إلى آخر كلام النووى الذى ذكر ناه عنه آ نفا ، ثم إن ابن حجة لما نفله عنه قال : وفي المسألة اختلاف كبير و تفاصيل ليس هذا موضع بسطها اه .

قال مقيده حفا الله عنه وغفر له : التحقيق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى أن السحر نوعان كما تقدم ؟ منه ما هو كفر ، ومنه مالا يبلغ بصاحبه الكفر ، فإن كان الساحر استعمل السحر الذي هو كفر الاشك في أنه يقال كفراً ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم . و من بدل دينه فاقتلوه » . وأظهر القولين عندي في إستتاب ، فإن تاب قباح توبته . وقد بينت في كتابي ( دفع في إستتابته أنه يستتاب ، فإن تاب قباح توبته . وقد بينت في كتابي ( دفع إيهام الاضطراب عن آيات الدكتاب ) في سورة و آل حمران ۽ أن أظهر القولين دايلا أن الونديق تقبل توبته ؟ لأن الله ام يأمر نبيه ولاأمته صلى الله عليه وسلم بالتنقيب عن فلوب الناس ؟ بل بالا كتفاء بالظاهر . وما يخفونه عليه وسلم بالتنقيب عن فلوب الناس ؟ بل بالا كتفاء بالظاهر . وما يخفونه

فى سرائرهم أمره إلى الله تمالى . خلافاً الإمام عالمك رحمه الله وأصحابه القائلين بأن الساحر له حكم الزنديق ؛ لآنه مستسر بالسكفر والزنديق لا تقبل توبته عنده إلا إذا جاء تائباً قبل الاطلاع عليه . وأظهر القولين هندى : أن المرأة الساحرة حكمها حكم الرجل الساحر وأنها إن كفرت بسحرها قتات كما يقتل الرجل ؛ لأن لفظة « من » في قوله : «من بدل دينه فاقتلوه» تشمل الآثي على أظهر القولين وأصحهما إن شاء الله تعالى . ومن الأدلة على ذلك قوله تسالى : ﴿ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أننى ﴾ الآية . فأدخل الآن في الفظة « من » ، وقوله تمالى : ﴿ يانساء النبي من يأت منسكن ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ من يقنت منسكن ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ من يقنت منسكن ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ من يقنت منسكن » الآية ، وقوله : ﴿ من يقنت منسكن » الآية ، والى هذه المسألة الني هي شمول لفظة « من » في السكور بقوله :

وما شمول من الأاثى جنف وفي شبيه السلمين اختلفوا

وأما إنكان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه الكفر، فهذا هو عمل الحلاف بين العلماء. فالدين قالو ايقتل ولو لم يكفر بسحره قال أكثره، يقتل حداً ولو قتل إنساناً بسحره، وانفرد الشافعي في هذه الصورة بأنه يقتل قصاصاً لاحداً.

وهذه حجج الفريقين ومناقشتها :

أما الذين قالوا مطلقاً إذا حمل بسحره ولو لم يقتل به أحداً فاستولوا آثار من الصحابة رضى الله عنهم، وبحديث جاء بذلك إلا أنه لم يصح. فن الآثار الدالة على ذلك ما رواه البخارى في صحيحه في كتاب ( الجهاد فر باب الجزية): حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان قال: سمعت حمراً قال: كنت جالماً مع جابر بن زيد وحمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبمين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال: كنت كائباً لجسسره بن معاوية عم الاحنف، فأنانا كتاب حمر بن الخطاب قبل مو ته بسنة: افتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من الجوس قال: فقتلنا في يوم واحد ثلاث سواحر.

وفرقنا بين المحارم منهم. ورواه أيضاً أحد وأبو داود. وأعلم أنَّ لفظة وافتلو كل ساحر » الح ف هذا الآثر سافطة في بعض روايات البخاري ، ثابتة في بعضها ، وهي ثابتة في رواية مصدد وأبي يعلى ؛ قاله في الفتح . ومن الآثار إلدالة على ذلك أيضاً ما رواه مالك في الموطأ عن محد بن عبد الرحن بن سعد ابن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم نشلت جارية لهـــا سحرتها، وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه : ﴿ وَ لَقَدُ عَلَمُوا لَمُن اشْتُرَاهُ مَا لَهُ فَي الآخرة مِن خلاقٍ ﴾ فأرى أن يقتل ذلك إذا حمل ذلك هو نفسه .. انهى من الموطأ . و نحوه أخرجه عبد الرزاق . ومن الآثار الدالة على ذلك مارواه البخارى في تاريخه الكبير: حدثنا إسحاق. حدثنا خاله الواسطى ، عن خاله الحذاء ، عن أبي عثمان : كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنساناً وأبان رأسه ، فجاء جندب الآزدى فقتله . حدثني عمرو بن عمد ، حدثنا هشم من خالد من أبي مثان من جندب البجلي: أنه نتله. حدثنا موسى قال حدثناً عبد الواحد من ماصم من أبي عثمان : قاله جندب بن كمب، وف (فتح الجيد شرح كتاب التوحيد) للملامة الشبخ عبد الرحمن بن حسن رحمه ألله تعالى بعد أنَّ أشار لسكلام البخارى في الناريخ الذي ذكرنا ، ورواه البيهق في الدلائل مطولاً ، وفيه : فأمر به الوليد فسجن . فذكر القصة بتهامها ولها طرق كثيرة ـ انتهى منه .

فهذه آثار من ثلاثة من الصحابة فى قتل الساحر: وهم حمر وابنته أم المؤمنين حفصة رضى الله عنهم جيماً، وجندب ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة رضى الله عنهم . ويعتضد ذلك بما رواه الترمذى والدارقطنى عن جندب قال: قال دسول إلله صلى الله عليه وسلم: « حد الساحر ضربه بالسيف». وضعف الترمذى إسناد هذا الحديث وقال: الصحيح عن جندب موقوف، وتضعيفه بأن فى إسناده إسماعيل بن مسلم المسكى وهو يضعف فى الحديث . وقال فى (فتح المجيد) أيضاً فى السكلام على حديث جندب المذكور: روى ابن السكن

من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ يَضَرَبُ صَرَبُهُ وَاحْدُهُ فيكُونَ أَمَةُ وَحَدُهُ ﴾ اه منه ·

فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحداً من الصحابة أنسكرها على من حمل بها مع اعتضادها بالحديث المراوع المذكورهي حجة من قال بقتله مطلقاً. والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة على أنه يقتل ولو لم يبلغ به سحره السكفر ؟ لأن الساحر الذي قتله جندب رضى اقد عنه كان سحره من نحو الشعوذة والآخذ بالعيون ، حتى إنه يخيل إليهم أنه أبان وأس الرجل، والواقع بخلاف ذلك وقول عمر « اقتلوا كل ساحر » يدل على ذلك لصيغة العموم ، وعن قال بمقتضى هذه الآثار وهذا الحديث ؛ مالك ، وأبو حنيفة، وأحمد في أصح الروايتين ، وحمر ، وعثمان ، وأبن عمر ، وحفصة ، وجندب بن عبد اقد ، وجندب بن عبد اقد ، عنهم أبن قدامة في ( المغنى ) خلافاً للشافعي ، وأبن المنذر ومن وافقهما ،

واحتج من قالى: بأنه إن كان سحره لم يبلغ به الكفر لايقتل بحديث ابن مسعود المتفق عليه و لايحل دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث . ٠ . ه الحديث، وقد قدمناه مراراً . وليس الدحر الذى لم يكفر صاحبه من الثلاث المذكورة . قال القرطبي منتصراً لهذا القول : وهذا صحبح ، ودماء المسلمين عظورة لا تستباح إلا بيقين ، ولا يقين مج الاختلاف ؛ واقد أعلم .

واحتجوا أيضاً بأن عائشة رضى الله عنها باصع مدبرة لها سحرتها ، ولو وجب قتلها لمساحل بيمها ؛ كاله ابن المنذر وغيره . وما حارله بمضهم من الجمع بهن الادلة المذكورة بحمل السحر على الذي يقتضى السكفر فى قول من قال بالقتل . وحله على الذي لا يقتضى السكفر فى أولى من كال بعدم الفتل \_

لا يصح؛ لأن الآثار الواردة فى قتله جاءت بقتل الساحر الذى سحره من نوع الشعوذة كساحر جندب الذى قتله ، رايس ذلك بما يقتضى الكفر الخرج من ملة الإسلام ، كما تقدم إيضاحه . فالجمع غير بمكن . وعليه فيجب الترجيح، فبعضهم يرجح عدم القتل بأن دماء المسلمين حرام إلا بيقين . وبعضهم يرجح القتل بأن دماء المسلمين حرام إلا بيقين . وبعضهم يرجح القتل بأن أدلته خاصة ولا يتعارض عام وخاص ؛ لأن الحاص يقضى على العام هند أكثر أهل الاصول كما هو مقرر فى محله .

قال مقيده عفا الله عنه: والأظهر عندى أن الساحر الذى لم يبلغ به سحره الكفر ولم يقتل به إنساناً أنه لا يقتل به لدلالة النصوص القطعية ، والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلابدليل واضح. وقتل الساحر الذى لم يكفر بسحره لم يثبت فيه شىء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والتجرؤ على دم مسلم من فير دليل صحيح من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندى . والعلم عند الله تمالى ، مع أن القول بقتله مطلقاً قوى جداً لفعل الصحابة له من غير نكير .

## المسألة السابعة

اعلم أن الناس اختلفوا فى تعلم السحر من غير حمل به • هل يجوز أو لا؟ والتحقيق وهو الذى عليه الجمهور : هو أنه لايجوز ، ومن أصرح الآدلة فى ذلك تصريحه تعالى بأنه يعشر ولا ينفع ـ فى قوله : ﴿ وبتعلمون ما يعشرهم ولا ينفعهم ﴾ وإذا أثبت اقه أن السحر ضار و ننى أنه نافع فكيف يجوز تعلم ماهو ضرر محض لا نفع فيه ١؟

وجزم الفخر الوازى في تفسيره في سورة «البقرة» بأنه جائز بل واجب قال ما نصه :

( المسألة الخامسة ) في أن العمام بالسحر غير قبيح ولا محظور ، المفقون على ذلك لآن العلم لذاته شريف ، وأيضاً لعموم قوله

تمالى : ﴿ هُلَ اِسْتُوى الَّذِينَ اللَّذِينَ الْمُعْلِمُونَ ﴾ ، ولأن السحر لو لم يكن يعلم كما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجز معجزاً واجب ، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب ، فهذا يقتضى أن يكرن تحصيل العلم بالسحر واجباً ، وما يكون واجباً كيف يكون حراماً وقبيحاً . انهى منمه بلفظه . ولا يخنى سقوط هذا الكلام وعدم صحته ، وقد تعقبه ابن كثير رحه الله في تفسيره بعد أن نقله عنه بلفظه الذي ذكرنا بما نصه : وهذا الكلام فيه لظر من وجوه : أحدها \_ قوله : « العلم بالسحر ايس بقبيح » إن عنى به ايس بقبيح عقلافخالفوه من المعتزلة يمنعونُ هذا ، وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعاً فني هذه الآية الكريمة يعني قوله عمالى ﴿ وَبِيْمَلُمُونَ مَا يَضْرُمُ وَلَا يَنْفُمُهُم ﴾ تبشيع لمل السحر . وفي السنن دمن أتى هرافاً أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محد ، وفي السنن و من عقد عقدة ونف، فيها فقد سحر » وقوله « ولا محظور ، اتفق المحققون على ذلك » كيف لا يكون مخارراً مع ما ذكرناه من الآية رالحديث ، واتفاق المحققين يقتضى أن يكون قد نص على هذه المسألة أثمة العلماء أو أكثره ؛ وأبن نصوصهم على ذلك ١١

ثم إن العلم بأنه معجز لايتوقف على علم السحر أصلا. ثم من المعلوم بالفخرودة أن الصحابة والتابعين وأثمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز، ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه، ولمة أعلم، انتهى.

ولا يخنى أن كلام ابن كثير هذا صواب، وأن رده على الرازى واقع موقعه ، وأن تعلم السحر لاينبغى أن يختلف فى هنمه ؛ الهوله جل وعلا : ﴿ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ﴾ . وقول ابن كثير فى كلامه المذكور : وفى الصحيح و من أتى عرامًا أو كاهنا . . النح » ـ إن كان يعنى أن الحديث بذاك صحيح ملا مانع ، وإن كان يعنى أنه فى الصحيحين أو أحدهما فلاس كذلك . وبذلك كله تملم أن قولى ابن حجر فى (فتح البارى) ؛ وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر الامرين : إما لتمييز مافيه كفر من غيره ، وإما الإزالته صن وقع فيه .

فأما الأول: فلا محذور فيه إلا من جهة الاحتقاد، فإذا سلم الاحتقاد فعرظ الشيء بمجرده لاتستلزم منماً ؟ كن يعرف كيفية حبادة أهل الآوثان للأوثان با لآن كيفية ما يعلمه الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل ، بخلاف تعاطيه والعمل به .

وأما الثانى \_ فإن كان لا يتم كما زهم بعضهم إلا بنوع من أنواع المكفر أو الفسق \_ فلا يحل أصلا، وإلا جاز المعنى المذكور اه خلاف التحقيق به إذ ليس لاحد أن يبيح ماصرح اقد بأنه يضر ولا ينفع ، مع أن تعلمة قد يكون فريمة العمل به ، والدريمة إلى الحرام يجب سدها كما قدمناه . قال في المراقى :

سد الدرائع إلى الحرم حتم كفتحها إلى المنحتم هذا هو الظاهر لنا . والعلم هند الله تعالى .

### المسألة الثامنة

اعلم أن الدلماء اختلفوا في حل السحر عن المسحور؛ فأجازه بمضهم، ومنعه بعضهم. وعن أجازه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. قال البخارى في صحيحه ( باب هل يستخرج السحر ) : وقال قعادة : قلمت لسعيد بن

المسيب: رجل به طب أر يؤخذ عن امرأته ، أيحل هنه ، أو ينشر؟ قالى :
لا بأس به ، إنما يريدرن به الإصلاح ؛ فأما ما ينفع فلم ينه هنه أه . ومال إلى هذا المرنى . وقال الشافعي : لا بأس بالنشرة ؛ قاله القرطبى . وقال أيضا تقال ابن بطال : وفي كتاب وهب بن منبه : أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخت فيدقه بهي حجرين ، ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية السكرسي ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل . فإنه يذهب هنه كل ما به إن شاء اقتم تعالى ، وهو جيد الرجل إذا حبس عن أهله ـ انتهى منه ،

وبمن أجاز النشرة وهي حل السحر عن المسحور: أبو جعفر الطبرى، وعامر الشعبي وغيرهما . وبمن كره ذلك : الحسن . وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم لمسا سحره ابيد بن الاعصم : هلا تنشره؟ فقالت : وأما الله فقد شفاني وكرهت أن أثير على الناس شراً » .

قال مقيده عفا الله عنه: التحقيق الذي لاينبني المدول عنه في هذه المسألة: أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كالموذتين، وآية السكرسي ونحو ذلك ما تجوز الرقيا به فلا مانع من ذلك. وإن كان بسحر أو بالفاظ عجمية، أو بما لا يفهم معناه، أو بنوع آخر مما لا يجوز فإنه ممنوع. وهذا واضح وهو الصواب إن شاء اقه تعالى كا ترى.

وقال ابن حجر فى فتح البارى مانصه: (تكيل) قال ابن القيم رحمه الله: من أنفج الآدوية ، وأفوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذى هو من تأثيرات الآدواح الحبيثة بالآدوية الإلهية: من الذكر ، والدهاء والقراءة ، فالقلب إذا كان عتلماً من أقه ، معموراً بذكره ، وله وود من الذكر والدهاء والتوجه ، لا يخل به كان ذلك من أعظم الآسباب المانعة من إصابة السحر له . قال : وسلطان تأثير السحر هو فى القلوب الضعيفة ؟ ولهذا غالب ما يؤثر فيه النساء والصبيان والجهال ، لآن الآدواح الحبيثة إما تنشط على الآدواح ، تلقاها مستعدة لما يناسها ـ انتهى ملخصاً . ويعكر إما تنشط على الآدواح ، تلقاها مستعدة لما يناسها ـ انتهى ملخصاً . ويعكر

عليه حديث الباب ، وجواز السهور على النبي صلى الله عليه وسلم ، مع عظيم مقامه ، وصدق توجهه ، وملازمة ورده و لسكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن الذى ذكره محول على الغالب، وإنماوقع به صلى الله عليه وسلم لبيان تجويز ذلك ، والله أعلم ـ انتهى من فتح البارى .

#### المسألة التاسعة

أحلم أن العلماء اختلفوا في تحقيق القدر الذي يمكن أن يبلغه ثأثير السحر في المسحور، وأعلم أن لهذه المسألة واسطة وطرفين : طرف لاخلاف في أن تأثير السحر يبلغه كالتفريق بين الرجل وامرأته، وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحر ونحو ذلك ، ودليل ذلك القرآن والسنة الصحيحة . أما القرآن فقوله تمالى : ﴿ فيتملمون منهما ما يفرقون به بين المرم وزوجه ﴾ فصرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة بأن من تأثير السحر التفريق بين المرء وزوجه . وأما السنة فما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وحيالة عنها بالفاظ متمددة متفاربة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتى النساء ولا يأتهن ؛ فقال : « ياهائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيها استفتيته فيه ، أناني رجلان فقمد أحدهما عند رأسي ، والآخر عند وجلى ، فقال الذي عند رأسي للآخر : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب ، قال : ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعمم رجل من بني زريق حليف اليهودي كان منافقاً ، قال : وفيم ؟ قال : في مشط ومشاطة؟ قال: وأين؟ قال : في جف طلمة ذكر تحت راعوفة في بئر ذروان ۽ قالت : فأنَّى إلني صلى الله عليه رسلم البئر حتى استخرجه ، فقال : ﴿ هَذَهُ البُّرُ الَّيْ أُرْبِّهَا ، وَكَانَ مَامُهَا ۚ فَقَاعَةُ الْحُنَّاءُ ، وكان نظها ردرس الدياطين ، فاستخرج ، قالعه فقلع : أفلا أى تفشرت ؟ فَقَالَ : ﴿ أَمَا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانَى وَأَ كُرُهُ أَنْ أَثْبُرُ عَلَى أَحَدُ مِنَ النَّاسُ شَرًّا ﴾ أُهُ هذا لفظ البخارى ني بمض رواياته لهذا الحديث. والقصة مشهورة صحيحة. فني هذا الحديث الصحيح : أن تأثير السحر فيه صلى أقه عليه وسلم سهب له المرض ؛ بدليل قوله « أما الله نقد شفاني » وفي بعض الروايات الثابتة في

سحيح البخارى وغيره بلفظ: فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل ؟ قال مطبوب ؟ أى مسحور . وهو تصريح بأن السحر سبب له وجماً . ونني بعض الناس لهذه القصة مستدلا بأنها لا بجوز فى حقه صلى اقد عليه وسلم ، لقوله تعالى عن السكفار منسكراً عليهم : ﴿ إِن يتبهون إلا رجلا مسحورا ﴾ ساقط ، لأن الروايات الصحيحة الثابتة لا يمسكن ردها بمثل هذه الدعاوى . وسترى فى آخر بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى إيضاح وجه ذلك. وطرف لا خلاف فى أن تأثير السحر لا يمسكن أن يبلغه ، كإحياء للموتى ، وفلق البحر ونحو ذلك .

قال القرطبي في تفسيره: أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر مايفعل الله عنده إنزاله الجراد والقمل والصفادع ، وفلق البحر ، وقلب المصا ، وإحياء الموتى ، وإنطاق العجاء ، وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام · فهذا ونحوه بما يجب القطع بأنه لا يكون لا يفعله الله عند إرادة الساحر ، كال القاضى أبو بكر بن الطيب : وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه لاجزناه ـ انتهى كلام القرطى .

وأما الواسفة فهى محل خلاف بين العلماء ، وهى هل يجوز أن ينقلب بالسحر الإنسان حاراً مثلا ، والحمار إنساقاً ؟ وهل يصح أن يطهر الساحر في الهواء ، وأن يستدق جسمه حتى يدخل من كوة صيقة. وينتصب على رأس قصبة ، ويجرى على خيط مستدق ، ويمشى حلى الماء ، وبركب الكلب ونحو ذلك . فبعض الناس يجيز هذا . وجزم بجوازه الفخر الرازى فى تفسيره ، وكذلك صاحب رشد الغافل وغيرهما . وبعضهم يمنع مثل هذا .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما بالنسبة إلى أن الله قادر على أن يفعل جميع ذلك ، وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الاسباب وإن لم كمان هناك مناسبة عقلية بهن السبب والمسبب كا قدمناه مستوف في سورة «مريم» فلا مانع من ذلك ، واقه جل وعلا يقول ﴿ وما هم بصارين به من

أحد إلا بإذن الله ﴾. وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم عليه دليل مقنع ؛ لأن غالب ما يستدل عليه به قائله حكايات لم تثبت عن عدول ، ويجرز أن يكون ما وقع منها من جنس الصعودة والآخذ بالعيون ، لا قلب الحقيقة مثلا إلى حقيقة أخرى. وهذا هو الاظهر عندى ، والله عمالى أعلم.

#### تنبيه

اهلم أن ما وقع من تأثير السحر في رسول ألله صلى الدهليه وسلم لا يستلزم نقصاً ولا محالا شرعيا حتى ترد بذلك الروايات الصحيحة ؛ لآنه من نوح الآحراض البشرية ، كالآمراض المؤثرة في الآجسام ، ولم يؤثر البتة فيما يتعلق بالتبليغ . واستدلال من منع ذلك زاهما أنه محال في حقه صلى القحليه وسلم بآية ﴿ إِذْ يَقُولُ الظَّالُمُونُ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَا رَجِلًا مُسْحُورًا ﴾ - مردود كما سنوضحه إن شاء أنه في آخر هذا البحث .

قال ابن حجر في الفتح: قال المازرى: أنسكر به من المبتدعة هذا الحديث و ورحوا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها . قالوا : وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل . وزهموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع ، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جهربل وايس هو ثم ، وأنه يوحى إليه بشىء ولم يوح إليه شىء . قالى المازرى : وهذا كله مردود ؛ لأن الدلبل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيها بباخه عن الله تعالى ، وعلى عصمته في التبليغ . والمعجزات شاهدات بتصديقه ؛ فتجويز ما قام الدلبل على خلافه باطل. وأماما يتعلق ببدض أمور الدنيا التى لم يبعث الجلما ، ولا كانت الرسالة من أجلما ، فهو في ذلك عرضة لما يعقى البشر كالأمراض . فنير بعيد أن يعيل انه في أمر من أمور الدنيا مالا حقيقة له مع عصمته عن مثل بعيد أن يعيل انه في أمر من أمور اله نبا مالا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين . قال : وقد قال بعض الناس : إن المراد بالحديث : أنه ذلك في أمور الدين . قال : وقد قال بعض الناس : إن المراد بالحديث : أنه ذلك ضلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه وطيء زوجانه والم يكن وطائهن وهذا

كميراً ما يقع تخيله الإنسان في المنام ؛ فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة •

قلت: وهذا قد ورد صريحا في رواية إن عينة في الباب الذي يلى هذا ، ولفظه: وحنى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتين » وفي رواية الحيدى وأنه يأتي أهله ولا يأتيم » قال الداردى : ويرى » بضم أدله أى يظن و وفال ابن التين : صبطت ويرى » بفتح أوله . قلت : وهو من الرأى لا من الروية في رجع إلى منى الغلن . وفي مرسل يحيي بن يعمر عند عبد الرزاق : سحر النبي على الله عليه وسلم عن طائشة ، حتى أنكر بصره · وعنده في مرسل سعيد ابن المسيب : حتى كاد بنكر بصره . قال عياض فظهر بهذا أن السحر إنما قسلط على جسده وظواهر جوارجه ، لا على تمييره ومعتقده . قلت : ووقع في مرسل عبد الرحن بن كمب عند ابن سعد : فقالت أخت لبيد بن الأعصم: في مرسل عبد الرحن بن كمب عند ابن سعد : فقالت أخت لبيد بن الأعصم: فوقع الشق الأول كما في هذا الحديث الصحيح . وقد قال بمض الملاء : فوقع الشق الأول كما في هذا الحديث الصحيح . وقد قال بمض الملاء : وإنما يحتون ذلك من جنس الحاطر يخطر ولا يثبت . فلا يبقى على هذا الملحد حجة .

وقال عياض بي يحتمل أن يسكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من فيماطه ما ألفه من سابق عادته من الافتدار على الوطء ، فإذا دنا من المرأة فخر من ذلك كا هر شأن المعقود بويسكون قوله فى الرواية الآخرى «حتى كاد ينكر بصره » أى صاركالذى أنكر بصره بحيث إنه إذا رأى الشيء يخيل إليه أنه على غير صفته ؛ فإذا تأمله عرف حقيقته . ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فى خبر من الاخبار أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخير به . وقال المهلب : صون النبي صلى اقه عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده ، فقد معنى في الصحيح : أن شيطانا أراد أن يفسد عليه صلاته ، فأمكنه إلله منه ، فكذلك السحر ما فاله من ضرره ما يدخل نقصا على عا يتملق بالتبليخ ، بل هر من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض : عا يتملق بالتبليخ ، بل هر من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض :

من ضعف عن السكلام ، أو عجز عن بعض الفعل، أو حدوث تخيل لا يستمر بل يزول ؛ ويبطل اقد كيد الهياماين .

واستدل ابن القصار على أن الذى أصابه كان من جنس المرض بقوله فى آخر الحديث : و أما أنا فقد شفانى الله » وفى الاستدلال به نظر ؟ لسكن يؤيد المدعى أن فى دواية عمرة عن حائفة حند البيهةى فى الدلائل : فكان يدور دلا يدوى ما وجمه . وفى حديث ابن حباس عند ابن سعد : مرض النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخذ عن النساء والطعام والشراب . فهبط عليه ملكان . . الحديث ـ اتهى من (فتح البارى) .

وأما قوله تعالى: ﴿ إِذْ يَقُولُ الْطَالُمُونُ إِنْ تَتَبِعُونُ إِلَا رَجَلًا مُسْجُورًا ﴾ فعناه أنهم يزعمون أنه صلى اقه عليه وسلم مسحور أو مطبوب، قد خبله السحر فاختلط عقله فالتبس عليه أمره . يقولون ذلك لينفر وا الناس عنه . وقال مجاهد، ومسحوراً » أى مخدوطاً ؛ مثل قوله ﴿ فَإِنِى تُسْجُرُونَ ﴾ أى من أين مخدصون . ومعنى هذا راجع إلى ما قبله ؛ لآن المخدوع مغلوب فى عقله . وقال أبو حبيدة ومسحورا » معناه أن له سحر اأى رئة فهو لا يستغنى عن الطعام والشراب ، فهو مثله كم وليس مملك ؛ كقولهم ﴿ ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشى فى الأسواق ﴾ ، وقوله عن الكفار ﴿ ما هذا إلا بشر مثله كم ياكل ما تأكلون مله ويشرب ما تشربون . واثن أطمتم بشراً مثله إنه إنه إذا لمناسرون ﴾ ونحو ويشرب ما تشربون . ويقال لكل من أكل أو شرب من آدمى أو غيره : مسحور ومسحر ; ومنه قول لبيد :

فإن تسالينا فيم نعن فإننا حصافير من هذا الآنام المسحر وقال الرق القيس:

أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالغيراب أى نغذى ونعلل.

وإذا علمت أن أتوال العلماء فى توله ﴿ مصحورا ﴾ راجعة إلى دعواهم اختلال عقله بالسحر أو الحديمة ، أو كونه بشرا - علمت أنه لا دليل فى الآية على منع بعض التأثيرات الدرطية التي لا تعلق لها بالقبلينج والتشريع كا ترى ، والعلم عند الله تعالى .

وقد أشرنا فيها تقدم لحدكم ساحر أهل الذمة ، واختلاف العلماء في قتله ، واستدلال من قال بأنه لا يقتل بعدم تتله صلى اقد عليه وسلم لبيد بن الأحصم الذي سحره . والقول بأنه فتله ضعيف ، ولم يثبت أنه قتله . وأظهر الأقوال عندنا أنه لا يكون أشد حزمة من ساحر المسلمين ، بل يقتل كما يقتل ساحر المسلمين ، بل يقتل كما يقتل ساحر المسلمين . وأما عدم فتله صلى اقد عليه وسلم لابن الأحصم فقد بينت الروليات الصحيحة أنه ترك فتله انقاء إثارة فتنة ، فدل على أنه لولا ذلك القتله . وقد ترك المنافقين لئلا يقول الناس محمد يقتل أصحابه ؛ فيسكون في ذلك تنفير عن دبن الإسلام مع أنفاق العلماء على قتل الزنديق وهو عبارة عن المنافق – واقد تعالى أعلم .

قوله تمالى : ﴿ فَأَاتَى السَّجَرَةُ سَجِداً قَالُوا آمَنَا بَرِبُ هَارُونَ وَعُوسَى ﴾ ﴿ آبَةٍ ٧٠ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أن سحرة فرهون لمنا عاينوا حصا موسى تبتلع جميع حبالهم ودصيم خروا سجداً لله تعالى قائلين : آمناً بالله اللاى هو رب هارون وموسى . فهداهم الله بذلك البرهان الإلهى ، هذه الهداية الهظيمة . وقد أرضع تعالى هذا المعنى فى مواضع أخر ؛ كقوله فى و الآعراف » : ﴿ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون. فألق السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون في ، وقوله في و الشعراء بي : ﴿ فألق موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألق السحرة ساجدين ، قالوا آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون في ، وقوله : ﴿ فألق ﴾ يدل على قوة البرهان الذي عاينوه ؛ كأنهم أهسكهم إنسان وألقاه ساجدين بالقوة لعظم المسجوة التي عاينوها . وذكر في قصتهم أنهم عاينوا منازلهم في الجنة في سجودهم . والطاهر أن ذلك من نوع الإسرائيليات ، وأطلق عليهم اسم السحرة في حال سجودهم في مؤمنين به نظراً إلى حالهم المساضية ؛ كقوله : ﴿ وآ توا البتامي أموالهم ﴾ فأطلق عليهم اسم اليتم بعد البلوغ نظراً إلى الحال الماضية كا هو معروف في محله .

والظاهر أن تقديم هارون على موسى في هذه الآية لمراهاة فواصل الآياه. واهلم أن علم السحر مع خسته ، وأن الله صرح بأنه يعشر ولا ينفع ، قد كان سبباً لإيمان سحرة فرهون ؛ لآنهم لمعرفتهم بالسحر عرفوا معجزة العصا خارجة عن طور السحر ، وأنها أمر إلمى فلم يداخلهم شك فى ذلك ؛ فكان ذلك سبباً لإيمانهم الراسخ الذى لا يزعزه الوعيد والتهديد . ولو كانوا غير حالمين بالسحر جداً ، لامسكن أن يظاور أن مسألة المصا من جنس الشموذة . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ آمَنُمُ لَهُ تَبِلُ أَنَ آذِنَ لَهُمْ إِنَّهُ الْـكَبِيرِكُمُ الذَّى عَلَمُكُمُ السحر طُلاَ اَطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجِلُسُكُمْ مِنْ خَلَافَ رَلَّاصِلْبُنْسُكُمْ فَى جَذُوعِ النَّجُلُ وَلَتَعَلَّمْنَ أَيْنَا أَشْدَ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾ ﴿ آية ٧٠ » .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن سحرة فرعون لما آمنوا هرب هارونوموسيقال لهم فرعون مشكراً عليهم : ﴿ آمنتم له﴾ أي صدقتموه في أنه بمي مرسل من الله ، وآمنتم بالله فبل أن آ ذنه ليكم . يعني أنهم لم يكهفوا عن الإيمان حتى يأذن لهم ، لآنه يزعم أنهم لا يحق لهم أن يفعلوا شيئا إلا بعد إذنه هو امم. وقال امم أيضاً: إن موسى هو كبيرهم ؛ أى كبير السحرة وأستاذه الذي طهم الدحر. ثم هددهم مقسما على أنه يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف: يعنى الهد البين والرجل اليسرى مثلا: لانه أشد على الإفسان من قطعهما من جهة واحدة . لانه إن كان قطعهما من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صبح ، بخلاف تطعهما من خلاف . قالجنب الآيمن بضمف بقطع اليد ، والآيسر يضعف بقطع الرجل كما هو معلوم . وأنه يصابهم فى جذوع النخل ، وجذع النخلة هو أخدن جذع من جذرع الشجر ، والتصليب عليه أشد من التصليب عليه أشد من المتصليب عليه أشد من التصليب عليه أشد من وف .

وما ذكره جل وعلا هنه هنا أوضحه في غر هذا الموضع أيضا ؟ كفوله في سورة والهمراء » : ﴿ قال آمنتم له قبل أن آذن لدكم إنه لكبركم الذي عليه السحر فلسوف تعلمون . الأفطمان أبديكم وأرجله من محلاف ولاصلبت كم أجمين ﴾ . وذكر هذا أيضا في سورة والاعراف » وذاد فها التصريح بفاعل قال ، وادعاء فرعون أن موسى والسحرة تماشوا على أن يظهروا أنه فلهم مكراً ليتماواوا على إخراج فرعون وقومه من مصر ؛ وذلك في قرله : ﴿ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لدكم إن هذا لمكر مكر تموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمو في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمو في ولاصلبنكم وأرجلكم من خلاف أن التصليب في جذوع النخل هو مراده بقوله في جذوع النخل هو مراده بقوله في حذوع النخل ، والعمراء » : ﴿ والصلبنكم أجمين ﴾ ؛ أي في جذوع النخل . وتعدية التصليب بـ و في » أسلوب عربي عمروف ، ومنه قول سويد أن أي كاهل :

م صلبرا المبدى فى جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدها ومعلوم عند علماء البلاغة: أن فى مثل هذه الآية استعارة تبعية فى معنى الحرف كا سيأتى إن شاء الله تعالى إيضاح كلامهم فى ذلك ونحوه فى سورة

و القصص » . وقد أوضحنا فى كتابنا المسمى (منع جواز الجباز فى المول المتعبد والإعجاز ) . أن ما يسميه البلاغيوزمن أنواع المجاز بجازاً كاما أساليب هربية نطقت بها العرب فى انتها . وقد بينا وجه عدم جواز المجاز فى انرآن رما يترتب على ذلك من المحذور .

وقوله في هذه الآية السكريمة : ﴿ولته لمن أينا أشد هذا با وأبقى ﴾ أهل العلم : ﴿ للتعلن أينا ﴾ : يعنى أنا ، أم رب موسى أشد هذا با وأبقى واقتصر على هذا القرطبى ؛ وهليه فلم دون يدمى أن هذا به أشد وأبقى من هذاب الله ؛ وهذا كقوله : ﴿ أنا ربكم الآهلى ﴾ ، وقوله : ﴿ ما هلمت السكم من إله غيرى ﴾ ، وقوله : ﴿ أن اتحذه إلحال فهرى لاجعلنك من المصجونين ﴾ ، وقال بعصم ، ﴿ لتعلن أينا ﴾ أنا ، أم موسى أشد هذا با وأبقى ، وعلى هذا فهو كالتمكم بموسى لاستضمافه له ، وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم يطعه ؛ كقوله : ﴿ أم أنا خير من هذا الذي دو مهين ﴾ الآية . يعذب من لم يطعه ؛ كقوله : ﴿ أم أنا خير من هذا الذي دو مهين ﴾ الآية . واقة جل وحلا أعلم .

واهلم أن العلماء اختلفوا: هل فعل بهم فرحون ما توهدهم به ، أو لم يفعله بهم ؟ فقال قوم : فتامم وصلهم . وقوم أنكر وا ذلك ، وأظهرهما عندى : أنه لم يقتلهم ، وأن الله دصمهم منه الآجل إيمانهم الراسخ بالله تعالى ؛ لأن الله يقول لموسى وهرون : ﴿ أنتها ومن اتبدكما الفاابون ﴾ والعلم هند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ قالوا ان اؤثرك على ما جاءًا • و البينات والذي أعار نا فاتحر ما أنت كاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ﴾ «آية ٧٧» ،

قوله: ﴿إِنْ نَوْتُركُ﴾ أَى ان نختار اتباعك وكوننا من حربك ، وسلامتنا من عدابك على ما جاءنا من البينات ؛ كدجزة العصا الى أتتنا وتيقنا صمها . والواو فى قوله ﴿ والذى فطرنا ﴾ عاطفة •لى ﴿ ما » من قوله : ﴿ على ما جاءنا ﴾ أى ان نختارك ﴿ على ما جاءنا من البينات ﴾ ولا على ﴿ الذى فطرنا ﴾ أى خلقنا وأبرزنا من المدم إلى الوجود. وقبل : هي واد القسم والمقسم عليه محذوف دل عليه ما قبله ؛ أى ﴿ والذي فطرنا ﴾ لانؤثرك ﴿ على ما جاءنا من البينات ﴾ ، ﴿ فاتض ما أنت قاض ﴾ أى اصنع ما أنت صانع . فلمنا راجعين هما نحن عليه ﴿ إنما تقضى هذه الحياة الديبا ﴾ أى إنما ينفذ أمرك فيها . ف د هذه ي منصوب على الظرف على الاصح . أى وليس فيها شيء يهم اسرعة زوالها وانقضائها .

وما ذكره جل وعلا عنهم في هذا الموضع: من ثباتهم على الإيمان ، وحدم مبالاتهم بتهديد فردون و وعيده رغبة فيما عند أقه - قد ذكره في غير هذا الموضع ؛ كقوله في « الشعراء » عنهم في القصة بعينها : ﴿ قالوا لا شير إنا إلى ربنا منقلبون ﴾ ، وقوله في « الاعراف » : ﴿ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلين ﴾ . وقوله : ﴿ فانض ما أنت قاض ﴾ حائد الصلا عذوف ، أي ما أنت قاضيه لائه مخفوض بالوصف ، كما أشار له في الحلاصة بقوله :

كذاك حذف ما يوصف خفضا كأنت كاض بعد أمر منقضى و نظهره من كلام العرب قول سعد بن ناشب الماذني :

ويصفر في عيني تلادى إذا الثنت يميني بإدراك الذي كنب طالباً أي طالبه.

قوله تمالى: ﴿ إِنَا آمَنَا بِرَبِنَا لَيَفَفَّرُ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكُرُهُمَنَا عَلَيْهُ مِنَ السحر والله خير رأبقي ﴾ ﴿ آية ٧٣ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن فرهون لعنة اقه لمسا قاله للسحرة ما قال لما آمنوا ، قالوا له : ﴿ إِنَا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ﴾ يعنون ذنوبهم السالفة كالكفر وغيره من المعاصى ﴿ وما أكرهتنا عليه من السحر ﴾ أى ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر . وهذا الذى ذكره ونهم هذا أشار له في غير هذا الموضع ؛ كقوله تعالى في و الصعراء ، ونهم المؤمنين ، وقوله عنهم في و الأعراف » : ﴿ رَبّنا أَفْرَعُ عَلَيْنَا صَبّراً وَتُوفَعُ المؤمنين ﴾ ، وقوله عنهم في و الأعراف » : ﴿ رَبّنا أَفْرَعُ عَلَيْنَا صَبّراً وَتُوفَعُ مَسَلّمَيْنَ ﴾ . وفي آية وطه ، هذه سؤال معروف ، وهو أن يقال : قولهم هليه ، مع أنه ﴿ وَمَا كُرَهُمُ عَلَيْهُ ، مع أنه على آنه أكرههم عليه ، مع أنه دلك آيات أخر على أنهم فعلوه طائمين غير مكرهين ، كقوله في وطه » : ﴿ فتنازهوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى . قالوا إن هذان الساحران يريدان أن يحترجا كم من أرضكم بسحرها ويذهبا بطريقت كم المثلى ، فأجموا كيدكم أن يحترجا كم من أرضكم بسحرها ويذهبا بطريقت كم المثلى ، فأجموا كيدكم أن التواصفاً وقد أفلح اليوم من استعلى ﴾ . فقولهم : ﴿ فَأَجموا كيدكم أَنْ النّوا صفاً وقد أفلح اليوم من استعلى ﴾ . فقولهم : ﴿ فَأَجموا كيدكم ﴿ قَالُوا لِنَا اللّهِ عَنْ أَنْهُمْ وَلِنْكُمْ إِذَا لَمْنَ المُقْرِبِينَ ﴾ فتلك الآيات كدل على أنهم غير مكرهين . وقوله غير مكرهين . وقوله في والنكم إذا لمن المقربين ﴾ فتلك الآيات كدل على أنهم غير مكرهين . وقوله في والأعراف » : ﴿ قَالُوا إِنْ لِنَا اللّهِ عَنْ مَكْمُ هَنْ المَالِمِينَ عَلَيْ المَالِمِينَ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ المُولِينَ عَنْ المُنْهُ وَلَيْهُ عَنْ المُولِينَ عَنْ المَالِمِينَ عَنْ المَالِمِينَ عَنْ المَالِمِينَ عَنْ المَالِّمِينَ عَنْ المَالِّمُونَ عَنْ المُمْ عَنْ مَكْمُ هَنْ أَنْهُ عَنْ المُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ المُعْلَى اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ عَنْ المُعْلَى المُعْلِينَ عَنْ المُعْلَى المُعْلَى المُعْرَمُ عَنْ مُعْرَمُهُ عَنْ عَلْ المُعْرَامُ عَنْ المُعْرَافِينَ المُعْرَامُ عَلْ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ المُعْلَى المُعْرَامُ عَنْ المُعْرَامُ عَلْ عَنْ عَلَيْهُ عَنْ المُعْرَامُ عَلْ المُعْرَامُ عَنْ المُعْرَامُ عَلْ عَنْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ المُعْرَامُ عَنْ المُعْرَامُ عَنْ المُعْرَامُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ المُعْرَامُ عَلْ المُعْرَامُ عَنْ المُعْرَامُ عَنْ المُعْرَامُ عَلْ المُعْرَامُ عَلَيْ المُعْرَامُ عَلَيْ المُعْرَامُ عَلْمُ المُعْرَامُ عَلَيْ عَلْمُ عَالَامُ المُعْرَامُ عَلَيْ عَنْ المُعْرَامُ عَلْ المُعْرَامُ عَلْ عَنْ المُعْرَاقُ عَلَيْهُ

## والعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة :

(منها) — أنه أكرههم على الشخوص من أماكنهم ليمادضوا موسى يسحره ، فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه طائمين ، فإكراههم بالنسبة إلى آخر الآمر ، كانفك الجهة وبذاك بنتنى التعارض ، وبدل لهذا قوله : ﴿ وابعث في المدائن حاشرين ﴾ ، وقوله : ﴿ وأرسل في المدائن حاشرين ﴾ .

(ومنها) – أنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر فى حال صغرهم ، وأن ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحر . ولا ينافى ذلك أنهم فعلوا ما لمعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم طائعين .

(ومنها) ــ أنهم كالوا لفرعون : أرنا موسى نائماً : ففعل فوجدوه

تحرسه عصاه ، فقالوا : ما هــذا بسحر الساحر ! لأن الساحر إذا نام بطل سحره ؛ فأ في إلا أن يعارضوه ، وألزمهم بذلك . فلما لم يجدوا بدأ من ذلك فعلوه طائمين . وأطهرها عندى الآول ، والعلم عند الله تعالى .

وقوله: في هذه الآية الكريمة ﴿ خطايانا ﴾ جمع خطيئة ، وهي الذنب المنظيم ؛ كانكفر ونحوه . والهميلة تجمع على فعائل ، والهمزة في فعائل مبدلة من البياء في فعيلة ، ومثلها الآلف والواو ، كما أشار له في الحلاصة بقوله ؛

والمدزيد ثالثاً في الواحد مراً يرى في مثل كالقلائد

فأصل خطايا خطائى بياء مكسورة ، وهي ياه خطيئة ، وهمزة بعدها هي الممالكلة . ثم أبدلت الياء همزة على حد الإبدال في صحائف ! فصارعه خطائتي بهمزتين ، ثم أبدلت الثانية ياء المزوم إبدال الهمزة المتطرفة بعد الهمزة المسكسوره ياء ، فصارت خطائي ، ثم فتحت الهمزة الأولى تخفيفاً فصار خطاء ، ثم أبدلت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار خطاء أبالفين بينهما همزة ، والهمزة تشبه الآلف ، فاجتمع شبه ثلاثة ألفات ، فأبدلت الهمزة ياء فصار خطايا بعد خمية أعمال ، وإلى ما ذكر اا أشار في الحلاصة بقوله :

وافتح ورد الهمزة يا فيها أعلى الاماً وفي مثل هراوة جمل وادا . . . الخ.

وقوله فى حسده الآية السكريمة : ﴿ وَاقَهُ خَيْرُ وَأَبَقَ ﴾ ظاهره المتبادر منه : أن الممنى خير من فرهون وأبق منسه ؛ لآنه باق لا يزول ملسكه ، ولا يذل ولا يموت ، ولا يعزل . كا أرضحنا هذا الممنى فى سورة « النحل » فى السكلام على قوله تصالى : ﴿ وَلَهُ الدِينَ وَإِصِباً ﴾ الآية ، أى بخلاف فرهون وغيره من ملوك الدنيا فإنه لا يبق ، بل يموت أو يعزل ، أو يذل بعد الدر . وأكثر المفسرين على أن الممنى : أن ثوابه خير مما وحدهم فرحون فى قوله: ﴿ قَالُوا أَنْ لِنَا لَا جَرا إِنْ كَنَا نَمْنَ الْفَالِمِينَ . قَالَ لَهُمْ وَإِنْ كُنَا أَمْنَ الْفَالِمِينَ . قَالَ لَهُمْ وَإِنْ كَا لَمْ الْمُعْرِينَ ﴾ و أبق : أى أدرم ؛ لآن ما وحدهم به فرحون زائل ، وقال وثواب الله بأق ؛ كا قال تعالى : ﴿ مَا صَعْمَ يَنْفُدُ وَمَا حَنْدُ اللهُ بَاقَ ﴾ ، وقال بمض العلماء: تعالى: ﴿ بِلَ تُؤْثُرُونَ الْحَيَاةُ الدّنيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى ﴾ . وقال بعض العلماء: ﴿ وَأَبْقَى ﴾ أى أبقى عذا باً من عذا باً وأبق ﴾ ومعنى ﴿ أبق ﴾ أكثر بقاء . فرحون ﴿ ولتعلمن أينا أشد هذا باً وأبق ﴾ ومعنى ﴿ أبق ﴾ أكثر بقاء .

قوله تمالی: ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَاهُ رَبِّهُ مِرْمًا فَإِنْ لَهُ جَهِمْ لَا يُمُوتُ فَيُهِمَّا وَلَا يُعْنِي ﴿ آَيَةً ٤٧ ﴾ .

ذكر اقد جل وعلا في هذه الآية السكريمة : ﴿ أَنْهُ ﴾ أَى الآمر والشأن ﴿ مِنْ يَأْتُ وَهِ ﴾ أَى الآمر والشأن ﴿ مِنْ يَأْتُ وَهِ مِنْ يَأْتُ وَهِ الْمُؤْمِنِ أَى مُرْسَكُما الجريمة في الدنيا حتى مات على ذلك كالسكافر عياذاً باقه تمالى ﴿ فَإِنْ لَهُ ﴾ هند أنه ﴿ جَهْمُ ﴾ يمذاب فيها فر ﴿ لا يموت ﴾ فيستريح ﴿ ولا يحيى ﴾ حياة فيها راحة .

وهذا الدى ذكره هنا — أرضحه فى غير هذا الموضع: كقوله:
﴿ والدين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى هلبهم فيموتوا ولا يخفف هنهم من هداب كذلك نجزى كل كفور ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ واستفتحوا وخاب كل جبار هنيد ، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد . يتجرهه ولا يدكاه يسبغه ويأتيه الموه من كل مسكان وما هو بميه ومن ورائه هذاب فليظ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ كلما نضجت جلوده بدلناهم جلودا فيرها ليذوقوا المداب ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ويتجنبها الاشقى . الذى يصلى الناد المكبرى . ثم لا يموت فيها ولا يحي ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ و نادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ﴾ إلى فير ذلك من الآيات . و نظير ذلك من كلام العرب قول هبيد اقه بن هبد الله بن هتبة بن مسمود أحد فقهاء المدينة السبعة :

ألا من لنفس لا تموت فينقضى شقاها ولا تحيا حياة كها طعم قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ بِأَنِّهُ مُرَّمِنَا قَدْ حَمَلُ الصَّالِحَاتُ فَأُولَئِكُ لَمْمُ الْعُرْجَاتُ العلى ﴾ « ٧٠ » •

ذكر جل و حلانى هذه الآية الكريمة : وأن و ( من بأنه ) يوم القيامة في حال كونه ﴿ مَنْ بأنه ﴾ يوم القيامة في حال كونه ﴿ مَنْ مَا فَدَ هُلُ الصالحات ﴾ أى في الدنيا حتى ماح على ذلك ﴿ فَارِلْنُكُ لَمْ ﴾ عند اقد ﴿ الدرجات العلى ﴾ والعمل : جمع عليا وهي أتأنيت الأعلى . وقد أشار إلى هذا المعنى في خير هذا الموضع ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَلِلاَ خُرِهُ أَ كُبُرُ دُرَجات وَأَكُم تَفْضِيلات ﴾ ، وقوله : ﴿ والـكل درجات عا عملوا ﴾ ونحو ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿وَلَقَدُ أَوْجَبُنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسَرَ بَعْبَادَى فَاطْرَبِ لَهُمْ طَرِيقًا فَ البِحْرَ بِبِسًا . لَا تَخَافُ دَرَكَا وَلَا تَخْشَى ﴾ ﴿ آيَةً ٧٧ ﴾ .

ذكر جل و علانی ه \_ ذه الآیة الدكر عة . أنه أوحی إلی نبیه موسی طیه وعلی نبینا الصلاه و السلام : أن بسری بعباده ، وهم بنو إسرائیل فیخرجهم من فیضة فرعون لیلا ، وأن بضرب لهم طریقاً فی البحر یهسا ، أی یابساً لاماه فیه و لا بلل ، وأنه لا بخاف دركا من فرعون و رامه أن یناله بسوه ، ولا بخیری من البحر أمامه أن یفرق نومه . وقد أوضح هذه المقصة فی غیر هذا الموضع ، كاقوله فی سورة و الصمراه » . ﴿ وأرحینا إلی موسی أن أسر بعبادی إن كر متبهون ، فأرسل فرعون فی المدان حاشرین . إن هؤلاء بعبادی إن كر متبهون . وإنهم لنا لغائظون ، وإنا بخیج حدون . فأخرجناهم من جناه وعیون . وكنوز و مقام كر بم . كذاله وأدر ثناها بنی إسرائیل ، جناه وعیون . فلا ترامی الجمان قال أصحاب موسی إنا لمدركون . قال كلا إن مهی و بی سهدین . فأوحینا إلی موسی أن اضرب بعصاك البحر فانفلق کیكان كل فرق كالطود العظم ) . فقوله فی و الصراء به : ﴿ أن احرب بعصاك البحر فانفلق ) أی فضر به فانفلق — یوضع معنی قوله : ﴿ فاضر ب فم طریقاً البحر فانفلق ) ای فضر به فانفلق — یوضع معنی قوله : ﴿ فاضر ب فم طریقاً البحر فانفلق ) ای فضر به فانفلق — یوضع معنی قوله : ﴿ فاضر ب فم طریقاً البحر فانفلق ) ای فضر به فانفلق — یوضع معنی قوله : ﴿ فاضر ب فم طریقاً البحر فانفلق ) ای فضر به فانفلق — یوضع معنی قوله : ﴿ فاضر ب فم طریقاً البحر فانفلق ) ای فضر به فانفلق — یوضع معنی قوله : ﴿ فاضر ب فم طریقاً البحر فانفلق ) ای فضر به فانفلق — یوضع معنی قوله : ﴿ فاضر ب فم طریقاً البحر فانفلق ) ای فیشر به فانفلق — یوضع معنی قوله : ﴿ فاضر ب فرونه و الم ما و الم الم و الم ما و الم الم و الم

فى البحر يبسا ﴾ ، وقوله : ﴿ قال أصحاب موسى إنا لمدكرون . قال كلا إن معي ربي سيهدين ﴾ الآية ـــ يوضح معني قوله : ﴿ لَا تَخَافُ دَرَكَا وَلَا تَخْشَى ﴾ وقد أشار تمالى إلى ذلك في توله في ﴿ الدخان ﴾ : ﴿ فدما ربه أن هؤلاء قوم بحرمون • بمبادى ليلا إنسكم متبعون . واترك البحررهوا إنهم جند غرةون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا طرفا من ذلك في سوره والبقرة» والقصة معروفة واضحة من القرآ ف العظم · وقرأ نافع وابن كثير ﴿ أَنْ أَسْرَ ﴾ بهمزة وصل وكبر نون وأن» لالتقاء الساكنين والبانون ترموا وأن آسر» بهمزة قطع مفتوحة مع إسكان نون و أن ، وند قدمنا في سورة و هود ، أن أسرى وسرى المتان وبينا شواهد ذلك الدربية. وترأ حزة ﴿ لَا تَفْفَ ﴾ بسكون الفاء بدون أاف بين الحاء والفاء ، وهو بجزوم لا نه جزاء العالم. أى فاضرب لحمطريقا فحالبهر يبسأ لاتخف وتدتدمنا ألانحو ذاك منالجوم بشرط عذوف تدلُّ عليه صيخة الطلب ، أي أن تعترب لهم طريقاً في البحر يبسا لا تخلف ، وعلى الراءة الجمهور والاتخساف، بالراح ، ألا إشكال في الوله ﴿وَلاَتَخْتُو ﴾ لأله فعل مصارح مرافرح بصمة مقدرة على اللهاف معطوف على فعل مصارع مرفوح هو قوله : ﴿ لَا تَخَافُ ﴾ . وأما على قراءة حرة ﴿ لَا تَخْفُ ﴾ بالجزم فني قوله ﴿ وَلَا تَخْشَى ﴾ إِشْكَالَ مَمْرُوفَ، وَهُو أَنَّهُ مَعْطُوفَ قُلِّي مَعْدَارِعِ هُوْوَمٍ ، وذلك يقتضى جزمه ، ولو جزم لحذف الآاف من ﴿ تَخْشَى ﴾ على حد أوله في الحلاصة :

واحدن جازما ثلاثهن تقص حكا لازما

والآلف لم تحذف نوقع الإشكال بسبب ذاك .

وأحب عنه من ثلاثة أوجه :

الأول ــ أن ﴿ وَلَا تَخْتَى ﴾ مستأنف خَهِرَ مَبِنَدَأَ عَفَوْفَ • تَقْدِيرُه = وأنت لا تَخْتَى • أي رمن شأنك أنك آمن لا تَخْشَى .

والثاني . أن الفعل بجزوم ، والآلف ليسمع هي الآلف التي في موضح

لام الـكلمة ، واـكنها زيدت للاطلاق من أجل الفاصلة، كقوله : ﴿فَأَصْلُونَا السَّالِيهِ اللَّهِ الْعَلَمُ الْ

والثالث : أن إشباع الحركة بحرف مد يناسبها أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية ، كةول حبه ينوث بن وقاص الحارثى :

وتضحك منى شيخة عبشمية كأن الم ترا قبل أسيرا يمانيا وقول الراجز:

إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق وقول الآخر :

قلت وقد خرف على الدكل كال يا ناقى ماجلت من مجال وقول عنترة في معلقته:

ينباع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المكدم فالأصل في البيت الأول : كأن لم تر ، ولكن الفتحة أشبعت . والأصل في الثاني ولا ترضها ، واكن الفتحة أشبعت . والأصل في الثالث على الكلكل يعنى الصدر ، والكن الفتيحة أشبعت . والأصل في الرابع ينبع يمنى أن العرق ينبع من عظم الدفرى من نافته على التحقيق ، و لـكن الفتحة أشبعت ، و إشباح الفتحة بألف في هذه الابيات وأمثالها عالم نذكره ليس لصرورة الشمر أتصريح علماء العربية بأنه أسلوب عربى معروف. ويؤيدذلك أنه مسموع في النثر ، كنقولهم في النثر :كلكال ، وخاتام ، وداناق ، يعنون كلكلا ، وَخَامًا ، و دانةًا . و قد أوضحنا هذه المسألة ، و أكثرنا من شواهدها العربية في كتابنا (دنع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة والبلد، في الكلام على أوله: ﴿ لا أفسم بهذا البلد) مع قوله: ﴿ وهذا البلدالا مين ﴾ وقال الزعشري في تفسير هذه الآية ﴿فَاصْرَبْ لَمْمَ طَرِيقًا ﴾ : فاجعل لهم طريقاً ، من قولهم : ضرب له في ماله سمماً ، وضرب اللبن عمله أه. والتحقيق أن ﴿ يَبِسًا ﴾ صفة مشبهة جاءت على فعـل بفتحتين كبطل وحسن . وقال ( ٣١ \_ أضواء البيان \_ ج ٤ ﴾

الزعشرى: اليبس مصدر وصف به ؛ يقال: يبس يبسآ ويبسآ ، ونحوهما العدم والعدم، ومن ثم وصف به المؤنث فقيل: شاتنا يبس، ونانتنا يبس؛ إذا جف ابنها.

وقوله: ﴿ لا تخاف دركا ﴾ الدرك : اسم مصدر بمنى الإدراك ، أى لا يدركك فرعون وجنوده ، ولا بلحقونك من ورائك ، ولا تخشى من البحر أمامك . وعلى قراءة الجهور ﴿ لا تخاف ﴾ قالحة حالمن الضمير في قوله ﴿ فاضرب ﴾ أى فاحرب لهم طريقا في حال كونك غير خائف دركا ولا خاش . وقد تقرر في علم النحو أن الفعل المضارع المنفى بلا إذا كانت جملته حالية وجب الربط غيها بالضمير وامتنع بالواد ؟ كقوله هنا : ﴿ فاضرب لهم طريقا ﴾ أى في حال كونك لا تخاف دركا ، وقوله ﴿ مالى لا أرى الهدهد ﴾ وقوله : ﴿ مالنا لا تؤمن عاقه ﴾ ونظير ذاك من كلام العرب قول الشاعر :

ولو أن قوما لارتفاع قبيله دخلوا السهاء دخلنها لاأحجب يعنى دخلنها في حال كونى غير محجوب ، وبذلك تعلم أن قوله فى الحلاصة: وذات بدء بمضادع ثبت حوت ضميراً دمن الوارخلت فى مفهومه تفصيل كما هو معلوم فى علم النحو .

قوله تمالى: ﴿ فَأَنْهُمُمْ فَرَعُونَ بَحِنُودُهُ فَنَشَيْهُمْ مِنَ الْمِ مَاغْشَيْهُمْ ﴾ «آية ٧٨».

التحقيق أن أنبع و [تبع بمنى واحد ؛ فقوله : فر أتبهم ) أى البهم ، ونظهره قوله تمالى: (فأ تبعه شهاب ثافب) ، وقوله: فر (فأ تبعه الشيطان) الآية . والمعنى : أن موسى لمما أسرى ببنى إسرائيل ليلا أتبعهم فرعون وجنوده (فغشيهم من الم ) أى البحر ( ماغصيم ) أى أغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهلكرا عن آخره . وما ذكره جل وعلا في همذه الآية الكريمة من أن فرعون أتبع بنى إسرائيل هو وجنوده ، وأن الله أخرتهم في البحر من أن فرعون أتبع بنى إسرائيل هو وجنوده ، وأن الله أخرتهم في البحر من أوضحه في غير هذا الموضع . وقد بين تعالى أنهم البعوم في أولى النهاد عنه

إشراق الشمس ، فن الآيات الدالة على اتباعه لهم قوله تعالى فى « الشعراء » : 
﴿ وأدحينا إلى موسى أن أسر بعبادى إلىكم متبعون ﴾ يعنى سيتبعكم فرعون وجنوده . ثم بين كيفية اتباعه لهم فقال ﴿ فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين . إن هؤلاء لشرذمة قليلون ، وإنهم انا لغائظون ، وإنا لجبيع حاذرون . فأخرجناهم من جناه وعيون ، وكنوز ومقام كريم ، كذلك وأورثناها بنى أصرائيل ، فأتبعوهم مشرقين ، فلما تراءى الجمان قال أصحاب موسى إنا لمدوكون . قال كلا إن معى ربى سيهدين ﴾ .

وقوله في هذه الآية : ﴿ فَأَنْبَمُومُ مَشْرَقَينَ ﴾ أي أول النهاد حند إشراق الشمس. ومن الآيات الدالة على ذلك أيضاً قوله تعالى في ﴿ يُونُسُ ﴾ : ﴿ وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرحون وجنوده بغياً وعدوا ﴾ ، وقوله في ﴿ الدَّخَانَ ﴾ : ﴿ فأسر بِعبادى ليلا إنكم متبعون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إنباعه لهم . وأما غرقه هو وجيع قومه المشار إليه بقوله هنا : ﴿ فَنَصْبِهِمْ مِنَ لَلِّيمُ طَاغَفُتِهِم ﴾ فقد أوضحه تعالى في مواضع متعددة من كتابه العزيز؛ كقوله في ﴿ الصعراء ﴾ : ﴿ فَأُوحِينَا إِلَى مُوسَى أَنَ اضرب بعصاك البحر فانفلق فسكان كل فرق كالطود العظيم . وأولفنا ثم الآخرين . وأنجينا موسى ومن معه أجمين . ثم أغرقنا الآخرين . إن في ذلك لاية وماكان أكثرهم مؤمنين ﴾ الآية ، وقوله في ﴿ الأعراف ﴾ : ﴿ فَانْتَقْمُمُنَّا مُهُمَّ فأخرتنام في الم ﴾ الآية ، وقوله في ﴿ الزخرف ﴾ : ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمين ﴾ ، وقوله في ﴿ البقرة ﴾ ؛ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ فالجيناكم وأخرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) ، وقوله في « يونس» : ﴿ فَلَا أُدُوكَهُ الْمُرَقُ قَالَ آمَنِتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا الَّذِي آمَنِتُ بِهِ بِنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا من المسلمين ﴾ ، وقوله في ﴿ الدخان ﴾ ؛ ﴿ وَاتْرَكُ لَلْبَحْرُوهُ ۚ [ أَنَّهُم جَنَّكُ مَغُرَقُونَ ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات . والمتعبير بالاسم المبهم الذى هو الموصول في قوله ﴿ فَنَشْبِهِمْ مَنَ الْمِ مَاغَشِيهِم ﴾ يدل على تعظم الآمر وتفخيم شأنه ، ونظيره في القرآن قوله : ﴿ إِذْ يَعْشَى السَّدَرَةُ مَا يَعْشَى ﴾ ، وقوله : ﴿ وَالْمُؤْتُفَكَ أَحْوَى . فغضاها ماخشى ﴾ ، وأوله : ﴿ فأوسى إلى عبده ما أوسى ﴾ . والم : البحر -والمنى : فأصابهم من البحر ما أصابهم وهو الفرق والحلاك المستأصل ·

ةوله تمالى : ﴿ وَأَصْلُ فَرَعُونَ قُومُهُ وَمَا هَدَى ﴾ ﴿ آيَةٍ ٢٩ » .

يعنى أن فرحون أصل قومه عن طريق الحق وماهدام إليها. وهذه الآية السكريمة بين أنه فيها كذب فرحون في قوله: ﴿قَالَ فَرحون مَاأُوبِكُم إِلاَمَاأُوبِي. وما أُهديكم إلا سبيل الرشاد ﴾ ومن الآيات الموضحة المائك قوله تعالى: ﴿وَلَقَهُ السلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين . إلى فرحون و ملته فاتبعوا أم فرحون وما أمر فرعون برشيد . يقدم قومه يوم القيامة فأوردم النار و بتس الورد والمورود ﴾ والنسكتة البلاغية في حذف المفعول في قوله ﴿ وماهدى ﴾ ولم يقل وماهدام ، هي مراعاة فو إصل الآيات، و نظيره في القرآن كوله تعالى: ﴿ ماودعك و به هو ماقلى ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ يَابِنَي إِسْرَائِيلَ قَدَّ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَعَدَنَاكُمْ جَانَبُ الطور الآيمن و تزلنا عليسكم المن والسلوى . كاوا من طيبات مارزةناكم ﴾ ﴿ آية ٨٠٠٨٠ › ·

وذكر جل وعلا في هذه الآية السكريمة ، امتنانه على بني إسرائيل بإنجائه إيام من عدوم فرعون ، وأنه واعدم جانب الطور الآيمن ، وأنه نول عابهم المن والسلوى ، وقال لهم : كالوا من طيبات مارزقناكم ؛ ولا تعافوا فيفضب عليكم ربكم . وما ذكره هنا أوضعه في فهر هذا الموضع بكفوله في استنانه عليهم بإنجائهم من عدوم فرعون في وسورة البقرة » : ﴿ وَإِذَ نَجِيناً كُمْ مِن الله من ربكم عظم ﴾ ، وقوله في و الآعراف » : ﴿ وَإِذَ نَجِيناً كُمْ مَن الله من ربكم عظم ﴾ ، وقوله في و الاعراف » : ﴿ وَإِذَ نَجِيناً كُمْ مَن الله في هواء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذا كم بلاء من ربكم عظم ﴾ ، وقوله في و الدخان » : ﴿ وَاقَهُ نَجِيناً بَنِي إَسُمُ الله مِن العذاب المهن ، من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين ﴾ ، وقوله في والدخان » : ﴿ واقه نَجِيناً بَنِي إَسُمُ الله مِن العذاب المهن ، من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين ﴾ ، وقوله في من العذاب المهن ، من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين ﴾ ، وقوله في من العذاب المهن ، وقوله في وإذ قال موسى اقومه اذكروا نعمة القه مسدورة و إبراهيم » : ﴿ وَإِذْ قال موسى اقومه اذكروا نعمة القه مسدورة و إبراهيم » : ﴿ وَإِذْ قال موسى اقومه اذكروا نعمة القه

طلح إذا نجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب و بذبحون ا بناءكم ويستحيون الساء كم وفي ذائك بلاء من ربكم عظيم ، وقوله في « الشمراء » ﴿ كذلك وأورثناها بني إسرائيل ﴾ الآية ، وقوله في « العنخان » ﴿ كذلك وأورثناها عَوْماً آخرين ﴾ ، وقوله في « العنخان » ﴿ كذلك وأورثناها مشارق الآرض و مفاربها ﴾ الآية ، وقوله في « القصص » : ﴿ ونربد أن نمن على الذبن استضعفوا في الآرض و نجعلهم أثمة – إلى قوله – يحذرون ﴾ إلى غير خلك من الآيات ،

وقوله هنا: ﴿ وواعدناكم جانب الطور الآيمن ﴾ الآظهر أن ذلك الوحد هو المذكور في قوله : ﴿ وواعدنا موسى اللائين ليلة وأتممناها بعشر ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُ رَبِّكُمْ وَمِدًا حَسْناً ﴾ وهو الوحد بإنزال التوراة . وقيل فيه غير ذلك .

وقوله هنا: ﴿ ونزلنا هليكم المن والسلوى ﴾ قد أوضع امتنانه عليهم بذلك في غير هذا الموضع ؛ كقوله في ﴿ البقرة ﴾ : ﴿ وظللنا عليهم النهام وأنزلنا عليكم المن والسلوى ﴾ وقوله في ﴿ الأحراف ﴾ ﴿ وظللنا عليهم النهام وأنزلنا عليهم المن والسلوى ﴾ وأكثر العلماء على أن المن : الترتجبين ، وهوشيء ينزل من السياء كنزول الندى ثم يتجمد ، وهو يشبه العسل الأبيض . والسلوى : طائر يشبه السيانى ، وقيل هو السيانى ، وهذا قول الجهور في المن والسلوى ، وقيل : السلوى العسل . وأنكر بعضهم إطلاق السلوى على العسل . والتحقيق : أن ﴿ السلوى » يطلق على العسل لغة ، ومنه قول خاله بن زهير الحذلى :

وقاسمها بالله جهدا لانتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها

يعنى ألذ من العسل إذا ما نستخرجها ؛ لأن النشور: استخراج العسل. قال مؤرج بن عمر السدوسى: إطلاق السلوى على العسل لغة كنانة ؛ سمى به لانه يسلى ؛ قاله القرطبي. إلاأن أكثر العلياء على أن ذلك ليس هو المراد في الآية · واختلفوا في السلوى به هل هو جمع أو مفرد؟ فقال بمعنهم؟ هو جمع ، وأحده سلواة ، وأنصد الحليل لذلك قول الشاهر :

وإنى لتعرونى لذكراك هـــــزة

كا انتفض السلواة من بلل القطر

ويروى حذا البيع :

## كا انتفض العصفور بلاء القطر .

وعليه فلا شاهد فى البيت . وقال السكسائى: السلوى مفرد وجمعه سلاوى. وقال الآخة ش: هو جمع لا واحد له من افظه ؛ مثل الحير والشر، وهويشبه أن يكون واحده سلوى مثل جماعته ؛ كما قالوا : دفل وسمائى وشكاهى فى الواحد والجمع . والدفل كذكرى : شجر أخضر مر حسن المنظر ، يكون فى الآودية . والشكاعى كحبارى وقد تفتح : نوع من دقيق النبات صغير أخضر، دقيق العبدان يتداوى به . والسيانى : طار معروف .

قال مقيده عفا الله هنه : والأظهر هندى في المن : أنه اسم جامع لما يمن الله معيده من غير كلا تعب ، فيدخل فيه الترنجبين الذى مق الله به على بنى إسرائبل في التيه ، ويشمل غير ذلك بما يمائله . ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم النابع في الصحيحين : والسكماة من المن وماؤهما شفاء للمين »

والاظهر هندى فى السلوى : أنه طائر ، سواء قلنا إنه السيانى ، أو طائر يشبه ، لإطباق جمهور العلماء من السلف والخاف على ذلك . مع أن السلوى ، يطلق لغة على العسل ، كما بينا .

وقوله فى آية « طه » هذه : ﴿كاوا من طيبات ما رزقناكم ﴾ أى من المن والسلوى ، والأمر فيه الإباحة والامتنان :

وقد ذكر ذلك أيضاً في غير هذا الموضّع ، كقوله في « البقرة » ؛ ﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ المَنْ وَالسّلوى كَلُواْ مِنْ طَيْبَاتُ مَا رَزَقْنَاكُمُ وَمَا ظُلُونًا وَلَكُنْ كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ ، وتوله في « الآعراف » : ﴿ وظلمنا عليهم المنام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ ، وقوله : ﴿ كلوا ﴾ في هذه الآيات مقول قول محذوف ، أى وقلمنا لهم كلوا ، والصمير المجرور في قوله : ﴿ ولا تطفوا فيه ﴾ راجع إلى الموصول الذي هو ﴿ ما ﴾ أى كلوا من طيبات الذي ورقناكم ﴿ ولا تطفوا فيه ﴾ أى فيا رزقناكم ﴿ ولا تطفيان فيا رزقهم ، وهو أن يتعدوا حدود الله فيه بأن يكفروا نعمته به ، ويصفلهم اللهو والنعيم وهو أن يتعدوا حدود الله فيه بأن يكفروا نعمته به ، ويصفلهم اللهو والنعيم فن القيام بشكر نعمه ، وأن ينفقوا رزقه الذي أنهم عليهم به في المعاصى ، وضو ذلك .

وبين أن ذلك يسبب اهم أن يحل عليهم غضبه جل وحلا ، لأن الفاء ف قوله ﴿ فيحل ﴾ سبيية ، والفعل منصوب بأن مصمرة بمدها ، لانه بعدالنهى وهو طلب عض ،كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله :

## وبعدفا جواب ننيأو طلب محضين أن وسترها حتمنصب

وقرأ هذا الحرف الكسائى و فيحل » بعثم الحاء (ومن يسمل) بعثم اللام، والباقون قرءوا و يسحل » بكسر الحاء و و يسمل » بكسر اللام، وهلى قراءة المحمور فهو من الكسائى و فيحل » بالعثم أى يعزل بكم فعنبى، وعلى قراءة الجمهور فهو من حل يحل بالكسر: إذا وجب، ومنه حل دينه إذا وجب أداؤه . ومنه (ثم محلها إلى البيت العتبق ) . وقوله: (فقد هوى ) أى هلك وصار إلى الهاوية ، وأصله أن يسقط من جبل أو نحوه فيموى إلى الارض فيهاك ، ومنه قول الهاهر:

هری من رأس مرقبة ففتیت تحتیها کبده

ويقولون : هوت أمه ، أى سقط سقوطاً لا نهوض بعده . ومنه قول كعب بن سمد الغنوى : هوت أمه ما يبعث الصبح فادياً وماذا يرد اليل حين يتوب

ونحو هذا هو أحد التفسيرات فى قراه تعالى : ﴿ فَأَمْهُ هَاوِيةً ﴾ وعن شنى بن ما نع الأصبحى قال : إن فى جهنم جبلا يدى صعودا يطلع فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يرقاه ؛ قال أقه تعالى : ﴿ سَارَهُ هَهُ صَمُوداً ﴾ رإن فى جهنم قصرا يقال له هوى ، يرمى الكافر من أعلاه فيهوى أربعين خريفاً قبل أن يبلغ أصله ، قال أقه تعالى : ﴿ ومن يحال هليه غشبي فقد هوى ﴾ قال القرطبي وابن كثير ، واقه تمالى أعلم .

وإعلم أن الغضب صفة وصف اقد بها نفسه إذا أنهكت حرماته ، تظهر آثارها فى المغضوب عليهم . نعوذ باقد من غضبه جل وعلا . ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت فنصدق ربنا فى كل ماوصف به نفسه ، ولا نكذب بشىء من ذلك . مع تنزيهنا التام له جل وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه و تعالى عن ذلك علو اكبيرا . كما أرضحنا ذلك غاية الإيضاح في صورة والاعراف ، وقرأ حزة والكسائى فى هذه الآية و قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم » بالنون الدالة بتاء المتكلم فيهما . وقرأه الباقون و وواعدناكم وأنجيناكم » بالنون الدالة على العظمة ، فصيغة الجمع فى قراءة الجمهور التعظيم ، وقرأ أبو عمر و ووعدناكم ، بلا ألف بعد الواد الثانية بصيغة المفمل المجرد ، من الوعد لامن المواعدة مع فون التعظيم .

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَفَقَارَ لَمْنَ تَابِ وَآمَنَ وَهُولَ صَالَّمًا ثُمُ اهْتَدَى ﴾ وآية ٨٠٥

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنه غفار أي كثير المغفرة لمن تاب إليه من معاصيه وكمفره، وآمن به وحمل صالحاً ثم اهتدى . وقد أرضح هذا المعنى في مواضع متعددة من كتابه ، كقرله : ﴿ قَلَ الذِينَ كَفُرُ وَا إِنْ يَنْتُهُوا يَنْفُرُ لَمُ مَاقَدُ سَلْفَ ﴾ [لآية . وقوله في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة : ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونُ إِلَى الله ويستَغفرونه والله غفور رحيم ﴾ ، وقوله عمالى : ﴿ قَلَ يَاعِبُونُ الذِينَ أَسَرَ فُوا عَلَى أَنْفُسُهُم لَا تَقْتَطُوا مَن رحمة الله عمالى : ﴿ قَلَ يَاعِبُونُ الذِينَ أَسَرَ فَوا عَلَى أَنْفُسُهُم لَا تَقْتَطُوا مَن رحمة الله

إن اقه يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات . وقد قدمنا معنى التوبة والمعل الصالح .

وقوله في هذه الآية السكريمة : ﴿ثم اهتدى ﴾ أى استقام وثبت على ماذكر من التوبة والإيمان والعمل الصالح ولم يشكث. ونظير ذلك أو له تعالى : ﴿ إِنَّ الذِنْ كَالُوا رَبّنا الله ثم استقاموا ﴾ ، وفي الحديث : ﴿ قُلْ آمنت بالله ثم استقم كما أمرت ﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أُحَجَلَكُ عَنْ قَوْمُكُ يَامُوسَى . قَالَ هُمُ أُولَاهُ عَلَى أَثْرَى وعجلت إليك رب الدخى ﴾ « آية ٨٣ ، ٨٤ » ·

أشار جل وعلا في هذه الآية الكريمة إلى قصة مواعدته موسى أربعين ليلة وذهابه إلى الميقات ، واستعجاله إليه قبل قومه . وذلك أنه لما واحده ربه وجعل له الميقات المذكور ، وأوصى أغاه هارون أن يخلفه في قومه ه استعجل إلى الميقات نقال له ربه ﴿ وما أحجلك عن قومك ﴾ الآية . وهذه القصة التي أجملها هنا أشار لها في غير هذا الموضع ؛ كمقوله في والآحراف» : ﴿ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأنممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لاخبه هارون اخلفي في قومى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين . ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى أنظر إليك ﴾ الآية ،

وفى هذه الآية سؤال معروف : وهو أن جواب موسى ليس مطابقاً للسؤال الذى سأله ربه ، لآن السؤال عن السبب الذى أحجله عن قومه ، والجراب لم يأت مطابقاً لذلك ؛ لآنه أجاب بقوله : ﴿ هُمُ أُولَامُ عَلَى أَثْرَى وَصِعَلَتَ إِلَيْكَ ﴾ الآية .

وأجيب عن ذلك بأجوبة : (منها) أن قوله : ﴿ هِمْ أُولَاهِ عَلَى أَثْرَى ﴾ يعنى هم قربب وما تقدمتهم إلا بيسير ينتفر مثله ، فكأنى لم أتقدمهم ولم أحجل عنهم لقرب مابيني وبينهم . (ومنها) أن الله جل وعلا لما خاطبه بقوله

﴿ وَمَا أَعِمْلُكُ مِن قُومُكُ ﴾ داخل من الهيبة والإجلال والتعظيم قد جل وهلا ما أذهله عن الجواب للطابق . واقد أعلم .

وقوله ﴿مُ أُولَامُ ﴾ للدفيه لنسة الحجازيين . ورجعها ابن مالك في الحلاصة بقوله :

والمدأولي..

ولغة التميميين ﴿ أُولا ﴾ بالقصر ، ويجوز دخول اللام على لغة التميميين في البعد ، ومنه قول الشاعر :

أولا لك قوى لم يكونوا أشابة وهل بهظ العنليل إلا أولالكا وأما على لغة الحجازيين بالمد فلا يجوز دخول اللامعليها.

قوله تعمالى : ﴿ قَالَ فَإِنَا قَدَ فَتَنَا قُوهُكُ مِنْ بِعَمَدُكُ وَأَصْلُهُمُ السَّامِرِي ﴾ «آية ٨٥» .

الظاهر أن الفتنة المذكورة من عبادتهم المجل؛فهى فتنة إصلال؛كقوله: ﴿ إِنْ مِنْ إِلَا فَتَنْتُكُ تَصْلُ بِهَا مِنْ تَصَامُ ﴾ . وهذه الفتنة بعبادة العجل جاءت مبينة فى آيات متعددة ؛كقوله : ﴿ وواعدنا موسى أربهين ليلة ثم اتخذتم المجل من بعده وأنتم ظالمون ﴾ ونحو ذلك من الآيات .

قوله هذا: ﴿ فَاصَلُهُم السامرى ﴾ أو صنع كيفية إطلاله لهم في هير هذا الموضع ؛ كقوله : ﴿ وَاتَخَذَ قُوم هُوسِي مِن بِعِمْدُهُ مِن حليهم عجلا جسداً له خواد — إلى قوله — اتخذوه وهم ظالمون ﴾ أى اتخذوه إلها وقد صنعه السامرى لهم من حلى القبط فأصلهم بعبادته . وأوله هذا ﴿ فَكَذَلِكُ أَلَقَى السامرى فأخرج لهم عجلا جسداً له خواد . فقالوا هذا إله يكوسي فأسى ﴾ فأخرج لهم عجلا جسداً له خواد . فقالوا هذا إله موسى بن ظفر . وعن ابن عباس : والسامرى : قبل اسمه هرون ، وقبل اسمه موسى بن ظفر . وعن ابن عباس : أنه من قوم كافوا يعبدون البقر . وقبل : كان رجلا من القبط ؛ وكان جادا لموسى آمن به وخرج معه . وقبل : كان رجلا من عظاء بنى إسرائيل من قبيلة لموسى آمن به وخرج معه . وقبل : كان عظيماً من عظاء بنى إسرائيل من قبيلة تمرف بالسامرة وهم معروفون بالشام . قال سعيد بن جبير : كان من أهل تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام . قال سعيد بن جبير : كان من أهل كر مان . والفتنة أصلها في اللغة : وضع الدهب في النار ليتبين أهو عالمس

أم زائف وقد أطلقت في القرآن إطلاقات متعددة : (منها) الوضع في النار ، كقوله ( ثم هم على النار يفتنون ) أي يحرقون بها ، وقوله ( إن الدين فتنوا المؤمنين و المؤمنات ) الآية ، أي أحرقوه بنار الآخدود . (ومنها) الاختبار وهو الاغلب في استمال الفتنة ؛ كقوله ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) الآية وقوله ( وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم مام غدقا . لنفتنهم فيه ) . (ومنها) نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة . ومن هنا أطلقت الفتنة على الشرك ، كقوله ( وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ) ، وقوله هنا ( فإنا قد فتنا قو مك ) كقوله ( ومنها) الحجة ، كقوله ( ثم لم تكن فتفتهم إلا أن قالوا والله ربنا مشركين ) أي لم تكن حجنهم .

وقوله تعالى فى هذه الآية : ﴿ وأضلهم السامرى ﴾ أسند إضلالهم إليه ، لأنه هو الذى تسبب فيه بصياغته لهم العجل من حلى القبط ورميه عليه التراب الذى مسه حافر الفرس التى جاء عليها جبريل ، فجمله الله بسبب ذلك عجلا جسداً له خوار ، كا قال تعسسالى فى هذه السورة الكريمة : ﴿ فكذلك التى السامرى فأخرج لهم عجلا جسداً له خوار ﴾ وقال فى ﴿ الآهراف ﴾ ﴿ وانحف قوم موسى من بعده من حليم عجلا جسداً له خوار ﴾ الآية . والحوار : صوت البقر . قال بعض العلماء : جمل الله بقدرته ذلك الحلى المصوغ جسداً من لحم وهذا هو ظاهر قوله ﴿ عبعلا جسداً ﴾ • وقال بعض العلماء : لم تكن والآول أقرب اظاهر الآية ، والله تعالى قادر على أن يجعل الجاد لحماً ودماً ، والآول أقرب اظاهر الآية ، والله تعالى قادر على أن يجعل الجاد لحماً ودماً ، كا جمل آدم لحماً ودماً وكان طيناً .

قوله تعالى : ﴿ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ﴾ « آية A7 » .

ذكر جل وعلا في هذه الآية السكريمة : أن موسى رجع إلى قومه بعد جيئه للميقات في حال كونه في ذلك الرجوع غضبان أسفاً على قومه من أجل حبادتهم العجل .

وأوله ﴿ أَسْفًا ﴾ أي شديد الغضب ، فالأسف هنا : شدة الغضب .

وعلى هذا فقوله ﴿ فضبان أسفا ﴾ أى غضبان شديد المضب ، ومن إطلاق الأسف على الفضب في القرآن قوله تعالى في ﴿ الزخرف ﴾ ﴿ فلما آسفونا التقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ﴾ أى فلما أغضبونا بتهاديهم في الكفر مع توالى الآيات عليهم انتقمنا منهم . وقال بعض العلماء : الآسف هنا الحزن والجزع ؛ أى رجع موسى في حال كو له غضبان حزيناً جزعاً لكفر قومه بعبادتهم العجل . وقيل : أسفا أى مفتاظا : وقائل هذا يقول : الفرق بين الفضب والفيظ : أن الله وصف نفسه بالفضب ، ولم يجز وصفه بالفيظ ؛ حكاه الفخر الرازى . ولا يخق عدم اتجاهه في نفسير هذه الآية ، لآنه راجع إلى القول الآول، ولا حاجة في ذلك إلى التفصيل المذكور .

وقوله ﴿ غضبان أسفا ﴾ حالان · وقد تدمنا فيها مضى أن التحقيق جواز تمدد الحال من صاحب واحد مع كون الممامل واحدا ؛ كما أشار له في الحلاصة بقوله :

والحال قد يجيءذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد

وما ذكره جل وعلا في آية و طه » هذه من كون موسى رجع إلى قومه فضبان أسفاً » ذكره في غير هذا الموضيع ، وذكر أشياء من آثار غضبه المذكور ، كقوله في و الآعراف » : ﴿ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال بدّس ما خلفته و في من بعدى ﴾ الآية . وقد بين تعالى أن من آثار خضب موسى إلقاءه الآلواح التي فيها التوراة ، وأخذه برأس أخيه يجره إليه ، كا قال في و الآعراف » : ﴿ وألتى الآلواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه ) ، وقال في و طه ، مشيراً لا خذه برأس أخيه : ﴿ قال يابنوم لا تأخذ بلس بلحيني ولا برأسى ﴾ . وهذه الآيات فيها الدلالة على أن الحبر لا الحبر موسى بكفر قومه بعبادتهم المجل كا بينه في قوله: ﴿ ولقد فتنا قومك من بعدك وأصلهم السامرى ﴾ وهذا خبر من الله يقهن فوله: ﴿ ولقد فتنا قومك من بعدك وأصلهم السامرى ﴾ وهذا خبر من الله يقهن لاشك فيه لم يلق الاكواح ، ولكنه لما عاين قومه حول المجل يعبدونه أثرت فيه معاينة ذلك أثراً لم يؤثره فيه الحبر اليقين بذلك ، فألقى الاكواح حتى

تكسرت ، وأخذ برأس أخيه يجره إليه لما أصابه من شدة الفضب من انتهاك حرماحه الله تعالى .

وقال ابن كثير فى تفسيره فى سورة « الآعراف » : وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا عفان ، حدثنا أبو عواقة عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه رسلم : « يرحم الله موسى ليس المساين كالمخبر ، أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الآلواح ، فلما رآم وعاينهم ألق الآلواح » .

قوله تمالى: ﴿ قَالَ يَا قَوْمُ الْمُ يَمْدُكُمُ وَهُدَا حَسَنَا أَفْطَالُ عَلَيْهُمُ الْمُهُدُ أُمُ أُرْدَتُمُ أَنْ يُحِلُ عَلَيْكُمْ غَضَبِ مِن رَبِكُمْ فَأَخْلَفُتُمْ مُوعِدَى. قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مُوعِدُكُ بَمْلَكُنَا ﴾ ﴿ آيَةِ ٨٠ ، ٨٧ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية السكريمة : أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما رجع إلى قومه ، ووجدهم قد عبدوا العجل من بعده قال لهم : ﴿ يَا قُومُ أَلَمْ يَعْدُكُمْ وَهُذَا حَسَناً ﴾ .

وأظهر الاقوال عندى فى المراد بهذا الوعد الحسن ؛ أنه وعدم أن ينزل على نبيهم كتاباً فيه كل ما يحتاجون إليه من خير الدنيا والآخرة · وهذا الوعد الحسن المذكور هنا هو المذكور فى قوله تعالى : ﴿ وَوَاعَدُنَاكُمْ جَانِبُ الطُّورِ اللَّهِ مِنْ الرَّبَةِ ، وَفَيْهُ أَقُوالُ غَيْرُ ذَلْكُ .

وقوله : ﴿ أَفَطَالُ عَلَيْهُمُ الْمَهِدَ ﴾ الاستفهام فيه الإنسكار، يعنى أم يطل العهد؟ كما يقال في المثل : ( وما بالعهد من قدم) ؛ لأن طول العهد مظنة النسيان، والعهد قريب لم يطل فسكيف نسيتم ؟

وقوله : ﴿ أَمَّ أَرْدَتُمَ أَنْ يَحَلَّ عَلَيْكُمْ غَنْبُ مِنْ رَبِكُمْ ﴾ قال بعض العلماء :
﴿ أُمُّ هَذَا هَى المُنْفَظَعَةُ ، والمَمْنُ : بل أردتُم أنْ يَحَلَّ عَلَيْكُمْ غَنْبُ مِنْ رَبِكُمْ ،
﴿ وَمَمْنُ إِرَادَتُهُمْ حَلُولُ الْمُعْمَيْهِ : أَنْهُمْ فَمَـــَــَلُواْ مَا يَسْتُوجِبُ غَنْبُ وَبِهُمْ

بإرادتهم ؛ فكانهم أرادوا النصب لما أرادوا سببه ، وهو الكفر بعبادة العجل.

وقوله: ﴿ فَأَخَلَفُمْ مُوهِ فِي كَانُوا وَعَدُوهُ أَنْ يَتَبِعُوهُ لَمَا تَقَدّهُمُمُ إِلَّهُ الْمِيقَافُ ، وأَنْ يَتَبِعُوا عَلَى طَاحَةُ الله تعالى ؛ فسدوا العجل وحكفوا عليه ولم يتبعوا موسى ؛ فأخلفوا موحده بالكفر وحدم الذهاب في أثره ، ﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مُوحِدُكُ بَمُلْكُنَا ﴾ قرأه نافع وحاصم ﴿ بَمَلْكُنَا ﴾ بفتح الميم . وقرأه ابن كثير وابن عام حزة والكمائي ﴿ بَمُلْكُنَا ﴾ بكسر الميم . والمعنى على جميع القراءات : ما أخلفنا وحدك . وهو وأبو عمر و ﴿ بَمُلْكُنَا أَمْرِنا مَا خَلَفْنَا مُوحِدُكُ . وهو احتذار منهم بأنهم ما أخلفوا الموحد باختياره ، والمكنهم مغلو بون على أمر هم من جهة السامري وحكيده . وهو اعتذار بارد ساقط كما ترى ١١ ولقدصدق من جهة السامري وحكيده . وهو اعتذار بارد ساقط كما ترى ١١ ولقدصدق من جهة السامري وحكيده . وهو اعتذار بارد ساقط كما ترى ١١ ولقدصدق من جهة السامري وحكيده . وهو اعتذار بارد ساقط كما ترى ١١ ولقدصدق من جهة السامري وحكيده . وهو اعتذار بارد ساقط كما ترى ١١ ولقد صدق من الله :

# إذا كان وجه العذر ليس ببين فإن اطراح العذرخير من العذر

وأما على قول من قال: إن الذين قانوا لموسى: ﴿ وَمَا أَخَلَفُنَا مُو عَدُلُ عِلَمُكُمْنَا ﴾ ﴿ الذِينَ لَم يَعْبُدُوا العَجْلِ ؛ لا يَهْمُ وعدوه أَن يَتْبَعُوه ، ولما وقع ما وقع من حبادة أكثر ثم العجل تأخروا عن اتباع موسى بسبب ذلك ، ولم يتجرموا على مفارقتهم خوظ من الفرقة .. قالعذر له وجه فى الجلة ، كا يشير إليه قوله تمالى فى القصة فى هذه السورة الكريمة ﴿ قال ياهارون مامنعك إذ رأيتهم صلوا الا تتبعنى افعصيت أمرى ، قال يا بنؤم لا تأخذ بلعينى ولا برأسى إنى خشيت أن تقولى فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب قولى ﴾ . والمصدر فى قوله ﴿ بملكنا ﴾ مضاف إلى فاعله ومفعوله محذوف ، أى بملكنا والمصدر فى قوله ﴿ بملكنا ﴾ مضاف إلى فاعله ومفعوله محذوف ، أى بملكنا أصواب بل أخطأنا ؛ فهو اعتراف منهم بالخطأ . وقال الزعشرى : ﴿ أَفْطَالُ عَلَمِكُمُ العهد ﴾ : الزمان ، يريد مدة مفارقته لهم .

#### تنبيه

كل فعل مصارح فى القرآن مجزوم بدولم » إذا تقدمتها همزة استفهام ؛ كقوله هنا: ﴿ أَلَمْ يَعْدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَا حَسَنًا ﴾ فيه وجهان معروفان صند العلماء: الأول – أن مصارحته تنقلب ماضوية ، ونفيه ينقلب إثبانا ؛ فيصهر قوله : ﴿ أَلَمْ نَشْرَح ﴾ بمعنى شرحنا ، وقوله : ﴿ أَلَمْ نَشْرَح ﴾ بمعنى شرحنا ، وقوله : ﴿ أَلَمْ نَشْرِح ﴾ بمعنى شرحنا ، وقوله : ﴿ أَلَمْ نَشْرِح ﴾ بمعنى شرحنا ، المضارعة ماضوية ظاهر ؛ لآن ﴿ لم » حرف قلب تقلب المضارع من معنى المستقبال إلى معنى المعنى كما هو معروف ، ووجه إنقلاب الني إثبانا أن الهمزة إلى معنى المنى عنى النفى أثبات فيتوول إلى معنى الإثبات .

الوجه الثانى — أن الاستفهام فى ذلك التقرير ، وهو حمل المخاطب على أن يقر فيقول و بلى » وحليه فالمراد من قوله ﴿ أَلَمْ يَمَدُكُمْ وَعَدَا حَسَناً ﴾ حلهم على أن يقروا بذلك فيقولوا بلى حكفا . ونظير هذا من كلام المرب قول جرير :

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح

فإذا عرف أن قوله هنا ﴿ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا – إلى قوله ـ بملكنا ﴾ قد بين الله فيه أن موسى لما رجع إليهم فى شدة غضب مما فعلوا رعانبهم قال لهم فى ذلك العتاب ﴿ أَلَم يعدكم ربكم وحداً حسنا أنطال عليكم العهد ﴾ الآية \_ فاطم أن بعص عتابه لهم لم يبينه هنا ، وكفاك بعض فعله ، ولكنه بينه فى غير هذا الموضع ؛ كقوله فى « الأعراف » فى القصة بعينها : ﴿ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بتسما خلفتمونى من بعدى أعجلتم أمر ربكم ﴾ ، وبهن بعض ما فعل بقوله فى حالاهراف » : ﴿ وألى الألواح وأخذ برأس أخيه بجره إليه ﴾ ،

وقد أشار إلى ذلك هنا في و طه » في قوله : « قال يا بنؤم لا تأخذ بلحيتي. ولا برأسي ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَلَـكُنَا حَلْمَا أُوزَارًا مِن زَيِنَةَ الْقُومُ نَقَدُفْنَاهَا فَـكَذَلِكُ أَلَقَ السّامَرَى . فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار . فقالوا هذا إلحكم وإله موسى فنسى ﴾ «آية ٨٧ ، ٨٨» .

فرأ هذا الحرف أبو عمر و وشعبة عن عاصم ، وحزة والكسائى (حمانا) بفتح الحاء والميم المخففة مبنيا الفاهل بجردا. وقرأه نافع و ابن كثير وابنعام وحفص عن عاصم وحلنا » بضم الحاء وكسر الميم المشددة مبنيا للفعول . و و بنا » على القراءة الأولى فاعل و حمل » وعلى الثانية نائب فاعل و حمل » بالتضعيف . والأوزار فى قوله (أو زارا) قال بعض العلماء : معناها الآثقال . و وجه القول الأول أنها أحمال من حلى وقال بعض العلماء : معناها الآثام . و وجه القول الأول أنها أحمال من حلى القبط الذى استعاروه منهم . و وجه الثانى أنها آثام و تبعات ؛ لآنهم كانوا معهم فى حكم المستأمنين فى دار الحرب ، وليس المستأمن أن يأخذ عالى الحربى ، ولان الغنائم لم تسكن تحل لهم ، و التعليل الاخير أقوى .

وقوله: ﴿ من زينة القوم ﴾ المراد بالزينة الحلى ، كا يوضحه قوله تعالى : ﴿ وَاتَخَذَ عَوْمَ مُوسَى مِن بعده من حليم عجلا جسدا له خوار . فقذفناها ﴾ . ألقيناها وطرحناها في النار التي أوقدها السامرى في الحفرة ، وأمرنا أن فطرح الحلي فيها ، وأظهر الأقوال عندى في ذلك: هو أنهم جعلوا جميع الحلي في النار ليذرب فيصير قطمة واحدة ؛ لأن ذلك أمهل لحفظه حتى يرى ني اقد موسى فيه رأيه . والسامرى يريد تدبير خطة لم يطلموا عليها . وذلك أنه لما علم جبد يل ليذهب بموسى إلى الميقات وكان على فرس ، أخذ السامرى ترابا مسه حافر تلك الفرس ، و يزهمون في القصة أنه هاين موضع أثرها ينبت فيه النبات ، فتفرس أن اقه جمل فيها عاصية الحياة ، فأخذ تلك العبضة من المداب و الحل في النار ليحملوه قطمة واحدة أو لذير ذلك عن الأسباب و جعلوه فيها ، ألتي السامرى عليه تلك

القبضة من التراب المذكورة ، وقال له : كن صبلا جسدا له خوار ؛ فجمله الله صبلا جسد له خوار ؛ فقال لهم : هذا المجل هو إلهكم وإله موسى ، كا يشير إلى ذلك توله تعالى هن موسى : ﴿ قَالَ فَمَا خَطَبْكُ بِالسّامِرِي قَالَ بِصرف عِما لم يبصروا به فقيضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت في فقسى ﴾ .

وقوله فى هذه الآية : ﴿ والكناحلنا أوزاراً مِن زينة القوم ﴾ هو من بقية احتذار هم الذين عبدواً بقية احتذار هم الذين عبدواً العبدار هم الذين عبدواً العبدل لا من فهرهم ، ولا يبعد معه احتمال أنه من غيرهم ، لانه ايس فيه ما يدين كون الاحتذار منهم تعيناً غير محتمل . ومعلوم أن هذا العذر عذر لاوجه له طي كل حال ،

و قوله فى هذه الآية السكريمة : ﴿ فنسى ﴾ أى نسى موسى إلهه هنا وذهب يطلبه فى على آخر ؛ قاله ابن عباس في حديث الفتون . وهو قول مجاهد . وهن ابن عباس أيضا من طريق حكرمة ﴿ فنسى ﴾ أى نسى أن يذكركم به • وهن ابن عباس أيضا ﴿ فنسى ﴾ أى السامرى ما كان عليه من الإسلام ، وصار كافرا بادعاء ألوهية العجل وعبادته .

قوله تعالى : ﴿ أَمَلَا يَرُونَ أَلَا يَرَجُعُ إِلَيْهِمَ قُولًا وَلَا يُمَلُّكُ لَهُمْ ضَرَأَ وَلَا نَشْماً ﴾ ﴿ آيَةٍ ٨٩ » ،

بين الله جل و علا في هذه الآية السكر عة سخافة هقول الذين عبدوا العجل ه وكيف عبدوا مالا يقدر ه في رد الجواب لمن سأله ، ولا يملك نفعا لمن عبده ه ولا حرا لمن عصاه . وهذا بدل على أن المعبود لا يمكن أن يكون عاجزاً عن النفع والعمر ورد الجواب ، و تد بين هذا المهنى فى غير هذا الموضع ؛ كقوله فى « الآعراف » في القصة بعينها : ﴿ أَلَم بِروا أَنْه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا المخذوه وكانو اظالمين ، و الخابر ذاك قوله تعالى عن إبراهم : ﴿ يا أبع لم تعبد الله من أظلم الخطالمين ، و الخابر ذاك قوله تعالى عن إبراهم : ﴿ يا أبع لم تعبد الله من أظلم الخطالمين ، و الخابر ذاك قوله تعالى عن إبراهم : ﴿ يا أبع لم تعبد الله من أظلم الخطالمين ، و الخابر ذاك قوله تعالى عن إبراهم : ﴿ يا أبع لم تعبد

حالا يسمع دلا يبصر ولا ينني علك شيئاً ﴾ ، وقوله نمالي هنه أيضا : ﴿ قَالَ هل يسمعون على أد تدعون أد ينفعون كم أو يعترون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْمُ أرجل بمشون بها أم لهم أيد يبطفون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان هِسمعون بها) وقوله تعالى : ﴿ وَمِن أَصْلُهُ عَنْ بِدُعُواْ مِنْ دُونَ اللَّهُ مِنْ لَا يَسْتُجِيبُ له إلى يوم القيامة وهم عن دهائهم خانلون . وإذا حشر الناس كانوا لمم أحداء وكاوا بمبادتهم كافرين ) ، وأوله تمالى : ﴿ ذَا لَكُمْ اللَّهُ وَالَّذِينَ تدون من دونه ما يملكون من قطمير . إن تدعوهم لا يسمموا دعاءكم ولو معموا ما استجابوا لـكم ويوم القيامة يكفرون بشركـكم ولا ينبتك مثل خبير ﴾ . وقد ندمنا الـكلام مستونى في همرة الاستفهام التي بعدها أداة حطف كالفاء والراد ، كقوله هنا : ﴿ أَفَلَا يُرُونَ ﴾ فأغنى ذلك عن إعادته هنا . وقرأ هذا الحرف جماهير القراء ﴿ أَلَا يُرْجِعُ ﴾ بالرفع لأن ﴿ أَنَّ ﴾ عنفة من النقيلا . والدليل على أنها عنفة من الثقيلة تصريحه تعالى بالثقيلة ق قوله في المسألة بعينها في والاعراف ، : ﴿ أَلَّمْ يَرُوا أَنَّهُ لَا يَكُلُّمُهُمْ ولا يهديهم ، الآية ، ورأى في آية وطه ، والأفراف ، علية على النحقيق ، لأنهم يعلمون عاماً يقينا أن ذلك العجل المصوغ من الحلي لا ينفع رلا يعتر ولا بشكلم .

واعلم أن المقرر في طم النحو أن : و أن » لها ثلاث حالات : إلا ولى \_ أن كرن خففة من النقبلة قولا واحدا ، ولا يحتمل أن الكون وأن المصدرية الناصبة الفعل المضارع ، وصابط هذه : أن تلكون بعد فعل العلم وما جرى مجراه من الأفعال الدالة على اليقين ؛ كفوله تعالى : ﴿ علم أن سيكون منسكم مرضى ﴾ ، وقوله : ﴿ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ﴾ الآية ، ونحو ذلك من الآيات ، وقول الشاهر :

واعلم فعمل المرء ينفعه أن سوف يأتى كل ما قدرا وقول الآخر :

فى فتية كسيوف الهند قد طهو الله الله كل من يحنى ريفتمل

و إذا جاء بعد هذه المخففة من الثقيلة فعل مضارع فإنه يرفع ولا ينصب كقوله :

علموا أن يؤملون فجادرا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل و د أن » هذه المخففة من النقيلة يكون اسمها مستسكمناً غالباً ، والأغلب الن يكون ضمير الشأن ، وخبرها الجملة التي يكون ضمير الشأن ، وخبرها الجملة التي يعدها ،كما أشار إلى ذلك في الحلاصة بقوله :

وإن تخفف أن فاحمها استكن والحبر اجمل جملة من بعد أن وما سمع في شعر العرب من بروز اسمها في حال كونه غهر ضمير الشأن فرورة الشعر ؛كقول جنوب أخت عمرو ذى الدكماب :

لقد طم العنيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا بأنك دبيسج وغيث مربع وأنك هناك تسبكون الثمالا وقول الآخر ،

غلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلالك لم أبخل وأنت صديق الحالة الثانية – أن تكون محتملة لكونها المصدرية التاصبة للمضارع ومحتملة لآن تمكون هي المختفة من الثقيلة ، وإن جاء بمدها فعل مصارع جاز فصبه للإحتمال الآوليم ، ورفعه الاحتمال الثاني ، وعليه القراء تان السبعيتان في قوله ﴿ وحسبوا أن لا تمكون فتنة ﴾ بنصب « تمكون » ورفعه ، وضابط دأن ، هذه أن تمكون بعد فعل يقتضي المطن ونحوه من أفعال الرجحان . وإذا لم يفصل بينها و بهن الفعل فاصل فالنصب أرجع ، ولا ا تفق القراء على النصب في قوله تعالى ﴿ أحسب الناس أن يتركوا ﴾ الآية ، وقيل : إن وأن » الواقعة بعد الشك ليس فيها إلا النصب ، نقله الصبان في حاشبته عن أبي حيانه بو اسطة نقل السيوطي .

الحالة الناكة – أن تكون «أن » ليست بعد ما يقتطى اليقين ولا الظن ولم يجر بجراهما ، فهى المصدرية الناصبة للفعل المصارح فولا واحداً . وإلى الحالات النلاث المذكورة أشار بقوله في الحلاصة :

وبلن انصبه وکی کذا بان کابصه علم والی من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفیفها من آن فهو مطرد

### تنبيـــه

قال الفخر الرازى فى تفسير هذه الآية السكريمة : وايس المقصود من هذا أن المجل لوكان يكلمهم لسكان إلها ؛ لآن الشيء يجوز أن يكون مشروطاً بشروط كثيرة ، ففوات واحد منها يقتضى فوات المشروط ، ولسكن حصول الواحد فيها لا يقتضى حصول المشروط — انتهى كلامه ، وما ذكره مقرو فى الأصول ، فسكل ما توقف على شرطين فصاعداً لا يحصل إلا يحصول جميع الشروط . فلو قلمت المبدك : إن صام زيد وصلى وحج فأهطه هيناراً ، لم يحز له إعطاره الدن فإنه يكنى فيه واحد . فلو قلمت المبدك : إن صام زيد أو صلى فأعطه درهما ؛ فإنه يستوجب إعطاء الدرم بأحد الأمرين . وإلى هذه المسألة فأعطه درهما ؛ فإنه يستوجب إعطاء الدرم بأحد الأمرين . وإلى هذه المسألة المار فى مراقى السعود فى مبحث المخصصات المتصلة بقوله :

وإن تعلق على شرطين شيء فبالحصول المشرطين وما على البدل قد تعلقنا فبحصول واحد تحققا

وكال ابن كثير رحمه الله تمالى في تفسير هذه الآية : وقد تقدم في حديث الفتون عن الحسن البصرى : أن هذا الدجل اسمه يهدوس. وحاصل مااعتقد به هؤلاء الجهلة : أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل ، فتورعوا عن الحقير وفعلوا الآمر الحسيبير ، كا جاء في الحديث الصحيح عن عبد أقه بن عمر: أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب . يعني هل يصلي فيه أم لا ؟ فقال ابن عمر رضى الله عنهما : انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعني الحسين رضى الله عنه ) وهم يسألون عن دم البعوضة ـ انتهى منه .

قوله تمالى: ( راقد قال لهم هرون من تبل با اوم ( نما فتنتم به و إن و بكم الرحن فاتبعوتى وأطبعوا أمرى . قالوا ان نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ) « آية . ٩٠ ، ٩٠ » .

بين جل وعلا في ها تين الآيتين الكريمتين : أن بني إسرائيل لما فتنهم السامري وأضلهم بعبادة العجل ، نصحهم نبي الله هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، وبين لهم أن عبادتهم العجل فتنة فتنوا بها ؛ أى كفروضلال ارتكبوه بذلك ، وبين لهم أن ربهم الرحمن خالق كل شيء جل وعلا ، وأن عجلا مصطنعاً من حلى لا يعبده إلا مفتون طال كافر . وأمرهم با تباعه في توحيد الله تعالى ، والوفاء بموعد موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وأن يطيعوه في ذلك ؛ فصارحوه بالنمرد والعصبان والديمومة على الكفر حتى يوجع موسى ، وهذا يدل على أنه بلغ معهم غاية جهده وطاقته ، وأنهم استصفعفوه و تحردوا عليه ولم يطيعوه .

وقد أرضح هذا الممنى فى غير هذا الموضع ، كفوله فى و الآهراف » :

(قال ابن أم إن القوم استضعفوفى وكادوا يقتلونى فلا تشمت بى الآهداء
ولا تجعلنى مع القوم الظالمين » . فقوله عنهم فى خطابهم له ( ان نبرح هليه
طكفين » يدل على استضعافهم له و تمردهم عليه المصرح به فى و الآهراف »
كا بينا . وقال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله تمالى فى تفسير هذه الآيات
السكريمات مانسه : وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشى رحمه الله : ما يقول
سيدنا الفقيه فى مذهب الصوفية ؟ راعلم حرس الله مدئه : أنه اجتمع جماعة
من رجال فيكثرون من ذكر الله تمالى وذكر محد صلى الله عليه وسلم ، ثم إنهم
يوقمون بالقضيب على شىء من الآديم ، ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى
يقع منشيا عليه ، ويحدرون شيئا يأكلونه . هل الحضور معهم جائز أم لا ؟
يقع منشيا عليه ، ويحدرون شيئا يأكلونه . هل الحضور معهم جائز أم لا ؟

ياشيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل واحمل لنفسك مسالحاً عادام ينفعك العمل

## أما الشباب نقد مضى ومشيب رأسك تدنزل

وفى مثل هذا ونحوه الجواب يرحك اقة : هذهب الصوفية بطاقة وجهاك وضلالة ، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى اقد عليه وسلم ، وأما الرنص والتواجد : فأول من أحدثه أصحاب السامرى لما اتخد له هجلا جسداً له خوار ، قاموا يرقصون حواليه ، ويتواجدون ، فهو در الكفار وعباد العجل . وأما القضيب : فأول من انخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب اقد تمالى . وإنما كان يجلس النبي صلى اقد عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رءوسهم الطير من الوقار ؛ فينبغي للسلطان ونوابه أن منعهم من حضور المساجد وغيرها . ولا يحل الآحد يؤمن باقد واليوم الآخر أن يحضر معهم ، ولا أن يعينهم على باطلهم . هذا مذهب مالك ، وأبى حنيفة ، والشافعي ، وأحد بن حنبل ، وغيرهم من أثمة المسلمين وباقه التوفيق . انتهى منه بلفظه .

قال مقيده مد هذا الله عنه وغفر له: قد قدمنا في سورة و مريم ، مايدل على أن بعض الصوفية على الحق؛ ولاشك أن منهم ماهو على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك عالجوا أمراض العدم وحرسوها ، وراقبوها وعرفوا أحوالها ، وتكلموا على أحوال القلوب كلاماً مفصلا كما هو معلوم ، كعبد الرحن بن عطية ، أو ابن أحمد بن عطية ، أو ابن عسكر أعنى أبا سليان الداراني، وكمون بن عبدالله الذي كان يقال له حكيم الأمة ، وأضر ابهما ، وكسهل بن عبدالله التسترى ، أبي طالب المدكى ، وأبي عنهان النيسابورى ، ويحيي بن معاذ الرازى ، والجنيد بن عمد ، ومن سار على منوالهم ، النيسابورى ، ويحيي بن معاذ الرازى ، والجنيد بن عمد ، ومن سار على منوالهم ، لا يم عالجوا أمراض أنفسهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يحيدون عن العمل بالمكتاب والسنة ظاهراً وباطنا ، ولم نظهر منهم أشياء غالف الشرع ، فالحد كم بالصلال على جبع الصوفية لا ينبغى ولا يصح على إطلاقه ، والميزان الفارق بين الحق والباطل في ذلك هوكتاب الله وسنة وسوله إطلاقه ، والميزان الفارق بين الحق والباطل في ذلك هوكتاب الله وسنة وسوله على الله عليه وسنة وسوله الله عليه وسنة وسوله الله عليه وسلم ، فن كان منهم متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

فى أقواله وأفعاله ، وهديه وحمته ، كن ذكرنا وأمثالهم ، فإنهم منجلة العلماء العاملين ، ولا يجوز الحـكم عليهم بالضلال ، وأما من كان على خلاف ذلك فهو العمال .

نعم، صارالممروف في الآونة الآخيرة، وأزمنة كثيرة قبلهابالاستقراء، أن عاملة الدين يدعون التصوف في أنطار الدنيا إلا من شاء الله منهم دجاجلة يتظاهرون بالدين ليصلوا الدوام الجملة وضعاف العقول من طلبة العلم، ليتخدوا بذلك أتباعا وخدماً ، وأموالا وجاهاً ، وهم بمدن عن مذهب الصوفية الحق، لا يعملون بكتاب الله ولا بسنة نبيه ، واستماره لافكار ضعاف العقول أشد من استماركل طوائف المستعمرين ، فيجب التباهد عنهم ، والاعتصام من طلالتهم بكتاب الله وسنة نبيه ، ولوظهر على أيديهم بعض الحوارق ، ولقه صدق من قال :

إذا رأيت رجلا يطهر وفرق ماء (لبحر قه بسير ولم يقف هند حدرد الشرع فإنه مستدوج أو بدخي

والقول الفصل فى ذلك هو توله تعالى: ﴿ ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل السكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من درن الله وايا ولا نصيراً ، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً. ومن أحسن دينا عن أسلم وجهه قه وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ﴾ ، فن كان عمله مخالفا للشرع كتصوفة آخر الزمان فهو الصال عومن كان عمله موافقاً لما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فهو المهتدى ومن كان عمله موافقاً لما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فهو المهتدى ورجو الله تمالى أن يهدينا وإخوائنا المؤمنين ، وألا يزيننا ولا يصلنا عن العمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الى هى عجة بيضاء ، ايلها كنهارها ، لايزينغ عنها إلا هالك .

قوله تعالى: ﴿ قال هرون مامنعك إذ رأيتهم ضلوا . ألا تتبعن ﴾ «آية ٧٠ ، ٣٠» .

قال بعض أهدل العلم: ولا » في قوله ﴿ أَلَا تَتَبَعَنَ ﴾ زائدة التوكيد ، واستدل من قال ذلك بقوله تعالى في والأحراف » : ﴿ قال ما منعك ألا تسجه إذ أس تك ؛ بدليل قوله في القصة بعينها في سورة « ص » : ﴿ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلق عيدى ﴾ الآية ؛ فحذف لفظة « لا » في « ص » مع ثبوتها في « الآحراف » والمعنى واحد ؛ فدل ذلك على أنها مريدة المتوكيد .

قال مقيده - عفا الله عنه وخفر له: قد عرف في اللغة العربية أن زيادة الفظة « لا » في الحكام الذي فيه مهني الجحد لتركيده مطردة ؛ كقوله هنا : ﴿ مامنعك إذ رأيتهم صلوا ألا تقبمن ﴾ أي مامنعك أن تقبمن، رقوله: ﴿ مامنعك الا تسجد ﴾ بدليل قوله في و ص » : ﴿ ما منعك أن تسجد لما خلفت بيدى ﴾ الآية ، وقوله تمالى : ﴿ لئلا إمام أهل الكتاب ، رقوله ﴿ فلا وربك لا يؤمنون ﴾ فعنل إلله ﴾ الآية ، أى ليمام أهل الكتاب ، رقوله ﴿ فلا وربك لا يؤمنون ﴾ في فو ربك لا يؤمنون ، وقوله : ﴿ ولا تسترى الحسنة ولا السيئة ﴾ أى والسيئة ، وقوله : ﴿ وما يشعر كم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ﴾ على أحد القولين ، وقوله : ﴿ وما يشعر كم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ﴾ على أحد القولين ، وقوله : ﴿ وما يشعر كم انها إذا جاءت لا يؤمنون ﴾ على أحد القولين ، وقوله : ﴿ وما يشعر كم انها إذا جاءت لا يؤمنون ﴾ الآية على أحد القولين ، وقوله : ﴿ قل تعالوا أنل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا ﴾ الآية على أحد الآقوال فيها ، و نظير ذلك من كلام العرب قول امرىء القيس :

فلا وأبيك ابنة العامرى لايدمى القوم أنى أفر يعنى فوأبيك : وقول أبى النجم:

فا ألوم البيض ألاتسخراً لما رأين الشمط القفندرا يعني أن تسخر ، وقول الآخر :

ماكان يرضى دسول الله دينهم والاطيبان أبو بـكر ولا حمر بعنى وعمر . وقول الآخر :

وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل

يمنى أن أحبه ، و و لا » مزيدة فى جميع الابيات لتوكيد الجحد فيها . وقال المفراء : إنها لا تزاد إلا فى السكلام الذى فيه معنى الجحد كالامثلة المتقدمة . والمراد بالجحد النني ومايد به كالمنع فى أوله : ﴿ مَا مَنْعَلَّكُ ﴾ ونحو ذلك . والذى يظهر لنا واقه تعالى أعلم : أن زبادة الفظة و لا » لتوكيد السكلام وتقويته أسلوب من أساليب اللغة العربية ، وهو فى السكلام المذى فيه معنى الجحد أغلب مع أن ذلك مسموح فى غيره . وأنشد الاصمعى لزيادة ولا » قول ساحدة الهذى .

أفعنك لا برق كان وميضه خاب تسنمه ضرام مثقب

وبروی و أفائك م بدل و أفعنك م و و تشيمه م بدل و تسنمه م يعنى أعنك برق و و لا م زائدة المتركيد والكلام ليس فيه معنى الجحد . ونظيره قول الآخر :

تذكرت ليلى فاعترتنى صبابة وكاد صديم القلب لايتقطع يمنى كاد يتقطع . وأنشد الجوهرى لزيادة « لا » قول العجاج : في بثر لاحور سرى وما شعر بإنسكة حتى وأى الصبح حشر

والحور الهاكة ؛ يعنى فى بئر هاكة ولا زائدة للتوكيد ؛ قاله أبو هبيدة وغهره. والمكلام ليس فيه معنى الجحد. وقد أرضحنا هذه المسألة فى كتابنا ( دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) فى سورة « البلد » .

قوله تمالى : ﴿ أَنْمُصِيْتُ أَمْرِي ﴾ ﴿ آيَةٍ ٩٣ ﴾ .

الظاهر أن أمره المذكور في هذه الآية هر المذكور فيقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَى لَاخِيهِ هَارُونَ إَخْلَفَى فِي قُومَى وأصاح ولا تتبع سهيل المفسدين ﴾ •

وهذه الآية الكريمة تدل على اقتضاء الامر للوجوب ؛ لانه أطلق أسم المعصية على عدم امتثال الامر ، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة : كقوله ثمالى : ﴿ فليحذر المذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ، أو يصيبهم عذاب ألم ﴾ ، وقوله : ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى أنه ورسوله أمراً أن

يكون لهم الحيرة من أمره ) فيعمل أمره وأمر رسوله اقد صلى اقد عليه وسلم عانماً من الاختيار ، موجبا الامتثال . وقوله تعالى : ﴿ مامنه لِكُ أَلا تسجد إذ أمر تلك ﴾ فوبخه هذا التوبيخ الشديد على عدم امتفال الآمر المدلول عليه بصيفة أفعل في قوله تعالى : ﴿ اسجدوا لآدم ﴾ . وجاهير الآسو ابهن على أن صيفة الآمر المجردة عن القرائن تقتضى الوجوب الأدلة التي ذكر نا وغيرها عاهو عائل لها يولل ذلك أشار في مراقي السعود بقوله :

والمل لدى الأكثر الوجوب وقبل الندب أو المطلوب

## الغ .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ يَا بِنُومَ لَا تَأْخَذُ بِالْحَبِّى وَلَا بِرَأْمِي إِنْ خَشَيْمِهِ أَنْ نَقُولُ فرآت بين بني إسرائبل ولم رَتْب تَولَى ﴾ ﴿ آيَةً ٤٠ ﴾ .

ذكر جل وهلا فى هذه الآية السكريمة : أن هارون قاله لآخيه موسى ﴿ يَابِنُوم لا تَأْخَذُ بِلِحِتِى وَلا بِرَاسَى ﴾ وذلك يدل على أنه الله ة خضبه أراد أن يمسك برأسه ولحيته . وقد بين تعالى فى و الاعراف ، أنه أخذ برأسه يجره إليه ؛ وذلك فى قوله : ﴿ وَأَلْقَى الآلواح وَأَخَذُ بِرَأْصَ أَخِبِهِ بِحِرهِ إليه ﴾ . وقوله : ﴿ وَلَم تَرَابِ إَوْلَى ﴾ من بقية كلام هارون ؛ أى خديت أن تقول فرآت بين بنى إسرائيل ، وأن تقول لى ام ترتب قولى ! أى ام تعدل بوصبتى وتمتثل أمرى .

#### تنبيه

هذه الآية السكريمة بضميمة آية « الآنمام » إليها ندل على لزوم إهفاء اللحية ، فهى دليل قرآنى على إعفاء اللحية وعدم حلقها . وآية الآنمام المذكورة هى قوله تعالى : ﴿ ومن ذريته دارد وسايبان وأيوب ويوسف ومومى وهارون ﴾ الآية . ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الآنبياء السكرام المذكورين ﴿ أُولئك الذين هدى الله فيمدام افتده ﴾ فدل ذلك على أن هاروز من الآنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالافتداء بهم ، وأمره صلى الله عليه وسلم يذلك أمر لنا ؛ لآن أمر القدوة أمر لآنباعه اكا بينا إيضاحه بالآدلة القرآلية

في هذا السكتاب المبارك في سورة ﴿ المائدة ﴾ وقد قدمنا هنـ اك : أنه ثبت فى صيح البخارى: أن مجاهدا سأل ابن عباس : من أين أخذت السجدة في و ص ۽ قال : أو ما تقرأ ﴿ ومن ذويته داود أولئك الذين هدى انته أبهدا هم اقتده ﴾ فسجدها دارد فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم(١) فإذا علمت بذلك أن هارون من الآنبياء الذين أمر نبينا صلى اقه عليه وسلم بالافتداء بهم في سورة ﴿ الْآنِمَامِ ﴾ ، وعلمت أن أمره أمر لنا ؛ لأن لنا فيه الآسوة إلحسنة ، وهلمت أن هارون كان موفراً شعر لحيته بدليل قوله لاخيه : ﴿ لَا تَأْخُذُ بلحيتي ﴾ لانه لوكان حالةًا لما أراد أخوه الآخذ بلحيته ـ تبين لك من ذلك بإيضاح: أن إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في القرآن العظيم ، وأنه كأن ممت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم . والمجبمن الذين مصخت ضيائرهم ، واضمحل ذوقهم ، حتى صاروا يفرون من صفاحه الذكورية ، وشرَف الرجولة ، إلى خنونة الآنونة ، ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم ، ويتشبرون بالنساء حيث يحاو اون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والآائي وهو اللحية . وقدكان صلى الله عليه وسلم كمه اللحية ، وهو أجمل الحلق وأحسم صورة . والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ، ودانت لهم مشارق الأرض ومناربها : ايس فهم حالق . نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقا ، ويرزقنا إتباعه ، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه .

أما الآحاديث النبوية الدالة على إعفاء اللحية ، فلسنا بحاجة إلى ذكرها الصهرتها بين الناس ، وكثرة الرسائل المؤلفة في ذلك . وتصدنا هنا أن نبين

<sup>(</sup>١) رواية البخارى كما فى ج ٦ ص ١٣٤ طبع بولاق سنة ١٣١٤ :

<sup>«</sup> من العوام قال : سألت مجاهداً عن سجدة م ، فقال : سألت ابن هباس من أين سجدت؟ فقال : أو ما تقرأ « ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » فسكان هاود من أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به . فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به . فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به .

دليل ذلك من القرآن . وإنما قال هرون لآخيه ﴿ يَابِنُوم ﴾ لأن قرابة الآم الشخام، الشخام، الشخام، وحناناً من قرابة الآب . وأصله . يابنومى بالإضافة إلى ياء المتكلم، ويطرد حذف الياء وإبدالها ألفاً وحذف الآلف المبدلة منها كا هنا ، وإلى ذلك أشار في الحلاصة بقوله :

وفتح أوكسروحذف اليااستمر في يابنؤم يابن عم لا مفر وأما ثبوت ياء المتكلم في قول حرملة بن المنذر:

يا بنۇمى وياء شقيق نفسى أنت خليتنى لدهر شديد

فلفة قليلة . وقال بعضهم : هو اضرورة الشمر . وقوله « يا بنؤم » قرأه أن عامر وشمبة عن عاصم وحمزة والدكسائي بكسر المبم ، وقرأه البافون بفتحها ، وكذلك قوله في « الاعراف » : ﴿ قال ابن أم إن القوم ﴾ الآية ،

قوله تعالى : ﴿ إَمَا إِلَمْ كُمُ اللَّهِ الذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو وَسَعَ كُلُّ شَيْءَ عَلَمْ ﴾ « آية ٩٨ » .

بين جل وعلا في هذه الآية: أن العجل الذي صنعه المسامى من حلى القبط لا يمكن أن يكون إلها ؟ وذلك لانه حصر الإله أى المعبود بحق بـ «إنما» ألى هي أداة حصر على التحقيق في خالق السدوات والآرض ، الذي لا إله إلا هو ؛ أي لامعبود بالحق إلا هو وحده جل وعلا ، وهو الذي وسع كلى شيء علما . وقوله ﴿ علما ﴾ تميز محول عن الفاعل ، أي رسع علمه كل شيء علما .

وما ذكره تعالى فى هذه الآية السكريمة : من أنه تعالى هو الإله المعبود بحق دون غيره ، وأنه وسعكل شىء علماً ــ ذكره فى آيات كشيرة من كتابه تعسالى ؛ كمقوله تعسالى : ﴿ فَاعَلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ فَاعَلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنَّهُ ﴾ الآية ﴾ الآية إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله فى إحاطة علمه بكل شىء : ﴿ رَمَا يَمْزَبُ عَنْ رَبَكُ مِنْ مَثْقَالَ ذَرَةُ فى الآرض ولا فى السياء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبهن ﴾ ، وقوله تعسالى : ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يُهلِمها ولاحبة فى ظلمات الآرض ولا رطب ولا يابس إلا فىكتاب مبين ﴾ ، والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا .

قوله تعدالى: ﴿كذاك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ﴾ دآية ٥٩ ، اللكاف في قوله ﴿كذاك ﴾ في عل نصب على أنه نعت لمصدر محذوف ؛ أى نقص عليك من أنباء ما سبق — قصصاً مثل ذلك القصص الحسن الحق الذى قصصنا عليك عن موسى و قومه والسامرى و الظاهر أن ﴿ من » في قوله ﴿ من أنباء ما قد سبق ﴾ المتبعيض ، ويفهم من ذاك أن بعضهم لم يقصص عليه خيره — ويدل الهذا المفهومة وله تعدالى في سورة و النساء ، : ﴿ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ﴾ الآية ، و قوله في سورة حليك ﴾ الآية ، و قوله في سورة و إبراهيم » ﴿ والد أرسلنا رسلا من قبلك و منهم من لم نقصص عليك ﴾ الآية ، و قوله في سورة و إبراهيم » ﴿ الآية ، و قوله في سورة و إبراهيم » ﴿ الآية ، و قوله في سورة و المنهم من قصصنا عليك ﴾ الآية ، و قوله في سورة و إبراهيم » ﴿ الآية ، و قوله في سورة و المنهم من قصصنا عليك ﴾ الآية ، و قوله في سورة و المنهم من قصصنا عليك ﴾ الآية ، و قوله في سورة و المنهم المنهم بالبينات ﴾ الآية . و الآنباء : جمع نبأ وهو الحبر الذى له شأن .

وما ذكره جل رعلا في هذه الآية الكريمة : من أنه قص على لبيه صلى اقد عليه وسلم أخبار الماضين ؛ أى ليبين بذلك صدق نبوته ، لآنه أى لا يكتب ولا يقرأ الكتب ، ولم يتعلم أخبار الآمم وقصصهم . فلولا أن اقد أوحى إليه ذلك لمما علمه بينه أيضاً في فهر هذا الموضع ، كقوله في وآل عران ، : ﴿ ذلك من أنباء الفيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ، وما كنت لديهم إذ يختصمون ﴾ أى فلولا أن أنه أوحى إليك ذلك لمما كان الى علم به ، وقوله تعالى في سورة «هود » أن أنه أوحى إليك ذلك لمما كان الى علم به ، وقوله تعالى في سورة «هود » طلك من أنباء الفيب نوحها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا أومك من قبل هذا فاصير إن العاقبة المتقين ﴾ ، وقوله في دهود ، أيضاً : ﴿ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ﴾ الآية . وقوله تعالى في سورة هيوسف ، : ﴿ ذلك من أنباء الفيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجموا ويسف ، : ﴿ ذلك من أنباء الفيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجموا

أمره وهم يمسكرون ) ، وقوله في ديوسف ايضا : ﴿ نحن نقص هليك احسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) ، وقوله في «القصص» : ﴿ وماكنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الآم ) ، وقوله : ﴿ وماكنت بجانب الطور إذ نادينا ) ، وقوله : ﴿ وماكنت ثاويا في أهل مه ين تتلو عليهم آياتنا ) ، إلى غير ذلك من الآيات . يمني لم تكن في أهل مه ين تتلو عليهم آياتنا ) ، إلى غير ذلك من الآيات . يمني لم تكن حاضراً ياني الله للك الوقائع ، فلو لا أن الله أو حي إليك ذلك لما علمته . وقوله ﴿ من أنباء ما قد سبق ) أي أخبار ما مضى من أحوال الآمم والرسلي .

وقوله تعالى : ﴿ وقد آ تيناك من لدنا ذكرا ﴾ ﴿ آية ٥٩ ﴾ .

اى أحطيناك من عندنا ذكرا وهو هذا القرآن العظيم ، وقد دلم على ذلك آيات من كتاب الله ، كةوله : ﴿ وهذاذكر مبارك أنزلناه أفانتم للهمنكرون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ذلك نتلوه عليك من الآيات والدكر الحسكيم ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ما يا تيهم من ذكر من وبهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ﴾ وقوله : ﴿ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إلك لمجنون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وإنه لذكر لك ولقومك ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وإنه لذكر لك ولقومك ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وإنه لذكر الى غير ذلك من الآيات .

وقال الفخر الرازى فى تفسير هذه الآية الكريمة : ثم فى تسمية القرآن بالذكر رجوه :

أحدها ــ أنه كمتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهمو دنياهم: وثانيها ــ أنه يذكر أنواح آلاء اقه ونمائه تهـــالى؛ ففيه التذكير وللواحظ.

وثالثها ــ أنه فيه الذكر والشرف لك ولقومك على ما كال : ﴿ وَإِنَّهُ لَا كُو لِلَّهُ مَا كَالَ : ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُرُ لِكَ وَلَقْوَمُكَ ﴾ .

واحلم أنْ الله تعالى سمى كل كسّبه ذكراً فقاله : ﴿ فَاسْتُلُوا أَهُلُ الذَّكُرُ ﴾ [د المراد من كلام الرازى . ويدل للوجه الناني في كلامه قوله تعالى : ﴿ كُتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلِيكُ مِبَارِكُ لِيدِرُوا آيَاتُهُ وَلِيتُكُ مِارِكُ لِيدِرُوا آيَاتُهُ وَلِيتَذَكُرُ أُولُوا الآلبابِ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ رَصَرُفْنَا فَيْهُ مِنْ الْوَصِيدُ لَعَلَمُ مِنْ يَتَقُونُ أُو يَحِدْتُ لَهُمْ ذَكُراً ﴾ .

قوله تمالي: ﴿ من أُهْرِضَ هَنه فَإِنّه يَحْمَلُ يُومَ الْفَيَامَةُ وَزُرًا · خَالَهُ يَنْ فيه وساء لهم يوم القيامة حملاً ﴾ ﴿ آية .١٠ ، ١٠١ » ·

ذكر جل وعلانى هذه الآية الكريمة: أن من أعرض عن هذا الذكر الذي هو القرآن العظيم، أى صد وأدبر هنه، ولم بعمل بما فيه من الحلال والحرام، والمدائد ويعتهر بما فيه من العقائد ويعتهر بما فيه من العقائد ويعتهر بما فيه من العقائد ويعتهر بما فيه من القصص والاعثال، ونحو ذلك فإنه يحمل يوم القيامة وزراً، قال الزخشرى في تفدير هذه الآية الكريمة: يريد بالوزرالعقوبة النقيلة الباهظة ؛ سماها وزراً تدبيهاً في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتالها ، بالحل الذي يقدح الحامل وبنقض ظهره، ويلقى عليه بهره. أو لانها جزاء الوزر وهو الإنم.

قال مقيده عفا الله عنه وغنر له: قددات آيات كثيرة من كتاب الله يها أن المجرمين با نون يوم القيامة بحملون أرزارهم باى انقال ذنوجم على ظهورهم كقيرله في سورة و الآنمام » : ﴿ أند حمر الذين كذبوا بلقاء الله حي إذا جاء بهم الساعة بغتة قالوا با حسر تنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألاساء ما يزرون » ، وقوله في و النجل » : ﴿ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة رمن أوزار الذين بعنلونهم بغير علم ألا أساء ما يزرون » ، وقوله في و الفالا مع أنقالهم وليستلن وقوله في و القيامة هما كانوا يفترون » ، وقوله في و فاطر » : ﴿ ولا تور وازرة ، وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حلها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى » ،

و بهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في الفرآن ـ تملم أن ممني قوله تمالي : ﴿ فَإِنَّهُ يَحْمُلُ بِومُ القيامة وزراً ﴾ ، رفوله : ﴿ وساء لهم يوم القيامة حملا ﴾ أن المراد بذلك الوزر المحمول أنفال ذنوبهم وكفرهم يأتون وم القيامة يحملونها إ سواء قلنا إن أحمالهم السيئة تتجسم فى أقبع صورة وأنتنها ، أو غير ذلك كما تقدم إيضاحه . والعلم هند الله . وقد قدمنا عمل وساء ، التي بعمني يتسي مراراً ، فأغنى ذلك من إعادته هنا .

وقوله تمالى : ﴿ خالدين فيه﴾ قال القرطبي في تفسير هذه الآية السكريمة : ﴿ خالدين فيه ﴾ يريد مقيمين فيه ، أي في جزائه ، وجزاؤه جهنم .

#### تنبية

إفراد الصمير فى قوله: ﴿ أعرض ﴾ ، وقوله: ﴿ فَإِنْهَ ﴾ وقوله: ﴿ عَمَل ﴾ باعتبار لفظ ﴿ من ، وأما جمع ﴿ خالدين » وضمير لهم ﴿ يوم القيامة » فباهتبار معنى من كقوله : ﴿ ومن يؤمن باقته ويعمل صالحاً يدخله جنائته تجرى من تحتما الآنهار خالدين فيما ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ومن يمص الله ورسوله فإن له نار جمنم خالدين فيما ﴾ الآية .

وقال الوخشرى فى تفسير هذه الآية السكريمة : فإن قلت : اللام فى «لهم» ما هى ؟ وبم تتعلق ؟ قلت : هى للبيان كما فى « هيت لك ».

قوله تعالى . ﴿ ويستلونك من الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً ﴾ وآية ١٠٠٠

ذكر جل وعلا فى هذه الآية السكريمة : أنهم يسألونه عن الجبال ، وأمره أن يقول لهم : إن ربه ينسفها نسفا، وذلك بأن يقلمها منأصولها ، ثم يجعلها كالرمل المتهايل الذى يسيل ، وكالصوف المنفوش تطهرها الرباح مكذاوهكذا.

واعلم أنه جل وعلا بين الآحوال التي تصبر إليها الجبال يوم القيامة في آيات من كتابه . فبهن أنه ينزعها من أما كنها . ويحملها فيدكها دكا ؛ وذلك في قوله . ﴿ فَإِذَا نَفْحُ فِي الصور نَفْحُة واحدة وحملت الآرض والجبال فدكتا دكة واحدة ﴾ .

ثم بين أنه يسيرها في الهواء بين السهاء والأرض؛ وذاك في قوله

﴿ ويوم : فغ فى الصور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاه الله وكل أتوه داخرين . وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى أنقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ﴾ ، وقوله : ﴿ ويوم فسيرالجبال وترى الأرض بارزة ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وإذا الجبال سيرت ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ وسيرت الجبال ف كانت سراباً ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَمِ تَمُور السهاء موراً . وتسير الجبال سيراً ﴾ .

ثم بين أنه يفتنها ويدتما كقوله (وبست الجبال بسا) أى فتع حتى صارعه كالبسيسة ، وهي دقيق ما توت بسمن أو نحوه على القول بذلك ، وقوله : ﴿ وحملت الآرض والجبال فدكمتا دكمة واحدة ﴾ .

ثم بين أنه يصيرها كالرمل المتهايل ، وكالعن المنفوش؟ وذلك فى قوله : ﴿ يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يوم تسكون السهاء كالمهل و تسكون الجبال كالعمز ﴾ فى «المعارج ، والقارعة » . والعمز : الصوف المصبوغ ؛ ومنه قول زهير بن أبى سلى فى معلقته :

كان فتات العمن في كل منزل نولن به حب الفنا لم يحطم

ثم بين أنها تصير كالحباء المنبث فى قوله : ﴿ وَبَسْتُ الْجَبَالُ بِسَا . فَكَانْتُ هَبَاءُ مَنْبَثًا ﴾ ثم بين أنها تصير سراباً ، وذلك فى قوله : ﴿ وسيرت الجبالُ فَكَانَتُ مَرَاباً ﴾ وقد بين فى موضع آخر : أن السراب لا شىء ؛ وذلك قوله تمالى : ﴿ حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ﴾ وبين أنه ينسفها نسفا فى قوله هنا : ﴿ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا ﴾ .

### تنبيه

جرت العادة فى القرآن : أن الله إذا قال النبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ بسئلونك ﴾ قال له ﴿ قَلَ ﴾ بغير فاء ؛ كقوله ، ﴿ يسئلونك عن الروح قل الروح قل الآية ، وقوله تعالى : ﴿ يسئلونك عن الحمر والميسر قل فيهما أثم كبير ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ويسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من إثم كبير ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ويسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من المراء البيان - ج ٤ ﴾ خير ﴾ الآية ، وقوله ﴿ يستلونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات ﴾ [لآية ، وقوله : ﴿ يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قال قتال فيه كبير ﴾ إلى غير ذلك من الآيات ، أما في آية ﴿ طه ﴾ هذه فقال فيها : ﴿ فقل يفسفها ﴾ بالفاء وقد أجاب القرطبي رحمه الله عن هذا في تفسير هذه الآية بما نصه : ﴿ ويستلونك عن الجبال ﴾ أى عن حال الجبال يوم القيامة ، فقل ؛ جاء هذا بفاء ، وكل سؤال في القرآن ﴿ آل ﴾ بغير فاء إلا هذا ، لأن المدى : إن سألوك عن الجبال فقل ، فتضمن السكلام معنى الشرط ، وقد علم اقه أنهم يسالونه عنها فأجابهم قبل السؤال ، وتلك أستلة تقدمت ، سألوا عنها النبي صلى اقه عليه وسلم فجاء الجواب عقب السؤال ؛ فلذلك كان بغير فاء . وهذا سؤال لم يسألوه عنه بعد فتفهمه – عقب السؤال ؛ فلذلك كان بغير فاء . وهذا سؤال لم يسألوه عنه بعد فتفهمه – اتهى منه . وماذكره بحتاج إلى دليل ، والعلم عند الله تعالى .

قرله تمالى: ﴿ فَيَدْرَهَا قَاعًا صَفْصَغًا . لا ترى فَيْرِكَ عُوجًا وَلا أَمْنَا ﴾ «آية ١٠٧، ١٠٦» .

الضمير في قوله : ﴿ فيذرها ﴾ فيه وجهان معروفان عند العلماء :

أحدهما - أنه راجع إلى الارض وإن لم بحرلها ذكر . ونظير هذا القول في هذه الآية نوله لممالى : ﴿ مَا تُرك عَلَى ظهر هَا مَن دَابَة ﴾ ، وقوله : ﴿ مَا تُرك عَلَى ظهر هَا مَن دَابَة ﴾ ، وقوله : ﴿ مَا تُرك عَلَى الاّرض ولم يحر لحا ذكر ، وقد بهنا شواهد ذلك من العربية والقرآن بإبضاح في سورة ﴿ النحل ﴾ فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

والثانى ـ أنه راجع إلى منابع الجبال التي هي مراكزها ومقارها لآنها مفهومة من ذكر الجبال . والمعنى : فيذر مواضعها التي كانت مستقرة فيها من الآرض قاعا صفصفا . والمقاع : المستوى من الآرض . وقيل : مستنقع الماء . والصفصف : المستوى الأملس الدى لانبات فيه ولابناء ، فإنه على صف واحد في استوائه . وأنهد لذلك سيبويه قول الآعشى :

وكم دون بيتك من صفصف ودكداك ومل وأعقادها ومنه نول الآخر : وملمومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من رضوى إذا عادصفصفا وقوله : ﴿ لَا تَرَى فَيَهَا عُوجًا وَلَا أَمْتًا ﴾ أى لا اعوجاج فيها ولا أمت . والآمت : النتوء اليسيز ؛ أى ليس فيها اعوجاج ولاارتفاع بمضها على بعض ، بل هي مستوية ، ومن إطلاق الآمت بالمعنى المذكور قول لبيد :

فاجرمزت ثم سارت وهي لاهية في كافر ما به أمت و لا شرف وقول الآخر:

فأبصرت لحمة من رأس مكرشة ف كافر مابه أمن ولا عوج والسكافر في البيتين : قبل الليل . وقبل المطر ، لآنه يمنع المين من رؤية الارتفاع والانحدار في الارمن ،

وقال الزيخشرى فى تفسير هذه الآية السكريمة : فإن قلمه : قد فرقوا بهن المعرج والعوج . فقالوا : العوج بالكسر فى المعانى . والعوج بالفتح فى الأحيان . والارض عين ، فكيف صح فيها المكسور العين ؟

قلحه اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع فى وصف الآرض بالاستواء والملاسة ، و ننى الاحوجاج عنها على أبلغ ما يكون . و ذلك أنك لو حمدت إلى قطعة أرض فسويتها ، و بالفت فى التسوية على عينك و عيون البصراء من الفلاحة ، واتفقتم على أنه لم يبق فيها اعوجاج قط ، ثم استطلعت رأى المهندس فيها ، وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية لعلى فيها على عوج في غير موضع لا يعرك ذلك بحاسة البصر ، ولكن بالقياس الهندسي ، فننى أله عز وجل ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك ، اللهم إلا بالقياس الف عز وجل ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك ، اللهم إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالممانى فقيل فيه : عوج بالمكسر ، والأمت : النتوه اليسير ، يقال : مد حبله حتى ما فيه أمت ، انتهى منه ، وقد قدمنا فى أول سورة المكهف ما يننى عن هذا المكلام الذى ذكره ، والعلم عند اله تعالى . قوله تمالى : ﴿ يوستذ بقبعون الداهى لا عوج له رخشعت الاصوات قوله تمالى : ﴿ يوستذ بقبعون الداهى لا عوج له رخشعت الاصوات

للرحن فلا تسمع إلا همسا ﴾ «آية ١٠٨ » .

قوله ﴿ يوسند ﴾ أى يوم إذ نسفت الجبال يتبعون الداعى . والداعى : هو الملك الذي يدعرهم إلى الحضور المحساب . قال بعض أهل العلم : يناديهم أيتها العظام النخرة ، والأوصال المتفرقة ، واللحوم المتمزقة ، قوى إلى وبك المحساب والجزاء ، فيسمعون الصوت ويتبعونه . ومعنى ﴿ لا عوج له ﴾ : أى لا يحيدون عنه ، ولا يميلون يميناً ولا شمالا . وقيل : لاعوج لدعاء الملك على احد ، أى لا يعدل بدعائه عن أحد ، بل يدعوهم جميعا . وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من اتباعهم المداعي المحساب ، وعدم عدولهم عنه بينه في غيز هذا الموضع ، وزاد أنهم يسرعون إليه كقوله تعالى ﴿ فتول عنهم يوم يدع الداعي إلى شيء نكر . خصماً أبصاره يخرجون من الآجداث كانهم جراد يدع الداعي إلى شيء نكر . خصماً أبصاره يخرجون من الآجداث كانهم جراد الإسراع . وقوله تعالى : ﴿ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يوم يدعوكم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يوم يدعوكم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يوم يدعوكم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يوم يدعوكم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يوم يدعوكم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يوم يدعوكم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يقول الكافرون هذا يوم .

وقوله تعالى في هذه الآية السكريمة : ﴿ و خشمت الاصوات الرحمن ﴾ أى خفضت و خفتت ، وسكنت هيبة قه ، وإجلالا وخوفا ﴿ فلا تسمع ﴾ في ذلك اليوم صوتاً عاليا ، بل لا تسمع ﴿ إلا همساً ﴾ أى صوتاً خفيا خافتاً من شدة الحوف . أو ﴿ إلا همساً ﴾ أى إلا صوت خفق الاقدام و نقلها إلى المحسر – الحوف . أو ﴿ إلا همساً ﴾ أى إلا صوت خفق الاقدام و نقلها إلى المحسر والهمس يطلق في اللغة على الحفاء ، فيشمل خفض الصوت وصوت الاقدام ؟ كصوت أخفاف الإبل في الارض التي فيها يابس النباعه ، ومنه قول الراجز:

وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا وما ذكره جل وعلاهنا أشار له فى غير هذا المرضع ،كقوله : ﴿ رب السموات والارض وما بينهما الرحن لا يملكون منه خطاباً . يوم يقوم الروح والملائكة صفا لايتكلون إلامن أذن له الرحن وقال صوابا ﴾ :

وقوله هنا : ﴿ يُرِمَدُدُ لَا تَنفَعَ الشَّفَاعَةُ ﴾ الآية ، قد قدمنا الآياف الموضحة لذلك في « مربم » وخيرها ، فأغنى ذلك هن إعادته هنا .

قوله تعالى: ﴿ رعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلماً ﴾ ﴿ آية ١١١ » .

قرله: ﴿ عَنْ ﴾ أى ذلت وخضعت؛ كقول العرب: عنا يعنو عنواً وعناء: إذ ذل وخضع رخشع ؛ ومنه قبل الأسير عارف ؛ لذله وخضوعه لمن أسره. ومنه قول أمية بن أبى الصلع الثقني :

مليك على عرش السماء مهبمن لعزته تعنو الوجوه وتسجه وقوله أيضاً:

وعنا له وجهى وخلقى كله فى الساجدين لوجهه مشكورا واعلم أن العلماء اختلفوا فى هذه الآية الكريمة ، فقال بعضهم : المراد بالوجوه التي ذلك وخشعت للحى القيوم : وجوه العصاة خاصة وذلك يوم القيامة : وأسند الذل والحشوع لوجوههم ، لآن الوجه تظهر فيه آثار الذل والحشوع . ويما يدل على هذا المعنى من الآيات القرآنية قوله تعالى : ﴿ فلمارأوه وَلَمْهُ سَيْتُ وَجُوهُ الذِن كَفَرُوا ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ووجوه يومئذ باسرة . قطن أن يفعل بها قافره ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وجوه يومئذ خاشمة . عاملة ناصبة . تصلى ناراً حائية ﴾ وعلى هذا القول انتصر الزعشرى واستدل له ببعض الآيات المذكورة .

وقال بمض العلماء ﴿رعنت الوجوه﴾ : أى ذاحه وخضعت وجوه المؤمنين قه فى دار الدنيا ، وذلك بالسجود والركوع . وظاهر الفرآن يدل على أن المراد الذل و الحضوع لله يوم القيامة ، لآن السياق فى يوم القيامة ، وكل الحلائق تظهر عليهم فى ذلك اليوم علامات الذل والحضوع لله جل وعلا .

وقوله في هذه الآية : ﴿ وقد خاب من حمل ظلماً ﴾ قال بمض العلماء : أى خسر من حمل شركا . و تدل لهذا القول الآيات القرآنية الدالة على تسمية الشرك ظلما ، كقوله : ﴿ السكافرونُ

هم الظالمون ) ، وقوله : ﴿ وَلا تَدْعُ مِنْ دُونَ اللّهِ مَالاً يَنْفُمُكُ وَلاَ يَضِرُكُ فَإِنْ فَمَلّتُ فَإِنّا فَمَلّتُ فَإِنّا أَنْ الطّلَمُ وَاللّهُ إِذَا مِنْ الظّالمِينَ ﴾ ، وقوله : ﴿ الذِّينَ آمنُوا وَلَمْ يَلْبُسُوا إِيمَانِهُمْ فَاللّهُ فَا وَلّهُ : ﴿ وَقَدْ عَالِبُ فَلْمُ اللّهُ فَا وَلَهُ : ﴿ وَقَدْ عَالِبُ مِنْ المُعْلَى . وَخَيْبَةً كُلّ ظّالمُ بقدر ما حلى من الظلم ، والدّم عند الله تعالى .

وقوله فى هذه الآية السكريمة : ﴿ للحَمْ القيوم ﴾ الحَمْ : المتصف بالحياة الذي لا يموت أبداً . والقيوم صيغة مبالغة ؛ لانه جل وعلا هو القائم بتدبير شئون جميع الحلق . وهو القائم على كل نفس بما كسبت . وقيل : القيوم الدائم الذي لا يزول .

قُولُه تَمَالَى : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مَنَ الصَّالَحَاتَ وَهُو مُؤْمِنَ ، فَلَا يَخَافَ ظَلَمًا وَلَا هَضَماً ﴾ ﴿ آيَة ١١٢ ﴾ .

ذكر جل وحلا في هذه الآية الكريمة : أن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن بربه فإنه لا يخاف ظلماً ولا هضماً . وقد بين هذا الممنى في غير هذا الموضع ؛ كقوله تعالى : ﴿ إِنَ الله لا يظلم مثقال ذرة وإِن تك حسنة يضاعفها ويؤت من له نه أجراً عظيماً ) ، وقوله : ﴿ إِنْ الله لا يظلم الناس شيئاً و لمكن الناس أنفسهم يظلمون ) ، وقوله تعالى : ﴿ ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم وبك أحدا ) إلى غير ذلك من الآيات ، كا قدمنا ذلك .

وفرق بعض أهل العلم بين الظلم والهضم : بأن الظلم للنع من الحق كله . والهضم : النقص والمنع من بعض الحق . فكل هضم ظلم ، ولا ينعكس . ومن إطلاق الهضم على ما ذكر قول المتوكل اللبثى :

إِن الْآذَلَةُ واللَّمَامُ لمَشْرُ مُولَاهُمُ المَّهُضَمُ المظلمُومُ

فالمنهضم: اسم مفدول تهضمه إذا اهتضمه في بعض حقوقه وظلمه فيها . وقرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن كثير وفلايخاف، بضم الفاء وبآلف بعد الحماء مرفوعاً ولا نافية ؛ أى فهو لا يخاف ، أر فإنه لا يخاف . وقرأه ابن كثير « فلا يخف » بالجزم من غير ألف بعد الحماء . وعليه ف «لا» ناهية

جازمة المصارع. وقول القرطبي في تفسيره: إنه على قراءة ابن كثير بجزوم؛ لانه جواب اقوله ﴿ ومن يعمل ﴾ – فلط منه رحمه الله؛ لأن الفاء في قوله ﴿ فلا يخاف ﴾ ما نعة من ذلك . والتحقيق هو ما ذكرنا من أن و لا » ناهية على قراءة ابن كثير ، والجملة الطلبية جزاء الشرط ، فيلزم افقرانها بالفاء ؛ لانها لا تصلح فعلا للشرط كما قدمناه مراراً .

وقوله تمالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْرَلْنَاهُ قَرْآنَا هُرِبِيا وَصَرَفْنَا فَيْهُ مِنَ الوَّهِيدُ ﴾ الآية ـ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة ﴿ الكَمْفَ ﴾ فأغنى ذلك عن إحادته هنا .

قوله تمالى : ﴿ وَلا تَجْمَلُ بِالقَرَآنَ مِن قَبَلُ أَنْ يَقَعَى إِلَيْكُ وَحَيْهُ وَقَلْ رَبِ زَدْنَى عَلَما ﴾ ﴿ آيَةَ ١١٤ ﴾ .

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جهريل بالوحى كلما قال جبريل آية قالمًا ممه صلى أقه عليه وسلم من شدة حرصه على حفظ القرآن ؟ فأرشده اقه في هذه الآية إلى ما ينبغي . فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل ، بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى يفتهي ، ثم يقرؤه هو بعد ذلك ، فإن الله ييسر له حفظه • وهذا المعنى المشار إليه في هذه الآية أوضمه الله في غير هذا الموضع ؛ كـقوله في « القيامة » : ﴿ لا تحرك به اسانك لتعجل به · إن هلينا جمعه وقرآنه ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن هلينا بيانه ﴾ وقال البخاري في صحيحه : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبر عوانة قال : حدثنا موسى بن أبي عائشة قال: حدثنا سعيد بنجبير هن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ لا نحرك به اسانك لتمجل به ﴾ قال : كان رسول اقه صلى اقه عليه رسلم يعالج من النَّذِيل شدة ، وكان بما يحرك شفتيه ، فقال ابن حباس : فأنا أحركهما لَـكُم كَاكَانُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يَحْرَكُهُما . وقال سعيد : أنا أحركهما كا رأيت أبن عباس يحركهما ، فحرك شفتيه ؛ فأنزل الله تعالى ؛ ﴿ لا تحرك به لسانك لتمجل به إن علينا جمعه وقرآنه) قال : جمعه لك في صدرك ، ونقرأه ﴿ فَإِذَا قُرَّانَاهُ فَاتَّبِعِ قُرْآنَهُ ﴾ قال: فاستمع له رأنصت ( ثم إن علينا بيانه ﴾

م علينا أن تقرأه . فكان رسول اقه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أناه جريل استمع ؛ فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما غرأه ـ اه .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ عَهِدُنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبِلَ فَنْسَى وَلَمْ نَجِدَ لَهُ عَزِماً ﴾ ﴿ آيَةَ ١١٥ ﴾ .

قوله: ﴿ رَافَدَ عَهِدُا إِلَى آدَم ﴾ أَى أُرْصِينَاهُ أَلَا يَقْرِبُ تَلَكُ الشَّجَرَةُ وَهُذَا الْمَهِدُ إِلَى آدَم الذَى أَجَلَهُ هَنَا بِينِهُ فَى غَيْرِ هَذَا الْمُرْضَعُ ، كَفُولُهُ فَيْسُورَةُ ﴿ الْمُبْقَرَةُ ﴾ : ﴿ رَقَلْنَا يَا آدَم اسكَنَ أَنْ يُورُوجُكُ الْجُنَةُ وَكَلَا مَهَا رَغْدًا حَيْثُ شُدّيًا وَلَا نَقْرِبًا هَذَهُ الشَّجَرَةُ وَلَا نَقْرِبًا هَذَهُ الشَّجِرَةُ ﴾ فقوله : ﴿ وَلا تَقْرِبًا هَذَهُ الشَّجِرَةُ وَلَا مَنْ الظَّلَانِ ﴾ فقوله : ﴿ وَلا تَقْرِبًا هَذَهُ الشَّجِرَةُ السَّكُنُ أَنْ عَارِبًا هَذَهُ الشَّجِرَةُ فَدَكُلا مِنْ حَيْثُ شَدّيًا وَلا تَقْرِبًا هَذَهُ الشَّجِرَةُ فَدَكُلا مِنْ حَيْثُ شَدّيًا وَلا تَقْرِبًا هَذَهُ الشَّجِرَةُ فَدَكُونًا مِنْ الظَّلَانِ ﴾ •

وقوله تعالى: ﴿ فنسى ﴾ فيه للمله وجهان معروفان: أحدهما — أن المراد بالنسيان القرك ، فلا بنانى كون النرك عوداً . والعرب تطلق النسيان وتريد به النرك ولو عدا ، ومنه قراله تعالى: ﴿ فال كَذَلْكُ أَنْتُكُ آيَا تَنَا فَفُسَيْهَا وَكُذَلْكُ النَّهُ وَلَمُ عَدَا أَنْ فَصَداً . وكمقوله تعالى: ﴿ فاليوم تنسى ﴾ فالمراد فى هذه الآية: النرك قصداً . وكمقوله تعالى: ﴿ فاليوم نفساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآيا ننا يجحدون ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم عاكنتم تعلمون ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسدون ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أفلتك هم الفاسدون ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ رقبل اليوم نفساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا رما واكم النار وما المكم من ناصرين ﴾ وعلى هذا فمنى قوله: ﴿ فنسى ﴾ أى ترك الوفاء بالعهد ، وخالف ما أمره لقه به من ترك الأكل من تلك الشجرة ، لان النهى عن الشيء يستلزم الأمر، بعنده .

والوجه الثاني ــ هو أن المراد بالنسيان في الآية : النسيان الذي هو ضد الذكر، لأن إبليس لما أقسم له بالله أنه له ناصح فيها دعاء إليه من

الاكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها ـ غره وخدعه بذاك ، حتى أنساه العهد المذكور ؛ كما يشير إليه قوله تعالى : ﴿ وقاسمها إنى لسكما لمن الناصحين ، فدلاهما بغرور ﴾ . وعن ابن حباس رضى الله عنهما قال : إنما سمى الإنسان لانه عهد إليه فنسى . رواه عنه إن أبي حائم اه ، ولقد قال بعض الشعراء :

# وماسمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب

أما على القول الآول فلا إشكال في قوله : ﴿ وَصَمَى آدَمُ دِبِّهِ فَغُومُ ﴾ وأما على الثانى ففيه إشـكال معروف ؛ لأن الناسي معذور فـكيف يقالى فيه ﴿ وعمى آدم ربه نغوى ﴾ وأظهر أوجه الجراب عندى عن ذلك : أن آدم لم يكن معذوراً بالنسيان ؛ وقد بينت في كتابي ( دنع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب) الادلة الدالة على أن العدر بالنسيانُ والخطأِ والإكراه من خصائص هذه الامة ؛ كقوله هنا ﴿ فنسى ﴾ مع قوله ﴿ وعصى ﴾ فأسند إليه النسيان والمصيان ؛ فدل على أنه غير معذور بالنسيان . ومما يدل على هذا ماثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لماً قرأ ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينًا أَوَ أَخَطَأُنَا ﴾ قال أنه نعم قد فعلت • فلو كان ذلك معفراً عن جميع الامم لما كان لذكره على سببل الامتنان و تعظيم المنة عظيم موقع . ويستأنس لذلك بقوله : ﴿ كَمَّا حَمَّلُتُهُ عَلَى الَّذِينَ مَن قبلنا ﴾ ريؤيد ذلك حديث : و إن الله تجارز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استـكرهوا عليه » . فقوله « تجاوز لم عن أمتى » يدل على الاختصاص بأمته ؛ وليس مفهوم لقب ؛ لأن مناط التجارز عن ذلك هو ماخصه الله به من التفضيل على غيره من الرسل . والحديث المذكور وإن أعسله الإمام أحمد وابن أبي حانم فله شواهد ثابتة في الكيتاب والسنة . ولم يزل عُلماء الآمة قديماً وحديثاً يتلقونه بالقبول. ومن الآدلة على ذلك حديث طارق بن شهاب المشهور في الذي دخل النار في ذباب قربه مع أنه مكره وصاحبه الذي امتنع من تقربب شيء الصنم ولو ذباباً قتلوه . فدل

ذلك على أن الذى قربه مكره ؟ لآنه لو لم يقرب المتلوه كاقتلواصاحبه ، ومع هذا دخل النار فلم يكن إكراهه هذراً . ومن الآدلة على ذلك قوله تعالى عن أصحاب السكمف : ﴿ إنهم إن يظهروا هليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم و ان تفلحوا إذا أبداً ﴾ نقوله : ﴿ يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ﴾ دليل على الإكراه . وقوله : ﴿ ولن تفلحوا إذا أبداً ﴾ دليل على عدم العذر بذلك الإكراه ؟ كاأو ضمنا في غير هذا الموضع .

واهم أن في شرعنا ها يدل على نوع من التكليف بدلك في الجلاء كقوله تمالى: ﴿ وَمِن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَافَتْ حَرِير رقبة ﴾ الآية . فتحرير الرقبة هنا كفارة لالله القتل خطأ والكفارة تشعر بوجود الذنب في الجلا ؛ كما يشير إلى ذلك قوله في كفارة القتل خطأ ﴿ فَن لم يجد فصيام شهرين متنابعين توبة من اقه وكان الله عليماً حكيماً ﴾ فجعل صوم الشهرين بدلا من العتق عند العجزعنه . وقوله بعد ذلك ﴿ توبة من الله ﴾ يدل على أن هناك مؤاخذة في الجلة بذلك الحطا ، مع قوله : ﴿ وليس عليكم جناح فيها أخطأتم به ﴾ وما قدمنامن حديث مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ﴿ لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ قال الله ندم قد فعلت ، ظاؤ اخذة التي هي الإثم مرفوعة والكفارة المذكورة . قال بعض أهل العلم : هي بسبب التقصير في التحفظ والحذر من وقوع المنطأ والنسيان ، والله جل وعلا أعلم .

وقوله تعالى في هذه الآية السكريمة : ﴿ وعصى آدم ربه ففوى ﴾ هو ونحوه من الآيات مسقند من قال من أهل الآصول بعدم عصمة الآنبياء من الصفائر التي لا تتعلق بالتبليغ ؛ لآنهم يتدراكونها بالتوبة والإنابة إلى الله حتى تصير كأنها لم تكن .

واعلم أن جميع العلماء أجمعواعلى عصمة الآنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ . واختلفوا في عصمتهم من الصفائر التي لا تعلق لها بالتبليغ اختلافاً مشهوراً معروفاً في الاصول . ولا شك أنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع منهم بعض الشيء الإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله

حتى يبلغوا بذلك درجة أعلا من درجة من لم يقع منه ذلك ؛ كما قال هنا ؛ ﴿ وعصى آدم ربه فغوى ﴾ ثم أثبع ذلك بقوله : ﴿ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴾ .

وقوله تمالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ ولم نجد له عزما ﴾ يدل على أن أباغا آدم عليه رحلى نبينا الصلاة والسلام ليس من الرسل الدين قال الله فيهم ﴿ فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل ﴾ وهم : نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحد صلى أقه عليه وسلم . وقيل : هم جميع الرسل . وعن ابن عباس وقتادة ﴿ ولم نجد له عزما ﴾ أى لم نجد له صبراً عن أكل الشجرة ومواظبة على القزام الآمر . وأقوال العلماء راجمة إلى هذا ، والوجود فى قوله : ﴿ لم نجد ﴾ قال أبو حبان فى البحر : يجوز أن يكون بمنى العلم ، و مفعولا ، ﴿ له ورما ﴾ وأن يكون نقيض العدم ؛ كما نه قال: وعد مناله عزماً – اه منه . والآول أظهر ، وأقد تعالى أعلى .

قوله تمالى : ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمُلَاثُـكَةُ اسْجَدُوالَّادُمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلَيْسِ أَبِي ﴾ ﴿ آية ١١٦ » ·

ذكر جل وعلا في هذه الآية السكريمة : أنه أمر الملائمة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي . أى أبي أن يسجد ؛ فذكر هنه هنا الإباء ولم يذكر هنه هنا الاستكبار . وذكر هنه الإباء أيضاً في الحجر » في قوله : ﴿ الأ إبليس أن يكون مع الساجدين ﴾ . وقوله في آية « الحجر » هذه ﴿ أبي أن يكون مع الساجدين ﴾ يبين معمول « أبي » المحذوف في آية « طه » هذه التي هي قوله فر إلا إبليس أبي ﴾ أى أبي أن يكون مع الساجدين ، كما صرح به في « الحجر » وكما أشار إلى ذلك في « الأعراف » في قوله : ﴿ إلا إبليس لم يكن من الساجدين ﴾ وذكر عنه الإباء والاستكبار معافي سورة « ص » الاستكبار وحده في قوله : ﴿ إلا إبليس استكبر وكان من السكبار معافي سورة « البقرة » في قوله : ﴿ إلا إبليس استكبر وكان من السكار معافي سورة « البقرة » في قوله : ﴿ إلا إبليس أبي واستكبر وكان من السكار معافي سورة « البقرة » في قوله : ﴿ إلا إبليس أبي واستكبر وكان من السكار ين ﴾ . وقد بينا في سورة

« البقرة » سبب استكباره فى زحمه وأدلة بطلان شبهته فى زحمه المذكور.وقد بهنا فى سورة « السكهف » كلام العلماء فيه ؛ هل أصله ملك من الملائسكة أولا؟

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ فسجدوا إِلا إِبليس ﴾ صرح فى فهر هذا الموضع أن السجود المذكور سجده الملائسكة كامٍم أجمعون لا بعضهم ، وذلك فى قوله تعالى : ﴿ فسجد الملائسكة كلمٍم أجمعون ، إِلا إِبليس ﴾ الآية .

قوله تمالى : ﴿ فقلنا يا آدم إن هذا عدر لك ولزرجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشق ان إن اك ألا تجرع فيها ولاتعرى . وأنك لاتظمؤ افيها ولاتضحي ﴾ ﴿ آَيَةُ ١١٧ ــ ١١٩ » .

قوله تعالى فى هذه الآية الـكريمة : ﴿ إِن هذا عدولك راز وجك ﴾ تدقدمنا الآيات الموضحة له فى ﴿ السكمِف ﴾ فأخنى ذلك من إعادته هنا .

وقوله فى هذه الآية الكريمة: ﴿ فَتَشْقَى ﴾ أى فتتمب فى طلب المميشة بالكد والاكتساب؛ لآنه لايحصل لقمة الديش فى الدنيا بعد الخروج من الجنة حتى يحرث الارض، ثم يزرعها، ثم يقوم على الزرع حتى يدرك، ثم يدرسه، ثم ينقيه، ثم يطحنه، ثم يعجنه، ثم يخبزه. فهذا شقاؤه المذكور.

والدليل على أن المراد بالشقاء في هذه الآية: النعب في اكتساب المعيشة لموله تعالى بعده: ﴿ إِن لِكَ الا تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ﴾ يعني احذر من عدوك أن يخرجك من دار الراحة التي يعنمن الكفيها الشبع والرى ، والكسورة والسكن . قال الزيخشرى : وهذه الاربعة هي الأفطاب التي يدرر عليها كفاف الإنسان ، فذكره استجاعها له في الجنة ، وأنه مكنى لا يحتاج إلى كفاية كاف ، ولا إلى كسب كاسب كما يحتاج إلى ذلك أهل الدنيا . وذكرها بلفظ الني لنقائضها التي هي الجرع والعرى والظمأ والصحو ليطرق سمعه بأساى أصناف الشقوة التي حذره منها ، حتى يتحاى السبب الموقع فيهاكر اهة لها \_ إه .

فقوله في هذه الآية الكريمة : ﴿ إِنْ لَكَ أَلَا تَبْجُوعُ فَيْهَا وَلَا تَمْرَى ﴾ قرينة وأضحة على أن الشقاء المحذر منه كعب الدنيا في كدالمبيشة ليدفع به الجوع والظمأ والعرى والضحاء ، والجوع معروف ، والظمأ : العطش . والعرى بالضم : خلاف اللبس .

وقوله: ﴿ وَلاَ تَعْدَجِي ﴾ أى لا تصير بارزاً للشمس، ليس لك ماتستكن فيه من حرها. تقول المرب: ضحى يضحى ، كرضى يرضى. وضحى يضحى كسعى يسعى إذا كان بارزاً لحر الشمس ليس له ما يكنه منه ، ومزهذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة :

رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشى فينحصر وقول الآخر:

حميت له كى أستظل بظله إذا الظل أضى فى القيامة قالصا وقرأ هذا الحرف عامة السبعة هاعدا نافعاً وشعبة عن عاصم « وأنك لا تظراً » بفتح همزة « أن » ، والمصدر الماسبك من «أن » وصلتها معطوف على المصدر المنسبك من « أن » وصلتها فى قوله : ﴿ إِن لِكَ أَلَا تَجْرِعٍ ﴾ أى وإن لك أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى . ويجوز فى المصدر المعطوف المذكور النصب والرفع ، كما أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله :

وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا وإيضاح تقدير المصدرين المذكورين: إن لكعدم الجوعفها ،وعدم الظمأ-

#### تنبيه

أخذ بعض العلماء من هذه الآية السكريمة وجوب نفقة الزوجة على زوجها لآن الله لما قال ﴿ إِن هذا عدو الله ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة ﴾ بخطاب شمامل لآدم وحواء ، ثم خص آدم بالشقاء دونها في قوله ﴿ فَتَشْتَى ﴾ دل ذلك على أنه هو المسكلف بالكد عليها وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها: مزمطهم، ومشرب ، وملبس ، ومسكن .

قال أبو حبد الله القرطى رحمه الله فى نفسير هذه الآية الكريمة ما نصه : وإنما خصه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيا \_ يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج، فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الآزواج . فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بنى آدم بحق الزوجية . وأعلمنا فى هذه الآية : أن النفقة النى تجب المرأة على زوجها هذه الآربعة : الطعام ، والشراب ، والكسوة ، والمسكن . فإذا أعطاها هذه الآربعة فقد خرج إلها من نفقتها ، فإن تفضل بعد ذلك فهوماً جرر. فأما هذه الآربعة فلابدلها منها ، لآن بها إقامة المهجة اه منه .

وذكر فى قصة آدم : أنه لما أهبط إلى الارض أهبط إليه أورأحر وحبات من الجنة ، فسكان يحرث على ذلك الثور ويمسح للعرق عن جبينه وذلك من الشقاء المذكور فى الآية .

والظاهر أن الذى فى هذه الآية الكريمة من البديع المعنوى فى إصطلاح البلاغيين ، هو ما يسمى و مراعاة النظير » ، ويسمى و التناسب والائتلاف . والمتوفيق والتلفيق » ؛ فهذه كلما أحماء لهذا النوع من البديع المعنوى ، وضابطه : أنه جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد ؛ كقوله تعالى : ﴿ المشمس والقمر بحسبان ﴾ فإن الشمس والقمر متناسبان لا بالتضاد . وكقول البحترى يصف الإبل فإن الشما المهازيل ، أو الرماح :

كالقسى المعطفات بل الآسهم مسبرية بل الآرتار وبين الآسهم والقسى المعطفات والآوتار مناسبة فى الرقة وإنكان بعضها أرق من بعض ، وهى مناسبة لابالنصاد . وكقول ابن رشيق :

أصحراً لموى ما سممناه في الندى من الخبر الماثور منذ قـديم أحاديث وربها السيول عن الحيا هن البحر عن كما الأمير تميم

فقد ناسب بن الصحة والقوة ، والسياع والخبر المأثور ، والأحاديث والرواية ، وكذا ناسب بن السيل والحيا دهو المطر ، والبحر وكف الأمير تميم ، وكمقول أسيد بن عنقاء الفزارى :

كأن الثربا علقت في جبينه ﴿ وَفَ خَدُهُ الشَّمْرِي وَفَ جَهَّ البَّدْرُ

فقد ناسب بين الثربا والشعرى والبدر ، كما ناسب بين الجبين والوجنة والوجه. وأمثلة هذا النوع كثيرة معروفة فى فن البلاغة .

وإذا علمت هذا فاعلم . أنه جل وعلا ناسب في هذه الآية الكريمة في قوله ﴿ إِنْ لَكُ الْا تَجْوِعِ فَيُهَا وَلَا تَحْرَى ﴾ بين نني الجرع المتضمن لنني الحرارة الباطنية والآلم الباطني الوجداني، وبين نني العرى المتضمن لنني الآلم الظاهري من أذى الحر والبرد، وهي مناسبة لا بالتضاد. كما أنه تعالى فاسب في قوله ﴿ وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ﴾ بين نني الظمأ المتضمن لنني الآلم الباطني الوجداني الذي يسببه الظمأ . وبين نني الضحى المتضمن لنني الآلم الظاهري الذي يسببه حر الشمس ونحوه كما واضح .

بما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن فى الآية المذكورة ما يسمع قطع النظير عن النظير ، وأن الغرض من قطع النظير عن النظير المزعوم تحقيق تعداد هذه النعم و تكثيرها ؟ لا نه لو قرن النظير بنظيره لا وهم أن المعدودات نعمة و احدة ، ولهذا فطع الظمأ عن الجوع ، والصنحو عن السكسوة ، مع ما بين ذلك من التناسب . وقالوا : ومن قطع النظير عن النظير المذكور قول امرى القيس : كما في لم أركب جواداً للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال ولم أسبا الزق الروى ولم أقل لخيل كرى كرة ، وقطع و تبطن الكاعب فقطع وكوب الجواد من قوله و الحيل كرى كرة ، وقطع و تبطن الكاعب عن شرب و الزق الروى » مع التناسب في ذلك . وغرضه أن يعدد ملاذه ومفاخره ويكثرها . كله كلام لا حاجة له لظهور المناسبة بين المذكورات في ومفاخره ويكثرها . كله كلام لا حاجة له لظهور المناسبة بين المذكورات في ومفاخره ويكثرها . كله كلام لا حاجة له لظهور المناسبة بين المذكورات في الآية كا أرضحنا ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ فُوسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانَ قَالَ يَا آدَمَ هَلَّ دَلِكُ عَلَى شَجْرَةُ الخَلَّهُ وملك لا يَبْلَى ﴾ ﴿ آيَةِ ١٢٠ ﴾ .

الوسوسة والوسواس: الصوت الخنى . ويقال لهمس الصائدوالمكلاب، وصوت الحلى : وسواس . والوسوس بكسر الواو الآرلى بيصدر ، وبفتحها

الاسم ، وهو أيضاً من أسماء الصيطان ، كما فى توله تعالى : ﴿ من شرالوسواس، الحناس ﴾ ويقال لحديث النفش : وسواس وسوسة . ومن إطلاقالوسواس على صوت الحلى قول الاعثى :

تسمع للحلى وسواساً إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل

ومن إطلاقه على همس الصائد قول ذى الرمة :

فبات يشيّره ثاد ويسهره تذوّب الربح والوسواس والحضب وأول روّبة :

وسوس يدعو مخلصا ربالفلق سرا وقسداً ون تأوين العقق في الزرب لو يمضع شربا مابصق

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الـكريمة ﴿ فُوسُوسٍ إليه الشيطان ﴾ أي كلمه كلاماً خفيا فسمعه منه آدم وفهمه . والدليل على أن الوسوسة المذكورة في هذه الآية السكريمة كلام من إبليس سمعه آدم وفهمه أنه فسر الرسوسة في هذه الآمة بأنها قول، وذلك في قوله وفوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هلأدلك على شجرة الحلد) الآية . فالقول المذكور هو الوسوسة المذكورة . وقد أرضح هذا في سورة والأعراف، وبين أنه وسوس إلى حواء أيضاً مع آدم ، وذلك في قوله : ﴿ أُوسُوسُ لِمَا الشَّيْطَانُ \_ إِلَى قُولُهُ - وقاسمُهُمَا إنى اكماً لمن الناصحين ، فدلاهما بغرور) لأن تصريحه تعالى في آية «الأعراف» هذه بأن إبليس قاسمهما أي حلف لما على أنه ناصح لما فيما ادعاء من الكذب ـ دليل واضح على أن الوسوسة المذكورة كلام مسموع . واعلم أن في وسوسة الشيطان إلى آدم إشكالا معروفاً ، وهو أن بقال : إبليس قد أخرج من الجنة صاغرًا مذمومًا مدحورًا ، فيكيف أمكنه الرجوع إلى الجنة حتى وسوس لآدم؟ والمفسرون يذكرون في ذلك قصة الحية ، وأنه دخل فما فأدخلته الجنة ، والملائكة الموكارن بها لا يشمرون بذلك . وكل ذلك من الإسرائيليات. والوانع أنه لا إشكال في ذلك ، لإمكان أن يقِف إبليس خارج الجنة قريباً

من طرفها بحيمه بسمع آدم كلامه وهو فى الجنة ، وإمكان أن يدخله الله إياها لامتحان آدم وزوجه ، لا اكرامة إبليس . فلا محال عقلا فى شىء من ذلك . والقرآن قد جاء بأن إبليس كلم آدم ، وحلف له حتى غره وزوجه بذلك .

، قوله في هذه الآية الكرايمة وعلى شجرة الحلد ) أضاف الشجرة إلى الحلد وهو الحلود ؛ لآن من أكل منها يكون فى زحمه السكاذب خالداً لا يموت ولا يزول ، وكذلك يكون له فى زحمه ملك لا يبلى أى لا يفنى ولا ينقطع . وقد قدمنا أن قوله هنا ﴿ وملك لا يبلى ﴾ يدل لمعنى قراءة من قرأ ﴿ إلا أن تركونا ملكين ﴾ بكسر اللام . وقوله ﴿ أو تسكونا من الحالدين ﴾ هو معنى قوله في وطه ه : ﴿ هل أدلك على شجرة الحلد ﴾ .

والحاصل — أن إبليس لعنه الله كان من جلة ما وسوس به إلى آدم وحواء: أنهما إن أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها نالا الحلود والملك ، وصارا ملكين ، وحلف لها أنه ناصح لها في ذلك ، يريد لها الحلود والبقاء والملك فدلاهما بغرور. وفي الغصة: أن آدم لما سمعه يحلف باقه اعتقد من شدة تعظيمه قه أنه لا يمكن أن يحلف به أحد على الكذب، فأنساه ذلك العهد بالهي عن الشجرة .

## تنبيه

فى هذه الآية السكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال : كيف عدى فعلَ الوسوسة فى و طه » بإلى فى قوله ﴿ فوسوس إليه الشيطان ﴾ مع أنه عداه فى و الأعراف » باللام فى قوله ﴿ فوسوس لها الشيطان ﴾ . والعلماء عن هذا السؤال أجوبة .

أحدماً ــ أن حروف الجر يخلف بعضها بعضاً ؛ فاللام تأتى بمعنى إلى كمكس ذاك .

قال الجوهرى في صحاحه: وقوله تعالى ﴿ فوسوس لَمَا الشيطان ﴾ بريد إليها ، ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل أه ، وتبعه أبن منظود في اللسان . ومن الآجوبة عن ذلك : إرادة التعدمين ، قال الزيخشرى في تفسير ( ٣٤ ـ أنواء اليان - ج ٤ > هذه الآية: فإن قلت كيف عدى « وسوس » نارة باللام فى قوله ﴿ فوسوس » نارة باللام فى قوله ﴿ فوسوس المبيطان ﴾ وأخرى بإلى ؟ قلت ، وسوسة الشيطان كولولة الشكل ، ورعوعة الدّب ، ووقوقة الدّجاجة ، فى أنها حكايات للاصوات ، وحكمها حكم صوت وأجرس ؛ ومنه وسوس المبرسم وهو موسوس بالكسر والفتح لحن ، وأنشد ابن الاعرابي :

أجرس لهـا يَا أَبِن أَبِي كَبَاشِ فَـا لَمَا اللهِــــَلَةُ مِن إِنفَاشِ غير السرى وسائق نجاش

ومعنى ﴿ وسرس إليه ﴾ أنهى إليه الوسوسة ؛ كفوله ؛ حدث إليه وأسر إليه — اه منه ، و هذا إلذى أشرنا إليه هو معنى الحلاف المشهور بين البصريين والسكوفيين في تعانب حروف البحر ؛ وإنيان بعضها مكان بعضهل هو بالنظر إلى القضمين ، أو لآن الحروف إلى بعضها بمنى بعض ؟ وسنذكر مثالاواحداً من ذلك بتضح به المقصود ؛ فقوله تعالى مثلا : ﴿ ونصر ناه من القوم الذين كذبوا بآياننا ﴾ الآية ، على القول بالمنضمين ، فالحرف الذي هو «من » وارد في معناه لكن « نصر » هنا مضمنة معنى الإنجاء والتخليص ، أى أنجيناه وخلصناه من الذين كذبوا بآياننا . والإنجاء مثلا بتعدى بمن . وعلى القول وخلصناه من الذين كذبوا بآياننا . والإنجاء مثلا بتعدى بمن . وعلى القول الثاني ف « منه ، أى فصر ناه على القول الذين كذبوا الآية ، وهكذا في كل ما يشا كله .

رند قدمنا في سورة و الكهف » أن اختلاف العلماء في تعيين الشجرة التي نهن الله آمدة عن الآكل أن اختلاف العلم العدم العدل على تعيينها ، وعدم الفائدة في معرفة عينها . وبعطهم بقول : هي العائمة . وبعطهم يقول : هي شجرة النكرم . وبعضهم يقول : هي شجرة التين ، إلى غهر ذلك من الافوال .

قوله تعالى : ﴿ مَا كَلَا مَهَا فَبِدَتِهِ لَمَا سُوءَاتُهُمَا وَطَفَقًا يَحْصُفُانَ طَهِمَا ۚ مَنَ ورق الجنة ﴾ «آية ١٢١ » .

الفاء في أوله ﴿ فَا كُلا ﴾ تدل على أن سبب أكلهما هو وسوسة الشيطان المذكورة قبله في قوله : ﴿ فُوسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانَ ﴾ أي فأكلا منها بسبب عَلَاكُ الوسوسة . وكذلك الفاء في قوله ؛ ﴿ فبدت لَمَّا سُوءًا ثَهُمَا ﴾ تدل على أن سبب ذلك هو أكلهما من الشجرة المذكورة ، نـكانت رسوسة الشيطان سبباً اللاكل من تلك الشجرة . وكان الاكل منها سبباً لبدو سوءاتهما . وقد تقرر في الأصول في مصلك (الإيماء والتنبيه ) : أن الفاء تدل على التعليل كـقولم : سها فسجد ، أي لعلة مهوه . وسرق فقطعت يده ، أي لعلة سرقته ،كما قدمناه مراراً. وكذلك قوله هنا: ﴿ فُوسُوسُ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدمُ هُلُ أَدلُكُ عَلَّى شجرة الحُلد ر. لمك لا يبل . فا كلا منها ﴾ أى بسبب تلك الوسوسة فبدت لمما سوءائها ، أي بسبب ذلك الآكل ، فني الآية ذكر السهب وما دات عليه الفاء هنا كا بينا من أن وسوسة الشيطان هي سبب ما وابع من آدم وحواء جاءمبينا<sup>.</sup> في مواضع من كـتاب اقه ، كـقوله تعالى : ﴿ فَأَرَلُمْ ٓ الشَّيْطَانَ عَنَّهَا فَأَخْرَجُهُمَا عما كانا فيه ﴾ فصرح بأن الصبطان هو الذي أزلما . وفي القراءة الآخرى ﴿ فَأَرَالُمْا ﴾ وأنه هو الذي أخرجهما بما كانا فيه ، أي من نعيم الجنة ، وقوله تمالى : ﴿ يَانِي آدم لا يَفْتَنْسُكُمُ الشَّيْطَانَ كَا أَخْرِجِ أَوِيكُمْ مَنْ الْجِنَّةِ ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ فدلاهما بِفرور ﴾ إلى غير ذلك من الآيات ·

وما ذكره جل وعلا فى آية وطه ، هذه من ترتب بدو سوماتهما على أكلهما من تلك الشجرة أوضحه فى غير هذا الموضع ، كقوله في دالاعراف، وفلها ذاقا الشجرة بدت لها سوماتها ﴾ ، وقوله فيها ، أيضا : ﴿كَا أَخْرَجُ أَبُوبُكُمُ مِنْ الْجَنَّةُ يَنْزَعُ عَنْهِما لِبَاسِهِما لِيرْسِما سوماتهما ﴾ .

وقد دلم الآيات المذكورة على أن آدم وحواء كانا في ستر من اقه يستر به سوءاتهما ، وأنهما لما أكلا من الفجرة إلتي نهاهما ربهما عنهما المكفف ذلك الستر بسهب تلك الزلة ، فبدت سوءاتهما أي هوراتهما ، وحميم المورة سوءة لآن انكشافها يسوء صاحبها ، وصارا يحاولان ستر المورة بورق شجر الجنة ، كما قال هنا : ﴿ وطفقاً بخصفان عليما من ورق

الجنة ﴾ ، وقال في ﴿ الآعراف ﴾ : ﴿ فلما ذامًا الصجرة بدع لها سوءاتهما المعالمة عصفان علمها من ورق الجنة ﴾ الآية .

وقوله ﴿ وطفقا ﴾ أى شرعا ؛ فهى من أنعال الشروع ، ولا يكون خهر أفعال الشروع إلا فعلا مضارعاً غير مقترن بد « أن » وإلى ذلك أشار في الحلاصة بقوله :

. . . . . . . . وترك أن مع ذى الشروع وجبا كأنها السائق بحدر وطفق كذا جمات وأخذت وعلق

فعنى قوله (وطفقا يخصفان) أى شرط يلزقان عليهما من ورق الجنة بعضه ببده السرا به حوراتهما ، والعرب تقول : خصف النمل يخصفها : إذا ألزقها وأطبقها عليه ورفة ورقة و كثير من للفسرين يقولون : إن ورق الجنة التي طفق آدم وحواء يخصفان علمهما منه إنه ورق التين ، واقه تمالى أعلم .

واعلم أن السقر الذي كان على آدم وُحواء ، وإنكشف ضهما الما ذاة الشجرة اختلف العلماء في تعدينه .

فقالت جماعة من أهل العلم : كان عليهما لباس من جنس الظفر ؛ فلما أكلا من الشجرة أزاله الله عنهما إلا ما أبق منه على رءوس الأصابح . وقال بعض أهل العلم : كان ابامهما نوراً يستر الله به سوءاتهما . وقيلى : لباس من يافوت ، إلى غير ذلك من الاتوال . وهو من الاختلاف الاى لا طائل تحنه ، ولا دلبل على الواتع فيه كما قدمنا كثيرا من أمثلة ذلك في سورة و السكهف » . وغاية عادل عليه القرآن : أنهما كان عليهما لباس يسترهما الله به ؛ فلما أكلا من الشجرة نزع عنهما فبدت لها سوءاتهما . ويمكن أن يكون به ؛ فلما أكلا من الشجرة نزع عنهما فبدت لها سوءاتهما . ويمكن أن يكون المناس المذكور الظفر أو النور ، أو لباس التقوى ، أو غير ذلك من الآقوال المذكورة فيه .

وأسند جلا وعلا إبداء ما وورى عنهما من سوءاتهما إلى الشيطان قوله: ﴿ ليبدى لحما وما وورى عنهما من سوءاتهما ﴾ كما أسند 4 نوح اللباس عنهما في قوله تمالى : ﴿ كَمَا أَخْرِجِ أَبِو يَكُمْ مِنَ الْجِنَةُ يَنْزِحَ فَهُمَا لِبَامِهِمَا آيرِبِهِمَا سوءاتهما ﴾ لانه هو المتسبب في ذلك بوسوسته وتزيينه كما قدمناه قريباً . وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف ، رهو أن يقال : كيف جعلسبب الزلة في هذه الآية وهو وسوسة الشيطان مختصا بآدم دون حواء قوله : ﴿ فُوسُوسَ إِلَيهِ الشيطانِ عَمْ أَنْهُ ذَكَرُ أَنْ تَلَكُ الْوسَوسَةُ سَبِيتُ الزَلَّةُ لَمَا مَمَا كَمَا أُوضَحَنَاهُ .

والجواب ظاهر ، وهو أنه بهين في والاهراف، أنه وسوس لحواء أيضاً مع آدم في القصة بمينها في قوله : ﴿ فُوسُوسَ لَمَا الشَّيْطَانَ ﴾ فبينت آية والاعراف » مالم تبينه آية وطه » كما ترى ، والعلم عند الله تعالى .

# مسألة

أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الحكريمة: رجوب ستر العورة، لأن قوله: ﴿وَطَفَقًا يُخْصُفُانُ عَلَيْهِما من ورق الجانة ﴾ يدل على قبح المكشاف العورة، وأنه ينبغى ذل الجهد في سترها. قال الفرطبي رحمه الله في تفسيره في سورة والاهراف » مانصه: وفي الآية دليل على قبح كشف العورة، وأن الله أوجب عليهما الستر، ولذلك ابتدرا إلى سترها، ولا يتنبع أن يؤمرا بذلك في الجانة كما قبل لها ﴿ ولا تقربا هذه العجرة ﴾. وقد حكى صاحب البيان عن الشافى: أن من لم يحد مايستر به عووته إلا ورق الشجر لزمه أن يستقر بذلك ، لانه سترة ظاهرة، عليه التستر بها كما فعل آدم في الجنة. واقه أعلم انهى كلام القرطي.

ورجوب ستر المورة في الصلاة بجمع عليه بين المسلمين . وقد دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة ،كتموله تمالى : ﴿ يَا بَيْ آدَمَ خَذَرَا زَيْنَةً لَمْ عَنْدُ كُلُ مَسَجَدٌ ﴾ الآية ، وكبعثه صلى الله عليه وسلم من ينادى عام حج أبى بكر بالناس عام تسمع : « ألا يحج بعد هذا العام مشرك ، وألا يطوف بالبيت عربان » . وكذلك لا خلاف بين العلماء في منع كشف العورة أمام الناس . وسيأتى بعض ما يتعلق بهذا إن شاء الله في سورة « النور » .

فإن قبل: لم جمع السوءات في قوله ﴿ سوءانهما﴾ مع أنهما سوأتان فقط؟ غالجو اب من ثلاثة أرجه: الوجه الأول – أن آدم وحواء كل واحد منهما له سوءتان : القيل والعبر ، فهى أربع ، فكل منهما يرى قبل نفسه وقبل الآخر ، ودبره . وعلى هذا فلا إشكال في الجمع .

الوجه الثانى – أنّ المغنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزاءه جاز فى ذلك المضاف الدى هو شيئان الجمع والتثنية ، والإفراد ، وأفصحها الجمع ، فالإفراد ، فالتثنية على الاصح ، سواء كانت الإضافة الفظا أو معنى . ومثال اللفظ . شوبت دءوس السكبشين أو رأمهما ، أو رأسهما . ومثال المهنى : قطعت من السكبشين الرءوس ، أو الرأس، أو الرأسين فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في المضاف الإفراد ، نحو : على لسان داود وحيسى ابن مرسم . ومثال جمع المثنى المضاف الإفراد ، نحو : على لسان داود وحيسى ابن مرسم . ومثال جمع المثنى المضاف المذكور الذى هو الآفصح قوله تعالى ﴿ فقد صفت قلوبكما ﴾ ، ولو له تعالى : ﴿ والسارق والسارق فالمعاهوا أيدسهما ﴾ ، ومثال الإفراد قول الشاهر : تعالى : ﴿ والسارق والسارق فالمعاهوا أيدسهما ﴾ ، ومثال الإفراد تول الشاهر :

حمامة بطن الواديين ترنمى سقاك من الغر الغوادى مطيرها ومثال التثنية قول الراجز:

ومهمهاین قذفین مرتین ظهر (هما مثل ظهور الترسین و العضائر الراجمة إلى المضاف المذكور المجموح افظاً وهو مثنى ممنى جوز فيها الجمع نظراً إلى اللفظ، والتثنية نظراً إلى المعنى، فن الاول توله:

خلیل لا تملك نفوسكما أسى فإن لها فیها به دهیت اسی و من الثانی قوله :

قلوبكما يغشاهما الآمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الدحر الوجه الثالث – ماذهب إليه مالك بن أنس من أن أقل الجمع اثنان . قال في مراقي الدعود:

أفـــل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأى الإمام الحميرى وأما إنكان الاثنان المضافان منفصلين من المشى المضاف إليه ، أى كانا غير جزءيه فالقياس الجمع وفافاً للفراء ،كقولك : ما أخرجكما من بيو تسكما ، وإذا أويتها إلى مضاجمكها ، وضرباه باسيافهما ، وسألتا عن إنفاقهما على أزواجهما ، ونحو ذلك .

قوله تمالی : ﴿ وَعَمَى آدم رَبِّهِ اَمْوَى ﴾ ﴿ آية ١٢١ ﴾ ·

المصية خلاف الطاعة . فقوله (وعصى آدم ربه) أى لم يطمه ف اجتناب ما نهاد عنه من قربان المك الشجرة .

وتوله: ﴿ فقوى ﴾ النمى: الصلال، وهو الدهاب عن طريق الصواب .
فعنى الآية: لم يعلم آدم ربه فأخطأ طريق الصواب بسبب عدم الطاعة ، وهذا
المصيان والنمى بين الله جل وعلا فى فير موضع من كتابه أن المراد به: أن
الله أباح له أن يأكل هو وامرأته من الجنة رفدا حيمه شاءا ، ونهاهما أن يقربا
شجرة معينة من شجرها ؛ فلم يزل الشيطان يوسوس لها ويحلف لها باقه إنه
لها لناصح ، وإنهما إن أكلا منها نالا الحلود والملك الذى لا يبلى . خدههما
بذلك كا نصرات على ذلك فى قوله : ﴿ وقاصم بالإن لسكا لمن الناصمين . فدلاهما
بغرور ﴾ ماكلا منها ، وكان بهض أهلى العلم يقول : من خادهنا باقه خدهنا ؛
وهو مروى عن حر . وفي حديث أبى هريرة عند أبى داود والقرمذى
والحاكم: والمؤمن غركريم ، والفاجر خب اشم » . وأنشد إذلك نفطويه :

إن المكريم إذا تشاء خدمته وترى اللبيم مجرباً لا يخدع

فآدم عليه الصلاة والسلام ما صدرت هنه الوقة إلا بسبب غرور إبليس له . وقد قدمنا قول به من أهل الهلم : إن آدم من شدة تعظيمه قه اعتقد أنه لا يمكن أن يحلف به أحد وهو كاذب فأنساه حاف إبليس باقه العهد بالنهى عن الشجرة ، وقول بعض أهل الهلم : إن معنى قوله ﴿ فَفُوى ﴾ أى فسد عليه حيشه بنزوله إلى الدليا .

قالوا: والني: الفساد، خلاف الظاهر وإن حكاه النقاش واختاره الفشيرى واستحسنه القرطبي . وكدفاك أول من قال ﴿ فَفُوى ﴾ أى بشم من كثرة الآكل . والبثم : النخمة ، فهو قول باطل . وقال فيه الزيخشرى في الكشاف : وهذا وإن صح على المة من يقلب الياء المكسورة ما قبلها

الفآ فيقول فى فى و بقى ، فنا ربقا ، وهم بنو طيء ـ تفصير خبيث ، ا ه منه . وما أشار إليه الزيخشرى من اغة طيء معروف ؛ فهم يقولون للجارية : جاراة ، وللناصية ناصاة ، ويقولون فى بقى بقى كرمى . و من هذه اللغة قول الشاعر : لعمرك لا أخشى التصملك ما بقى على الارض قيسى يسوق الآباء را وهذه اللغة التى ذكرها الزيخشرى لاحاجة لها فى التفسير الباطل المذكور ، وهذه اللغة التى ذكرها الزيخشرى لاحاجة لها فى التفسير الباطل المذكور ، لأن العرب تقول : غوى الفصيل كرضى وكرى : إذا بشم من اللبن .

وقوله تعالى فى هذه الآية : ﴿ رحصى آدم ﴾ يدل على أن معنى ﴿ فوى ﴾ ضل عن طريق الصوابكا ذكر نا . وقد قدمنا أن هذه الآية لكر بمة وأمنالها فى الفرآن هى حجة من قال بأن الآنبياء غير معصومين من الصغائر . وعصمة الآنبياء صلوات قه وصلامه عليهم مبحث أصولى الملاء الآصول فيه كلام كثير واختلاف همروف ، وسنذكر هنا طرقا من كلام أهل الآصول فى ذلك ، قال ابن الحاجب فى مختصره فى الآصول :

# مسألة

الآكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الآليباء معصية. وخالف الروافض، وخالف المرافض، وخالف المعترة إلا في الصغائر، ومعتمدهم التقبيح العقل. والإجماع على عمدتهم بعد الرسالة من تعمد السكذب في الآحكام، لعدلة المعجزة على الصدق. وجوزه القاضى غلطاً وقال: دات على الصدق اعتقاداً. وأعاغير ممن المماسى فالإجماع على عصمتهم من السكبائر والصغائر الخسيسة، والآكثر على جواز غير هما ـ إه منه بالفظه.

وحاصل كلامه : عصمتهم من السكبائر ، ومن صفائر الخسة دين غيرها من الصفائر . وقال العلامة العلوى الشنقيطى فى ( نشر البنود شرح مراق السعود ) فى السكلام على إوله :

والانبياء عصموا ما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز بل ذاك للتشريع أو نية الزاني من الرفيع

ما نصه: فقد أجمع أهل الملل والشرائع كاما على وجوب عصمتهم من تعمد السكذب فيما دل الممجز القاطع عنى صدفهم فيه ؛ كدعوى الرسالة ، رما يبلغونه من الله تعالى الخلائق . وصدور الكذب عنهم فيما ذكرمهوا أو فسياناً منعه الآكثرون وما سوى الكذب فى التبليغ . فإن كان كفراً فقد أجمعت الآمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدها ، وإن كان غيره فالجمهور على عصمتهم من الكبائر حمداً . وعنائف الجمهور الحشوية .

واختلف أهل الحق: هل المانع لوقرع الكبائر منهم همداً العقل أوالسمع ؟ وأما المعتزلة فالعقل ، وإن كان سهراً المخذار العصمة منها . وأما الصغائر حمداً أو سهواً فقد جوزها الجهور عقلا ؛ لكنها لا نقع منهم غير صفائر الخسة فلا لا يجوز وقوعها منهم لاحمداً ولا سهواً .. انتهى منه .

وحاصل كلامه: عصمتهم من الكذب فيما يبلغونه عن الله ومن الكفر والمحائر النحسة. وأن الجمهور على جواز وقوع الصغائر الآخرى منهم عقلا غيران ذلك لم يقع فعلا وقال أبو حيان فى البحر في سورة و البقرة وفى المنتخب للإعام أبى عبد الله محد بن أبى الفضل المرسى ماملخصه: منعت الآمة وقوع الكفر من الآنبياء عليم الصلاة والسلام ، إلا الفضيلية من الخوارج قالوا: وقد وقع منهم ذنوب والذنب عنده كفر. وأجاز الإمامية إظهار الكفر منهم على سبيل التقية . واجتمعت الآمة على عصمتهم من الكذب والتحريف فيما يتملق بالتبليغ ، فلا يجوز حمداً ولا سهوا. ومن الناس من جوز ذلك مهوا. وأحتلفوا في السهو . وأما أغمالهم فقالت الحشوية : يجوز وقوع الكبائر منهم على جهة العمد وقال أكثر المعتزلة: بجواز الصغائر عداً إلا في القرل كالكذب وقال الجبائي: وقال أكثر المعتزلة: بجواز الصغائر عداً إلا في القرل كالكذب وقال الجبائي: عتنمان عليهم إلا على جهة السهو والخطأ ، وهم ما خوذون بذلك وإن كان موضوعا عن أمتهم . وقالت الرافضة عتنم ذلك على كل جهة .

واختلف فى رقت العصمة؛ فقالت الرافضة: من وقت مولدم . وقال حكثير من المعتزلة: من وقت النبوة . والمختار هندنا أنه لم يصدر عنهم ذنب حالة النبوة البنة لا المكبيرة ولا الصغيرة ؛ لأنهم لو صدر هنهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة الآمة لعظيم شرفهم وذلك محال ، وائلا يكونوا

غير مقبولى الشهادة ، والملايجب زجرهم وإيذاؤهم ، والملاية تدى بهم فى ذلك ، ولئلا يكونوا مستحقين للمقاب، ولئلايفعلوا ضد ماأمروا به لانهم مصطفون، ولأن إبليس استثناهم فى الإفواه ـ انتهى مالحصناه من (المنتخب) ، والقول فى الدلائل لهذه المذاهب ، وفى إبطال ما ينبغى إبطاله منها مذكور فى كتب أصول الدين ، انتهى كلام أبى حيان .

وحاصل كلام الآصوابين في هذه المسألة: عصمتهم من السكفر وفي كل ما يتعلق بالتبليغ ، ومن السكبائر وصفائر الحسة كسرئة لقمة وتطفيف حبة . وأن أكثر أهل الاصول على جواز رقوع الصفائر فير صفائر الحسة منهم . ولسكن جماعة كثيرة من متأخرى الاصوابين اختاروا أنذلك وإن جازعفلا لم يقع فعلا ، وقالوا : إنما جاء في السكتاب والسنة من ذلك أن مافعلوه بتأويل أو نسيانا أو صهوا ، أو نحو ذلك .

قال مقيده عفا الله عنه رخفر له: الذي يظهر لنسا أنه الصواب في هذه المسألة ـ أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يقع منهم ما بزرى بحراتهم العلية ، ومناصبهم السامية . ولا يستوجب خطأ منهم ولا نقصاً فيهم صلوات الله وسلامه عليهم ، ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الدنوب الأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة ، والإخلاص ، وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات ، فتمكون بذلك درجانهم أدلى من درجة من لم يرامكب شيئاً من ذلك . وبما يوضح هذا توله تعالى : ﴿ وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴾ فانظر أى أثر يبق العصيان والني بعد ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴾ فانظر أى أثر يبق العصيان والني بعد الرلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من درجته قبل ارتسكاب تلك الرائة ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالى: ﴿ ثُمَّ اجتباه ربَّه فتاب عليه وهدى ﴾ ﴿ آية ١٢٢ ﴾ .

الاجتباء: الاصطفاء والاختيار؛ أى ثم بعد ماصدر من آدم بمهة اصطفاه وبه و اختاره فتاب هليه وهداه إلى ما يرضيه . ولم يبين هنا السبب لذلك ، ولمكنه بين فى غير هذا الموضع أنه تلقى من ربه كلمات فكانت سبب توبة ربه

عليه ، وذلك فى قوله : ﴿ فَتَلَقَى آدَمَ مَنَ رَبِهُ كُلُمَاتُ فَتَابُ عَلَيْهِ ﴾ أَى بَسَبِ ثَلَكَ السَّكَاتُ كَالَتُ كَالِمَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ السَّكَانِ السَّكَانِ السَّلَاتِ اللَّهُ كُورَة هَى المَلْدُ كُورَة فَى سُورَة ﴿ الْأَحْرَافِ ﴾ فى قوله تعالى : ﴿ قَالَا رَبَّنَا اللَّهُ كُورَة هَى المُلْدُ كُورَة فَى سُورَة ﴿ الْأَحْرَافِ ﴾ فى قوله تعالى : ﴿ قَالَا رَبَّنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ الْخَاصَرِينَ ﴾ وخير ما يفسر به القرآن القرآن القرآن .

# قوله تمالى: ﴿ قال اهبطا منها جميماً بمضكم لبمض عدر ﴾ . آية ١٢٣» .

الظاهر أنألفالاثنين في قوله ﴿الهبطا﴾ راجمة إلىآدم وحواءالمذكورين. في قوله ﴿ فَأَكُلُّا مَنْهَا فَبِدْتَ لَهُمَا سُوءَاتُهُمَا ﴾ الآية ، خلافًا لمن زعم أنهار إجمة إلى إبليس وآدم ، وأمره إياهما بالهبوط من الجنة المذكور في آية ﴿ طه ﴿ هَذَهُ جاء مبينا في غير هذا الموضع ؛كنقوله في سورة « البقرة » : ﴿ وقلنا ﴿ الهبطوأ بَمْضَكُمُ ابْدَعْسُ عَدُورَ الْـكُمْ فَى الْأَرْضُ مُسْتَقَرَ وَمُتَّاعِ إِلَى حَيْنَ ﴾ ، وقوله فيها أيضاً : ﴿ وَلَمْنَا اهْ مِطُوا مِنْهِا جَمِيما فَإِمَا يَا تَيْسَكُمْ مَيْ هَدَى فَنْ تَبِعَ هَدَاى فلا خُوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ ، وقوله في ﴿ الأعراف ؛ ﴿ قَالَ الْمُبْطُوا بِمُضْكُمُ البعض عدو واسكم في الارض مستقر ومتاع إلى حين ﴾. وفي هذه الآيات سؤال معروف، وهو أن يَقال : كيف جي. بصيغة الجمع في أوله ﴿ اهْبِطُوا ﴾ [ ف « البقرة » و « الأعراف » و بصيغة التثنية في « طه » في قوله : ﴿ اهبِطا ﴾ مع أنه أنبع صيغة التثنية في وطه ، بصيغة الجمع في قوله ﴿ فَإِمَا يَا تَيْنَـكُمْ مَنَّى هدى ﴾ وأظهر الأجوبة عندى عنذلك : أن النَّدنية باعتبار آدم وحواءنقط، والجمع باعتبادهما مع ذريتهما خلافالمن زعم أن التثنية باعتبار آدم وإبليس، والجمع اعتبار ذريتهما معهما ، وخلافا لمزرعم أن الجمع فيقوله : ﴿اهبطوا﴾ مراد به آدم وحواء وإبليس والحية . والدليل على أن الحية اليست مراده في ذلك هو أنها لاتدخل في أوله ﴿ فَإِمَا يَا تَبْنُـكُمْ مَنَّى هَدَى ﴾ لأنها غبر •كلفة .

واعلم أن المفسرين يذكرون قصة الحية ، وأنها كانت ذات قوائم أربع كالبختية من أحسن دابة خلفها الله ، وأن إبليس دخل في فها فأدخلته

الجنة ، فوسوس لآدم وحواء بعد أن عرض نفسه على كشير من الدواب فلم يذخله إلا الحية ؛ فأهبط هو إلى الأرض ولعشت هي وردت توائمها في جوفها، وجعلت العدارة بينها وبين نىآدم ، ولذلك أمروا بقتلها . وبهذه المناسبة ذكر القرطي رحمه الله في تفسيره في سورة ﴿ البقرة ﴾ جملًا من أحكام قتل الحيات ؛ فذكر عن ساكنة بنت الجمد أنها روت عن سرى بنصنبهان لغنوية أنها سممت الني صلى اقه عليه وسلم يأمر بقتل الحيات صغيرها وكبيرها ، وأسودها وأبيعنها ، وبرغب في ذأك . ثم ذكر عن ابن جربيج عن عمرو بن دينار هن أبي عبيدة بن حبد الله بن مسمود حديثًا فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بقتل حية فسبقتهم إلى جسرها ؛ فأمرهم أن يضر مواعليها ناراً. وذكر عن علماء المالكية أنهم خصصوا بذلك النهى عن الاحراف النار، وعن أن يعذب أحد بعذاب الله . ثم ذكر عن إبراهيم النخمى : أنه كره أن تحرق المقرب بالنار ، وكال : هو مثله . وأجاب عن ذلك بأنه يحتمل أنه لم يبلغه الخبر المذكور . ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود الثابت في الصحيحين قال : كنا مع النبي صلى أنه عليه وسلم في غار ، وقد أنزلت عليه ﴿ وَالْمُرْسُلاتُ عرفا ﴾ فنحن اأخذها من فيه رطبة ، إذ خرجت علينا حية فقال و التلوها،، فابتدرناها لنقتلها ، فسبقتنا · فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وقاها الله شركم كما وقاكم شرها » فلم يضرم ناراً ، ولا احتال فى قتلها ، وأجاب هو عن داك : بأنه يحتمل أنه لم يحد ناراً في ذلك الوقت ، أدلم يكن الجحر بهيئة ينتفع بالنار هناك ، مع ضرو الدخان وعدم وصوله إلى الحية. ثم ذكر أن الأمر بقتل الحياه من الإرشاد إلى دفع المضرة الخزفة من الحيات ثم ذكر أن الأمر بقتل الحياك عام في جميع أنواعها إنكانت غير حيات البيوت، ثم ذكر فها خرجه أبو دارد من حديث عبد الله بن مسمود : ﴿ اقتلوا الحيات كلهن ، فمن خاف أأرهن فليس مني ۽ ثم ذكر أن حيات البيوت لا تقتل حتى تؤذن ثلاثة أيام ؛ لحديث : ﴿ إِنَّ بِالْمُدِّبَنَّةُ جِنَا وَدَأْسُلُوا ، فإذا رَأْيْتُم مَنْهُم شَيْنَافَأُ ذَنُّوهُ ثلاثة أيام ، ثم ذكر أن بمض الملماء خس ذلك بالمدينة درن غيرها؛ لحديث:

و إن بالمدينة جنا ند أسلموا ، قالوا : ولا نعلم هل أسلم من جن غير المدينة أحد أولا ، قاله ابن نافع ، ثم ذكر عن مالك النهى عن قتل جنان البيوت في جميع البلاد . ثم قال : وهو الصحيح ؛ لآن إقد عو وجل قال : ﴿ وَإِذَا صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفُرا مِنَ الجَن يُستَمَّ وَنَ القَرَانَ ﴾ الآية ، وفي صحيح مسلم عن عبد اقله ابن مسمود عن النبي صلى اقد عليه وسلم قال : و أتانى داعى الجن فذهبت معهم نقر أت عليهم القرآن ـ وفيه ـ وسألوه الواد وكانوا من جن الجزيرة » وسيأتى بكانه في سورة و الجن » إن شاء اقد تعالى . وإذا ثبت هذا فلا يقتل شيء منها حتى يحرج عليه و ينذر ؛ على ما يأتى بيانه إن شاء اقد .

( ثم قال ): روى الأئمة عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة : أنه دخل على أبي سعيد الحدري في بيته ، قال: فرجدته يصلي فجلسما تنظره حتى يقطى صلاته ، فسمعت تحريكا في عراجين ناحية البيت ، فالتفت فإذا حية فوثبت لاعتلما مأشار إلى أن اجلس فجلسم ، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت نعم . قال : كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس ، قال : فحرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وصلم إلى الحندق ، فكار ذلك الفتى يستأذن رسول اقه صلى اقه عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجم إلى أمله ، كاستأذنه يوماً فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : و خذ عللك سلامك ، فإنني أخشى عليك تريظة ، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع ، فإذا امر أنه بين البابين قائمة ، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها بهوأصابته غيرة ' فقالت له : اكفف مليك رمحك ، وأدخل البيع حتى تنظر ما الذي أخرجني ، فدخل فإذا محية عظيمة منطوية على الفراش ، فأهوى إليها بالربح ما منظمها به ، ثم خرج فركزه فى الدار فاضطربت عليه ، فما يدرى أبهما كان أسرع موناً الحية أم الفتي. قال : فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه رسلم فذكَّر نا ذلك له ، وقلنا ؛ ادع الله يحيه لنا : فقال : ﴿ استغفروا لأخيكم ــ ثم قال ــ إن بالمدينة جنا قد أصلموا ، فإذا رأيتم منهم شتا فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لـكم بعد ذاك واقتلوه فإنما هو شيطان ». وفي طريق

أخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و إن لهذه البيوت عوام، فإذ رأيتم شيئاً عنها فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب و إلا فاقتلوه فإنه كافر — وقال لهم : — اذهبوا فادفنوا صاحبكم » . ثم قال : قال علماؤنا رحمة الله عليم ؛ لا يفهم من هذا الحديث أن هذا الجان الذي قتله الفتى كان مسلماً ، وأن الجن قتلته به قصاصاً ؟ لا نه لو سلم أن القصاص مشروع بيننا و بين الجن الكان إنما يكون في الممد الحيض ، وهذا الفتى لم بقصد ولم يتعمد قتل نفس مسلمة إذ لم يكون في الممد الحيض ، وهذا الفتى لم بقصد ولم يتعمد قتل نفس مسلمة إذ لم يكون في الممد الحيض ، وهذا الفتى عنده علم من ذلك ، وإنما قصد إلى قتل ماسوغ فتل نوعه شرعاً ، فهذا قتل خطأ ولا قصاص فيه ، فالأولى أن يقال : إن كفار الجن أدفسة مم قتلوا الفتى وحد ميثاً في مغدسله وقد اخشر جدده ، ولم يشعروا بموته حتى صعوا قائلا يقول ولا يرون أحداً :

وإنما قال النبى صلى الله عليه وسلم . وإن بالمدينة جنا قد أسلوا ، ليبهن طريقاً يحصل به النحرز من قتل المسلم منهم ، ويتسلط به على قتل السكافر منهم ، وروى من وجوه : أن حائشة زرج النبى صلى الله عليه وسلم قتلت جاناً ؛ فاريت فى المنام أن قائلا يقول لها : لقد قتلت مسلماً ، فقالت : لو كان مسلماً لم يدخل على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم . قال : ما دخل عليك إلا وعليك يبابك ؛ فأصبحت فأمرت باثنى عشر ألف درهم فجملت فى سبيل الله ، وفى رواية : ما دخل عليك إلا وأنت مستقرة ؛ فتصدقت وأحتقت رقاباً . وقال الربيع بن بدر : الجان من الحيات التى نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتلها البيوت فقال : قال مالك . أحب إلى أن ينذروا ثلاثة أيام ، وقاله عيسى بن دينار : وإن ظهر فى اليوم مراراً ، ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مراد فى يوم داحة حتى يكون فى ثلاثة أيام . وقيل : يكنى ثلاث مراد ؛ لقوله صلى الله واحة حتى يكون فى ثلاثة أيام . وقيل : يكنى ثلاث مراد ؛ لقوله صلى الله

عليه وسلم: « فليؤذنه ثلاثا » ، وقوله ، حرجوا عليه ثلاثا ، ولآن ثلاثاللمدد المؤنت ، فظهر أن المراد ثلاث مرات . وقول مالك أدلى لقوله صلى انه عليه وسلم « ثلاثة أيام » وهو نص صبح مقيد لتلك المطلقات ، وبحمل ثلاثا على إدادة ليالى الآيام النلاث ، فغلب الليلة على عادة العرب في بالمقاربخ ، فإنها تغلب فيها التأنيث . قال مالك : ويكنى فى الإنذار أن يقول : أحرج عليك باقه واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذونا . وذكر ثابت البناني ، عن عبد الرحن بن أبى ليلى أنه ذكر عنده حيات البيوت فقال : إذا رأيتم منها شيئا في مساكنكم فقولوا : أنشدكم بالمهد الذي أخذ عليكم أوح عليه السلام ، وأنشدكم بالمهد الذي أخذ عليه السلام ، فإذا رأيتم منهن شيئا بعد فاقتلوه . هم قال : وقد حكى ابن حبيب عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه يقول: «أنشدكن بالمهد بالمهد الذي أخذ عليكن سليان عليه السلام ألا تؤذرنا ولا تظهر ف علينا » بالمهد الذي أخذ عليكن سليان عليه السلام ألا تؤذرنا ولا تظهر ف علينا » التهى كلام القرطبي ملخصا قربها من لفظه.

قال مقيده هذا الله عنه وخفر له: التحقيق في هدده المسألة - أن مالم يكن من الحيات في البيوت فإنه يقتل كالحيات التي توجد في الفيافي ، وأن حياه البيوت لا تقتل إلا بعد الإنذار . وأظهر الفرلين عندي عموم الإنذار في المدينة وغيرها ، وأنه لابد من الإنذار ثلاثة أيام ، ولا تدكني ثلاث مرات في يوم أو يومين ، كا تقدمت أدلة ذلك في كلام القرطبيي . وأن الابتر وذا الطفية بن يقتلان في البيوت بلا إنذار ، لما ثبت في بعض روايات مسلم بلفظ : فقالي أبو لبابة : إنه قد نهي عنهن ، يريد عوامر البيوت . وأم بقتل الابتر ذي الطفية بن . وفي رواية في صحيح البخاري عن أبي لبابة : هما الأبتر ذي الطفية بن أبتر ذي طفية بن ، فإنه يسقط الولد ، ويذهب البصر فاقتلوه بي .

والدليل على قتل الحيات وإندار حيات البيوف أابت في الصحيحين و غيرهما . قال البخارى في صحيحه : حدثنا عبد الله بن محد ، حدثنا هشام بن يوسف

حدثنا معمر عن الزهرى ، عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه سمع الني صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: ﴿ امْتَلُوا الْحَيَّاتِ وَامْتَلُواْ ذا الطفيتين والابتر؛ فإنَّها يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل وقال عبدالله: فبينا أنا أطارد حية لاقتلما فناداني أبو لبابة : لاتقتلما . نقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات ؟ فقال : إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت ، وهي المواص . وقال عبد الرزاق عن معمر : فرآني أبو لبابة أو زيد ابن الخطاب، وتابعه يونس بن حينيه وإسحاق الكلبي والزبيدى، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن بحمع عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر : فرآ ني أبوابابَّة وزید بن الخطاب \_ اه من صحبح البخاری رحمه انه تصالی . وقال مملم ابن الحجاج رحمه إقاف صحيحه: وحدثني همرو بن محمد النافد ، حدثنا سفيان بن الحيات وذا الطفيتين والآباتر ، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر » قال: فكان ابن عمر ـ يقتل كل حية وجدها ؛ فأبصره أبو لبابة بن حبه المندر ، أو زيد بن الحطاب رهو يطارد حية فقال : إنه قد نهى عزذرات البيوت . ثم ذكره من طرق متعددة . وفي كلهدا التصريع بالنهى عن قتل جنان البيوت \_ يمني إلا بعد الإنذار ثلاثا . وعن مالك رحمه اله : يقتل ما وجدمنها بالمساجد. وقوله صلى الله عليه وسلم في هــذا الحديث ﴿ وَذَا الطفيتين ﴾ هو بعنم الطاء المهملة وإسكان الفاء بعدها ياء . وأصل الطفية خوصة المقل وهو شجر الدوم. وقبل : المقل ثمر شجر الدوم. وجمهــا طني بضم ففتح على القياس . والمراد بالطفيتين في الحديث : خطان أبيضان . وقيل: أسودان على ظهر الحية المذكورة، يشبهان في صورتها خوص المقل المذكور . والآبق : قصير الذنب من الحيات : وقال النضير بن شميل : هو صنف من الحيات أزرق مقطوح الذنب ، لا تنظر إليه حامــل إلا ألقــــ ها في بطنها ، وقال الداودى : هو الآنمي التي تـكون قدر شهر أو أكثر قليلاً . وقوله في هذا الحديث : ﴿ يُستَسقطانُ الحبل ﴾ ممناها أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وعانت أسقطت جنينها غالباً. وقد ذكر مصلم عن الزهرى ما يدل على أن إسقاط الحبل المذكور خاصية فيهما من سمهما. والآظهر في معنى « يلتمسان البصر » أن اقه جعل فيهما من شدة سمهما خاصية يخطفان بها البصر ، ويطمسانه بها بمجرد نظرهما إليه . والقول : بأن معناه أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش ضديف والعلم عند اقه تعالى .

وقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق عليه : ﴿ افتلوا الحيات ﴾ يدل على وجوب قتلما ؟ لما قدمنا من أن صيغة الآمر المجردة عن القرائن قدل على الوجوب .

والجمهور على أن الآمر بذلك القتل المذكور للندب والاستحباب ، واقه تعالى أعلم .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ بعضكم ابعض عدو ﴾ على ماذكر الله الاظهر . ظلمنى : أن بعض بنى آدم عدو لبعضهم ؛ كما قال تعالى : ﴿ أَوْ يِلْمِسِكُمْ شَيْمًا وَيَذَيْقَ بعضكُم بأس بعض ﴾ ونحوها من الآيات . وحلى أن المراد بقوله ﴿ اهبطا ﴾ آدم وإبليس ، ظلمنى أن إبليس وذريته أعداء لآدم وذريته ؛ كما قال تعالى : ﴿ أَفْتَتَخَذُونَهُ وَذُرِيتُهُ أُولِياً مَنْ دُونِي وَهُمُ لَسَكُمُ عَدُونُ وَضُوهَا مِنَ الآيات .

والظاهر أن ماذكره القرطبي : من إحراق الحية بالنار لم يثبت، وأنه لا ينبغي أن يعذب بمذاب الله ، فلا ينبغي أن تقتل بالنار ، والله أحلم .

فإن قيل: الحديث المذكور يدل على أن ذا الطفيتين غير الآبتر لعطفه عليه فى الحديث، ورواية البخارى التى قدمنا عن أبى لبابة: «لاتفتلوا الجنان إلاكل أبتر ذى طفيتين » يقتضى أنهما واحد؟ فالجواب: أن ابن حجر فى الفتح أجاب عن هذا. بأن الرواية المذكورة ظاهرها اتحادهما، ولكنها لاتننى المفايرة اه. والظاهر أن مراده بأنها لا تننى المفايرة : أن الآجر وإن كان فإ طفيتين فلا ينانى وجود ذى طفيتين غير الآبتر. واقد تعالى أعلم.

( ٣٥ \_ أضواء اليان ج ٤)

قوله تمالى : ﴿ فَإِمَا يَا نَيْسَكُمْ مَى هَدَى فَنَ اتَّبِعَ هَدَاى فَلَا يَصْلُولَا يَشْتَى ﴾ « آية ١٢٣ » .

الظاهر أن الحطاب لبنى آدم ؛ أى فإن يأته منى هدى أى رسول أرسله إليه مركتاب بأتى بهرسول فن اتبع منه مداى أى من آمن برسلى وصدق بكتبى ، وإمتثل ما أسمت به ، واجتنب ما نهبت عنه على ألسنة رسلى ؛ فإنه لا يضل فى الدنبا ، أى لا بربغ عن طربق الحن لاستمساكه بالمررة الوثنى ، ولا يشتى فى الآخرة لانه كان فى الدنبا عاملا بما يسترجب السمادة من طاعة الله تما لا يشتى جب السمادة من طاعة الله تما وهذا المدنى المذكور هنا ذكر فى غير هذا المرضع ؛ كقوله فى و البقرة به : ﴿ فإما بأنينه كم منى هدى ، فن تبع هداى فلا خوف عليم ولا هم بحز اون ﴾ رنحو ذاك من الآيات . وفي هذه الآيات دليل حلى أن عليم ولا هم بحز اون ﴾ رنحو ذاك من الآيات . وفي هذه الآيات دليل حلى أن المحتمان بالتسكانيف من الآوامر والنواهي ، ثم يطبع إلله أباله ابتلاه به ؟ والامتحان بالتسكانيف من الآوامر والنواهي ، ثم يطبع إلله أباله أبتلاه به ؟ تقدمت الإشارة إليه في سورة « البقرة » .

قوله تعالى : ﴿ رَمَنُ أُعْرَضُ عَنْ ذَكْرَى فَإِنَّهُ مَعَيْشَةً صَنَّكًا ﴾ وآية ١٧٤».

قد قدمنا فى سورة ﴿ السكهف ﴾ فى السكلام على قوله : ﴿ وَمَنَ أَظُلُمُ عَنَ هُلُو اللَّهِ عَلَى السَّاحِ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا أشدد وإن يلفوا بعننك أنول وقوله أيمنا:

إن المنية لو تمثل مثلت مثل إذا نزلوا بصنك المنزل

وأصل العننك مصدر وصف به ، فيستوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع . وبه تعلم أن معنى فوله ﴿معيشة صنكا﴾ أى ميشا صيفا والعياذ بالمه تعالى.

واختلف العلماء في المراد بهذا العيش الصيق على أفرال متقاربة، لايكذب بمصها بعضا. وقد قدمنا مراراً: أن الآولى في مثل ذلك شمرل الآية لجميع الآفوال إلمذكورة. ومن الآفوال في ذلك: أن معنى ذلك أن الله عز وجل جعل مع الدين التسلم والقناعة، والتوكل على الله، والرضا بقسمته فصاحبه ينفق عا وزقه الله بسياح وسهولة، فيعيش هيشا هنيئا. وعا يدل على هذا المعنى من القرآن قوله تعالى : ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ وأن استغفر وا ربكم ثم توبو إ إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ﴾ الآية ، كا تقدم إيضاح ذلك كله.

وأما المعرض عن الدين فإنه يستولى عليه الحرص الذى لايزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا مسلط عليه العبح الذي يقبض يده عن الانفاق ، فعيشة صنك ، وحاله مظلمة . ومن الكفرة من ضرب الله عليه الله والمسكنة بسبب كفره ، كما قال العالى : ﴿ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الآيات . وذلك من العيش الصنك بسبب الإعراض عن ذكر الله. وبين فى مواضع أخر أنهم لو تركوا [لإعراض عن ذكر الله فاطاعوه تمالى. أن عيشهم يصيروا سما رخداً لاضنكا، كقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُوا التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَمَا أَنْزُلُ إِلَيْهُمْ مِن ربهم · لا كاو ا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ وَلُواْنَ أَهُلَ القوى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾ الآية، وكاثوله تمالى عن نوح: ﴿ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . يرسل السهاء عليكم مدرارا : ويمددكم بأمواله وبنين ويجعل لسكم جعات ويجعل لسكم أنهارا ﴾ ، وقوله تعالى عن هود : ﴿ وَيَا قُومُ اسْتَغَفَّرُواْ رَبِسَكُمْ ثُمْ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلُ السِّهَاءُ عليه كم مدرارًا ، و تردكم قوة إلى قوته ﴾ الآية ، وقوله تعالى ؛ ﴿ وَأَنْ لُو استقاء واعلى الطريقة لاسقيناهم ماء خدقا . لنفتهم فيه ﴾ الآية، إلى فيرذلك من الآيات.

وعن الحسن أن المعيشة الصنك : هي طعام الصريع والزقوم يوم القيامة و وذلك مذكور في آيات من كتاب الله تعالى ، كقوله : ﴿ ليس لهم طعام الا من صويع ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ إن شجرة الزقوم طعام الآثيم ﴾ الآية ونحو ذلك من الآيات . وعن عكرمة والضحاك وعالك بن دينار : المعيشة الصنك : الكسب الحرام ، والعمل السيء . وعن أبي سعيد المحدري وعبدالله بن مسعود وأبي هريرة : المعيشة الصنك : عذاب القبر وضغطته ، وقد أشار تعالى إلى فتنة القبر وعذابه في قوله ﴿ يثبت إلله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويصل الله الظالمين ويفعل الله عا يشاء ﴾ .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: أن المعيشة الصنك في الآية: عذاب القبر. وبعض طرقه بإسناد جيدكا قاله أبن كثير في تفسير هذه الآية. ولاينافي ذلك شمول المعيشة الصنك لمعيشته في الدنيا ، وطعام الصريع والزقوم ، فتسكون معيشته صنكا في الدنيا والعرزخ والآخرة ، والعياذ بالله تمالى .

قوله تعالى : ﴿ وَنَحْشُرُهُ يُومُ القيامَةُ أَعْمَى ﴾ ﴿ آيَةُ ١٣٤ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية السكريمة : أن من أعرض عن ذكره يحشره يوم القيامة في حال كونه أحيى. قال بجاهد رأبو صالح والسدى . أعمى أى لاحجة له . وقال هحكرمة : همى عليه كل شيء إلا جهم ، وقد قد منا في ترجة هذا السكتاب المبارك : أن من أنواع البنان التي تعنمها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ، ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول . وقد ذكر نا أمثلة متعددة لذلك . فإذا علمت ذلك \_ فاهم أن في هذه الآية السكريمة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد وأبي صافح والسدى في هذه الآية السكريمة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد وأبي صافح والسدى وعكرمة . وأن المراد بقوله ﴿ أعمى ﴾ أى أعمى البصر لا يرى شيئاً . والقرينة المذكورة هي قوله تعالى : ﴿ قال رب لم حشرتني أهمى . وقد كنت بصيرا ﴾ فصرح بأن عماه هو العمى المقابل البصر وهو بصر العين ، الآن السكافر كان في الدنيا أهمى الفلب كا دلت على ذلاك آيات كثيرة من كتاب القه ، وقد

زاد جل وعلا في سورة « بني إسرائيل » أنه مع ذلك العمى يحشر أصم أبكم أيضاً ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَهِدُ اللَّهِ فَهُو المُهَدُ وَمَنْ يَهُدُلُ فَهُو المُهَدُ وَمَنْ يَهُدُلُ فَهُو الْمُهَدُ وَمَنْ يَهُدُلُ فَهُو الْمُهَامِدُ عَلَى وَجُوهُمُ عَمِياً وَبُكُما وَصِماً مَا وَاهُمَ عَلَى وَجُوهُمُ عَمِياً وَبُكُما وَصِماً مَا وَاهُمُ صَمَياً وَالْمُمَا مَا وَاهُمُ جَهْمُ كَالْ خَبْتُ زَدْنَاهُمْ سَمِيرًا ﴾ .

## تنبيه

ف آية وطه » هذه وآية و الإسراء » المذكورتين إشكال معروف . وهو أن يقال : إنهما قد دلتا على أن السكافر يحشر يوم القيامة أعمى ، وزادت آية و الإسراء » أنه يحشر أبكم أصم أيضاً ، مع أنه دلت آيات من كتاب إنه على أن السكفاد يوم القيامة ببصرون و يسمعون و يتكلمون؛ كقوله تعالى: وأسعوهم بهم وأبصر يوم يأتوننا ﴾ الآية ، وقوله تعالى : و ورأى المجرمون الناد فظنوا أنهم مو افعرها ﴾ الآية ، وقوله تعالى : وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا فعمل أنهم مو افعرها ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات . وقد ذكرنا في كتابنا ( دفع إيهام الاضطراب . هن آيات السكتاب) الجواب هن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه :

الوجه الآول – واستظهره أبو حيان أن المراد بما ذكر من العمى والصمم والبكم حقيقته ؛ ويكون ذلك فى مبدأ الآمر ثم يرد الله تعالى إلهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها ، وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم فى غير موضع .

الوجه الثانى – أنهم لا يرون شيئاً يسرهم ، ولا يسمعون كذلك ، ولا ينطقون بحجة ، كما أنهم كانوا فى الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه . وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس وروى أيضا عن الحسن كما ذكره الألوسى وغيره ، وعلى هذا القول فقد نزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه مغزلة العدم لعدم الانتفاع به ؛ كما أوضحناه فى غير هذا الموضع . ومن المعلوم أن العرب تطلق لا شيء على مالا نفع فيه . ألا ترى أن القربة يقول فيم : ﴿ فَإِذَا ذَهُ بِهِ إِلَّا يَقُولُ فَهِم : ﴿ فَإِذَا ذَهُ بِهِ لِهِ اللَّهِ مِع أَنْهُ يَقُولُ فَهِم : ﴿ فَإِذَا ذَهُ بِهِ لِهِ اللَّهِ مِع أَنْهُ يَقُولُ فَهِم : ﴿ فَإِذَا ذَهُ بِهِ لِهِ اللَّهِ مِع أَنْهُ يَقُولُ فَهِم : ﴿ فَإِذَا ذَهُ بِهِ اللَّهِ مِع أَنْهُ يَقُولُ فَهِم : ﴿ فَإِذَا ذَهُ بِهِ إِلَّهُ يَقُولُ فَهِم : ﴿ فَإِذَا ذَهُ بِهِ اللَّهِ يَقُولُ فَهِم : ﴿ فَإِذَا ذَهُ بِهِ إِنْهُ يَقُولُ فَهِم : ﴿ فَإِذَا ذَهُ بِهِ إِنَّهُ يَقُولُ فَهِم : ﴿ فَإِذَا ذَهُ بِهِ إِنْهُ يَقُولُ فَهِم : ﴿ فَإِذَا ذَهُ بِهِ إِنْهُ يَقُولُ فَهِم : ﴿ فَإِذَا ذَهُ بِهِ إِنْهُ يَقُولُ فَيْمٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَيْهِ وَلَوْهُ فَهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ الْعَلَقِ لَا قَالِمُ لِلْهُ فَا فِي اللَّهُ وَلِهُ فَيْهِ مَا أَنْهُ يَقُولُ فَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ لَقَالَهُ إِنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَهُ يَقُولُ فَيْمُ اللَّهُ فَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

الحوف سلقوكم بالسنة حداد ) ، ويقول فيم : ﴿ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لَقُولُمْ ﴾ أى لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم . ويقول فيم : ﴿ وَلُو شَاءُ الله لاهب بسمعهم وأبصاره ﴾ وما ذلك إلا لآن السكلام ونحوه الذي لا كائدة فيه كلا شيء ، فيصدق على صاحبه أنه أحمى وأصم وأبكم ، ومن ذلك قول لعنب بن أم صاحب :

صم إذا ممعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء هندهم أذنوا وقول الآخر :

أصم عن الآمر الذي لا أديده وأسمع خلق الله حين أريد وقول الآخر :

قلما بدا للكمن زور ومن كذب حلى أصم وأذنى غير صماء و نظائر هذا كثيرة فى كلام العرب من إطلاق الصمم على السباح الذى لا فائدة فيه ، والرؤية الى لا فائدة فيها .

الرجه الثالث ... أن الله إذا قال لم : ﴿ اخستوا فيها و لا تسكلمون ﴾ وقع بهم ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب والياس من الفرج ... قال تمالى : ﴿ ووقع القول عليم بما ظلوا فهم لا ينطقون ﴾ وهلى هذا القول تكون الاحوال الحنة مقدرة : أعنى قوله في ﴿ طه » : ﴿ ونحشره يوم القيامة أحمى ﴾ ، وقوله في ﴿ الإسراء » : ﴿ ونحشره يوم القيامة على وجوههم هيا وبكما وصما ﴾ وأظهرها عندى الاول . واقه تمالى أعلى .

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ فَنَسَيْتِهَا وَكَذَلِكَ الْيُومِ تَنْسَى ﴾ من الفسيان بمعنى الترك حمدا كما قدمنا الآيات الموضحة له فى هذه السورة السكريمة فى السكلام على قوله : ﴿ فَنْسَى وَلَمْ نَجْدُ لَهُ عَزِماً ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلْكَ نَجْزَى مِنْ أَمْرِفَ ﴾ ﴿ آيَةِ ١٢٧ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الـكريمة : أنه يجازي للسرفين ذلك الجزاء

المذكور . وقد دل مسلك إلإيماء والتنبيه على أن ذلك الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم فى الطغيان والمعاصى ، وبين في غير هذا الموضع أن جزاء الإسراف النار ، وذلك فى قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ الْمُسْرِفْيُنَ هُمْ أَصَابِ النَّارِ ﴾ وبين في موضع آخر : أن على ذلك إذا لم يغيبوا إلى الله ويتوبوا إليه ، وذلك فى قوله : ﴿ وَأَنْ يَبُوا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُم

قوله تمالى : ﴿ وَلَمَدَابِ الآخْرَةِ أَشَدَ وَأَبْقِ ﴾ ﴿ آيَةِ ١٢٧ » ·

ذكر جل وعلا في هذه الآية السكريمة : أن هذاب الآخرة أشد وأبق ؛ أى اشد ألما وأدوم من هذاب الدنيا ، ومن المعيفة الصنك التي هي هذاب القبر . وقد أوضح هذا المدنى في غهر هذا الموضع ؛ كقوله تعالى : ﴿ ولمذاب الآخرة الشق ومالهم من الله من واق ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ ولمذاب الآخرة أخرى وهم لا ينصرون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ولمذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله ﴿ أَفَلَمْ يَهِدُ لَهُمْ ﴾ الآية — تقدم بعض الآيات المُوضحة 4 في سورة « مريم » وسيأتى له بعد هذا إن شاء إلى زيادة إيضاح .

قوله تعالى : ﴿وقالوا لولا يأتينا بآية من وبه أو لم تأتهم بيئة مافىالصحف الآولى ﴾ ﴿ آية ١٣٣ ﴾ .

أظهر الآقوال عندى في معنى هذه الآية السكريمة : أن السكفار اقترحواً على عادتهم في التعنيق آية على النبوة كالمصا والبد من آيات موسى ، وكنافة صالح ، واقتراحهم إذاك بحرف التحضيض الدال على شدة الحض في طلب ذلك في قوله : ﴿ لُولًا يَاتِينًا ﴾ أي هلا يأتينا محد بآية : كناية صالح ، وعصا موسى ، أي نطلب ذلك منه بعض وحث . فأجابهم اقه بقوله : ﴿ أَو لَمْ تَأْتُهُم بِينَةً ما في الصحف الأولى ﴾ وهي هذا القرآن العظيم ، لأنه آية هي أعظم بينة ما في الدخل على الإعجاز . وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم بأنه بينة ما في الآيات وأدلها على الإعجاز . وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم بأنه بينة ما في

الصحف الأولى ؛ لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع الكتب المنزلة من الله تمالى : ﴿ وَأَنزِلنَا إِلِكَ اللهُ تَمالَى : ﴿ وَأَنزِلنَا إِلِكَ اللهُ تَمَالَى : ﴿ وَأَنزِلنَا إِلِكَ اللهُ تَمَالَى : ﴿ وَأَنزِلنَا إِلِكَ اللهُ تَمَالَى : وَاللَّهُ تَمَالًا نَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الذي هُ فيه يختلفون ﴾ ، وقال عمالى : ﴿ وَاللَّهُ الذي هُ فيه يختلفون ﴾ ، وقال عمالى : ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ

وهذا المدى الذى دامع عليه هذه الآية على هذا التفسير الذى هو الآظهر اوضحه جل وعلا في سورة و الهنكبوت » في قوله تعالى : ﴿ وقالوا لولا أزل عليه آيات من ربه قلى إنما الآياس عند الله وإنما أنا نذير مبين . أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى الموم يومنون ﴾ . فقوله في و الهنكبوت » : ﴿ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ﴾ هو معنى قوله في و طه » : ﴿ أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ﴾ كما أوضحنا . والعلم عند الله تعالى . ويزيد ذلك إيضاحاً الحديث المتفق عليه : وما من نبي من الانبياء إلا أوتي ما آمن البشر على مثله ، وإنما كان الذى أو تيته وحياً أرحاه الله إلى ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً برم القيامة » . وفي الآية أفوال أخر غير ما ذكرنا .

قوله تعالى : ﴿ وَلَوَ أَمَا أَهَلَـكُمْنَاهُ بِمَذَابُ مِن قَبَلُهُ لِقَالُو الرَّبِنَا لُولَا أُرسَلُتُ إلينا رسولًا فنتبع آياتك مِن قبل أن نذل ونخزى ﴾ « آية ١٣٤ » •

قد قدمنا فى سورة و النساء ، أن آية و طه ، هذه تشير إلى معناها آية و القصص ، التى هى قرله تعالى : ﴿ ولو لا أن قصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسو لا فنقيع آياتك و نسكون من المؤمنين ﴾ وأن تلك الحجة التى يحتجرن بها لو لم يأتهم نذير هى المذكورة فى قوله تعالى : ﴿ لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ .

فقوله تمالى : ﴿ مَلَ كُلُّ مَثَّرَ بُصِ فَتَرْ بُصُوا ﴾ ﴿ آيَةُ ١٣٥ ﴾ .

أمر الله وجل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية السكريمة : أن

يقول للكفار الذين يقترحون هليه الآيات عناداً و تعنتاً : كل مناومنكم مقربص، أى منتظر ما يحل بالآخر من الدوائر كالموت والفلبة . وقد أوضح فى غير هذا الموضع أن ما ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والمسلمونكله خير، بمكس ما ينتظره ويتربص الكفار ؛ كقوله تعالى : ﴿ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين و نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من هنده أوبايد ينافتر بصوا إنا معكم مقر بصون ﴾ ، وقوله : ﴿ ومن الآعر اب من يتخذما ينفق مفر ما ويتربص بكم الدوائر عليهم هائرة السوم ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات ، والنربص : الانتظار .

قوله تعالى: ﴿ فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى ﴾ « آية ١٣٥ » .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن الكفار سيملمون فى ثاني حال من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى ؟ أى وفق الحريق الصواب والديمومة على ذلك. وأمر نبيه أن يقول ذلك للكفار. والممنى : سيتضح لـكمأ نامهتدون ، وأنا على صراط مستقيم ، وأنكم على ضلال وباطل . وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا الحقيقة ، ويظهر لهم فى الدنيا لما يرونه من نصر ألله لنبيه صلى الله عليه وسلم .

وهذا المنى الذى ذكره هنا بينه فى غيرهذا الموضع: كقوله: ﴿وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ﴾ ، وقوله : ﴿سيعلمون غدا من الكذاب الآشر ﴾ ، وقوله : ﴿ ولتعلمن نبأه بعد حين ﴾ إلى غير ذلك من الآيات والصراط فى لغة العرب : المطريق الواضح . والسوى : المستقيم ، وهو الذى لا اعوجاج فيه ؛ ومنه قول جرير :

أمير المؤمنين على صراط إذا اعرج الموارد مستقيم و « من » فى قوله ﴿ من أصحاب ﴾ قال بمض العلماء : هى موصولة مفعول به لـ « يعلمون » . وقال بمضهم : هى استفهامية معلقة لفعل العلم ، كما قدمنا إيضاحه فى « مربم » والعلم عند الله تعالى .

## بتمالله الرحمت الرميم

## سُوْرِةِ الْانِبِيَاءُ

قوله تمالى : ﴿ اقترب للناص حسابهم ﴾ الآية «آية ١ » .

قد تدمنا الآيات الموضحة لذاك فى أول سورة و النهل » فأغنى ذلك هن إحادته منا .

قوله تمالى: ﴿ وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم ﴾ ﴿ آية ٣ ﴾ .

ذكر جل وحلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار أخفوا النجوى فيما بينهم ، قاتلين : إن النبي صلى اقه عليه وسلم ما هو الا بشر مناهم ، فكيف يكون رسولا إليهم ؟ والنجوى: الإسرار بالكلام وإخفاؤه عن الناس . وعادلت عليه هذه الآية الكريمة من دهواهم : أن بشراً مثلهم لا يمكن أن يكون رسولا، ولكذيب اقه لهم في ذلك \_ جاء في آيات كثيرة ، وقد تدمنا كثير امن ذلك ، كقوله : ﴿ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أن قالوا أبست الله بشراً رسولا ﴾ ، وقوله : ﴿ القالم أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أن قالوا أبست الله وسعر ﴾ وقوله : ﴿ أبشراً منا واحدا نقبعه إنا إذا الني ضلال وسعر ﴾ وقوله : ﴿ ما هذا إلا بشر مثالكم يأكل ما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشراً مثلاً كم إذا لحامرون ﴾ ، وقوله المأذ االرسول ولئن أطعتم بشراً مثله كم إنكم إذا لحامرون ﴾ ، وقوله المأن إن تصدونا هماكان يعبد آباؤنا ﴾ الآية ، وقوله المأن ان تصدونا هماكان يعبد آباؤنا ﴾ الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة مثلنا تريدون أن تصدونا هماكان يعبد آباؤنا ﴾ الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة حدا ، كما تقدم إيضاح ذلك .

وقد رد الله عليهم هذه الدعوى الكاذبة التي هي منع إرسال البشر ف

كقوله هنا في هذه السورة السكرية : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا قَبَاكُ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ أُرْسُلْنَا ۗ رسلًا من قبلك وجعلنا لهم أزو أجاو ذرية ﴾ الآية ، وأو له تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ﴾ ، وقوله هنا: ﴿ وَمَا جَمَلُنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَا كُلُونَ الطَّمَامُ وَمَا كَانُوا خَالَمُنَّ ﴾ ، إلى غير ذلك من الآمات . وجملة ﴿ هل هذا إلا بشرمثلكم ﴾. قبل بدل من «النجوى»؛ أى أسروا النجوى الى هي هذا الحديث الحني الذي هو تولم : هل هذا إلا بشر مثلكم . وصدر به الزيخشرى ، وقيل : مفعول به للنجوى ؛ لأنهأ بمعنى القول الحني . أى قالوا في خلمية : ﴿ هل هذا إلا بشر مثلكم ﴾ . وقيل : معمولةول عذوف ؛ أى قالواهل هذا إلا بشرمثلكم ، وهوأظهرها ؛ لاطراد حذف القول مع بفاء مقوله . وفي قوله : ﴿ الذين ظَلُمُوا ﴾ أوجه كثيرة من الإحراب معروقة ، وأظهرها عندى : أنها بدل من الواو فااوله : ﴿ أَسِرُوا ﴾ ﴿ بدل بمض من كل ، وقد تقرر في الأصول : أن بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة ، كفوله تعالى : ﴿ وقد على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ . نقوله ﴿ من ﴾ بدل من ﴿ الناس ﴾ : بدل بدعني من كل ، وهي مخصصه لوجوب الحبيج بأنه لا يحب إلا على من استطاع إليه سبيلا ؛ كما قدمنا هذا في سورة ﴿ المَاتِدة ﴾ .

قُوله تعالى : ﴿ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرِ وَأَنْتُمْ تُنْصِرُونَ ﴾ ﴿ آيَةً ٣٠ .

إعراب هذه الجملة جار بجرى اعراب الجملة التي قبلها، التي هي ﴿ هل هذا إلا بشر مثلكم ﴾ ، والمعنى : أنهم ذعوا أن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم سحر ، وبناء على ذلك الزعم الباطل أنكروا على أنفسهم إنيان السحروم ببصرون . يعنون بذلك تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ، أى لا يمكن أن نصدنك ونتبمك ، ونحن نبضر أن ما جنب به سحر . وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع أنهم ادعوا أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم سحر، كقوله عن بمضهم : ﴿ الاهذا إلا سحر يؤثر ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ كذلك ما أنى الذين من قبلهم من وسول أن قالوا ساحر أو مجنون ﴾ . وقد رد الله عليهم دهواهم أن القرآن

سحر بقواه هذا: ﴿ قال ربى يعلم القول فى السهاء والارض وهو السميع العلم ، المحيط بعنى أن الذى يعلم القول فى السهاء والارض الذى هو السميع العلم ، المحيط علمه بكل شىء ، هو الذى أنزل هذا القرآن العظيم ، وكون من أنزله هو العالم بكل شىء يدل على كمال صدفه فى الاخبار وعدله فى الاحكام ، وسلامته من جميع العيوب والنقائص، وأنه ليس بسحر ، وقد أوضح هذا المهنى فى غير هذا الموضع : كقوله تعالى : ﴿ قَلَ أَنزِله الذى يعلم السر فى السموات والارض الآية ، وقوله تعالى : ﴿ قَلَ أَنزِله الذي يعلم السر فى السموات والارض الآية ، وقوله تعالى : ﴿ لَكُنَ الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة عشم دورة والكسائى وحفص عن عاصم « قال ربى يعلم القول » بألف بعد الفاف حزة والكسائى وحفص عن عاصم « قال ربى يعلم القول » بألف بعد الفاف وفتح اللام بصيغة الفعل الماضى ، وقرأه الباقون و كهل » بعنم القافى وإسكان وفتح اللام بصيغة الأمر .

قوله تمالى: ﴿بل قالوا أصغات أحلام بل افتراه بل هو شاعر ﴾ [ية ٥ ﴾ النظاهر أن الإضراب في قوله هنا ﴿ بل قالوا أصغات أحلام ﴾ إلخ ، إضراب انتقالى لا إبطالى ، لا نهم قالوا ذلك كله ، وقال بعض العلماء : كل هذه الاقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم صدرت من طائفة متفقة لا يثبتون على قول ، بل تارة يقولون هو ساحر ، وتارة شاعر ، وهكذا ، لان المبطل لا يثبت على قول واحد . وقال بعض أهل العلم : كل واحد من تلك الأقوال قالته طائفه : كما قدمنا الإشارة إلى هذا في سورة « للحجر » في الكلام على قوله تعالى : ﴿ الذين جعلوا القرآن عضين ﴾ وقد رد الله عليم هذه الهاءارى الباطلة في آياده من كتابه : كرده دعوام أنه شاعر عليم هذه الهاءارى الباطلة في آياده من كتابه : كرده دعوام أنه شاعر ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين ، ولو تقول علينا ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين ، ولو تقول علينا بعض الاقاوبل . لاخذنا منه بالهين . ثم لقطعنا منه الوتين . فيا منكم من أحد عنه حاجزين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين . لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ﴾ ،

وقوله في رددعواهم إنه انتراه : ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْفَرَآنَ أَنْ يَفْتُرَى مِنْ دُونَالَتُهُ ولكن تصديق الذي بين يديه و تفصيل السكتاب لاريب فيه من ربالعالمين . أم يقولون افتراه قل فأنوا بسورة مثله وإدعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادةين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ أم يةولونَ افقرأه قل فأ توا بعشر سورَ مثله مفتريات وادعوا من استطمتم من دون إنه إن كمنتم صادقين) ، وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ حَدَيثًا يَفْتَرَى وَالْكُنَّ تَصَدِّيقُ الذِّي بَيْنِ يَدَيِّهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّشِيءَ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ إلى خير ذلك من الآيات ، وكـقوله في ود دعواهم إنه كلمن أو مجنون : ﴿ مَا أَنْتُ بِنَعْمَةُ رَبِّكُ بِكَاهِنِ وَلَا يَجْنُونَ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمُجْنُونَ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعْظُمُ بُواحَـٰدَةً أن تقوموا فه مثني وفرادى ثم تتفكر وا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لـ كم بين يدى عذاب شديد) ، وقوله ﴿ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحقوا كثرهم للحق كارمون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات المبينة إبطال كل ما أدعوه في النبي صلى القعليه وسلم والقرآن . وقوله ﴿ أَصْفَاتُ أَحَلام ﴾ أي أخلاط كالآحلام المختلفة التي براها النائم ولا حقيقة لما كا قال الشاعر:

أحاديث طسم أو سراب بفدفد ترقرق للسارى وأضغاث حالم وعن اليزيدى : الاضغاث ما لم يكن له تأويل .

قوله تمالى : ﴿ فليا تنا بآية كما أرسل الاولون ﴾ « آية ه » .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الـكريمة : أن الـكفار اقترحوا على نبينا أن يأتهم بآية كآيات الرسل قبله ؛ نحو ناقة صالح ، وعصى موسى ، وريح سلمان، وإحياء عيسى للأموات وابرائه الآكه والآبرص ، ونحو ذلك ، وإيضاح وجه التشييه فى قوله ﴿كَا أُرسل الأولون﴾ هو أنه فى معنى : كما أتى الأولون بالآيات؛ لأن إرسال الرسل متضمن الإنيان بالآيات ، فقو الك أرسل محمد صلى اقه عليه وسلم بالمعجزة ، وقد بين تعالى أن الآيات التى افتر حوها لوجاءتهم ما آمنوا ، وأنهالوجاتهم وتمادوا على كفرهم أهلكهم الله بعذاب مستأصل؟ كا أهلك قوم صالح لما عقروا الناقة ، كقوله تعالى : ﴿ وَمَا مَنْهَا أَنْ تَرْسُلُ بِالآياتِ إِلاّ أَنْ كَذَب بِهَا الآولون . وآتينسا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بهما ﴾ الآية ، وكقوله تعالى : ﴿ وأقسمو أبا الآياتِ عند تعالى : ﴿ وأقسمو أبا إذا جاءت لا يؤمون ﴾ . وأشار إلى ذلك هنأ في قوله : ﴿ ما آمنتُ مَلْم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ﴾ يعنى أن الآم الذين اقترحوا الآيات من قبلهم وجاءتهم وسلهم بما اقترحوا ، لم يؤمنوا بل تمادوا فأهلكهم الله وأتم أشد هنهم عنوا وعنادا ؟ فلو جاءكم ما اقترحتم ما آمنتم فهلكتم كا هدكرا . وقال تعالى : ﴿ إن الذين حقت عليهم كلمة وبلك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

وبين أنهم جاءتهم آية هي أعظم الآيات، فيستحق من لم يكتف بها التقريع والتوبيخ ، وذلك في قوله : ﴿ وقالوا لولا أنزل عليه من آيات من ربه قل إنما إلا يات عند الله وإنما أنا نذير مبين . أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ﴾ الآية. وقد ذكرنا أن هذا المعنى يشهر إليه قوله : ﴿ وقالوا لولا يأتينا بآية من وبه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الآولى ﴾ ، وقوله : ﴿ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا - إلى قوله - وما كانوا خالدين ) قد قدمنا الايات الموضحة لذلك ، فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

قوله تعالى : ﴿ ثم صدَّاناهُ الوحد فأنجيناهُ ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ﴾ « آة ٩ » .

بين جل وعلافي هذه الآيات ؛ أنه أرسل الرسل إلى الآم فكذبوه، وأقد مرحه الرسل بأن لهم النصر والعاقبـــة الحسنة ، وأنه صدق رسله ذلك إلوحه فأنجاه ، وأنهى معهم ما شاء أن ينجيـه .. والمراد به من آمن بهم من أعهم ، وأهلك المسرفين وهم السكفار المسكذبون الرسل ، وقد أوضح هـذا المعنى في واضع كثيرة من كتابه ، كقوله تعالى ﴿ حتى إذا استريش الرسل وظنوا أنهم واضع كثيرة من كتابه ، كقوله تعالى ﴿ حتى إذا استريش الرسل وظنوا أنهم

قد كذبوا جادهم نصر نا فنجى من نشاء و لا برد با سناعن القرم المجرمين ، وقوله تعالى : 
﴿ وَلا تَحْسَبُنَ الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذر انتقام ) ، وقوله تعالى : 
﴿ وَلقد سَبقَ كُلَمَتُنَا لَمُبَادِنَا المُرسَلَيْنَ . إنهم لهم المنصورون . وإن جندنا لهم الفالبون ) ، وقوله تعالى : ﴿ وَلمَا جَاء أَمْ نَا نَجِينَا هُوداً والذين آمنوا معه برحة منا ﴾ الآية وقوله تعالى : ﴿ وَلمَا جَاء أَمْ نَا نَجِينَا هُوداً والذين آمنوا معه برحة منا ﴾ الآية وقوله : ﴿ وَلمَا جَاء أَمْ نَا نَجِينَا شُمِيباً والذين آمنوا معه برحة منا ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات . والظاهر أن ﴿ صدق ﴾ تتعدى بنفسها منا ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات . والظاهر أن ﴿ صدق ﴾ تتعدى بنفسها وبالحرف ، تقول : صدقته الوحد ؛ كقوله هنا : ﴿ مُ مَحْ قَلَالُو عَلَى المَاحَى كَالَمُ هُو مَ الْمَاحَى كَالُمُ هُو وَ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَلُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

قوله تعالى : ﴿ رَكُمْ فَصَمِمُنَا مِن قَرِبَةً كَانَتَ ظَالَةً رَا النَّهَ النَّا المِدَهَا قَوْمًا آخرينَ ﴾ ﴿ آيَةً ٢١ ﴾ .

«كم» هنا الإخبار بعدد كثير ، وهى فى محل نصب الأنهامفهول «قصمنا» أى قصمنا كثير من القرى الني كانت ظالمة وأنشأ فا بعدها قرماً آخرين . وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبيناً فى مواضع كثيرة من كتاب الله ، كقوله تعالى: ﴿ وَكُمُ الْمُعَنَى المُذَكُورِ هَنَا جَاءُ مِبِيناً فَى مواضع كثيرة من كتاب الله ، كقوله تعالى: ﴿ وَكُمُ اللّهِ عَنْ القرونِ مِنْ بعد نوح وكنى بربك بذنوب عباده خبيراً بصراً ﴾ ، أهلسكناها وهى ظالمة فهى عادية على عروشها ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ وَكُمْ يَنْ مَنْ قَرِيةً عَسْفَ عَنْ أَمْ رَبِهَا وَرَسُلُهُ فَاسِبْنَاها حسا بالشديداو عذبناها وقوله: ﴿ وَكُمْ يَنْ مَنْ قَرِيةً عَسْفَ عَنْ أَمْ رَبِها وَرَسُلُهُ فَاسِبْنَاها حسا بالشديداو عذبناها هذا با نكر الفاص و ال أمرها وكان عائمة أمرها خبراً ﴾ إلى غير ذلك من الآيات ،

وقوله في هذه الاية السكريمة : ﴿ وَكُمْ فَصَمَنَا ﴾ أصل القصم : أَفَظَعُ السكسر لائه الكسر الذي يبين تلاؤم الآجزاء، بخلاف الفصم بالفاء فهو كسر لايبين تلاؤم الآجزاء بالسكلية . والمراد بالقصم في الاية : الإملاك الشديد .

قُوله تعالى : ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ رَمَا بِيْنِمَا لَاعْبِينِ﴾ ﴿ آيَةٍ ٢٠» .

قد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة « الحجر » فأغنى ذلك عن إعادته هنا، وكذلك أو له: ﴿ إِلَى نَقَدْفَ بِالْحَقْ عَلَى الباطل ﴾ الآية. قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة « بني إسرائيل » ، وكذلك الآيات التي بعد هذا قد قدمنا في مواضع متعددة ما يبينها من كتاب الله .

قوله تمالى:﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴾ «آية ٢٦، ٧٧».

ذكر جل وعلا فى هذه الآية السكريمة: أن الكفارلمهم الله قالوا عليه أنه اتحف ولداً وقد بينا ذلك فيا مصى بيانا شافياً فى مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. سبحانه وتعالى هما يقول الظالمون علوا كبيراً . وبين هنا بطلان ما ادعوه على رمهم من اتخاذ الأولاد وهم فى زعهم الملائكة سعرف الإضراب الإبطالى الذى هو «بل» مبيناً: أنهم عباده المكرمون ، والعبد لا يمكن أن يكون ولداً لسيده . ثم أثنى على ملائكته بأنهم عباد مكرمون لا يسقبون ربهم بالقول أى لايقولون إلا ما أمرهم أن يقولوه اشدة طاعتهم له وهم بأمره يعملون ﴾ . وما أشار إليه فى هذه الآية السكريمة من أن الملائكة عبيده وملكه ، والعبد لا يمكن أن يكون ولداً لمبيده — أشار له فى غير هذا الموضع ؛ كقوله فى والبقرة » : ﴿ قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما فى السموات والارض كل له قانتون ﴾ ، وقوله فى والنساء » : ﴿ إنما الله إله واحد السموات والارض كل له قانتون ﴾ ، وقوله فى والنساء » : ﴿ إنما الله إلى والملاك بكل شىء لا يمكن أن يكون له ولد ؟ لأن الملك وكن باقه وكيلا ﴾ أى والمالك بكل شىء لا يمكن أن يكون له ولد ؟ لأن الملك ينافى الولدية ، ولا يمكن أن يوجد شى مسواه إلاوهو ملك له جل وعلا .

وماذكره في هذه الآية الكريمة: من الثناء الحسن على ملائكته عليهم صلى أت أنه الحسن على ملائكته عليهم صلى أت أنه وسلامه بينه في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى؛ ﴿ عليها ملائكة غلاظ شداد لايمصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَلَيْمَ لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

﴿ وَلَهُ مَا فَى السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَمَنْ عَنْدُهُ لَا يُسْتَكَهُرُونَ عَنْ عَبَادَتُهُ وَلَا يُستَحسرونَ . يُسبِّعُونَ اللَّيلُ وَالنَّهَارُ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

## مسألة

أخذ بعض العلماء من هذه الآية البكريمة وأمثالها فى الفرآن: أن الآب إذا ملك ابنه عنق عليه بالملك ، ووجه ذلك واضع ؛ لآن البكفار زهموا أن الملائدكة بنات الله ؛ فننى اقه تلك الدعوى بأنهم عبادهوملك . فدل ذلك على مناقاة الملك للولدية ، وأنهما لا يصح اجتماعهما . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَقُلَ مُنْهُمْ إِنَّى إِلَّهُ مَنْ دُونَهُ فَذَلَكَ نَجَزَبِهِ جَهِمْ كَـذَلَكُ نجزى الظالماين ﴾ « آية ٢٩ » .

الصمير في أوله (منهم) عائد إلى الملائدكة المفكورين في أوله: ( بل عباد مكر مون) والمدنى: أنهم مع كرامتهم على الله لو ادعى أحد منهم أن له الحق في صرف شيء من حقوق الله الحاصة به إليه المكان مشركا، وكان جزاؤه جهنم. ومعلوم أن التعليق يصح فيها لا يمكن ولا يقع ؛ كقوله: ( قل إن كان لا لرحن ولد ) لآية ، وقوله: ( لو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا ) والمراد بذلك تعظيم أمر الشرك. وهذا الفرض والتقدير الذي ذكره جل وعلا هنا في شأن الملائكة ، ذكره أيضا في شأن الرسل على الجبيع صلوات الله وسلامه قال تعالى : ( واقد أو حي إليك وإلى الذين من قبلك الله أشركت ليحبطن عملك و لتكون من الخاصرين ) ولما ذكر جل وعلا من ذكر من الانبياء في سورة و الانعام » في أوله : ( ومن ذريته داود ) إلى آخر من ذكر منهم قال بعد دلك ـ ( ذلك هدى اقد يهدى به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ).

وقوله نعالى فى هذه الآية المكريمة : ﴿ وَمَنَ يَفُلُ مَنْهُمْ إِنِّى إِلَهُ مَنْ دُولُهُ فَلَالُكُ نَجْرِيهُ جَمِمْ ﴾ الآية ـ دابل قاطع على أن حقوق الله الحالصة له من جميع أنواع العبادة لا مجوز أن يصرف شىء منها لاحد ولو ملكاً مقربا ، أو جميع أنواع العبادة لا مجوز أن يصرف شيء منها لاحد ولو ملكاً مقربا ، أو

فييا مرسلا. وعما يوضح ذلك قرله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لَهِ شَرَأَنَ يُوتِيهِ الله الكتابِ وَالْحَسَمُ وَالنَّبُوة ثَم يَقُولُ لَمُنَاسُ كُونُوا عَبَاداً لَى مَن دُونَ الله والحَمَلُ وَالْحَسَمُ وَالنَّبِينِ بَمَا كُنْمُ تَدْرُسُونَ وَلا يَأْمُوكُمُ أَنْ تَتَخَذُوا المَلائكَ وَالنَّبِينِ أَرَبَاباً أَيَامُوكُم بِالحَمْدُ بِعَد إِذْ أَنْمُ مَسْلُمُونَ ﴾ ، وقوله تعالى مخاطبا لسيد الحلق صلوات الله وسلامه عليه : ﴿ قُلْ يَا أَهْلُ النَّمِنَابُ تَعَالُوا إِلَى كُلُمَةُ سُواء بِيَمْنَا وبِينَكُم الله نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أَرْباباً من دون الله فإن تولُوا فقولُوا اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ أَوْ لَمْ يَرَ الدِّينَ كَفَرُوا أَنْ السَّمَوَأَتُ وَالْآرَضَ كَانَتَا رَتَّقًا فَفَتَقَنَاهُمَا ﴾ ﴿ آيَةٍ ٣٠ ﴾ ،

قرأ هذا الحرف هامة السبعة ماعد إ ابن كثير و أد لم ير » بوا دبعد الهمزة: وقرأه ابن كثير و ألم ير » بوا دبعد الهمزة: وقرأه ابن كثير و ألم ير الدين كفروا » بدرن واد ، وكذلك هو في مصحف مكة . والاستيفهام لتوبيخ الكفار و تقريعهم ، حيث يشاهدون غرائب صنع اقه و هجائبه ، ومع هذا يعبدون من دونه مالاينفع من عبده ، ولا يعنر من عصاه ، ولا يقدر على شيء .

وقوله ﴿ كانتا ﴾ التثنية باحتبار النوحين اللذين هما نوح السباء ، ونوح الارض ؛ كقوله تعالى : ﴿ إِنْ الله يمسك السموات والارض أن تزولاً ﴾ ونظيره قول حمر بن شببم :

ألم يحزنك أن جبال قس وتغلب قد تباينتا انقطاءا

والرتق مصدر رتقه رتقا : إذا سده ؛ ومنهال تقاء · وهى النيانسدفر جها، ولكن المصدر وصف به هنا ولذا أفرده ولم يقل كانتا رتقين. والفتق : الفصل بين الشيئين المتصلين ؛ فهو صد الرتق · ومنه قول الشاعر :

يهون عليهم إذا ينصبو ن سخط المداة وإدغامها ودنق الفقوق وفتق الرئسسوق ونقض الأمور وإبرامها واعلم أن العلماء اختلفوا فى المراد بالرتق والفتق فى هذه الآية على خمسة أفوال ، بعضما فى خاية السقوط ، وواحد منها تدل له قرائن من القرآن العظم :

الأول ـ أن معنى ﴿كانتا رَبَقا ﴾ أى كانت السموات والأرض متلاصقة بمضها مع بعض ، ففتقها الله وقصل بين السموات والأرض ، فرفع السهاء إلى مكانها ، وأقر الارض في مكانها ، وفصل بينهما بالحواء الذي بينهما كما ترى .

القول الثاني — أن السموات السبع كانت رتقا ؛ أى متلاصقة بمضها ببعض ، ففتقها الله وجملهاسبع سموات ،كل الفتين منها بينهما فصل، والارضون كذلك كانت رتفا ففتقها ، وجملها سبعا بعضها منفصل عن بعض .

القول الثالث — أن معنى ﴿كانتا رَبَّقا ﴾ أن السماء كانت لا ينزل منها مطر ، والأرض كانت لا ينبت فيها نبات ، ففتقالة السماءبالمطر ، والأرض بالنبات .

الرابع — أنهما ﴿كَانِمًا رَبَقًا ﴾ أى فى ظلمة لا يرى من شدتها شىءففتقهما الله بالنور . وهذا القول فى الحقيقة يرجع إلى القول الآول ، والثانى .

الخامس - وهو أبعدها لظهور سقوطه : أن الرتق بر ادبه العدم. و الفتق براد به الإيجاد ؛ أى كانتا عدما فأ وجدناهما . وهذا القول كما ترى .

فإذا عرف أقوال أهل العلم فى هذه الآية ، فاعلم أن القول الثالم منها وهو كونهما كانتا رتقا بمهنى أن السماء لا ينول منها مطر ، والأرض لا تنبع شيئاً ففتق اقه السماء بالمطر والارض بالنبات ـ قد دلت عليه قر اثن من كستاب ألقه تعالى .

الأولى — أن قوله تمالى : ﴿ أَوْ لَمْ يَرَ الذِّينَ كَفَرُوا ﴾ يَدُلُ عَلَى أَنْهُمْ رَأُوا ذَلِكَ ؛ لآنَ الآظَهُرُ فَى رَأَى أَنْهَا بَصْرِيَةً ، والذَّى يَرُولُهُ بِأَبْصَارُهُمْ هُوأَنَ السّمَاءُ تُسكُونَ لا يَنْزَلُ مَنْهَا مَطْرُ ، والآرض مَيْتَةً هَامَدَةً لا نَبَاتَ فَيْهَا ، فَيَشَاهِدُونَ أَبْصَارُهُمْ إِنْزَالُ اللّهُ الْمُطْرُ ، وإنباته بِهُ أَنُواحُ النّباتِ . القرينة الثانية \_ أنه أتبع ذلك بقوله: ﴿ وجملنا من الماءكل شيء حمه أفلا يؤمنون ﴾ . والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله ؟ أي وجملنا من الماء الذي أنزلناه بفتقنا الارض كل شيء حمي .

القريئة الثالثة ـ أن هذا المنى جاء موضحا في آيات أخر من كتابالله كقوله تعالى: ﴿ والسماء ذات الرجع . والارض ذات الصدع ﴾ لأن المراد بالرجع نزول المطر منها نارة بعد أخرى ، والمراد بالصدع : انشقاق الارض من النبات . وكقوله تعالى ؛ ﴿ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الارض شقا ﴾ الآية . واختار هذا القول ابن جرير وابن عطية وغيرهما للقرائن التي ذكرنا . ويؤيد ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطر ، وإنبات النبات في القرآن العظيم على كال قدرة الله تعالى ، وعظم منته على خلقه ، وقدرته على البعث . والذين قالوا : إن المراد بالرتق والفتق أنهما كانتا متلاصقتين ففتقهما الله وفصل بعضهما عن بعض قالوا فقوله ﴿أُولَمُهِ ﴾ كانتا متلاصقتين ففتقهما ألله وفصل بعضهما عن بعض قالوا فقوله ﴿أُولَمُهِ ﴾ القرآن فهو أمر قطمي لا سبيل الشك فيه . والعلم عند الله تعالى .

وأقرب الآفرال فى ذلك .. هو ما ذكرنا دلالة القرائق القرآنية عليه ، وقد قال فيه الفخر الرازى فى تفسيره ؛ ورجحوا هذا الوجه على سائر الوجوه بقوله بعد ذلك : ﴿ وجملنا من الماءكل شىء حى ﴾ وذلك لا يليق إلا وللماء تعلق بما تقدم ، ولا يكون كذلك إلا إذا كان المراد ما ذكرنا .

فإن قيل : هذا الوجه مرجوح ؛ لأن المطر لا ينزل من السموات بل من سماء واحدة وهي سماء الدنيا .

قلنا : إنما أطلَق مليه لفظ الجمع لأن كل قطمة منها مماء ؟ كما يقال ثوب أخلاق ، وبرمة أعصار أه منه ·

قوله تصالى : ﴿ وجعلنا من الماءكل شيء حي أفلا يؤمنون ﴾ ﴿ وَجعلنا مِن الماءكل شيء حي أفلا يؤمنون ﴾ ﴿ وَآبِهِ ٣٠ ﴾ •

الظاهر أن ﴿ جمل ﴾ هنا بمعنى خلق ؛ لأنها متعدية لمفدول واحد . ويدل الذلاك قرله تعالى في سورة ﴿ النور ﴾ : ﴿ رَاقَهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٌ مِن مَاءٍ ﴾ .

واختلف العلماء في معنى خلق كل شيء من الماء . قال بعض العلماء : الماء الماء خلق منه كل شيء هو النطفة ؛ لأن الله خلق جميع الحيوانات التي تواله عن طريق التناسل من النطف ، وعلى هذا فهو من العام المخصوص .

وقال بعض العلماء: هو الماء المعروف لأن الحيوانات إما يخوقه منه مباشرة كبعض الحيوانات الى تتخلق من الماء. وإما غير مباشرة لأن النطف من الآغذية، والآغذية كلما ناشئة عن الماء، وذلك فى الحبوب والثمار ونحوها ظاهر، وكذاك هو فى اللحرم والالبان والاسمان ونحوها: لأنه كله ناشىء بسبب الماء.

وقال بعض أهل العلم: معنى خلقه كل حيوان من ماه: أنه كما ها خلقه من الماء الهرط احتياجه إليه ، وقلة صبره عنه ؛ كقوله: ﴿ خلق الإنسان من عجل ﴾ إلى غير ذلك من الآقرال ، وقد قدمنا المعانى الآربعة التي تأتى لها الهظة « جعل » وما جاء منها في القرآن ومالم يجيء فيه في سورة ﴿ النحل » .

وقال الفخر الرازى فى تفسير هذه الآبة السكريمة ما نصه: لقائل أن يقول: كيف قال وخلقنا من الماء كل حيران؟ وقد قال (رالجان خلقناه من قبل من نار السميم) يرجاء فى الآخبار: أن الله تعالى خلق الملائمة من النور، وقال تعالى فى حق عيسى هليه السلام: (وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فننفخ فيها فتكون طيراً إذنى)، وقال فى حق آدم (خلقه من تراب)؟

والجواب: اللفظ وإنكان عاما إلا أن القرينة المخصصة غائمة ، فإن الدليل لا بدوأن يكون مشاهداً محسوسا ليكون أقرب إلى المقصود. وبهذا الطريق تخرج عنه الملائدكة والجن وآدم وقصة عيسى عليهم السلام ، لأن الكفار لم يروا شيئا من ذلك اه منه .

تم قال الرازي أيضاً : اختلف المفسرون ، فقـال بمضهم : المرأد من

قوله ﴿ كُلُّ شَيْءَ حَيْ ﴾ العيوان فقط. وقال آخرون: بل يدخل فيه النبات والشجر، لأنه من الماء صار ناميا، وصار فيه الرطوية والخضرة، والنور والشعر. وهذا القول أبق بالمعنى المقصود، كأنه تعالى قال: ففتقنا السماء لإنزال المطر، وجعلنا منه كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيا. حجة القول الأول: أن النبات لا يسمى حيا. قلنا: لانسل، والدايل عليه قوله تعالى إكيف سمى الأرضى بعد موتها ﴾ انتهى منه أيضاً.

قوله تمالى: ﴿ وجملنا فى الأرضرواسى أن تميد بهم وجملنا فيها فيها جا سبلا الملهم يهتدون ﴾ « آية ٣١ » .

قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة والنجل، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. قوله تعالى : ﴿ وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون ﴾ ﴿ آية ٣١ ﴾ .

تضمنت هذه الآية السكريمة ثلاث مسائل:

الأولى ـ أن الله جل وعلا جمل السماء سقفا ، أى لانها للأرض كالسقف للسع.

الثانية ـ أنه جعل ذلك السقف محفوظا .

الثالثة ـ أن الكفار معرضون حما فيها ﴿ أَى السماء ﴾ من الآيات ﴾ لا يتعظون به ولا يتذكرون . وتد أوضح هذه المسائل الثلاث في غير هذا الموضم .

أماكوَه جعلها سقفاً فقد ذكره فى سورة « الطور » أنه مرفوع وذلك فى قوله : ﴿ والطور . وكتاب مسطور . فى رق منشور . والبيت المعمور . والسقف المرفوع ﴾ الآية .

وأماكون ذلك السقف محفوظاً نقد بينه فى مواضع من كتابه ، فبين أنه محفوظ من السقوط فى قولة : ﴿ ويمسك السهاء أن تقع على الارض إلا بإذنه ﴾ ، وقوله : ﴿ ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره ﴾ ، وقوله تمالى : ﴿ إِنَ الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ﴾ ، وقوله : ﴿ وسع كرسيه السموات والارض ولا يوده حفظهما وهو العلى العظيم ﴾ ، وقوله ﴿ ولقد خلفنا فوقدكم سبع طرائق وماكنا عن الخاق غافلين ﴾ على قول من قالى: وماكنا عناهماكنا عناهماكنا عناهماكنا عناه على المناه عالى المناه على المناه على المناه على المنه عفوظ من التشقق والتفطر ، لايحتاج إلى ترميم ولا إصلاح كسائر السقوف إذا طال زمنها ، كقوله تعالى : ﴿ فارجع البصر هلى ترى من فطور ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ فارجع البصر هلى ترى من فطور ﴾ ، فروج ﴾ أى ليس فيها من شقوق والاصدوع . وبين أن ذلك السقف المذكور عفوظ من كل شيطان رجيم ﴾ . عفوظ من كل شيطان رجيم ﴾ . عفوظ من كل شيطان رجيم ﴾ . وقد بينا الآيات الدالة على حفظها من جبع الشياطين في سورة ﴿ الحجر » . وأما كن الدين الدالة على حفظها من جبع الشياطين في سورة ﴿ الحجر » . وأماكون السكفار معرضين ها فيها من آية في السموات والارض يمرون عليها وه عنها كقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَرُوا آية يَمْرضُوا ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَمَا تَهْنَى الآيات والذر عن قوم الايؤمنون ﴾ . وقوله : ﴿ وما تغنى الآيات والذر عن قوم الايؤمنون ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَمَاجَعَلُنَا الْبُشْرُ مِنْ قَبِلَكُ الْخَلَدُ أَفَانِ مَنْ فَهُمُ الْحَالَةُ وَنَ . كل نفس ذائقة الموت ﴾ «آية ٣٤، ٣٥» ؛

قال بعض أهل العلم : كان المشركون ينسكرون نبوته صلى الله عليه وسلم ويقولون : هو شاعر يتربص به ريب للنون ، ولعله يموت كما مات شاعر بني فلان ؛ فقال الله تعالى: قد مات الآنبياء من قبلك ، وتولى الله دينه بالنصر والحياطة ، فمكذا نحفظ دينك وشرعك .

وقالى بعض أهل العلم : لما نعى جبريل إلى النبى صلى الله عليه وسلم نفسه قال: ﴿ فَنَ لَامَى ﴾ ؟ فنزلت ﴿ وما جملنا البشر من قبلك الحلا) والآول أظهر به لأن السورة مكية : ومعنى الآية : أن الله لم يجعل البشر قبل نبيه الحلد ؛ أى درام البقاء في الدنيا ، بل كلهم يموت .

وقوله: ﴿ أَاإِنْ مِنْ فَهُمُ الْحَالِدُونَ ﴾ استفهام . إنكارى ممناه النبي .

والمعنى: أنك إن مت فهم أن بخلة را بعدك ، بل سيموتون . ولذلك أنبعه بقوله : ﴿ كُلُّ نَفُسُ ذَاتُقَةُ المُوتَ ﴾ . وما أشار إليه جل وعلا في هــذه الآية من أنه صلى الله عليه وسلم سيموت ، وأنهم سيموتون ، وأن الموت ستذوله كل نفس ـــ أوضحه في غير هذا الموضع ؛ كـقوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ عَيْتُ وَإِنَّهُمْ ميتون ﴾ ،كقوله : ﴿ كُلُّ مِن عَلَيْهَا فَانِ . ويبق وجه ربك ذر الجلال والإكرام ﴾ ، وأوله في سورة ﴿ آل عمرانِ ﴾ : ﴿ كُلُّ نَفْسُ ذَاتُقَةُ المُوتَ، وَإِنَّمَا توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ﴾ ، وقوله في سورة ﴿ العنكبوت ﴾ : ﴿ باعبادى الذبن آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون ،كل نفس ذائفة الموت ثم إلينا ترجمون ﴾ ، وقوله تعالى في سورة « النساء » : ﴿ أَيْمَا الْحَرَاوَا يَعْرَكُ كُمُ الْمُوتَ وَلُوكُنْتُمْ فَى رُوحِ مَقْدِدَةً ﴾ إلى غير ذلك من الآبات. وقد قدمنا في سورة ﴿ الـكمف ﴾ استدلال بعض أهل العلم بهذه الآية الـكريمة على موت الخضر عليه السلام . وقال بعض أهل العلم في قوله (فهم الحالدون): هواستفهام حذف أداته ؛ أي أفهم الحالدون. وقد تقرو في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز ، وهو قياسي عند الآخفش مع ﴿ أم ﴾ ودرنها ذكر الجراب أم لا : فن أمثلته دون ﴿ أُم ﴾ ودون ذكر الجواب قول الـكميت ؛

طربت وماشوقاً إلى إلبيض أطرب ولا ثعباً منى وذو الشيب يلعب يمعنى : أو ذو الشيب يلعب . وقول أبى خراش الهذلى واسمه خوالد : دفوفى وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت وأنسكرت الوجوه هم هم

یعنی : أهم هم على التحقیق . ومن أمثلته دون « أم » مع ذكر الج<sub>د</sub>اب قول حمر بن أبی ربیعة الخزرمی :

ثم قالوا نحبها قلت بهراً عدد النجم والحصى والتراب يمنى : أتحبها علىالصحيح . ومو مع « أم » كثير جداً ، وأنشد له سيبويه قول الآسود يعفر التميمي : العمرك ما أدرى وإن كنت دارياً شعيف بن سهم أم شعيف بن منقر يعنى : أشعيث بن سهم ، ومنه قول إن أبى ربيعة المخزوى :

بدا لى منها معصم يوم جمرت وكف خصيب زينت ببنان فراقه ما أدرى وإنى لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان يمنى: أبسبع . وقول الاخطل :

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلم الظلام من الرباب خيالا

يمنى: أكذبتك عينك . كما نصسيبوبه فى كتابه على جواز ذلك فى بيت الاخطل هذا ، وإن خالف فى ذلك الحليل قائلا : إن «كذبتك » صيغة خبرية ليس فيها استفهام محذوف ، وإن «أم » بممنى بل ؛ فنى البيت على قول الحليل لوع من أنواع البديع المعنوى يسمى « الرجوع » . وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرنا من شواهدها المربية فى كتابنا ( دفع إبهام الاضطراب عن آيات الدكتاب) فى سورة «آل عران » وذكرنا أن قوله تعالى فى آية « الانبياء» هذه ﴿ فهم الحالدون ﴾ من أمثلة ذلك . والعلم عند الله تعالى .

وقوله تمالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ أَفَانِ مَنَ ﴾ قرأه نافع وحفص عن عاصم وحمزة والسكسائى ﴿ مَنْ ﴾ بكسر الميم . والباقون بضم الميم . وقد أرضحنا فى سورة ﴿ مربم ﴾ وجه كسر الميم . وقوله فى هذه الآية السكريمة ﴿ أَفَانِ مَنْ فَهُمُ الْحَالَدُونَ ﴾ يفهم منه أنه لاينبنى للإنسان أن يفرح بموت أحد الآجل أمر دنيوى يناله بسبب موته ؛ لأنه هو ليس مخلداً بعده .

وروى عن الشافعي رحمه الله أنه أنشد هذبن البيتين مستشهدا بهما : تمنى رجالأن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيهما بأوحد فقل الذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لا خرى مثلها فكان قد ونظير هذا قول الآخر :

غقل للشامتين بنا أفيقرا سيلقى الشامتون كما لقينا قرله تعالى : ﴿ وَنَبَلُوكُمُ بِالشَّرِ وَالْحَيْرِ فَتَنْ وَإِلَيْنَا تَرْجَعُونَ ﴾ ﴿ آية ٣٥ ﴾ . المعنى : ونختبركم بما يجب فيه الصبر من البلابا ، وبما يجب فيه الشكر من النعم ، وإلينا مرجمكم فنجازيكم على حسب مايوجه منكم من الصهر أو الشكر. وقوله و فتنة » مصدر مؤكد لـ « نبلوكم » من فنير لفظه .

وما ذكره جل و دلا: من أنه يبتلى خلقه أى يختبرهم باشر والحبير قد بينه فى غير هذا الموضع ، كرة و اله تعالى: ﴿ و بلو ناهم بالحسنات والسيئات لعام برجه و ن ) ، و قوله تعالى: ﴿ و القد أرسلنا إلى أدم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلم م يتضرعون. فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرع و اولكن قست قلو بهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ماذكر و ا به فتحنا عليهم أبو اب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أو تو الخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر لقوم الذين ظلموا والحد قد رب العالمين ﴾ ، وقوله تحمل : ﴿ وما أرسانا فى قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء و العراء لعام يعرفون . ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى هفوا وقالوا قد مس آباءنا العراء و السراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ) إلى فير ذلك من الآيات .

وقوله تعالى فى هذه لآيات الكريمة : ﴿ وَالِهُوكُمُ بِالشَّرِ وَالْحَيْمِ } يدل على أن بلا يبلو تستعمل فى الاختبار بالندم ، وبالمصائب والبلايا. وقال بالمساملات أكثر ما يستعمل فى الشر بلا يبلو ، وفى الحير أبلى يبلى . وقد جمع اللغتين فى الحير قول زهير بن أبي سلمى :

جزىالله بالإحسان مافىلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو

وعن ابن حباس رضى الله عنهما فى قوله و وابلوكم بالشر والغير » قال : أى نبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء ، والصحة والسقم ، والفنى والفقر ، والحلال والحرام ، والطاعة والمعصية ، والهدى والضلال .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَمَاكُ الدِّينَ كَهُرُوا ۚ إِنْ يَتَخَذُونَكَ ۚ إِلَا هُرُوا أَهَٰذَا الذِّي يَذَكُر الرَّمَنَ ﴾ ﴿ آية ٣٣ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هـذه الآية الـكريمة : أن الـكفار إذا رأوا النبي صلىاته عليه وسلم مايتخذونه إلاه زوا ، أي مستمرزاً به مستخفاً به . والهزؤ : السخرية ، فهو مصدر رصف به . ويقولون : أهـذا الذي يذكر آلهـتـكم أي

يعيبها وينفي أنها تشفع الـكم و قربكم إلى الله زاني ، ويقول : إنها لاتنفع من عبدها ، ولا تضر من لم يعبدها ، وهم مع هـذا كله كافرون بذكر الرحن . فا اخطاب في قوله ﴿ إِذَا رَمَاكُ ﴾ لأنبي صلى ألله عليه وسلم . و ﴿ إِنْ ﴾ في قوله ﴿ إِلَّا يَتَخَذُونَكُ ﴾ نافية . والاستفهام في قوله ﴿ أَهَذَا الَّذِي يَذَكُرُ آلْمُتَكُم ﴾ قال فيه أبوحيان في البحر : إنه الإنكار والتعجيب . والذي يظهر لي أنهم يريدون بالاستفهام المذكور التحقير بالنبي صلى الله عليه وسلم ، كما تدل عليه قرينة قوله ﴿ إِنْ يَهْدُونَاكُ إِلَّا هُرُوا ﴾. وقد تقررفي فنالمهاني : أن من الآخراض التي تؤدى بالاستفهام التحقير . وقال القرطبي في تفسير هذه الآية : إن جواب« إذا» هوالقول المحذوف، وتقديره : وإذا رماك الذين كفروا يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم . وقال : إن جملة ﴿ إن يتخذونك إلا هزوا ﴾ حملة معترضة بين إذا وجوابها. واختار أبو حيان في البحر أن جواب ﴿ إذا ﴾ هو جملة « إن يتخدونك » وقال : إن جواب إذا بجملة مصدرة بـ ﴿ إِنَّ ﴾ أو ما النافيتين لايحتاج إلى الانتران بالفاء. وقوله ﴿ يذكر آلهتكم ﴾ أى يعيبها . ومن إطلاق الذكر بمعنى العيب قوله تعالى : ﴿ قَالُوا سَمَّمْنَا فَتَى يَذَكُّرُهُمْ يَقَالُ لَهُ إبراهيم ﴾ أي يعيبهم . وقول عنترة :

لاتذكرى مهرى وما أطعمته فيكرن جلدك مثل جلد الآجرب

أى لاتعيبي مهرى ، قاله القرطبي .

وقال الزيخشرى فى تفسير هذه الآية الكريمة : الذكر يكون بخير وبحلافه. فإذا دات الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد ، كقولك كارجل : سمعت فلافا يذكرك ، فإن كان الداكر صديقاً فهو ثناء ، وان كان عا وا فذم ، ومنه قوله تعلى : ﴿ سمعنا فتى يذكره ﴾ وقوله : ﴿ أهدذا الذي يذكر آلهتكم ﴾ انهى بحل الفرض منه ، والجلة فى قوله : ﴿ وهم بذكر الرحن هم كافرون ﴾ حالية . وقال بعض أهل العلم : معنى كفرهم بذكر الرحن هو الموضع فى قوله تعالى ﴿ وإذا قيل لهم اسجد والمرحن قالوا وما الرحن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ﴾ ، وقرلهم: مانهرف الرحن إلارحان، إلهامة ، رمنون مسلمة الدكذال .

وقد بين ابن جرير الطبرى وغيره ؛ أن إنكارهم لمعرفتهم الرحن تجاهل منهم ومعاندة مع أنهم يعرفون أن الرحن من أسهاء الله تعالى . قال ؛ وقال بعض شعراء الجاهلية الجملاء :

ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا فطع الرحمن ربى يمينها

وقال سلامة بن جندل الطهوى .

عجائم علينا عجلتينا عليكم ومايشأ الرحمن يمقد ويطلق

وفى هذا الآية الكريمة دلالة واضحة على سخافة عقول الكفار؟ لآنهم عاكفون على ذكر أصنام لاتنفع ولا نضر ، ويسوءهم أن تذكر بسوء ، أو يقال إنها لانشفع ولا نقرب إلى اقه . وأما ذكر الله وما يجب آن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدتون به ، فهم أحق بأن يتخذوا هزؤا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتخذوه هزؤا ، فإنه محق وهم مبطلون .

فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة فاعلم - أن هذا المعنى الذى دات عليه جاء أيضاً ميينا في سورة و الفرقان » في قوله تعالى : ﴿ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى بعث الله رسولا . إن كاد فيضلنا عن آلمتنا لولا أن صهرنا عليها وسوف يعلمون حين برون العذاب من أضل سبيلا ) فتحقيرهم لعنهم الله له صلى الله عليه وسلم المذكور في قوله في و الآنبياء » في قوله : ﴿ أهذا الذي بعث الله رسولا ) . وذكره لا لهتهم بالسوء المذكور في و الآنبياء ، في قوله : ﴿ إِن كَاه في قوله : ﴿ إِن كَاه لِيسَلنا عن آلمتنا لولا أن صبرنا عليها ) أى لما يبين من معائبها ، وعدم فائدتها ، وعظم ضرر عبادتها .

قرله تعالى : ﴿ خَلْقُ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجِلُ سَارِيكُمْ آيَاتَى فَلَا تَسْتُمْجُلُونَ ﴾ آية ٣٧ »

قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك ؛ أن من أنواع البيان التي تحدمنها أن يذكر بعض العلماء فى الآية قرلا ويكون فى نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول ، فإذا علمت ذلك فاعلم ـ أن في قوله تعالى فئ هذه الآية الكريمة : ﴿ من عجل ﴾ فيه للملماء قولان معروفان ، وفي نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة أحدهما . أما القول الذي دلت القرينة المذكورة على عدم صحته : فهو قول من قال : العجل الطين وهي لغة حميرية ؛ كا قال شاعرهم:

البيع في الصخرة الصهاء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل

يعني : بين الماء والطين . وهلى هذا القول فمنى الآية : خلق الإنسان من طين ، كـقوله تعالى ﴿ أَأْسَجِهُ لَمْنَ خَلَقْتُ طَيِّمًا ﴾ ، وقوله : ﴿ وَبِدَأَ خَلَقَ الإنسان من طين ﴾ . والقرينة المذكورة الدلة على أن المراد بالعجل فالآية ليس الطين قوله بعده : ﴿ فلا تستعجلون ﴾ ، وقوله : ﴿ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ . فهذا يدل على أن المراد بالعجل هو العجلة التي هي خلاف التأبي والتثبت . والعرب تةول : خلق من كذا . يعنون بذلك المبالغة في الانصاف ؛ كقولهم ؛ خاتى فلان من كرم ، وخلقت فلانة من الجمال . ومن هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ الله الذي خلة ـ كم من ضعف ﴾ على الأظهر . ويوضح هذا الممنى قوله تعالى : ﴿ ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً ﴾ أي ومن عجلته دعاؤه على نفسه أو ولده بالشر. قال بدض العلماء: كانوا يستمجلون عذاب الله وآياته الملجئة إلى العلم رالإقرار ، ويقولون متى هذا الوعد ؛ فنزل قوله ؛ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ حجل ﴾ للرجر عن ذلك . كأنه يقول لهم : ليس ببدع منـكم أن تستعجلوا ؛ فإنسكم مجبولون على ذلك ، وهو طبعكم وسجيتسكم . ثم وعدهم بأنه سيريهم آياته ، ونهاهم أن يستمجلوا بقوله : ﴿ سَأَرْبُكُمْ آيَاتُنَى فَلَا تَسْتُمْجُلُونَ ﴾ ؛ كَا قَالَ تَمَالَى : ﴿ سَنَرَبُهُمْ آيَاتُنَا فَى الْآفَاقُ وَفَى أَنْفُسُهُمْ حَتَّى يَتَّبَيْنَ لَهُمْ أَنْهُ الحق). وقال بمض أهل العلم: المراد بالإنسان في قوله: ﴿ خلق الإنسان من صحل ﴾ آدم ، وعن سعيد بن جبير والسدى : لما دخل الروح في عيني آدم تظر في ثمار الجنة ، فلما دخل جوفه اشنهى الطعام ، فوثب من قبل

أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة ؛ فذلك قوله ؛ ﴿ خلق الإنسان من عجل ﴾ . وعن مجاهد والمحلمي وغيرهما : خلق آدم يوم الجمعة في آخر النهاد ، فلما أحيا الله رأسه استعجل وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس . والظاهر أن هذه الاقوال ونحوها هن الإسرائيليات ، وأظهر الاقوال أن همني الآبة : أن جنمي الإنسان من طبعه العجل وعدم التآني كا بينا ، والعلم عند الله تعالى .

وقال ابن كشير رحم الله فى تفسير هذه الآية الكريمة : والحكمة فى فكر عجلة الإنسان هاهمنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم وقع فى النفوس سرحة الانتقام منهم ، واستعجلت ذلك ، فقال الله تمالى : ﴿ خلق الإنسان من عجل ﴾ لآنه تعالى يملى للظالم حتى إذا أخذه لم بفلته ، يوجل ثم يعجل ، وينظر ثم لا يؤخر ؛ ولهذا قال : ﴿ ساريكم آياتى ﴾ أى يؤجل ثم يعجل ، وينظر ثم لا يؤخر ؛ ولهذا قال : ﴿ ساريكم آياتى ﴾ أى نقمى و حكى ، و اقتدارى على من عصانى فلا تستعجلون . إنتهى منه ،

قرله تمالى : ﴿ لُو يَمْلُمُ اللَّذِينَ كَفُرُوا حَيْنَ لَا بِكُفُونَ عَنْ وَجُوهُهُمُ النَّارُ وَلَا عَنْ ظَهُورُهُمْ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ﴾ ﴿ آية ٣٩﴾ .

جواب « لو » في هذه الآية مجذرف ، وقد قدمنا أدلة ذلك وشواهده من « العربية » في سورة « البقرة » ، وأشرنا إليه في سورة « إبراهيم » وسورة « يوسف » . ومعنى الآية الكريمة : لو يعلم اللكفار الوقت الذي يسألون عنه بقولهم : متى هذا الوحد ؟ وهو وقت صعب شديد ، تحييط بهم فيه النار من وراء وقدام . فلا يقدرون على منعها ودفعها عن أنفسهم ، فيه النار من وراء وقدام . فلا يقدرون على منعها ودفعها عن أنفسهم ، ولا يجدون ناصراً ينصره ، لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهراء والاستعجال ، ولكن جهلهم بذلك هو الذي هو نه عليهم . وما تضمنته هذه الآية الكريمة من المعانى جاء مبيناً في مواضع آخر من كتاب الله تعالى .

أما إحاطة الناربهم فى ذلك اليوم ــ فقد جامع موضحة فى آيات متعددة ، كـقوله تعالى : ﴿ إِنَا أَعْتَدُنَا لَلْظَالَمِينَ نَارًا أَحَاطُ بَهُمْ سَرَادَقُهَا وَإِنْ يُسْتَفَيْمُوا يفائوا بماء كالمهل يشوى الوجره بدّم الشراب وساءت مهنفةا ) ، وقرله تعالى : 
تعالى : (لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غراش ) الآية ، وقرله تعالى : 
( لهم من فوقهم ظال من النار ومن تحتهم ظال ذلك يخوف الله به عباده ، باعباد فاتقون ) ، وقرله تعالى : ( سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ) ، وقوله تعالى : ( تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ) إلى خير ذلك من الآيات . نرجر الله السكريم العظيم أن يعيدنا منها وهن كل ما قرب إليها من قول وعمل ، إنه قريب بجيب ، وما تضمنته من كونهم فى ذلك اليوم ليس لهم ناصر ولا قرة بدفعون بها عن أنفسهم ـ جاء مبيناً فى مواضع أخر ؛ كقوله تعالى : ( فا له من قرة ولا ناصر ) ، وقوله تعالى : ( ما لسكم لا تناصرون . تعالى : ( ما لسكم لا تناصرون . بل هم اليوم مستسلمون ) والآيات فى ذلك كثيرة .

وما أشارت إليه هذه الآية من أن الذى هون عليهم ذلك اليوم العظيم حتى استمجلوه واستهزء والبين بخرفهم منه إنما هو جهلهم به - جاء صبينا أيضاً في مواضع أخر بكة رله تمالى: ﴿ يستمجل بما الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مصفقون منها ويعلمون أنها الحق) ، وقوله تمالى: ﴿ قُلُ الرايتم إِنَّ أَنَا الْمَا الْمُورُونُ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات ،

وقوله تمالي في هذه الآية الكريمة : ﴿ لَوْ يَامُ ﴾ قال بَمْضُ أَهُلُ الْعَلَمُ : هو فَمُلُ مَدَمَدُ ، والظاهر أنها عرفانية ، فهى تتعدى إلى مفعول واحد ؛ كما أشار له في الحلاصة بقوله ﴾ :

لمل عرفان وظن تهمه تمدية لواحد ملتزهـــه وهل هذا فالمفمول هذا قوله: ﴿حين ﴾ أى لو يعرفون حين وقوع الممذاب بهم وما فيه من الفظائع لما استخفوا به واستعجلوه. وعلى هذا فالحين مفمول به لا مفمول فيه ؛ لأن العلم الذى هو بمنى المعرفة واقع على المسن الحين المذكور . وقال بعض أهل العلم : فعل العلم في هذه الآية منزل حنولة اللازم ، فابس واقعاً على مفعول. وعليه فالمعنى : لو كان لهم علم ولم يكونوا

جاهلين لما كانوا مستحجلين . وعلى هذا فالآية كرة واله تعالى : ﴿قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ والمهنى : لا يستوى من هنده علم ومن لاعلم عنده . وقد تقرر فى فن المعانى : أنه إذا كان الفرض إثبات الفعل الفاعله فى المكلام المنبي مع قطع النظر عن اعتبار تعلق الفعل بمن وقع عليه ، فإنه يجرى بجرى اللازم ، كرة و له : ﴿ قل هل يستوى الذين يعلمون والدين لا يعلمون ) لآله يراد منه أن من ثبتت له صفة العلم لا يستوى هو ومن انتفت عنه ، ولم يعتبر هنا واوع العلم على معلومات من اتصف بذلك العلم . وعلى هذا القول فقوله : ﴿ حين لا يكفون ﴾ منصوب بمضمر ؛ أى حين لا يكفون عن وجمهم النار يعلمون أنهم كانوا على الباطل، والآذل هو الآظهر . واستظهر أبو حيان أن مفه ول « يعلم » محذوف ، والآذل هو الأظهر . واستظهر أبو حيان أن مفه ول « يعلم » محذوف ، وأنه هو العامل فى الظرف الذى هو « حين » والتقدير : لو يعلم الذين وأنه هو العامل فى الظرف الذى استحجلوه حين لا يكفون الما كفروا .

واهلم أنه لا إشكال فى قولة تعالى: ﴿ خلق الإنسان من هجل ﴾ مع قولة ﴿ فلا تستحجلون ﴾ فلا يقال : كيف يقول : إن الإنسان خلق من العجل وجبل عليه ، ثلا نه تسكليف بمحال ! ؟ لائا نقول : نعم هو جبل على العجل ، ولسكن فى استطاعته أن يلزم نفسه بالتألى ؛ كما أنه جبل على حب الشهوات مع أنه فى استطاعته أن يلزم نفسه بالسكف عنها ؛ كما قال تعالى : ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة هى المأوى ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَّ اسْتُمُوَى مَ بُرْسُلُ مِنْ قَبَالُكُ فَاقَ بِالذِينَ سِخُرُوا مُنْهُمُ مَا كَانُوا به يَسْتَمَرُ ثُونَ ﴾ ﴿ آية ٤١ ﴾ .

في هذه الآية المكريمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن إخوانه من الرسل الكرام صلوات أنه وسلامه عليهم استهزأ بهم الكفار ، كما استهزءوا به صلى الله عليه وسلم . يدنى : فاصير كما صيروا ، واك العاقبة الحيدة ،

والنصر النهائي كاكان لهم . وما تصدنته هذه الآية الكريمة من ذلك جاء موضحاً في مواضع من كتاب الله ، كقوله تعالى : ﴿ ما يقال لك إلا ما قد قبل للرسل من قبلك ) ، وقوله تعالى : ﴿ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ماكذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من قبإ المرسلين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم وسلم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنهد . ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الامور ﴾ والآيات بمثل ذلك كثيرة .

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ فعاق بهم ﴾ أى أحاط بهم . ومادة حاق يائية الدين ؛ بدليل قوله في المضارع: ﴿ ولا يحيق المسكر السيم إلا بأهه ﴾ ولا تستعمل هذه المادة إلا في إحاطة المسكر وه خاصة ؛ فلا نقول: حاق به الحير بمني أحاط به . والاظهر في معنى الآية : أن المراد: وحاق بهم المذاب الذي كانوا يكذبون به في الدنيا ويستهزئون به ، وعلى هذا اقتصر ابن كثير . وقال القرطبي في تفسير هذه الآية السكريمة : ﴿ فحاق ﴾ أى أحاط وداد ﴿ بالذين ﴾ كفروا و ﴿ سخروا منهم ﴾ وهزموا بهم ﴿ ما كانوا به يستمزئون ﴾ أى جزاء استهزائهم ، والأول أظهر ، والعلم عند الله تعالى . والآية تدل على أن السخرية من الاستهزاء وهو معروف .

قوله تعالى: ﴿ قَلَ مِنْ يَكَارُكُمُ بِاللَّهِلُ وَالنَّهَارُ مِنْ الرَّحْنَ ﴾ وآية ٤٤ ﴾ .
أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية الكريمة : أن يقول المهرضين عن ذكر ربهم : ﴿ مِنْ يَكَارُكُم ﴾ أى من هو الذي يحفظكم ويحرسكم ﴿ بِاللَّهِلُ ﴾ فى حال نومكم ﴿ والنّهَارُ ﴾ فى حال تصرفكم فى أموركم . والسكلاءة بالكسر : الحفظ وألحر إسة ؛ يقال : اذهب فى كلاءة الله ؟ أى فى حفظه ، وإكتلات منهم : احترست ، ورمنه قول ابن هرمة :

إن سليمي واقه يكلؤها صنت بشيء ما كان يرزؤها وقول كمب بن زهير:

أغنى بعيرى واكتلأت بعينه وآمرت نفسى أى أمرى أفعل و «من» فى قوله ﴿ من الرحمن ﴾ فيها للملماء وجهان معروفان : أحدهما ــ وهليه افتصر ابن كثير ــ : أن « من » هى التى بمنى بدل . وعليه فقوله ﴿ من الرحمن ﴾ أى بدل الرحمن ، يعنى غيره . وأنشد ابن كثير لذاك قول الراجز : جارية لم تلبس المرققا ولم تذق من البقول الفستقا

أى لم تذق بدُل البقول الفستق . وعلى هذا القول فالآية كقوله تعالى : ﴿ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ﴾ أى بدلما ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر :

أخذوا المخاص من الفصيل غلبة ظلما ويكتب للأمير أفيلا يعنى أخذوا في الزكاة المخاض بدل الفصيل . والوجه الثاني ـ أن المعنى ﴿ مَنْ يَكَاذِكُمُ ﴾ أَى مِحْفَظُكُمْ ﴿ مَنَ الرَّحْنَ ﴾ أَى مَنْ عَذَابِهِ وَبَأْسُهِ · وَهَذَا هُو الْأَظْهُرُ عَنْدَى ، ونظيرُه من القرآن قوله تعالى : ﴿ فَن يَنْصُرُ فَي مِنْ اللَّهُ إِنْ عصيته ﴾ أى من ينصرنى منه فيدفع عنىعذابه . والاستفهام في قوله تعالى (من يكلؤكم ﴾ قال أبو حيان في البحر : هو استلمهام تقريع و توبيخ . وهو عندي يحتمل الإنسكار والتقرير ؛ فرجه كونه إنكاريا أنَّ المعنى : لاكاليم الح يحفظكم من هذاب الله البتة إلا الله تعالى ؛ أى فكيف تعبدون غيره . ووجه كونه تقريريا أنهم إذا قيل لهم : من يكلؤكم؟ اضطروا إلى أن يقروا جأن الذي يكلؤهم هو الله ؛ لانهم يعلمون أنه لا نافع ولا صار إلا هو تعالى ، ولالك مناصون له الدعاء عند الشدائد والسكروب، ولا يدعون معه خيره ، كما قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة ﴿ الإسراء ﴾ وغيرها . فإذا أفروا بذلك توجه إليهم النوبيخ والتقريع ،كيف يصرفون حتوق الذي يحفظهم بالليل والنهار إلى مالا يتنبع ولا يعشر . وهذا المهنى الذي أشارت إليه هذه إلا يه السكريمة : أنه لا أحد يمنم أحداً من عداب الله ، ولا يحفظه

ولا يحرسه من إقه ، وأن الحمافظ لكل شيء هو إلله وحده - جاء مبينا في مواضع أخر ؟ كقوله تعالى : ﴿ له معقبات من بين يديه ومن خلفه محفظونه من أمر الله ﴾ على أظهر التفسيرات ، وقوله تعالى : ﴿ قل فمن بملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أر أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون عن ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيراً ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يملك المسيح ابن مرم وأمه ومن في الأرض جميعا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ آلِمَةٌ تَمَنَّهُمْ مَنْ دُونَنَا لَا يَسْتَطَيَّمُونَ نَصَرَ أَنْفُسُهُمْ ولا هم منا يصبحون ﴾ ﴿ آية ٣٤ ﴾ ·

قوله في هذه الآية السكريمة (أم) هي المنقطعة ، وهي يمه في بل والهمزة ، فقد اشتملت على مني الإضراب والإنكار ، والمعنى : ألهم آلمة تجعلهم في منعة وعز حتى لا ينالهم هذا بنا . ثم بين أن آلهمتهم لتى يزعمون لا تستطيع المع أنفسها، فكيف تنفع غيرها بقوله : (لا يستطيعون المسر ألفسهم). وقوله (من درننا) فيه وجهان : أحدهما \_ أنه متعلق برآلحة » أي ألهم آلهة (من دوئنا) أي سوانا (تمنعهم) عائريد أن نفعله بهم من العذاب اكلا اليس الآمركذلك . الوجه الثاني سأنه متعلق بر تمنعهم » لقول العرب : منعت دونه ، أي كفف أذاه . والآظهر هند الآول . ونحوه كثير في القرآن كفوله : (واتخذرا من دونه آلمة ) الآية ، إلى غير ذلك من الآيات ،

وما تعدمنته هذه الآية الكريمة ، منكون الآلمة التى اتخذوها لا تستطيع نصر أنفسها فكيف تنفع غيوها - جاء مبيناً فى غير هذا الموضع ؟ كقوله تمالى : ﴿ أَيْشَرَكُونَ مَالَا يَعَلَقَ شَيْتًا وَمْ يَخْلَقُونَ . وَلَا يُسْتَطَامُونَ أَنِهُمْ نَصَراً ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء هليسكم أدعو تموه أم أنتم صامتون وإن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا المكم إن كنتم صادة بن الهم أرجل بمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ، قل ادهوا شركاء كم ثم كيدون فلا تنظرون ) ، وقوله تعالى : ﴿ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ) ، وقوله تعالى : ﴿ ذلكم الله وبكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا المكم ) الآية ، وقوله تعالى : ﴿ ومن أصل من يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ) الآية ، إلى غير ذلك من يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ) الآية ، إلى غير ذلك من يدعوا من دون الله ليس فيها نفع البتة .

وقوله فى هذه الآية السكريمة : ﴿ ولا هم منا يصحبون ﴾ أى يجارون به أى يجارون به أى ليس التلك الآلمة هير يجيرهم منا ؛ لآن الله يجير ولا يجار عليه كا صرح بذلك فى سورة ﴿ قَدْ أَفْلَمُ المُؤْمِنُونَ ﴾ فى أوله : ﴿ قَلْ مَن بيده ملسكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ﴾ و العرب تقولى: أناجار لك وصاحب من فلان ؛ أى يجير لك منه ، ومنه قول الشاعر :

ينادى بأعلى صوته متعوذاً ليصحب منا والرماح دواني

يعنى ليجار ويغاك منا . وأغلب أقوال العلماء فى الآية راجعة إلى ماذكرنا ؛كقول بعضهم ينصرون . وقول بعضهم ينصرون . وقول بعضهم ﴿ ولام منا يصحبون ﴾ أى لايصحبهم الله بخير ، ولا يجعل الرحمة صاحباً لهم . والعلم عند الله تعالى .

قوله المالي : ﴿ بل متمنا هـولاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر ﴾ وآية ٤٤».

الظاهر أن الإحراب بروبل، في هذه الآية الكريمة انتقالي. والإشارة

فى قوله « هؤلاء » راجمة إلى المخاطبين من قبل فى قوله : ﴿ قُلَ مَن يَكَاؤُكُمُ اللَّهِ الرَّحِن ﴾ الآية ، وهم كفار قريش ، ومن إتخذا لهة من دون الله و المعنى . أنه متع هؤلاء السكفار وآباءهم قبلهم بما رزقهم من نعيم الدنيا حتى طالت أعمارهم فى رخاء و نعمة ، فحملهم ذلك على الطغيان واللجاج فى السكفر .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة: من أنه تعالى يمهل السكفار ويمل امم في النعمة ، وأن ذلك يزيدهم كفراً وضلالا — جاء موضحاً في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى ، كفوله: ﴿ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمل لهم خير لانفسهم إنما نمل لهم ايزدادوا إنما وامم هذاب مهين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون · وأمل لهم إن كيدى متين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياءولكن متعهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ بل متعهم هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين · فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ﴾ والآيات بمثل ذلك كثيرة . والعمر يطلق على مدة العيش .

قوله تمالى : ﴿ أَفَلَا يُرُونَ أَنَا نَانَى الْأَرْضُ نَنْقُصُهَا مِنَ أَطَرَاهُمَا أَفْهُمُ الْمُالِمُونَ ﴾ «آية ٤٤» ·

فى معنى إتيان الله الارض ينقصها مِن أطرافها فى هذه الآية الـكريمة أقوال ممروفة للملماء : ربعضها تدل له قرينة قرآنية :

قال بعض العلماء: نقصها من أطرافها: موت العلماء، وجاء فذلك حديث مرفوع عن أبى هريرة. وبعد هذا القول عن ظاهر الفرآن بحسب دلالة السياق ـ ظاهركا ترى ·

وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها خرابها عند موت أهلها .

وقال بعض أهل العلم : نقصها من أطرافها هو نقص الآنفس والثمرا**ع ،** إلى غير ذلك من الآفوال ، وأما القول الذى دلت عليه الفرينة القرآنية ، فهو أن معنى ﴿ نتقصها من أطرافها ﴾ أى ننقص أرض الـكفر ودار الحرب ه ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عايبها وإظهارهم على أهلمها ، وردها دار إسلام . والقرينة الدالة على هذا المنى هي قوله بعده ﴿ أَفْهِمُ الفَالَبُونَ ﴾ . والاستفهام لإنكار غلبتهم . وقبل: لتقريرهم بأنهم مغلوبون لا غالبون ، لقوله : ﴿ أَفَهِمَ الْمَالِبُونَ ﴾ دايل على أنْ نقص الأرض من أطرافها سبب لغلبة المسلمين للكفاد ، وذلك إنما يحصل بالمنى المذكور . وعما يدل لهذا الوجه أو له تعالى : ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَصَيِّبُهُمْ بِمَا صَنْعُوا قَارَعَةً أَوْ تَحَلُّ قُريبًا مَن داره حتى يأتى وعد الله ﴾ على أول من قال : إن المراد بالقارعة التي تسيبهم مرايا النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أطراف بلادهم ، أو تحل أنت يا نبي الله قريباً من دارهم . ويمن يروى عنه هذا القول : ابن عباس وأبوسعيد وعكرمة ومجاهد وغيرهم. وهذا المعنى الذى ذكر الله هنا ذكره فى آخر سورة «الرعد» أيضاً في قوله : ﴿ أَوْلُمْ يُرُوا أَنَا نَاتَى الْأَرْضُ نَنْقُهُمُا مِنْ أَطْرَافُهَا وَاللَّهُ يَحْكُم لا مدنب لحسكمه وهو سريع الحساب ﴾ . وقال ان كثير رحمه الله فى تفسير آية ﴿ الْانبياء ﴾ هذه : إن أحسن ما فسر به قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يُرُونَ أَنَا نَاتَى الا رض ننقهما من أطرافها ﴾ ـ هو قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَهَا ـُكُمْنَا مَا حُولَكُمْ من القرى وصرفنا الآيات العلمم يرجعون ﴾ .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ما ذكره ابن كثير رحمه الله صواب مواستقراء القرآن العظيم يدل عليه. وعليه فالمعنى: أفلا يرى كفار هكة وهن سار سيرهم فى تكذيبك يا نبى الله ، والكفر بما جئت به ﴿ أَنَا نَاتَى الا رَضَ لَنقصها مِن أَطْرَافُها ﴾ أى بإهلاك الذين كذبوا الرسل كا أهلمكنا قوم صالح وقوم لوط ، وهم يمرون بديارهم . وكما أهلكنا قوم هود ، وجعلنا سبأ الحاديث ومزقناهم كل ممزق كل ذلك بسبب تسكنديب الرسل ، والسكفر بما جاءوا به . وهذا هو معنى قوله : ﴿ ولقد أهلكنا ما حولهم من القرى ﴾ كمقوم صالح وقوم لوط وقوم هود وسبأ ، فاحذروا من تسكذيب نبينا محملة

صلى الله عليه وسلم؛ لئلا ننزل بكم مثل ما أنزلنا بهم . وهذا الوجه لا ينافى قوله بعده ﴿ أَفَهِم الْفَالِبُونَ ﴾ والمعنى : أن الغلبة لحزب الله الفالدر على كل شىء ، الذى أهلك ما حوله من القرى بسبب تهكذيهم وسلهم ، وأنتم لسم بأقوى منهم ، ولا أكثر أمو الا ولا أولادا ؛ كما قال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُ وَ أَوْ مَ تَبِيعُ وَالَّذِينُ مِن قَبِلُمِم كَانُوا أَكَثَرُ مَنْهِم وأَشْدَ فُوةً وآثاراً في الآرض فينظر واكيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد فوة وآثاراً في الآرض فينظرواكيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشدمنهم قوة وأثاروا في الآرض فينظرواكيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشدمنهم قوة وأثاروا في الآرض فينظرواكيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشدمنهم قوة وأثاروا في الآرض فينظرواكيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشدمنهم قوة وأثاروا في الآرض فينظرواكيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشدمنهم قوة وأثاروا

وإنذار الدين كذبوه صلى اقد عليه وسلم بما وقع لمن كذب من قبله من الرسل كثير جدا في القرآن. وبه تعلم النجاه ما استحسنه ابن كثير رحمه الله من تفسير آية و الانبياء ، هذه بآية و الاحقاف ، المذكورة كما بينا.

وقال الزبخشرى فى تفسير هذه الآية السكريمة : فإن قامت : أى فائدة فى قوله ﴿ نَاتَى الآرض ﴾؟ قلت : فيه تصوير ماكان الله يجريه على أيدى المسلمين ، وأن عساكرهم وسراياهمكانت تغزو أرض المشركين ، وتأتيها غالبة عليها فالحسة من أطرافها ( ا ه منه ) ، والله جلى وعلا أعلم .

قرله تمالى: ﴿ وَنَصْمَ المُوازِينَ القَسَطُ لِيومَ القَيَامَةُ فَلَا تَظْلُمُ نَفْسَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مُتَقَالَ حَبَّةً مِن خَرِدِلَ أَتَيْنَا بِهَا وَكُنْيَ بِنَا حَاسَبِينَ ﴾ ﴿ آيَةٍ ٧٤ ﴾ •

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أنه يضع الموازين القسط ليوم القيامة ، فتوزن أعمالهم وزنا فى غاية العدالة والإنصاف : فلا يظلم الله أحداً شيئاً ، وأن حمله من الحير أو ااشر ، وإن كان فى غاية القلة والدقة كثقال حبة من خردل ، فإن الله يأتى به ؛ لآنه لا يخنى عليه شيء وكنى به جل وهلا حاسباً ، لإحاطة علمه بكل شيء.

وبين في غير هذا المرضع : أن الموازين هند ذلك الوزر منها ما يخف ،

ومنها ها ينقل. وأفي من خفت موازينه هلك ، ومن ثقلت موازينه نجا ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَالْوِرْنَ يُومِئُذُ الْحُقّ فَن ثقلت موازينه فأولئك م المفلحون ، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياننا يظلمون » وقوله تمالى : ﴿ فَإِذَا نَفْحُ فَى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساملون. فن ثقلت موازينه فأولئك مم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون » ، وقوله تمالى : ﴿ فأما من ثقلت موازينه فأمو فى حيشة واصنية ، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية » إلى غير ذلك من الآيات .

وما ذكره جل وحلا في هذه الآية الكريمة : من أن موازين يوم القيامة موازين قسط حد ذكره في « الآعراف » في قوله : ﴿ والوزن يومئذ الحق ﴾ لآن الحق حدل وقسط . وما ذكره فيها : من أنه لا تظلم نفس شيئاً حبينه في مواضع أخر كثيرة ؛ كقوله : ﴿ إِن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن الله لايظلم الناس يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ إِن الله لايظلم الناس شيئاً ولمكن الناس أنفسهم يظلمون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ولا يظلم ربك أحدا ﴾ وقد قدمنا الآيات الدالة على هذا في سورة « الكهف » .

وما ذكرء جل وعلا فى هذه الآية السكريمة : من كون العمل وإن كان مثقال فدة من خير اله شر ألى به جل وعلا ـ أوضحه فى غير هذا الموضع ، كقوله عن لفان مقررا له : ﴿ يَا بَنَى إِنْهَا إِنْ تُلِكُ مِثْقَالَ حَبَّةً مَنْ خُرِدَلَ فَتُسكَنَ فَى صَخْرة أُو فَى الصموات أو فى الأرض يأت بها الله إن الله الطيف خبير ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ فَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله فى هذه الآية السكريمة: ﴿ ونضع الموازين ﴾ جمع ميزان . وظاهر القرآن تعدد الموازينه ﴾، وقوله : ﴿ فَن تُقلَت موازينه ﴾، وقوله : ﴿ فَن تُقلَت موازينه ﴾ وقوله : ﴿ وَمِن خَفْت موازينه ﴾ فظاهر القرآن يدل على أن للمامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صلف من أعماله ، كال قال الشاهر :

ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة لها ميزان والقاعدة المقررة في الآصول: أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية السكريمة: الاكثر على أنه إنما هو ميزان واحد ، وإنما جمع باعتبار تعدد الاعمال الموزونة فيه. وقد قدمنا في آخر سورة « السكمف » كلام العلماء في كيفية وزن الاعمال ، فأفني ذلك عن إعادته هنا ·

وقوله في هذه الآية ﴿ القسط ﴾ أى العدل ، وهو مصدر وصف به ، ولذا لزم إفراده • كما قال في الخلاصة :

ونعتوا بمصدر كثيراً فالتزمواالإفراد والتذكيرا كما قدمناه مرارا . ومعلوم أن النعب بالمصدر يقول فيه بعض العلماء :

الم المبالغة. وبعضهم يقول: هو بنية المضاف المحذوف، فعلى الآول كأنه بالمغربة الموافقة والمعالمة والمعالمة الأول كأنه بالغ في عدالة الموازين حتى سماها القسط الذي هو العدل. وعلى الثاني فالممنى: الموازين ذوات القسط .

واللام في قوله: ﴿ ليوم القيامة ﴾ فيها أوجه معروفة عند العلماء:

(منها) أَنَّهَا لَلْتُولِيتُ ، أَنَّى الدَّلَالَةُ عَلَى الوقع ، كَـقُولَ العرب : جَمْعَ الْحَسِلُ اللهِ اللهِ المُحْسِلُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

توهمت آيات لها فمرفتها لستة أموام وذا العام سابع (ومنها) أنها لامكى، أى نضع الموازين القسط لاجل يوم القياءة، أى لحساب الناس فيه حساباً في غاية العدالة والإنصاف.

( ومنها ) أنها بمعنى في ، أى نضع المواذين القسط في يوم القيامة .

والكوفيون يقولون: إن اللام تأتى بمعنى فى ، ويقولون : إن من ذلك قوله تعالى : ﴿وَنَصْحَ الْمُواذِينَ القَسَطُ لِيومِ القَيَامَةَ ﴾ أى فى يوم القيامة ،وقوله تعالى : ﴿لا يَجْلِيهَا لُوفَتُهَا إلا هُو ﴾ أى فى وقتها . ووائقهم فى ذلك أبن قتيبة من المتقدمين ، وابن مالك من المتأخرين ، وأنشد حستشهدا لذلك قول مسكين الدارى :

أولئك توى قد مضوا لسبيلهم كا قد مض من قبل عاد وتبع. يمنى مضوا في سبيلهم . وقول الآخر :

وكل أب وابن وإن عبرا معاً مقيمين مفقود لوقت وفاقسه أى فى وقت .

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة (فلا تظلم نفس شيئا) يجوز أن يكون (شيئاً) هو المفعول الثانى لـ (نظلم) ويجوز أن يكون ما ناب عن المطلق؛ أى شيئاً من الظلم لا فليلا ولاكثيرا . ومثقال الشيء : وزنه . والخردل : حب فى غاية الصغر والدقة ، وبعض أهل العلم يقول : هو زريعة الجرجير . وأنك الضمير فى قوله (بها) وهو راجع إلى المضاف الذى هو (مثقال) وهو مذكر لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه الذى هو (حبة من خردل ) على حدم قوله فى الخلاصة :

وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مؤهلا ونظير ذلك من كلام العرب أول عنترة في معلقته:

جاد هليه كل عين ثرة فتركن كل الرارة كالدرهم. وقول الراجز:

طول الميالى أسرعه فى نقضى نقضن كلى ونقضن بعضى وفول الأعشى:

و تشرق بالقول الذي قدأذهته كما شرقت صدر القناة من الدم وقول الآخر:

مشين كما اهتزى رماح تدفيه أعاليها مر الرياح النوامم فقد أنك في البيت الآولى لفظة «كل» لإضافتها إلى «عين». وأنك في البيت الثاني لفظة «طول» لإضافتها إلى « الليالي» وأنك في البيك الثالث الصدر لإضافته إلى « القناة » وأنث في البيت الرابع « مر » لإضافته إلى «الرياح»، والمضافات المذكورة لو حذف لبق الكلام مستقيماً ؛ كما قال في الخلاصة : » . . . . . إن كان لحذف مؤهلا »

وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعاً ﴿وَإِنْ كَانَ مَثْقَالَ حَبَّ ﴾ بنصب ﴿مَثْقَالَ ﴾ على أنه خبر ﴿كَانَ ﴾ أى وإن كان العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل . وقرأ نافع وحده ﴿ وإن كان مثقال ﴾ بالرفع فاعل ﴿كَانَ ﴾ على أنها تامة ؛ كـقوله تعالى : ﴿ وإن كان ذر حسرة ﴾ الآية .

قوله تعالى: ﴿ وهذا ذكر مبارك الزلناه أفانتم له منكرون ﴾ ﴿ آية ٥٠ ، فكر خلو وعلا في هذه الآية الكريمية : أن هذا القرآن العظيم ﴿ ذكر مبارك ﴾ أى كثير البركات والحيرات ؛ لآن فيه خير الدنيا والآخرة · ثم وبخ من ينكرونه منكراً عليهم بقوله ﴿ أفانتم له منكرون ﴾ . وما ذكره جل وعلا في هذه الآية السكريمة : من أن هذا القرآن مبارك — بينه في مواضع متعددة من كتابه ؛ كقوله تعالى في ﴿ الأنعام » : ﴿ رهذا كتاب أزلناه مبارك فا تبعوه وانقوا لعلمكم ترحمون ﴾ ، وقوله تعالى في ﴿ صن » ﴿ كتاب أزلناه إليك مبارك الذي بين يديه ﴾ الآية ، وقوله تعالى في ﴿ صن » ﴿ كتاب أزلناه إليك مبارك المدبروا آياته وليتذكروا أولوا الآلباب ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات. فنرجو الله تعالى القريب المجيب: أن تغمر نا بركات هذا الكتاب العظم المبارك بتوفيق الله تعالى لنا لندبر آياته ، والعمل بما فها من الحلال والحرام ، والآوام والذوامى ، والمدكارم والآداب : امتثالاً واجتناباً ، إنه قريب جميب .

قوله تمالى : ﴿وَلَقَدَ آنَيْنَا إِبْرَاهُمْ رَشَدُهُ مِنْ قَبَلَ﴾ الآيات - (٥١ - ٣٦٧ · قد قدمنا مايوضح هذه الآيات إلى آخر القصة من القرآن في سورة ومميم ٤. فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

قوله تعالى ﴿ قالوا حرقوه والصروا آله: كم إن كنتم فاعلين ﴾ «آية ٢٧ ». ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أن نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أضعم قومه الكفرة بالبراهين والحجج القاطعة ، لجئوا إلى استمال القوة فقالوا : ﴿ حرقوه واندبروا آله: كم إن كنتم فاعلين ﴾ أى بقتل كم عدوها إبراهيم شرقتلة ، وهي الإحراق بالناد . ولم يذكرهنا أنهم أرادوا نتله بغير التحريق: ولكنه تعالىذكر فيسورة «العنكبوت» أنهم ﴿قَالُوا اقْتَلُوهُ أَوْ حَرْقُوهُ ﴾ رذلك في قوله: ﴿ فَاكَانَ جَوَابٍ قُومِهُ إِلاَ أَنْ قَالُوا اقْتَلُوهُ أَوْ حَرْقُوهُ ﴾ الآية .

وقد جرت العادة بأن المبطل إذا أنحم بالدليل لجأ إلى ما عنده من القوة ليستعملها ضد الحق .

وقوله تعالى فى هذه الآية الـكريمة: «إن كنتم فاعلين» أى إن كنتم ناصرين آلهتكم نصراً مؤزراً. فاختاروا له أفظع قتلة ، وهي الإحراق بالنار. وإلافقه فرطتم فى اصرها.

قُوله تمالى: ﴿قَلْنَا يَانَارَكُونَى بَرِدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِمٍ. وَأَرَادُوا بِهَ كَيْدًا فِعَلْنَا هُمَ الْآخْسِرِينَ ﴾ ﴿ آيَةً ٦٩ ، ٧٠ » .

ف المكلام حلف دل المقام عليه ، وتقديره : قالوا حرقوه فرموه فى النار، فلما فعلوا ذلك قلمنما يا ناركونى بردا وسلاما . وقد بين فى « الصافات » أنهم لما أرادوا أن يلقوه فى النار بنوا له بنيانا ليلقوه فيه .

وفى القصة : أنهم ألقوه من ذلك البنيان العالى بالمنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس (يعنون الآكراد) ، وأن الله خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ، قال تعالى : ﴿ قالوا ابنوا له بنيانا نالقوه فى الجحم ﴾ . والمفسرون يذكرون من شدة هده النار وارتفاع لهبها ، وكثرة حطبها شيئاً عظيا هائلا . وذكروا هن نبي الله إبراهيم أنهم لما كتفوه بجرداً ورموه إلى النار ، قال له جبريل : هل الله حاجة ؟ قال : أما إليك فلا ، وأما الله فنعم الله الد علمه بحالى كاف عن سؤالى .

وما ذكر الله جل وعلانى هذه الآية الكريمة: من أنه أمر النار بأمره السكونى القدرى أن تكون بردا وسلاما على إبر اهيم ـ يدلى على أنه أنجاه من تلك النار ؛ لآن قوله تعالى: ﴿كُونَى برداً ﴾ يدل على سلامته من حرها ، وقوله: ﴿ وسلاما ﴾ . يدل على سلامته من شر بردها الذى انقلبت الحرارة إليه . وانجاؤه إياه منها الذى دل عليه أمره الكونى القدرى هنا جاء مصرحاً به فى

المنكبوت » في قوله تمالى : ﴿ فَانجاه الله مِن النار ﴾ وأشار إلى ذلك هنا بقوله : ﴿ وَاجْهِنَاهُ وَلُوطًا ﴾ الآية .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ﴿وَارَادُوا بِهُ كِيداً خِمْلُنَاهُمُ الْآخَسِرِينَ﴾ يوضحه ما قبله . فالكيد الذي أرادوه به إحراقه بالنار نصراً منهم لآلهتهم فى زعهم ، وجمله تعالى إيام الآخسر بن ؛ أى الذين م أكثر خسراناً لبطلان كيدهم وصلامته من نارهم .

وقد أشار تعالى إلى ذلك أيصاً فى سورة والصافات» فى قوله : ﴿فَارَادُوا بِهُ كِيدا خِمَانِامُ الْاَسْفَلَينَ وَاصْحَ لَمَانِهُ وَسَلَّمُهُ مِن بِهُ كِيدا خِمَانِامُ الْاَسْفَلَينَ وَاصْحَ لَمَانِهُ وَسَلَّمُهُ مِن شَرَمُ . وكونهم الآخسرين لانهم خسروا الدنيا والآخرة ، ذلك هو الحسران المبين . وفي القصة : أن الله سلط عليهم خلقاً من أضعف خلقه فأهلكهم وهو البعوض . وفيها أيضاً : أن كل الدواب تطفىء عن إبراهيم الناو ، إلا الوزخ فإنه ينفخ النار عليه .

وقد قدمنا الآحاديث الواردة بالآمر بقتل الأوزاغ في سورة «الا المام» وعن أبي العالية ؛ لو لم يقل الله (وسلاماً) لسكان بردها أشد عليه من حرها. ولو لم يقل على «إبر اهم» لكان بردها باقبا إلى الا بد . وحن على وابن حباس رخى الله عنهم لو لم يقل ( وسلاما ) لمات إبر اهيم من بردها . وحن السدى: لم تبق في ذلك اليوم نار إلا طفقت ، وعن كعب وقتادة : لم تحرق النار من إبر اهيم إلاوثاقه . وحن المنهال بن حمرو : قال إبر اهيم ما كنت أياما تطأنهم منى في الا يام التي كنت فيها في النار ، وعن شعيب الحماني: أنه ألق في النار وهو ابن ست وحشر بن وعن الكابي : بردت نبران الا رض جميعا ، فما أنصبحت ذلك اليوم كراعا ، وذكر وأللي : بردت نبران الا رض جميعا ، فما أنضجت ذلك اليوم كراعا ، وذكر وأالسرير يؤنسه ملك الظل ، فقال : نعم الرب وبك ، لا قرن له أربعم جالها على السرير يؤنسه ملك الظل ، فقال : نعم الرب وبك ، لا قرن له أربعة آلاف منها في هذه القصة وغيرها من قصص الا نبياء .

وقال البخارى في صحيحه : حدثنا أحد بن يونس ، أراه قال : حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى حن ابن حباس و حسبنا اقه ونعم الوكيل ، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألق في الناد ، وقالها محد صلى القدهليه وسلم حين قالوا : ﴿إِنَّ النَّاسِ قَد جَمُوا لَمُ فَاحْشُوهُ فَرَادُهُ إِيمَانًا وقالوا حسبنا الله ونعيم الوكيل ﴾ حدثنا ما لك بن إسماعيل ، حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي المنحى عن أبن حباس قال : كان آخرهم قول إبراهيم حين ألق في النار : حسى الله ونعم الوكيل » — انتهى .

قوله تمالى: ﴿ وَنجيناه ولوطاً إلى الارض التى باركنا فيها للمالمين ﴾ وآية المحرى و الضمير فى قوله: ﴿ نجيناه ﴾ عائد إلى إبراهيم . قال أبو حيان فى البحر المحيط : وضمن قوله ﴿ نجيناه ﴾ منى أخر جناه بنجاتنا إلى الارض ؛ ولذلك المعدى ونجيناه و بإلى . ويحتمل أن يكون وإلى و متعلقاً بمحدوف ؛ أى منتهيا إلى الارض ، فيكون فى موضع الحال ، ولا تضمين فى و و اجيناه و هلى هذا . والارض التى خرجا منها : هى كوئى من أرض العراق ، والارض التى خرجا إلى حجرة إبراهيم وهده لوط من أرض العراق ، والدس المراق إبراهيم وهده لوط من أرض العراق الما الهراق إلى الشام فراراً بدينهما .

وقد أشار تمالى إلى ذلك فى خير هذا الموضع ؛ كفوله فى و المنكبوت » ﴿ فَآمِن له لوط وقال إلى مهاجر إلى ربى ﴾ الآية ، وتوله فى و الصافات » : ﴿ وقال إنى ذاهب إلى ربى سهدين ﴾ هلى أظهر القولين ؛ لآنه فار إلى ربه بدينه من الكفار . وقال القرطي رحه الله فى تفسير قوله تعالى : ﴿ وقال إنى ذاهب إلى ربى سيدين ﴾ : هذه الآية أصل فى الهجرة والعزلة ، وأول من فعل ذلك إبراهم عليه السلام ، وذلك حين خلصه اقه من النار قال : ﴿ إنى ذاهب إلى ربى ﴾ أى مهاجر من بلد قومى ومولدى ، إلى حيث أتمكن من عبادة ربى ﴿ فَإِنه سيدين ﴾ فيا نويعه إلى العسواب . وعا أشار إليه جل وعلا من أنه بارك للمالمين فى الارض المذكورة ، التي هى الشام على قول الجمور فى هذه بارك المالمين فى الارض المذكورة ، التي هى الشام على قول الجمور فى هذه بارك المالمين فى الارض المذكورة ، التي هى الشام على قول الجمور فى هذه بارك المالمين فى الارض المذكورة ، التي هى الشام على قول الجمور فى هذه الآية بقوله : ﴿ إلى الارض التي باركمنا فيها المالمين ﴾ — بينه فى غير الموضع ؛

كقوله: ﴿ وَلَسَلَّمَانُهُ الرَّبِحُ عَاصِفَةً تَجْرَى بِأَمْرُهُ إِلَى الْأَرْضُ الَّى بِالْكُنَا فَيِهَ ﴾ إلا ية ، وقوله تعالى: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ايلا من المسجد الحرام إلى المسجد الآقصى الذي باركنا حوله ﴾ الآية ، ومعنى كونه ( بارك فيها ) ؛ هو ماجعل فيها من الحصب والاشجار والآنهار والثمار ؛ كما قال تعالى: ﴿ الْفَتَحْنَا عَلَيْهُ مِنْ السَّهَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ ومن ذلك أنه بعث أكثر الانبياء منها .

وقال بعض أهل العلم: ومن ذلك أن كل ماء عذب أصل منبعه من تحمله الصخرة التي عند بيت المقدس. وجاء في ذلك حديث مرفوع ، والظاهر أنه لا يصح. وفي قوله تعالى: ﴿ إِلَى الْأَرْضِ التي باركنا فيها ﴾ أقوال أخر تركناها لمضفها في نظرنا.

وفى هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من دار الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إقامة دينه ـ واجب . وهذا النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين العلماء في ذلك .

قوله تمالى: ﴿ وَوَهُبُنَا لِهُ إِسْحَاقَ وَيَعَقُوبُ نَافَلَةً وَكَلَا جَمَلُنَا صَالَحُهُنَ ﴾ « آنة ۷۷ » .

ذكر جل و علا فى هذه الآية السكريمة : أنه و هب لإبراهيم ابنه إسحاق ، وابن ابنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، وأنه جمل الجميع صالحين . وقد أوضح البشارة بهما فى فير هذا الموضع ، كقوله تعالى : ﴿ وَالرَّانَهُ قَائمة فَصَحَكَ عَبْشَرُ نَاهَا بِإِسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ﴾ ، وقوله : ﴿ وبشر ناها بإسحاق نبياً من الصالحين ﴾ . وقد أشار تعالى فى سووة «مريم» إلى أنه لما هجر الوطن والآقارب عوضه إلله من ذلك قرة العين بالدرية الصالحة ، وذلك فى قوله : ﴿ فلما اعترام وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جملنا نبيا ﴾ .

وقوله في هذه الآية السكريمة : ﴿ نَافَلَةٌ ﴾ قال فيه ابن كثير : قال عطاء وعجاهد: نافلة عطية , وقال ابن عباس وقتادة والحسكم بن عتيبة : النافلة : وله الوقد ، يعنى أن يعقرب وله إسحاق . قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أصل النافلة فى اللغة : الزيادة على الآصل ، ومنه النوافل فى العبادات ، لآنها زيادات على الآصل الذى هو الفرض . ووله الوله زيادة على الآصل ، الذى هو وله الصلب ، ومن ذلك قول أبى ذؤيب المذلى :

فإن تك أنثى من معد كريمة علينا فقد أعطيت نافلة الفضل

أى أعطيت الفضل عليها والزيادة في الكرامة علينا ، كما هو التحقيق في معنى بيت أبى ذويب هذا ، وكما شرحه به أبو سعيد الحسن بن الحسين السكرى في شرحه الأسمار الهذابين ، وبه تعلم أن إبراد صاحب اللسان بيت أبى ذويب المذكور مستشهدا به الآن النافلة الفنيمة غير صواب ، بل هو غلظ ، مع أن الأنفال التي هي الفنام راجعة في المعنى إلى معنى الزيادة ، الآنها زيادة تكريم أكرم الله بها هذا النبى السكريم فأحلها له والامته . أو الآن الآموال المفنوعة أموال أخذوها زيادة على أموالم الاصلية بلاتمن .

وقولا : ﴿ نَافَلَةَ ﴾ فيه وجهان من الإحراب ، فعلى قول من قال : النافلة العطية \_ فهو ما ناب عن المطلق من ﴿ وهبنا ﴾ أى وهبنا له إسحاق ويعقوب هبة . وعليه فالنافلة مصدر جاء بصيغة اسم الفاحل كالعاقبة والعافية . وحلى أن النافلة بمعنى الزيادة فهو حال من ﴿ يعقوب ﴾ أى وهبنا له يعقوب في حال كونه زيادة على إسحاق .

قوله تعالى : ﴿ وجعلناهِ أَتَمَةً يَهِدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوحِينَا إِلَيْمِ فَعَلَ الْحَهِدَاتِ وَإِنَّامُ الصّلاةَ وَإِيْنَاءُ الزَّكَاةُ وَكَانُوا لِنَا عَابِدِينَ ﴾ ﴿ آيَةً ٧٣ ﴾ .

الضمير في قوله ﴿ جَمَلنَاهُ ﴾ يشمل كل المذكورين : إبراهيم ، ولوطا وإسحاق ، ويعقوب ، كما جزم به أبو حيان في البحر المحيط ، وهو الظاهر .

وقد دات هذه الآية الكريمة على أن الله جمل إسحاق ويعقوب من الآئمة ، أى جملهم رؤساء فى الدين يقتدى بهم فى الحيرات وأهمال الطاعات وقوله ﴿ بأمرنا ﴾ أى بما أزلنا عليهم «ن الوحى والآمر والنهى ، أو يهدون

الناس إلى ديننا بأمرنا إيام ، بإرشاد الحلق ودعائهم إلى التوحيد .

وهذه الآية الـكريمة تبين أن طلب إبراهيم الإمامة لاريته المذكور في سررة والبقرة، أجابه الله فيه بالنسبة إلى بعض ذريته دون بعضها ، وضابط ذلك : أن الظالمان من ذريته لا ينالون الإمامة بخلاف غيره ؛ كإسحاق ويعقوب فإنهم ينالونها كما صرح به تعالى فى قوله هنا ﴿وجعلناهُ أَثُمَةٌ ﴾. وطلب إبراهيم هو المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ابْتُلِّي إِبْرَاهِيمُ رَبِّهِ بِكُلَّاتُ فَأَنَّمُهِنَ قَالَ إِنَّ جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عمدى الظالمين ﴾. فقوله : ﴿ رَمَنَ ذَرَبِيَ ﴾ أَى وَاجْمَلُ مِن ذَرَيْنَ أَثْمَةً يَفْتَدَى بِهِمْ فِي الْحَيْرِ ؛ فأجابه الله بقوله ﴿ لاينال حردى الظالمين ﴾ أى لاينال الظالمين عهدى بالإمامة ؛ على الأصوب. ومفهوم قرله ﴿الطَّالَمَينِ﴾ أن خيرهم يناله عهده بالإمامة ،كماصرح به هنا. وهذا التفصيل المذكور في ذرية إبراهيم أشار له تعالى في «الصافات» بَقوله: ﴿ وَمَن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ﴾ وقوله تعالى في هذه الآية الحريمة : ﴿ وأوحينا إليهم فعل الخيرات ﴾ أى أن يفعلوا الطاعات ، ويأمروا الناس بفعلها . وإمّام الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة الخيرات ، فهو من عطف الخاص على العام . وقد قدمنا مراراً النكتة البلاغية المسوغة للاطناب في عطف الحاص على العام . وعكسه فى القرآن. فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

رقوله: ﴿وَكَانُوا لِنَاعَابِدِينَ﴾ أى مطيعين باجتناب النواهي وامتثال الآوام بإخلاص؛ فهم يفملون عاياً مرون الناس به، ويجتنبون عاينهونهم هنه؛ كما قال ني الله شعيب: ﴿ وما أُريد أن أعالف كم إلى ماأنها كم عنه ﴾ الآية . وقوله : ﴿أَكُمَةَ ﴾ معلوم أنه جمع إمام، والإمام: هو المقتدى به، ويطلق في الخيركما هنا، وفي للشركما في قوله: ﴿وجعلناهم أعمة يدعون إلى النار﴾ الآية. وماظنه الزيخشرى من الإشكال في هذه الآية ليس بواقع: كما نبه عليه أبو حيان. والعلم هند الله تمالى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿ وَإِقَامَ الصَّلَاةَ ﴾ لم تعوض هنا تاء هن المين الساقطة بالاعتلال على الفاعدة التصريفية المشهورة ؛ لان عدم (٣٨ ـ أضواء البيان ج؛ ) المويمنها عنه جائزكا هنا ،كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله:

وألف الإفعال واستفعال
أزل لذا الإعلال والتاالزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض
وقد أشار في أبنية المصادر إلى أن تعريض الناء المذكورة من العين هو الفالب بقوله:

واستعد استعادة ثم أقم إقامة وغالباً ذا التا لزم وما ذكرناه من أن التاء المذكورة عوض عن العين أجود من قول من قال: إن العين بافية وهي الآلف الباقية ، وأن التاء عوض عن ألف الإفعال . قوله تعالى : ﴿ ولوطا آتيناه حكما وعلماً و نجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائك إنهم كانوا قوم سوء فاسقين . وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ﴾ وآلة ٤٧٥ .

قوله ﴿ ولوطا ﴾ منصوب بفعل مضمر وجوباً يفسره آتيناه ؛ كافال في الخلاصة : فالعارق انصبه بفعل أضمر الصحيحة عوانق لما قد أظهر ا

قال القرطبي في تفسير هذه الآية : الحسكم : النّبوة . والعلم : المعرفة بأس الدين ، وما يقع به الحسكم بين الخصوم . وقيل : هلما فهما : وقال الزنخشرى : حكما : حكمة ، وهو ما يجب فعله ، أو فصلا بين الخصوم . وقيل : هوالنبوة .

قال مقيده عفا اقد عنه: أصل الحسكم في اللغة: المنع كما هو معروف. فعني الآيات: أن إقد آناه من النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من النبعة يها الخلل. والقرية التي كالت تعمل الحبائث: هي سدرم وأعمالها، والخبائث النب كانت تعملها جاءت موضعة في آيات من كتاب الله: (منها) اللواط، وأنهم في أول من فعلد من الناس، كما قال تعالى ﴿ أَتَا تُورَ لَ الْفَاحِشَة مَا سَبِقُكُم بِهَا مِنْ أَحَدُ مِن العالمين؛ وقال ﴿ أَتَا تُونَ اللَّهُ كُرَانَ مِن العالمين؛ وتقوون ما خلق لسكم ربكم من أزراجكم بل أنتم قوم عادون ﴾. ومن الخبائث المذكورة ما خلق لسكم ربكم من أزراجكم بل أنتم قوم عادون ﴾. ومن الخبائث المذكورة إنيانهم المذكر في ناديهم، وقطعهم الطريق، كما بال تعالى: ﴿ أَنْدَ كُمُ لِنَا نَوْلُ

الرجال و تقطعون السبيل و تأتون في ناديكم المنكر ﴾ الآية. ومن أهظم خبائهم: تكذيب في الله لوط وتهديدهم له بالإخراج من الوطن؛ كا قال تعالى عنهم: ﴿ قَالُوا لَنْ لَمْ اَنْتُهُ يَا لُوطُ لَتْكُونَ مِن الْحَرْجِينَ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ فَا كَانَ جُوابِ قَرِمِهُ إِلَا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آل لُوطُ مِن قريتُ كَمْ إنهم أناس يتطهرون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . وقد بين أقه في مواضع متمددة من كتابه: أنه أهلكم م فقلب بهم بلدهم، وأمطر هليم حجارة من سجيل ، كما قال تعالى : ﴿ فَجَمَلْنَا عَالَيها سَافِلُها وأمطر فا هليم حجارة من سجيل ﴾ والآيات بنحو ذلك كثيرة . والحبائث : هم خبيثة ، وهي الفعلة السيئة كالكفرواللواط وما جرى مجرى ذلك .

وأوله ﴿ أوم سوء ﴾ أى أصحاب حمل سىء ، ولهم عند الله جزاء يسوء هم : وقوله : ﴿ فاسقين ﴾ أى خارجين عن طاعة الله . وقوله ﴿ وأدخلناه ﴾ يعنى لوطا ﴿ فى رحمتنا ﴾ شامل لنجانه من عذابهم الذى أصابهم ، وشامل الإدخاله إباه فى رحمته التى هى الجنة ،كما فى الحديث الصحيح : « تحاجت النار والجنة ،» الحديث . وفيه : ﴿ فقال المجمة أنت رحمتى أرحم بها من أشاء من عبادى » .

قوله تعالى: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبِلَ فَاسْتَجَبِنَا لَهُ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهَلُهُ مِنَ السَّكِرِبِ الْمُظْلِمِ . وَنَصَرَفًاهُ مِنَ الْقُومُ الذينَ كَذْ بُوا بَآيًا تُنَا إِنَّمَ كَانُوا قُومُ سُومُ فَأَغْرِقْنَاهُمُ أَجِمُهُنَ ﴾ ﴿ آيَة ٧٧ ﴾ ﴿ فَأَغْرِقْنَاهُمُ أَجِمُهُنَ ﴾ ﴿ آيَة ٧٧ ﴾ ﴿

قوله: ﴿ وَنُوحًا ﴾ منصوب بـ ﴿ اذكر ﴾ مقدرًا ، أى داذكر نوحاً حين نادى من قبل ، أى من قبل إبراهيم ومن ذكر معه . ونداء نوح هذا المذكور هنا عو المذكور في قوله تعالى: ﴿ ولقد نادانا نوح فلنم المجيبون و نجيناه وأهله من الكرب العظيم . وجعلنا ذريته مم الباقين ﴾ وقد أوضع الله هذا النداء بقوله: ﴿ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارًا . إنك إن تذرهم بعناوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارًا ﴾ ، وقوله تمالى : ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح فكد بوا عبدنا ونالوا مجنون وازدجر.

فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر . ففتحنا أبواب السهاء بماء منهمر ﴾ الآية . والمراد بالكرب العظيم فى الآية : الفرق بالطوفان الذى تتلاطم أمواجه كما شهال المبال العظام . كما قال تعالى : ﴿ وهي الجرى بهم فى موج كالجبال ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ فَا نَجِينَاهُ وَأَصَابُ السَفَيَاةَ ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات . والسكرب : هو أقصى الفم ، والآخذ بالنفس.

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : (فنجيناه وأهله) يعنى إلامن سبق عليه القول من أهله بالهلاك مع السكفرة الها اسكين ، كما قال تعالى : ( فلمنا أحل فيها من كل ذوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ) الآية ، ومن سبق عليه القول منهم : ابنه المذكور فى قوله : ( وحال بينهما الموج فيكان من المفرقين ) وامرأته المذكورة فى قوله ( ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح — إلى قوله — وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) .

قوله تعالى: ﴿ ودارد وسليهان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفضيت فيه فخم القوم وكنا لحكمهم شاهدين . ففهمناها سايهان وكلا آتينا حكما وعلماً ﴾ ﴿ آية ٧٩ ، ٧٩ » .

قوله تعالى: ﴿ وداود ﴾ منصوب بـ ﴿ اذكر ﴾ مقدرا. وقبل: معطوف قوله : ﴿ و أو حا إذ نادى من قبل ﴿ وداود وسليان إذ يحكان في الحرث ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ إذ ﴾ بدل من ﴿ داو دوسليان ﴾ بدل إشتال كما أو ضحناه في سورة ﴿ مريم ﴾ وذكر نا بعض المناتشة فيه ، وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ؛ أن من أنواج البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية أرينة تدل على خلاف ذلك بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية أرينة تدل على خلاف ذلك بعض العلماء في الحداب مسائل كثيرة من ذلك ، فإذا علمت ذلك فاعلم أن جاعة من العلماء فالوا : إن حكم داود وسلمان في الحرث المذكور في هذه الآية كان بوحى : إلا أن ما أو حي إلى سلمان كان ناسخا لما أو حي إلى سلمان كان ناسخا لما أو حي الى داود .

وفي الآية ترينتان على أن حكمهما كان با جنهاد لا بوحي ، وأن سليمان

أصاب فاستحق النذاء باجتهاده ، وإصابته ، وأن دارد لم يصب فاستحق الثذاء با جتهاده ولم يستوجب لوماً ولاذما بعدم إصابته ، كما أنتي على سليان بالإصابة فى توله : ﴿ وكلا آتينا حكماً وعلماً ﴾ ، وأثنى عليهما فى أوله : ﴿ وكلا آتينا حكماً وعلماً ﴾ فدل قوله ﴿ إذ يحكمان ﴾ على أنهما حكما فيها مماً ، كل منهما بحكم خالف الحرم الآخر ، ولو كان وحياً لما ساغ الحلاف . ثم قال : ﴿ فقهمناها سلمان ﴾ فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود ، ولو كان حكمه فيها بوحى لكان مفهما إياها كا ترى . فقوله ﴿ إذ يحكمان ﴾ مع قوله ﴿ فقهمناها سلمان ﴾ قرينة على أن الحركم لكن بوحى بل باجتهاد ، وأصاب فيه سلمان دون داود بتفهيم الله إياه ذلك .

والفرينة الثانية ـ هيأن قوله تعالى: ﴿ فَفَهِمَنَاهَا ﴾ [لآية يدل على أنه فهمه إباها من نصوص ما كان عندهم من الشرع ؛ لا أنه أنزل عليه فيها وحياً جديداً ناسخا ؛ لآن قوله تعالى : ﴿ فَفَهِمَنَاهَا ﴾ الميق بالآول من الثاني ، كما ترى .

## مسائل تتعلق بهذه الآية الـكريمة

المسألة الأرلى - اعلم أن هذا الذي ذكرنا أن القرينة تدل عليه في هدفه الآية من أنهما حكما فيها باجتهاد، وأن سلنهان أصاب في اجتهاده - جاءت السنة الصحيحة بوقوع مثله منهما في غير هذه المسألة ، فدل ذلك على إمكانه في هذه المسألة ، وقد دلت القرينة القرآنية على وقوعه ، قال البخارى في صحيحه المسألة ، وقد دلت المرأة ابنا ) حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، حدثنا أبو الإناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن رسول المه صلى الله والزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن رسول المه صلى الله عليه وسلم قال : وكانت امرأتان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت الاخرى : إنما ذهب بابنك . فقالت الاخرى : إنما ذهب بابنك . فقالت الاخرى : غرجتا على سلمان بن دارد عليهما السلام ، فقضى به للسكين أشقه بين ما بنا بن دارد عليهما السلام ، فأخبرتاه فقال : اثتونى بالسكين أشقه بينها . فقالت الصفرى : لا تفعل يرحك الله هو ابنها ، فقضى به المصفرى . قال أبو هريرة : واقه إن صحت بالسكين قط إلا يومئذ ، وماكنا نقول إلا يؤمئذ ، وماكنا نقول إلا قال أبو هريرة : واقه إن صحت بالسكين قط إلا يومئذ ، وماكنا نقول إلا قال أبو هريرة : واقه إن صحت بالسكين قط إلا يومئذ ، وماكنا نقول إلا قال أبو هريرة : واقه إن صحت بالسكين قط إلا يومئذ ، وماكنا نقول إلا قال أبو هريرة : واقه إن صحت بالسكين قط إلا يومئذ ، وماكنا نقول إلا المناهد و المناهد و

المدية ﴾ ـ انتهى من حميح البخارى . وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثني زهير بن حرب ، حدثني شبابة ، حدثني ورقاء عن أبي الزناد ، من الأعرج عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليـه رسـلم قال : « بينها امرأتان معهمًا ابناهما جاء الدئب ندهب بابن إحداهما . فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بابنك أنت . وقالت الآخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا إلى دارد فقطى به للكبرى . فحرجتا على سلمان بن داود عليهما السلام ؛ فأخبرتاه فقال : اتتونى بالسكين أشقه بينكما . فقالت الصغرى : لا يرحمك إلله ، \_ التهى منه فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أنهما قعنيا مما بالاجتهاد في شأن الوله المذكور ، وأنَّ سلمان أصاب في ذلك ، إذ لركان قضاء دارد بوحي لمسا جَاز نقضه بحال . وقضاً. سلمان واضح أنه ليس بوحى ، لانه أوم المرأتين أنه يشقه بالسكين ، ليعرف أمه بالصفَّفة عليه ، ويعرف الـكاذبة برضاها بشقه لتشاركها أمه في المصيبة نعرف الحق بذلك . وهذا شبيه جدا بما دلت عليه الآية حسيما ذكرتا ، وبينا دلالة القرينة القرآنية عليه . ومما يصبه ذلك من قضائهما القصة التي أوردها الحافظ أبر القاسم ابن عساكر في ترجمـــة و سلمان ، عليه السلام من تاريخه ، من طريق الحسن بن سفيان ، عن صفوان بن صالح ، عن الوليد بن مسلم ، وعن سعيد بن بشر ، عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس فذكر قصة مطرلة ، ملخصما :أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من وؤسائهم ، فامتنعت على كل منهم ، كا تفتوا فيما بينهم عليها ؟ فشهدرا عند دارد عليه السلام أنها مكنت من نفسها كلباً لما ، قد عردته ذلك منها ، فأمر برجمها فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان ، واجتمع معه ولدان مثله ؛ فانتصب حاكمًا وتزيا أربعة منهم برى أولئك ، وآخر بزى المرأة ، وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلباً ، فقال سليان : فرقرا بينهم . فسألى أولهم : ما كان لون الـكلب ؟ فقال أسود ، فعزله . واستدعى الآخر فسأله عن لونه ؟ فقال أحمر . وقال الآخر أغبش . وقال الآخر أبيض ، فأمر عند ذلك بقتلهم ، فيكى ذلك لدارد عليه السلام ،

فاستدعى من فوره بأوائك الاربعة فسألهم منفرتين فن لون ذلك الدكلب فاختلفوا عليه ، فأمر بقتامه ـ انقهن بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة . وكل هذا عما بدل على صحة مافسرنا به الآية ، لدلالة القرينة القرآنية عليه . ويمن يسرها بذلك الحسن البصرى رحمه أقه كما ذكره البخارى وغيره عنه . قال البخارى رحمه إنه في صحيحه ( باب متى يستوجب الرجل القضاء ): وقال الحسن: أخذ الله على الحـكام أن لايتبعوا الهوى ولايخشوا النـاس، ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا \_ إلى أن قال \_ وقرأ ﴿ وداود وسلمان إذ بحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحبكمهم شاهدين . فقهمناها سلمان وكلا آتينا حكماً وعلما ﴾ فحمد سلمان ولم يلم داود . ولولا ماذكره اقة من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا ، فإنه أثنى على هذا بعله ، وعذر هذا باجتماده - انتهى محل الفرض منه . وبه تعلم أن الحسن رحمه الله يرى أن معنى الآية الكريمة كما ذكرنا ، ويزيد هذا إيضاحاً ماقدمناه في سورة ( بن إسرائيل » من الحديث المنفق عليه عن النبي صلى الله عليـ ف وسـلم ، من حديث حرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما ﴿ إِذَا حَـَكُمُ الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ، كا قدمنا إيضاحة .

## المسألة ألثانية

اعلم أن الاجتماد في الاحكام في الشرع دات عليه أداة من السكتاب والسنة ؟ منها هذا الذي ذكرنا هنا . وقد قدمنا في سورة بني ﴿ إسرائيل ﴾ طرفا من ذلك ، ووعدنا بذكره مستوفى في هذه السورة السكريمة ، وسورة ﴿ الحشر ﴾ ، وهذا أوإن الوفاء بذلك الوحد في هذه السورة السكريمة . وقد علمت عامر في سورة ﴿ بني إسرائيل ﴾ أنا ذكر نا طرفا من الادلة على الاجتماد فبينا إجماع العلماء على العمل بنوع الاجتماد المعروف بالإلحاق بنفي الفارق الذي يسميه الشافعي القياس في معنى الاصل ، وهو ممنقيح المناط . وأوضحنا

أنه لاينكره إلا مكابر، وبينا الإجماع أيضاً على العمل بنوع الاجتهاد المعروف بتحقيق للمناط، وأنه لاينسكره إلا مكابر، وذكرنا أمثلة له فى السكتاب والسنة، وذكرنا أحاديث دالة على الاجتهاد، منها الحديث المتفق عليه المتقدم ومنها حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البين، وقد وعدنا بأن نذكر طرقه هنا إلى آخر ماذكرنا هناك.

اعلم أن جميع روايات هذا الحديث المذكورة فى المسند والعنن ، كاما من طريق شعبة عن أبى عون عن الحارث بن عمرو ابن أخى المغيرة بن شعبة عن أناس من أصحاب معاذ ، عن معاذ ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أما الرواية المتصلة الصحيحة التي ذكرنا سابقاً عن ابن قدامة في (روضة الناظر) أن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحن بن غنم ، عن معاف فهذا الإسناد وإن كان متصلا ورجاله معرفون بالثفة ، فإنى لم أقف على من خرج هذا الحديث من هذه الطريق ، إلا ما ذكره العلامة بن القيم رحمه الله في (إعلام الموقعين) عن أبي بكر الخطيب بلفظ: وقد قيل ، إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم ، عن معاذ اله منه . ولفظة وقيل صيفة تمريض كما هو معروف . وإلا ما ذكره ابن كثير في تاريخه ، فإنه لمساف ذكر فيه حديث معاذ المذكور باللفظ الذي ذكرنا بالإسناد الذي أخرجه به إلامام أحد قال: وأخرجه أبر داود ، والترمذي من حديث شعبة به وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وايس إسناده عندي بمتصل ، ثم قال ابن كثير : وقد وواه ابن ماجه من وجه آخر هنه ، إلا أنه من طريق قال ابن كثير : وقد وواه ابن ماجه من وجه آخر هنه ، إلا أنه من طريق عن هيد الرحن عن معاذ به نحوه .

واعلم أن النسخة الموجودة بأيدينا من تاريخ ابن كثير التي هي من الطبعة الأولى سنة ١٣٥١ فيها تحريف مطبعي في الكلام الذي ذكرنا . ففيها محد ابن سعد بن حسان ، والصواب محمد بن سعيد لا سعد . وفيها : هن هياذ ابن سعد بن حسان ، والعواب محمد بن سعيد لا سعد . وفيها : هن هياذ ابن سعد بن حسان ، والعواب محمد بن سعيد لا سعد . وفيها : هن هياذ المدن بن عمد العدد . ما العدد . وفيها . ها دو العدد . وفيها . ها دو العدد . وفيها . وفيها

وما ذكره ان كثير رحمه الله من إخراج ابن ماجه لحديث معاذ المذكور من طريق محمد بن سعيد المصلوب ، عن عبادة بن نسى ، عن عبد الرحم، وهو ابن غنم عن معاذلم أره في سنن ابن ماجه ، والذي في سنن ابن ماجه بالإسناد المذكور من حديث معاذ غير الماتن المذكور ، وهذا لفظه : حدثنا الحسن بن حاد سجادة ، حدثنا يحيي بن سميد الأموى ، من عمد بن سميد بن حسان ، عن عبادة بن نسى ، عن عبد الرحن بن غم ، حدثنا معاذ بن جبل قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البين قال: ﴿ لَا تَقْصَابُ وَلَا تَفْصَلُنَ إلا بما تعلم ، وإن أشكل عليك أمر نقف حتى تبينه أو تكتب إلى فيه ، اه منه . وما أدرى أوهم الحاءظ ابن كشير فيها ذكر ؟ أو هو يعتقد أن معنى وتبينه، في الحديث أي تعلمه باجتهادك في استخراجه من المنصوص ، فيرجع إلى معنى الحديث المذكور وعلى كل حال فالرواية المذكورة من طريق عبادة ابن نسى عن ابن غنم من معالم فيها كداب وهو عمد بن سعيد المذكور الذي قبله أبو جمفر المنصور في الزندتة وصلبه ، وقال أحمد بن صالح : يوضع أربعة آلاف حديث ؛ فإذا علمت بهذا انحصار طرق الحديث المذكور الذي فيه أن معاذاً قال الذي صلى الله عليه وسلم: إنه إن لم يجد المسألة في كـ تناب الله ولاسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها رأيه . وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في الطريقتين المذكورتين \_ علمت رجه تضميف الحديث بمن ضعفه، وأنه يقول طريق عبادة بن نسى هن ابن غنم ام تسندوها ثابتة من وجه صحبح إليه . والطريق الآخرى التي في المسند والسنن فيها الحارث ابن أخي المفيرة رهو مجهول ، والرواة فيها أيضا عن معاذ مجاهيل ؛ فمن أين قلتم بصحتها ؟ وقد وقد قدمنا أن ابن كثير رحه الله قال في مقدمة تفسيره : إن الطريقة المذكورة في المسند والسنن بإستاد جيد . وقلنا : المله برى أن الحرث المذكور ثفة ؛ وقد و ثقه ابن حبان ، وأن أصحاب معاذ لا يعرف فيهم كذاب و لا متهم .

قال مقدم عفا القرمنه مغفر لهن مرشل ما ذكرنا عمر مراد إن كثير

بحودة الإسناد المذكور مافاله العلامة ابن القيمرحه الله في ( إعلام الموقدين )، قال فيه : وقد أقر الكبي صلى أنه عليه وسلم معاذاً على اجتهاد رأيه فيما الم يجد فيه نصاً عن الله ورسوله، فقال شعبة : حدُّثني أبو عون عن الحارث بن عُمرو ، عن أناس من أحماب معاذ: أن رسوله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى البين قال: وكيف تصنع إن حرض لك قضاء ، ؟ قال: أقضى بَمَا في كتاب الله. كال : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنُّ فَى كُمَّابِ اللَّهِ ﴾؟ قال : فبسنة رسول إنه صلى الله عليه وسلم. قال ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَى سَنَّةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ﴾؟ قال : أجتهدرأى، لا آلو . فضرُب رسول القصلىالة عليه وسلم صدرى ثم قال : ﴿ الحد لهُ الذي رفق رسول رسول القصلي الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله » . فهذا حديث إن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يصره ذلك ؛ لأنه يدل على شهرة الحديث. وأن الذي حدث له الحرث بن حمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم ، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو سمى ، كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والعين والفصل والصدق بالمحل الاى لايخنى، ولا يمرف في أصمابه منهم ولاكذاب ، ولا مجروح ؛ بل أصمابه من أفاضل المسلمين وخياره ، لايشكُ أهل العلم بالنقل في ذلك ، كيف وشعبة حامل لو أم هذا الحديث ؟ ؟ رقال بعض أنمة الحديث : إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به . قال أبو بكر الخطيب : رقه قيل إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحن بن غنم ، من معاذ ، وهذا إسناد متصل ؛ ورجاله معروفون بالثقة على أنه أهل العلم قد نقلوه ، واحتجوا به ؛ فوقفنا بذلك على صحته عندهم ، كَا وَقَمْنَا بِذَلِكَ عَلَى صُمَّةً لُولِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا وَصَيَّةً لوارث » . وقوله في البحر: وهو الطهور ماؤه ، الحل ميتنه » وقوله: وإذا اختلف المتبايمان في الثمن والسلمة قائمة تحالفا وترادا البيع » ، وقوله : والدية على العافلة » . وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جمة الإسناد والكن لما تلقتما الـكافة من الـكافة غنوا بصحتها مندهم من طلب الإصناد لها ؛ فـكذلك حديث مماذا لما احتجرا به جميماً غنواعن طلب الإسناد له ــ افتهى منه .

وحديث عمرو بن العاص وأبى هريرة الثابت فى الصحيحين شاهد له كما قدمنا ، وله شراهد غير ذلك ستراها إن شاء الله تعالى .

## السألة الثالثة

اعلم أن الاجتهاد الذي دلت عليه نصوص الشرع أنواع متعددة : (منها) الاجتهاد في تحقيق المناط، رقد قدمنا كثير أمن أمثلته في دالإسراء.

(ومنها) الاجتهاد فى تنقيح المناط، ومن أنواعه: السهر، والتقسيم ، والإلحاق بننى الفارق.

واعلم - أن الاجتهاد بإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به قسمان :

الأرل ـ الإلحاق بنفى الفارق، وهو قسم من تنقيح المناطكا ذكرناه آنفا . ويسمى عند الشافعى القياس فى معنى الاصل ، وهو بعينه مفهوم الموافقة . ويسمى أيضاً القياس الجلى .

والثانى من توحى الإلمحاق ـ هو القياس الممروف بهذا الاسم في اصطلاح أهل الاصول .

أما القسم الأول الذي هو الإلحاق بنني الفارق فلا يحتاج فيه إلى وصفت جامع بين الأصل والفرح وهو العلة ؛ بل يقال فيه : لم يوجد بين هذا المنطوق به وهذا المسكوت هنه فرق فيه يؤثر في الحسكم البتة فهو مثله في الحسكم . وأقسامه أربعة : لأن المسكوت هنه إما أن يكون مساوياً للمنطق به في الحكم ، أو أولى به منه ، وفي كل منهما إما أن يكون نني الفارق بينهما مقطوعاً به أو مظنونا ؛ فالمجموع أربعة :

(الأول منها) ـ أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به مع القطع بننى الفارق كقوله تعالى : ﴿ فلا تقل لهما أف ﴾ فالعشرب المسكوت عنه أولى بالحمكم الذى هو التحريم من التأفيف المنطوق به مع القطع بننى الفارق ، وكقوله تعالى : ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ فشهادة أوبعة عدول

المسكوت عنها أولى بالحكم وهو القبول من المنطوق به دهو شهادة العدلين مع القطع بنني الفارق .

(والثانى منها) ـ أن يكون المسكوت عنه أولى بالحسكم من المنطوق به أيضاً إلا أن ننى الفارق بينهما ليس قطعياً بل مظنوناً ظناً قوياً مزاحاً لليةبن ؟ ومثاله نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء ؛ فالتضحية بالعمياء المسكوت عنها أولى بالحركم وهو المنع من التضحية بالعوراء المنطوق بها ، الا أن ننى الفارق بينهما ليس تطعياً بل منظوناً ظنا توياً ؛ لان علة النهى عن التضحية بالعوراء كونها فافصة ذاتاً وثمناً وقيمة ، وهذا هو الظاهر . وعليه فالعمياء أنقص منها ذاتاً وقيمة . وهناك إحتمال آخر : هو الذى منع من فالعمياء أنقص منها ذاتاً وقيمة . وهناك إحتمال آخر : هو الذى منع من القطع بننى الفارق ، وهو احتمال أن تسكون علة النهى عن التضحية بالعوراء : أن العور مظنة الهزال ؛ لان العوراء ناقصة البصر ، وناقصة البصر تسكون نافصه الرعى مظنة للهزال . وعلى هذا الوجه فالعمياء ليسم كالعوراء ؛ لان العمياء يختار لها أحسن العلف ؛ فيكون ذلك مظنة لسمنها .

(والثالث منها) ـ أن يكون المسكوت هنه مساوياً للمنطوق به فى الحكم مع القطع بننى الفارق ؛ كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ يَا كُلُونَ أَمُوالَ الْمِتَامِ ظُلُماً ﴾ الآية . فإحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت عنه مسار للأكل المنطوق به فى الحكم الذى هو التحريم والوعيد بعذاب النار مع القطع بننى الفارق.

(والرابع منها) - أن يكون المسكوت عنه مسارياً المنطوق به فى الحكم أيضا: إلا أن ننى الفارق بينهما مظنون ظناً قوياً مزاحاً لليقين ، ومثاله الحديث الصحيح و من أعتق شركا له فى عبد . . » الحديث المتقدم فى و الإمراء ، والكمف » فإن المسكوت عنه وهو عتق بعض الامة مساو المنطوق به وهو عتق بعض العبد فى الحكم الذى هو سراية العتق المبيئة فى المحديث المتقدم مراراً . إلا أن ننى الفارق بينهما مظنون ظناً قوياً ، لان المديث المتقدم والانو ثة بالفسلة إلى العتق وصفان طرديان لا يناط بهما حكم من

أحكام العتق ؛ كما قدمناه مستوفى فى سورة « مربم » وهناك احتمال آخر هو الدى منع من القطع بننى الفارق ، وهو احتمال أن يكون الشارع نيس على سراية العتق فى خصوص العبد الذكر ، مخصصاً له بذلك الحسم دون إلانثى ، لأن عتق الذكر يترتب عليه من الآثار الشرعية مالا يترتب على عتق الآنثى ، كالجماد والإمامة والقضاء . ونحو ذلك من المناصب المختصة بالذكور دون الإلااث . وقد أكثرنا من أمثلة هذا النوع الذى هو الإلحاق بننى الفارق فى سورة « بنى إسرائيل » .

(وأما النوع الثاني من أنواع الإلحاق) - فهو القياس المعروف في الأصول ، وهو المعروف بقياس التمثيل ، وسنعرفه هنا لغة واصطلاحا ، واذكر أقسامه ، وما ذكره بعض أهل العلم من أمثلته في القرآن :

اعلم أن القياس فى اللغة : التقدير والتسوية ؛ يقال : كاس الثوب بالذراع ، وقاس الجرح بالميل (بالكسر) وهو المرود : إذا قدر حمقه به : ولهذا سمى الميل مقياساً ، ومن هذا المعنى قول البعيث بن بشر يصف جراحة أو شجة :

إذا قامها الآسي النطاسي أدبرت فثيثتها وازداد وهيسا هزومهسا

فقوله ﴿ قامما ﴾ يعنى قدر حمقها بالمبل. والآسى: الطبيب ، والنطاسى ( بكسر النون وفتحها ): المساهر بالطب : والغثيثة ( بناءين مثلثتين ): مدة الجرح رقيح ، وما فيه من لحم ميت . والوهى: التخرق والتشقق . والهزوم: غمز الشيء باليد فيصير فيه حفرة كما يقع في الورم الشديد .

وتمريف القياس المذكور فى اصطلاح أهل الأصول - كثرت فيه عبارات الأصوليين ، مع مناقشات معروفة فى تعريفاتهم له . واختار فير واحد منهم تعريفه بأنه : حمل معلوم على معلوم ؛ أى إلحاقه به فى حكمه لمساواته له فى علمة الحمكم . وهذا التعريف إنما يشمل القياس الصحيح دون الفاسد . والتعريف الشامل للفاسد : هو أن تزيد على تعريف الصحيح لفظة عند الحامل ؛ فتقول : هو إلحاق معلوم فى حكمه لمسارانه له فى علمة الحكم عند الحامل ، فيدخل هو إلحاق معلوم فى حكمه لمسارانه له فى علمة الحكم عند الحامل ، فيدخل

الفاسد في الحد مع الصحيح ، كا أشار إليه صاحب مراق السعود بقوله معرفاً القياس:

ومعلوم أن أركان القياس المذكور أربعة : وهي الآصل المقيس عليه ، والفرح المقيس ، والعلة الجامعة بينهما ، وحكم الآصل المقيس عليه .

فلو قسنا النبيذ على الخر ـ فالأصل الخر ، والفرح النبيذ ، والعلة الإسكار ، وحكم الأصل الذي هو الخر التحريم . وشروط هذه الاركان الاربعة ، والبحث فيها مستوفى فى أصول الفقه ، فلا نطيل به السكلام هنا .

واعلم أن القياس المذكور ينقسم بالنظر إلى الجامع بين الفرع والأصل إلى ثلاثة أقسام : الأول – قياس العلة .

والثاني – قياس اله لالة . والثالث – قياس الشبه .

أما قياس العلة فضابطه : أن يكون الجمع بين الفرع والأصل بنفس علة الحدكم ، فالجمع بين النبيذ والحتر بنفس العلة التي هي الإسكار . والقصد مطلق التمثيل ، لأما قد قد منا أن قياس النبيذ على الجر لا يصح ، لوجود النص على أن وكل مسكر خر ، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام » . والقياس لا يصح مع التنصيص على أن حكم الفرع المذكور كحدكم الأصل ، إلا أن المثال يصح بالتقدير والفرض ومطلق الاحتمال كما تقدم . وكالجمع بين البر والذرة بنفس العلة التي هي الكيل مثلا عند من يقول بذلك ، وإلى هذا أشار في المراقى بقوله:

وما بذات عــــلة قـد جما فيه نقيس هــــلة قد سمما وأما قياس الدلالة فضابطه : أن يكون الجمع فيه بدليل العلة لا بنفس العلة ، كأن يجمع بين الفرع والاصل بملزوم العلة أو أثرها أو حكمها . فثال الجمع بملزوم العلة أن يقال : النبيذ حرام كالحن بحامع الشدة المطربة ، وهي

ملزوم الإسكار، بمهنى أنها يلزم من وجود الإسكار، ومثال الجمع بأثر العلة أن يقال: القائل بالمثقل يوجب القصاص كالقال بمحدد بجامع الإثم، وهو أثر العلة وهي للقال العمد العدوان، ومثال الجمع بحكم العلة أن يقال: تقطع الجماعة بالواحد كما يقالون به ، بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد، وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى، والقال منهم في الثانية، وإلى تعريف قياس الدلالة المذكور أشار في مراقي التمعود بقوله:

## جامع ذى الدلالة الذى لزم فأثر فيكمها كا رسم

وقوله: والذي لزم » بالبناء للفاعل يعنى اللازم ، وتعبيره هنا باللازم تبما لغيره غلط منه رحمه الله ، وعن تبمه هو لآن وجود اللازم لايكون دليلا على وجود الملاوم بإطباق العقلاء ؛ لاحتمال كون اللازم أهم من الملاوم ، وفرجود الآخص كما هو معروف . ولذا أجمع النظار على استثناء هين التالى في الشرطى المتصل لاينتج عين المقدم ؛ لآن وجود اللازم لا يقتضى وجود الملاوم . والصواب ما مثلنا به من الجمع بملزوم العلة ، لأن الملزوم هو الذي يقتضى وجوده وجود اللام كما هو معروف . فالهدة المطربة والإسكار وتلازمان ، ودلالة الشدة المطربة على الإسكار إنما هي من الملزم . واقتضاؤه له هنا إنما هو للملازمة بين الطرفين ، لأن كلا منهما لازم . والخروم له للازمة بهنهما من الطرفين ، لأن كلا منهما لازم الملازم وملزوم له الملازمة بهنهما من الطرفين ، لأن كلا منهما لازم الملازم وملزوم له الملازمة بهنها من الطرفين .

وأما قياس الشبه ـ فقد اختلفت فيه حبارات أهل الآصول . فعرف بمضهم الشبه بأنه المتاسب بالتبع لا بالدات . ومعنى هذا كمنى تعريف من حرفه بأنه المستلزم للمناسب .

قال مقيده عفا الله هنه وغفر له : عبارات أهل الاصول في الشبه الذي هو المسلك السادس من مسالك العلة عند المالكية والشانعية ، كلما

تدور حول شيء واحد ، وهو أن الوصف الجامع في قياس الشبه يشبه المناسب من وجهه ، ويشبه الوصف الطردى من جهة أخرى . وقد قدمنا في سورة و مربم » أن المناسب هو الوصف الذي تتضمن إناطة الحمكم به مصلحة من جلب نفع أو دفع ضر ، والطردى هو ما ليس كذلك ، إما في جميع الاحكام وإما في بعضها : ولا خلاف بين أهل الاصول في أن ما يسمى بغلبة الاشباء لا يخرج عن قياس الشبه ، لان بعضهم يقول إنه داخل فيه ، وهر الظاهر . وبعضهم يقول هو بعينه لا شيء آخر ، وغلبة الاشباه هي إلحاق فرع متردد بين أصلين بأ كثرهما شبها به ، كالعبد فإنه متردد بين أصلين اشبه بكل واحد منهما ، فهو يشبه المال لسكو نه يباع ويشترى ويوهب ويورث إلى غير ذلك من أحوال المال . ويشبه الحر من حيث إنه إنسان ينسكح ويطلق فير ذلك من أحوال المال . ويشبه الحر من حيث إنه إنسان ينسكح ويطلق ويثاب ويعاقب ، و تازمه أوامر الشرع و نواهيه . وأكثر أهل العلم يقولون : في شبه بالمل أكثر عما يشبه الحر ؛ لانه يشبه المال في الحسكم والصفة معا أكثر عا يشبه الحر فهما .

فن شبهه بالمال فى الحسكم كونه يباع ويشترى ويورث ، ويوهب ويعاد ، ويدنع فى الصداق والحلع ، ويرهن إلى غير ذلك من التصرفات المالية .

ومن شبه بالمال في الصفة كونه تتفاوت قيمته بحسب تفاوت أوصافه جودة ورداءة . كسائر الأموال . فلو قتل إنسان حبداً لآخر لزمته قيمته نظراً إلى أن شبه بالمال أغلب . وقال بعض أهل العلم : تلزمه ديته كالحر زهما منه أن شبه بالحر أغلب ، فإن قيل : بأى طريق يكون هذا النوع الذى هو غلبة الأشباه من الشبه ؛ لأنكم قروتم أنه مرتبة بين المناسب والطردى ؟ فالجواب : أن إيضاح ذلك فيه أن أوصافه المشابمة للمال ككونه يباع ويشترى الحل طردية بالنسبة إلى لزوم الدية ، لأن كونه كالمال ليس صالحاً لأن يناط به طردية بالنسبة إلى لزوم الدية ، لأن كونه كالمال ليس صالحاً لأن يناط به

لزوم ديته إذا قتل، وكذلك أوصافه المهابهة المحرككونه بخاطبايناب ويعاتب إلنح ؛ فهى طردية بالنسبة إلى لزوم القيمة : لآن كونه كالحر ايس صالحا لآن يناط به لزوم القيمة ، فهو من هذه الحيثية يشبه العاردى كا ترى . أما ترتب القيمة على أوصافه المشابهة لأوصاف المال فهو مناسب كا ترى . وكذلك ترتب الدية على أوصافه المشابهة لأوصاف الحر مناسب ، وبهذبن الاعتبارين يتصح كوفه مرتبة بين المناسب والطردى .

ومن أمثلة أنواع الشبه غير غلبة الآشباه . الشبه الذى الوصف الجامع فيه لا يناسب لاائه ، ولكنه يستلزم المناسب لذاته ، وقد شهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحريم القريب ؛ كقولك في الحلمائع لا تبني القنطرة على جيسه ، فلا يرفع به الحدث ، ولا حكم الحبث قياساً على الدهن . فقولك ولا تبني القنطرة على جنسه » ليس مناسباً في ذاته ، لآن بناء القنطرة على المائع في حد ذاته وصف طردى إلا أنه مستلزم المناسب ؛ لآن المادة المطردة أن القنطرة لا تبني على المائع القليل ، بل على الكثير كالآنهار ، والقلة مناسبة ، لعدم مشروحية المتصف بها من المائعات العامارة العامة . فإن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود . أما تكليف الجميع بمالا يجده إلا البحض فيميد من القواعد ، فصار قولك و لا تبني القنطرة على جنس القلة والتعذر في عدم وهو مستلزم للمناسب ، وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة ، بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه يسقط الآمر بالطهارة به وينتقل إلى التيمم .

وأما الشبه الصورى ـ فقد قدمنا الكلام عليه مستوفى في سورة والنحل» في الكلام على قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ لَسَكُمْ فِي الْآنِمَامِ لَعَبْرَة تَسْقَيْكُمُ عَا فَى بطونه مِن بَين فَرْفُ وَدَم لَبِنَا خَالِصاً سَاتُغَا الشاربِين ﴾ وقد قدمنا في أول سورة و براءة » كلام ابن العربي الذي قال فيه : ألا ترى إلى عنهان وأعيان الصحابة كيف لجنوا إلى قياس النسبة عند عدم النص ، ورأوا أن قصة ﴿ براءة » كيف لجنوا إلى قياس النسبة عند عدم النص ، ورأوا أن قصة ﴿ براءة »

شبيهة بقصة « الآنفال » فألحقوها بها ، فإذا كان القياس يدخل فى تأليف القرآن : فا ظنك بسائر الآحكام ؟ وإلى الشبه المذكور أشار فى مراقى السمود بقوله :

والشبه المستلزم المناسبا مع اعتبار جنسه القريب صلاحه لم يدردون الشرع وحيثها أمكن قيس العلة إلا فني قبوله تردد في الحكم والصفة ثم الحكم والصفة ثم الحكم والعن المصوري

مثل الوصويستلزم التقربا في مثله للحكم لا الغريب ولم ينط مناسب بالسمع فتركد بالانفاق أثبت غلبة الأشباه هو الأجود فصفة فقط لدى ذى المل كالقيس للخيل على الحير

واعلم أن قياس الطرد يصدق بأمرين ؛ لآن الطرد يطلق إطلانين : يطلق يطلق حلى الوصف الطردى الذى لا يصلح لإناطة حكم به لحلوه من الفائدة ؛ كا لوظن بعض الفائلين بنقض الوضوء بلحم الجزود؛ أن علة المنقض به الحرارة فالحق به لحم الجزود بجامع الحرارة . فهذا القياس باطل ؛ لانه الوصف الجامع فيه طردى ومثله كل ما كان الوصف الجامع فيه طردى ومثله كل ما كان الوصف الجامع فيه طردنا وهو أحد الأمرين للذين يطلق عليهما قياس الطرد .

والآمر الثانى منهما ـ هو القياس الذى الوصف الجامع فيه مستنبطاً بالمسلك الثامن المعروف ( بالطرد ) وهو الدوران الوجودى ، وإيصناحه . أنه مقارنة الحكم للوصف في جميع صورة غير الصورة التى فيها النزاع في الوجود فقط دون العدم . والاختلاف في إفادته العلة معروف في الاصول .

واعلم أن القياس وما يتعلق به موضح فى فن أصول الفقه والآدلة التي تدل على أن الوصف المدين حلة للحكم المدين هى المدروفة بمسألك العلة ، وهى عشرة جند من يعد منها إلغاء الفارق ، وتسعة عند من لا يعده منها ، وهى النص ، والإجاع ، والإيماء ، والسهروالتقسيم ، والمناسبة ، والشبه ، والدوران ،

والطرد، وتنقيح المناط، وإلغاء الفارق، والتحقيق أنه نوع من تنقيح المناط كا ندمنا . وقد نظمها يمضهم بقوله :

مسالك علة رتب فنص فإجماع فإيماء فسبر مناسبة كالما مشبه فيتلو له الدوران طرد يستمر وتلك لمنأوادا لحصرعشر فتنقيح المناط فألغ فرقأ

وعل إيضاحها فن أصول الفقه ، وقد أوضحناها في غير هذا المحل .

وأما الةوادح في إلدليل من قياس وغيره ، فهي معرونة في فن الأصول وَقُدُ نَظْمُهُمُا بَاخْتُصَارُ الشَّيْخُ عَمْرُ الفَّاسِي بِقُولُهُ :

القدح بالنقض وبالكسر معا فخلف العكس وبالقلب احمعا وعدم التأثير بالوصف وفى أصل وفرع ثم حكم فافتني والمنع والفرق وبالتقسيم وفقد الانضباط والظهور وكون ذاك الحكم لايفضى إلى والخدش فماأومنم والاعتبار وإبدأ باستفسارني الإجمال

وباختلاف الضابط المعلوم والخدش في تناسبالمذكور مقصودنى الشرع العزيز فاقبلا والقول بالموجب ذو اعتبار أو الذرابة بلا إشكال

وإنما لم نوضح هنا المسالك والفوادح ؛ لأن ذلك يفضى إلى الإطالة المملة ، مع أن الجميع موضح في أصول الفقه ، وقد أرضحناه في غير هذا الموضع ، وقصدنا هنا التنبية عليه في الجملة من خير تفصيل . فإذا علمت ذلك ـ فاهلم أن العلامة ابن الةيم رحمه الله تعالى شنى الغليل بما لامز بعد عليه في هذه المسائل في كتابه ( إعلام الموقمين عن رب العالمين ) وسنذكر هنا إن شاء الله جملا وانية مفيدة من كلامه في هذا الموضوع الذي نحن بصدده . قال رحمه الله فى كلامه على قول أمير المؤمنين حمر بن الحَطاب رضي الله هنه فى رسالته المصهورة إلى أبى موسى : (ثم الفهم الفهم فيا أدلى إليك عا ورد هليك بما ايس في قرآن ولا سنة ، لم قايس بين الأمور هند ذلك ، و احرف الامثال ، ثم إحمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله ، وأشبهها بالحق ) ـ مانصه ،

هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون في الشريمة ، قالوا : هذا كتاب حمر لل أبي موسى ولم ينكره أحد من الصحابة ، بل كانوا متفقين على القول بالقيام. وهو أحد أصول الشريعة ، ولا يستغنى عنه فقيه . وقد أرشه الله تعالى عباده إليه في فير موضع من كتابه ، فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان ، وجمل النشأة الاولى أصلا ، والثانية فرعا عليها ، وقاس حياة الاموات على حياة الارض بعد موتها بالنبات ، وقاس الحلق الجديد الذي أنسكره أعداؤه على خلق السموات والأرض ، وجمله من قياس الأولى ، كما جمل قياس للنشأة الثانية على الاولى من قياس الاولى ، وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم . وضرب الآمثال وصرفها في الآنواح المختلفة ، وكلها أقيسة. عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله ، فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به • وقد اشتمل الفرآن على بضمة وأربعين. مثلا تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم ، وقال تعالى : ﴿ وَتَلَكُ الْآمِثَالُ نَصْرِبُهَا لَلْنَاسُ وَمَا يَعْقَلُهَا إِلَّا لَلْمَالِمُونَ ﴾ بالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل ، وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما ، و الفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بينهما قالواً: ومدار الاستدلال جمية على التسوية بين المتماثلين ، وألفرق بين المختلفين : فإنه إما استدلال بمدين على ممين ، أو بمدين على عام ، أر بعام على مدين ، أو بمام على مام . فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال . فالاستدلال بالمعين على المعين هو الاستدلال بالملز وم على لازه ، بكل ملزوم دليل على لازمه ، فإن كان التلازم من الجالبين كان كل منهما دليلا على الآخر ومدلولاً له . وهذا النوع ثلاثة أنسام: أحدها ـ الاستدلال بالمؤثر على الآثر، والثاني .. الاستدلال بالآثر على المؤثر . والثالث ـ الاستدلال بأحد الآثرين على الآخر، فالأول كالاستدلال بالنارعلى الحريق، والناني كالاستدلال بالحريق على النار . والنالث -كالاستدلال بالحريق على الدخان . ومدار ذلك كله على التلازم : والنسوية بين المنهائلين هو الاستدلال بثبوت أحدالاثر ين على الآخر

وقياس الفرق هو استدلال بانتفاء أحد الآثرين على انتفاء الآخر ، أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه : فلو جاز التفريق بين المتماثلين لانسدت طريق الاستدلال ، وغلقت أبوابه .

قالوا: وأما الاستدلال بالمعين على العام فلا يتم إلا بالقسوية بين المتهاثلين، إذ لو جاز الفرق لما كان هذا الممين دليلا على الامر العام المشترك بين الافراد. ومن هذا أدلا القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم على تـكذيب رسله رعصيان أمره ، على أن هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم ، واتصف بصفهم، وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال ، وتعدية هذا الخصوص إلى العموم ، كما قال تعالى حقب إخباره عن عقوبات الآمم المـكذبة لرسلهم وما حل بهم : ﴿ أَ كَفَارَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَتُكُمْ أُمْ أَرَكُمْ بِرَاءَةٌ فِي الزبر ﴾ فهذا محض تعدية الحـكم إلى من عدا المذكورين بعموم ألعلة , وإلا فلو لم يكن حكم ألشيء حكم مثله لما لزمت النمدية . ولا تمت الحجة . ومثل هذا قوله تعالى أ **ع**قيب إخباره عن عقوبة قوم هود حينرأوا العارض في السهاء : ﴿ فقالوا هذا عارض عطرنا ﴾ فقال تمالى : ﴿ إل هو ما استعجابُم به ربح فيها عذاب أليم ، تدمر كل شيءا مررب بافاصبحو الأثرى إلامساكنهم كذلك عزى القوم الجروين) ثم قال: ﴿ وَلَقَدُ مُكْنَاهُمْ فَيُمَا إِنْ مُكُنَّاكُمْ فَيْهُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمَّا وَأَبْصَارًا وَأَفْتُدَة هَا أَفْنَى عَمْم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدتهم منشي. إذ كانو ايجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ فتأمل فوله: ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَاهُمْ فَيِمَا إِنَّ مكناكم فيه ﴾ أجد المعنى: أن حكمكم كحكمهم ، وأنا إذا كنا قد أهلـكمناهم بمعصية رسولنا ولم يدفع عنهم ما مكنوا فيه من أسباب العيش . فأنم كذلك تسوية بين المتماثلين . وأن هذا محض هدل الله بين عباده . ومن ذلك قوله تمالى : ﴿ أَمْلُمْ يَسْيَرُوا فَى الْأَرْضُ فَيُنْظُرُوا كَيْفِ كَانَ عَاقْبَةِ الَّذِينَ مَن قَبْلُهُم دمر الله عليهم وللـكافرين أمثالها ﴾ فأخبر أن حكم الشيء حكم مثله وكذلك كل موضع أمر اقه سبحانه فيه بالسير في الأرض سواءكان السير الحسى على

الأقدام والدراب، أرالسير الممنوى بالتفكير والاعتبار، أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب، فإنه يدل على الاعتبار والحدران يحل بالمخاطبين ما حل بأوائك ولهذا أمر سبحانه أولى الابصار باعتبار بما حل بالمكذبين ، ولولا أن حكم النظير حكم نظيره حتى تعبر المقول منه إليه لما حصل الاعتبار ، وقد نني الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين المختلفين في الحكم ، فقا تعالى: ﴿ أَفَنْجُمُلُ المسلمين كالمجرمين . مالكم كيف تحكمون ﴾ وأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقول، لانلبق نسبته إلى صبحانه . وقال تعالى : ﴿ أَمْ حَسَبُ الَّذِينَ اجْتُرْحُواْ السيئات أن نجعلهم كالاين آمنوا وعملوا الصالحات سواء عيسام وبمساتهم ساء ما يحكمون﴾ ، وقال تعالى: ﴿أَمْ نَجْمُلُ الذِّينَ آمَنُوا وَحَمَلُوا الصَّالْحَاتَ كَالْمُفْسُدِينَ ف الأرض أم نجمل المتقين كالفجار ﴾ أفلا تراه كيف ذكر العقول ، ونبه الفطر بما أودعفها من إعطاء النظير حكم نظيره ، وعدم النسوية بين الشيء ومخالفه فى الحكم . وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع كيتابه ، وجمله قرينه ووزيره بم فقال تمالى : ﴿ إِنَّهُ الذِي أَنزِلُ الكِتَابِ بِالحَقِّ وَالْمِيزَانُ ﴾ ، وقال : ﴿ إِنَّهُ أُرْسَلْنَا وسلنا بالبينات وأنزانـا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)، وقال تعالى: ﴿ الرحمن. علم القرآن ﴾ فهذا الكناب ثم قال: ﴿ والسَّهَا، وفعها ووضع الميزان ﴾ والميزان يراد به العدل ، والآلة التي يعرف بها العدل وما يضاده . والقياس الصحيح دو الميزان ، فالأولى تسميته بالاسم الذي سماء الله به ؛ فإنه يدل على العدل ، وهو اسم مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان ؛ بخلاف اسمالقياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل ، وعمدوح ومذموم ، ولِهٰذَا لَمْ يَجِيءُ فَي القَرآنُ مَدَّحَهُ وَلَا ذُمَّهُ ، وَلَا الْأَمْرُ بِهُ وَلَا النَّهِي عَنْهُ ، فإلك مورد تقسيم إلى صحيح وفاسه . فالصحيح هو الميزان الذي أنزله الله مع كتابه ، والفاسد ما يضاده كقياس الذين قاسوا البيع على الربا بجامع مايشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية ، وقاس الدين قاسوا الميتة على المذكى في جواز أكلها بجامع ما يشتركانفيه من إزهاق الروح ، هذا بسبب من الآدميين ، وهذا بفعل الله ؛ ولهذا تجد فى كلام السلف ذم القياس ، وأنه ليس من الحدين ، وآجه فى كلامهم استعماله والاستدلال به ، وهذا حق وهذا حق ؛ كما سنبينه إن شاء الله تمالى ،

والآقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة : قياس علمة ، وقياس دلالة ، وقياس شبه ، وقد وردت كلها في القرآن .

فاما قیاس العلة \_ فقد جاء فی کتاب الله عز وجل فی مواضع ؛ منها اوله تعالی : ﴿ إِن مثل عیسی عند الله کثل آدم خلقه من تراب ، ثم قال له کنو فیکون ﴾ فاخبر تعالی آن عیسی نظیر آدم فی التیکوین ، جامع ما بشترکان فیه من المعنی الدی تعلق به وجود سائر المخلوقات ، و هو بحیثها طوعاً لمشیئته و تیکوینه ، فکیف بستنکر وجود حیسی من غیر آب من یقر بوجود آدم من غیر آب و به به وجود حواء من غیر آم ، فآدم و هیسی نظیران یجمعهما الدی یصح تعلیق الإیجاد و الحلق به .

ومنها أوله تعالى : ﴿قد خلت من قبله كم سنن فسيروا فى الآرض فانظروا كيف عاقبة المهكذبين ﴾ أى قد كان من قبله كم أمم أمثاله كم ، فانظروا إلى حواقبهم السيئة ، واعلموا أن سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله، وهم الآصل وأنتم الفرع ، والعلمة الجامعة التكذيب ، والحكم الهلاك .

ومنها أوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرُوا كُمُ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبِلُهُمْ مِنْ قُرِنَ مَكُنَاهُ فَى الْأَرْضُ ما لم نمكن فحكم وأرسلنا السهاء عليهم مدرارا وجعلنا الآنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذاوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ﴾ فذكر سبحانه إهلاك من قبلنا من القرون ، وبين أن ذلك كان لممنى القياس وهو ذنوبهم ، فهم الأصل ونحن الفرع ، والذنوب العلة الجامعة ، والحكم الحلاك ، فهذا بحض قياس العلة ، وقد أكده سبحانه بضرب من الأولى ، وهو أن من قبلنا كانوا أقوى منا فلم لافع عنهم قوتهم وشدتهم ماحل بهم ؟ ومنه قوله تعالى: ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلُكُمُ كَانُوا الشّد مَنْكُمْ قَرَة وَاكْثُرُ الْمُوالَّ وَالْلَادَا فَاسْتَمْتُمُ وَالْسُمْتُمُ وَالْسُمْتُمُ كَالَانَ عَاضُوا الْوَلِنَكُ عِلَانَكُمْ وَخَصْتُمْ كَالَّذِي عَاضُوا الولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الحاسرون ﴾ وقد اختلف في على هذا السكان وما يتعلق به ، فقيل : هو رفع خبر مبتدأ محذوف ، أي أنتم كالدين من قبلكم . وقيل نصب بفعل محذوف تقديره : فعلتم كفعل الذين من قبل ، وقيل من قبلكم . والتشديه في العذاب ، ثم قبل : العامل محذوف ؛ أي له نهم وحذبهم كما لهن اين من قبلكم ، وليا بل العامل ما تقدم ؛ أي وعد الله المنافقين كوحد الذين من قبلكم ، ولمنهم كاهنهم ، ولهم عذاب مقيم كالعذاب الذي لهم .

والمقصود أنه سبحانه الحقهم بهم فى الوعيد ، وسوى بينهم فيه كا تسادوا فى الاعمال ، وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فرق غير مؤثر، فعلق الحكم بالوصف الجامع المؤثر ، وألفى الوصف الفادق، ثم نبه على أن مشاركتهم فى الجزاء فقال : فاستمتموا بخلافهم فاستمتمتم بخلاقهم وخضتم كالذى بخلافهم فاستمتمتم بخلاقهم وخضتم كالذى خاصوا ) فهذه هى العلة المؤثرة والوصف الجامع ، وقوله : ﴿ أولئك حبطت أعالهم ﴾ هو الحكم ، والذين من قبلهم الاصل ، والمخاطبون الفرع ،

قال عبد الرزاق فى تفسيره : أنا معمر عن الحسن فى قوله ﴿ فَاسْتَمْتُمُوا الْمُعْمِ ﴾ قال بدينهم ؛ ويروى عن أبى هريرة .

وقال ابن حباس: استمتموا بنصيبهم من الآخرة فى الدنيا . وقال آخرون: بنصيبهم من الدنيا . وحقيقة الآمر: أن الحلاق هو النصيب و الحظ ، كأنه الذي خلق الإنسان وقدر له ، كما يقال: قسمه الذي قسم له ، ونصيبه الذي نصب له أي أثبت وقطه الذي قط له أي قطع ، ومنه قوله تمالى : ﴿ وما له فى الآخرة من خلاق ﴾ وقول النبي صلى اقه عليه وسلم : « إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة » . والآية تتناول ما ذكر والسلف كله ، فإنه سبحاله قال : ﴿كَانُوا اللهُ منكم قوة ﴾ فبتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا للدنيا والآخرة ، وكذلك الآوو الوولاد ، وتلك القوة والآموال والآولاد هي الخلاق ، فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم في الدنيا ، ونفس الاعمال التي عملوها بهذه القوة من الخلاق الذي استمتعوا به ولو أرادوا بذلك اقه والدار الآخرة لمكان لهم خلاق في الآخرة ، فتمتعهم بها أخذ بظوظهم العاجل ، وهذا حال من لم يعمل إلا لدنياه سواء كان همله من جنس العبادات أوغيرها . ثم ذكر سبحانه حال الفروع فقال : ﴿فاستمتعتم بخلاء كم المعادات أوغيرها . ثم ذكر سبحانه حال الفروع فقال : ﴿فاستمتعتم بخلاء كم النائم ما ينالهم ما يناكم ما ينالهم ما ينالهم ما ينالهم ما ينالهم ما ينالهم ما ينالهم ، لان حكم النظير حكم نظيره ، ثم قال : ﴿وضعتم كالذي خاصوا وقيل : ينالهم ما ينالهم من عنالهم من عنالهم من منالهم من منالهم من منالهم من منالهم منالهم من منالهم من منالهم من منالهم منالهم منالهم من منالهم منالهم من منالهم من منالهم من منالهم منالهم منالهم منالهم منالهم منالهم منالهم من منالهم من منالهم منا

وقيل: والذي يه مصدرية كوماي، أي كخوضهم وقيل: هي موضع الذين والمقصودانه سبحانه جمع بين الاستمناع بالخلاق وبين الخوض بالباطل. لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد بالباطل والتكلم به وهو الخوض ، أويقع بالممل ، بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق والأول البدع . والثاني اتباع الموى ، وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء ، وبهما كذبت الرسل وعمى الرب ، ودخلت النار وحلت العقو بات .

فالأول من جهة الشبهات ، والشانى من جهة الشهوات ، ولهذا كان السلك يقولون : احذروا من الناس صنفين : صاحب هوى فتنه هواه ، وصاحب دنيا أحجبته دنياه ! وكانوا يقولون : احذروا فتنة العالم الفاجر ، والعابد الجاهل ، فإن فتذنهما فتنة لسكل مفتون ، فهذا بشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه ، وهذا يشبه الصالين الذين يعملون بغير علم .

وفى صفة الإمام أحد رحه الله \_ حن الدنيا ما كان أصهره ، وبالماضين

ماكان أشبه 1 أتته البدع فنفاها ، والدنيا فأباها . وهذه حال أئمة المتقين ، الذين وصفهم الله تعالى فى كتابه بقوله : ﴿ وجملناهم أَئمة يهدون بأمرنا لما صهروا وكانوا بآياتنا يوقنون ﴾ فبالصهر تترك الشهوات ، وباليقين تدفع الشبات ، كما قال تعالى : ﴿ وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ واذكر عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أولى الآيدى والابصار ﴾ .

وفى بعض المراسيل : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَحِبُ البَصْرُ النَّافَذُ حَنْدُ وَرُودُ الشَّبِهَاتُ ﴾ ويحب العقل الكامل عند حلول الدموات. الهوله تعالى: ﴿ فاستمتمتم بخلااكم ﴾ إشارة إلى اتباع الشهوات ، وهوداء العصاة . وقوله : ﴿ وخصتم كالذي خاضوا ﴾ إشارة إلى الشبِّهات ، وهو داء المبتدعة وأهل الآهواء والحُصوُمات، وكثيراً " ما يحتمعان . فقل من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله . والمقصود أن اله أخبر أن في هذه الآمة من يستمتع بخلاقه كما استمتع الدين من قبله بخلاقهم ، ويخوض كخوضهم ، وأن لهم من الذم والوعيد كما للذبن من قبلهم ، ثم حضهم على القياس والاعتيار بمن قبلهم نقال : ﴿ أَلَّم يَا نَهُم نَبًّا الاين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فماكان الله ليظلمهم والكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ فتأمل صمة هذا القياس وإفادته لما علق عايه من الحكم ، وأن الأصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي علق به العقاب وأكده كما تقدم بصرب من الاولى وهوشدة القوة وكثرة الأموال والأولاد ، فإذا لم يتمذرعلي الله حقاب الأقوى منهم بذنبه فكيف يتعذر دليه عقاب من هو دونه ؟ ومنه أو له تعالى: ﴿وربك الغنى ذوالرحة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم مايشاءكما أنشأكم من ذرية قوم آخرين). فهذا قياسجلى ، يقول سبحانه : إن شئت أذهبتكم واستخلفت غيركم ،كما أذهبت من قبله واستخلفتكم ، بذكر أركان القياس الاربعة ؛ حلة ألحسكم وهي حموم مشيئته وكالها ، والحسكم وهو إذهابه إيام وإتيانه بغيره ، والاصل دهو ماكان من قبل والفرح وم المخاطبون ، ومنه قوله المالى: ﴿ قُلْ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يَحِيطُوا بِعَلْمُهُ وَلَمْ الْمَارِيلَهُ كَذَلْكُ كَذَبِ الدِّين

من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ﴾ فأخبر أن من قبل المسكذبين أصل يعتبر به ، والفرع نفوسهم ؛ فإذا ساروهم في المعنى ساروهم في العاقبة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا إِلِيهِ رَسُولًا شَاهِداً عَلَيْهِ كَا أَرْسَلْنَا إِلَى فَرَّوْنَ رَسُولًا شَاهِداً عَلَيْهِ كَا أَرْسَلْنَا إِلَى فَرَّوْنَ وَسُولًا أَخْذَاهُ أَخْذَاهُ أَخْذَاهُ أَخْذَا وَبِيلًا ﴾ فأخبر سبحانه أنه أرسل موسى إلى فرعون ، وأن فرعون عصى رسوله فأخذه أخذاً وبيلا ؛ أرسل موسى إلى فرعون ، وأن فرعون عصى رسوله فأخذه أخذاً وبيلا ؛ في كذا من عصى منكم محدا صلى الله عليه وسلم . وهذا في القرآن كثير جداً فقد فتح لك بابه .

## فصكل

وأما قياس الدلائة \_ فهو الجمع بين الأصلوالفرع ، بدليل العلة ومانومها ، ومنه قوله تعالى : ﴿ ومن آياته أنك ترى الارض خاشمة فإذا أنزلنا عليها الماء الهترف وربت إن الذي أحياها لحي الموتى إنه على كل شيء قدير ﴾ فدل سبحانه حباده بما أراه من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه ، هلى الإحياء الذي استبعدوه ، وذلك قياس إحياء على إحياء ، واعتبار الشيء فنظيره ، والعلة ، الموجبة هي عموم قدرته سبحانه وكال حكمته ، وإحياء الارض دايل العلة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ يغرج الحي من الحي ويحى الارض بعد موتها وكذلك تخرجون ﴾ .

فدل بالنظير على النظير ، وقرب أحدهما من الآخر جداً بلفظ الإخراج ، أى يخرجون من الآرض أحياء كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، ومنه قوله تعالى : ﴿ أيحسب الإنصان أن يترك سدى . الم يك نطفة من منى يمنى . ثم كان علقة فخلق فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والآثى . أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ﴾ فبين سبحانه كيفية الحلق واختلاف أحوال الماء في الرحم إلى أن صار منه الزوجان الذكر والآثى ، وذلك أمارة وجود صانع قادر على مايشاء ، ونبه سبحانه حباده عا أحداله في النطفة المهينة الحقيرة من الاطوار ، وسوقها في مراتب عا أحداله في النطفة المهينة الحقيرة من الاطوار ، وسوقها في مراتب

السكال، من مرتبة إلى هرتبة أعلى منها ، حتى صارت بشر آسوياً فى أحسن خلقة وتقويم ، على أنه لا بحسن به أن يترك هذا البشر سدى مهملا معطلا ، لايام، ولا ينهاه ، ولا يقيمه فى حبوديته ، وقد سافه فى مراتب السكال من حين كان نطفة إلى أن صار بشراً سوياً ، فكذلك يسوقه فى مراتب كاله طبقاً بعد طبق ، وحالا بل حال، إلى أن يصير جاره فى داره. يتمتع بأنواع النعم ، وينظر إلى وجهه ، ويسمع كلامه \_ إلى آخر كلام ابنالقيم رحمه الله تعالى ، فإنه أطال فى ذكر الامثلة على النحو المذكور ، ولم نذكر جميع كلامه خوفاً من الإطالة المملة . وفيما ذكر نا من كلامه تنبيه هلى عالم نذكره ، وقد المكلم على قياس الشبه فقال فيه :

وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين ؛ فنه قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما رجدوا الصواع في رحل أخيم . ﴿ إِنْ يُسْرِقَ فَقَدُ سَرِقَ أَنْ لَهُ مِن قَبِلَ ﴾ فلم يجمعوا بين الفرع والأصل بعلة ولا دليلها ، وإنما الحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الصبه الجامع بينه وبين يوسف، فقالوا هذا مقيس على أخيه بينهما شبه من وجوه عديدة ، وذلك قد سرق فكذلك هذا ، وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للقساوى ، وهو قياس فاسد ، والقساوى في قرابة الآخوة ليس بعلة للتساوى في السرقة لو كان حقاً ولادليل على التساوى فيها في كون الجمع لنوع شبه عال من العلة ودايلها .

ثم ذكر رحه الله لقياس الشبه الفاسد أمثلة أخرى فى الآيات الدالة على الكفار كذبوا الرسل بقياس الشبه حيث شبهوهم بالبشر، وزهوا أن ذلك الشبه مانع من رسالتهم و كقوله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: ﴿ مَا تُواكُ إِلّا بِشَراً مثلنا ﴾ ، وقوله تعالى عنهم : ﴿ مَا هذا إلا بشر مثلك مِنْ كُلُ عَامًا كُلُونُ منه ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات ، فالمشابهة بين الرسل وغيرهم فى كون الجيع بشراً لا تقتضى المساواة بينهم فى انتقاء الرسالة عنهم جميما ، ولما قالوا لمرسل ﴿ مَا أَنْهُ إِلّا بَشَر مثلنا ﴾ أجابوهم بقولهم : ﴿ إِنْ نَحْنَ إِلَا بَشَر مثلنا ﴾ أجابوهم بقولهم : ﴿ إِنْ نَحْنَ إِلَا بَشَر مثلكم المرسل ﴿ مَا أَنْهُ إِلَا بَشَر مثلنا ﴾ أجابوهم بقولهم : ﴿ إِنْ نَحْنَ إِلّا بَشَر مثلكم

واكن الله بمن على من يشاء من عباده ﴾ . وقياس الكفاد الرسل على سائر البشر في عدم الرسالة قيداس ظاهر البطلان ؛ لأن الواقع من التخصيص والتفضيل ، وجعل بعض البشر شريفاً وبعضه دنيا وبعضه مرءوساً وبعضه رئيساً وبعضه ملكا . و بعضه سوقا - يبطل هذا القياس؛ كا أشاد إليه جواب الرسل المذكور آنفا ، يشير إليه قوله تعالى : ﴿ أَمْ يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بمضا سخرياً ورحمة ربك خير عما يجمعون ﴾ وهذه الأمثلة من قياس الشبه ليس فيها وصف مناسب بالذات ولا بالتبع ؛ فلدلك كانت باطلة .

ثم ذكر ابن القيم رحمه الله : أن جبيع الأمثال في القرآن كلها قياسات شبه صيحة ؛ لأن حقيقة المثل تشبيه شيء بشيء في حكمه ، وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر . ثم سرد الأمثال القرآنية ذلك فيها واحدا واحداً ، وأطال السكلام في ذلك فأجاد وأفاد .

وقال فى آخر كلامه : قالوا فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من التمثيل والقياس ، والجمع والفرق ، واعتبارالعلل والمعانى وارتباطها بأحكامها تأثيراً واستدلالا · قالوا : وقد ضرب الله سبحانه الامثال ، وصرفها قدراً وشرعاً ، ويفظة ومناماً ، ودل هباده على الاعتبار بذلك ؛ وعبورهم من الشيء إلى نظيره ، واستدلالهم بالنظير على النظير ؛ بل هذا أصل عبارة الرويا التي هي جزء من أجزاء النبوة ، ونوع من أنواع الوحى ؛ فإنها مبنية على القياس والتمثيل ، واعتبار المعقول بالمحسوس ·

ألا ترى أن الثياب في التأويل كالقدص تدل على الدين ؛ فما كان فيها من طول أد قصر ، أو نظافة أو دنس فهو في الدين ؛ كما أول النبي صلى الله عليه وسلم القديص بالدين والعلم ، والقدر المشترك بينهما أن كلا منهما يستد صاحبه ويحمله بين الناس .

ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية الموجبة للحياة وكمال النشأة ، وأن الطفل إذا خلى وفطرته لم يعدل هن اللبن ؛ فهو مفطور على إبثاره على ماسواه ، وكذلك فطرة الإسلام التي فطر الله هليها الناس .

ومن هذا تأويل البقر بأهل إلدين والحير الذين بهم حمارة الأرض ، كا أن البقر كذلك ، مع عدم شرها وكثرة خيرها ، وحاجة الارض وأهلها إليها ؛ ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقرآ تنحر كان ذلك غراً في أصحابه .

ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل ؛ لأن العامل زارع للخير والشر، ولابدأن يخرج له ما بذره كا يخرج الباذر زرع ما بذره ، فالدنيا مزرحة ، والأعمال البذر، ويوم القيامة يوم طلوح الزرع وحصاده ،

ومن ذلك تأريل الحشب المقطوع المتساند بالمنافقين ، والجامع بينهما أن المنافق لا روح فيه ولا ظل ولائمر ، فهو بمنزلة الحشب الذى هو كذلك؟ ولهذا شبه تعالى المنافقين بالحشب المسندة ؛ لآنهم أجسام خالية عن الإيمان والحير ، وفي كونها مسندة نكتة أخرى : وهي أن الحشب إذا انتفع بهجمل في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع ، وما دام متروكا فارغآ غير منتفع به جعل مسنداً بعضه إلى بعض ؛ فشبه المنافقين بالحشب في الحالة التي لا ينتفع فيها بها إلى آخر كلامه رحمه الله . وقد ذكر أشياء كثيرة من عبارة الرؤيا فأجاد وأقاد رحمه الله ، وكلها راجعة إلى اعتبار النظير بنظيره ، وذلك كله يدل دلالة واضحة على أن نظير الحق حق ، ونظير الباطل باطل .

ثم قال ابن القيم رحمه الله : فهذا شرع الله وقدره ووحيه ، وثوايه وحقابه ، كله قائم بهذا الآصل وهو إلحاق النظير بالنظير ، واعتبار المثل بالمثل : ولهذا يذكر الشارع العلل والأرصاف المؤثرة ، والمعانى المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية ؛ ليدل بذلك على تعلق الحكم بها

أين وجدت ، واقتضائها لإحكامها ، وهدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف آثارها عنها ، كقوله تعالى : ﴿ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ﴾ ، ﴿ ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ﴾ ، ﴿ ذلك بأنسكم اتخذتهم آیات الله هزوا ﴾ ، ﴿ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط أهمالم ﴾ ، ﴿ ذلك بأنهم البعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط أهمالم ﴾ ، ﴿ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الاثم ﴾ ، ﴿ وذلك بأنهم الذي ظننتم بربكم أرداكم ﴾ ،

وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة ، وباللام تارة ، و بـ ﴿ أَنْ ﴾ تارة وبمجموعهما تارة ، و بـ ﴿ كَيْ اللَّهُ و ﴿ مَنْ أَجَلَ ﴾ تارة ، وترتيب الجزاء على الشرط تارة ؛ وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة ، وترتيب الحكم على الوصف المقتضى له تارة ، و بـ « لما » تارة ، و بـ « أن » المصددة تارة و بـ ولعل» تارة ، ربالمفعول له تارة. فالأولكا تقدم . واللام كقوله : ﴿ ذَلِكَ لَتَعَلَّمُوا أَنَ اللَّهِ يَعْلُمُ مَا فَيَ السَّمُواتُ وَمَا فَيَ الأَرْضُ ﴾ ، وأن كقوله: ﴿ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزِلُ الْكُنَّابِ عَلَى طَائْفُتُمِينَ مِنْ قَبِلْنَا ﴾ . ثم قيل: التقدير لثلا تقولوا ، وقيل كرامة أن تقولوا. وأن واللام كنقوله: ﴿ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ وغالب ما يكون هذا النوع في النني فتأمله . وكى كـقوله : ﴿ كيلا يكون درلة ﴾ والشرط والجزاء كـقوله : ﴿ وَإِنْ تَصَبُّرُوا وَتَنْقُوا لَا يَعْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّنَّا ﴾ ، والفاء كقوله : ﴿ فَكَذِيرِهُ فَأَهَلَّكُنَاهُم ﴾ ، ﴿ فَمُصُواً رَسُولُ رَبِّمُ فَأَخَذَنَاهُمْ أَخَذَهُ رَابِيةً ﴾ ، ﴿ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا ﴾ ، وترتيب الحكم على الوصف كقوله : ﴿ يهدى به الله من اتبع رضوانه ﴾ ، وقوله : ﴿ يرفع لله الذين آمنوا منسكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنَا لَا نَضْيُعُ أجر المصلحين ﴾ ، ﴿ وَلَا نَصْبِعِ أَجَرَ الْحَسْنَينِ ﴾ ، ﴿ وَالله لَا يَهِدَى كَيْدَ الخائنين ﴾ . ولما كمقوله : ﴿ فَلَمَا آسِفُونَا انْتَقَمَّنَا مَنْهُم ﴾ . ﴿ فَلَمَا عَنُوا

هما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاستين ). وإن المشددة كقوله : ﴿ إَنَّهِ كَانُوا قُوم سوء فَاسَةَين ﴾. ولعل كانوا قوم سوء فاسقين ﴾. ولعل كقوله : ﴿ لملكم تعقلون ﴾، ﴿ لملكم تعقلون ﴾، ﴿ لملكم تذكر ون ﴾ والمفعول له كقوله : ﴿ رَمَّا لاحد عنده من نعمة تجزي ، إلا ابتفاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى ﴾ أى لم يفعل ذلك جزاء نعمة أحدمن الناس: وإنما فعله ابتفاء وجه ربه الأعلى . ومن أجل كقوله : ﴿ من أجل ذلك كتبنا على اسرائيل ﴾ .

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علل الآحكام والآوصاف المؤثرة فيها ليدل على ارتباطها بها: وتعدمها بتعدى أوصافها وعللها كقوله في نبيذ التمر « تمرة طيبة . وماء طهور » : وقوله « إنما جمل الاستئذان من أجل البصر » وقوله : ﴿ إِنَّا نَهْ يَتُكُمْ مَنَ أَجَلَ الدَّافَةَ ﴾ : وقوله في الهرة ﴿ ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات » . ونهيه عن تفطية رأس المحرم الذي وقصته نافته وتقريبه الطيب : وقوله ﴿ فَإِنَّهُ يَبْعُتُ يُومُ الْقَيَامَةُ مَلِّينًا ﴾ ؛ وقوله ﴿ إِنَّكُمْ إذا فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم ، ذكره تعليلا لنهيه عن نكاح المرأة على عممها وخالتها . وقوله تمالى : ﴿ يَسْئُلُونَكُ عَنِ الْحَيْضُ قُلُّهُو أَذَى فَاعْتَرُلُوا النَّسَاءُ فَ المحيض ﴾ وقوله في الخر والميسر : ﴿ إنما يربد الشيطان أن يوقع بينكمالعداوة والبغضاء في الخر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهلأ أنم منهون ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر ﴿ أَينَهُ صَ الرَطْبُ إذا جلف ﴾ ؟ قالوا نعم . فنهي عنه . وقوله : ﴿ لَا يَتْنَاجَى اثْنَانَ دُونَ الثَّالِثُ فإن ذلك يحزنه ،؛ وقوله : ﴿ إِذَا وَقَعَ الدَّبَابِ فَى إِنَاءُ أَحَدُكُمْ فَامْقَلُوهُ فَإِنْ فَأَحَد جناحيه دا. وفي الآخر دوا. . وإنه يتني بالجناح الذي فيه الداء » وقوله : « إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنهارجس » وقال وقد سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء « هل هو إلا بضعة منك» وقوله في أبنة حزة ﴿ إِنَّهَا لَا يَحَلُّ لِمَا ابَّنَّهُ أَخَى مِن أَلَّرَ صَاعَةً ﴾ ، وقوله في الصدقة : ﴿ إِنَّهَا لَا تَحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس ، . وقد قرب الذي صلى الله عليه وسلم

الاحكام لامته بذكر نظائرها وأسبابها ، وضرب لها الامثال . إلى آخر كلامه رحمه الله .

وقد ذكر فيه أقيسة فعلها الذي صلى الله عليه وسلم . منها قياس القبة على المصمضة في حديث همر المتقدم . وقياس دين الله على دين الآدمى في وجوب الفضاء . وقد قدمناه مستوفى كما قبله في سورة « بنى إسرائيل » .

ومنها قياس المكس في حديث : أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال : « أرأيتم لوضعها في حرام أيكون عليه وزر » وقد قدمناه مستوفى في سورة «التوبة».

ومنها قصة الذي ولدي امرأته غلاماً أسود ، وقد قدمنا ذلك مستوفى ف سورة « بني إسرائيل » .

ومنها حديث المستحاضة الذي قاس فيه النبي صلىانة عليه وسلم دم العرق الذي هودم الاستحاضة على غيره من دماء العروقالتي لانكون حيضا . وكل ذلك يدل على أن إلحاق النظير بالنظير من الشرح ، لايخالف 4كما يزعمه الظاهر بة ومن تبعهم .

## المسألة الرابعة

اعلم أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يجتهدون في مسائل الفقه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرعليهم ، وبعد وقاته من غير نسكير. وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة لذلك .

فن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصلوا العصر في بنى قريظة ، فاجتهد بعضهم وصلاها فى الطريق وقال : لم يرد منا تأخير العصر ، وإنما أداد سرحة النهوض ؛ فنظروا إلى المعنى . واجتهد آخرون وأخروها إلى بنى قريظة فصلوها ليلا ؛ رقد نظروا إلى اللفظ ، وهؤلاء سلف أهل الظاهر . وأولئك سلف أصحاب المعانى والقياس .

ومنها ـ أن علياً رضى الله عنه لما كان بالين أناه ثلاثة نفر يختصمون فى غلام فقال كل منهم : هواننى . فأقرع بينهم ، فجمل الولد للقارع وجمل عليه ( ٠٠ ـ أسواء البيان ج ٤ )

الرجلين الآخرين ثلثى الدية ؛ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه من قداء على رضى الله عنه .

ومنها ـ اجتهاد سعد بن معاذ رضى الله عنه فى حكمه فى بنى قريظة ، وقد صوبه النبى صلى الله عليه وسلم وقال : ﴿ لقد حكمت فيهم بحسكم الله من فوق سبع سمرات ﴾ .

ومنها \_ اجتهاد الصحابيين اللذين خرجا في سفر فحصرت الصلاة و فيس معهما ماء ، فصليا ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر ؟ فصوبهما النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال للذي لم يعد « أصبت السنة وأجزأتك صلاتك » ، وقال للآخر : « لك الآجر مرتين » .

ومنها ـ اجتهاد بجززالمد لجى بالقيافة ، وقال: إن أقدام زيد وأسامة بعضها من بعض ، وقد سرالنبى صلى الله عليه رسلم بذلك حتى برقت أسارير وجهه . وذلك دليل على صحة إلحاق ذلك القائف الفرع بالآصل ، مع أن زبدا أبيض وأسامه أسود ؛ فالحلق هـذا القائف الفرع بنظيره وأصله ، وألنى وصف السواد والبياض الذى لانائير له فى الحكم .

ومنها \_ اجتهاد أبى بكر الصديق رضىانة عنه فى الـكلالة قال: أقول فيها برأبى فإن يكن صواباً فن الله ، وإن يكن خطأ فنىومن الشيطان (أراه ماخلا الوالد والولد) فلما استخلف عمر قال : إنى لاستحيى من الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: رمن أغرب الآشياء عندي ما جاء عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه: من أن النبى صلى الله عليه وسلم أشار له إلى معنى الدكلالة إشارة واضحة ظاهرة جدا. ولم يفهمها عنه مع كال فهمه وعلمه، وأن الوحى ينزل مطابقا لقوله مراراً. وذلك أنه رضى الله عنه قال: ماسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر ماسالته عن الكلام حتى طمن بأصبعه في صدرى وقال: « تكفيك آية اله يف التي في آخر سورة النساء » وهذا الإرشاد من النبى صلى الله عليه وسلم داضح كل الوضوح في أنه بريد: أن

السكلالة من ماعدا الولد والوالد ؛ لآن آية الصيف المذكورة التي أخبره أنها تمكفيه داع على ذلك دلالة كافية واضحة فقوله تعالى فيها : ﴿إِنَّ امْرُو هَلَلُّهُ الْمِسَ لَهُ وَلَد ﴾ صريح في أن السكلالة لا يكون فيها ولد ، وقوله فيها : ﴿ وه أَنُ أَو الْحَت ﴾ يدل بالإنتزام على أنها لاأب فيها ، لآن الإخوة والآخوات لايرأون مع الآب. وذلك ممالانزاح فيه فظهر أن آية الصيف المذكورة تدل بكلوضوح على أن السكلالة ماعدا الولد والوالد ، ولم يفهم همروضي الله هنه الإشارة النبوية المذكورة ، فالسكال التام قد جل وعلا وحده ، سبحانه وتعالى علوا كبيراً .

ومنها \_ اجتهاد ابن مسعود رضى الله عنه فى المرأة التى اوفى زوجها ولم يفرض لها صدامًا ولم يدخل بها . فقال ؛ أنول فيها برأ بى ، فإن كانصواباً فن الله : لهاكهر فسائها لاوكس ولاشطط ، ولها الميراك وعليها العدة .وقد شهد لابن مسعود بعض الصحابة أن النبى صلى الله عليه وسلم تمنى بنحو ذاك فى بروع بنت واشق ، ففرح بذلك.

ومنها\_اجتهادالصحابة فأن أبا بكروضىالله عنه أولى من خيره بالإمامة · لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على غيره في إمامة الصلاة ·

رمنها ـ اجتهاد أبى بكر فى العهد بالحلافة إلى عمر ، سواء قلنا إنه من المصالح المرسلة ، أو قلنا إنه قاس العهد بالولاية على العقد لها . ومن ذلك اجتهادهم فى جمع المصحف بالسكتابة . ومن ذلك اجتهادهم فى الجد والإخوة ، والمصدى المصدى المحاربة والهية .

ومنها \_ اجتهاد أبى بكر فى التسوية بين الناس فى العطاء ، واجتهاد عمر فى تفضيل بعضهم على بعض فيه ·

ومنها \_ اجتهادهم فى جلد السكر ان ثمانين ، قالوا : إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى غدوه حد الفرية . وأمثال هذا كثيرة جدا . وهى تدل على أن اجتهاد الصحابة فى مسائل الفقه متواتر معنى ، فإن الوقائع منهم فى ذلك وإن لم تتواتر آحادما فجموعها يفيد العلم اليقينى لترانرها معنى ، كما لا يخنى على من

ذلك . ورسالة حمر بن الحطاب إلى أبي موسى المتضمنة لذلك مصهورة . وقال ابن القيم في (إعلام الموقعين) : وقال الشعبي عن شريح قال لى حمر : اقمن بما استبان لك من كتاب الله من كتاب الله ، فإن لم تعام كل كتاب الله فانض بما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم تدلم كل اقضية وسول الله صلى الله عليه وسلم فانض بما استبان لك من أثمة المهتدين، فإن لم تعلم كل ماقضت به أثمة المهتدين فاجتهد رأيك ، واستشر أهل العلم والصلاح . . إلى أن قال : وقايس على بن أبي طالب رضى الله عنه زيد بن ثابت في المسكات ، وقايسه في الجد والإخوة ، وقاس ابن عباس الاضراس بالاصابع وقال : عقلها سواء ، اعتبروها بها . قال المزنى : الفقهاء من عهد وسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اعتبروها بها . قال المزنى : الفقهاء من عهد وسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ومنا هذا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الاحكام في أس دبنهم ، وأجموا بأن خلير الحق حق ، ونظير الباطل باطل ، فلا يجوز لاحد إنكار الفياس لانه الذهبيه بالامور والتثيل عليها .

قال أبو همر بعد حكاية ذلك عنه: ومن القياس المجمع عليه صيد ماعدا السكاب من الجوارح قياساً على السكلاب بقوله: ﴿ وماعلتم من الجوارح مكابين ﴾ ، وقال عز وجل: ﴿ والدين يرمون المحصنات ﴾ فدخل فى ذلك المحصنون قياساً . وكذلك قوله فى الإماء ﴿ فإذا أحصن فإن أتين بفاحقة فعليهن نصف عاعلى المحصنات من العذاب ﴾ فدخل فى ذلك العبد قياسياً هنا الجهور إلا من شذ عن لا يكاد بعد قوله خلافاً . وقال فى جزاء الصيد المقتول فى الإحرام : ﴿ ومن قاله منكم متعمداً ﴾ فدخل فيه قتل الحما قياساً عند الجهور إلا من شذ وقال : ﴿ يَا أَيّهَا الذّين آمنوا إذا نسكحتم المؤمنات شم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فالسكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ فدخل فى ظلة تحوهن من قبل أن تمسوهن فالسكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ فدخل فى ذلك السكتابيات قياساً :

وقال فى الشهادة فى المداينات: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجِلُهِنْ فَرَجِلَ وَامْرَأْنَانُ عَنْ تَرْضَرِنَ مِنَ الشهدا. ﴾ فدخل فى معنى ﴿ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قياساً المواريف والودائع والفصوب وسائر الأموال. وأجموا على توريث البغتين الثلثين قياساً على الاختين. وقال حمن أجسر بما عليه من الربا: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةَ فَنْظُرَةَ إِلَى مَيْسَرَةَ ﴾ فدخل فى ذلك كل معسر بدين حلال ، وثبت ذلك قياسة.

ومن هذا الباب توريث الذكر ضعني ميراث الآنثي منفرداً ، وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله. ﴿ بُوصِيكُمْ اللّه في أرلادكم المذكر مثل حظ الآنثيين ﴾ . وقال : ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ رَجَالًا ونساء فللذكر مثل حظ الآنثيين ﴾ .

ومن هذا الباب قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالآم فيم لو كال الوجته: أن على كظهر بنتي . وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في الفتل بشرط الإيمان . وتياس تحريم الآختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التسرى . قال : وهذا لم تقصيته لطال به السكتاب .

قلت . همض هذه المسائل فيها نزاع . وبعضها لا يعرف فيها نزاع بين السلف. وقد رام بعض نفاة القياس إدخال هذه المسائل المجمع عليها في العمومات الفظية ، فأدخل قذف الرجال في قذف المحصنات ، وجعل المحصنات صفة المفروج لا النساء . وأدخل صيد الجوارح كلها في قوله : ﴿ وما علم من الجوارح ) وقوله : ﴿ مكابين ﴾ وإن كان من لفظ السكل فعناه مغرين لها على الصيد ؛ قاله مجاهد والحسن ، وهو رواية عن ابن هباس . وقال أبو سليمان الدعشق ﴿ مكابين ﴾ لآن الغالب من المدعشق ﴿ مكابين ﴾ لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالسكلاب ، وهؤلاه وإن أمكنهم ذلك في بعض المسائل ، كا جوره وا بتحريم أجزاء الحذير لدخوله في قوله : ﴿ إنه رجس ﴾ وأعادوا الصمير إلى المضاف إليه دون المضاف — فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضع ، وهم يضطرون فيها ولابد إلى القياس أو القول بما لم يقل به غيرهم عن تقدمهم ؛ فلا يعلم أحد من أنمة الفتوى يفول في قول النبي صلى اقه عليه وسلم وقد سئل عن فارة وقعمت في سمن : « ألقوها وما حولها وكاره » — إن ذلك عنص عن فارة وقعمت في سمن : « ألقوها وما حولها وكاره » — إن ذلك عنص بالسمن دون سائر الأدهان والماهمات . هذا مما يقطم بأن الصحابة والتابهين عن فارة وقعمت في سمن : « ألقوها وما حولها وكاره » — إن ذلك عنص بالسمن دون سائر الأدهان والماهمات . هذا مما يقطم بأن الصحابة والتابهين عن فارة وقعمت في سمن : « ألقوها وما حولها وكاره » — إن ذلك عنص

وأئمة الفتيا لا يفرقرن فيه بين السمن والزبص والشيرجوالدبس ؛ كالآيفر ق بين الفارة والمرة فىذلك .

وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم هن بيع الرطب بالنمر ، لايفرق عالم يفهم عن الله رسوله بين ذلك وبين بيع العنب بالزبيب . ومن هذا أن الله سبحانه قال فى المطلقة ثلاثاً : ﴿ فإن طلقها علا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيا حدوداقه أى إن طلقها الثانى فلا جناح عليها وعلى الزوج الآول أن يتراجعا . والمراد به تجديد المقد ، وايس ذلك محنصا بالصورة التي يطلق فيها الثانى فقط ، بل ، تى تفادقا بموت أو خلع أو فسخ أو طلاق حلت الأول قياساً على الطلاق .

ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تأكلوا في آنية الدهب والفضة ولا تشريوا في صحامها فإنها لهم في الدنيا ولدكم في الآخرة » . وفوله: والذي يشرب في آنية الدهب والفضة : إنما يجرجر في بطنه نارجهم » وهذا التحريم لا يختص بالاكل والشرب ، بل يعم سائر وجوه الانتفاع ، فلا يحل له أن يغتسل بها ، ولا يتوضأ بها ، ولا يكتحل منها وهذا أمر لا يصلك فيه عالم .

ومن ذلك نهى الني صلى الله عليه رسلم الحرم عن ليس القهيص و السر أويل والعامة و الحقين ، ولا يختص ذلك بهذه الآشياء فقط ، بل يتعدى النهى إلى الجباب و الآفيية و الطيلسان و القلنسوة ، وما جرى جرى ذلك من الملبوسات .

ومن هذا قوله صلى اقه عليه وسلم : ﴿ إِذَا دَهُبِ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَائُطُ فَلَيْدُهُ بِهِ مِنْ الْمُحَادِهُ أَوْ مُمْ الْالْحَجَادِهُ أَوْ مُمْ الْلَاحَجَادِهُ أَوْ مُنْ أَلَاحُجَادِهُ أَوْ مِنْ أَلَاحُجَادُهُ أَوْ مُنْ أَوْ مُنْ فَيْ غَيْرِ الْمُنْطَيْفُ وَالْمُوازُ أَوْ أُولُى وَ الْمُؤْوِلُونُ الْمُؤْوِلُونُ الْمُؤْوِلُونُ الْمُؤْوِلُونُ أَوْ أُولُى وَ الْمُؤْوِلُونُ الْمُؤْوِلُونُ الْمُؤْوِلُونُ الْمُؤْوِلُونُ الْمُؤْوِلُونُ الْمُؤْوِلُونُ الْمُؤْوِلُونُ أَوْ أُولُى وَ اللّهُ وَاللّهُ فَيْ وَلَاكُ كَانَ مُثَلِّ الْأَحْجَارُ فِي الْجُوازِ أَوْ أُولَى وَ اللّهُ فَيْ وَلَاكُ مُنْ مُثَلِّ الْآخِوارُ فِي الْجُوازِ أَوْ أُولُى وَ

ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ نهمى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو بخطب على خطبته ﴾ . معلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع

والخطبة موجودة فى الإجارة ؟ فلا يحل له أن يؤجر على إجارته . وإن قدر دخول الإجارة فى لفظ البيع العام وهو سيع المنافع فحقيقتها غير حقيقة البيع ، وأحكامها غير أحكامه .

ومن ذلا قوله سبحانه و تعالى فى آية التيمم: ﴿ وَإِنْ كُنتُم جَنَّبا فَاطُهُرُوا وَإِنْ كُنتُم مُرضى أَوْ عَلَى سَفُراً و جَاء أَحَدُ مَنكُمُ مِن الْفَائِطُ أَوْ لَا هُسَمُ الْنُسَاء فَلَى تَجَدُوا مَاه فَتَيْمِمُوا صَعِيداً طَيّباً ﴾ فألحقت الأمة أنواع الحدث الآصفر إلاعليه اختلافها فى نقضها بالفائط والآية لم تص من أنواع الحدث الاحتلام بملامسة وعلى اللس ، على قول من فسره بما دون الجاع والحقت الاحتلام بملامسة النساء ، وألحقت واجد ثمن الماء واجده ، وألحقت من خاف على نفسه أو بها تمه من العطش إذا توضأ بعادم الماء ؛ فجوزت له التيمم وهو واجد الماء ، وألحقت من خشى المرض من شدة برد الماء بالمريض فى العدول عنه إلى البدل وإدخال من خشى المرض من شدة برد الماء بالمريض فى العدول عنه إلى البدل وإدخال هذه الأحكام وأمثالها فى العمومات المعنوية التي لا يستريب من له فهم عن اقه ورسوله فى قصد عمومها و تعايق الحدكم به ، وكونه متدالماً بمصلحة العبد أولى من إدخالها في عمومات لفظية بعيدة المتناول لها ليست بحرية الفهم مما لاينكر تناول العموميين لها . فن الناس من يتنبه لهذا ، ومنهم من يتفطن لتناول العموميين لها .

ومن ذلك قوله تمالى : ﴿ وَإِنْ كَنتُم عَلَى سَفَرَ وَلَمْ تَجَدُوا كَاتِباً فَرَهَانَ مقبوضة ﴾ قاست الائمة الرهن في الحضر على الرهن في السفر مع وجود الكائب على الرهن مع عد، ه . فإن استدلى على ذلك بأن النبي صلى الله عليه ِ سلم وهن درعه في الحضر فلا عموم في ذلك ؛ فإنما رهنها على شعير استقرضه من يهودى فلابد من القياس : إما على الآية ، وإما على السنة ،

ومن ذلك أن سمرة بن جندب لما باع خمر أهل الذمة وأخذ ثمنها فى العشور التى عليهم . فبلغ ذلك عمر قال : قاتل الله سمرة؟ أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها » . وهذا عين القياس من همر رضى أنه عنه ؛ فإن تحريم

الشحوم على البهودكتحريم الخر على المسلمين . وكما يحرم ثمن الشحوم المحرمة فكذلك يحرم ثمن الحر الحرام .

ومن ذلك أن الصحابة رضى الله عنهم جعلوا العبد على النصف من الحر فى النكاح والطلاق والعدة ، قياساً على ما نص الله عليه من قوله : ﴿ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلين نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ ثم ذكر رحمه الله آثاراً دالة على أن الصحابة جعلوا العبد على النصف من الحر فيا ذكر قياساً على مانص الله عليه من تنصيف الحد على الآمة .

ومن ذلك توريث عثمان بن عفان رضى الله عنه المبتوتة في مرحل الموت برأيه ، ووافقه الصحابة علىذلك .

و من ذلك قول أن حباس رحى اقه عنهما في نهى النبي صلى المتعليه وسلم حن بيع الطمام قبل قبضه ، قال : أحسب كل شيء بمنزلة الطمام .

ومن ذلك أن حمر وزيداً رضى إنه عنهما لما قالا : إن الام ترث ما بق بعد أحد الورجين في مسألة زوج أو زوجة مع الابوين ، قاسا وجود أحد الورجين مع الابوين على ما إذا لم يكن هناك زوج ولا زوجة ، فإنه حينتذ يكون للاب ضعف ما للام ، فقدرا أن الباقي بعد الزوج أو الزوجة كل المال. وهذا من أحسن القياس ؛ فإن قاعدة الفرائض : أن الذكر والانثى إذا اجتمعا وكانا في درجة واحدة ، فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الانثى كالارلاد وبني الاب ، وإما أن تساويه كولد الام . وأما أن الانثى تأخذ ضعف ما يأخذ مع مساواته لها في درجته فلا عهد به في الشريعة ، فهذا من أحسن الفهم عن أنة ورسوله .

ومن ذلك أخذ الصحابة رضى الله عنهم فى الفرائض بالمول ، وإدعال النقص على جميع ذوى الفرائض قياساً على إدعال النقص على الفرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم ، ولا شك أن العول الذى أخذ به الصحابة رضى الله عنهم أعدل من توفية بعض المستحقين حقه كاملا ونقص بعضهم بعض من فردا ظرلا شك فبه ، وأمثال هذا كثيرة ، فلو تقصيناها لطال

الكلام جدا . وهذه الوقائع التي ذكرنا وأمثالها عالم نذكر تدل دلالة قطعية على أن الصحابة رضى اقد عنهم كانوا يستعملون القياس في الآحكام ، ويعرفونها بالآمثال والاشباه والنظائر ، ولا بلتف إلى من يقدح في كل سند من أسانيدها ، فإنها في كثرة طرقها واختلاف مخارجها وأنواعها جارية بجرى التوانر المعنوى الذي لاشك فيه وإن لم يثبت كل فرد فرد من الإخبار بها كما هو معروف في أصول الفقه وعلم الحديث .

## المسألة الخامسة

اهلم أن القياس جامع على منعه فى الجملة أدلة كثيرة ، وبها تمسك الظاهرية ومن البعهم ، وسنذكر هنا إن شاء الله جملا وانية من ذلك ثم نبين الصواب فيه إن شاء الله تعالى .

لقوم يؤمنون ﴾ ، وقال : ﴿ فَلَ إِنْ صَلَّاتَ فَإِنَّمَا أَصَلَ عَلَى نَفْسَى وَإِنْ اهْتَدِيتَ فيها يوحى إلى ربى ﴾ نلوكان القياس هدى لم ينحصر الهدى فى الوحى . وقال: ﴿ اللَّا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَحْكُمُوكَ فَيَا شَجَّرَ بَيْنِهُم ﴾ فنني الإيمان حتى يوجد تحكيمه وحده ، وهو تحكيمه في حال حياته وتحكم سنته فقط بعد وقاته ، وقال تعالى : ﴿ بَأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَانَقَدَمُوا بِينَ يَدَى آلَّتُهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَى لَانَقُولُوا حتى يقول: قال نفاة الفياس: والإخبار عنه بأنه حرم ماسكت عنه، أو أوجبه قياساً على ماتكام بتحريمه أو إيجابه ـ تقدم بين يديه . فإنه إذا قال : حرمت عايكم الربا في البر ، فقلمنا : ونحن نقيس على قولك البلوط ، فهذا محض النقدم ، قالوا : وقد حرم سبحانه أن نقول عليه مالا نعلم . فإذا قلما ذلك فقه وأقمنا هذا المحرم يقيناً ، فإنا غير عالمين بأنه أراد من تحريم الربا في الذهب والفصنة تحريمه في القديد من اللحوم ، وهذا نفو منا ما ليس لنا به علم ، وتعد لما حد لنا ومن يتعد حدود الله نقد ظلم نفسه . والواجب أن نَفُفَ عَنْدَ حَدَّرُدُهُ ، وَلَا نَتَجَارُزُهُا وَلَا نَقْصَرُ بِهَا . وَلَا يَقَالُ : فَإِبْطَالُ القياس وتحريمه وللنبي عنه تقدم بين يدى الله ورسوله ، وتحريم لما لم ينص على نحريمه ، وللهو منكم لما ليس اكم به علم ؟ لأنا نقول : الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً ، وأنزل علينا كتابه ، وأرسل إلينا رسوله يعلمنا المكتاب والحمكمة ؛ قما علمناه وبينه لنا فهو من الدين ، وما لم يعلمناه ولا بين لنا أنه من المدين فليس من الدين ضرورة ، وكل ما ليس من الدين فهو باطل ، فليس بعد الحق إلا الصلال . وقال تمالى : ﴿ اليوم أكلت الحكم دينكم ﴾ فالذي أكله الله سبحانه ، ربينه هو ديننا لا دين لنا سواه ؛ فأين فيما أكله انا . قيسوا ما سكت عنه على ما الحكامت بإيجابه أو تحريمه أو إباحته ، سواء كان الجامع بينهما علة أو دليل علة ، أو وصفاً شبهياً ؛ فاستعملوا ذلك كله ، وانسبوه إلى وإلى رسولي وإلى ديني ، واحكموا به على .

قالوا: وقد أخبر سبحانه أن الظن لا يفنى من الحق شيئاً ، وأخبر رسوله وأن الظن أكذب الحديث ، ونه... عنه ، رمن أعظم الظن ظن

القياسيين ؛ فإنهم ليسوا على يقين أن الله سبحانه وتعالى حرم بيع السمسم بالشيرج ، والحلوى بالعنب ، والنشأ بالبر ، وإنما هي ظنون مجردة لا تغنى من الحق شيئاً .

قالوا: وإن لم يكن قياس الضراط على السلام عليكم من الظن الذى نهينا هن إنباعه وتحكيمه، وأخبر نا أنه لا يذي من الحق شيئا فليس فى الدنيا ظن باطل ، فأين الضراط من السلام عليكم . وإن لم يكن قياس الماء الذى لاقى الاعضاء الطاهرة الطيبة هند اقه فى إزالة الحدث على الماء الذى لاقى أخبيه العذرات والميتات والنجاسات - ظناً ؛ فلا ندرى ما الظن الذى حرم اقه سبحانه القول به ، و ذمه فى كيتابه ، وسلخه من الحلق ، وإن لم يكن قياس أعداء الله ووسوله من عباد الصلبان واليهود الذين هم أشد الناس عدارة للومنين على أدليائه وخيار خلقه ، وسادات الآمة وعلمائها وصلحائها فى تـكافئ دمائهم وجريان القصاص بينهم - ظنا ؛ فليس فى الدنيا ظن يذم انباعه ،

قانوا: ومن العجب ألـكم فستم أحداء الله على أو ليائه فى جريان الفصاص بنهم ، فقتلتم ألف ولى لله تعالى قتلوا فصرانياً واحدا ، ولم تقيسوا من ضرب رجلا بدبوس فنثر دماغه بين يديه على من طعنه بمسلة فقتله .

قالوا: وسنبهن لسكم من تناقض أنيسته كم واختلافها رشدة إضطرابها مايبين أنها من هند غير اقه . قالوا: والله تعالى لم يكل بيان شربعته إلى آرائنا وأنيستنا واستنباطنا ، وإنما وكلها إلى رسوله المبين عنه ، فما بينه عنه وجب اثباعه ، وما لم يبينه فليس من الدين ، ونحن نناشدكم الله هل اعتبادكم في هذه الأنيسة الشبهية والأوصاف الحدسية التخمينية على بيان الرسول ، أو على آراء الرجال ، وظنونهم وحدسهم ، قالي الله تعليه والزئنا إليك الذكر لتبين للناس مازل إليهم ) فأين بين النبي صلى الله عليه وسلم ؟ أنى إذا حرست شيئا أو أرجبته أو أبحته ، فاستخرجوا وصفاً ماشبيهاً جامماً بين فلك وبهن جميع ماسك عنه فألحقوه به وقهسوه عليه .

كالوا: وألله تعالى لد نهى عن ضرب الأمثال له ، فكما لا تضرب له الأمثال لا تضرب لدينه ، وتمثيل ما لم ينص على حكمه بما نص عليه الشبه ماضرب الامثال لدينه . قالوا : وما ضربه الله ورسوله من الامثال فهو حق ، خارج عما نحن بصدده من إثبانه كم الاحكام بالرأى والقياس من غير دليل من كتاب ولا سنة . وذكروا شيئاً كثيراً من الأمثال الى ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفين بأنها حق . قالوا : ولا تفيدكم في محل النزاع ، قالوا : فالأمثال الني ضَربها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي لتقريب المراد ، وتفهم المهنى وإيصاله إلى ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به ؛ فإنه قد يكرن أقرب إلى تعقله وفهمه ، وضبطه واستحضاره المستحضار نظيره . فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الآنس التام ، وتنفر من الغربة والوحدة وعدمالنظير . فني الأمثال من تأليس النفس وسرحة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا ينكره . وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد الممنى هموراً ووضوحاً . فالأمثال شواهد المعنى المراد ، وتزكية له ؛ وهي كزرع أخرج شطأة فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ، وهي خاصة العقل ولبه وثمرته ، والكن أين في الأمثال التي ضربها الله ورسوله على هذا الوجه؟ فهمنا أن الصداق لا يكون أقل من ثلاثة درام أر عشرة ، قياساً وتمثيلًا هُلُ أَوْلُ مَا يَقْطُعُ فَيْهِ السَّارَقُ هَذَا بِالْأَلْفَازِ وَالْآحَاجِي أشبه منه بالأمثال المضروبة للفهم ؛ كما قال إمام الحديث محمد بن إسماعيل البخارى في جامعه الصحيح : ( باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السامع).

قالوا: فنحن لا ننكر هذه الامثال التي ضربها الله ورسوله، ولا نجهل ما أديد بها ، وإنما ننكر أن يستفاد وجوب الدم على من قطع من جسده أو رأسه ثلاث شعرات أو أربما من قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَعْلَمُوا رَمُوسُكُمْ

حتى يبلغ الهدى محله فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فقدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ وأن الآية تدل على ذلك . وأن قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر : صاح من تمرأ وصاح من شعير أو صاح من ألمط أو صاح من برأو صاح من زبيب ﴾ يفهم منه أنه لو أعطى ـ صاعا من إهايه وسلم : واله يدل على ذلك بطريق التمثيل والاعتبار . وأن قوله صلى الله عليه وسلم : والوله للفراش ﴾ يستفاد منه ومن دلالته أنه لو قال الولى بحضرة الحاكم : زوجتك ابنتى وهو بألهى الشرق وهى بأقصى الفرب ، فقال : قبلت هذا التزويج وهى طالق ثلاثا ، ثم جامع بعد ذلك بوله لا كثر من ستة أشهر ـ أنه ابنه ، وقد صادت فراشا بمجرد قبوله قبلت هذا التزويج ، ومع هذا لو كانت له سرية يطؤها ليلا ونهارا لم تكن فراشا له ﴾ ولو أتت بوله لم يلحقه نسبه إلا أن يطؤها ليلا ونهارا لم تكن فراشا له ﴾ ولو أتت بوله لم يلحقه نسبه إلا أن يعده ويستلحقه ، فإن لم يستلحقه فليس بوله ه ؟ .

وأين يفهم من قوله صلى الله هليه وسلم : « إن فى فتل الحطأ شبه العمد ماكان بالسوط والعصا مائة من الإبلى - أنه لوضر به بحجر المنجنيق أو بكور الحداد أو بمرازب الحديد العظام ، حتى خلط دماغه بلحمه وعظمه ـ أن هذا خطأ شبه همه لا يوجب تودآ ،

وأين يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: وادرءوا الحدود عن الممادين ما استطعتم فإن لم يكن له مخرج فحلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطى فى العفو خير له من أن يخطى فى العقوبة» \_ أن من عقد على أ. له أو ابنته أو أخته ووطئها فلاحد عليه . وأن هذا مفهوم من أو اله وادرءوا الحدود بالشبهات » فهذا فى معنى الشبهة التى تدرأ بها الحدود ، وهى الشبهة فى المحل أو فى الفاحل أو فى الاحتقاد . ولو عرض هذا على فهم من فرض من العالمين لم يفهمه من هدا المعقد بوجه من الوجوه . وأن من يطأ خالته أو عمته بملك اليمين فلا حد عليه مع عله بأنها خالته أو عمته بملك اليمين فلا حد عليه مع عله بأنها خالته أو عمته وتحريم الله لذلك ، ويفهم دذا من وإدرءوا الحدود بالشبات » ، وأضعاف أضعاف هذا عملا يكاد بنحصر .

قائراً : فهذا التمثيل والتشييه هوالذي تنكره ، وتنكر أن يكون في كلام اقه ورسوله دلالة على فهمه بوجه ما .

قالوا: رمن أين يفهم من قولة: ﴿وَإِنَّ الْـكُمِ فَى الْآنِمَامُ لَمَهُمْ ﴾ ومن قوله: ﴿ فَاعْتَبْرُوا ﴾ \_ تحريم بيع الكشك بالبن ، وبيع الحل بالعنب ، ونحو ذلك . قالوا: وقد قال تعالى : ﴿وَمَا اَخْتَلَفْتُمْ فَيْهُ مِنْ شَيْءٌ هَكُمُهُ إِلَى أَنَّ ﴾ ولم يقل إلى قياساتكم وآرائكم ، ولم يجعل أقه آراء الرجال وأقيستها حاكة بين الآمة أبدا .

قالوا: وقد قال تعالى ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا تمنى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الحيرة من أمرهم ﴾ فإنما منمهم من الحيرة هند حكمه وحكم رسوله ؛ لا هند آراء الرجال وأقيستهم وظنونهم ·

وقد أمر سبحانه رسوله باتباع ما أوحاه إليه خاصة ، وقال : ﴿ إِنْ أَتَبِعَ إِلَا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ ، وقال : ﴿ وَأَنْ أَحِكُمْ بِينِهِمَ بِمَا أَنْوَلَ اللّهَ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ أَمْ لَمْمُ شَرَكاً مُشْرَعُوا لَمْمَ مِنْ اللَّذِينَ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللّهِ ﴾ \_ قالوا : فقل هذا النص على أن ما لم يأذن به الله مِنْ الدين فهو شرح غيره الباطل .

قالوا: وقد أخبر الني صلى اقد عليه وسلم هن ربه تبارك وتعالى: أن كل ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو عفا عنه لعباده ، مباح إباحة الده و فلا يجوز تحريمه ولا إيجابه قياسا على ما أوجبه أو حرمه بجامع بينهما ، فإن ذلك يستلزم رفع هذا القسم بالسكلية وإلغامه ، إذ المسكوت عنه لابد أن يكون بينه وبين الحرم شبه ووصف جامع ، وبينه وبين الواجب . فلو جاز إلحاقه به يكن هناك تسم قد عفاعنه ؛ ولم يكن ماسكت عنه قد حماه قياسا على ماحرمه ، وهذا الاسميل إلى دفعه ، وحين الواجريم ماسكت عنه قد حرمه قياسا على ماحرمه ، وهذا الاسميل إلى دفعه ، وحين أن فيكون تحريم ماسكت عنه تبديلا لحسكمه . وقد ذم اقد تعالى من بدل غير القول الذي أمر به فن بدل غير المقول الذي أمر به فن بدل غير الحكم الذي شرع له فهو أولى بالذم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن

من أعظم المسلمين فالمسلمين جرما: من سأل من شيء لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته ، فإذا كان هذا فيمن تسبب إلى تحربم الشارح صريحا بمسألته عن حكم ماسكت عنه ، فكيف بمن حرم المسكوت عنه بقياسه ورأيه ا ا يوضحه أن المسكوت هنه لما كان عفوا ها أقه العباده عنه ، وكان البحث عنه سببالتحريم الله إياه لما فيه من مقتضى التحريم لا لمجرد السؤال عن حكمه ، وكان الله قد عفا عن ذلك وسامح به عباده كا يعفو عما فيه مفسدة من أهما لم وأقوالم . فن المعلوم أن سكوته عن ذكر الفظ عام يحرمه بيدل على أنه عفومنه ، فن من المعلوم أن سكوته عن ذكر الفظ عام يحرمه بيدل على أنه عفومنه ، فن عن سأله عن علمة التحريم وقياسه على المحرم بالنص ، كان أدخل فى الذم عن سأله عن حكمه لحاجته إليه ، فحرم من أجل مسألته ، بل كان الواجب عليه ألا يبحث عنه ؛ ولا يسأل عن حكمه اكتفاء بسكوت الله عن عفوه عنه . في مادى بلحق به .

اجتنابه بالكلية . ( رمسكوت عنه ) فلا يتمرض للسؤال والتفتيش عليه .

وهذا حكم لايختص بحياته فقط ، ولايخص الصحابة دون من بعدهم ، بل فرض علينا نحن امتثال أمره ، واجتناب نهيه ، وترك البحث والتفتيش هما سكت عنه . وليس ذلك النرك جملا وتجميلا لحسكم ، بل إثبات لحسكم العفو وهو الإباحة العامة ، ورفع الحرج عن قاعله .

فقد استوعب الحديث أفسام الدين كلها، فإنها: إما واجب، وإماحرام، وإما مباح. والمديث الستحب فرعان على هذه الثلاثة غير خارجين عن المباح. وقد قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعَ قَرَآنَهُ. ثَمْ إِنْ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴾ فوكل بيانه إليه سبحانه لا إلى القياسيين والآرائيين.

وقال تعالى: ﴿ قُلُ ارائِتُمُ مَا أَنُولُ الله لَـكُمُ مِن رَق فِحَلَمُ مَنه حراماً وحلالا قُلُ آلله أذن لَـكُم أَم عَلَى الله تفقرون ﴾ فقسم الحسكم إلى قسمين : قسم أذن فيه وهو الحق ، وقسم أفترى عليه وهو مالم يأذن فيه . فأين إذا لنا أن نقيس البلوط على الغرفي جريان الربا فيه ، وأن نقيس القرديه على الذهب والفضة ، والحردل على البر ، فإن كان أنه ورسوله وصانا بهذا فسمما وطاعة قد ورسوله ، وإلا فإنا قائلون لمنازعنا ﴿ أَم كُنتُم شهدام إذ وصاكم أنه بهذا ﴾ فنا لم تأتونا به وصبة من عند أقه على لسان رسوله صلى أقه عليه رسلم فهو هين الباطل ، وقد أمر نا أنه برد ماتنازعنا فيه إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يسح لنا قط أن نرد ذلك إلى رأى ولا قياس ، ولا تقليد إمام ولا منام ، ولا كشوف ولا إلمام ، ولا حديث قلب ولا استحسان، ولامعقول ولاشرية ولا يوان ، ولا سياسة الملوك ، ولا حوائد الناس التي فيس على شرائع المرسلين الديوان ، ولا سياسة الملوك ، ولا حوائد الناس التي فيس على شرائع المرسلين أضر منها . ف كل هذه طواغيت ؛ من تعاكم إليا أر دعا منازعه إلى التحاكم يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ .

قالواً: ومن تأمل هذه الآية حق التأمل ـ تبين له أنها نص على إبطالي القياس وتحريمه ، لأن القياس كله ضرب الأمثال للدين وتمثيل ما لا نص

فيه بما فيه نص. ومن مثل مالم ينص الله سبحانه على تحريمه أو إيجابه بماحرمه أو أوج؛ ٤ أقلد ضرب لله الأمثال ، ولو علم سبحانه أن الذي سكت عنه مثل الذي نص هايه لاعلمنا بذلك ، ولما أغفله سبحانه ، وماكان ريك نسياً وليبين لنا مانتني كما أخبر من نفسه بذلك إذ يقول سبحانه:﴿ وَمَاكَانَ اللَّهِ ايْضُلُّ قُومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتةون ﴾ . ولما وكله إلى آرائنا ومقابيسنا التي يد قص بمعنها بمعنا ، فهذا يقاس ما يذهب إليه على ما يزهم أنه اظيره ، فيجيء منازعه فيةبس صد تياسه مزكل وجه، و يبدى من الوصف الجامع مثل ماأبداه منازعه أو أظهر منه ، ومحال أن يكون القياسان مماً من عند آله ، وليس أحدهما أولى من الآخر فلرسا من عنده . وهذا وحده كاف في إبطال القياس، وقد قال تمالى : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مَنْ رَسُولَ إِلَّا بِلَمَانَ قَوْمُهُ البِّينَ لَهُم ﴾ ، وقال : ولتبين للناس ما نزل إامِم) . فدكل ما بينه رسول أقاصلي أقه عليه وسلم فهن ربه سبحانه ، بينه بأمره وإذنه . وقد هلمنا يقيناً وتوعكل امم في اللغة على مُسَمَاهُ فَيَهَا ، وأن اسم أأبِر لا يتناول الحردل ، وأسم التَّر لا يتناول البلوط ، واسم الذهب والفعنة لايتناول القردبر ، وأن تقدير نصاب السرقة لأيدخل فيه تقديرالمهر ، وأن تحربم أكل الميتة لايدل على أن المؤون الطيب عنداقة حياً رويتاً إذا مات مار تجسا خبيثا. وأن هذا من البيان الذي ولاه القرسول ويعثه به أيعد شيء وأشده مندافاة له ؛ فليس هو بمسا بعث به الرسول inlai ، فليس إذا من الدين · وقال النبي صلى الله عابه وسلم : و ما بعث الله من لبي إلاكان حمًّا عليه أن يدل أمنه على خير مايه لمه لهم ، وينهام عن شر ما يهلمه لهم ، » ولو كان الرأى والقياس خير إلهم له لهم عاليه ، وأرشدهم إليه ،ولقال لهم إذا أوجبت حيلكم شيئا أو حرمته فقيسو أمايه ما كان بينه وصف جامع، أوما أشبهه . أو قال ما يدل على ذلك أو يسالزمه ، ولما حذرهم من ذلك أشه الحذر .وند أحكم اللسان كل اسم على سياه لاعلى فهره . وإنما بمنه القسبحانه عمدًا صلى إلى عليه وسلم بالمر بية التي يفهمها المرب من اسانها ، فإذا نص سبحانه في كمتابه أو نص رسو4 على اسم من الأسماء ، وعاق عايه حكما من

<sup>(</sup> ٤١ \_ أضواء البيان ج ٤ )

من الاحكام -- وجب ألا يوقع ذلك الحدكم إلا على ما اقتصاه ذلك الاسم ، ولا يتعدى به الوضع الذى وضعه الله ورسوله فيه، ولا يخرج عن ذلك الحسكم شيء ، عا يقتصيه الاسم ، فالزيادة عليه ويادة في الدين ، والنقص منه نقص في الدين ، فالآول القياس، والثاني التخصيص الباطل، وكلاهما ليس من إلدين . ومن لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ، ويقول هذا قياس ، ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول هذا تخصيص ، ومرة يترك النص جملة ويقول ليس العمل عليه ، أو يقول هذا خلاف القياس ، أو خلاف الاصول .

قالوا : ولوكان القياس من الدين الحكان أحله أنبع الناس للأحاديث ، وكان كلما توفل فيه الرجل كان أشد اتباعا للا خاديث والآثار . قالوا . ونحن نرى أن كلما اشتد توغل الرجل فيه اشتدت مخالفته للسنن ولا نرى خلاف السنن والآثار إلا عند أحماب الرأى والقياس . فلاءكم من سنة حميحة صريحة قد حطلت به ، وكم من أثر درس حكمه بسببه فالسنن والآثار حنسه الآرائيين والقياسيين خاوية على هروشها،مصطلة أحكامها،معزولة عن سلطانها وولايتها، لحا الامم ولنيرها الحسكم ، لحسا السكة والحطبة ولنيرها الآمر، والنهى . وإلا ظاذا ترك حديث العراباً ، وحديث قسم الابتداء ، وأن الزوجة حق العقمة حبع ليال إن كانت بكرا ، أو ثلاثا إن كأنت ثيباً . ثم يقسم بالسوبة، وحديث تمنريب الواني غير المحصن ، وحديث الاشتراط في الحيج ، وجواز التحلل بالشرط، وحديث المسم على الجوربين، وحديث عمران بن حصين وأبي حريرة في أن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة ، وحديث دفع اللقطة إلى من جاء فوصفوعا .ها و وكاءها وحفاصها ، وحديث المصراة . وحديث القرحة بهن العبيد إذا أعتقوا في المرض ولم يحملهم الثلث . وحديث خيار المجلس . وحديث إنمام الصوم لمن أكل ناسياً . وحديث إنمام الصبح لمن طلعت عليمة المصمى وقد صلى منها دكمة . وحديث الصوم عن الميت . وحديث الحج عن

المريض المأيوس من برئه . وحديث الحسكم بالقافة . وحديث و من وجد متاعه عند رجل قد أنلس » . وحديث النهى عن بيع الرطب بالتمر. وحديث بيع المدبر. وحديث القضاء بالشاهد مع البين ، وحديث ﴿ الولَّهُ للفُّراشُ إذا كان من أمة ﴾ وهوسبب الحديث تخيير الفلام بين أبويه إذا افترقا. وحديث قطع السارق في ربع دينار . وحديث رجم الـكتابيين في الزني ، وحديث « من تزوج امرأة أبيه أمر بضرب عنقه وأخذ ماله » ، وحديث « لا يقتل مؤمن بكافر ، وحديث « لمن أنه المحلل والمحلل له ، وحديث « لانكاح إلا بولى » وحديث ﴿ المطلفة ثلاثا لا سكني لها ولا نفقة » ، وحديث عتني صفية رجمل هتقما صداقها ، وحديث و اصدقوا ولو خاتما من حديد ، ، وحديث ، ﴿ إِبَاحَةُ لَحُومُ الْحَيْلُ ﴾ ، وحديث ﴿ كُلُّ مُسْكُرُ حَرَّامٍ ﴾ ، وحديث وليس فها دون خممة أوسق صداقة ﴾ . وحديث المزارعة والمساقاة، وحديث دخكاة ألجنين ذكاة أمه ، وحديث ﴿ الرهن مركوب ومحلوب ، وحديث النهى عن تغليل الخر، وحديث قصمة الغنيمة و للراجل سهم وللفارس ثلاثة » ، وحديث « لا تجرم المصة والمصنان » ، وأحاديث حرمة المدينة ، وحديث إشعار الهدى وحديث ﴿ إذا لم يجد الحرم الإزار فليلبس السراويل»، وحديث الوصوء من لحوم الإبل ، وأحاديث المسح على العمامة ، وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف وحده ، وجديث السراديل ، وحديث منم الرجل من تفضيل بمض ولده على بمض. وأنه جور لا تجوز الشهادة عليه ، وحديث ﴿ أنت ومالك الآبيك ﴾ وحديث ﴿ من دخل والإمام يخطب يصلى تحية المسجد ، وحديث الصلاة على الغائب ، وحديث الجهر به «آمين » في الصلاة ، رحديث جواز رجوع الآب فيا رهبه لولده ولا يرجع غيره ، وحديث ﴿ الكتابُ الْأَسُودُ يَقْطُعُ الصَّلَاةُ ﴾ وحديثُ الحروج إلى العيد من الغه إذا علم بالعيد بعد الزوال ، وحديث نعنج بول للملام الذي لم يأكل الطمام ، وحديث الصلاة على القبر ، وحديث ﴿ مَنْ

زرح في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله لفقته » ، وحديث بيع جار بميره واشتراط ظهره، وحديث النهي من جلود السباع، وحديث ولا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره » ، وحديث و إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحلاتم به الفروج » ، وحديث « من باع عبداً و له مال فما له للبائع » وحديث ﴿ إِذَا أَسْلَمُ وَتَحْتُهُ أَخْتَانَ آخَتَارَ أَيْتُهُمَا شَاءٍ » • وحديث الركر على الراحة ، وحديث وكل ذي ناب من السباع حرام ، ، وحديث و من السنة وضع اليني على اليسرى في الصلاة، وحديث و لا تجزيء صلاة لا يقم الرجل فيها صلبه من ركوعه وسجوده » ، وأحاديث رفع البدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه ، وأحاديث الاستفتاح ، وحديث : كان النبي صلى الله عليمه وسلم سكتتان في الصلاة ، وحديث و تحريمهما التكبير وتحليلها التسلم » ، وحديث حل الصاية في الصلاة ، وأحاديث القرحة ، وأحاديث المقيقة ، و حديث ولو أن رجلا اطلع عليك بنير إذنك، ، وحديث و أيدع يده في فيك ته منهم اكم يقطم الفحل ، وحديث و إن بلالا يؤذن بليل » ، وحديث النهى عن صوم يوم الجمعة ، وحديث النهى عن الابج بالسن والظفر ، وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء ، وحديث النهي عن عسيب الفعل، وحديث و المحرم إذا مات لم يخمر رأسه، ولم يقرب طيباً » إلى أضعاف ذلك من الآد حايث التي كان تركما من أجل القول بالقياس والرأى.

فلوكان القياس حقا لمكان أمله أتبع الأمة الأحاديث ، ولاحفظهم ترك حديث واحد إلا انص نادخ له : فيث رأينا كل من كان أشد توفلا في القياس والرأى كان أشد مخالفة الأحاديث الصحيحة الصريحة حلمنا أن القياس ليس من الدين ، وأن شيئاً تترك له المن لابين شيء منافاة للدين ، فلو كان القياس من عند الله لطابق السنة أدخل مطابفة ، ولم يخالف فلو كان القياس من عند الله لطابق السنة أدخل مطابفة ، ولم يخالف أصاب حديثا واحداً منها ، ولكانوا أسعد بها من أهل الحديث . فليروا أهل الحديث والانر حديثاً واحداً صحيحا قد خالفوه ، كا أريناهم آنفاً ماخالفوه من السنة بجريرة القياس ،

قالوا: وقد أخذ اقد الميثاق على أهل الكتاب رعلينا بمده : ألا نقول على اقد إلا بالحق ؛ فلو كانت هذه الاقيسة المتمارضة المتناقضة التى ينقض بعضها بعضا بحيث لا يدرى الناظر فها أيها الصواب حقا ـ لكانت متفقة بحصدق بعضها بعضا ، وقال تمالى : ﴿ رَبِّقَ الله الحق بكانه ﴾ لا بآرائنا ولا مقاييسنا ، وقال : ﴿ رَانِهُ يقول الحق وهو يهدى السييل ﴾ فما لم يقله سبحانه ولا هدى إليه فليس من الحق ، وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ لَمُ يَسْتَجِيبُوا لَكُ فَاعِلُمُ أَمَّا يَقْبُونَ أَهُواهُم ﴾ فقسم الامور إلى قسمين لا ثالمه لها : اتباع لها دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، واتباع الهوى ،

قالوا: والرسول صلى اقه عليه وسلم لم يدع أمته إلى الفياس لمط ، بل قد صبح عنه أنه أنكر على عمر وأسامة بحض القياس في شأن الحلتين اللتين أرسل بهما إليها فلبسها أسامة قياساً للبس على القلك والالتفاع والببع ، وحس وكسوتها لغيره ، وردها عمر قياساً لتملكها على لبسها . فأسامة أباح ، وحس حرم قياساً ؛ فأبطل رسول أفه صلى أقه عليه رسلم كل واحد من القياسين ، وقال لعمر : « إنما بعثت بها إليك المستمتع بها » . وقال الأسامة : « إنى لم أبعث إليك بها لتلبسها ولكن بعثنها إليك المشقها خمراً المسائك » ، والذي صلى أنه عليه وسلم إنها تقدم إليهم في الحرير بالنص على تحريم لبسه فقط ، فقاسا قياساً أخطآ فيه ، فأحدهما قاس اللبس على الملك ، وعمر قاس القملك على فقيم ، والنبي صلى أنه عليه وسلم بين أن ماحرمه من اللبس الا يتعدى إلى اللبس ، والنبي صلى أنه عليه وسلم بين أن ماحرمه من اللبس الا يتعدى إلى اللبس ، والنبي صلى أنه عليه وسلم بين أن ماحرمه من اللبس الا يتعدى إلى اللبس ، وما أباحه من القملك لا يتعدى إلى اللبس .

قالوا: رهذا هين إبطال القياس. وقالوا: وقد صبح من النبي صلى اقد عليه وسلم عن حديث أبى ثعلبة الحشنى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله فرض فرائض فلا تصيموها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت من أشياء رحمة الكم خير فسيان فلا تبحثوا عنها » . قالوا : وهذا الحطاب عام لجميع الآمة أولها وآخرها . قالوا: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد من حديث سلمان رضى الله عنه قال : « الحملال وضى الله عنه قال : « الحملال ما أحله الله ، و الحرام ما حرم الله ، و ما سكت عنه فهو عما عفا عنه » . قالوا : وكل ذلك يدل على أن المسكوت عنه معفو عنه ؛ فلا يجوز تحريمه ولا إيجابه بإلحاقه بالمنطوق به .

قالوا: وقال عبد الله بن المبارك: ثنا هيسى بن يونس ، عن جوير ابن عثمان ، عن عبد الرحن بن جبير بن نفير ، عن أبيه عن عوض بن مالك الاشجمى رحى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و تفترق أمتى على بضع وسبعين فرفة ، أعظمها فتنة على أمنى قوم يقيسون الأمور برأبهم ب فيحلون الحرام ويحرمون الحلال » . قال قاسم بن أصبغ : حدثنا محد بن إساميل الترمذى ، ثنا نعيم بن حاد ، حدثنا عبد الله .. فذكره وهؤلاء كلهم أمة ثقات حفاظ ، إلا جوير بن عثمان فإنه كان منحرفا عن على رضى الله عنه أنه تهرا بما نسب ومع ذلك فقد احتج به البخارى في صحيحه ، وقد روى عنه أنه تهرا بما نسب إليه من الانحراف عن على ، ونهيم بن حاد إمام جليل ، وكان سيفاً على المهمية ، روى عنه البخارى في صحيحه .

قالوا: وقد صح هن النبي صلى الله هليه وسلم صحة تقرب من التواتر أنه قال: و ذرونى ما تركتكم فإنما هلك الدين من قبلكم بكارة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرككم به فأتوا منه ما استطعم » . وقد قدمنا إيمناح مرادم بالاستدلال بالحديث .

وقد ذكروا عن الصحابة والتابدين آثاراً كثيرة فى ذم الرأى والقياس، والتحذير من ذلك . وذلك والقياس، وذكروا كثير من ذلك . وذكروا كثيراً من أنيسة الفقهاء التي يزحمون أنها باطلة ، وعارضوها بأنيسة تماثلها فى زحمهم . وذكروا أشياء كثيرة بزحمون أن الفقهاء فرقوا فها بين المجتمع ،

وجموا فيها بين المفترق ، إلى غير ذلك من أداتهم السكثيرة على إبطال الرأى والقياس .

وقد ذكرنا فى هذا الكلام جملا وافية من أداتهم على ذلك براسطة نقل العلامة أبن القيم رحمه الله فى (إعلام الموقدين عن رب العالمين) ولم نتتبع جميع أداتهم لئلا يؤدى ذاك إلى الإطالة المملة . وقد رأيت فيا ذكرنا حجج المقاتلين بالقياس والاجتهاد فيها لا نص فيه ، وحجج الماندين لذلك .

## المسألة السادسة

اعلم أن تحقيق المقام فى هذه المسألة التى والع فيها من الاختلاف ما رأيت ـ أن القياس تسهان : قياس صحبح ، وقياس قاسد .

أما القياس الفاسد — فهو الذى ترد حليه الآدلة التى ذكرها الظاهرية وتدل على بعالانه ، ولا شك أنه باطل ، وأنه ليس من الدين كما قالوا ، وكما هو الحق .

وأما القياس الصحيح – فلا يره عايه شيء من تلك الآدلة ، ولا يناقض بعضه بعضا ، ولا يناتض البنة نصا صحيحاً من كتاب أو سنة . فكما لاتتناقض دلالة الاقيسة الصحيحة ، ولادلالة النصوص الصحيحة ، فإنه لا تتناقض دلالة الاقيسة الصحيحة ، ولادلالة النص الصريح والقياس الصحيح ، بل كلما متصادقة متماضدة متناصرة ، يصدق بعضها بعضا ، ويشهد بعضها لبعض . فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح أبدا .

وضابط القياس الصحيح — هو أن تدكون العلة التي علق الشارع بها الحديم وشرعه من أجلها موجودة بتهامها فى الفرع من غير معارض فى الفرع يمنع حكمها فيه . وكذالك القياس المعروف بدر القياس فى معنى الاصل » الذى هو الإلحاق بننى الفارق المؤثر فى الحديم ؛ فمثل ذلك لا تأتى الشريمة بخلافه ، ولا يعارض نصا ، ولا يتعارض هو فى نفسه . وسنضرب لك أمثلة

منذلك . تستدل بها على جهل الظاهرية القادح الفاضح ، وقولهم على انه و على وسوله و على دينه أبطل الباطل ، الذي لايشك عافل في بطلانه ، وعظم ضرره على الهدين ؛ بدعوى أنهم واففرته مع النصوص ، وأن كل مالم يصرح بلفظه في كتاب أو سنة فهو معفو عنه ، ولو صرح بعلة الحسكم المشتملة على مقصود المشارح من حكمة التشريع ، فأهدروا المصالح المقصودة من التشريع .

وقاله إحلياته مايقتمني أنه بشرح المصار الطاهرة لحلقه ؛ فن ذلكما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضى الله عنه : من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقض بن حكم بين اثنين رهر غضبان ، فالني صلى القعليه رسلم ف مذا الحديث الصحيح نهى عن الحسكم في وقت النصب ، ولا يشك عامل أنه خص وقت الذهب بالنهى درن وقت الرضا ؛ لأن الفضب يشوش الفكر فيمنع من استيفاء النظر في الحكم ؛ فيكون ذلك سبباً اضباع حقوق المسلمين. فيلزم على قول الظاهرية كا قدمنا إيضاحه : أن النهى يختص بحالة الفضب ولا يتعداها إلى غيرها من حالات تشويش الفكر المانعة من استيفاء النظر في الحمكم . فلو كان القاضي فحزن مفرط إؤثر عليه تأثيرا أشد من تأثير الغضب بأضماف ، أو كان في جوع أو عطش مفرط يؤثر عليه أعظم من تأثير الغضب ؛ فعلى قول الظاهرية فحكمه بين الناس في تلك الحالات المانعة من استيفاء النظر في الحسكم عفو جائز ؛ لأن الله سكت عنه في زعمهم ، فيسكون إله قد عفا للقاضي عن النسبب في إضاعة حقوق المسلمين التي نصبه الإمام من أجل صيانتها وحفظها من الشياع ، مع أن تنصيص الني صلى الله عليه وسلم حلى النهى من الحسكم في حالا الغضب دليل واضح على المنع من الحسكم في حالا تشويش الفكر تشويشا كتشويش الفضب أرآشد منه كما لايخني طلى عاقل ال فانظر عقول الظاهرية رةولهم علىاقه مايةتمنى أنه أباح للقضاة الحكم ف حقوق المسلمين في الاحوال المانعة من القدرة على استيفاء النظر في الاحكام ، مع نهى الني صلى الله عليه وسلم الصريح عن ذلك في صورة من صوره وهي الغضب ـ يزهمهم أنهم واقفون مع النصوص ؛ ومن ذلك اوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَهُ الْحُصِمَاتُ مُ لِمَ الْوَا بَارِهِمَ شَهِداء فَاجَلَدُوهُ ثَمَا نَيْنَ جَلَدَةً وَلَا تَقْبِلُوا لَمْ شَهَادَةً لِهِمَ الْفَاسَقُونَ . إلا الذِن تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم ﴾ فاقة جل وعلا في هذه الآية الكريمة نص على أن الذين يرمون الحصينات م بأنوا باربعة شهداء يجلدون ثمانين جلدة، وترد شهادتهم ويحكم بفسقهم . ثم استشى من ذلك من تاب من القاذفين من بعد ذلك وأصلح . ولم يتعرض في هذا النص لحدكم الذين يرمون الحصنين الذكور .

فيلزم على قول الظاهرية \_ أن من تذنى محسناً ذكراً ليس على أثمة المسلمين جلده ولا رد شهادته ، ولا الحبكم بفسقه ؛ لأن الله سكت عن ذلك فى زهمهم، وما سكت عنه فهو هفو ا

فانظر عقول الظاهرية، وما يقولون على الله ورسوله من عظائم الأموو، بدعوى الوقوف مع النص !! و دعوى بعض الظاهرية: أن آية ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْحُصَنَاتُ الْحُصَنَاتُ شَامَلًا لَلْهُ كُورِ بِلْفَظْهَا، بدعوى أن المعنى: يرمون الفروج المحسنات من فروج الإناث والذكور، من تلاءبهم وجهلهم بنصوص الشرع ؟ وهل تحكن تلك الدعوى فى قوله تعالى: ﴿ إن الذين يرمون المحسنات الفافلات المؤمنات ﴾ الآية . فهل يمكنهم أن يقولوا إن الفروج هى الفافلات المؤمنات . وكذلك قوله تعالى: ﴿ والمحسنات من الفساء ﴾ الآية . وقوله تعالى: ﴿ والمحسنات من الفساء ﴾ الآية . وقوله تعالى: ﴿ عصنات غير مسالحات ولا متخذات أخدان ﴾ كا هو واضع ؟؟.

ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول فى الماء الواكد: فإنه لايشك عاقل أن حلة نهيه عنه أن البول يستقر فيه لركوده فيقذره. فيلزم على آول الطاهرية: أنه لو مار آنية كثيرة من البول ثم صبها فى الماء الواكد، أو تفوط فيه ـ أن كل ذلك عفو لانه مسكوت عنه ؛ في كون اقه على قولهم بنهى عن جمل قليل من البول فيه ، وبأذن فى جمل أضعاف ذلك من البول فيه ، وبأذن فى جمل أضعاف ذلك من البول فيه بصبه فيه من الآنية ، وكذلك يأذن فى التغوط فيه ا

وهذا لوصدر من أدنى عاقل الكان تناقضاً مميباً هند جميع المقلاء . فكيف بمن ينسب ذلك إلى الله ورسوله عياذا بالله تعالى بدعوى الوقوف مع النصوص ١١ وربما ظن الإنسان الآجر والقربة فيها هو إلى الإثم والمصية أقرب ؛ كما قيل :

أمنفقة الآيتام من كه فرجها لله الويل لاترنى ولا تتصدق

ومن ذلك ـ نهيه صلى اقد عليه وسلم عن التضحية بالموراء مع سكو ته على حكم التضحية بالممياء ؛ فإنه يلزم على أول الظاهرية : أن يناط ذلك الحسيم بخصوص لفظ العور خاصة ، فتسكون العمياء عما سكت اقد عن حكم التضحية به فيكون ذلك عفواً . وإدخال العمياء فى إسم العوراء افة فهر صبح ، لآن المفهوم من العمى ، لأن العور لايطلق إلافي صورة فيها عين لبصر ، بخلاف العمى فلا يطلق فى ذلك . وتفسير العور: بأنه عمى إحدى العينين لاينافى المفايرة ، لأن العمى المقيد بإحدى العينين غير العمى العسامل العينين معاً . وبالجلة فالمعنى المفهوم من لفظ العور غير المهنى المفهوم من لفظ العمى ، فوقوف الظاهرية مع لفظ النص يلزمه جواز التضحية بالعمياء لانها مسكوت عنها وأمثال هذا منهم كثيرة جداً . وقصدنا التنبيه على بطلان اساس دعوام ، وهو الوقوف مع اللفظ من غير نظر إلى معانى التشريع والحكم دعوام ، وهو الوقوف مع اللفظ من غير نظر إلى معانى التشريع والحكم واينه يؤثر فى الحسكم .

واهم أن التحقيق الذي لاشك فيه : أن الله تمالى يشرح الاحكام لمصالح الحلق ؛ فأفعاله وتشريعاته كلها مشتملة حلى الحسكم والمصالح من جلب المنافع، ودفع المضار . فما يزهمه كثير من متأخري المتكلمين تقليداً لمن تقدمهم : من أن أفعاله جل وحلا لا تعلل بالعلل الغائية ، زاهمين أن التعليل بالاغراض بمستلزم السكمال بحصول الفرض المملل به ، وأن الله جل وعلا منزه من ذلك لاستلزامه النقص .. كله كلام باطل ؛ ولا حاجة إليه البتة ؛ لانه من المعلوم بالصرورة من الدين؛ أن الله جل وعلا غني لذاته الغني المطلق، وجميع الخلق

فقراء إليه غاية الفقر والفاقة والحاجة: ﴿ يَأْيِهَا النَّاسُ أَنَّمُ الْفَقْرَاءُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالّ واقت هو الفنى الحيد ﴾ ، واكنه جل وعلا يشرع ويفعل لاجل مصالح الحلق المحتاجين الفقراء إليه ؛ لا لآجل مصلحة تعود إليه هو سبحانه وتعالى هن ذلك علوا كبيراً .

وادعا. كثير من أهل الأصول: أن العلل الشرعية ، طاق أمارات و علامات للأحكام و الشرع الأحكام الأجلى الملك الشيمة عن ذلك الظن الباطل؛ فانتجل و علا يشرع الأحكام الأجلى المعلل المستملة على المصالح التي يعود نفه ما إلى خلقه الفقراء إليه ؛ لا إلى الله جل و علا ﴿ إِن تَكْفَرُ وَا أَنْتُم وَمِن فَى الأَرْضَ جَيَّا فَإِنْ الله لَغْنَى حَيْد ﴾ . وقد صرح تعالى وصرح رسوله صلى الله عليه وسلم : بأنه يشرع الأحكام من أجل الحكم المنوطة بذلك التشريع . وأصرح الفظ فى ذلك لفظة (من أجل) وقد قال تعالى : ﴿ من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل ﴾ الآية ، وقال صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّا جَعَلَ الاستئذان مَن أَجِلَ البَصر ﴾ .

وقد قدمنا أمثلة متمددة لحروف التعليل فى الآيات القرآنية الدالة على العلل الغائية المشتملة على مصالح العباد ، وهو أمر معلوم عند من له علم بحسكم التشريع الإسلامى .

وقال الملامة ابن القيم رحمه اقه في (إعلام المرقمين عن رب العالمين) بمه أن ذكر قول من منع القياس مطلقاً ، وقول من غلا فيه ، وذكر أدلة الفريقين مانصه:

قال المتوسطون بين الفريقين : قد ثبت أن الله سبحانه قد أنزل الكتاب والميزان : فكلاهما في الإنزال أخوان ، وفي معرفة الإحكام شقيقان ، وكا لا يتناقض الكتاب في نفسه ، فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه ، ولا يتناقض الكتاب والميزان ، فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الآفيسة الصحيحة ، ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح ؛ بل كلها متصادقة متناصرة ، يصدق بعضها بعضاً ويشهد بعضها لبعض ، فلا يناقض القياس الصحيح ، النص الصحيح أبداً .

ونصوص الشارع نوعان: أخبار، وأرام، فكما أن أخباره لاتخالف المعقل الصحيح، بل هي نوعان: نوع يوافقه ويشهد على ما يشهد به جملة، أو حملة وتفصيلا. ونوع بمجز عن الاستقلال بإدراك تفصيله وإن أدركه هن حيث الجملة. فه كذا أوامره سبحانه نوعان: نوع يشهد به القياس والميزان ، ونوع لايستقل بالشهادة به ولكن لا يخالفه.

وكما أن القسم الثالث في الآخبار محال وهو ورودها بمايرده المقل السحيح، فسكذلك الآوامر ليس فها ما يخالف القياس والميزان السحيح ، وهذه الجملة إنما تنفسل بتمهيد قاعدتين عظيمة بن .

إحداهما \_ أن الذكر الامرى محيط بجميع أفعال المسكلفين أمراونها، وإذناً وعفواً . كما أن الذكر القدرى محيط بجميعها علماً وكتابة وقدراً . فعلمه وكتابته وتدره قد أحمى جميع أفعال صاده الواقمة تحت التكليف رغيرها . وأمره ونهيه وإباحته وعفوه قد أحاط بجميع أنمالهم المتكلينية . فلا يخرج فعل من أفعالم عن أحد الحسكمين : إما الكونى ، وإما الشرعي الأمرى ؛ فقد بهن الله سبحاله على لسان رسوله صلى اقه عليه وسلم بكلامه وكلام رسوله جميم ما امر به، وجميع مانهي هنه ، وجميع ماأحله ، وجميع ماحرمه ، وجميع ماعفاً حنه ؛ ربهذا يكون دينه كاملاكا قال تعالى : ﴿ اليوم أَ كُلْتَ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمْمُ عليكم لعمى ولسكن قد يقصر فهما كاثر الناس من فهم ما دلت عليه النصوص، وعن وجه الدلالة وموقمها، وتفاوت الآمة في مراتب الفهم عن الله ورسوله لايحميه إلا الله جل وعلا. ولو كانت الانهام متساوية لتسارت أقدام العلماء في العلم، ولما خص سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث، وقد أثني عليه وعلى داود بالحكم والعلم. وقد قال حمر لابي موسى في كتابه إليه: الفهم الفهم غيا أدلى إليك . وقال على رضى الله عنه : إلا فهما يؤتيه الله عبداً في كتابه . وقال أبو سعيد : كان أبو بكر رضى الله هنه : أعلمنا برسول الله صلى الله عليه

وسلم. ودعا الني صلى الله عليه وسلم المبد الله بن هباس: وأن يفقيه في الدين ويسلمه التأويل » والفرق بين الفقه والتأويل: أن الفقه هو فهم الممنى المراد والتأويل إدراك الحقيقة التي يتول إليها المهنى التي هي آخيته وأصله ، وليس كل من فقه في الدين حرف التأويل . فعرفة التأويل يختص بها الراحضون في العلم ، وليس المراد به تأويل التحريف وتبديل المعنى ، فإن الواسخين في العلم يعلمون بطلانه ، واقه يعلم بطلانه ـ إلى أن قال رحمه الله :

وكل فرقة من هؤلاء الفرق الثلاث: يمنى نفاة القياس بالدكاية ، والفالهن فيه ؛ والقائلين بأن العلل الشرعية أمارات وهلامات فقط ، لامسالح أيبطت بها الآحكام وشرعت من أجلها ـ سدوا على أنفسهم طريقاً من طرق الحق ؛ فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى أكثر عا تحتمله . فنفاه القياس لما سدوا على نفوسهم باب التمثيل والتعليل ، واعتبار الحكم والمسالح، وهو من الميران والقسط الذي أزله اقد احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب، فحملوهما فرق الحاجة ، ووسعوهما أكثر عا يسعانه ، فحيث فهموا من النص حكماً أثبتوه ولم يبالوا عا وراءه ، وحيث لم يفهموه منه نفوه وحملوا الاستصحاب ، وأحسنوا في اعتنائهم بالنصوص ونصرها . والمحافظة علمها ، وهدم تقديم وأحسنوا في ود الآقيسة الباطلة ، في هذه المنافض أهلها في نفس القياس ، وتركهم له ، وأخذوا بقياس تركهم وما هو أولى منه ؛ ولسكن أخطئوا من أربعة أوجه :

أحدها — رد القياس الصحيح ، ولا سيا المنصوص على علمه التي يجرى النص عليها بحرى التنصيص على التعميم باللفظ ، ولا يتوقف عاقل في أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما لمن عبد الله خمارا على كثرة شربه للخمر : « لا تلمنه فإنه يحب الله ورسوله » بمنزلة قوله : لا تلمنوا كل من يحب الله ورسوله . وفي قوله : « إن الله ورسوله ينهيا نسكم عن لحوم الحر فإنها رجس » بمنزلة قوله : ينهيا نسكم عن كل رجس . وفي أن قوله تعالى : ﴿ إِلا أَن يَكُونُ بِمِنْ لَا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونُ وَنِهِ اللهِ عَنْ كُلُ رَجِس . وفي أن قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونُ وَنَا لَا فَا يَكُونُ اللهِ اللهِ يَهْ يَا اللهِ عَنْ كُلُ رَجِس . وفي أن قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونُ وَنِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَهْ يَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خزير فإنه رجس ﴾ : نهى هن كل رجس و ق أن قوله في الهرة : دليست بنجس لآنها من الطرافين عليكم والطوافات ، بمنزلا قوله : كل ما هو من الطرافين عليكم والطوافات فإنه ليس بنجس ، ولايستريب أحد في أن من قال لفيره : لا تأكل من هذا الطعام فإنه مسموم \_ نهى له هن كل طعام كذلك ، وإذا قال : لا تشرب هذا الشراب فإنه مسكر \_ فهو نهى لا هن كل مسكر . ولا تنزوج هذه المرأة فإنها فاجرة ، وأمثال ذلك الحطأ .

الثانى - تقصيرهم فى فهم النسوس؛ فكم من حكم دل عليه النصولم يفهموا «لالته عليه . وسبب هذا الحطأ حصرهم الدلالة فى مجرد ظاهر اللفظ درن إيمائه وتنبيه ، وإشارته وعرفه عند المخاطبين . فلم يفهموا من قوله تعالى : ﴿ فلا تقل لها ألى ﴾ ضرباً ولا سباً ولا إهانة غير لفظة : « أن » فقصروا فى فهم الكتاب كما قصروا فى اعتبار الميزان الحطأ .

الثالث – تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه ، وجزمهم بموجبه لعدم عليهم بالناقل . وابين حدم العلم علماً بالعدم .

وقد تنازع الناس فى الاستصحاب ، ونحن نذكر أنسامه ، ثم شرح رحه الله يبين أقسام الاستصحاب ، وقد ذكرنا بمضها فى سورة « براءة » وجملها هو رحمه إلله ثلاثة أقسام ، وأطال فيها السكلام .

والممروف في الأصول أن إلاستصحاب أربعة أنسام :

الأول — استسحاب العدم الأصلىحتى يرد النافل عنهوهو البراءة الأصلية والإباحة العقلية ؛ كقولنا : الآصل براءة الامة من الدين فلا تعمر بدين إلا بدليل نافل من الآصل يتبت ذلك . والآصل براءة الذمة من وجوب صوم شهر آخر خير ومضان فيلزم استسحاب هذا العدم حتى يرد ناقل عنه ، وهكذا •

النوع الثانى – استمحاب الوصف المنبع الحكم حتى يثبت خلاله ه كاستصحاب بقاء النكاح ربقاء الملك ربقاء شغل الدمة حي يثبت خلانه . الثالث ـ استصحاب حكم الإجاع في محل النزاع ، والأكثر على أن هذا الآخير ليس بحجة . وكلا الأواين حجة بلاخلاف في الجملة .

الرابع ـ الاستصحاب المقلوب ، رقد قدمنا إيضاحه وأمثلته في سورة « التوبة » .

الحطأ الرابع لهم ـ هو اعتقادم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على الباطل حنى بقرم دليل على الصحة ، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط أرعةد أر معاطة استصحبوا بطلانه ؛ فأفسدوا بذلك كشيراً من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من اقه ؛ بناء على هذا الأصل وجهور الفقهاء على خلافه ، وأن الأصل في العقرد والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهر، هنه . وهذا الفول هو الصحيح ؛ فإن الحـكم ببطلانها حكم بالتحريم والتائم . ومعلوم أنه لاحرام إلا ماحرمه الله ورسوله ، ولا تأثيم إلا ما أنم الله ورسوله به فاعله . كما أنه لاراجب إلا ما أرجبه الله ، ولا حرام إلا ماحرمه الله: ولا دين إلا ماشرعه الله ، فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الآس. والأسل في المقود والمماملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والنحريم . والفرق بينهما : أن الله سبحانه لايمبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله ؛ فإن المبادة حقه على حباده ، وحقه إلذى أحقه هو ورخى به رشرعه . وأما المقود رالشروط والمعاملات فهي حقو حتى يحرمها ، ولذا نمى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين: وهو تحريم مالم بحرمه ، والتقرب إليه بمالم يشرحه ، وهوسبسمانه لوسكت عن إباحة ذلك وتحريمه الحكان ذلك عنوا لايموز الحدكم بتحريمه رابطاله ، فإن الحلال ما أحله إنه ، والحرام ماحرمه إنه ، وما سكت عنه فهو عنو . فـكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها ، فإنه لا يجوز المفول بتحريمها ؛ فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإممال ۽ فيكيف وق. صرحت النصوص بأنها على الإباحة فها عدا ما حرمه 1 رقد أمم اقد تعالى بالوفاء بالعقود والعهود كلها

فقال: ﴿ وَأُوفُوا بِالعَهِدِ ﴾ ، وقال: ﴿ يَأْمِا الَّذِينَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعَقُودِ ﴾ • وقال: ﴿ والموفُونُ بِهِمَا الذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُونَ مَا لَاتَهُمُونَ ، وقال تَعَلَى : ﴿ والموفُونُ بِهِمِدُمُ إِذَا عَامِدُوا ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ يَأْمِا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُونَ مَا لَاتَفْعَلُونَ . كَيْرَ مَقْتَا عَنْدَ إِنَّ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ ، وقال: ﴿ بِلَى مَنْ أُرِقَ بِمِهُ وَاتَّى فَإِنْ اللَّهِ عَلَى الْحَالَةُ فِي ﴾ ، وقال: ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا صِبِ الْحَالَةُ فِي ﴾ ، وقال: ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا صِبِ الْحَالَةُ فِي ﴾ ، وقال: ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا صِبِ الْحَالَةُ فِي ﴾ ، وقال: ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا صِبِ الْحَالَةُ فِي ﴾ ، وقال: ﴿ فِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ الللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفى صبح مسلم من حديث الآحش من حبد الله بن مرة عن مسروق عن حبد الله بن حمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدهما : إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا رحد أخلف ، وإذا خاصم فجر » . وفيه من حديث سعبه بن المسيب من أبى هررة عن النبى صلى الله عليه وسلم : « من علامات المنافق ثلاث وإن صلى وصام وزهم أنه مسلم : إذا حدث كذب ، وإذا وحد أخلف ، وإذا اؤتمن خان » .

وفي الصحيحين من حديث ابن حمر عن النبي صلى الله هايه وسلم: « يرفع لم كل غادر لواء يوم القياءة بقدر غدرته قيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان به وفيهما من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: « إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج». وفي سنن أبي داود عن أبي والمع قال: بمنتنى قريش إلى رسولى الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته ألق في قلبي الإسلام فقلت : يارسول الله ، والله إلى الأرجع إليهم أبداً ا فقال رسول الله عليه وسلم: « إلى الأخيس بالعهد ، والا أحبس البرد ، والسكن ارجع إليهم فإن كان في نفسك الآن فارجع وقال: فذهبت ثم أنيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت ،

وفى صحيح مسلم عن حذيفة قالى: ما منهنى أن أشهد بدراً إلا أنى خرجت أنا وأبى حسيل ، فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنسكم تريدون محداً ؟ فقلنا : ما زيده ، ما زيد إلا المدينة . فأخذوا منا عهد الله وميثاله المنصرفن إلى المدينة ولانقاتل مه . فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخير اله الخير ففال :

و انصرفا ، ننى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم .. » إلى آخر كلامه رحمه الله في هذا المبحث . والمقصود عنده دلالة النصوص على الوفاء بالعهود والشروط ، ومنع الإخلاف في ذلك ، إلا مادل عليه دليل خاص ، وذلك واضع من النصوص التي ساقها كما ترى .

م بين رحه الله أن المخالفين في ذلك يجيبون عن الحجيج المذكورة تارة بنسخها ، وتارة بتخصيصها ببعض العبود والشروط ، وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه ، وتارة بمعارضتها بنصوص أخر ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم : و ما بال أنوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ايس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط . كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ، وكقوله صلى الله عليه وسلم : و من عمل حملا ليس عليه أمرنا فهو رد » .

وكقوله تدالى: ﴿وَمِن يَتَمَدَّ حَدُودُ اللهُ فَأُولَتُكُمُ الطَّالَمُونَ﴾. وأمثال ذلك في الكناب والسنة . قال: وأجاب الجهور عن ذلك بأن دعوى المسخ والتخصيص تمتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه ولادليل عليها ، وبأن القدح في بمضمالا يقدح في سائرها ، ولا يمنع من الاستشهاد بالضميف وإن لم يكن حمدة لاحتضاده بالصحيح ، وبأنها لاتمارض بينها وبين ماعارضوها به من النصوص .

ثم بين أن مدنى قوله صلى أنه عليه وسلم: و رماكان من شرط ليس فى كتاب أنه يه أى فى حكه وشرعه ، كةوله تعالى : ﴿ كتاب أنه عليكم ﴾ ، وقوله صلى أنه عليه وسلم : وكتاب أنه القصاص فى كسر السن » ، قال ؛ فكتابه مبحانه يطلق على كلامه وعلى حكمه ألذى حكم به على لسان رسوله صلى أنف عليه وسلم . ومعلوم أن كل شرط ليس فى حكم أنه فهو مخالف ، فيكون بأطلا . فإذا كان أنه ورسوله صلى أنه عليه وسلم حكم بأن الولاء للمتق ، فشرط خلاف فإذا كان أنه و شرطاً عالفاً لحكم أنه . ولكن أين فى هذا : أن ماسكم عن تحريمه من المقود و الشروط يكون باطلاحراماً ، وتعدى حدود أنه هو تحريم ماأحله ، أر إسقاط ما أوجبه لا إباحة ماسكت عنه ، وهفا عنه ، أر إسقاط ما أوجبه لا إباحة ماسكت عنه ، وهفا عنه ،

بل تحريمه •و نفس تعدى حدوده . إلى آخر كلامه رحمة اله تعالى .

ثم بين رحمه الد : أن دلالة النصوص عامة في جميع الأحكام ، إلا أن الناس يتفار تون في ذلك تفار تأكثيراً . وبين مسائل كثيرة بما فهم فيه بعض الصحابة من النصوص خلاف المراد .

قال: وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر فهمه إتيان البيس الحرام عام الحديدية من إطلاق قوله: ﴿ إنك ستأتيه وتطوف به ﴾ فإنه لا دلالا في هذا اللفظ على تعيين العام الذي يأتونه فيه .

وألبكر على عدى بن حاتم فهمة من الحيط الأبيض والحيط الآسود نَفْسِ العقالين ،

وأنكر على من فوله: « لا يدخل الجنة من كان فى فلبه مثقال حبة خردلة من كبر » شمول لفظه لحسن الثوب وحسن النمل ، وأخبرهم أنه « بطر الحق وغمط الناس » . وأنكر على من فهم من قوله : « من أحب لقاء ألقه لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » أنه كر اهة الموى ، وأخبرهم أن هذا للمكافر إذا إحتضر وبشر بالعذاب ، فإنه حينته يكره لقاء أله والله يكره لقاء الله والله يكره لقاء الله والله يكره لقاء الله والله يكره لقاء الله وأحب الله لقاءه .

وأنكر على مائشة إذ فهمت من قوله تمالى: ﴿ فسوف محاسب حساباً يسيراً ﴾ معارضته لقوله صلى الله عليه وسلم: «من او قش الحساب عذب». وبين لها أن الحساب اليسير هو العرض ، أى حساب العرض لاحساب المناقشة .

وأنكر على من فهم من قوله تعالى: ﴿ من يعمل سوءاً يَجْزُ به ﴾ أن هذا الجزاء إنما هو في الآخرة ، وأنه لا يسلم أحد من عمل السوء . وبين أن هذا هذا الجزاء قد يكون في الدنما بالهم والحزن ، والمرض والنصب ، وغير ذلك من مصائبها ، وايس في اللفظ تقييد الجزاء بيوم القيامة .

والمكر على من فهم من قوله تعالى: ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أو لئك لهم الآمن وهم مهتدون ﴾ أنه ظلم النفس بالمعاصى، وبين أنه الشرك، وذكر قول لقان لابنه: ﴿ إِنَّ الشرك لظلم عظم ﴾ وأوضع دحمه الله وجه فالك بسياق القرآن.

قال: ثم سأله همر بن الخطاب عن الكلالة وراجمه فيها مرادا فقال ؛ « يكفيك آية الصيف » واعترف همر رضى الله عنه بأنه خنى عليه فهمها ، وفهمها الصديق.

وقد نهى النبع صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحر الآهلية ، ففهم بعض الصحابة من نهيه أنه لكونها لم تخمس . وفهم بعضهم أن النهى لكونها كالمت حولة القوم وظهره . وفهم بعضهم أنه لسكونها كانت جوال القرية . وفهم على بن أبى طالب رضى الله عنه وكبار الصحابة ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهى وصرح بعلته لكونها وجسا .

وفهمت المرأة من قوله تمالى : ﴿ رَآنَيْتُمْ إَحِدَاهُنَ قَنْطَارَا ﴾ جواز المفالاة في الصداق ، فذكرته لعمر فاعترف به .

وفهم ابن عباس من قوله تعالى: ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ مع قوله: ﴿ والوالدات يرضمن أولادهن حولين كاملين ﴾ أن المرأة قد تلك لمستة أشهر ، ولم يفهمه عنمان فهم برجم امرأة ولدت لها ، حتى ذكره ابن عباس فأقر به .

ولم يفهم عمر من قوله : «أصرتأن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اقة، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهم » - قتال مانعى الزكاة ، حتى بين له الصديق فأقر به .

رفهم قدامة بن مظمون من قوله تعالى: ﴿ لِسَ عَلَى الذِينَ آمَنُوا وَحَلُوا السَّالَةِ اللَّهِ الْحَدُوا الْحَدُو الصالحات جناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ﴾ رفع الجناح عن الخر ، حتى بين له عمر أنه لايتناول الحر ، ولو تأول سياق الآية لفهم المراد منها ، فإنه إنما رفع الجناج عنهم فيا طهموه متقهن له فيه ، وذلك إنما يكون باجتناب ما حرمه من المعالم ؛ فالآية لا تتنادل المحرم برجه .

وقد فهم مزفهم منقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلِكَ ﴾ انفاس الرجل في العدد ؛ حتى بين له أبر أيوب الالصارى أن هذا. ليس من الإلقاء يده إلى التهلكة ، بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء مرضاة الله، وأن الإلقاء بيده إلى التهلكة هو ترك الجهاد والإقبال على الدنيا وحمارتها .

وقال الصديق رضى اقه عنه : أيها الناس ، إنسكم تقرءون هذه الآية وتعمونها على غير مواضعها : ﴿ يايها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يعتركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ وإني سمع رسول اقه صلى اقه عليه وسلم يقول : ﴿ إنّ الناس إذا رأوا المنسكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم اقه بالعقاب من هنده ﴾ فأخبرهم أنهم يعمونها على غير مواضعها في فهمهم منها خلاف ما أريد بها . وأشكل على ابن هباس أمر الفرقة الساكتة التي لم ترتكب مانهيت هنه من اليهود، هل هذبوا أر نجوا حتى بهن له مولاه حكرمة دخولهم في الناجين دون اليهود، هل هذبوا أر نجوا حتى بهن له مولاه حكرمة دخولهم في الناجين دون المحذبين ، وهذا هو الحق ؛ لأنه سبحانه قال عن الساكتين . ﴿ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً ﴾ فأخبر أنهم أنكروا فعلهم وفعضبوا عليهم ، وإن لم يواجهوهم بالنهى ، فقد واجههم به من أدى الواجب عنهم ، فإنه الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر فرض كفاية ، أدى الواجب عنهم ، فإنه الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر فرض كفاية ، فلما قام به أدلئك سقط عن الباقين فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم .

وأيصاً ـ فإنه سبحانه إنما عذب الدين نسوا ما ذكروا به ، وعتوا هما نهوا حنه ، وهذا لا يتنادل الساكتين قطما ؛ فلما بين حكرمة لابن عباس أنهم لم يدخلوا فى الظالمين الممذبين كساه برده وفرح به .

وقد قال حربن الخطاب الصحابة: ما تقولون في ﴿إذا جاء نصرات والفتح. ﴾ السورة ؟ قالوا: أمر الله لبيه إذا فتتح عليه أن يستغفر ، فقال لابن حباس: ما تقول ألمت ؟ قال : هو أجل رسول إقه صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه . فقال : ما أحلم منها فهر ما تعلم . إلى أن قال رحمه الله :

والمقصود تفاوت الناس فى مراتب الفهم فى النصوص . وأن منهم من يفهم فى الآية حكما أو حكمين . ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك . ومنهم من يقتصر فى الفهم على بجرد اللفظ دون سيافه ودون إيمائه وإشارته وتنبيه واعتباره ، وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متملق به ، فيفهم من اقترافه به قدراً زائداً على ذلك اللفظ بمفرده .

وهذا باب عجيب من فهم القرآن ، لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم ، فإن الدهن قد لا يصمر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به : كما فهم ابن عباس من قوله ، فو محله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ مع قوله : ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ أن المرأة قد تلدلستة أشهر . إلى آخر كلامه رحمه الله .

رإنما أكثرنا فى هذه المباحث من نقل كلام ابن القيم رحمه الله كما رأيت ؛ لأنه جاء فيها بما لم يأت به من تقدمه و لا من تأخر عنه ـ تغمده الله برحمته الواسمة ، وجزاه هن الإسلام والمسلمين خيراً . وقد تركمنا كثيراً من نفائس كلامه فى هذه المواضيح خصية الإطالة الكثيرة .

## المسألة السابعة

اعلم أن استهزاء الظاهرية وسخريتهم بألاثمة الجنهدين رحهم الله ، ودهواهم أن قياساتهم متناقضة ينقض بعضها بعضاً ، وأن ذلك دليل على أنها كلما باطلة وليست من الدين في شيء - إدا تأمل فيه المنصف العارف وجد الآثمة رحمم الله أقرب في أغلب ذلك إلى الصواب ، والعمل بما دلت عليه النصوص من الظاهرية الساخرين المستهزئين . وسنضرب لك بعض الآمثلة لذلك لمستدل به على غيره .

اعلم أن من أحظم المسائل التي كال فيها الظاهرية بتناقض أقيسة الأثمة ، وتسكذيب بعصها ابعض ، وأن ذلك يدل على بطلان كل قياس من أقيستهم ، هي مسألة الربا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : « الدهب بالدهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والصعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، منلا بمثل ، يدا بيد ، فن زاد أو استزاد فقد أربى » .

قال الظاهرية: قالني صلى اقد عليه وسلم إنما حرم الربا في السنة المذكورة؛ فتحريمه في شيء غيرها قول على الله وعلى رسوله ، وتشريع زائد على ما شرعه رسول اقد صلى اقد عليه وسلم. قالوا: والذين زادوا على النص اشياء يحرم فيها الربا اختلفت أقوالهم ، وتناقضت أقيستهم . فبعضهم يقوله ؛ القر ، والبلوط ثمر شجر يؤكل ويدبغ بقشره · ويعضهم يقول هي الكبل .

فهذه أقيسة متصاربة متناقضة فليسم من عند اقه ، وإذا تأملت في هذه المسألة التي سخروا بسبيها من الآئمة ، وادعوا عليهم أنهم حرموا الربا في أشياء لادليل على تحريمه فيها كالتفاح حند من يقول العلة الطعم كالشافس ، وكالأشنان حند من يقول العلة الكيل ـ علمت أن الأئمة أقرب إلى العمل بالنص في ذلك من الظاهرية المدعين الوقوف مع ظاهر النص . أما الشافعي الذي قال : العلة في تحريم الربا العلم فقد استدل لذلك بما دواه مسلم في صحيحه : حدثنا هرون بن معروف ، حدثنا عبد الله بن رهب ، أخبرني حرو (ح) وحدثني أبر الطاهر ، أخبرنا إن وهب عن حرو بن الحرث: أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سميد حدثه عن معمر بن عبد أله : أنه أرسل غلامه بساع قمج . الحديث، وفيه ، فإنى كنت أسمعرسول الناصل الله عليه وسلم يقول : ﴿ الطَّمَامُ بِالطَّمَامُ مِثْلًا بَمْثُلُ ﴾ وكان طعامنا يومئذ الشعير - فهذا حديث حميح صرح فيه الني صلى الله عليه وصلم بأن الطعام إذا بيع بالطعام بيع مثلا بمثل . والطمام في اللمة المربية : اسم أحكل ما يؤكل ؛ قال تعالى : ﴿ كُلِّ الطَّمَامُ كَانَ حَلَّا لَبَنَّ إِسْرَائِيلَ . . ﴾ الآية ، وقال : ﴿ فَلَيْنَظُرُ الْإِنْسَانَ إِلَى طعامه أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الارض شقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً ﴾ • وقال تعالى: ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل المكم ﴾ ولا خلاف في ذبائعهم فذلك . وفي صحيح مسلم : أن النبي صلى أنه عليه وسلم فأل في زمزم : « إنها طعام طعم » وقال لبيد في معلقته:

لمعفر فهسد تنازع شلوه فبسكواسب ما يمن طعامها بعنى طعامها بعني بطعامها فريستها بكا قدمنا هذا مستوفى في سورة « البقرة » .

فالشافى رحمه الله وإن سخر الظاهرية منه فى تحريمه الربا فى التفاح فهو متمسك فى ذلك بظاهر حديث صحيح ، يقول فيه النبي صلى الله عليه رسلم : والطمام بالطمام مثلا بمثل » فما المانع الظاهرية من القول بظاهر هذا الحديث الصحيح على عاهتهم التى يزهمون فيحكمون على الطمام بأنه مثل بمثل ؟ وما مستنده فى مخالفة ظاهر هذا الحديث الصحيح ؟ وحكمهم بالربا فى البر والشمير والتمر والملح دين غيرها من سائر المطمومات ، مع أن لفظ الطمام فى الحديث المذكورة وغيرها كما ترى ، فهل الشافهي فى الحديث المذكور عام للأربعة المذكورة وغيرها كما ترى ، فهل الشافهي فى تحريم الربا فى المتفاح أفرب إلى ظاهر النص أو الظاهرية ؟ وكذلك سخريتهم من الإمام أبى حنيفة وأحد رحهما الله فى قرلما بدخول الربا فى كم مكيل وموزون ، مستهزئين بمن يقول بالربا فى الاشنان قياساً على التمر . كل مكيل وموزون ، مستهزئين بمن يقول بالربا فى الاشنان قياساً على التمر . والظاهرية .

قال الحاكم في (المستدرك): حدثنا أبو بكر أحد بن سليان الفقيه ، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا روح بن عبادة ، ثنا حيان بن هبيد الله العدوى قال يسألمه أبا مجلز عن الصرف فقال : كان ابن عباس رضى الله عنهما لا يرى به بأساً زماناً من حره ما كان منه عينا يعني يدا بيد ، ف كان يقول : إنما الربا في النسيئة . فلقيه أبو سعيد الحدرى فقال : يا ابن هباس ، ألا تنتى الله الربا في النسيئة . فلقيه أبو سعيد الحدرى فقال : يا ابن هباس ، ألا تنتى الله متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله هليه وسلم قال ذات يوم وهو عند زوجه أم سلمة : و إني لا شتمى تمر حجوة » فبعثت صاعين فقامت من تمر إلى رجل من الانصار فجاه بدل صاعين صاع من تمر عجوة . فقامت فقدمته إلى رسول الله عليه وسلم فلما رآه أعجبه ، فتناول تمرة ثم أمسك فقدمته إلى رسول الله عليه وسلم فلما رآه أعجبه ، فتناول تمرة ثم أمسك فقال : و من أين لسكم هذا » ؟ فقالت أم سلمة : بعثت صاعين من تمر إلى رجل من الانصار فأنانا بدل الصاعين هذا الصاع الواحد، وهاهو ، كل ، فألقى رجل من الانصار فأنانا بدل الصاعين هذا الصاع الواحد، وهاهو ، كل ، فألقى رجل من الانصار فأنانا بدل الصاعين هذا الصاع الواحد، وهاهو ، كل ، فألقى

القرة بين يديه فقال : و ردوه لاحاجة لى فيه ، النمر بالغر ، والحنطة بالحنطة، والشمير بالصمير، والدعب بالدهب، والفضة بالفضة ، يدآ بيد ،حيناً بمين، مثلا ممل فمن زاد فهو رباً ، ثم قال «كذلك مايكال ويوزن أيضاً ، إلى آخره .

ثم قال الحاكم رحمه الله: هذا حديث صميح الإسناد ، ولم يخرجاه بهسذه السيافة . وهذا الحديث الاى قال الحاكم إنه صميح الإسناد ، فيه التصريح بأن ما يكال ويوزن يباح مثلا بمثل ، بدآ بيد . وقد قدمنا مراراً أن الموسولات من صيغ العموم لعمومها فى كل ما تشمله صلائها ، فأ بو حنيفة مثلا القائل بالربا فى الاشنان متمسك بظاهر هذا الحديث ؛ فهو أفرب إلى ظاهر النص من الظاهرية المستهرئين به الواحين أنه بعيد فى ذلك حن النص .

فإن قيل: هذا الحديث لا يحتج به لعمفه ، وقد قال الدهبي متمقباً على الحاكم تصحيحه للحديث المذكور مانصه: قلت : حيان فيه ضمف وليس بالحجة ، وقد أشار البهقي إلى تضعيف هذا الحديث ، وأحله ابن حزم من ثلاثة أوجه: الأول ـ زهمه أنه منقطع ؛ لأن أبا مجلز لم يسمع من أبي سعيه ولا من ابن عباس . الثاني ـ أن في الحديث أن ابن عباس رجع عن القول بإباحة ربا الفضل . واعتقاد ابن حزم أن ذلك باطل لقول سعيد بن جبير إن ابن عباس لم يرجع عن ذلك ، والثالث ـ أن حيان بن عبيداته المذكور في سند هذا إلحديث مجبول .

ظلمواب عن ذلك كله هو ما ستراه الآن إن شاء الله ، وهو راجع إلى هيئين الآول مناقشة من ضعف الحديث ، وبيان أنه ليس بضعيف . والثانى أنا لوسلمنا ضعفه تسليماً جدليا فهو معتضد بما يثبعه الاحتجاج به من الشواهد .

أما المناقشة في تضميفه ، فقول الدمي : إن حيان فيه ضعف وايس بالمرح والتمديل: بالحجة ـ معادض بقول أبي حاتم فياذكره عن ابنه في كتاب الجرح والتمديل:

إنه صدرق، ومعلوم أن الصحيح أن التعديل يقبل بحلا، والتجريح لايقبل إلا مبيناً مفصلاكا هو مقرر في علوم الحديث. دقد ترجم له البخارى في تاريخه الكبير ولم يذكر قبه جرحاً. وإعلال ابن حزم له بأنه منقطع ؛ وأن حيان مجهول قد قدمنا مناقشته فيه في سورة « البقرة » لأن أبا مجلزاً درك ابن عباس وسمع عنه.

قال ابن ابی حاتم فی الجرح والتعدیل فی ابی بجلز المذکور: وهو الاحق ابن حید السدوسی البصری ، آوفی آیام عمر بن عبد العزیز ، وروی حن ابن عباس یدل عمر وابن عباس وانس و جندب الح ، و تصریحه بروایته عن ابن عباس یدل علی عدم صحة آول ابن حزم : إنه لم یسمع من ابن عباس . وقال البخاری فی تاریخه الکبیر فی لاحق بن حید المذکور : آبو بجلز السدوسی البصری مات قبل الحسن بقلیل ، ومات الحسن سنة عشر ومائة ، سمع ابن عمر وابن عباس ، وآنس بن مالك الح . وفیه تصریح البخاری بسیاع آبی بجلز من ابن عباس ، ومع هذا قابن حزم یقول : هو منقطع اعدم سماعه منه . وأما أبو سعید فلاشك آنه آدركه آبو بجلز المذكور ، والمعاصرة کكنی ولایشترط ثبوت اللقی فلاشك آنه آدركه آبو بجلز المذكور ، والمعاصرة کكنی ولایشترط ثبوت اللقی علی التحقیق ؛ كا آوضحه مسلم بن الحجاج رحه الله فی مقدمه صحیحه .

وقال ابن حجر فی نهذیب النهذیب فی آبی مجاز المذکود: دوی هن آبی موسی الاشمری، والحسن بن علی، ومعاویة ، وعمران بن حصین ، وسمرة بن جندب ، وابن عباس ، والمفیرة بن شعبة ، وحفصة ، وأم سلة ، وأنس ، و جندب بن عبد الله ، وسلة بن كهیل ، وقیس بن عباد و فیره ، وأرسل هن عرب بن الحطاب ، وحذیفة النح . وعا یوضع معاصرة أبی مجلز لابی سعید ؛ أن جاعة من هؤلاء الصحابة الذین ذكر ابن حجر أنه روی عنهم ما ادا قبل أبی سعید رضی اقد عنه توفی سنة نلامه أو أدبع أر خمس بعد الستین ، وقد مات قبله الحسن بن علی ، وأبو موسی الاشمری ، وعران بن حصین ، ومعاویة و سمرة بن جندب كما هو معلوم .

وأما قول ابن حزم : إنه جهول فقد قدمنا منالشة السبكي 4 في الحكملة الجموع ، وأنه قال : اإن أراد ابن حوم أنه مجهول المين فليس بصحيح ، بل هو رجل مشهور ، روی عنه حدیث الصرف هذا روح بن عبادة ، ومن جمته أخرجه الحاكم ، وذكره ابن حزم وإبراهيم بن الحجآج الشاى ، ومن جهته دواه ابن عدی ویونس بن عمد ، ومن جهته رواه البیهتی وهو حیان ابن عبيد الله بن حيان بن بشر بن عدى بصرى ، مهم أبا مجلز لاحق بن حيد والضحاك دهن أبيه ، وروى هن عطاء وابن بريدة ، روى هنه موسى بن إسماعيل ومصلم بن إبراهم ، وأبو داود وحبيد الله بن موسى ، حقد له البخارى وان أبي حانم ترجمة فذكر كل منهما بمض ما ذكرته . وله ترجمة في كتاب أبنَ هدى كا أشرت إليه ، فزال عنه جهالة المين . وإن أراد جهالة الحال فهو قد رواه من طريق إسحاق بن راهو به فقال في إسناده : أخبرنا روح قال : حدثنا حيان بن عبيد إلته ، وكان رجل صدق . فإن كانت هذه الشهادة له بالصدق من روح بن عبادة فروح محدث نشأ في الحديث ، طارف به ، مصنف متفق على الاحتجاج به ، بصرى بلدى المشهود له فتقبل شهادته له ، وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويه فناهيك به ، ومن يثني عليه إسحاق! وقد ذكر ابن أبي حاتم حيان بن عبيد الله هذا ، وذكر جماعة من المشاهير عن دووا حنه وعن روى عنهم ، وقال : إنه سأل أباه حنه فقسال : صدرق أه من تسكملة الجموع كما قدمناًه في سورة « البقرة » . والذي رأيت في سنن البيهق الكبرى: أن الرارى عن حيان المذكور في إسناده له إبراهيم بن الحجاج، وقال صاحب الجوهر النقي: وحيان هـذا ذكره ابن حيانٌ في الثقات من أنباع النابعين . وقال الذهبي في الضعفاء : جائز الحديث . وقال عبد الحق في أحكامه : قال أبر بكر البزار : حيان رجل من أهل البصرة مهمور وليس به باس. وقال فيه أبوحاتم: صدوق. وقال بعض المتأخرين فيه : مجهول ؛ ولمله اختلط عليه بحيان بن عبيد الله المروى ، وبما ذكر تعلم أن دعوى ابن حزم أن الحديث منقطع ، وأن حيان المذكور مجهول ليست بصحيحة .

رأما دعواه عدم رجوع ابن عباس الهول سميد بن جبير : إنه لم يرجع عن القول بإياحة ربا الفصل ـ فقد للدمنا إلروايات الواردة برجوعه مستوفاة في سورة « البقرة » عن جماعة من أصحابه ، ولاشك أنها أولى من قول سعيد ابن جبیر ؛ لانهم جماعة رهو راحد ، رلانهم مثبتون رجوهه رهو نافیه ، والمثبت مقدم على النباق . وأما شواهد حديث حيان المذكور الدال على أن الربا في كل مأيكال ويوزن \_ فنها ماقدمنا في سورة «البقرة » من حديث أنس وعيادة بن الصامع عند الدارقطني : أن النبي صلىانه عليه وسلمقال: «مأوزن مثل مثل إذا كان نوعاً واحد ، وماكيل فثل ذلك . فإذا اختلف النوغان فلا بأس به » وقد قدمنا في سورة « البقرة » قول الشوكاني : إن حديث أنس وعيادة هـندا أشــار إليه إن حجر في التلخيص ولم يتكلم عليه ، وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقة أبو زرحة وغيره ، وضعفه جماعة ، وقد أخرج هــذا الحديث البزار أيضاً . ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولا وغيره من الاحاديث ـ انتهى منه كما تقدم . وفي هذا الحديث المذكور دليل واضع على أن كل ما يكال أو يوزن فيه الربا وإن سخر الظاهرية عن يقول بذلك ، ومن شواهد حديث حيان المذكور الحديث المتفق عليه . قال البخاري في صحيحه في (كتاب الوكالا): حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك عن خبد الجيد ابن سبيل بن عبد الرحن بن عوف ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد الحدرى وأبى هريرة رضىالة عنهما أن رسول اله صلىالة عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمرجنيب، فقال: ﴿ أَكُلُ تَمْرُخُبُهُ هَـكُذَا ﴾ ؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاءين ، والصاعين بالثلاثة . فقال : و لاتفمل ؛ بع الجمع بالدرام ؛ ثم ابتع بالدرام جنيبا ، وقال في الميزان مثل ذلك انتهى منه .

وعمل الشاهد منه قوله : وقال في الميزان مثل ذلك ، ومعناه ظاهر جدا في أن مايوزن بالميزان مثل ذلك في منع الربا ، وآد قدمنا أفوال من أول هذا الحديث وصرفه عن المعنى المذكور في سورة والبقرة » . وقال مسلم ابن الحجاج في صحيحه : حدثنا حبد الله بن مسلمة بن تمنب ، حدثنا سلمان يعنى ابن بلال ، عن عبد الجبيه بن سهيل بن عبد الرحن : أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول القصل الله عليه وسلم بمث أخابني عدى الانصاري فاستعمله على خيير ، فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأكل تمر خيير هكذا ؟ » . قال : لا والله يا رسول الله ، إنا لفشترى الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأكل بمئل ، أو بيموا هذا واشتروا بثمنه من عليه وسلم : و لا تفعلوا ولسكن مثلا بمثل ، أو بيموا هذا واشتروا بثمنه من عذا ، وكذلك الميزان » الميزان الميزان

#### تنبيـــه

اعلم أنا نقول بموجب الاحاديث التى استدل بها الظاهرية ، على أن ماسكت عنه الشارع فهو عفو . و نقول مثلا : إن صوم شهر آخر غير رمضان لم يوجب علينا فهو عفو . ولكن لا نسلم أن آية : ﴿ فلا تقل لها أن ﴾ ساكتة عن تحريم ضرب الوالدين ؛ بل نقول هى دالة عليه ، وإدعاء أنها لم تنمر ض اذلك باطل كا ترى . ولا نقول : إن آية ﴿ فن يعمل مثقال ذرة ﴾ الآية ساكتة عن مؤاخذة من عمل مثقال جبل ؛ بل هى دالة على المؤاخذة بذلك . وهكذا إلى آخر ما ذكر نا من أمثلة ذلك في هذه المباحث ، وفي سورة « بني إسرائيل » . وما ذكر نا سابقا من أن الصواب في مسألة القياس أنه قسيان . صحيح ، وفاسد ؛ وما ذكر نا سابقا من أن الصواب في مسألة القياس أنه قسيان . صحيح ، وفاسد ؛ كا بينا وكا أوضحه إن القيم رحمه الله في كلامه الذي نقلنا ــ (عدمده صاحب مراقي السعود في قوله في القياش :

وما روی من ذمه فقد عنی به الذی علی الفساد قد بنی

### المسألة الثامنة

اعلم أن جماهير القائلين بالقياس يقولون: إنه إن خالف النص فهو باطل، ويسمون القدح فيه بمخالفته للنص فساد الاعتبار ؛ كما أشار إليه صاحب مراقى السعود بقوله:

والحلف للنص أو إجاع دعا فساد الاعتباركل من وعي كا قدمناه في سورة و البقرة » .

واعلم أن ما يذكره بعض علماء الأصول من المالكية وغيرهم عنى الإمام مالك رحمه الله : من أنه يقدم القياس على أخبار الآحاد خلاف التحقيق . والعدهقيق : أنه رحمه الله يقدم أخبار الآحاد على القياس . واستقراء مذهبه يدل على ذلك دلالا واضحة ، ولذلك أخذ بحديث المصراة في دنع صاع التم عوض اللبن . ومن أصرح الآدلة التي لازاع بعدها في ذلك : أنه رحمه الله يقول : إن في ثلاثه أصابع من أصابع المرأة ثلاثين من الإبل ، وفي أربعة أصابع من أصابع المرأة ثلاثين من الإبل ، وفي أربعة أصابع من أصابع المرأة ثلاثين من الإبل ، وفي أربعة أصابع ولا شيء أشد عنالفة للقياس من هذا كما قاله ربيعة بن أبي عبد الرحن السعيد ابن المسيب حين عظم جرحها ، واشتدى مصيبتها : نقص عقلها . ومالك ابن المسيب حين عظم جرحها ، واشتدى مصيبتها : نقص عقلها . ومالك عالف القياس في هذا لقول سعيد بن المسيب : إنه السنة كما نقدم . و بعد هذا والانقليد مدونة في أصول الفقه ، ولا جل ذلك نكت في بما ذكر نا من ذلك هنا .

## المسألة التاسعة

احلم أن أكثر أحل العلم قالوا : إن الحرث الذي حكم فيه سليمان وداود إذ نفضت فيه غنم القوم بستان حنب : والنفش : رعى الغنم ليلا خاصة ؛ ومنه قول الراجز :

بدلن بعد النفش الرجيف وبعد طول الجرة الصريف

وقيل: كان الحرث المذكور زرعاً ، وذكروا أن داود حكم بدفع الغنم الحل الحرث عوضاً من حرثهم الذى نفصت فيه فاكلته ، وقال بعض أهل العلم : اعتبر قيمة الحرث فوجد الغنم بقدر القيمة فدفعها إلى أصحاب الحرث ، إما لآنه لم يكن لهم دراهم أو تعذر بيعها ، ورضوا بدفعها ورضى أولئك بأخذها بدلا من القيمة ، وأما سلمان فحكم بالضيان على أصحاب الغنم ، وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كاكان حين نفضت فيه غنمهم ، ولم يعنبع عليم غلته من حين الإتلاف إلى حين العود ، بل أعطى أصحاب المهستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائه بقدر نماء البستان فيستوفوا من نماء خنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم ، وقد اعتبر الفاءين فوجدهما سواء ، قالوا : وهذا هو العلم الذي خصه الله به ، وأثنى عليه بإدراكه ، هكذا يقولون ، واقه تعالى أعلم .

# المسألة الماشرة

اعلم أن العلماء اختلفوا في مثل هذه القصة ؛ فلو نفضت عنم قوم في حرث آخرين فتحاكوا إلى حاكم من حكام المسلمين فماذا يفعل ؟ اختلف العلماء في ذلك ؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ما أفسدته الهائم لبلا يضعمنه أدباب الماشية بقيمته ، وهو المشهور من مذهب مالك والشافيي وأحمد رحمم أقه . وقيل ؛ يضمنونه بمثله كمقضية سلمان . قال إن القيم: وهذا هو الحق . وهو أحد القولين في مذهب أحد ، و وجه المصافية والمالكية ، والمشهور عنهم خلافه والآية تشير إلى اختصاص الضيان بالليل ؛ لأن النفش لا يطلق لغة إلا على الرحى بالميل كما تقدم . واحتج الجمهور لضيان أصحاب البهائم ما أفسدته ليلا بحديث حرام بن عيصة : أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه ؛ فقضى نبى اقه صلى الله وسلم : «أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وأن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها » رواه الآئمة : مالك ، والشافى ، وأحد وأبر دارد ، وابن ماجه والهارقطنى ، وابن حبان ، وصحه الحاكم وأحد وأبر دارد ، وابن ماجه والهارقطنى ، وابن حبان ، وصحه الحاكم

فقال بمد أن ساق الحديث المذكور : دذا حديث صبح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والاوزاحي ؛ فإن معمراً قالم : من الزهرى عن حرام بن عيصة عن أبيه ، وأقره الذهبي على تصحيحه ولم يتعقبه .

وقال الشوكاني رحمه الله في ( ايل الأوطار ) في الحديث المذكور : صحمه الحاكم والبيهق. قال الشانمي: أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله اه منه. والاختلاف على الزهري في رواية هذا الحديث كبثير معروف .

وقال أبن عبد العي: وهذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور ، أرسله الآئمة ، وحدث به الثقات ، واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول ، وجرى فى المدينة العمل به ، وحسبك باستمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث ، وعلى كلحال فالحديث المذكور احتج به جهور العلماء ، منهم الآئمة الثلالة المذكورون على أن ما أفسدته البهائم بالدل على أربابها ، وفي النهار على أهل الحوائط حفظها . ومصهور مذهب مالك وأحمد والشافى أنه يضمن بقيمته كما تقدم ، وأبو حنيفة يقول: لاضمان مطلقاً في جناية البهائم، وبستدل بالحديث الصحيح : « العجماء جبار » أى جرحها هدر . والجمور يقولون : إن الحديث المذكور عام وضمان ما أفسدته ايلا محمص له . وذهب يقولون : إن الحديث المذكور عام وضمان ما أفسدته ايلا محمص له . وذهب وأما إذا رحاها صاحبها باختياره في حرث غيره فهو صامن بالمثل .

واعلم أن الفائلين بلزوم قيمة ما أفسدته البهائم ليلا يقولون : يضمنه أصحابها ولو زاد على قيمتها . خلافاً لليث الفائل : لايضمنون مازاد على قيمتها . وفي المسألة تفاصيل مذكورة في كتب الفروح . وصيغة الجمع في الضمير في قوله ( لحسكمهم ) الظاهر أنها مراد بها سليان ودارد وأصحاب الحرث وأصحاب الفنم ، وأضاف الجمكم إليهم لآن منهم حاكاً ومحكوماً له ومحكوماً عليه .

وقوله: ﴿ فَفَهِمُنَاهَا ﴾ أي القضية أو الحكومة المفهومة من قوله :

﴿ إِذْ يَحْكَمَانَ فَى الْحَرْثُ ﴾ رقوله : ﴿ وَكُلَّا آنَيْنَا ﴾ أَى أَعْطَيْنَا كُلَّا مِنْ دَارِهِ وسليهان حكماً وعلماً ، والتنوين في قوله ؛ ﴿ كُلّا ﴾ فوض عن كلمة أى كل واحد منهما .

قوله تمالى: ﴿ وَسَخَرَنَا مَعَ دَارَدَ الْجِبَالُ لِسَبَحَنَ وَالْطَيْرِ وَكُمَا فَاعَلَيْ ﴾ وآية ٧٩ ».

ذكر جلوعلا في هذه الآية السكريمة: أنه سخر الجبال أى ذلاما ، وسخر الطير تسبح مع دارد . رما ذكره جل وحلا في هذه الآية السكريمة : من تسخيره الطير ، والجبال تسبح مع نبيه دارد — بينه في غير هذا الموضع بكفوله تعالى: ﴿ ولقد آتينا دارد منا فضلا يا جبال أربى معه والطير ﴾ الآية . وقوله : ﴿ أو بى معه ﴾ أى رجمى معه التسبيح ، ﴿ والطير ﴾ أى ونادينا الطير يمنل ذلك من ترجيع التسبيح معه ، وقول من قال ﴿ أو بى معه ﴾ : أى سيرى معه ، وأن التأويب سير النهار — سافط كما ترى . وكقوله تعالى : ﴿ واذكر عبدنا داود ذا الآيد إنه أواب إنا سخر نا الجبال معه بسبحن بالمشى والإشراق . والطير محشورة كل له أواب ﴾ .

والتحقيق: أن تسبيح الجبال والطبر مع دارد المذكور تسبيح حقيق الآن الله جل وعلا مجمل المن الله جل وعلا ونحن لانملها اكا قال: (رإن من شيء إلا يسبح بحمده والكن لانفقهون تسبيحهم) ه وقال تعالى: (رإن من الحجارة لما يتفجر منه الآنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء رإن منها لما يببط من خشية اقه > الآية ، وقال تعالى : (إنا هر منها الأعانة على السموات والارض والجبال فأبين أن بحملنها وأشفقن منها > الآية وقد ثبت في صحيح البخارى : أن الجذع الذي كان بخطب عليه النبي صلى اقه عليه وسلم لما انتقل عنه بالخطبة إلى المنبر سمع له حنين ، وقد ثبت في صحيح مسلم على في مكته أن النبي صلى اقه عليه وسلم قال : وإنى لا عرف حجراً كان يسلم على في مكته وأمنان هذا كثيرة ، والقاعدة المقررة عند العلماء : أن نصوص الكتاب

و المنة لا يجوز صرفها دنظاه رها المتبادر منها إلابدايل يحب الرجوع إليه. والتسبيح فى اللغة : الإبعاد عن السوء . وفى اصطلاح الشرع : تنزيه الله جل وعلا عن كل مالا يليق بكاله وجلاله .

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ﴿ وسخرنا مع داود الجبال ﴾ أى جملناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسديم والظاهر أن توله ﴿ وكنافا عليه ) مؤكد لقوله و ﴿ وسخرنا مع دارد الجبال بسبحن والعلير ﴾ والموجب لهذا التاكيد: أن تسخير الجبال و تسايحها أمر عجب عارق العادة ، مكانة الآن يكذب به الكفرة الجهالة -

وقال الزخشرى ﴿ وكنا قاعلين ﴾ أى قادرين على أن نفعل هذا . وقبل : حكنا نفعل بالآنبياء مثل ذلك . وكلا القواين اللذين قال ظاهر السقوط ؛ لآن تأويل ﴿ وكنا فاهايز ﴾ بمدنى كنا قادرين بهيد ، ولا دليل عليه كما لادليل على الآخر كما ترى .

وقال أبر حيان ﴿ وكمنا فاعلين ﴾ أي فاعلين هذه الأعاجيب من تسخهر الجبال وتسبيحهن ، والعلير لمن نخصه بكرامتنا اه , وأظهرها هندى هو ما تقدم ، والعلم هند الله تعالى .

وقوله تمالى : ﴿ رَعَلُمُنَاهُ صَنَّمَةً لَبُوسَ لَـكُمْ لِتَحْصَنُكُمْ مِنَ بِأَسَكُمْ فَهُلُ أَلَتُم شَاكُرُونَ ﴾ «آية ٨٠» ·

العنمير فى قوله ﴿ علمناه ﴾ راجع إلى داود ، والمراد بصنعة اللبوس :
صنعة الدروع ونسجها ؛ والدايل على أن المراد باللبوس فى الآية الدروع :
انه أتبعه بقوله ﴿ لتحصنكم من بأسكم ﴾ أى لتحوز وتقى بمعنكم من بأس بعض ، لآن الدرع تقيه ضرر العنرب بالسيف ، والرى بالريح والسهم ، كا هو معروف ، وقد أوضح هذا المعنى بقوله : ﴿ وألنا له الحديد أن احمل سابنات وقدر فى السرد ﴾ فقوله ﴿ أن احمل سابنات ﴾ أى أن اصنع دروحاً سابنات من الحديد الذى ألناه لك . والسرد: فسج الدرع ، ويقال فيه الزرد، ومن

وعليما مسرودتان قضاهما دارد أو صنع السوابغ تبع ومن الثاني قول الآخر :

نقريهم لهذميات نقد بها ما كان عاط عليهم كل زراد

ومراده بالزراد: ناسج الدرع. وقوله ﴿ وقدر في السرد﴾ أي اجمل الحلق والمسامير في نسجك للدرع بأقدار متناسبة ؛ فلا تجمل المسيار دقيقاً لئلا ينسكسر، ولا يشد بعض الحلق ببعض ، ولا تجمله غليظاً خلظاً زائداً فيفصم الحلقة. وإذا عرفت أن اللبوس في الآية الدروع فاعلم أن العرب تطلق اللبوس على الدروع كما في الآية ؛ ومنه قول الهاعر:

علیها آسود مناویات فیومهم سوابغ بیش لایخرقها النبل فقوله «سوابغ » أی دروح سوابغ ، وقول کعب بن زهیر :

شم العرانيين أبطال لبوسهم من نسج داود فى الهيجا سرابيل ومراده باللبوس التى عهر عنها بالسرابيل : الدروع . والعرب تطلق اللبوس أيضاً على جميع السلاح درعاكان أد جوشنا أو سيفا أو ربحاً . ومن إطلاقه على الرمح قول أبي كبير الهذلي يصف ربحاً :

ومعى لبوس البئيس كأنه روق بجبهة ذى نعاج بجنمل و تطلق اللبوس أيضاً على كل ما يلبس به ومنه قول بيبس : البس كل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها

وما ذكره هنا من الامتنان على الخلق بتعليمه صنعة الدروح ليقيهم بها من بأس السلاح تقدم إيضاحه في سورة « النحل » في الـكلام على قوله تعالى ﴿ وسرابيل تقيكم بأسكم ﴾ الآية .

وقوله تعالى في هذه الآية السكريمة : ﴿ فَهِلُ أَنْمُ شَاكُرُونَ ﴾ الظاهر فيه أن صيغة الاستفهام هنا براد بها الآمر ، ومن إطلاق الاستفهام بمعنى الآمر في القرآن قوله نعالى : ﴿ إِنَّا بِرِيدَالشِيطَانَ أَنْ يُوقِع بِينَكُمُ الْعَدَادَةُ وَالْبَغْشَاءُ فِي الحَمْرُ وَالْمَيْسُرُ وَيُصَدِّكُمُ عَنْ ذَكَرُ آفَ وَعَنْ الْعَسَلَاةُ فَهِلُ أَفْتُمْ مَنْتَهُونَ ﴾ أي افتهوا . ولذا قال عمر رحى أقه عنه : افتهينا يارب ، وقوله تعالى : ﴿ وقل الذين أر توا الكتاب والاميين آسلتم ﴾ الآية ، أى اسلموا. وقد تقرر فى فن المعانى : أن من المعانى الني تؤدى بصيغة الاستفهام : الآمر ، كما ذكرنا .

وقوله ﴿ شَاكُرُونَ ﴾ شكر العبد لربه: هو أن يستعين بنعمه على طاخته، وشكر الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من حمله القليل . ومادة « شكر » لاتتعدى غالباً إلا باللام ، وتعديتها بنفسها دون اللام قليلة ، ومنه تول أنى نخيلة :

شكرتك إن الشكر حبل من التقي وما كل من أوليته نعمة يقطى

رفى قوله (لتحصنكم) ثلاث قراءات سبعية : قرأه عامة السبعة ماعدا ابن عامر وعاصماً (ليحصنكم) بالياء المثناة التحتية ، وعلى هذه القراءة فضمهر الفاعل عائد إلى داود ، أو إلى اللبوس ، لأن تذكيرها باعتبار معنى طايلبس من الدروع جائز . وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم (لتحصنكم) بالتاء المثناة الفرقية ، وعلى هذه القراءة فضمهر الفاعل راجع إلى اللبوس وهى عونة ، أو إلى الصنعة المذكررة في قوله : (صنعة لبوس) ، وقرأه شعبة عن عاصم (لنحصنكم) بالنون الدالة على العظمة ، رعلى هذه الفراءة فالأمرواضع .

قوله تعالى : ﴿ رَاسَلُمَانَ الرَّبِحُ عَاصَفَةٌ تَجْرَى بِامْرُهُ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكُنَا غَيْمًا وَكُنَا بِكُلِّ شَيْءُ هَالَمَانِ ﴾ ﴿ آية ٨١ ﴾ .

قوله: ﴿ ولسليان الريح ﴾ معطوف على معمول ﴿ سخونا ، في قوله ؛ ﴿ وسخرنا معداود الجبال ﴾ أى وسخرنا لسليان الريح في حال كونها عاصفة ؛ أى شديدة الهبوب . يقال عصفت الربح أي اشتدت ، فهى ربح عاصف وعصوف ، وفي لغة بني أسد (أعصفت ) فهى «مصف ومعصفة ، وقد قدمنا بعض شواهده العربية في سورة (الإسراء) .

وقوله ﴿ تجرى بأمره ﴾ أى تطيعه و تجرى إلى المحل الذى يأمرها به ، وما ذكره فى هذه الآية : من تسخير الربح لسليمان ، وأنها تجرى بأمره بيئه فى غير هذا الموضع وزاه بيان قدر سرحتها ، وذلك فى قوله ﴿ و اسليمان

الربح غدوها شهر ورواحها شهو ﴾ ، وقوله : ﴿ فَسَخَرُ نَا لِهُ الرَّبِحَ تَجْرَى بِأَمُوهُ رَحَاءَ حَيْثُ أَصَابِ ﴾ .

#### تنبيه

احلم أن في هذه الآيات التي ذكر نا سؤ الين معرو نين :

الآول ـ أن يقال: إن القوصف الربع المذكورة هنا في سورة والآنبياء ، بأنها عاصفة ؛ أى شديدة الهبوب ، ووصفها في سورة و ص ، بأنها تبعرى بأمره رخاء . والعاصفة غير التي تبجري رخاء .

والسؤال الثاني .. هو أنه هنا في سورة و الانبياء ، خص جربها به بكونه إلى الارض التي بارك فيها للعالمين ، وفي سورة و ص ، قال : ﴿ تبعرى بأمره رخاء حيث أصاب ﴾ يدل على التعميم في الامكنة التي يريد الدهاب إليها على الربع · فقوله : ﴿ حيث أصاب ﴾ أي حيث أراد ؛ قاله بجاهد . وقال ابن الاعرابي : العرب تقول : أصاب الصواب ، وأخطأ الجواب أي أراد الصواب وأخطأ الجواب . ومنه قول الشاعر :

أصاب الكلام فل يستطع فاخطا الجواب لدى المفصل

قاله القرطبي . وعن رؤبة : أن رجلين من أمل اللغة تصداه ليسألاه عن معنى وأصاب، ؛ فخرج إليهمافقال : أين تصيبان ؟ فقالا : هذه طلبتنا ؟ ورجما .

أما الجواب عن السؤال الأول فن وجهين : الأول ـ أنهاعاصفة في يعض الاوقات ، ولينة رخاء في بعضها بحسب الحاجة ؛ كأن تعصف ويشبمد هبوبها في أول الآمر حتى ترفع البساط الذي عليه سليان وجنوده ، فإذا إرتفع سارت به رخاء حيث أصاب .

الجواب الثانى ـ هو ما ذكره الزعشرى قال : فإن قلت : ومفت هذه الربح بالعصف ارة بالرخاء أخرى ، فاالتوفيق بينهما ؟ قلم : كانت في نفسها رخية طيبة كالفسيم ، فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسهرة ، على ما قال في خدرها شهر ورواحها شهر ﴾ ، فسكان جمها بهن الآمرين : أن تكون رخاء

فى نفسها ، وعاصفة فى حملها مع طاعتها لسلبيان ، وهبوبها على حسب ما يريد ويحتكم ـ اه محل الفرض منه .

وأما الجراب عن السؤال الثانى .. فهو أن قولة ﴿ حيث أصاب ﴾ بدل على أنها تجرى بآمره إلى أنها تجرى بآمره إلى الآرض ، وقوله ﴿ تجرى بآمره إلى الآرض الى باركنا فيها الممالمين ﴾ لان مسكنه فيها وهى الشام ، فقرده إلى الشام . وحليه فقوله : ﴿ إلى الآرض الى وقليه فقوله : ﴿ إلى الآرض الى باركنا فيها ﴾ في حالة الإباب إلى عمل السكنى ، فانفكت الجهة فزال الإشكال . وقد قال نابغة ذبيان :

إلا سليمان إذ قال الإله له قمي البرية فاحددها عن الفند وخيس الجن إنى قد أذنت لحم يبنون تدمر بالصفاح والعمد وتدمر: بلد بالشام . وذلك عايدل على أن الصام هو عل سكناه كما هو معروف .

قوله تمالى : ﴿ وَمِنَ الْقَيَاطَيْنُ مِنْ يَنُوصُونَ لَهُ وَيَعْمُلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكُ وكنا لهم حافظين ﴾ «آية ٨٧» .

(الكظهر فى قوله ( من يغوصون ) أنه فى على نصب عطفاً على معموله (سخرنا) أى وسخرنا له من بغوصون له من الشياطين . وقيل : «من مبتدأ، والجار والمجرور قبله خره.

وقد ذكر جل وعلان هذه الآية الكريمة : أنه سخر لسليمان من يفوصون له من الشياطين ؛ أى يفوصون له فى البحار فيستخرجون له منها الجواهر النفيسة ؛ كالمؤلؤ ، والمرجان . والفوص : النزول تحت الماء . والفواص : الذي يغرص البحر ليستخرج منه اللؤلؤ ونحوه ؛ ومنه قول نابغة ذبيانه :

أردرة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد

وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أيضاً . أن الشياطين المسخرين له يعملون له عملا دون ذلك ؛ أى سوى ذلك الغوص المذكور ؟

أى كبناء المدائن والقصور ، وحمل المحاريب والشمائيل ، والجفان والقدور الواسيات ، وغير ذلك من اختراع الصنائع المجيبة .

وقوله فى هذه الآية الكريمة: ﴿ وكنا لهم حافظين ﴾ أى من أن يزيغوا عن أمره ، أو يبدلوا أو يغير وا ، أو يوجد منهم فساد فيا هم مسخر ون فيه . و هذه المسائل الثلاث التى تضمنتها هذه الآية السكريمة حد جاءت مبينة في غير هذا الموضع . كقوله فى الغوص والعمل سواء: ﴿ والشياطين كل بناء و فو اص ﴾ وقوله فى العمل غير الغوص : ﴿ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن وبه ﴾ ، وقوله : ﴿ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن وبه ﴾ ، وقوله : ﴿ ومن أمره : ﴿ ومن يخمنهم هن أن يزيغوا عن أمره : ﴿ ومن يرخمنهم هن أمر نا نذله من عذاب السمير ﴾ ، وقوله : ﴿ وآخرين مقر نين فى الاصفاد ﴾ .

وصفة البساط، وصفة حمل الربح له، وصفة جنود سلبان من الجن والإنس والطهر ـكل ذاك مذكور بكثرة فى كتب التفسير، ونحن لم نطل به السكلام فى هذا السكتاب المبارك.

قوله تمالى: ﴿ وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الصروأ ان أرحم الراحمن. فاصنجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآنيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من هندنا وذكرى للمابدين ﴾ «آية ٨٣، ٨٤».

الظاهر أن قوله ﴿ وأيوب ﴾ منصوب باذكر مقدراً ، ويدل على ذلك قوله نعالى فى ﴿ وَإِذْ كُرْ عَبِدُنَا أَيُوبُ إِذْ نَادَى رَبِهِ أَنَى مَسْنَى الشَّيْطَانُ بِنَصْبِ وَهَالَى وَبِهِ أَنَّى مَسْنَى الشَّيْطَانُ بِنَصْبِ وَهَذَابٍ ﴾ .

وقد أمر جل وعلا في ها تين الآية بن السكر يمتهن نيه صلى الله عليه وسلم: أن يذكر أيوب حين نادى ريه قائلا : ﴿ أَنَى مَسْنَى الصَّرُ وَأَنْتَ الرَّحِمِ الرَّاحِمِينَ ﴾ وأن ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من الضر ، وأنه آ تاه أهله ، وآ تاه مثلهم معهم رحمة منه جلى وعلا به ، و تذكيراً للعابدين أى اللاين يعبدون الله لأنهم هم المنتفعون بالذكرى ، وهذا المنى الذى ذكره هنا ذكره أيضاً في سورة وس» في قوله: 
﴿ وَالْمُكُرُ هَبِهُ الْهِ الذِي رَبِهُ أَنِي مَسْنَى الشَيْطَانُ بَنْصَبِ وَهَذَابٍ ﴾ 
﴿ وَالْمُكُرُ هَبِهُ الْآلِبَابِ ﴾ والشر الذي مس أبوب، و نادى ربه ليسكففه 
عنه كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله. ولما أراد الله إذهاب المنز عنه أمره 
أن يركض برجله ففعل ، فنبعت له عين ماء فاغتسل منها فرال كل ما بظاهر 
بدنه من العشر ، وشرب منها فزال كل ما بباطنه ؟ كما أشار تعالى إلى ذلك في 
قوله : ﴿ اركَضَ برجالَكُ هذا ، فقسل بارد وشراب ﴾ .

وما ذكره في و الآنبياء » : من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لمن يعبده - بينه في وس» في قوله ، ﴿ وآنبناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الآلباب ﴾ ، وأوله في و الآنبياء ، ، ﴿ و ذكرى المعابدين ﴾ مع قوله في وس» ، ﴿ و ذكرى لأولى الآلباب ﴾ فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب المقول السليمة من شوائب الاختلال ، هم الذين يعبد ون إقه وحده ويطيعونه ، وهذا يؤيد قول من قال من أهل العلم ، إن من أوصى بشهه من ماله لاحقل الناس و أشده طاحة من ماله لاحقل الناس و أشده طاحة من ماله لاحقل الناس و اللهاب ، أى المقول الصحيحة السالمة من الاختلال.

#### تنبيه

فى هذه الآيات المذكورة سؤال معروف ، وهو أن يقال : إن قولة أيوب المذكور فى « الآنبياه » فى قوله ، ﴿ إِذْ نَادَى رَبِهُ أَنَى مَسْنَى الصَّرِ ﴾ وفى « ص » فى قوله ، ﴿ إِذْ نَادَى رَبِهُ أَنَى مَسْنَى الصَّيْطَانَ بَنْصَبِ وَصَدَّابٍ ﴾ يدل على أنه ضجر من المرض فشكا منه ؟ مع أن قوله تعالى عنه ، ﴿ إِنَا رَجَدُنَاهُ صَارِاً نَعْمُ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوابٍ ﴾ يدل على كال صهر ، ؟

والجواب ــ أن ما صدر من أيوب دعاء و إظهار فقر وحاجة إلى ربه ، لا شكوى ولا جزع .

قال أبو عبد الله الفرطي رحمه الله في تفسير هذه الآية البكريمة ،

ولم يكن قوله ﴿ مسى الضر ﴾ جرحاً ؛ لأن اقه تمالي قال : ﴿ إِنَا وَجَدَنَاهُ صَارِاً ﴾ بل كان ذلك دعاء منه . والجرح في الشكوى إلى الحلق لا إلى اقت تمالى ، والدعاء لا ينافي الرضا . قال الثعلمي : محمت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول : حضرت مجلساً خاصاً بالفقهاء والآدباء في دار السلطان ؛ فسئلت عن هذه الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان شكاية وقد قال اقت تمالى : ﴿ إِنَا وَجِدْنَاهُ صَارِاً ﴾ فقلمه : ليس هذا شكاية ، وإنما كان دعاء ؛ ياله ﴿ فاستحسنوه وارتضوه : وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال : عرفه فاقة السؤال وارتضوه : وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال : عرفه فاقة السؤال وارتضوه : وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال : عرفه فاقة السؤال

ودعاء أيوب المذكور ذكره اقه في صورة و الآنيباء ، من غير أن يستد مس العنر أيوب إلى الشيطان في قوله : ﴿ أَنَى مَسَى العَمْرِ وَ أَنِى مَسَى الشيطان في قوله : ﴿ أَنَى مَسَى الشيطان وَ قوله : ﴿ أَنَى مَسَى الشيطان وَ فَوله : ﴿ أَنَى مَسَى الشيطان في مناه : التعب والمعقة . بنصب وحذاب ﴾ والنصب على جميع القراءات معناه : التعب والمعقة . والعذاب : الآلم . وفي نعبة ما أصابه من المفقة والآلم إلى الشيطان في آية وص معروف ؛ لأن الله ذكر في آيات من كتابه : أن المعيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الآنبياء الكرام ؛ كقوله : ﴿ إِنَّهُ سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتركلون . إنما سلطانه على الذين تعولونه والذين عم به مشركون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وما كان له عليم من سلطان ﴾ الآية ، وقوله تعالى عنه مقروا له : ﴿ وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعو تسكم فاستنجبتم لى ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ إِنْ عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغادين ﴾ .

والعلماء عن هذا الإشكال أجوبة ؛ منها ما ذكره الزعشري قال :

فإن قلت : لم نسبه إلى الفيطان ، ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقطى من إنعابهم وتعذيبهم وطره ، ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا إلا وقد نسكبه وأهلسكه ، وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة غسب ؟

قلت: لما كانمه وسوسته إليه ، وطاعته له فيا وسوس سبها فيا مسه أنه به من النصب والعذاب نسبه إليه ، وقد راعى الآدب فى ذلك حيث لم ينسبه إلى الله فى دعائه ، مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو . وقبل : أراد ما كان يوسوس به إليه فى مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء ، ويغريه حلى المكراهة والجزع ، فالتجأ إلى إنه تعالى فى أن يكفيه ذلك بكشف البلاء ، أو بالتوفيق فى دفعه ووده بالصبر إلجيل .

وروى أنه كان يموده ثلاثة من المؤمنين ؛ فارتد أحدهم فسأل هنه ، فقيل: النمى إليه الشيطان أن إقه لا يبتلى الآنبياء الصالحين . وذكر فى سبب بلائه : أن رجلا استفائه على ظالم فلم يغثه . وقيل :كانت مواشيه فى ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه . وقيل . أعجب بكثرة ماله ـ انتهى منه .

ومنها ما ذكره جاعة من المفسرين: أن القسلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء لآيوب؛ فأهلك الشيطان ماله وولده ، ثم سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة الممتعل منها ، فصار في جسده ثال ليل ، فحكما بأظافره حتى دميت ، ثم بالفخار حتى تساقط شحه ، وحصم الله قلبه ولسانه . (وغالب ذلك من الإسرائيليات) وتسليطه للابتلاء على جسده وماله وأهله مكن ، وهو أقرب من تسليطه عليه بحمله على أن يفعل مالا ينبغى ؛ كداهنة الملك المذكور، وعدم إغانة الملهوف ، إلى غرر ذلك من الأشياء التي يذكرها المفسرون .وقد ذكر واهنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي وقع فيه ، وقدر مدته (وكل ذلك من الإسرائيليات) وقد ذكر نا هنا قليلا .

وغاية مادل عليه القرآن : أن الله ابتسالى نبيه أيوب عليه وحلى نبينا الصلاة والسلام ، وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ، ووهبه أهله ومثلهم معهم ، وأن أيوب نسب ذلك في وص » إلى الشيطان . ويمكن أن يكرن سلطه الله على جسده رماله وأهله ؛ ابتلاء ليظهر صهره الجيل ،

وتدكون له الدانية الحيدة في الدنيا والآخرة ، وبرجع له كل ما أصيب فيه ، والعلم عند اقه تعمالي وهذا لا يتافى أن الهيطان لا سلطان له على مثل أيرب ، لأن التسليط على الآهل والمال والجسد من جنس الآسباب التي تنشأ عنها الآهل البشرية كالرض، وذلك يقع الأنبياء ؛ فإنه يصيبهم المرض، وموت الآهل ، وه لاك الحال السباب متنوعة . ولا عانع من أن يكون جاة تلك الإسباب تسليط الشيطان على ذلك المابتلاه. وقد أو ضمنا جوازو أو ح الآمراض والتأثير ات البشرية على الآنبياء في سورة و طه » وقول الله انبيه أيوب والتأثير ات البشرية على الآنبياء في سورة و طه » وقول الله انبيه أيوب في سورة و ص » : ﴿ وحند بيدك ضننا فاضرب به ولا تحنف ﴾ الآية ، قال أخذ صنفنا فيضربها به ليخرج من يمينه ، والتنفيد : الحرمة الصفيرة من يأخذ صنفنا فيضربها بها ضربة واحدة ، فيخرج بذلك من يمينه . وقد قدمنا في سورة فيضربها بها ضربة واحدة ، فيخرج بذلك من يمينه . وقد قدمنا في سورة والسكوف الاستدلال بآية ﴿ ولا تحديم على أن الاستثناء المقاشر لايفيد ، إذ لو كان فيد المال الله لا يوب قل إن شاء الة بايكون ذلك استثناء في يمينك .

قوله تعالى: ﴿ وَذَا النَّوْنَ إِذَ ذَهُ مِ مَاصَبًا نَظَنَ أَنَّ انْ نَقَدَرُ عَلَيْهِ فَنَادَى في الطّلَّمات أَنْ لا إِلَّهِ إِلَا أَنْتُ سَبِّحًا لِكَ كَنْتُ مِنَ الظَّالَمِينَ . فَاستَجْمَنَا لَهُ و تجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤونين ﴾ «آية ٨٧، ٨٨» ·

أى وأذكر ذا النون . والنون : الحوت . و ذا ، يمنى صاحب . فقوله ﴿ ذَا النَّونَ ﴾ متناه صاحب الحوت ؛ كا صرح الله بذلك فى ﴿ القلم ، فى قوله ﴿ وَلَا تَدَكَّلُ كُمَّاحِبِ الْحَوْثِ ﴾ الآية . وإنما أضافه إلى الحوت لآنه التقمه كَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَالتَقْمَهُ الْحَوْثُ وَهُو مَلِّمٍ ﴾ .

وقوله : ﴿ أَغَانَ أَنْ أَمْ اللَّهِ عَالِمَهُ ﴾ فيمه و جهان •ن النَّهُ سير لا يكذب أحدهما الآخر :

الأول ـ أن المعنى ﴿ ان نقدر عليه ﴾ أى ان نضيق عليه في بطن الحوت ،

ومن إطلاق « قدر ، بمعنى د صبق ، فى القرآن قوله تعالى : ﴿ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾ أى ويضيق الرزق على من يشاء ، وقوله تعالى : ﴿ لينفق فو سمة من سعته ومن قدر عليسه رزقه فلينفق بما آتاء الله ﴾ الآية . فقوله : ﴿ ومن قدر عليه رزقه ﴾ أى ومن ضيق عليه رزقه .

الوجه الثانى ــ أن معنى ﴿ ان نقدر عليـه ﴾ ان نقصى عليه ذلك . وعليه فهو من القدر والقضاء . ﴿ وقدر ﴾ بالتخفيف تأتى بممنى ﴿ قدر ﴾ المضمفة ؛ ﴿ وَمَنْهُ وَلَى مَنْهُ وَلَى تَدْرُهُ اللَّهِ • ﴿ وَمَنْهُ قُولُ الشَّاعُرُ وَأَنْشُدُهُ ثَمْلُبُ شَاهِداً لَذَلِكَ :

فليست عشيات الحمى برواجع لنسا أبداً ما أورق السلم النضر ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ماتقدريقع ولك الشكر

والعرب تقول: قدر الله لك الحير يقدره قدراً ، كعنرب بضرب ، ونصر ينصر ، بمعنى قدره لك تقديراً ؛ ومنه على أصبح القواين « ليلة القدر » لأن الله يقدر فيها الآشياء ؛ كما قال تعالى : ﴿ فيها يفرق كل أمر حكيم ﴾ والقدر بالفتح، والقدر بالسكون: ما يقدره الله من القضاء ؛ ومنه قول هدبة بن الخشرم:

الا يا لقوى للنوائمب والقدر والأمرياتى المرءمن حيث لايدرى أما تول من قال: إن ﴿ ان نقــدر عليــه ﴾ من القدرة ــ فهو قول باطل بلاشك ؛ لآن نبى الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل شيء ، كا لا يخنى .

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ﴿ مَفَاصَباً ﴾ أى فى حال كونه مَفَاصَباً لِمُقَوّمه وَمَعْوَمُهُم حَلُولُ الْعَدَابِ لِمُقَوّمه وَمَعْوَمُهُم حَلُولُ الْعَدَابِ جَمْ وَأَعْصَبُوه ، فأوعدهم بالدّذاب ، ثم خرج من بينهم على عادة الآنبياء عند نزول العذاب قبل أن يأذن الله له فى الحروج ؛ قاله أبو حيان فى البحر ، وقال أيضاً : وقبل معنى «مَفَاصَبا » فَصَبان ، وهو من المفاعلة التي لا تقتدى اشتراكا ؛ نحو عاقبت اللص ، وسافرت اه ،

واعلم أن قول من قال (مفاصبا) أى مفاصبا لربه كما روى عن ابن مسعوده وبه قال الحسن والشعبى وسعيد بن جبير ، واختاره الطبرى والفتبى ، واستحسنه المهدوى ـ يحب حمله على معنى القول الآول ؛ أى مفاصبا من أجل ربه . قال القرطبى بعد أن ذكر هذا القول عن ذكر نا : وقال النحاص، وديما أنكر هذا من لا يعرف اللغة ، وهو قول صبح ، والمعنى : مفاصباً من أجل وبه كا تقول: فصبح الله أى من أجلك والمؤمن يغضب قد عزوجل من أجل وبه كا تقول: فصبح على ما ذكر : مفاصباً قومه من أجل وبه ، وعصبانهم له ، وغير هذا لا يصح في الآية .

وقوله تمالى: ﴿ فنادى فى الطلمات ﴾ اى ظلمة البحر ، وظلمة الليل ، وظلمة بطن الحوت . « وأن » فى قوله ﴿ أن لا إله إلا أنت ﴾ مفسرة ، وقد أوضمنا فيما تقدم معنى «أن لا إله » ، ومعنى « سبحانك » ، ومعنى الظلم ، فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

وقوله : ﴿ فَاسْتَجَبَنَا لَهُ ﴾ أَى أَجَبَنَاهُ وَنِجَيِنَاهُ مِنَ النَّمَ الذِّى هُو فِيهِ فَى بِطَنَ أَلْحُوتَ ، وَإِطْلَاقَ اسْتَجَابَ بَمْنَى أَجَابُ مَعْرُونَ فَى اللَّفَةَ ، ومنه قول كمَّتِ أَبِنَ سَعَدُ الْفَنْوَى :

وداع دما يامن يحيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك بحيب

وما ذكره الله جل وعـلا في هذه الآية : من نداء نبيـه يونس في تلك المظلمات ـ هذا النداء العظيم ، وأن الله استجاب له ونجاه من الذم أوضحه في غير هذا الموضع .

وبين في بعض المواضع: أنه لو لم يسبح هذا التسبيح العظيم البث في بطن الحوث إلى يوم البعث ولم يخرج منه ، وبين في بعضها أنه طرحه بالعراء وهو سقيم. وبين في بعضها : أنه خرج بغير إذن كحروج العبد [لآبق ، وأنهم اقترحوا على من يلتى في البحر فوقعت القرحة على يونس أنه هو الذي يلقى فيه .

وبين في بعضها: أن الله تداركه برحمه ، ولو لم يتداركه بها لنبذ بالمراه في حال كونه مذموماً ، ولسكنه تداركه بها فنبذ غير مذموم ، قال تعالى في والصافات » : ﴿ و إِن يونس لمن المرسلين . إذ أبق إلى الفلاك المشجون . فسام فكان من المدحضين ، فالمتقمه الحوت وهو ملي ، فلو لا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبمثون . فنبذناه بالعراء وهوسقيم . وأنبتنا عليه شجرة من يقطين . وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون . فآمنوا فتمنام إلى حين ﴾ . فقوله في آيات ﴿ المصافات » المذكورة ﴿ إذ أبق ﴾ أى حين أبق، وهو من قول العرب : عبد آبق ، لأن يونس خرج قبل أن يأذن له ربه ، ولذلك أطلق عليه اسم الإباق . واستحقاق الملامة في قوله : ﴿ وهو ملم ﴾ لأن المليم اسم فاعل ألام إذا فمل ما يستوجب الملام ، وقوله : ﴿ وهو ملم ﴾ أى قارع بمني أنه وضع مع أصحاب السفينة سهام القرعة لبخرج سهم من يلتي في البحر . وقوله ؛ ﴿ فكان من المدحدين ﴾ أى المغلوبين في القرعة ؛ لأنه خرج له السهم إلذى يلتي صاحبه في البحر ، ومن ذلك قول الشاعر :

فتلنا المدحدين بكل نبج فقد قرم بقتلهم الميون

وقوله ﴿ فنبذناه ﴾ أى طرحناه ، بأن أمرنا الحوت أن يلقيه بالساحل . والعراء : الصحراء . وقول من قال : العراء الفضاء أو المتسع من الأرض ، أو المسكان الحالى أو وجه الأرض ـ راجع إلى ذلك ، ومنه قول الشاعروهو وجل من خزاعة :

ورفعت وجلالاأخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي

وشيحرة اليقطين : هي الدباء . وقوله : ﴿ وهو سقم ﴾ أي مريض لمساً أصابه من التقام الحوف إياه ، وقال تعالى في ﴿ القلم » . ﴿ ولانكن كصاحب الحوث إذ قادى وهومكظرم . لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو منموم . فاجتباه وبه فجمله من الصالحين ﴾ فقوله في آية ﴿ القلم » هـذه : ﴿ إِذَ فَادَى ﴾ أي نادى أن لا إله إلا أنت سبحالك إني كنت من الظالمين ، وقوله ؛

﴿ وهو مكفلوم ﴾ أى علوه غما ، كا قال تمالى : ﴿ وَنجيناه من الذم ﴾ وهو قول ابن هباس وبجاهد . وهن عطاء وأبي مالك ﴿ مكفلوم ﴾ : علوه كربا . قال الماوردى : والفرق بهن الذم والسكرب : أن الذم فى القلب . والسكرب فى الآنفاس . وقبل ﴿ مكفلوم ﴾ محبوس ، والسكفام : الحبس ؛ ومنه قولهم: كظم فيظه ، أى حبس غضبه ، قاله ابن بحر . وقبل : المسكفلوم المأخوذ بكظمه ، وهو مجرى النفس ، قاله المهرد ـ انتهى من القرطبي .

وآیة و الفلم ، المذكورة تدل علی أن نبی اقه یونس علیه رحل نبینا الصلاة والسلام عجل بالدهاب رمغاضبة قومه ، ولم یصبر الصبر اللازم بدایل قوله عاطبا نبینا صلی اقه علیه وسلم فیها : ﴿ فاصبر لحمكم ربك و لانسكن كصاحب الحوت ﴾ الآیة . فإن أمره لنبینا صلی اقه علیه وسلم بالصبر ونهیه إیاه أن يكون كصاحب الحوت لم یصبر كا ینبغی . يكون كصاحب الحوت لم یصبر كا ینبغی . وقصة یونس، وسبب ذها به رمغاضبته قومه مشهورة مذكورة في كتب التفسير . وقد بین تعالی في سورة و یونس : أن قوم یونس آمنوا فنفهم إیمانهم دون غیرهم من سائر القری التی بعشه إیهم الوسل ، وذلك في قوله : ﴿ فلولا كاف غیره من سائر القری التی بعشه إیهم الوسل ، وذلك في قوله : ﴿ فلولا كاف قریة آمنت فنفها إیمانها إلا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزی في الحیاة الدنیا و متعناهم إلی حین ﴾ .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ﴿ وكذلك ننجى المؤمنين ﴾ يدل على أنه مامن مؤمن يصيبه السكرب والغم فيبهل إلى اقه داهيا بإخلاس ، إلا نجاه ألله من ذلك الغم ، ولا سيا إذا دعا بدعاء يونس هدذا . وقد جاء فى حديث مرفوع عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى دعاء يونس المذكور: ﴿ لَم يدع به مسلم ربه فى شىء قط إلا استجاب له ﴾ ورزاه أحمد و الترمذى و إن أبى حاتم و إبن جرير وغيرهم . و الآية الكريمة شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كا ترى ، لانه لما ذكر أنه أنجى يونس شبه بذلك إنجاءه المؤمنين . و قوله ﴿ ننجى المؤمنين ﴾ صيغة عامة فى كل مؤمن كا برى ، وقرأ هامة القراء السبمة غير ابن عام وشعبة عن عاصم ﴿ ركة المكنجى وقرأ هامة القراء السبمة غير ابن عام وشعبة عن عاصم ﴿ ركة المكنجى وقرأ هامة القراء السبمة غير ابن عام وشعبة عن عاصم ﴿ ركة المكنجى

المؤمنين ) بنونين أولاهما مضمومة ، والثانية ساكنة بعدها جم مكسورة عنفة فياء ساكنة ، وهو مضارع أنجى الرباعي على صيغة أفهل ، والنون الأولى دالة على المغلمة . وقرأ أن عامر وشعبة عن عاصم ﴿ وكذلك نجى المؤمنين ﴾ بنون واحدة مضمومة بعدها جم مكسورة مشددة فياء ساكنة . وهو على هذه القراءة بصيغة فعل ماض منى للمفعول من نجى المضعفة على وزن فعل بالشعيف . وفي كلمنا القراء تين إشكال معروف . أما فراءة الجهزر فهى من جهة القواعد العربية واضحة لا إشكال فيها ، وليكن فيها إشكال من جهة أخرى ، وهي : أن هذا الحرف إنما كتبه الصحابة في المصاحف العثمانية بنون واحدة ؟ بنون واحدة ، فيقال : كيف تقرأ بنو اين وهي في المصاحف بنون واحدة ؟ وأما على قراءة ابن عامر وشعبة فالإشكال من جهة الفواعد العربية ، لأن فيحى على قراءة ابن عامر وشعبة فالإشكال من جهة الفواعد العربية ، لأن فيحى على قراءة ابن عامر وشعبة فالإشكال من جهة الفواعد العربية ، لأن فيحى على قراءة ما بصيغة ماض مبنى للمفعول ، فالقياس وفع ﴿ المؤمنين ﴾ بعده في أنه نائب الفاعل ، وكذلك القياس فتح باء « نجى» لا إسكانها .

وأجاب العلماء عن هذا بأجربة: منها ما ذكره بعض الآئمة ، وأشار إليه ابن هشام فى باب الإدغام من كرصيحه: أن الآصل فى قراءة ابن عامر وشعبة وننجى» بفتح النون الثانية مضارع نجى مضعفا ، فحذات النون الثانية تخفيفاً و ننجى بسكونها مضارع أنجى وأدغمت النون فى الجيم لاشتراكهما فى الجهر والانفتاح والتوسط بين القوه والضعف ، كما أدغمت فى وإجاسة وإجابة » بقصديد الجيم فهما ، والآصل وإنجاسة وإنجانة » فادغمت النون فيهما . والإجاسة : واحدة الإجاس، قال فى القاموس: الإجاس بالمكسر مشده! ثمر معروف دخيل ، لآن الجيم والساد لا يجتمعان فى كلمة ، الواحدة بهاء . ولانقل انجاس ، أولغية اه . والإجانة . واحدة الآجاجين، قال فى التصريح: وهى بفتح الحمزة وكسرها ، قالى صاحب الفصيح : قصر بة يعنهن فيها ويفسل وهى بفتح الحمزة وكسرها ، قالى صاحب الفصيح : قصر بة يعنهن فيها ويفسل فيها و بقال : إنجانة كما بقالى إنجاسة ، وهى لفة يمانية فيهما أنكرها الآكثرون فيها و بفال به لم وانعى » .

ومن أجربة العلماء عن قراءة إبن عام وشعبة : أن و نجى ، على قر المتهما فعل ماض مبني للفعول ، والنائب عن الفاعل ضمير المصدر ، أى نجى هو أى الإنجاء ، وعلى هذا الوجه فالآية كقراءة من قرأ ﴿ ليجزى قوماً ﴾ الآية ، الجناء ﴿ يجزى » للفعول والنائب ضمير المصدو ، أى ليجزى هو أى الجزاء ونيابة المصدر عن الفاعل في حال كون الفعل متعدياً المفعول ترد بفلا ، كما أشار له في الحلاصة بقوله :

وقابل من ظرف أر من مصدر أو حرف جمّ بنيابة حرى ولا ينوب بعض هدذا إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد

وعل الشاهد منه قوله: ﴿ وقد يرد ﴾ وبمن قال بجوار ذلك الآخفش والسكوفيون وأبو عبيه . ومن أمثلة ذلك فى كلام العرب قول جرير بهجو أم الفرزدق :

ولو وأدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو السكلابا يعنى لسب هو أى السب . وقول الراجز :

لم يمن بالعلياء إلا سيدا ولا شنى ذا النى إلا ذر هدى وأما إسكان ياء « نجى » حلى هذا القول لهو على لنة من يقول من العرب: وحتى ، وبقى بإسكان الياء تخفيفاً ، ومنه قراءة الحسن ﴿ وذروا ما بقى من الربا ﴾ بإسكان ياء « بقى » ومن شواهد تلك اللغة قول الصاعر :

خمر الشيب لمنى تخميرا وحدا بى إلى القبور البعيرا ليت شعرى إذ القيامة قامت ودعى بالحساب أين المصيرا

وأما الجواب عن قراءة الجمهور فالظاهر فيه أن الصحابة حذفوا النون في المصاحف لتمكن موافقة قراءة ابن حامر وشعبة المصاحف لحفائها . أما قراءة الجمهور فوجهها ظاهر ولا إشكال فيها ، فناية الامر أنهم حذفوا حرفاً من السكلمة لمصلحة مع تواثر الرواية الفظا بذكر الحرف المحذوف . والعام عند أنه تمالى. قوله تمالى : ﴿ إِن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا وبكم فاعبدون . وتقطموا أمرهم بينهم كل إلينا راجمون ﴾ « آية ٩٢ ، ٩٣ » .

قد قدمنا ممانی و الآمة » فی القرآن فی سورة و هود» . والمراد بالآهسة هنا : الشریعة والماة . والمعنی : وأن هذه شریعتکم شریعة واحدة ، و هی توحید التحلی الوجه الاکلمن جبع الجهاف ، وامتثال أمره ، واجتناب نهیه بإخلاص فی ذلك ؛ علی حسب ما شرعه لحاقه و و أنا ربکم فاعبدون ) أی وحدی والمهنی دینکم واحد و ربکم واحد ، فلم تختلفون و و تقطه و المرهم بینهم ) أی تفرقوا فی الدین و کانوا شیعاً ؛ فنهم یهودی ، و منهم نصرانی ، و منهم عابد و شن الله غیر ذلك من الفرق المختلفة .

ثم بين بقوله: (كل إلينا راجهون) أنهم جيمهم راجهون إليه يومالقيامة، وسيجازيهم بمافعلوا. وقال الزمخشرى في تفسير هذه الآية الكريمة (وتقطعوا أمرهم بينهم كالمعنى: جملوا أمر دينهم فيا بينهم قطعاً كا يتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه ، فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب ، تمثيلا لاختلافهم فيه ، وصهرورتهم فرقاً شنى اه،

وظاهر الآية أن « تقطع » متعدية إلى المفعول ومفعولها وأمرم » ومعنى تقطعوه : أنهم جعلوه قطعاً كما ذكر نا . وقال القرطبي قال الآزهرى: ﴿وتقطعوا أمرم ﴾ أى تفرقوا فى أمرم فنصب « أمرم » بحذف « فى » ومن إطلاق الآمة بمعنى الشريعة والدين كما في هذه الآية : توله تعالى عن السكفار : ﴿إِنَا وَجِدَنَا لَهُ مِنْ الْمُعَادِ : ﴿إِنَا وَجِدَنَا لَهُ مِنْ الْمُعَادِ : ﴿إِنَا وَجِدَنَا لَهُ مِنْ اللَّهِ أَنِّ عَلَى عَلَى شَرِيعة وَمَاةً وَدِينَ . وَمَنْ ذَلَكُ قُولُ نَا بِفَةً ذَبِيانَ :

حلفيط فلم أثرك فى نفسك ريبسة ﴿ وَهُلَ يَأْمُنَ ذُرَ أُمَـةً وَهُو طَائِعَ وَمَعْنَى قُولُهُ : ﴿ وَهُلَ يَأْمُنَ ذُو أُمَّةً ﴾ الحج ﴾ أن صاحب الدين لايرتكب الإثم طائماً .

وماذكره جل و دلا في ها تين الآيتين الـكريتين: من أن الدين و احد و الرب واحد فلا داهي الاختلاف . وأنهم مع ذلك اختلفوا و صاروا فرقا ــ أو شحه (م ٤٤ ــ أسواء البيان ج ٤ )

في سورة وقد أفلح المؤمنون به ، وزاد أن كل حزب من الاحزاب المختلفة فرحون بما عندهم ؛ وذلك في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّهَا الرّسِلُ كَارَا مِن الطّبِبَاتِ وَاصْلُوا صَالِحًا إِنّى بما تعملون عليم . وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا وبكم فاتقون . فنقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون ، فذرهم في غمرتهم حتى حين ﴾ . وقوله في هذه الآية ﴿ زبراً ﴾ أي قطعاً كزبر الحديد والفضة ، أي قطعها . وقوله ﴿ كل حزب بما لديهم فرحون ﴾ أي كل فرقة من هؤلاء الفرق الصالين المختلفين المنقطمين دينهم قطعاً \_ فرحون بباطلهم ، معتقدون أنه هو الحق ،

وقد بين جل رعلا في غيرهذا الموضع: أن ما فرحوا به ، واطمئنوا إليه باطل ، كما قال تعالى في سورة والمؤمن ، ﴿ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العملم وحاف بهم ما كانوا به يستهزئون ، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باقة وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ﴾ ، وقال : ﴿ إِن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيما الست منهم في شيء إنما أمرهم إلى انته م ينبئهم بما كانوا يفعلون ﴾ .

رةوله تعالى فى هــنـه الآية الــكريمة : ﴿ إِنْ هــنـه ﴾ ﴿ عَنْـه ﴾ أسم ﴿ إِنْ ﴾ وخبرها ﴿ أمتكم ﴾ . وقوله ﴿ أمة واحدة ﴾ حالكا هو ظاهر ﴿

قوله تعالى : ﴿ لهم نمها زفير ﴾ ﴿ آية ١٠٠ ﴾ .

ذكر جلوعلا في هذه الآية الكريمة: أن أهل النار لهم فها زفير والعياذ بالله تعالى . وأظهر الآقوال في الوفير : أنه كأول صوت الحمار ، وأن الشهيق كآخره وقد بين تمالى أن أهل النار لهم فيها زفير في غير هذا الموضع وزاد على ذلك الشهيق والحلود ، كقوله في « هود » : ﴿ فأما الذين شقوا فني النار لهم فيها في وشهيق . خاله بن فيها ﴾ الآية ،

قوله تمالى : ﴿ وهم فيها لايسمعون ﴾ « آية ١٠٠ » .

ذكر جل رحلا في هذه الآية الكريمة : أن أهل النار لا يسمعون فيها . وبين في غير هذا المرضع : أنهم لا يتكلمون ولا يبصرون ، كفوله في والإسراء و المحترم يوم القيامة على وجوههم عياً وبكما وصما الآية ، وقوله : ﴿ وَقَعَ القُولَ عَلَيْهِمُ الْآَيَة ، وقوله : ﴿ وَقَعَ القُولَ عَلَيْهِمُ عَا ظَلُوا فَهُم لا يَنْطَقُونَ ﴾ مع أنه جلا وهلا ذكر في آيات أخر ما يدل على أنهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون ، كقوله تعالى : ﴿ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ قالُوارَ بِنَا أَبْصِرُ نَاوِسِمُعَنَا ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ قالُوارُ بِنَا أَبْصِرُ نَاوِسِمُعَنَا ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وقد بِينَا أُوجِهُ الجمع بِينَ الآياتِ المَذَكُورة في وطه ، فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ سَبِقَتَ لَهُمْ مَنَا الْحَسَىٰ أُولَئْكُ عَنْهَا مَبِعَدُونَ ﴾ ﴿ آَيَةُ ١٠١ ﴾ •

ذكر جل وحلا في هذه الآية الكريمة ؛ إن الذين سبقت لهم منه في طله الحسنى وهي تأنيث الاحسن ، وهي الجنة أو السعادة ــ مبعدون يوم القيامة عن النار . وقد أشار إلى نحو ذلك في غير هذا الموضع ، كقوله : ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ ، وقوله : ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ ، ونحو ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ وتتلقام الملائـكة هذا يومكم الذى كنتم توعدرن ﴾ «آية ١٠٣».

ذكر جل وعلا فى هذه الآية السكريمة: أن عباده المؤمنين الذين سبقت لهم منه الحسنى ﴿ تتلقاهم الملائكة ﴾ أى تستقبلهم بالبشارة ، و تقول الهم: ﴿هذا يومكم الذى كنتم توعدون ﴾ أى توعدون فيه أنواع السكرامة والنعيم ، قيل : تستقبلهم على أبواب الجنة بذلك . وقيل : هند الحروج من القبوركما تقدم .

وما ذكره جل وهلا من استقبال الملائسكة الهم بذلك \_ بينه في غير هذا الموضع ،كقوله في « فصلت » : ﴿ إِنَّ الذين قالوا رَبِنَا الله ثم استقاموا تتخزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توحدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتمي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . ولا من غفور وحيم ﴾ وقوله في « النحل » : ﴿ الذين تتوفاهم فيها ما تدعون . تزلا من غفور وحيم ﴾ وقوله في « النحل » : ﴿ الذين تتوفاهم

الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بماكنتم تعملون ﴾ إلى خير ذلك من الآيات.

قوله تعالى ، ﴿ يوم نطوى السهاء كعلى الصحل للكتب ﴾ وآية ١٠٥ . ، أو قوله ﴿ يوم نطرى السهاء ﴾ ، نصوب بقوله ؛ ﴿ لا يحزنهم الفزع ﴾ ، أو بقوله ﴿ نتلقام ﴾ . وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية العكريمة أنه يوم القيامة يطوى السهاء كعلى السجل للسكتب ، وصرح فى ﴿ الزمر ﴾ بأن الارض جميعا قبضته يوم القيامة ، وأن السموات مطويات بيمينه ، وذلك فى قوله : ﴿ وما قدروا أنه حتى قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه صبحانه و تعالى حما يشركون ﴾ . وما ذكره من كون السموات مطويات بيمينه فى هذه الآية \_ جاء فى الصحيح أيضا عن الذي صلى القحليه وسلم وقد قدمنا مرارا أن الواجب فى ذلك إمراره كما جاء ، والتصديق بهمع اعتقاد

الأول \_ أن السجل الصحيفة: والمراد بالكتب: ماكتب فيها ، واللام يمنى على ، أى كلى الصحيفة على ماكتب فيها ، واللام فيها ، وعلى هذا فطى السجل على السكتب ، أى كلى الصحيفة على ماكتب فيها ، وعلى هذا فطى السجل مصدر ، صاف إلى مفعوله ، الأن السجل على هذا المنى مفعول العلى .

أن صفة الحالق أعظم من أن تماثل صفة المخلوق. وأقوال العلماء في معنى

قوله ﴿ كَمْلِي السَّجَلِّ الْمُكتبِ ﴾ راجمة إلى أمرين:

الثانى ـ أن السجل ملك من الملائكة ، وهو الذى يطوى كتب أعدال بنى آدم إذا رفعت إليه ، ويقال : إنه فى السهاء الثالثة ، ترفع إليه الحفظة الموكلون بالحلق أعدال بنى آدم فى كل خديس واثنين ، وكان من أعوانه (فيما ذكروا) هاروت وماروت ، وقبل ، إنه لا يعاوى الصحيفة حتى يموت صاحبها فيرفعها ويعاويها إلى يوم القيامة ، وأولى من قالى : إن المسجل صحابى ، كاتب للنبى صلى الله عليه وسلم ـ ظاهر السة وطكا ترى .

وقوله في هذه الآية الـكريمة ﴿ الْكِتَابِ ﴾ قرأه هامة السبعة فهر حرة والسكسائي وحفص عن عاصم ﴿ الكِتَابِ ﴾ بكسر الكاف وفتح الناه بعدها

ألف بسيغة الإفراد. وقرأه حزة والكسائي وحفص عن عاصم «الكتب» بعدم الكان والتاء بصيغة الجمع ومغنى القراء تين واحد ، لأن المراد بالكتاب على قراءة الإفراد جنس الكتاب ، فيشمل كل الكتب .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَّ كَتَبُنَا فَى الزَّبُورَ مَنَ بَعَدُ الْذَكُرُ أَنَّ الْأَرْضُ يَرَّبُهَا عبادى الصالحون ﴾ «آية ١٠٥ » .

أظهر الألوال عندى فى هذه الآية السكريمة: أن الزبور الذى هو السكتاب براد به جنس السكتاب فيشمل السكتب المنزلة ، كالتوراة والإنجيل، وزبور داود، وغير ذلك. وأن المراد بالذكر: أم السكتاب، وعليه ظالمنى: ولقد كتبنا فى السكتب المنزلة على الآلبياء أن الارض برنها عبادى الصالحون بعد أن كتبنا ذلك فى أم السكتاب. وهذا المعنى واضح لا إشكال فيه. وقبل الزبور فى الآية: زبور داود، والذكر: الترراة ، وقبل غير ذلك ، وأظهرها هو ما ذكرنا واختاره غير واحد.

واعلم أنا قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن الآية قد يكون فيها قولان للمداء ، وكلاهما حق ويشهد له قرآن فنذكر الجميع ؛ لانه كله حق داخل فى الآية . ومن ذلك هذه الآية الكريمة ، لأن المراد بالأرض فى قوله هنا ﴿ أَنَ الْارْضَ يَرْبُهَا عَبَادَى الصَّالَحُونَ ﴾ فيه للعلماء وجهان :

[لأول - أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين . وهذا القول يدل له قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا الحراقة الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض للبوأ من الجنة حيث نشاء فندم أجر العاملين ﴾ وقد قدمنا معنى إيرائهم الجنة مستوفى في سورة « مريم » .

الثانى ــ أن المراد بالأرض : أرض العدو يورثها الله المؤمنين فى الدنيا ؛
ويدل لهذا قرله تعالى : ﴿ وأورث كم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم
تطثوها وكان الله على كل شيء قديراً ﴾ ، وقوله : ﴿ وأورثنا القوم الذين كانوا
المستضعون عصارق الارض ومغاربها ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ وقال موسى
القومه استعينوا بالله واصبروا إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده

والعاقبة المتقين ، وقوله تعالى: ﴿وعداقه الذين آمنوا منكم و هملوا الصالحات المستخلفهم في الآرض كما استخلف الذين من قبلهم ﴾ الآية ، وقوله تعالى ﴿ فَارِحِي إليهم ربهم المهلكين الظالمين و المسكنكم الآرض من بعدهم ﴾ إلى فيهد ذلك من الآيات . وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير حزة ﴿ في الزبور ﴾ بفتح الزاى ومعناه الكتاب . وقرأ حزة وحده ﴿ في الزبور ) بضم الزاى . قال القرطبي : وعلى قراءة حزة فهو جع زبر . والظاهر أنه بريد الزبر بالكسر عمني المزبور أي المكتوب . وعليه فعني قراءة حزة : ولقد كتبنا في الكتب ، وهي تؤيد أن المراد بالزبور على قراءة الفتح جنس الكتب المكتب ، وهي تؤيد أن المراد بالزبور على قراءة الفتح جنس الكتب المكتب ، وهي تؤيد أن المراد بالزبور على قراءة الفتح جنس الكتب المكتب ، وهي تؤيد أن المراد بالزبور على قراءة الفتح جنس الكتب المنان بفتحها . والباقون بفتحها .

قوله تعالى : ﴿ إِن فَي هذا لبلاغًا لقوم عابدين ﴾ «آية ١٠٦ » .

الإشارة في قوله ﴿ هذا ﴾ القرآن العظيم ، الذي منه هذه السورة الكريمة . والبلاغ : الكفاية ، وما تبلغ به البغية . وما ذكره هذا من أن هذا القرآن فيه الكفاية المعابدين ، وما يبلغون به بغيتهم ، أي من خير الدنيا والآخرة — ذكره في غير هذا الموضع ، كقوله : ﴿ هذا بلاغ الناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الآلباب ﴾ وخص القوم العابدين بذلك النهم هم المنتفعون به .

قوله تمالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْمَاكُ إِلَّا رَحْمَةَ لَلْمَالَمِينَ ﴾ ﴿ آيَة ١٠٧ » .

ذكر جل وهُلا فى هذه الآية الكريمة: أنه ما أرسل هذا النبى المكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الحلائق إلا رحمة لهم ؛ لآنه جاءهم بما يسمه هم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن اتبعوه ، ومن عالف ولم يتبع فهو الذى ضيع على نفسه نصيبه من تلك الرحمة العظمى . وضرب بعض أهل العلم لحذا مثلا قال : لو فجر الله عينا للخلق غزيرة الماء ، مهلة التنارل ؛ فسقى الناس فرطون زروعهم ومواشيم بمائما . فتتابعت عليم النم بذلك ، وبقى أناس مفرطون كسالى عن العمل ؛ فضيعوا نصيبهم من تلك العين ، قالعين المفجرة فى نفسها رحمة من الله ، و نعمة للفريقين . ولكن الكسلان محنة على نفسه حيث حرمها من الله ، و نعمة للفريقين . ولكن الكسلان محنة على نفسه حيث حرمها

ماينفمها . ويوضح ذلك قوله تمالى : ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَىٰ الذِنْ بَدَلُوا نَعْمَةُ اللَّهَ كَفُراً وَأَحْدُوا نَعْمَ اللَّهِ كَفُراً وَأَحْدُوا نَعْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية السكريمة : من أنه ما أرسله إلا رحمة المعاملين ـ يدل على أنه جاء بالرحمة المخلق فيما تصنعته هذا القرآن العظيم . وهذا المعنى جاء موضحا فى مواضع من كتاب الله ، كقوله تعالى : ﴿ أَو لَمْ يَكَفّهُم أَنَا نَوْانًا عَلَيْكُ السّكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ﴾ ، وقوله : ﴿ وما كنت ترجو أن يلتى إليك السكتاب إلا رحمة من وبك ﴾ الآية .

وقد قدمنا الآیات الدالة علی ذلك فی سورة « الـكمف » فی موضعین منها . وفی صحیح مسلم میں حدیث أبی هریرة رضی الله هنه قال : قبل : بارسول الله ، ادع علی المشركین . قال : وإنی لم أبعث لعانا وإنما بعثت وحمة ».

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَقُلَ آ ذَنتُكُمْ عَلَى سُولُه ﴾ ﴿ آيَة ١٠٩ ﴾ : قوله ﴿ فَإِنْ تُولُوا ﴾ أى أهر ضوا وصدوا هما تدعوهم إليه ﴿ فَقُلُ آ ذَنتُكُمْ عَلَى سُولُه ﴾ أى أهلت كم أنكم حرب لى ، برى م منكم كا أنتم برآه منى ، وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية أشارت إليه آيات أخر ه كقوله : ﴿ وَإِمَا تَخَافَنُ مِن قُوم خَيَانَة فَانَبَدُ إليهم على سُولُه ﴾ أى ليسكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء . وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَذَبُوكُ فَقُلُ لَى حَمْلُ وَلَمْ عَلَى الله الله الله الله الله الله الله الأذان الصلاة . وقوله تعالى : ﴿ وَأَذَانَ الصلاة . وقوله تعالى : ﴿ وَأَذَانَ الله الله ﴾ الآية و أي إعلام ، ومنه الآذان الصلاة . وقوله تعالى : ﴿ وَأَذَانَ الصلاة . وقوله تعالى الآية و أَيْ الله الحرث بن حارة :

آذنتنا ببينها أمماء رب أاو عل منه الثواء

يعني أعلمتنا ببينها .

قوله تعالى : ﴿إِنَّهُ يَمْلُمُ الْجَهْرُ مِنَ الْقُولُ وَيَعْلُمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ ﴿ آيَةُ ١١٠ ﴾ •

ذكر جل وعلا في هذه الآية السكريمة : أنه يعلم ما يجهر به خلقه من القول ، وبعلم ما يكتمونه . وقد أرضح هذا المعنى في آيات كثيرة و كقوله تعالى : ﴿ وأسروا قول كَلُمُ أَو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ﴾ ، وقوله : ﴿ واقه يعلم ما لبدرن وما لكتمون ﴾ في الموضعين ، وقوله : ﴿ قال أَلمُ أَقَلَ لَهُ كَلَمُ إِنِي أَعَلَمُ عَبِ السموات والآرض وأعلم ما نبدون وما كنتم تسكتمون ﴾ ، وقوله : ﴿ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخنى ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

**قوله** تمالى : ﴿ قل رب احكم بالحق ﴾ ﴿ آية ١١٢ » .

قرأ هذا الحرف عامة القرأء السبعة غير حفص عن عاصم ﴿ قل رب ﴾ بغتم القاف وسكون اللام بصيغة الآمر ، وقرأه حفص وحده ﴿ قال ﴾ بغتم المقاف واللام بينهما ألف بصيغة الماضى ، وقرأءة الجهور تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول ذلك ، وقرأءة حفص تدل على أنه امتثل الآمر بالفعل . وما أمره أن يقوله هنا قاله في الله شعيب كا ذكره الله هنه في قوله ؛ لوبنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير المفاتحين ﴾ . وقوله ﴿ أفتح ﴾ أى احكم كما تقدم . وقوله : ﴿ وربنا الرحن المستمان على ما تصفون ﴾ أى تصفونه بألسنتكم من أنواع المكذب بادهاء الشركاء والأولاد وغير ذلك ؛ كما قال تعالى : ﴿ وتصف ألسنهم المكذب ﴾ الآية ، وقال : ﴿ ولا تقولوا لما تصفو بالما علم أن أولاده فعلوا باخيم يوسف شيئاً غير ما أخبروه به ؛ قاله يعقوب لما علم أن أولاده فعلوا باخيم يوسف شيئاً غير ما أخبروه به ؛ وذلك في قوله : ﴿ قال بل سوات الحكم أنفسكم أمراً فصير جيل واقه المستعان على ما تصفون ﴾ والمستعان : المطلوب منه العون . والعلم عند الله تعالى ،

وهذا آخر الجزء « الرابع » من هذا الكتاب المبارك ، ويليه الجزء « الحنامس » إن شاء الله ، وأوله سررة « الحج » وباقه التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . أه .

بحمد الله وحسن توفيقه تم طبع الجزء الرابع من كتاب «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » في غرة ذي القعدة سنة ١٣٨٤ هـ الموافق ٤ مارس سنة ١٩٦٥ م .

وإننا إذ نقدم هذا الكتاب القيم : لقراء العربية، وأننا نزف إليهم كتابًا كريمًا ، في نسق كريم .

وإن المطبعة إذ تقول كلتها الأخيرة ، تعيد ما قالته مرة ومرة في أكثر من مناسبة .

وهو: أنها ستظل قوامة على الكتاب العربي ، السلم ، السلفي ساهرة لإظهاره في ثوبه الوضاء .

والله نسأل أن يهبنا العون من عنده وأن يرزقنا التوفيق والسداد.

مدير الؤسسة مجت على مح المدنى

## فهرست

## الجزء الرابع من كتاب « أضواء البيان »

الموضوع

صفحة

٣ سورة الكيف

- الحدثة الذي أنزل على عبده الكتاب \_ إلى أوله \_ إلاكذبا) ومايوضح فلك
   من الآيات الفرآنية من جمات كثيرة شي . وقد تضمن البحث ما يحتاج إلى
   تفسيره من الآيات مع شواهد عربية . وإعراب « قيا » ومعانى « كبر »
   وضبطها وما في الآيات المذكورة من القراءات
- ١٤ (فلملك باخع نفسك) الآية . والآيات الموضحة أذلك ، وقد تضمن البحث معانى لعلم وتفسير (طي آثارهم ، وباخع)مع بعض الشواهد العربية. وإعراب «أسفا»
- ١٦ (إنا جعلنا ما طي الأرض زينة لها ... إلى قوله ... جرزا) والآيات الوضحة
   الدلك من جهات متعددة .
- ١٩ (أم حسبت أن أصحاب الــكمف والرقيم) الآية والآيات الموضعة الدلك ، وقد تضمن البحث مهنى أم والأقوال فى الرقيم وكون أصحاب الــكمف والرقيم طائفة واحدة ، خلافا لمن زعم أنهما طائفتان ، وإعراب (عجبا ، ومن آياتنا) .
- ر إذ أوى الفتنة إلى السكمف \_ إلى قوله \_ رشدا) والآيات الموضعة لذلك مع
   تفسير ما يحتاج إلى تفسيره .
- ٢٦ (فضر بنا طي آذانهم في السكوف سنين عددا) والآية الموضحة أذلك مع تفسير
   المحتاج لتفسيره .
- ٢٧ (ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصلا لبثوا أمدا) والآيات الموضحة قداك، وقد
   تضمن البحث إيضاح أن الله عالم بما سيكون قبل ابتلاء الحلق واختبارهم والكلام

صفحة الموضوع

في أحصى هل هي فعل أو صيغة تفضيل ، وإيضاح ذلك مع مناقشات نحوية وتفسير المحتاج إليه

- ٧٧ فإن قيل ما وجه رفع (أى) من قوله ( لنعلم أى الحزبين أحصى ) مع أنه في على نصب ، وإيضاح ذلك .
- ٢٨ فإن قيل أى فائدة مهمة في معرفة الناس للحزب المحصى أمد هذا اللبث الح ،
   وإيضاح ذلك .
- ٢٨ ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق) الآية ، والآيات المؤيدة لمفهومها . وقد
   عضمن البحث أن الإيمان يزيد وينقص .
  - ٩٠ ( وربطنا على قلوبهم إذ قاموا ) الآية ، والآيات المؤيدة لمفهومها .
- ٣٠ ( فقالوا ربنا رب السموات والأرض \_ إلى توله \_ شططا ) والآيات الموضحة
   لذلك . وقد تضمن البحث معنى الشطط وشواهده العربية .
- ٣١ (هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة \_ إلى قوله \_ سلطان بين ) والآيات
   الموضعة لدلك ، مع تفسير وإعراب المحتاج إلى ذلك فيه .
  - ٣٢ ( فمن أظلم بمن افترى هي الله كذبا ) والآيات الموضعة لذلك .
- ٣٧ ( وإذ اعترائموهم وما يعبدون إلا الله \_ إلى قوله \_ موفقا ) والآيات الموضحة لذلك ، مع تفسير وإعراب ما يحتاج إليه ، وما في الآية من الفراءات .
- ٣٤ (وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كههم ذات اليمين ـ إلى قوله من آيات الله ) والقرينة القرآنية المرجعة لأحد القوايين في الآية . وقد تضمن المبحث كلام العلماء في كيفية وضع المكهف ، وما للآية من الشواهد العربية والقراءات ، وإطلاق لفظ الآية في اللغة والقرآن ، وشواهد ذلك من العربية .
- و من يهد الله فهو المهتدى الآية ، والآيات الموضحة الذلكوقد تضمن البحث دلالة الآيات على بطلان مذهب القدرية ، وأوجه القراءة فى الآية .
- ٤١ ( وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ) والآيات الهن فيها شيء من البيان لذلك ، مع
   بعض الشواهد العربية ، وأوجه القراءة في الآية .
- ٤١ ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) والآية المبينة لذلك ، وما للاية من الشواهد

الموضوع

صفحة

- العربية . وقد تضمن البيحث قرينة في الآية طي بطلان قول بعض العلماء فيها ، وإزالة إشكال في عمل «باسط» في « ذراعيه » ، وأن صبة الأخيار لها فائدة عظيمة ، وأن العكس في العكس
- ٤٣ ما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم ، وفي أشياء كثيرة على نحو ذلك لم نطل به السكلام .
- ٤٤ (وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم إلى قوله عا لبثتم) والآية الموضحة لمدة لبثهم .
- ٤٤ (فابعثرا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما) الآية ، ودلالة القرآن طى ترجيح أحد القواين فى الآية .
  - ٤٥ تفسير الورق ، وأخذ العلماء من هذه الآية مسائل ففهية .
- المسألة الأولى جواز الوكالة وصحتها . وقد تضمن البحث ما تجوز فيه الوكالة
   وما لا تجوز فيه ، وجملة من الأحاديث والآيات تدل على صحة الوكالة وجوازها
   والإجماع على ذلك .
- ٨٤ فروع تتعلق بمسألة الوكالة . الأولى ـ لا يجوز التوكيل إلا فيا تصح النيابة فيه إلخ .
  - ٤٩ الفرع الثاني ـ يجوز التوكيل في المطالبة بالحقوق وإثباتها إلخ.
    - الفرع الثالث \_ يجوز التوكيل بجعل وبدون جعل إلخ .
- الفرع الرابع إذا عزل الموكل وكيله ، أو مات الموكل وتصرف الوكيل بعد
   العزل أو الموت ولم يعلم بذلك إليخ .
  - المسألة الثانية \_ أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية جواز الشركة .
- الشركة جائزة فى الجملة بالكتاب والسنة والإجماع . وقد تضمن البحث الأدلة
   من المكتاب والسنة على ذلك .
  - ٥٣ الشركة قسمان : شركة أملاك وشركة عقود إلخ .
- وشركة المقود إلى شركة مفاوضة ، وشركة عنان ، وشركة وجوه ، وشركة أبدان ، وشركة مضاربة . وقد تضمن هذا البحث معانى كلها لغة واسطلاحا ، ومذاهب الأئمة الأربعة فى كل واحدة منها مع الأدلة بالتفاصيل والشواهد العربية .

الموضوع

مرنحة

٦٨ أدلة أنواع النمركة المذكورة .

٩٩ اختلاف الأئمة في أنواع من الشركة من الاختلاف في تحقيق المناط.

٦٩ السألة الثالثة ــ أخذ بعض العام من هذه الآية جواز خلط ألرفقاء طعامهم
 وأكل بعضهم مع بعض إلخ . وقد تضمن البحث آيات وأحاديث دالة على ذلك .

٧٧ فروع تتعلق بهذه المسألة : الأول ـ إن دفع شخص دابة آلاخر ليعمل عليها
 وما حصل بينهما إلخ .

٧٧ الفرع الثانى أن يشترك ثلاثة: من أحدهم دابة، ومن آخر راوية، ومن النالث العمل .

٧٧ الفرع النااث\_أن يشترك اربعة: من أحدهم دكان ، ومن آخر رحا، ومن آخر بغل إلخ

٧٣ ( إنهم إن يظهروا عليكم ) الآية والآيات المشابهة لمعناها .

٧٣ مسألة \_ أخذ بعض العلماء من هذه الآية : أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة إلخ .

٧٤ ( قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ) والقرينة الفرآنية الشاهدة الأحد الفولين .

٧٤ (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم) الآية ، والفرينة الفرآنية الدالة على النول
 الصحيح في ذلك ، مع بعض الشواهد العربية .

٧٥ تعلم الناس في الآية : أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها .

٧٦ (ولا تقولن اشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) وبعض الآيات المشاجة لعناها ، وقد تضمن البحث سبب نزول الآية ، وقصة عن سلمان .

٧٧ (واذكر ربك إذا نسيت) والآيات الموضعة لذلك على كلا القولين .

استنباط ابن عباس من هذه الآيات صحة تأخير الاستثناء ، وتحقيق المفام فيذلك
 وقد تضمن البحث قصة لأبى حنيفة مع المنصور .

٩٧ أول فتاة بيفداد لجاريتها: لوكان مذهب ابن عباس في تأخير الاستثناء صيحا
 ما قال الله لأيوب: « وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تجنث » بل يقول له :
 استثن ب « إن شاء الله » ، مراد ابن عباس عا ذكر عنه .

٨٠ ( له غيب السموات والأرض ) والآيات الموضعة لذالك .

- ۸۱ ( أبصر به وأحمع ) والآيات التي بمعنى ذلك .
- ٨١ ( مالهم من دونه من ولي) والآيات الموضحة اللك .
- ٨٢ (ولا يشرك في حكمه أحدًا) والآيات المبينة أنه لا حكم لأحد مع الله ، وأن الحسكم لله وحده .
- ٨٣ دلالة الآيات مل كفرمتبع تشريع غيراقه تعالى وأن دعواه الإيمان مما يتعجب منه.
- ٨٤ إيضاح التفصيل بين النظام الوضعىالذي يقتضى انباعه الكفر والذى لايقتضيه
  - ٨٥ (واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ) الآية ، والآيات الى بمعناها .
    - ٨٦ (لا مبدل لـكلماته والآيات الموضحة لدلك .
- ٨٦ (ولن تَجَد من دونه ملتّحدا) والآيات الوضحة لذلك . وقد تضمن البحث ذكر الكان التي يمنى الملتحد في القرآن .
- ٨٧ ( واصير نفسكمع الذين يدعون ربهم) الآية ، والآيات التى فيهازيادة بيان لذلك.
  - ٨٨ (ولا تعد عيناك عنهم) الآية والآيات المشابهة لمعناها .
- ٨٩ ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) الآية والآيات المشابهة لمعناها . وقد تضمن البحث أنه لايقع خبر ولا شر إلا بمشايئته تعالى ودلائة القرآن على ذلك ، مع تفسير ( وكان أمره فرطا ) .
  - ٩١ ( وقل الحق من ربكم ) والآيات الق بمعناها .
- ٩٧ ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ودلالة القرآن على أن المراد التهديد لا التخيير ، مع تفسير الآية إلى قوله ( وساءت مرتفقا ) ، وما يحتاج إليه من الشواهد العربية ، وما يشهد لذلك من قرآن .
- ٩٧ (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى قوله عملا) والآيات الموضحة
   لذلك ، وقد تضمن البحث الإخبار عن ﴿ إنْ ﴾ بأن وخبرها .
- ٩٨ (أولئك لهم جنات عدن تجرى من تحتم الأنهار إلى قوله وحسنت مرتفقا)
   والآيات الى عمن ذلك ، مع تفسير ما يحتاج إليه .
- ١٠٠ ( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه إلى قوله منقلبا ) والآيات الموضعة اذلك

الوضوع

مع تفسير ما يحتاج إليه ، وقد تضمن البحث الجواب عن إفراد الجنة وتثنيتها . ١٠١ (قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك) الآية ، والآيات الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية ، وقد تضمن البحث السكلام على : (لكفاهو الله) ودلالة الفرآن على أن الشك في البعث كفر .

١٠٦ ( أو يصبح ماؤها غورا ) الآية ، والآية التي فيهما معني ذلك .

١٠٦ (ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ) الآية والآيات المبينة لذلك على جميع القراءات . وقد تضمن البحث الكلام على لفظة «خير وشر» والحوف المحذوف من الفئة.

١٠٨ ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) الآية والآيات التي فيها زيادة بيَان لذلك •

٩٠٩ التحقيق في معنى ( الباقيات الصالحات ) وتفسير « خير أملا ، وخير مردا » •

١١٠ (ويوم نسير الجبال) الآية ، والآيات الموضعة ذلك من جهتين مع بعض
 الشوهد العربية .

١١٣ ( وعرضوا على ربك صفا ) والآيات التي فيها زيادة إيضاح لذلك.

١١٤ ( لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ) والآيات الموضعة لذلك . وقد تضمن البحث إعراب «كما خلقناكم» والكلام على حذف المقول مع بقاء القول وعكس ذلك . وإطلاق الماض وإرادة المستقبل .

١١٦ ( بِل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ) والآيات الموضحة لذلك . وقد تضمن المبحث الكلام على « أن » المخففة من الثقيلة .

١١٦ ( ووضع الـكتاب فترى المجرمين مشفقين بما فيه ـــ إلى قوله ـــ إلا أحصاها) والآيات الموضحة لذلك .

١١٨ دلالة الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .

١١٨ (ووجدوا ما عملوا حاضراً ) والآيات الموضعة لذلك .

١١٨ (ولا يظلموبك أحدا) والآيات الموضعة لذلك.

١١٩ ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم \_إلى قوله \_عن أمر ربه)والآيات الموضحة لذاك وقد تضمن البحث الكلام في إبليس : هل أصله ملك أو جني .

صفحة الموضوع

۱۲۱ ( أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى - إلى قوله - بدلا ) والآيات الموضحة لذلك ، وقد تضمن البحث الكلام في ذرية الشيطان : هل هى من زواجأولا، وذكر بعض أهل العلم لأسماء بعض أولاده ووظائفهم ، وما ثبت من ذلك ، وتحريص الشيطان بين الناس، ووضعه عرشه على البحر إلخ ،

١٧٤ (ما أشهدتهم خلق السموات والأرض - إلى قوله - عضدا) والآيات الموضحة لما أعارت إليه هذه الآية .

١٧٥ دلالة الآية الكريمة على أن الضالين المضلين لا تنبغى الاستعانة بهم، ومايشهـ د لذلك من قرآن .

۱۲۵ (ويوم يقول نادوا شركائى الذين زعمتم ــ إلى قوله ــ موبقا) والآيات الموضحة الدلك . وقد تضمن البحث إيضاح مدى (وجعلنا بينهم موبقا )مع بعض الشواهد العربية ، وأوجه القراءة فى الآية .

١٢٩ (ورأى المجرمون النسار فظنوا أنهم مواقعوها) والآيات الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية .

١٣٠ (ولقد صرفنا في هذا الفرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا) و بعض الآيات الموضحة لذلك ، مع تفسير ما يحتاج إليه ، وقد تضمن البعث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

١٣٥ (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحمدى إلى قوله — قبلا) والآيات الموضعة لذلك على كلا القوايين. وقد تضمن البحث وجه الجمع بين آية الكمف هذه وآية الإسراء، وأوجه القراءة فى الآية .

١٣٨ (وما نرسل الرسلين إلا مبشرين ومنذرين ) والآيات التي بمعناها .

١٣٩ ( ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به ألحق ) والآيات الموضعة لذلك. مع بعض الشواهدالعربية .

١٤١ (واتخذوا آياتى وما أنذروا هزوا) والآيات الموضحة لذلك . وقد تضمن البحث السكلام فى « ما » هل هى موصولة أو مصدرية ، وفى الضمير الرابط فى الآية ، وما فى الآية من أوجه القراءة .

- ۱٤۱ (ومن أظلم بمن ذكر بآيات ربه \_ إلى قوله \_ يداه) والآيات الموضحة لذلك.
  وقد تضمن البحث النتائج السيئة التى تنشأ بسبب الإعراض عن ذكر اقه
  المذكورة في القرآن ، والجمع بين الآيات التى يذكر فيها فمن أظلم : بمن فعل
  كذا .
- الموضة لنا جملنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا) والآيات الموضة لذلك . وقد تضمن البحث الجواب عن إشكالين فى الآيات المذكورة موضا بآيات من المقرآن ، والجواب عن سؤالين آخرين أيضاً فى الآية مع تفسير ما يحتاج إليه .
  - ١٤٧ (وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً ) والآيات الموضحة لذلك .
    - ١٤٧ هذه الآية وأمثالها في القرآن فيها وجهان الخ.
    - ١٤٨ وجه اقتران المفاء بجزاء الشرط في قوله ( فلن يهتدوا إذا أبدا ) .
- ١٤٨ غلط الزمخيرى وأبى حيان في البحث في جزاء هذا الشرط ، وقد تضمن الكلام الفرق بين الشرطية المنصلة الازومية وبين المنصلة الاتفاقية
  - ١٥٠ ( وربك الغفور ذو الرحمة ) والآيات الموضحة لدلك.
  - ١٥٠ ( لو يؤاخذهم بماكسبوا ) الآية . والآيات الموضعة لدلك .
- ١٥١ ( بل لهم موعد أن يجدوا من دونه موئلا) والآيات الموضحة لذلك مع تفسير الموالم وبعض الشواهد العربية .
- ١٥٢ ( وتلك الفرى أهلـكناهم لما ظلموا ) الآية والآيات المبينة لخدلك . وقد تضمن البحث ما محتاج إليه فى الآية من صرف وإعراب مع بعض الشواهد .
  - ١٥٤ أنواع الممانى الق تردلها لفظة ﴿ لما ﴾ في القرآن واللغة .
- ١٥٦ (فلما بلغ مجمع بينهما) الآية والآية المبينة لذلك . وقد تضمن البحث بعض الأدلة على أن النسيان من الشيطان وأوجه القراءة في ( وما أنسانيه ) .
  - ١٥٦ تميين في موسى و تعيين مرجع الضمير في قوله ( بينهما ) .
    - ١٥٧ أقوال أهل العلم في تعيين البحرين المذكورين .
  - ١٥٧ الرد على من زعم من الملاحدة أن موسى لم يسافر إلى مجمع البحرين . ( ٥٥ ــ أضواء البيان ج ٤ )

صفحة الموضوع

١٥٧ ( فوجدا عبدا من عبادنا ـ إلى قوله ـ علما ) والآيات المبينة لذلك . ١٥٨ إلهام الأولياء لايجوز الاستدلال به طي شيء اللغ .

١٥٩ مايدعيه بعض جهلة المتصوفة من أن لهم ولأشياخهم طريقا باطنة توافق الحق
 ولو خالفت ظاهر الشرع كما فعل الحضر فى السفينة والغلام \_ زندقة وذريعة
 إلى الأمحلال من الدين بالكلية .

١٦١ قول مالك ومن وائقه إن الزنديق لايستتاب .

١٦١ رد شبه القائلين من الجهة بأن إلهام الأولياء حجة .

١٦٢ قول الجنيد : مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة .

١٦٢ رجحان نبوة الحضر .

١٦٢ اختلاف العلماء فى الحضر: هل هو حى أو قد مات ، وما يرجحه الدليل من ذلك مع مناقشة أدلة الدريقين : وقد تضمن البحث حديث الجساسة الدال طيحياة الدجال وبقائه حتى يخرج طى الناس فى آخر الزمان ، وفوائد أخر .

١٧٣ أفوال أهل الأصول في الفرد النادر وغير المفسود : هل يدخلان في العموم والإطلاق ، وأمثلة ذلك في الشرع ، وقد تضمن البحث فوائد من جهات متعددة ١٧٧ اختلاف الناس في نسب الخضر وأقوالهم في ذلك .

۱۷۷ سبب تسميته الحضر ، وقد تضمن البحث تفسير الفروة البيضاء فىالحديث مع بعض الشواهد .

١٧٧ ( فوجدا فيها جدارا يريدأن ينقض) والآيات الموضّعة ، لأنالإرادةالمذ كورة ليست من المجاز مع بعض مايشهد لذلك من السنة والشواهد العربية .

١٨٠ ( وكان وراه هم ملك يأخذ كل حلينة غصبا ) والآية المبينة لذلك . وقد تضمن البحث السكلام على حذف النعت واسم ذلك الملك وتلسير ( وراءهم ) .

١٨٠ (حق إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمثة ) والآية الدالة على
 معنى ذلك على إحدى القراءتين مع ذكر أوجه القراءة في الآية وبعض
 الشواهد العربة .

١٨١ تفسير ابن كثير للعين الحئة بالبحر المحيط.

١٨٨ ( قال هذا رحمة من ربي \_ إلى قوله \_ جمعا ) وما يبين ذلك من الآيات

والأحاديث وقد تضمن البحث فوائدمن جملتها أن يأجوج وما جوج لا يخرجون إلا فى زمن نزول عيسى بعد قتله الدجال وأن ذلك ثابت فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ، وأن زعم من ادعى أنهم روسية باطل قطعا .

١٨٥ رد شبه من ادعى أنهم روسية وأن السد اندك منذ زمان .

١٨٥ بيان أن مرجع تلك الشبه إلى قياس استثنائى يستثنى فيه نقيض التالى فينتج نقيض المقدم في زعم القائل بذلك ، وأن الاعتراض وارد على شرطيته أعنى الربط بين المقدم والتالى .

١٨٣ مكث بني إسرائيل أربعين سنة يتيهون في الأرض دليل على إمكان خفاء يأجوج مكث بني إسرائيل أربعين سنة يتيهون في الأرض دليل على إمكان خفاء يأتى وعد الله بإخراجهم .

١٨٦ دلالة الفرآن على تحريف أهل الكتاب لكتبهم مع حفظ القرآن من التحريف، وأن ما خالف القرآن بما لديهم باطل قطعا لأنه بما حرفوه.

١٨٧ التفصيل فيا يجب تصديقه أو تكذيبه من الإسر اثيليات ، وما لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه منها .

١٨٧ أوجه الفراءة في قوله ( جعله دكا).

١٨٧ ( وعرصنا جهنم يومئذ السكافرين عرضا ) والآيات الق بمعناها .

۱۸۸ (الذین کانت أعینهم فی خطاء عن ذکری وکانوا لایستطیعون سممهٔ) والآیات الموضعة لذلك ، مع إعراب (الذین) .

١٨٩ (أغسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى \_ إلى قوله \_ نزلا) والآيات الق فيهاييان الذلك منجهتين . وقد تضمن البحث فوائد منها تفسير النزل وإعرابه .

١٩١ (قل هل ننبشكم بالأخسرين أعمالاً إلى قوله صنعا) والآيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول الآية ومامحتاج إليه من تفسير السكامات وإعرابها ومعانى الضلال فى اللغة والقرآن .

١٩٤ أوجه الفراءة في ( محسبون ) في محسبون ومحسنون جناس التصحيف ،

١٩٤ (أولئك الذي كفروا بآيات رجم ولقائه إلى قوله وزنا) والآيات المبينة لذلك.

م ١٩٥ أقوال أهل العلم في معنى (لانقيم لهم يوم القيامة وزنا) وأدلتهم من الـكتاب والسنة . وقد تضمن البحث بعض الأحاديث التي فيها ذم السمن وكثرة الأكل

- وبعض الآيات الدالة على ذم كثرة الأكل والسكلام على أثر إن الله يبغض الحبر السمين .
- 197 (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) والآيات التي بمناها . وقد تضمن البحث وجه الجمع بين الآيات وحديث ﴿ لَنْ يَدَخُلُ الْحَدَمُ عَملُهُ الْجِنَةُ ﴾ الحديث .
  - ١٩٧ (خالدين فيها لايبغون عنها حولا) والآيات الوضعة لذلك .
- ۱۹۷ (قل لوكان البحر مداداً لـكلمات ربى لنفد البحر) الآية والآية الق فير\_ا زيادة بيان لذلك ـ
  - ١٩٨ ( قل إنما أنا بشر مثاكم ) الآية والآيات الموضعة لذلك .
- ١٩٩ ( فمن كان يرجو لفاء ربه فليعمل عملا صالحا ) الآية والآيات البينة لمفهومها ومنطوقها ، وقد تضمن البحث فوائد منها تفسير الرجاء ومنها بيان من نزلت فيه الآية ، وأحاديث دالة طي أن الرياء من الشرك .

## سورة مريم

- ۲۰۳ (کهیمس . ذکر رحمة ربك عبده ذكریا \_ إلى قوله \_ ولم أكن بدعائك رب هقیا) والآیات الموضعة لذلك ، مع تفسیرما بحتاج إلیه وإعراب ما محتاج إلى إعرابه .
- ٢٠٥ (وإنى خفت المولى من ورائى إلى قول وسيا) والآيات الموضعة لذلك. وقد تضمن البحث السكلام فى إرث المال عن الأنبياء هل يصح أولا ، مع مناقشة الأدلة فى ذلك ، وبيان الراجع ، وأوجه القراءة فى الآية ، وتفسير ما يحتاج إليه مع بعض الشواهد العربية .
- ۲۱۳ ( یا زکریا إنا نبشرك بغلام ـ إلى قوله ـ ممیا ) والآیة الموضعة لذلك . وقد
   تضمن البحث معانى السمى ومایراد به فى القرآن فى للوضعین .
- ٢١٥ ( قال رب أنى يكون لى غلام \_ إلى قوله \_ عليا ) والآية التى بمعناها . وقد
   تضمن البحث أوجه القراءة وتفسير ما يحتاج إلى تفسير .
  - ۲۱۵ وجه استفهام ذكرياء بقوله (أنى يكون لى غلام) وأقوال العلماء فى ذلك .
     ۲۱۲ يبان أن « عتيا » أصله واوى اللام مع بعض الشواهد العربية .

سنحة الموضوع

٣١٦ ( قال كذلك قال ربك هو على هين إلى \_ قوله \_ شيئا ) والآيات الموضحة لذلك . وقد تضمن البحث إعراب ما يحتاج إلى إعرابه ، وأوجه القراءة وما يطلق عليه الشيء .

٣١٨ (قال رب اجمل لى آية \_ إلى قوله \_ سويا) والآيات الموضحة لذلك ، مع تفسير وإعراب مايحتاج إليه ، وبعض الشواهد العربية .

٢٢٠ ( فرج على قومه من الحراب ) الآية ، والآيات القفيها زيادة بيان لذلك ، مع بعض الشواهد العربية .

٢٢٠ أخذ بهض أهل العلم من الآية مشروعية ارتفاع الإمام على المأمومين.
 أقوال فقهاء الأمصار في مسألة علو الإمام على المأمومين أوعكسه ، ومناقشة أدلتهم في ذلك .

٣٢٣ مذاهب الأئمة الأربعة في علو الإمام طي المأموم وعكسه ، وأداتهم في ذلك .

٢٣٦ مبحث في السكلام طي قوله (أن سبحوا بكرة) الآية .

٣٢٦ (يا يحيى خذ السكتاب بقوة وآنيناه الحسيم صبيا - إلى قولا - ويوم يبعث حيا ) وتفسير ذلك مع الشواهد العربية ، وبيان ما تضمنته الآيات الذكورة في مريم وآل عمران وغيرها من صفات يحيى بإيضاح ، وقد تضمن البعث فوائد عربية .

واذكر في السكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ) والآيات الق
 فيها إيضاح لذلك .

٢٣٣ ( فَا عَذْتُ مَن دُونِهُم حَجَابًا فَأُرسَلنَا إِلَيْهَا رُوحِناً) والآيات التي فيها بيان ذلك. ٢٣٦ ( قال إنما أنا رسولر بك) الآية والآيات البينة لبعض صفات ذلك الفلام الركي، وقد تضمن البحث تفسير ما يحتاج إليه أوجه القراءة في قوله ( لأهب الك) . ٢٣٧ ( قالت أني يكون لي وله) الآية والآيات التي بمعنى ذلك . وقد تضمن البحث بيان وجه استفهامها قولها ( أني يكون لي وله ) وبعض المباحث العربية .

٢٣٩ ( قال كذلك قال ربك ) الآية والآيات الى فيما بيان لذلك .

۲۲۹ (وانجمله آیة الناس)والآیات التی بعمی ذلك ، وقد تضمن البحث ذكر المملل بقوله ( وانجمله ) الآیة ونظائر ذلك فی القرآن ، و تفسیر ما محتاج إلى تفسیره .

- ٧٤٠ ( فعملته فانتبذت به \_ إلى \_ قوله نسياً منسياً)والآيات المبينة لذلك وقد تضمن البحث تفسيرها يحتاج إلى تفسيره مع بعض الشواهد العربية وأوجه القراءة.
- ٣٤٣ توجيه قراءة « مت » بكسر المم . وقد تضمن البحث بيان هكل فاء الثلاف المعتل العمل إذا أسند إلى تاء الفاعل أو نونه .
- ٧٤٥ (فناداها من عممها أن لا عزنى \_ إلى قوله \_ سريا) والفرائن القرآنية الق ترجح أحد القولين في الآية ، وقد تضمن البحث أوجه القراءة في الآية ، وتفسيرا لهمتاج لنفسيره على كلمنا الفراءتين ، مع بهض الشواهد المربية وبعض الأحاديث ، وأقوى لأهل العلم في معنى السرى .
- ٧٤٩ (وهزى إليك بجذع النخلة \_ إلى قوله \_ وقرى عينا ) والآيات الق فهابيان لذلك . وقد تضمن البحث أن النسبب في محصيل الرزق أمر مشروع غير مناف للتوكل ، مع كلام نفيس في الأسباب .
  - ٢٥٢ أُخذ بعض العلماء من هذه الآيات أن خبر مانطعمه النفساء الرطب.
- ٢٥٢ مبحث في زيادة الباء قبل المفعول به التوكيد وهواهد ذلك في القرآن واللغة العربية .
  - ٢٥٣ أوجه القراءة في قوله ( تساقط عليك رطبا جنيا ) .
- ٢٥٤ ( فإما ترين من البشر أحدا فقولى إنى نذرت الرحمن صوما فلن أكام اليوم إنسيا ) وما يدل لكل واحد من القولين في الآية من القرآن .
- ٢٥٥ مبحث الإشارة هل تنزل منزلة الكلام ، وأفوال أهل العلم في ذلك منهم الأئمة الأربعة ، وأدلتهم من الكتاب والسنة وما يظهر رجعانه .
  - ٣٦٦ معنى الصوم لغة ، وبيان المراد في الآية .
- ٧٦٧ دلالة السنة الصحيحة على أن نذر الإنسان ألا يتكام أو لايقعد أو لايستظل لابلزم الوفاء به ، لأنه ليس عما يتقرب به شرط إلى الله .
  - ٣٦٨ مباحث عربية في قوله ( فإما ترين ) الآية مع بعض الشواهد العربية .
- ٢٧٠ (فأعت به قومها تحمله إلى قوله بغيا ) والآيات الى فيها إيضاح لذلك وقد تضمن البحث بعض الشواهد العربية ، وتفسيرما يحتاج إلى تفسيره وبيان
   المراد بـ « هارون » المذكور في الآية .

- ٧٨٧ ( واذكر في الكتاب إبراهيم \_ إلى قوله \_ فتكون للشيطان وليا )والآيات الموضحة لذلك ، مع تفسير المحتاج إلى تفسيره ، ويبان بعض المسائل العربية.
- ٧٨٧ (قال أراغب أنت عن آلحق باإبراهيم إلى قوله حفيا) والآيات الموضحة الذلك، مع تفسير المحتاج إلى تفسيره ، وبعض الشواهد العربية . وفي البحث فوائد منها حكم عطف الجل الإنشائية على الجل الخبرية ،
  - . ٢٩٠ ( واذكر في ١١ ــكتاب موسى \_ إلى قوله \_ نبيآ ) والآيات الموضحة اذلك .
- ٢٩١ (وناديناه من جانب الطورالأيمن وقربناه نجيا) والآيات الق فيها بيان القصة المشارلها في هذه الآية ، مع تفسيرالحتاج إلى تفسيره ، وبعض الشواهد العربية -
  - ۲۹۸ ( ووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبيا ) والآيات الموضحة الملك .
- واذكر في السكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا) والآيات التي فيها بيان لمفهومها ومنطوقها .
- وم اقوال أهل العلم في مسألة الوفاء بالعهد وأدلتهم من الكتاب والسنة وما يظهر رجحانه من ذلك .
- ٥٠٠ (أولئك الذين أنعمالله عليهم من النبيين إلى قوله و بكيا) والآيات الموضحة لذلك .
- ٣٠٧ (خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ـ إلى قوله ـ ولايظ المون شيئاً) والآيات الموضعة لمنطوقها ومفهومها ، مع تفسير المحتاج إلى تفسيره .
  - ٣١٠ مسائل نتعلق بهذه الآية . •
- ٣١٩ المسألة الأولى \_ أجمع العلماء على كفر جاحد وجوب السلاة . والظاهر أن ما لاتصع إلا به كالوضوء وغسل الجنابة حكمه كحكمها .
- ٣١٩ المسألة الثانية \_ فى ذكر أقوال العلماء فى تارك الصلاة عمدا تهاوناً مع اعترافه بوجوبها : هل هوكافر أولا ، وهل يقتل كفرا حدا أو لايقتل ، وأدلتهم فى ذلك ومناقشتها .
- ٣٢٧ المسألة الثالثة \_ أجمع العلماء على أن من نسى صلاة أو نام عنها حق خرج وقتها عب عليه قضاؤها وأدلة ذلك .
  - ٣٢٤ المسألة الرابعة \_ عب تقديم الفوائت على الصلاة الحاضرة وأدلة ذلك .

- ٣٢٥ أفوال العلماء فيمن تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق . وقد تضمن البحثان
   الفوائت البكثيرة لا تقدم على الحاضرة .
  - ٣٢٦ المسألة الخامسة \_ في حكم ترتيب الفوائت في أنفسها وأدلة ذلك .
- ٣٢٨ أدلة الجمهور على أن من نسى صلاة أو نام عنها تضاها مرة واحدة لا مرايل ورد أدلة من قال يصليها مراين .
- . ٣٣ المسألة السادسة \_ في حكم الصلاة المتروكة همدا تكاسلا حتى فات وقتها : هل يجب تضاؤها وأدلة ذلك . وقد تضمن البحث فرائد مهمة .
- ٣٣٣ قوله تعالى ( جنات عدن الني وعد الرحمن \_ إلى قوله \_ مأتيا ) والآيات التي فيها إيضاح الدلك .
- ٣٣٣ مبحث في بدل الكل من البعض ، ويبان أنه لا مانع من كون (جنات عدن ) بدلا من الجنة بدل النبيء من النبيء باعتبار معني الجنس في الجنة .
- ٣٣٥ ( لا يسمعون فيها لفوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) والآيات الق بمعناها . وقد تضمن البحث الكلام على الاستثناء المنقطع مع تعريفه وكلام أهل الأصول فيه ، والكلام على الإضهار والنقل والحجاز والتخصيص يقدم عند التعارض . وما يترتب على الاختلاف في الاستثناء المنقطع من الأحكام الفرعية مع تقسير المحتاج إليه . وبعض هواهد المربية .
- ٣٣٩ قول من قال إن قوله ( لغوا إلا سلاما ) من قبيل التأكيد لما يشبه المدحوب من الآيات الدالة على نحو ذلك وبعض الشواهد العربية .
- ٣٤٠ أقوال أهل العلم فى قوله تعالى ( ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) مع أن الجنة ليس فيها الليل ولا النهار .
  - ٣٤١ ( تلك الجنة الى نورث من عبادنامن كان تقيا) والآيات الموضمة لذلك . ٣٤٢ حديث فى أن الله جعل اكل نفس منزلا فى الجنة ومنزلا فى النار إلخ .
- ٣٤٣ (وبةول الإنسان أثذا مامت لسوف أخرج حيا) والآيات الموضحة لذلك من جهتين . مع بعض الشواهد المربية وبعض الأحاديث الصحيحة الشاهدة لبيان المذكور .
  - ٣٤٤ مباحث عربية تتعلق بالآية مع بعض الشواهد العربية .
- ٣٤٥ ( فوربك لنحشر نهم والشياطين ـ إلى قوله ـ جثيا ) والآيات التي فيها بيان لذلك مع تفسير المحناج إليه ، وبعض الشواهد العربيه .

صفعة الموضوع

٣٤٦ ( ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً \_ إلى قوله \_ صلياً ) والآيات التي فيها بيان لذلك مع تفسير ما محتاج إلى تفسيره .

- ٣٤٧ أقوال أهل العلم في وجه ضم الياءيني قولة ( أيهم ) مع أنه في محل نصب -
- ٣٤٨ (وإن منكم إلا واردها \_ إلى قوله \_ جثيا) وأفوال أهل العلم في المراد بالورود المذكور ، وما يرجعه استقراء القرآن من تلك الأقوال ، وقد تضمن البحث أدلة تلك الأفوال ومناقشها . وبعض الشواهد العربية . وبعض الأحاديث الواردة في الآية والتي استدل بها بعضهم على قوله . مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد .
- ٣٥٣ أقرال أهل العلم . هل في الآية قسم أولا . وأدلنهم في ذلك من الـكتاب والسنة وما يظهر رجعانه . مع بعض الثواهد والأحاديث .
- ٣٥٣ (وإذا تتلى عليهم آياتنا إلى قوله أثاثا ورثيا) والآيات الوضعة لذلك من جهتين . وقد تشمن البحث تفسير المحتاج إلى تفسيره وبعض الشواهد العربية .
- ٣٥٩ (قل من كان في المضلالة فليمدد له الرحمن مدا \_ إلى قوله .. جندا ) والآيات الن فيها بيان لذلك على كلا القولين ، مع ببان ما يحتاج ليه من النفسير والإعراب .
- ٣٦٨ (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى \_ إلى قوله \_ مردا ) والآيات التي فيهـا بيان لذلك . ودلالة الآية على ترجيح أحد القواين في الاية قبلها .
  - ٣٦٣ الجواب عن الإشكال الذي في قوله ( خير ثوابا ) الآية .
- ٣٦٤ (أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً) والآيات التى بمعنى ذلك . وقد تضمن البحث سبب نزول الآية ، وأوجه الفراءة وبعض الشواهد العربية .
- ٣٦٥ ( اطلع الغيب أم أتخذ عند الرحم عهدا ) وبيان أن الله أبطل في هذه الآية دعوى السكافر أنه يؤتى يوم الفيامة مال وولد بالسير والمقسيم ، والآية الق أبطل الله فيها دعوى من دعاوى اليهود بالدليل للذكور بعينه . وقد تضمن البحث أسماء الدليل المذكور عند المنطقيين والجدليين والأصوليين ، وضابط البحث أسماء الدليل المذكور عند المنطقيين والجدليين والأصوليين ، وضابط البحث أسماء الدليل المذكور عند المنطقيين والجدليين والأصوليين ، وضابط البحث أسماء الدليل المذكور عند المنطقيين والجدليين والأصوليين ، وضابط البحث أسماء الدليل المذكور عند المنطقيين والجدليين والأصوليين ، وضابط البحث أسماء الدليل المذكور عند المنطقيين والجدليين والأصوليين ، وضابط البحث أسماء الدليل المذكور عند المنطقيين والجدليين والأصوليين ، وضابط البحث أسماء الدليل المذكور عند المنطقيين والجدليين والأصوليين ، وضابط المنطقين والمنطقين وا

هذا الدليل العظم ، وبيان الاستدلال به في هذه الآية .

٣٦٦ إبطال الله دعوى اليهود أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة بالدليل المذكور، وبيان أن ما حذف من الأقسام في موضع ذكر في موضع آخر.

٣٦٧ مسائل تتعلق بهذه الآية :

٣٦٧ المسألة الأولى: في تسكرر هذا الدايل في القرآن. وبيان أمثلة لذلك.

٣٦٩ ﴿ الثانية : في مقصود الجدليين بالدليل المذكور .

٣٦٩ ﴿ القالشة : في مقصود الأصوليين بالدايل المذكور .

٣٧٥ ( الرابعة : في مقصود المنطقيين بالعدليل المذكور .

٣٧٨ ﴿ الحامسة : في آثار تَاريخية للدايل المذكور .

٣٨١ « السادسة : في أن الدليل المذكور يوضع الموقف الطبيعي للمسلمين من الحضارة الغربية .

٣٨٣ ذكر أمثلة من انتفاع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بما هوصادر من الكفار مع المحافظة على الدين .

٣٨٤ أقوال العلماء في العهد في قوله : (أم أتخذ عند الرحمن عهدا ) .

٣٨٤ ( سنكنب ما يقول \_ إلى قوله \_ فرداً ) والآيات الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج إليه والتعرض لإزالة إشكال في الآية .

٣٨٦ (واتخذوا من دون الله آلمة \_ إلى قوله \_ ضدا ) والآيات الموصحة لذلك مع تفسير ما محتاج النفسيره .

٣٨٨ (إنا أرسلنا الشياطين على السكافرين تؤزهم أزا) والآيات الموضحة الدلك مع مع تفسير المحتاج إلى تفسيره .

٣٨٩ ( فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ) والآيات الموضحة لذلك .

• ٣٩ موعظة ابن السماك للمأمون المتعلقة بهذه الآية الـكريمة •

٩٥٠ (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا - إلى قوله - وردا) والآيات التي فيها
 إيضاح لذلك ؟ مع تفسير ما يحتاج إليه ؟ وبعض الآثار والشواهد المعربية .

٣٩٤ ( لا يملسكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) والآيات القافيها بيان لذلك على كلا الفولين مع ما مجتاج إليه من الإعراب .

و ٣٩ أفوال أهل العلم في العمد في الآية .

٣٩٣ (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجهل لهم الرحمن وداً ) والآية الق فيها بعض بيان لذلك .

٣٩٧ ( فإنما يسرناه بلسانك اتبشر به المتقين وتنذر به قوماً له ا ) والآيات الق فيها إيضاح لذلك .

٣٩٨ ( وكم أها كنا قبلهم من قرن - إلى قوله - ركزاً ) والآيات الق فيها يبان أذاك .

٣٩٨ سورة طه : ( طه ) والآيات المرجحة لأحد الأقوال في معنى « طه » مع بعض الشواهد العربية .

وه النزلة عليك القرآن لنشقى ) والآيات التي فيها بيان الدلك طي كلا الفولين .

٤٠١ (إلا تذكرة لمن يخشى) والآيات الموضعة لدلك . مع إعراب مايعتاج إلى إعرابه .
 ٢٠٠ ( تنزيلا بمن خلق الأرض والسهاوات العلى ) والآيات التي عمنى ذلك .

٤٠٧ (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخنى ) والآيات الموضعة الدلك على كل الأقوال .

٤٠٤ ( الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ) والآيات التى بمعنى ذلك مع بعض
 الآيات التى فيها زيادة على مهنى ذلك مع بعض المباحث النحوية .

٥٠٥ ( واحلل عقدة من لصانى ) الآية والآيات المبينة لمفهومها ٠

ه.٤ (والقد مننا عليك مرة أخرى) والآيات التي فيها بيان لذلك مع تفسير مايحتاج إلى تفسيره .

٧٠٧ ( وألفيت عليك محبة مني ) والآية التي فيها بعض بيان لذلك .

٧٠٧ (إذ تمشى أختك فتقول هل أداسكم على من يكفله \_ إلى قوله \_ ولا تحزن) والآيات الموضعة لذلك مع بيان ما محتاج إليه من إعراب وتفسير وبعض الشواهد العربية .

10. ﴿ وَقَتَلَتَ نَفُسًا فَنَجِينَاكُ مِنَ الْغُمُ ﴾ الآية والآيات الموضحة لذلك .

وور فلبثت سنين في أهل مدين ) الآية والآية التي فيها بعض بيان في الجملة الذلك مع تفسير ما محتاج إليه وبعض الشواهد العربية .

٤١٢ ( اذهب أنت وأخوك بآياتى \_ إلى قوله \_ إنه طنى ) والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد العربية .

٤١٣ ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يختى ) والآيات الى فيها بيان لدلك .

٤١٣ يُؤخَذُ من الآية أن الدعوة إلى الله بالرفق والمين إلخ . وقد تضمن البعث الـكلام طي معانى لعل .

٤١٤ ( فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ) الآية والآيات المبينة لذلك .

٤١٥ وجه تثنية الرسول فى طهمع إفرادالرسول فى الشعراء مع أن المراد بهما جميعاً موسى وهارون مع بعض الشواهد العربية .

٤١٦ ( إنا قد أوحى إلينا أن العذاب طي من كذب وتولى) والآيات المشيرة لذلك .

٤١٧ (قال فمن ربكما ياموسى \_ إلى قوله \_ شم هدى ) والآيات المبينة لذلك وبيان أفوال العلماء فى قوله (أعطى كلشىء خلقه شم هدى ).

١٩٥ ( الذي جعل لـكم الأرض مهدا \_ إلى قوله \_ لأولى النهى ) والآيات الموضعة لذلك .

٤٧٤ (منها خلفناكم) الآبة .. والآيات الموضحة الذلك .

٢٧٤ ( واقد آتيناه آياتنا كلها فكذب وأبي ) والآيات الموضحة لذلك .

٤٢٧ (قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى) والآيات الموضحة لذاك.

٤٢٨ ( فَلنَّا تَبِينَكُ بِسحر مثله ) والآيات الق فيها بيان لذلك .

٤٧٨ ( فاجمل بيننا وبينك موعدا\_ إلى قرله \_ضعى) والآيات التي فيها بيان لذلك

٣٠٤ أنواع من الإشكال في معنى هذه الآية وإزالها

٤٣١ ( فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى ) والآيات التي فيها بيان لذلك

٤٣٤ ( قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نسكون أول من ألقى ) والآيات التي فيها إيضاح لذلك

٣٥٥ ( قال بل ألقوا ) والآيات التي فيها بيان لذلك مع إزالة إشكال في الآية

و فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) والآيات التي فيها إيضاح لذلك مع بعض الشواهد العربية ، وقد تضمن البحث أن بعض السعر تخيل و بعضه حقيقة .

٤٣٨ (والتي مانى يمينك تلقف ماصنعوا) الآية والآيات التي بمعنى ذلك مع بيان أوجهالقراءة وبعض الشواهد العربية .

٤٤١ (ولايفلح الساحر حيث آتى) والآيات التي فيها بيان لذلك . وقد تضمن البحث كلام العلماء في الفعل في سياق النفي وتفسير ما يحتاج إليه مع بعض شواهد العربية .

ععع مسائل تتعلق بهذه الاية .

٤٤٤ المسألة الأولى: في معنى السحر لغة .

٤٤٤ المسألة الثانية : لاي كن حد السحر اصطلاحاً بحد مانع جامع .

٤٤٤ المسألة الثالثة : قسم الرازى السحر عانية أقسام .

٤٤٤ القسم الأول: سعر الكلدانيين ، النح.

و ٤٤ النوع الشاني : سحر أصحاب الأهوام ، إلخ .

٤٤٦ النوع الثالث : الاستعانة بالأرواح الأرضية . الخ .

٧٤٧ النوع الرابع: التخيلات والأخذ بالعيون . الخ .

٤٤٨ النوع الخامس : الأعمال العجيبة . الخ.

وه النوع السادس: الاستعانة بخواص الأدوية . إلخ .

١٤٥٠ النوع السابع: تعليق القلب . إلخ .

٤٥١ النوع الشامن : السعى بالتميمة . إلخ .

٥٧ تفسيم العلوى الشنقيطي أنواع علوم الشرفي نظمه المسمى وهدالغافل وشرحه له

٥٥٥ الفسد بذكر علوم ااشر التنبيه على خستها وقبحها شرعاً . الخ

وه٤ دلالة بعض الأحاديث على أن العيانة والطرق والطيرة من السحر .

وه ٤ المسألة الرابعة : هل السحرة حقيقة أو تخييل ؟

وه المسألة الحامسة : هل الساحر كافر مطلقاً أو بعض السحر كفر وبعض ليس يكفر .

- 207 المسألة السادسة : هل يقتل الساحر بمجرد استماله للسحر أو في ذلك تفصيل وأنوأل أهل العلم في ذلك مع بسط الأدلة ومناقشتها .
  - ٤٦٢ المسالة السابعة : في حكم تعلم السحر وبيان بطلان كلام الراذي في ذلك .
    - ٤٣٤ المألة الشامنة: في حكم حلّ السحر عن المسحور -
    - ٤٦٦ المسألة التاسعة : في القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر .
- ٨٦٤ ماوقع من تأثير السحر في النبي صلى الله عليه وسلم لايستازم نقصاً ولا محالا شرعياً . إلخ ، وقد تضمن البحث الجواب عن آية (إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً) .
  - ٤٧١ حكم الساحر الذمى.
  - ٤٧١ ( مَأْلَقَى السحرة سجدا ) الآية والآيات التي بمعنى ذاك .
- ٤٧٣ كانت معرفة السحر مع خسته من أسباب إسلام سحرة فرعون لأنهم بسبب معرفتهم به تيقنوا أن عان عصى موسى أعظم من السحر
- ٢٧٤ (قال آمنتم له قبل أن آذن الم له الى قوله ـ وأبقى ) والآيات التي بمعنى ذلك مع بعض الزيادات وبعض الشواهد العربية .
- ٤٧٤ اختلاف أهل العلم هل قطع فرءون أيديهم وصلبهم أولا والأظهر من ذلك
- ٤٧٤ (قالوا لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات \_ إلى قوله \_ الحياة الدنيا) والآيات التي عمني ذلك .
- ولا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا \_ إلى قوله \_ واقه خير وأبقى ) والآيات التي عن ذلك مع إرالة إشكال في الآية وبعض المباحث العربية .
- ٤٧٨ ( إنه من يأت ربه مجرما \_ إلى قوله \_ ولا يحيي ) والآيات الق بمهنى ذلك .
  - ٤٧٩ (ومن يأته مؤمنا عمل الصالحات ) الآية والايات التي بمعنى ذلك .
- ٤٧٩ (واقد أوحبنا إلى موسى أن أسر بعبادى ــ إلى فوله ــ ولا تخشى) والآيات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة وإزالة إشكال في الآية وبعض الشواهد المربيــة .
- ٤٨٧ ( فأتبعهم فرعون مجنوده فغشيهم من اليم ماغشيهم ) والآيات الموضحة لذلك .

- ٤٨٤ (وأمثل فرعون قومه وماهدى ) والآيات الق بمعنى ذلك .
- ٤٨٤ (يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم \_ إلى قوله \_ مارزقناكم) والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد العربية .
- ٤٨٧ (ولا تطغوا فيه \_ إلى قوله \_ فقد هوى) وبيان أوجه القراءة وتفسير المحتاج إليه وبعض الآيات التي فيها الإشارة لمعنى ذلك مع بعض الشواهد العربية .
- ٤٨٨ (الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت حرماته تظهر آثارها فى المفضوب عليه . . النع .
- همه ( وَإِنَّى لَغَفَارُ لَمْ تَابُ وَعَمَلُ صَالَحًا ثُمُ اهْتَدَى) وَالْآيَاتُ الَّى بَعْنُ ذَلْكُ وَتَفْسِير ( ثم اهتدى ) .
- ٤٨٩ (وماً أعجلك عن قومك ياموسى) والايات المرضحة لذلك مع الجواب عن عدم مطابقة الجواب للسؤال في الآية وبعض الشواهد العربية .
  - . ٤٩ ( قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) الآية والآيات الموضحة لدلك .
- ٤٩١ ( فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ) الآيات التى فيهـــ ا إيضاح لذلك وقد تضمن البحث أن الحبر ليس كالعيان .
- ه و الله ياقوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا \_ إلى قوله \_ بملكنا ) والآيات الموضحة لذلك وبيان أوجه القراءة .
  - ه و على أله الله عنه و الله عنه الله الله عنه ال
- و الكنا حملنا أوزارا من زينة القوم ــ إلى قوله ــ فلسى ) وبعض الآيات الموضعة لذك .
- ٤٩٧ (أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا \_ إلى قوله \_ ولا نفعا ) والآيات الموضعة
   لذالك مع تفسير المحتاج إليه .
- وم مبعث في السكلام على الفرق بين أن المصدرية والمحففة من الثقيلة مع بعض الشواهد العربية .
  - ٠٠٠ ليس القصود أن المجل لوكان يكلمهم لـكان إلها الخ .
- . . ه كلام أهل الأصول في النعليق على شرطين فصاعدا على غير حبيل البدل أو على سبيل البدل .

- ٥٠١ (والفد قال لهم هرون من قبل ياقوم إنما فتنتم \_ إلى قوله \_ حق يرجع إلينا موسى ) والآيات التي فيها بيان اذلك .
  - ٠٠٥ وسؤال الطرطوشي وفتواه بأن مذهب الصوفية كله باطل وجهالة .
  - المسلمة وبين من كان منهم عالما عاملا بالكتاب والسنة وبين من ليس .
     منهم كذلك.
- ٠٠٠ (قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعنى) والآيات الق فيها بعض بيان لذلك وقد تضمن البحث السكلام على زيادة لفظة للنوكيد وهواهد ذلك في القرآن واللغة .
- ٥٠٥ ( أفعصيت أمرى ) والآية الى فيها بيان الأمر المذكور وقد تضمن البحثان الأمر يقتض الوجوب:
  - ه.ه ( قال يابنؤم لاتأخذ بلحبق ولا برأسي ) والآيات الى فيها لذلك.
    - ٥٠٦ دلالة القرآن على لزوم إعفاء اللحية .
- ٨٠٥ (إنما إله كم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما ) وبعض الآيات التي عدى ذلك .
- و (كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق) والآيات التي فيهسا إيضاح الملك
   و دلالتها على محة نبوته صلى الله عليه وسلم .
  - ١٥٥ (وقد آتيناك من لدنا ذكرا) والآيات التي بمعنى ذلك ،
- ٥١١ ( من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا ـ إلى قوله ـ حملا) والآيات المبينة لذلك
  - ٥١٢ وجه إفراد الضمير في الآية تارة وجمعه فيها أخرى ،
  - ٥١٢ ( ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا ) والآيات الموضحة الذلك .
- ٥١٣ وجه الإنيان بالفاء في قوله (فقل ينسفها) فقط دون غيرها في المقرآن في كل ماجاء بعد يسألونك لأنه يقال فيه قل دون الفاء .
- ٥١٥ ( فيذرها قاعا صفصفا ) وبعض الآيات المشابهة لها على أحد الفولين مع بعض الشواهد العربية و فسير المحتاج إليه ،

- ١٥ ( يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له ) الآية والآيات الق فيها بيان لذلك .
- مع بعض ( وعنت الوجوء للحى القيوم ) الآية والآيات التي فيها بيان لذلك مع بعض الشواهد العربية .
- ١٨ ( ومن يعمل من الصالحات \_ إلى قوله \_ ولا هفها ) والآيات الموضحة للدلك
   مع جف الشواهد العربية وأوجه القراءة .
- ١٩ ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقفى إليك وحيه ) الآية والآيات الموضة
   الدلك مع بعض الأحاديث .
- ١٥ ( والقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ) الآية والآيات التي بمهنى ذلك والآيات المشيرة لمن ذلك على كلا اللقولين .
- ٧٧ الجواب عن إعكال في الآية على حد التفسيرين فيها وقد تضمن البحث عدم عدر من قبلنا بالحطأ والنسيان .
- ٣٧٥ دلالة الآية على أن آدم ليس من أولى المزم من الرسل على خلاف فى ذلك . ٣٧٥ ( وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم ) الآية والآيات التي فيها زيادة بيانانداك.
- ع ٧ و ( فقلنا يا آدم إن هذا عدو الك ولزوجك \_ إلى قوله \_ ولا تضحى ) ودلالة بعض الآية على معنى بعضها مع تفسير المحتاج إلى تفسيره وبعض الشواهد العربية وأوجه القراءة .
  - ٥٧٥ أُخذ بعض العلماء من هذه الآية وجرب نفقة الزوجة على زوجها الخ .
  - ٧٦٥ النوع الذي في الآية من البديع للمنوى هو ما يسمى مراعاة النظير الخ ·
- ٥٢٧ ليس نوع البديع الذي في الآية ما يسمى قطع النظير عن النظير خلافا لن وعم ذلك .
- ٧٧٥ ( فُوسوس إليه الشيطان \_ إلى قوله \_ وملك لا يبلى ) والآيات الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد العربية .
  - ٩٢٥ الجواب عن سؤال في الآية .
- . ٣٠ ( فأ كلا منها فبدت لهما سوآتهما \_ إلى قوله \_ من ورق الجنة ) والآيات الموضحة لذلك .

٥٣١ أفوال أهل العلم فى نوع الستر الذى كان عليهما وانسكسف عنهما لما ذاقاً الشجرة .

٥٣٣ الجوانب عن سؤال في الآية .

٣٣٥ أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية وجوب ستر العورة .

٥٣٤ وجه جمع السوآت في الآية وقد تضمن ذلك محثا عربيانفيسامع هواهدعربية.

٣٠٥ ( وعص آدم ربه ) الآية والآيات للوخمة لذلك مع رد بعض الأنوال في الآية .

٣٣٥ كلام أهل الأصول في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

٥٣٨ ( م اجتباه ربه فتاب عليه ) الآية والآيات الموضمة لذلك .

٥٣٩ ( قال أهبطا منها جميعا بهضكم لبعض عدو ) والآيات الموضحة لذلك .

٥٣٩ الجواب عن سؤال في الآية .

. ٤٥ كلام القرطبي في أحكام قتل الحيات وما جاء في ذلك من الأحاديث والتفصيل.

80° كلامنا في الموضوع المذكور وتفصيلنا فيه بالأحاديث .

٥٤٦ ( فَإِمَا يَأْتَيْنَكُمْ مَنَى هَدَى ) الآية والآيات التي بمعناها .

٥٤٦ ( ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة صنكا ) والآيات القفيها زيادة بيان

لذلك منطوقا ومفهومامع أقوال العلماء في المعيشة الضنك وجفس الشواهد العربية.

٥٤٨ ( ونمشره يوم القيامة أعمى ) والآيات الق فيها بيان لذلك .

٥٤٨ ألجواب عن إشكال في الآية مع بعض الشواهد العربية .

٥٥٠ ( وكذلك نجزى من أسرف ) الآية والآيات الق فيها بيان لذلك .

٥٥١ ( ولعذاب الآخرة أشد وأبقى) والآيات الق بمعنى ذلك .

١٥٥ (وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة مافى الصحف الأولى) والآيات
 التى فيها بيان لذلك مع بعض الأحاديث .

٥٥٢ ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله ) الآية والآيات الق فيها بعض بيان اذلك.

٥٥٢ ( قل كل متربس فتربصوا ) والآيات الموضحة لذلك .

٥٥٣ ( فستعارن من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى) والآيات الق بمه فذلك.

عهه سورة الأنبياء .

٥٥٤ (وأسروا النجوى الذين ظلموا) الآية والآيات الموضحة لذلك مع إعراب ما يحتاج إلى إعرابه وتفسير المحتاج إليه .

٥٥٥ (أنتأتون السعر وأنتم تبصرون) والآيات الموضحة لذلك وأوجه القراءة .
 ٥٥٦ ( بل قالوا أضفاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ) والآيات المبينة كذبهم فى دعواهم المذكورة مع بعض الشواهد المربية .

٥٥ ( فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ) والآبات الموضعة لذلك .
 ٨٥٥ ( ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ) الآية والآبات الموضحة لذلك .

٥٥٥ ( وكم قسمنا من قرية ) الآية والآيات الق بمعنى ذلك .

٥٦١ (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ـ إلى قوله ـ يعملون ) والآيات القافيها بيان الذلك.
 ١٦٥ أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الأب إن ملك ابنه عنق عليه بالملك .

٣٦٥ (ومن يقل منهم إنى إله من دونه \_ إلى قوله \_ الظالمين) والآيات التي بمنى ذلك. ومن يقل منهم إنى إله من دونه \_ إلى قوله \_ الظالمين) والآية وأقوال ١٦٥ (أو لم ير الذين كدروا أن السهاوات والأرض كانتا رتقا) الآية وأقوال العلم في ذلك وما تدل عليه منها قرائن قرآ نية مع بعض الشواهد العربية وأوجه القراءة.

٥٩٤ ( وجملنا من الماء كل شيء حي ) الأية وبعض الآيات التي فيها بيان لذلك .
 ٥٩٥ جواب الرازى عن سؤال في الآية .

٥٩٦ ( وجعلنا السهاء سقفا محفوظا ) الآية والآيات الق فيها بيان لذلك .

٥٩٧ (وماجعلنا لبشر من قبلك الخلد. إلى قوله ـ ذائقة الوت ) والآيات الى فيها بيان لذلك وفى البحث الـكلام طى حذف أداة الاستفهام مع بعض الشواهد العربية.

٥٦٩ (ونبلوكم بالشر والحير فتنة) الآية والآيات التي بمعنى ذلك مع بعض الشواهد العربية .

٥٧٥ (وإذا رآك الدين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ــ إلى توله ــ كافرون )
 والآيات الق فيها بيان اذلك مع بعض الشواهد العربية .

٧٧٥ ( خلق الإنسان من عجل ) والقرينة القرآنية مل صحة أحد القولين في الآية وما يشهد لسكل واحد منهما من القرآن .

٤٧٠ ( ولو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجههم النار ) الآية والآيات الموضحة لدلك وفى السكلام محث بلاخى .

٥٧٦ وجه الجمع بين خلق الإنسان من عجل مع قوله ( فلا تستعجلون ) .

٧٧٥ (ولقد استهزىء برسل من قبلك ) الآية والآيات الموضعة لذاك .

وقل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن) الآية والآيات المشابهة لممناها
 ط كلا القولين والآيات الق فيها زيادة إيضاح مع بعض الشواهد العربية .

٥٧٩ (أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا \_ إلى قوله \_ يصحبون) والآيات الموضعة لذالك مع بعض الشواهد العربية .

٨١٥ ( بل منعنا هؤلاء وآباءهم ) الآية والآيات الق بمعنى ذلك .

٥٨١ ( أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها) وأفوال أهل العلم في ذلك وما يشهد له منها قرآن .

٨٥ ( ونضع المواذين القسط ليوم القيامة ــ إلى قوله ــ حاسبين ) والآيات الموضعة الذلا مع نفسير ما يحتاج إليه مع بعض الشواهد العربية .

٨٩٥ مبحث في أكنساب المضاف التأنيث من المضاف إليه وشواهد ذلك .

٧٨٥ أوجه القراءة في الآية .

٨٨٥ (وهذا ذكر مبارك أنزلناه ) الآية والآيات الق بمنى ذلك •

٨٨٥ ( ولقد آتينا إبراهيم رشد. ) .

٥٨٧ ( قلنا يانار كونى بردا وسلاما ـ إلى قوله ـ الأخسرين ) الآية والآيات الق

. ٥٩ ( ونجيناه ولوطا ) الآية والآيات الق فيها بيان لذلك .

٥٩١ ( ووهبنا له إسحاق ويعةوب نافلة ) والآيات التي بمعنى ذلك مع تفسير المحتاج إلى تفسيره وبعض الشواهد العربية .

٥٩٧ (وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا \_ إلى قوله \_ عابدين ) والآيات التي فيها إيضاح لذلك .

مفحة الموضوع

٩٧٥ (ولوطا آتيناه حكما وعلما \_إلى قوله \_ من الصالحين) والآيات الموضعة لذلك.

٩٥ (ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له \_ إلى قوله \_ فأغرقناهم أجمعين)
 والآبات الموضعة 1.13 .

٩٦ ( وداودوسليان إذيمكمان في الحرث إلى توله حكماً وعلماً) والقرآن القرآنية الدالة على أحد القولين في الآية .

٩٧٥ مسائل تتعلق بهذه الآية .

المسألة الأولى ـ ماه كرنا من أنهما حكما باجتهاد وأن سلبان أصاب جاءت السنة بوقوع مثله منهما وفى البحث قصة المرأتين النين أخذ الذاب ابن إحداما وقصة أخرى غيرها.

٩٩ وواية البخارى عن الحسن في الآية أنه فسرها يمثل ماذكرنا .

٩٩٥ المسألة الثانية سـ الاجتهاد في الأحكام الشرعية دلت عليه أدلة من الكناب
 والسنة وفي البحث الكلام على حديث معاذ في الاجتهاد

٩٠٣ المسألة الثالثة \_ الاجتهاد الذى دل عليه الشرع أنواع وفى البحث ذكر تنقيع المناط ونفى الفارق وذكر أقسامه وأركانه.

• ٦٠ النوع الثانى : القياس وفى البحث تعريفه وأركانه وذكر أقسامه .

٦٠٦ المكلام على قياس العلة

٢٠١ قياس الدلالة .

٣٠٧ قياس الشبه .

٦١٠ قياس الطرد .

٩١٠ القياس موضح في فن الأصول وفي البحث ذكر مسالك العلة والقوادح من غير تفصيل .

٦١١ كلام نفيس جدا للعلامة ابن القيم في السكلام طي رسالة عمر إلى أبي موسى أوضع فيه أدلة القياس من السكتاب والسنة .

٦١٥ ذكر أمثة من قباس العلة في القرآن .

٩١٩ أرثمة من قياس الدلالة في القرآن .

صفحة الومنوع

٧٢٠ أمثلة من استدلال المبطاين بقياس الشبه .

٦٢١ جميع الأمثال كلها قياسات شبه معيعة .

٦٢٢ تعبير الرؤيا من نوع قياس الشبه.

٦٢٣ ذكر بعض الحروف الق جاءت في الفرآن دالة على النعليل .

٣٢٣ ذَكَرَ بِعَضَ الحَرُوفُ وَالْأَصَاوَفُ الدَّالَةُ فِي التَعْلَيْلُ فِي السَّنَةُ .

٦٢٥ ذكر أقيسة كاسما النبي صلى الله عليه وسلم ."

و ٢٣ المسألة الرابعة : فى اجتهاد الصحابة فى مسائل الفقه فى حياته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر وبعد وفانه من غير نسكير وقد تضمن البحث أمثلة كثيرة من المسائل التى اجتهدوا فيها فى حياته وبعد وفانه صلى الله عليه وسلم .

٩٣٣ المسألة الحامسة: في ذكر جمل من الأدلة الدالة على منع الفياس، وتمسلك الظاهرية كثيرا من أنواع قياس الظاهرية كثيرا من أنواع قياس الأثمة في الفقه مع تشيع في ذلك واحتجاجهم بأن ما سكت الله عنه فهو عفو.

٩٤٧ ذكر الظاهرية أسئلة كثيرة من الأحاديث النبوية الى تراه العمل بها من أجل القياس .

٩٤٤ أمثلة كثيرة من أدلة الظاهرية على منع القياس .

٦٤٧ المسألة السادسة : في تجمّيق المقام في مسألة الفياس التي وتع فيها الاختلاف الشديد ، وقد تضمن هذا البحث أن منه فاسدا ومنه صميحاً . وذكر أمثلة تدل على عدم معرفة الظاهرية مجمّيةة الأمر .

وه بيان أن الله يشرع الأحكام لمسالح الحلق ، وفي البحث إبطال بعض أقوال أهل الكلام .

٦٥١ كلام العلامة ابن القيم في إيضاح المذهب الصحيح الوسط بين منع القياس مطلقاً وبين من غلا فيه .

مه وله إن كلا من الفرق الثلاث سدت على نفسها طريقاً من طرق الحق إلغ . وقد تضمن البحث بعض ما أصاب فيه المظاهرية ، وبعض ما أخطؤوا فيه .

- الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل الصحة بعكس المعاملات . وقد
   تضمن البحث أحكام الشروط وبيان الباطل منها والصحيح .
- ١٥٨ بيان أن النصوص دالة على جميع الأحكام وا كن الناس يتفاو تون فى الفهم منها ،
   وقد تضمن البحث مسائل أخطأ بعض الناس فى فهمها .
- ١٩٦١ المسألة السابعة : في تشنيع الظاهرية على الأئمة المجتهدين بسبب اجتهادهم مع
   أن الأئمة أقرب الصواب وظاهر النس ، وفي البحث أمثلة لذلك مع الأدلة .
- ٦٦٨ اعلم : أنا نقول بموجب الأحاديث الق استدل بها الظاهرية على أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو . إلغ .
- ٩٦٩ المسألة الثامنة : إذا خالف القياس النص فهو باطل وسمى القدح فيه بمخالفة النص فاسد الاعتبار .
- ١٦٩٩ التحقيق أن ماليكا \_ رحمه الله \_ يقدم أخبار الآحاد على القياس ،
   ودليل ذلك .
- ٣٩٩ المسألة التاسعة: في أفوال أهل العلم في تعيين الحرث الذي حكم فيه دار دوسليمان. ٩٧٠ المسألة العاشرة : في أفوال أهل العلم في مسألة الغنم والحرث الذي حكما فيها ما حكمها في شرعنا .
- ٣٧٣ (وسخرنا مع داود الجبال ) الآية والآيات التي بمعنى ذلك مع تفسير ما يحتاج إليه .
- ٩٧٣ ( وعلمناه صنعة لبوس لسكم ) الآية والآيات الق بمهنى ذلك مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد العربية .
- ٣٧٤ ( فهل أنتم ها كرون ) وبعض الآيات المشابهة لمعنى ذلك مع بعض الشواهد العربية ، وأوجه القراءة في الآية .
- ٩٧٥ (ولسلمان الربح عاصفة ) الآية والآيات الق بمعنى ذلك ، وقد تضمن البحث الجواب عن إشكالين في الآية مع بعض الشواهد العربية .
- من جهات مع الشياطين من يغوصون له ) الآية والآيات المبينة لذلك من جهات مع بعض الشواهد العربية .

۲۷۸ ( وأيوب إذ نادى ربه ) الآية والآيات الق فيها إيضاح الملك .

٧٧٩ قول من قال إن الوصية لأعقل الناس تصرف لأتقاهم قه .

٩٧٩ الجواب عن سؤال في الآية الـكريمة .

٦٨٢ ( وذا النون إذ ذهب مفاضباً ... إلى قوله ... المؤونين ) والآيات الموضحة الذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره ، و بعض الشواهد العربية ، وأوجه القرارة وقد

تضمن البعث الجواب عن إهكالين في الآية .

٩٨٩ ( أن هذه أمديكم أمة واحدة ) الآية والآيات الق فيها إيضاح المالك مع بعض الشواهد العربية ، وتفسير المحتاج إلى تفسيره .

. ٦٩ ( لهم فيها زفير ) الآية والآيات الموضعة لذلك .

٣٠١ ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) الآية والآيات التي بمعنى ذلك .

١٩١ ( وتتلقاهم الملائكة ) الآية والآيات الق بمعنى ذلك .

٣٩٢ ( يوم نطوى السماء كعلى السجل للـكتاب ) ، وبعض الآيات الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج لتفسيره ، وأوجه القراءة في الآية .

مه و القدكتبنا في الربور من بعد الذكر ) الآية والآيات الوضحة الدلك ط المواين مع تفسير المحتاج إليه وأوجه القراءة .

١٩٥٤ ( إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ) و بعض الآيات التي بمعنى ذلك .

ع ٦٩ ( وما أرسلناك إلا رحمة العمالين ) والآيات الموضمة الذلك.

ه ٦٩ ( فإن تولوا فقل آذنتكم طي سواء ) الآية والآيات التي بمــنى ذلك .

ه ٦٩ ( إنه يعلم الجهر من الفول ) الآية والآيات الموضحة لذالك .

٦٩٣ ( قال رب احكم بالحق ) الآية والآيات المشابهة لمنى ذلك .

( تمت )